





#### PRINCETON UNIVERSITY LIBRARY

This book is due on the latest date stamped below. Please return or renew by this date.

JUN 15 2010



# كِنَابُ ٱلعَهْدِ ٱتجَدِيدِ لِرَيْنا وَمُخَلِّصِنَا يَسُوعَ ٱلْعَسِعِيْ

ممارف همودیه نظارت جنبله سنك ٤ عمرم ٢١٦ و ١٠ نيسان ٢١٧ تاريخلي و ٥٦ نومروني رخصتنامه سيله تشر اولنبشدر

مصارفی آمریدان بیل شرکتی طرفندن نسویه اولندر ق طع اوافشدر IGoo. Yow, You

وَقَد نُرْجٍ مِنَ ٱللَّهَ ٱللُّونَاتِيَّةِ

طبع في المطبعة الاميركانية في يعروث سنة ١٩٠٥

## BS315 .A65 1905

### اساه اسفار العهد المجديد وعدد اصحاحاتها

| ٦   |   |             | ا تموتاوس | A7  |   | المحاجات | اغيلىتى      |
|-----|---|-------------|-----------|-----|---|----------|--------------|
| 1   |   | 5.          | ؟ تيوناوس | 17  | 4 |          | الجيل مرقس   |
| 6.  |   | 0           | يطي       | TE. | * | r        | الجيل لوقا   |
| 1   |   | *           | فليدون    | F3  | * | - 1      | انجيل يوحنا  |
| 71  |   |             | العبرانين | FA  |   |          | اعال الرسل   |
| b   |   |             | إمقوب     | 71  |   |          | رومية        |
| 0   |   |             | ا بطرس    | 18  | * |          | ا کورندوس    |
| 5   |   |             | ٣ يطرس    | 12  |   |          | ع كورانوس    |
| 0   |   | 1           | الوحا     | 1   |   |          | غلاطية       |
| ï   |   |             | 7 يوحيا   | 7   |   |          | انس          |
| 1   | - |             | ٢ برحنا   | 1   |   | - 10     | فيلي         |
| 1   |   |             | 1399      | 1.  |   |          | كولوسي       |
| ţr. |   |             | رويا يوحا | 0   |   | 11       | 1 تــالونيكي |
|     |   | وعشرون سترا | رجيما سعة | 2   |   | 1        | ٢ تـالوبكي   |



## إنجيلُ مَثَّى

ٱلأَصْعَاجُ ٱلأَوْلُ

أكِنَابُ مِيلَادِ يَسُوعَ ٱلْمُسِيحِ أَبْنِ دَاوُدَ أَبْنِ إِبْرَهِيمَ. مَ إِرْهِيمُ وَلَدَ إِسْمَقَ وَ إِسْمَقُ وَلَدَ يَعْقُوبَ. وَيَعْقُوبُ وَلَدَ يَهُوذَا وَ إِخْوَتُهُ ، ٢ وَيَهُوذَا وَلَدَ فَارِصَ وَزَارَحَ مِنْ ثَامَاسَ. وَفَارِصُ وَلَدَ حَصَرُونَ وَحَصَرُونُ وَلَدَ أَرَامَ عَ وَأَرَامُ وَلَدَ عَيْنَادَابَ. وَعَيْنَادَابُ وَلَدَعَثُونَ. وَغَنْمُونُ وَلَدَ سَلُونَ. ه وَسَلُمُونُ وَلَدَ مُوعَزُ مِنْ رَاحَابَ . وَبُوعَرُ وَلَدَ عُويدَ مِنْ رَاعُوتَ. وَعُويِدُ وَلَدَيْسِي. ٦ وَيَسَى وَلَدَ دَاوُدَ ٱلْمَلِكَ. وَكَاوُدُ ٱلْمَلِكُ وَلَدَ سُلَيْهَانَ مِنَ ٱلَّذِي لُّورِيًّا. ٧ وَسُلَيْهَانُ وَلَدَ رَحَبُعًامَ. وَرَحَبُعًامُ وَلَدَ أَيًّا. وَأَيًّا وَلَدَ آسًا. لا وَإِسَّا وَلَدَيْهُوشَافَاطَ. وَيَهُوشَافَاطُ وَلَدَيُورَامَ . وَيُورَامُ وَلَدَ عُزًّا.

الْمُحِيلُ مَنَّى ا ا وَعُرِيًّا وَلَدَ يُوثَامَ. وَيُوثَامُ وَلَدَ أَحَازَ وَأُحَارُ وَلَدَ حِزْ قِيًّا. ١٠ وَحِزْ قَيًّا وَلَدَ مَنسَّى . وَمَنسَّى وَلَدَ آمُونَ . وَآمُونُ وَلَدَ يُوشِيًّا. ا وَيُوشِيًّا وَلَدَ يَكُنِّ أَ وَإِخْوَتُهُ عِنْدَ سَبِّي بَابِلَ. ٢ ا وَبَعْدَ سَهِي بَايِلَ بَكُمْنَا وَلَدَ شَأَلْتِيلَ . وَشَأَلْتِيلُ وَلَدَ زَرْبَايِلَ.١٢ وَزَرْبَايِلُ وَلَدَ أَبِيهُودَ. وَأَبِيهُودُ وَلَدَ أَلِيَافِيمَ وَأَلِيَافِيمُ وَلَدَ عَازُورَ ١٤ وَعَازُورُ وَلَدَ صَادُوقَ. وَصَادُوقَ وَلَدَ أَخِيمَ. وَأَخِيمُ وَلَدَ ٱلْيُودَ. ١٥ وَأَلْيُودُ وَلَدَ ٱلْيِعَارَرَ. وَأَلِيعَازَتُ وَلَدَ مَثَانَ. وَمَثَانُ وَلَدَ يَعْتُوبَ. ١٦ وَيَعْتُوبُ وَلَدَ يُوسُفَ رَجُلَ مَرْيَمَ ٱلَّتِي وُلِدَ مِنْهَا يَسُوعُ ٱلَّذِي يُدْعَى ٱلْمُسِيحَ ١٧ فَجَوِيعُ ٱلْأَجْبَالِ مِنْ إِبْرُهِمَ إِلَى دَاوُدَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ جِيلًا. وَمِنْ دَاوُدَ إِلَى سَبِّي بَابِلَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ جِلاً. وَمِنْ سَبِّي بَالِلَ إِلَى ٱلْسَبِيمِ ٱرْبَعَةَ عَشَرَ جِلاً ١٨ أُمَّا وِلاَدَهُ بَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ فَكَانَتْ هَكْذَا. لَمَّا كَانْتُ مَرْيَمُ أَمَّهُ مَعْطُوبَةَ لِيُوسُفَ فَبْلَ أَنْ يَجْنَبِعَا وُجِدَتَ حُبْلَى مِنَ ٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ ١٩ فَيُوسُفُ رَجُلُهَا إِذْ كَانَ بَارًا وَلَمْ بَشَأَ أَنْ يُشْهِرَهَا أَرَادَ عَلَيْنَهَا سِرًا ﴿ وَلَكِنْ فِيهَا هُوَ مُنَفَكِرٌ فِي هٰذِهِ ٱلْأُمُورِ إِذَا مَلَاكُ ٱلرَّبُ فَدَ ظَهْرَ لَهُ فِي حُمْ فَائِلا فِي هٰذِهِ ٱلْأَمُورِ إِذَا مَلَاكُ ٱلرَّبُ فَدَ ظَهْرَ لَهُ فِي حُمْ فَائِلا يَا يُوسَعُ ٱبْنَ دَاوُدَ لا تَعَتَّ أَنْ نَا خُذَ مَرَعَ ٱمْرَا قَلَ لِكَ لِأَنَّ اللّهِ عِنْهَا هُو مِنَ ٱلرُّوحِ ٱلْفُدُسِ . ٢٦ فَسَلَادُ اللّهُ وَتَدْعُو آمّة بَهُ بَسُوعَ لِأَنَّهُ تَجْلِيصُ شَعْبَة مِنْ خَطَابَاهُمْ . أَنْهَا وَلَدُ عُولَ ٱلْفَدُرَا اللّهُ كَانَ لِكِنْ يَنِمَ مَا فِيلَ مِنَ ٱلرّبُ بِاللّهِي ٱلْفَائِلِ . ٢٦ وَهُذَا ٱلْهُ كَانَ لِكِنْ يَنِمَ مَا فِيلَ مِنَ ٱلرّبُ بِاللّهِي ٱلْفَائِلِ . ٢٦ وَهُذَا ٱللّهُ مُنَا لَكُنْ يَعْمَا فِيلًا مِنَ ٱلرّبُ بِاللّهِي ٱلْفَائِلِ . ٢٦ هُو ذَا ٱلْهُ مَا يَلُو يَعْلَ وَتَلِدُ ٱبْنَا وَيَدْعُونَ ٱسْمَةً عِمَّا مُو ثِيلًا مِنَ اللّهِ مِنَ اللّهِ عَلَى اللّهُ مَعْمَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَعْمَالُولُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا أَلُولُولُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

ٱلَّذِي تَفْسِيرُهُ أَلَّلُهُ مَعْنَا ٢٤ فَلَمَّا ٱسْتَيْفَظَ بُوسُفُ مِنَ ٱلنَّوْمِ فَعَلَ كَمَا أَمَرَهُ مَلَاكُ ٱلرَّبُ وَأَخَذَ ٱمْرَأَ نَهُ ٥٠٠ وَلَمْ يَعْرُفْهَا حَتَّى وَلَدَّتِ

ٱبْنَهَا ٱلْكِكْرَ. وَدَعَا ٱحْمَةُ يَسُوعَ

اَ لَأَصْعَاجُ ٱلَّالِي

ا وَلَمَّا وُلِدَ بَسُوعُ فِي يَسْتِ لَخَ ٱلْمَهُّودِيَّةِ فِي أَيَّامِ هِيرُودُسَ ٱلْمَلِكِ إِذَا يَجُوسٌ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَدْجَا وَإِلَى أُورُسَّلِيمَ مَا فَائِلِينَ أَيْنَ هُوَ ٱلْمَولُودُ مَلِكُ ٱلْيَهُودِ فَإِنَّنَا رَأَيْنَا

٦ إنجيل مَنْي ٦ عَجْمَهُ فِي ٱلْمَشْرِقِ وَأَ نَيْنَا لِتَسْجُدَ لَهُ ٢٠ فَلَمَّا سَمِعَ هِيرُودْسُ ٱلْمَلِكُ أَصْطَرَبَ وَجَمِيعُ أُورُشُلِيمَ مَعَهُ ؛ فَجَمَعَ كُلَّ رُوْسَاءُ ٱلْكُمِنَةِ وَكُتْبَةِ ٱلشَّعْبِ وَسَأَ لَمُ أَيْنَ يُولَدُ ٱلْمُسِيخُ. و فَقَالُوا لَهُ فِي يَبْتِ كُمْ ٱلْيُهُودِيَّةِ . لِآنَهُ هَكَذَا مَكْنُوبُ بِٱلْنَبِي ، ٦ وَأَنْتِ يَا يَبْتَ لَمْ أَرْضَ يَهُوذَا لَسْتِ ٱلصَّغْرَى بَيْنَ رُوْسًا \* يَهُوذَا لِأَنْ مِنْكِ يَغْرُجُ مُدَيِّرٌ بَرْعَي شعبي إسرائيل ٧ حِينَتِلْدِ دَعَا مِيرُودُسُ ٱلْعَجُوسَ سِرًا وَتَعَفَّقَ مِنْمُ زَمَانَ ٱللَّمِ ٱلذِي ظَهَرَه ٨مُ أَرْسَلَهُمُ إِلَّى بَسْتِ لَمْ وَقَالَ أَذْهَبُوا وَأَفْحَصُوا بِٱلنَّدْقِيقِ عَنِ ٱلصِّبِيِّ . وَمَنَّى وَجَدْنُمُوهُ فَأَخْبِرُونِي لِكُنِّ آلِيَ أَنَّا أَبْضًا وَأَعْجُدَ لَهُ. ﴿ فَلَمَّا سَمِعُوا مِنَ ٱلْمَلِكِ ذَهَبُوا وَإِذَا ٱلْعُمُ ٱلَّذِي رَافَهُ فِي ٱلْمَشْرِقِ بَتَنَدُّمُهُ حَتَّى جَاء وَوَقَفَ فَوَقُ حَبِثُ كَانَ ٱلصَّيْ. ١٠ فَلَمَّا رَأْقُا ٱلنَّجْمَ فَرَحُوا فَرَحًا عَظِيًّا حِنَّا ١ وَأَنَوْ إِلَى ٱلْبَيْتِ وَرَأْقُا الصِّيُّ مِعَ مَرْعَ أَمِهِ . فَحَرُوا وَسَعِدُوا لَهُ . فَمَّ فَتَحُوا كُنُوزَعُ

إنحيل منى ٢ وَقَدُّمُوا لَهُ هَدَيَا دَهَا وَلَهَا وَلَهَا وَمُرَّا ١٢ أُمَّ إِذْ أُرْجِي ٓ إِلَيهِمْ فِي حُلِمْ أَنْ لَا يَرْحِهُوا إِلَى هِيرُودُسَ ٱلْصَرَفُوا فِي طَرِيقِ أُحْرَى إِلَى كُورَتِهِمُ ١٢ وَبَعْدُمَا نُصَرَفُوا إِذَ مَلَاكُ ٱلرَّبِّ قَدْ طَهَرً لِيُوسُمَ فِي حُلْمِ فَالِلَّا فَمْ وَحُدْ أَنصِّيَّ تَأَنَّهُ وَأَهْرُبْ إِلَى مِصْرَ وَكُنْ هُمَاكَ حَتَّى أَمُولَ لَكَ . لِنَّ هِيرُودُسَ مُزْمَعُ أَنْ بَطْسُ ٱلصِّيِّ لِيَهْلِكُهُ مِنْ افْعَامَ وَأُحَدَ ٱلصِّيِّ وَأُمَّهُ يَلَا كَأَنْصَرَفَ إِلَى مِصْرَهُ ٥١ وَكَانَ هُمَا لَهَ إِلَى وَفَاةِ ْهِيرُودُسَ . يَكِيْ بَنِغَ مَا قَبِلَ مِنَ أَلرَّبُ بِٱلَّئِيُ أَلْمَاثِلِ مِنْ مِصْرَ دَعُونُ اسِي ١٦ حِندَيْرِ لَمُا رَأْي هِيرُ ودُسُ أَنَّ ٱلْتَجُوسَ سَحِرُوا يِهِ عَضِبَ حِدًا عَارْسَلَ وَتَعَلَّ جَبِيعَ ٱلصِّبِيالِ ٱلَّذِينَ فِي بَيْتِ لَخْمِ وَفِي كُلُّلِ نَحُومِهَا مِنِ أَنْ سَتَنَيْنِ فَمَا دُونُ بِحَسَب ٱلزَّمَالِ ٱلَّذِي تَحَقَّقَهُ مِنَ ٱلْمُجُوسِ ١٧٠ حِسَّيْزِ ثَمَّ مَا فِيلَ ا بِإِرْمِيَّا ٱسِّيِّ ٱلْفَائِلِ ١٨ صَوْتُ شُمعَ فِي ٱلرَّامَةِ مَوْحٌ وَمَكَّا ٢

وَعَوِيلٌ كَنِيرٌ رَاحِيلُ تَبْكِي عَلَى أَوْلَادِهَا وَلَاثْرِيدُ أَنْ لَمَكَرَّى

لأمم ليسوا بموحودين ١٦ علمًا مَاتَ هِورُودُسُ إِذَا مَلَاكُ ٱلرَّبُ فَدَ طَهِرَ فِي حُلْمِ بِرُوسُفَ فِي مِصْرَ ٢ فَالِلَّا. فَمْ وَحُذِ ٱلصِّبِيِّ وَأَمَّهُ وَأَذْهَبُ إِلَى أَرْصِ إِسْرَائِلَ. لِأَنَّهُ فَدْ مَاتَ أَسْيِر كَانُوا يَطْلَبُونَ مُسَ أَلْصِيِّ وَ1 فَعَامَ وَأَحَدَ أَنصَّى وَأُمَّهُ وَحَامَ إِلَى أَرْضِ إِسْرَائِيلَ ٢٢ وَلَكِنْ لَمَّا سَمَعَ أَنْ أَرْخِيلَاوُسَ بَمْلِكُ عَلَى آسِهُودِيْهِ عِيَوصًا عَنْ هِيرُودُسَ أَسِهِ حَافَ أَنْ يَدْهَبَ إِلَى هُمَاكَ. وَإِدْ أُوجِيَ إِلَيْهِ فِي حُلْمِ آنصَرَفَ إِلَىٰ نَوَاجِي ٱلْحَلِيلِ ٢٠ وَأَنَّى وَسَكُنَّ فِي مَدِينَةٍ بِقَالٌ لَهَا مَاصِرَةً.

لِكُنْ بَنِعٌ مَا فِيلَ بِٱلْأَسِياءُ إِنَّهُ سَيْدٌعَى مَاصِرِيًّا

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّالِثَ

ا وَفِي نِلْكَ ٱلْأَيَّامِ حَاءَ بُوحَنَّا ٱلْمُعَلِّمَدَانُ يَكُمْرُونَ فِي بَرِّيَّةِ ٱلَّهِهُودِيَّةِ ٢٠ فَائِلا ثُونُوا لِأَنَّهُ قَدِ أَفْتَرَبَ مَلَكُوتُ ٱلمُّمْوَاتِ ١٠ وَإِنَّ هُلَا هُوَ أَبِدِي فِيلَ عَنْهُ بِإِسْعَيَاء ٱلَّيِّ

إِنْحَيْلُ مَثَّى ؟ ٱلْفَائِلِ صَوْتُ صَارِح فِي ٱلْبَرَيْةِ أَعِدُوا طَرِيقَ ٱلرَّبُ. أَعْمَعُوا مُرَبِّلُهُ مُسْتَقِيمَةً ٤ وَيُوحًا هُذَا كَانَ لِيَاسُهُ مِنْ وَبَر آلإيلِ وَعَلَى حَفُونِهِ مِنْصَعَةٌ مِنْ حِلْدٍ. وَكَانَ طَعَامُهُ جَرَدًا وَعَسَلاَ مَرْيَا. ٥ حِنتَادِ حَرَجَ إِلَيْهِ أَوْرُشُلِيمُ وَكُلُّ ٱلْمَهُودِيةِ وَحَهِيعُ ٱلْكُورَةِ ٱلْنُعِيطَةِ بِٱلْأَرْدُنِّ. ٦ وَأَعْنَمَدُوا مِنْهُ فِي الأردن معاروين بخطابائم ٧ فَلَمَّا رَأَى كَثِيرِ مِنْ مِنَ الْمُرْبِدِينَ وَالْصَدُوفِيمِنَ يَّأْتُونَ إِلَى مَعْمُودِيْنِهِ فَالَّ لَمْ يَا أَوْلَادَ ٱلْأَفَائِي مَنْ أَرَّأَكُمُ أَنْ مَهُرُكُوا مِنَ ٱلْعَصَبِ ٱلْآنِي. ٨ وَصَعَوْا ٱثْهَارًا نَلِيقُ ٱلتَّوْلَةِ. ٩ وَلَا تَعْكَرِوا أَنْ تَقُولُوا فِي أَنْهُوكُمْ لَمَا إِلَّهِيمُ أَبِاً. يُزِيِّي أَفُولُ لَكُمْ إِنَّ آمَةَ فَادِرٌ أَن يُفيِمَ مِنْ هَٰذِهِ ٱلْحِمَارَةِ وَلَاذَا لِإِنْرَهِيمَ. ا وَالْآنَ فَلْدُ وُصِعَتِ أَعَالُسُ عَلَى أَصَلِ ٱلشَّعَرِ. فَكُلُّ شَجَرَةِ لَا نَصَعُ ثُمَرًا حَيْنًا مُفَطَّعُ وَلَلْنَي فِي ٱلَّارِهِ ١ ا أَمَا أَعَمُّذُكُمُ مَا ۚ لِلنَّوْمَةِ وَكُبِي ٱللَّهِ بَعْدِي اللَّهِ بَعْدِي هُوَ ٱفْوَى مِثِي ٱلَّذِي لَمْتُ أَهْلًا أَزْ أَخْمِلَ حِلْـَءُهُ هُوَّ

١٠ إِنْجِلُ مَثَّى ؟ وَ ٤ سَيْعَيْدُكُمْ بِٱلرُّوحِ ٱلْفَدُسِ وَمَارِهِ ١٢ مَذِي رَفْتُهُ فِي يَدِهِ وَسَسِفِي سَدَرَهُ وَيَحْمَعُ فَعَهُ إِلَى ٱلْمَحْرَنِ. وَأَمَّا ٱلدِّينُ فبجرفة يبار لأنطعا ١٢ حِيثَالِيدِ حَامَ يَسُوعُ مِنَ ٱلْجَلِيلِ إِلَى ٱلْأَرْدُنِّ إِلَى يُوحَاً لِيَعْنَمِدَ مِنْهُ مِنَا وَلَكُنْ يُوحَاً مَعَهُ فَا لِلاَأً مَا مُعَالِجٌ نُ أَعْنَهِدَ مِيْكُ فَيُ مُتَ آيِ إِلَيَّهُ ٥ ا فَأَجَابَ يَسُوعُ وَفَالَ لَهُ أَشْحُ ٱلْآنَ. لِأَنَّهُ هَكُمَّا يُلِينُ بِنَا أَنْ تُكُيلُ كُلِّ بِرُّ. حِنْنِلِهِ سَجَ لَهُ ١٦٠ وَلَمَّا أَعْنَمِذَ سُوعَ صَعِدَ يِلُوفَتِ مِنَ أَنْهَا ٥. وَ إِنَا ٱسْمُوَاتُ فَدِ ٱلْعَصَٰ لَهُ فَرَأَى رُوحَ ٱللَّهِ مَارِلًا مِثْلُ حَمَامَةِ وَآتِناً عَلَيْهِ ١١ وَصُوتُ مِنَ ٱلْمُواتِ قَائِلًا هَمَا هُوَ أَنِّي ٱلْجُبِبُ آدِي بِهِ سُرِرْتُ الأصحائج الزابع اثْمُ أَصْعِدَ يَسُوعُ إِلَى ٱلْدَرِيَّةِ مِنَ ٱلرُّوحِ لِلْجَرَّبَ مِنْ إِلْهِسَ. أَفَيَعَدُمَا صَامَ أَرْبَعِينَ مَازًا وَأَرْبَعِينَ سِلَّهُ جَاعَ أَحِيرًا وَ مُفَقَدُّمَ إِلَهِ ٱشْجَرُبُ وَ مَالَ لَهُ إِنْ كُنْتَ

إنجيل منى ؛ ٱلَّتِي عِنْدُ ٱلبُّعْرِ فِي مُحُومٍ زَنُولُونَ وَعَنَّا لِمِ مَا لِكُنِّ يَنْمُ مَا قِبَلَ بِإِشَمْيًا ۚ ٱلَّتِي ٱلْفَائِلِ . ٥٠ أَرْضُ رَمُولُونَ وَأَرْضُ لَمْنَالِيمَ طَرِيقُ ٱلْبُحْرِ عِثْرُ ٱلْأَرْدُنُ جَلِلُ ٱلْأُمْ عَلَى السَّعْبُ ٱلْكَالِسُ فِي ظُلْمَةِ أَنْصَرَ مُورًا عَطِيمًا. وَٱلْحَالِمُونَ فِي كُورَةِ ٱلْمَوْتِ وَطِلِالِهِ أَشْرَقَ عَلَيْمَ مُورٌ ١٧ مِنْ دُيكَ ٱلرَّمَانِ ٱبْسَأَ بِسُوعُ بَكُرُرُ وَبَنُولُ نُونُوا لِأَنَّهُ فَدِ ٱفْتَرَبَ مَلَّكُوتُ ١٨ وَإِذْ كَانَ بَسُوعُ مَاسِيًا عِنْدَ بَجْرِ ٱلْحَلِيلِ ٱبْصَرَ أَحَوَيْنِ سِمْعَانَ أَمْذِي يَفَالُ لَهُ يُطْرُسُ وَأَنْدَرَاوُسَ أَحَاهُ يُلْدِيَان شَكَة يُ ٱلْجُرُ وَإِنَّهَا كَامَا صَيَّادَيْنِ. ١٩ مَنَالَ لَمْهَا هَلُمَّ وَرَائِي فَأَحْمَلُكُمَا صَبَّادَي ٱلنَّاسِ. ٢٠ فَلِيدَ فِنْتِ تَرَكَا ٱلشِّبَاكَ وَتَبِعَاهُ. ١٦ ثُمَّ آجْنَارَ مِنْ هَاكَ مَرَأَى أَحَوِّيْنِ آخرَيْنِ يَعْمُوبَ بْنَ رَبِّدِي وَيُوحَنَّا أَخَاهُ فِي ٱلسَّفِيلَةِ مَعَ زَّنْدِي أَبِيهَا يُصْلِحُان شِيَّاكَهُمَا مَدَعَاهُمَا ١٢٠ مَلِلْوَفْتِ مَرَكًا ٱلسَّعِينَةَ وَأَنَّاهُمَا وَتَبِعَاهُ

الجيلُ مَثَّى ؛ وَه ٢٢ وَكَانَ يَسُوعُ بَطُوفُ كُلُّ ٱلْحَلِلِ بُعَلِّرُ فِي مَجَامِعِمُ وَبَكُرُزُ سِتَارَةِ ٱلْمُلَكُوتِ وَيَشْبِي كُلِّ مَرَضِ وَكُلِّ ضَعْفِ فِي استَّعْبِ ٢٤٠ وَدَاعَ حَبَرُهُ فِي حَمِيعِ سُورِيَّةً. فَأَحْضُرُ وَلَ إِلَيْهِ حَيِيعَ ٱلسُّفَهَاءَ ٱلْهُصَامِينَ بِأَمْرَ ضِ وَأَوْحَاعٍ مُحَنَّلِيَةٍ وَاسْجَابِينِ وَالْمُصْرُوعِ نَ وَالْمُعْلُوحِينَ فَشَعَاهُمْ ٥٠٠ فَتَعَنَّهُ حُمُوغٌ كَثِيرَةٌ مِنَ ٱلْحَلِيلِ وَٱلْعَشْرِ ٱلْمُذُنِ وَأُورْشَلِيمَ وَالْبَهُودِينَهُ وَمِنْ عَبْرِ ٱلْأَرْدُنُ آ لُأَصَّعَاجُ أَنَّحَامِسُ ا وَلَمَّا رَأَى ٱلْجُهُوعَ صَعِدَ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَلَمَّا حَلَسَ نَقَدُمَ إِلَيْهِ مَلَامِيذُهُ ٢٠ فَعَعَ فَأَهُ وَعَلَّمَهُمْ فَأَثِلًا. ٢ طُوبَى لِلْمَسَاكِين بِٱلرُّوحِ . لِآنَ لَمْرُ مَلَكُوتَ ٱلنَّمُوَّاتِ. ٤ طُوبَي لِلْحَرَاتَى لِأَنَّهُمْ بَنَعَزُّونَ • هُ طُولَى لِلْوُدَعَاءُ لِأَنَّهُ بَرْتُونَ ٱلْأَرْضَ ٦٠ طُوبَى لِحِيَاع وَٱلْعِطَاسُ إِلَى ٱلْبَرِّ. لَأَيْهُمُ يْشْبَعُونَ ١٠ طُوبَى لِلرُّحَمَاء . لِأَيَّهُمْ بُرْحَمُونَ ١٠ طُوبَى لِلْأَنْبِيَاءُ ٱلْقُلْبِ. لِأَنَّهُمْ بُعَاينُونَ ٱللَّهُ. ﴿ طُوبَى لِصَانِعِي

يُدْعَى أَصْغَرَ فِي مَلَكُوتِ ٱلمَّمَٰوَتِ وَأَمَّامَٰنُ عَمِلَ وَعَلَمَ مَهٰذَا يُدْعَى عَطِيمًا فِي مَلَكُونِ ٱلمَّمْوَانِ • ٢ فَإِنِي أَنُولُ لَكُمْ إِنَّكُمْ إِنْ لَمْ بَرِدْ يَرْكُمْ عَلَى ٱلْكُنَبَةِ وَٱلْعَرِيسِيَّانَ لَنْ مَنْ أَنْ يَشَرُّ مِنْ مَا أَنْ اللَّهِ عَلَى الْكُنَبَةِ وَٱلْعَرِيسِيَّانَ لَنْ

تَدُّحُلُوا مَلَّكُوتَ ٱحَّمْوَاتِ

١٦ قَدْ سَمِعْتُمْ أَنَّهُ فِيلَ لِلْفُدَمَا الْأَنْتُلُ. وَمَنْ فَعَلَ بَكُونُ مُسْتَوْحِبَ كَنْكُمْ ٢٢٠ وَأَمَّا أَمَا كَاتُنُولُ لَكُمْ إِنَّ كُلُّ مَنْ يَعْضَبُ عَلَى أَحِيهِ مَاطِلًا يَكُونُ مُسْتَوْحَبَ ٱلْكُمْ رَوْمَنْ فَالَ لَآحِهِ رَبًّا بَكُونُ مُسْتَوْحِتَ ٱنْعَجْبَعِ. وَمَنْ قَالَ يَا أَحْمَقُ يَكُونُ مُسْتَوْحِبَ مَارِ جَهَمْمَ ٢٢٠ فَإِنْ فَمُمْتَ فُرْ مَامَكَ إِلَى الْمَدْيَجِ وَهُمَاكَ نَذَكُرْتَ أَنَّ لَّاحِكَ شَيْئًا عَلَيْكَ ٢٤ فَاتْرُكُ هُمَاكَ فَرْنَامُكَ فَذَامَ ٱلْمَذَّجَ ِ وَأَذْهَبْ أَوَّلَا أَصْطَلِحْ مَعَ أَحِيكَ.وَحِمَّالِهِ تَعَالَ وَقَدُّيمْ فُرْمَالِكَ. ٥ أَكُنْ مُرَاضِيًا لِحَصْمِكَ سَرِيعًا مَا دُمْتَ مَعَهُ

فِي ٱلطَّرِ فِي الْنِلَا يُسَلِّمَكَ ٱلْحُصُمُ إِلَى ٱلْدَصِي وَيُسَلِّمَكَ الْحُصُمُ إِلَى ٱلْدَصِي وَيُسَلِّمَكَ الْعُصُمُ إِلَى ٱلْدَصِي إِلَى ٱلشَّرَطِيِّ مَنْلَقَى فِي ٱلسِّعْنِ ١٦ الْحَقِّ ٱ فُولُ مَكَ لَا تَخْرُحُ مِنْ هَمَاكَ حَتَّى نُوفِيَ ٱلمَلْمَ ٱلْأَحِيرَ

٢٧ فَدُّ سَمِعَنُمُ أَنَّهُ فِيلَ لِيُقْدَمَا وَلاَ نَرْنَ ٢٨، وَأَمَّا أَمَا

عَأْفُولُ لَكُمْ إِنَّ كُلِّ مَنْ يَنْظُرُ إِلَى آمْرَأَةِ لِيَشْنَهِيمَا فَقَدْ زَكَ بِهَا فِي قَلْبِهِ ٢٠ عَإِنْ كَالَتْ عَبْلُكَ ٱلْبُرْنَى نُعْبُرُكَ

عَامُلُمْهَا وَأَلَنْهَا عَلْكَ.لِأَنْهُ حَيْرٌ لَكَ أَنْ يَهَالِكَ أَحَدُ أَعْضَائِكَ وَلَا يُلْقَى حَسَدُكَ كُلْهُ فِي حَيَمً. \* وَإِنْ كَاسَتْ

يَدُكَ ٱلْيُمْنَى تُعْنِزِكَ وَأَفْطَمْهَا وَأَنْهَا عَلْكَ. لِأَنَّهُ حَبْرُ لَكَ أَنْ يَهْلِكَ أَحَدُ أَعْصَائِكَ وَلَا بُلْقَى حَسَدُكَ كُلُّهُ فِي حَهَمَّ

٢٠ وَقِيلَ مَنْ طَلْقَ أَمْرَأَ نَهُ فَلَيْعُطِهَا كِنَابَ طَلَاقٍ. ٢٢ وَأَنَّا أَمَا فَأَفُولُ تَكُمْزُ إِنَّ مَنْ طَلَّقَ آمْرًا تَنُهُ إِلَّا لِعِلَّةٍ

ٱلرَّنَى يَجْعَلَهَا نَرُنِي. وَمَنْ يَنْزَوْجُ مُطَلَّفَةَ وَ ِيَّهُ يَرْنِي ٢٦ أَيْضًا سَمِعْتُمْ أَنَّهُ فِيلَ لِلْقُدَمَا ۖ لاَ نَحْسَتْ مَلْ أَوْفِ

الِرَّبِّ أَفْسَامَكَ ٢٠٠ وَأَمَّا أَمَا فَأَفُولُ لَكُمْ لَاتَحْلِمُوا ٱلْبَتْةَ.

إِنْجِيلُ مَثَّى ه

ţγ

لَا بِأَسَّمَا وَلِأَمَّا كُوْمِيْ أَهُوهِ وَ وَلَا بِالْأَرْضِ لِأَمَّا مَوْطِيُّ فَدَمَيْهِ. وَلَا بِأُورُشَلِيمَ لِأَمَّهَا مَدِيهَ أَنْمَلُكِ ٱلْمَطِيمِ وَ ٢٦ وَلاَ فَيْلِف بِرَأْسِكَ لَأِنَّكَ لَا نَقْدِرُ أَنْ تَغْلَلَ الْمَعْرَةُ وَاحِدَةً بَضَاء أَوْ سَوْدَاء ٢٧٠ لَلْ لِكُنْ كَلاَمْكُمْ نَعَرْ نَعَرْ لا لا . وَمَا رَادَ عَلَى دُيكَ فَهُو مِنَ ٱلشَّرُعِي

٨٦ سَمِعَنُمُ أَنَّهُ فِيلَ عَبْنَ بِعَبْنِ وَسِنَّ بِسِنَ ١٩٠ وَأَمَّا أَمَا فَأَفُولُ ثَكُرُ لَا نُعَاوِمُوا ٱلشَّرِّ. مَلْ مَنْ لَطَهَكَ عَلَى حَدِّكَ ٱلْأَيْمَ فَعَوْلُ لَهُ ٱلْآخَرَ أَيْطًا وَ وَمَنْ أَرَادَ أَنْ عُبَاصِيَكَ وَأَحُد تَوْمِكَ فَأْمُوكَ لَهُ ٱلرِّدَاء أَيْضًا والْوَمَّنَ سَعَرَكَ مِيلاً وَاحِدًا وَدُهَبْ مَعَهُ ٱلنَّيْنِ وَالْعَمَلُ الْفَالِدَاء أَيْضًا والْوَمَنَ سَعَرَكَ مِيلاً وَاحِدًا وَدُهَبْ مَعَهُ ٱلنَّيْنِ وَالْعَمَلُ مَنْ سَأَلَكَ سَمَّرَكَ مِيلاً وَاحِدًا وَدُهَبْ مَعَهُ ٱلنَّيْنِ وَالْعَمَلُ مَنْ سَأَلَكَ

عَاَّ عَطِهِ . وَمَنْ أَرَّادَ أَنْ مَنْ رَضَ مِنْكَ مَلاَ نَرُدَّهُ عَاْ مَعِيْمُ أَمَّ لَهُ فِيلَ ثَمِيثُ فَرِسَكَ وَنُعِضُ عَدُوكَ. عَاْ وَإِمَّا أَمَا مَا فَوْلُ لَكُمْ أَحِيْوا أَعْدَاءَكُمْ . مَارِكُوا لَاعِيمُمْ. أَحْسِبُوا إِلَى مُبْغِضِهُمْ . وَصَلُوا لِإَحْلِ الَّذِينَ يُسِمُونَ إِلَيْكُمْ وَبَطْرُدُونَكُمْ . وَعَلَوا لَكُومُ أَبْهَ أَيْكُمْ اللّهِ بِي فِي إِلَيْكُمْ وَبَطْرُدُونَكُمْ . وَعَلَوْ مَكُومُوا أَبْهَا \* أَبِيكُمْ اللّهِ بِي فِي ٱلمُّمُواتِ. فَإِنَّهُ بُدِّرِينُ شَمْتُهُ عَلَى ٱلْأَسْرَارِ فَرُلصًّا كِينَ وَيَهْظُرُ عَلَى ٱلْأَرْرِ وَأَنظَأْلِوِينَ ١٠؛ لِأَنَّهُ إِنْ أَحْبِيْمُ ٱلدِينَ مُجِيُّوكُمْ وَنَيْ أَحْرِ لَكُمْ الْمِسْ ٱلْمُثَّارُونَ أَيْفًا يَعْفَلُونَ ذَٰلِكَ ١٤٠ وِ إِنْ سَلَّمْنُمْ عَلَى إِخْوَيْكُمْ فَنَطُّ وَأَيُّ فَضَّلِ نَصْنَعُونَ. أَلَيْسَ ٱلْعَشَّارُونَ أَيْصًا يَعْطُونَ هَٰكَذَا مِنۡ فَكُونُوا أَنْتُمُ كَاءِ بِنَ كَمَا أَنَّ أَبَّاكُمُ ٱلَّذِي فِي

ٱلمَّمْوَاتِ هُوَكَارِلُ ألأصفاخ البادس الْحُفَرَزُولَ مِنْ أَنْ تَصْعُوا صَدَقْتُكُمْ فُذَامَ ٱلنَّاسِ لِكُيٰ يَنْظُرُوكُمْ وَ إِلَّا فَلَيْسَ لَّكُمْ أَخْرُ عِنْدَ أَبِكُمْ ٱلَّذِي فِي ٱلمُرَاتِ. ٢ فَمَنَى صَعَتَ صَدَفَةً فَلَا نُصَوِّتُ فَكُلَّمَكَ مِأْسُوقِ كَمَا بَعْمَلُ ٱلْمُرَازُونَ فِي ٱلْحَاجِ وَفِي ٱلْأَرْقَةِ لِكَيْ مُعَدُولَ مِنَ ٱلنَّاسِ ٱلْحَقَّ ٱقُولُ لَكُمْ إِنَّهُمْ قَدِ ٱسْتَوْفُولَ أَخْرُهُمْ \* كَأَمَّا أَنْتَ فَبَهَى صَعَتَ صَدَنَهَ فَكَا نُعَرِّفْ شِهَالُكَ مَا تَمْعَلُ بَيِسُكَ. عَكِيَ تَكُونَ صَدَّقَتُكَ فِي ٱلْحَمَاعِي

إيجيل مَثَّى ٦ قَأْ نُوكَ أَمِّي يَرَى فِي أَعْنَاهُ هُوَ نَجَارٍ بِكَ عَالَيْهَ ٥ وَمَنَّى صَلَّيْتَ مَلَا تَكُنْ كَالْهُرَائِينَ . فَإِيُّمُ مُجِيُّونَ أَنْ يُصَلُّوا قَانِيهِينَ فِي ٱلْعَجَامِعِ وَفِي زَوَّايَا ۚ شُوَارِعِ ِ لِكَيْ يَظْهَرُوا لِلنَّاسِ .اَلْحَقَّ أَمُولُ لَكُمْ إِنَّمْ قَدِ ٱسْتَوْفَوْا أَخْرَهُمْ ١٠ وَأَمَّا أَمْنَ فَمَنَّى صَأَيْتَ وَٱدْحُلُ إِلَّى مُعْدَعِكَ وَعْنِينَ بَالَكَ وَصِلَ إِلَى أَبِكَ ٱلَّذِي فِي ٱلْحَمَّاءَمَا لُوكَ ، مدي يَرَى فِي الْحَمَا مُجَارِيكَ عَلَابَةَ • ٧ وَحِسَمَا نُصَلُونَ لَا نُكْرَرُولِ ٱلْكَلَامَ نَاطِلاً كَٱلْاَمَ . عَالِمُهُمْ يَصُونَ أَنَّهُ بِكَازُوۡ كَالَامِمُ يُسْتَعَابُ لَمُ مِدَفَلَا مُنۡشَهُوا بِيمُ لِأَنَّ أَمَا ثُمُّ يَهُمُ مَا تَعْمَا حُونَ إِلَيْهِ نَبْلَ أَنْ نَسَأَ لُوهُ • وَصَالُوا أَنْهُمْ هَكُمًا . أَنَا الَّذِيبِ فِي ٱسْمُواتِ . لِتَمَدُّس ٱلسُّمُكَ. الْمِاتِ مَلَّكُونُكَ وَيَكُنْ مَثِيثَنُكَ كَمَا فِي ٱلسَّمَاءُ كَلَّايِكَ عَلَى ٱلْأَرْصِ. ١١ حُدِّرًا كَعَاصاً أَعْطِياً ٱلْهُوْمَ ١٠٠ وَعَفِرْ لَمَا دُمُوسًا كَهَا يَعْفِرُ يَحْنُ أَيْصًا لِلْمُذْبِينَ إِلَيْكَ ١٠ وَلا تُدْحِلْنَا فِي غَرِيَّةِ لَكِينَ نَحْنَا مِنَ ٱلشُّورُمِ لأَنَّ

لَكَ ٱلْمُلُكَ وَٱلْمُؤَةَ وَٱلْمُجَدَ إِلَى ٱلْأَلَدِ. آمِينَ ١٤٠ وَإِنَّهُ إِنْ عَمَرُمْ لِأَاسِ رَلَاتِهِمْ يَغْفِرْ لَكُمْ أَيْضًا أَنُوكُمْ ٱلسَّمَاوِيُّ. وَا وَإِنْ لَمْ نَعْفِرُوا لِلنَّاسِ رَلَّا بِهِيْ لَا يَعْفِرْ لَكُمْ أَمُوكُمْ ا بضار لأيكر

١٦ وَمَنَّى صُمْمُ فَلَا تَكُوبُوا عَالِسِينَ كَأَ مُرَائِينَ. فَإِمْمُ يُعَيَّرُونَ وُحُوهَمُ لِكَيْ يَصَهَرُولَ لِلنَّاسِ صَائِمِينَ. ٱلْحَقَ أَقُولُ لَّكُمْ إِنَّهُمْ قَدِ أَسْتَوْفُوا أَحْرَهُمْ ١٠ وَأَمَّا أَنْتَ فَهُنَى صُمْتَ فَأَدْهُنْ رَأَسُكُ وَعَسِلْ وَحَهَكَ. ١ أَيْكُيْ لَا تَطْهَرَ لِلنَّاسِ صَائِمًا كُلُّ لِأَبِيكَ أَلَذِي فِي ٱلْحَمَاءَ فَأَبُوكَ ٱلَّذِي يَرَى فِي ٱلْحُمَاءُ نِحَازِ بِكَ عَلَايِهُ

١١ لَا تَكْثِرُوا لَكُمْ كُنُورًا عَلَى ٱلْأَرْضِ حَيثُ يُعْسِدُ ٱلمُّوسُ وَٱلصَّلَأُ وَحَبِّثُ يَنْفُ ٱلسَّارِقُونَ وَيَسْرِقُونَ. ٣٠ كَلِ آكُورُ مِا لَكُمْ كُنُوزًا فِي ٱلسَّمَاءُ حَبْثُ لَا يُعْسِدُ مُوسٌ وَلَاصَدَأُ وَحَيْثُ لاَيَتُبُ سَارِفُونَ وَلاَ بَسْرِفُونَ. ا الْأَنَّهُ حَبِثَ يَكُونُ كَارُكَ هَمَاكَ يَكُونُ تَلْبُكَ أَيْصًا.

٢٦ سِرَاجُ ٱلْحَسَدِ هُوَ ٱلْعَيْنُ. عَإِنْ كَاسَتْ عَيْلُكَ بَسِيطَةَ فَصَدُكَ كُلْهُ يَكُونُ يَيْرًا ٢٠٥ وَ إِنْ كَاسَتْ عَيْلُكَ شِرِّيرَةً فَيَكُونُ مُطْلِمًا • عَإِنْ كَانَ ٱلْورُ ٱلَّذِي فِيكَ صَلَامًا فَأَنْ الْورُ ٱلَّذِي فِيكَ صَلَامًا فَآنِطُلامُ كُمْ يَكُونُ مُطْلِمًا • عَإِنْ كَانَ ٱلْورُ ٱلَّذِي فِيكَ صَلَامًا فَآنِطُلامُ كُمْ يَكُونُ

٢٠ لَا يَقْدِرُ أَحَدُ أَنْ يَجِدْعَ سَيْدَ بْنِ . لِأَنَّهُ إِمَّا أَنْ يُعضَ آنواجدَ وَيُحِبُّ ٱلْآخَرَ أَوْ يُلاَرِمَ ٱلْوَاحِدَ وَيَحْتَيْرَ ٱلْآحَرَ. لَا نَعْدِرُونَ أَنْ تَغْيِمُوا ٱللَّهَ وَٱلْمَالَ. ٥٠ الدِّلكَ أَقُولُ لَكُمُ لا مَنْمُوا لِحَالِكُمْ مَا مَا كَالُونَ وَمَا تَصْرَبُونَ. وَلَا لِأَحْسَادِكُمْ مِهَا تَلْبُسُونَ ۗ أَيْسَتِ ٱلْخَيْوَةُ أَفْصَلَ مِنَ ٱلطُّعَامِ وَٱلْجَسَدُ ٱفْصَلَ مِنَ ٱللِّيَاسِ.٣٦ أَنْظُرُوا إِلَى طُبُورِ ٱلسَّمَاءِ. إِنَّمَا لَا نَرْزَعُ وَلَا تَعْصَدُ وَلَا تَعْمَعُ إِلَى عَمَارِدَ. وَأَ نُوكُمُ ٱلسَّمَادِيْ يَقُونُهَا . أَكَمَةُ أَنْهُمْ بِٱلْحَرِي أَفْصَلَ مِنْهَا ٢٧٠ وَمَنْ مِنْكُمْ إِذَا أَهْمُ يَقْدِرُ أَنْ مَرِيدَ عَلَى فَامْتِهِ ذِرَاعًا وَاحِدَةً. ٢٦ وَلِهَادَا يَهَنَّهُونَ يَا لَيَّاسٍ مَثَّا مَّلُوا ا رَمَانِقَ ٱلْحَمَّلُ كَمْتَ مَنْهُو. لَا نَنْعَبُ وَلَا تَعْرُلُ. ٢٦ وَلَكِنْ أَفُولُ لَكُمْ إِنَّهُ وَلَا سُلَيْمَانَ فِي كُلِّ مَعْدِهِ كَاتَ يَلْمَنُ كُوَّاحِدَةِ مِنْهَا مَ مَ وَإِنْ كَانَ عُتْبُ ٱلْحُفْلِ ٱلَّذِي بُوحَدُ ٱلْيَوْمَ وَيُطْرَحُ عَدَا فِي ٱلشَّوْرِ يُلْبِسُهُ ٱللهُ هَكَمَا أَقَلَيْسَ بِٱلْمُورِي حِمَّا بُلْكُمُ أَنَّمُ يَا مَلِيلِي ٱلْإِيمَانِ. ٢١ قَلَا مَهْمُوا قَائِلِينَ مَاذَا مُأْكُلُ أَوْ مَانَا نَشْرَبُ أَوْ مَانَا لَلْبَسُ. ٢٢ فَإِنَّ هَدِهِ نُهُمَّا تَصْمُهَا ٱلْأَمَمُ . لِأَنَّ أَنَاكُمُ ٱلسَّمَاوِيِّ بَعَلَمُ أَنَّكُمْ نَحْمَا حُونَ إِلَى هَذِهِ كُلْهَا ٢٠٠كِي طَلْبُوا أَوْلاَ مَلَكُوتَ ٱللَّهِ وَبِرَّهُ وَهُمِ كُنَّهَا مُزَادُ لَكُمْ ١٤٠ مَلَا عَهَمْ إِلَّا لِلْعَدِ. لِنَّ الْعَدَ يَهِمْ مِهَا يَعْسِهِ . يَكُنِي ٱلْيُومَ شَرَّهُ

الأصاغ السالع

الْاَتَهِ بِهُوا لِكُنِ لَا لِمَا أُوا. الْأَكُمُ بِٱلدِّينُو يَوْ ٱلَّذِي عِمَا تَدِينُونَ ثَكَانُونَ.وَ ٱلْكَيْلِ آمدِي بِهِ تَكِيلُونَ يُكَالُ لَّكُمْ:. ٢ وَلِمَادَا نُنْظُرُ ٱلْعَدَى ٱلَّذِي فِي عَيْنِ أَحِيكَ وَ مَّا أَكُتَ إِنَّهُ ٱلَّتِي فِي عَالِكَ فَلَا تَعْظُنُ لَهَا ءَاثُمْ كُلِفَ نَفُولُ لَّإِحِيكَ دُعْنِي أَحْرِجِ ٱلْفَدَى مِنْ عَبْكَ وَهَا ٱلْحَنْبَةُ فِي عَبْكَ.

ه يَا مُرَائِي أَحْرِجِ أُولُا أَكْمَنْهَ مَنْ عَيْلِكَ. وَحِيثَيْرَ تَبْصِرُ حَيْدًا أَنْ نُحْرِجَ ٱلْفَدَى مِنْ عَيْنِ أَحِيكَ. ٦ لَا نُعْطُوا ٱلْقُدُسَ لِلْكِلَابِ. وَلَا نَطْرَحُوا دُرَرَّكُمْ فُدْمَ ٱلْحُمَّارِيرِ. لِيَلاَّ تَدُوسَهَا بَأَرْحُهَا وَتَلْتَفِتَ فَتُمَرُّ فَكُرْ ٧ إِسْأَلُوا تُعْطُوا أَطْلُمُوا نَجْدُولِ. اِنْرَعُولِ بَعْمَ لَكُمْرُ. ٨ لِأَنْ كُلُّ مَنْ يَسْأَلُ يَأْحُدُ، وَمَنْ بَطْلُبُ بَحِدُ. وَمَنْ يَقْرَعُ يُعْتُحُ لَهُ. وَأَمْ أَنِّي إِنْسَانِ مِنْكُمْ إِذَا سَأَ هَ ٱللَّهُ حُبْرًا يُعْطِيهِ حَجَرًا. ﴿ وَإِنْ سَأَلَهُ سَمَّكَةً بُعْطِهِ حَبَّةً ﴿ الْعَإِنْ كُنُّمْ وَأَنُّمُ أَشْرَارٌ تَعْرِفُونَ أَنْ تُعْدَلُوا أُولَاذَكُمْ عَطَابَا حَيِّدَةً فَكُمْ مَا نُحَرِيُ أَ نُوكُمُ ٱلَّذِي فِي ٱلْمُمَوَّاتِ بَهَّبُ حَبْرَاتِ لِلَّدِسَ بَمُا لُوَهُ. ٢٠ قَكُلُ مَا تُريدُونَ أَنْ يَعْفَلَ ٱلْأَلَىٰ بَكُرُ اَفْعُلُوا هَكُنَا أَنْمُ أَيْصًا بِنَجَ لِأَنَّ هَٰذَ هُو كَنَّامُوسُ

١٠ أُذْ حُلُوا مِزَ. ٱلْبَابِ ٱلصَّبِّقِ. لِآنَةُ وَاسِعُ ٱلْبَابُ وَرَحْبُ ٱلطَّرِيْ ٱلَّذِي يُؤَدِّي إِلَى ٱلْهَارَكِ. وَكَيْرُونَ

وَ لَانْسِاءُ

٢٤ إنْحِيلُ مَثْى٧ هُمُ ٱلَّذِينَ بَدْحُانُونَ مِيْهُ ١٤ مَا أَضْيَقَ ٱلْبَابَ وَأَكْرُبَ ٱلطَّرِيقَ ٱلَّذِي يُؤَدِّي إِلَى ٱلْخَيُّوةِ . وَقَلِيلُونَ هُمُ ٱلَّذِينَ ١٥ اِحْمَرِ زُولَ مِنَ ٱلْأَسِيَاءُ ٱلْكَدَّنَةِ ٱلَّذِينَ يَأْتُوكُمُ بِثْيَابِ ٱلْحُمْلَانِ وَلَكِيَّامُ مِنْ دَاخِلِ دِثَابٌ خَاسِهَةٌ ۗ ١٦ مِنْ ثِمَارِهِمْ نَعْرِفُونَهُمْ . هَلْ يَحْسُونَ مِنَ ٱلشَّوْكِ عِسَاً أَقْ مِيَ أَلْحُسَكِ شِياً ١٠ هَكَ كُلُّ شَعَرَةٍ جَبِدَةٍ نَصْعُ أَنْهَارًا جَبُّ نَهُ . وَأَمَّا . شَعَرَهُ آمَرُدِيَّهُ وَتَصْنَعُ أَثْمَارًا رَدِيَّةً •

٨ لاَنفُدِرُ شَجَرَةٌ حَدَّةُ أَنْ تَصْعَ أَثْمَارُ ارَدِيَّةً وَلَا سَحَرَةٌ رَدِيَّةُ أَنْ نَصْنَعَ أَنْهَارًا جَبِيَّةً ١٠٠ كُلُّ شَعَرَةِ لَا نَصْعُ

ثَمَرًا جَيًّا نَتْطُعُ وَلَهَى فِي أَنَّارِ. ٢ وَإِنَّ مِنْ ثِهَارِهِمْ

ا َ لِسَوَكُلُ مَنْ يَعُولُ لِي يَارَبُ يَارَبُ يَارَبُ يَدْحُلُ مَلَكُونَ ٱلمَّنْوَتِ . بَلِ ٱلَّذِي يَعْمَلُ إِرَادَةً بِي ٱلَّذِي فِي المُعُوَّاتِ ٢٠٠ كِيرُونَ سَعُولُونَ لِي فِي ذَلِكَ ٱلْمُوْمِ

وَصَدَهَتْ ذَٰيِكَ ٱنْبَيْتَ فَمَقَطَ. وَكَالَ مُقُوطُهُ عَطِيّا ٨٦ مَّلَمَّا أَكُمَلَ يَسُوعُ هَلِيهُ ٱلْأَفُولَ لَهُ مَن ٱلْجُمُوعُ

مِنْ تَعْلِيمِيدِ. ٢٩ لَأَنَّهُ كَانَ يُعَلِّيمُمْ كَمَّنَ لَهُ سُلْعَانٌ وَلَيْسَ

كألكبه

آلأَضَاجُ ٱلنَّامِنُ ا وَمَمَّا مُزَلِ مِن مُحْلَلِ ثَنِعَتُهُ حُمُوغٌ كُنِّهِ : أَنَّهُ ۖ ٢ وَإِذَا أَبْرَصُ قَدْ جَاءً وَسَحَدَ لَهُ قَائِلًا يَا لَـبُدُ إِن أَرْدُتَ نَشْرِ أَنْ تُطَوِّرَ فِي ١٠ صَهَدٌ يَسُوعُ يَدَهُ وَلَهَسَهُ قَائِلًا أُرِيدُ فَاطْهُرْ. وَيْلُوفْتِ طَهُرَ بَرَصُهُۥ٤ فَغَالَ لَهُ يَسُوعُ ٱنْظُرُ أَنْ لَانَعُولَ لِآحَدِ. بَلِ آذْهَبْ أَرْ نَعْسَكَ لِلْكَاهِلِ وَفَدِّيمِ ٱلْفُرْ اَلَ ٱلَّدِي أَمْرَ بِهِ مُوسَى شَهَادَةَ لَهُرْ ٥ وَلَمَّا دَحَلَ بُسُوغٌ كُورًا حُومٌ جَاءٌ إِلَيْهِ فَائِدُ مِيَّةٍ بَطْلُبُ إِلَيْهِ ٣ وَيَنُولُ يَا سَيْدِي عُلَامِي مَعَارُوحٌ فِي ٱلْسِتِ مَعْلُوحًا مُتَعَلِّمًا حِدًا ٧٠ وَمَا لَ لَهُ يَسُوعُ أَ ﴾ آني وَأَشْعِيه . ٨ فَأَجَابَ فَانِدُ ٱلْمِئَةِ وَفَالَ يَاسَيْدُ نَسْتُ مُسْعِمًّا أَنْ تَدْحُلُ تَحْتَ سَنْفِي، لَكِنْ فُلْ كَلِيمةَ فَنَطْ فَبَارًا ۗ عُلامي٠ وَلِّزِّي أَمَا أَبْضًا إِنْسَانٌ تَحْتَ سُلْطَانٍ. لِي جُنْدُ نَخْتَ يَدِي.أَقُولُ لِهُمَا أَدْهَبَ مَيْذُهَبُ وَلِآحَرَ أَبْتِ فَيَأْتِي

وَلِعَبْدِى أَمْعُلُ هَلَمَا مَيْعَلُ ١٠٠ مَلَمًا سَمَعَ يَسُوعُ نَعَمَّت. وَقَالَ لِلَّذِينَ يَتْبَعُونَ . أَكُنَّ أَنُولُ لَكُمْ لَمُ أَجِدُ وَلا فِي إِسْرَائِيلَ إِيمَانَا مِيقِنَارِهُلَا. ١١ وَأَنْهُولُ كُمْزُ إِنَّ كَتِيرِ بنَ

سَيَّا تُونَ مِنَ ٱلْمَشَارِقِ وَٱلْمَعَارِبِ وَيَثَكِيُّونَ مَعَ إِبْرُهِيمَ وَ إِنْهُونَ وَيَعْنُوبَ فِي مَلَكُونِ ٱلْمُوّانِ. ١٢ وَأَمَّا شُو ٱلمِلْكُوتِ وَيُطْرَحُونَ إِلَى الصَّلْمَةِ ٱلْحَارِحَةِ. هُنَاكَ يَكُونُ ٱلْبِكَاءُ وَصَرِيرُ ٱلْأَسْمَانِ، ١٢ ثُمَّ قَالَ بَسُوعُ لِتَائِيهِ ٱلْمِيَّةِ ٱدْهَبْ وَكُما آمَنْتَ لِكُنْ لَكَ. فَبَرَأُ عَلَامُهُ فِي بِلْكَ أَسَّاعَتِي ٤ وَمَمَّا جَاءُ يَسُوعُ إِلَى بَيْتِ بُطُرُسَ رَأَى حَمَامُهُ مَطْرُوحَةً وَمُعْمُومَةً. ١٠ فلمسَ بَلَاهَا فَتَرَكَّتُهَا ٱلْحُتَّى. فَقَامَتْ وَحَلَّمَهُمْ ١٦ وَمَّا صَارَ ٱلْهَمَالِهِ فَدَّمُوا مِلْيَهِ تَجَالِينَ كَثِيرِينَ فَأَحْرَحَ ٱلْأَرْواحَ بِكَلِيهَةِ وَجَبِعَ ٱلْمُرْضَى شَمَاهُمُ ١٠ كَنِي يَنْمُ مَا قِيلَ بِإِسْعَيَاءُ ٱلَّذِي ٱلْنَائِنِ هُوَ أَحَدَ أسقاما وحمل امراصا

١٨ وَمَمَّا رَأَى يَسُوعُ حَمْوِعًا كَيْرَةً حَوْمَةُ أُمَّرَ بَا يَدْهَابِ إِلَى آعِيرِهُ ١٩ وَنَكُمْ كَايِبٌ وَقَالَ لَهُ يَا مُعَلِّمُ أَنْهَاكُ أَيْمَا تَدْصِي. ٢ فَقَالَ لَهُ بَسُوعٌ لِشَّعَالِبِ أَوْحَرَةٌ ۗ وَلِيكُورُٱلسَّمَاءَأُوْكَارُ وَأَمَّا أَبُنُ ٱلْإِنسَانِ فَيَسْلَ لَهُ "مُنَّ

إِنْسِلُ مَثْیٰ۸ يُسْنِدُ رَأْسَهُ ١٠٠ وَمَالَ لَهُ آحَرُ مِنْ تَلَامِيذِهِ بَاسَيْدُ ٱلْذَنْ لِي أَنْ أَمْضِيَ أُوِّلًا وَأَدْمِنَ أَبِي ١٦٠ فَقَالَ مَهُ يَسُوعُ ٱلْبَعْمِي

وَدَعِ الْمَوْتَى يَدُفِيُونَ مُوْاعَمُ

٢٢ وَمَا دَحُلَ ٱلسَّمِينَةَ تَبِعَهُ تَلامِيدُهُ ٢٤٠ وَ إِذَا أصْطِرَابٌ عَظِيمٌ فَدْحَدَثَ فِي أَعِكْرُ حَتَّى عَسْتِ ٱلْأَمْواخِ

ٱلسَّمِينَةَ . وَكَانَ هُوَ نَائِمًا . ٢٥ فَنَقَدْمَ تَلَامِيدُهُ وَأَيْنَطُوهُ فَأَنْلِينَ يَا سَبِدُ عَبِّنَا فَإِنَّا مَهْلِكُ ٢٦ فَمَالَ لَمْزُ مَا مَاكُمْرُ

خَائِمِينَ يَا فَلِيلِي ٱلْإِبَارِ. ثُمُّ قَامَ وَٱنْهَرَ ٱلرِّبَاجَ وَٱلْجَرِّ فَصَارَ هَدُوْ عَظِيمٌ \* ١٧ فَنَعَجُّبَ ٱلْأَسُ قَائِدِينَ أَيُّ إِنْسَانِ

هٰذَا وَإِنَّ ٱلرِّيَاحَ وَٱلْعُرُّ جَسِمًا نَطِيمُهُ ٨٦ وَلَمَّا حَاء إِلَى ٱلْمِيْرِ إِلَى كُورَةِ ٱلْجِرْحَيِيِِّن ٱسْتَغْبَلَة

مُعْوَانِ حَارِجَانِ مِنَ ٱلْسُورِ مَائِعَانِ حِدًّا حَتَّى لَمْ يَكُنْ أُحَدُ يُغْدِرُ أَنْ يَحْنَارَ مِنْ لِلْكَ ٱلطُّ بِقِ ٢٠٠ وَ إِدَاهُمَا قَدْ

صَرَخًا فَأَنْلِينِ مَا لَمَا وَاكَ يَا بَسُوعُ آبْنَ ٱللهِ. أَحَمْتَ إِلَى

هُمَا فَهْلَ ٱلْوَقْتِ لِتُعَدِّسَا ٢٠٠ وَكَالَ بَعِيمًا مِنْمُ فَطِيعُ

حَمَارِيمَرَكَنِيرَةِ تَرْعَى ١٠٠ مَا لَتُمَاطِينُ طَبَهُوا إِلَيْهِ فَائلِينَ إِنْ كُنْتَ نُحْرُحُمَا فَأَدَنَ لَمَا أَنْ مَذْهَبَ إِنَّ فَطِيعِ ٱلْحَمَارِيرِ. ٢٢ مِنَالَ لَمُرُ ٱمضُوا فَحَرَحُوا وَمَضَوَّ إِلَى مَطِيعِ ٱلْحَارِيرِ. وَإِذَا قَطِعْ أَنْكَأَرِبَرَكُلُهُ فَدِ ٱلْدَفَعَ مِنْ عَلَى ٱلْخُرْبِ إِلَى أَنْجُرُ وَمَاتَ فِي ٱلْمِمَاهِ ٢٠٠ أَمَّا ٱلرُّعَاةُ فَهَرَبُوا وَمَضَوًّا إِلَى ٱلْمَدِينَةِ وَخَدُرُوا عَنَ كُلُّ شَيَّ وَعَنْ أَمْرِ الْعَبْلُويْنِ. ٢٠ وَدِدَ كُلُ أَسَدِينَهِ فَدْ حَرَجَتْ لِمُلاَفَاةِ يَسُوعَ. وَلَمَّا أَبْصَرُوهُ طَلَبُوا مُنْ يَنْصَرَفَ عَنْ نَخُومِهُ الأصحاخ آناسع

ا فَدَحَلَ ٱلسَّمِينَةَ وَأَحْارَ وَجَاءَ إِلَى مَدِينَةِهِ

٢ وَ إِذَ مَعْلُوجٌ يُقَدُّ مُونَهُ إِلَيْهِ مَطْرُوحًا عَلَى فِرَاصِ مَفَلَمًا رَأَى بَسُوعُ إِيَامَهُمْ قَالَ اللَّمِعْلُوجِ ثِيقٌ يَا اَنْنَى مَعْفُورَةٌ لَكَ حَطَايَاكَ • ٢ وَإِدَا فَوْمِرٌ مِنَ أَكْنَيَةٍ قَدْ فَالُوا فِي أَنْسُمِمُ هٰمَا نَجَدُّونُ ، فَعَلِمَ بَسُوعُ أَنْكَارَهُمْ فَقَالَ لِمَادَ تُعَكِّرُونَ بِٱنشَرُ فِي قُلُوبِكُمُ مَا يُهَا أَيْسَرُ أَنْ بُمَّالَ مَعْفُورَةٌ لَكَ

8

حَطَابَاتَ.أَمْ أَنْ بُمَالَ فَمْ وَأَمْثُن ، وَلَكِنْ لِكِنْ تَعْلَمُوا أَنَّ لِأَسُ ٱلْإِنسَانِ سُنطُمًا عَلَى ٱلْأَرْضِ أَنْ يَعْفِرِ ٱلْحَطَايَا. حِينَهِٰذِ قَالَ لِلْمَعْلُوحِ . فَمْ أَحْمِلْ فِرَائِكَ وَآدْهَبْ إِلَى يَسْلِكَ ١٠ قَنَامَ وَمُصَى إِلَى بَيْهِ ١٠ قَلَمُ أَرَاى أَعُمُوعُ تَعْمِيوا وَمُجِّدُوا لَهُ لَدِي أَعْطَى أَسَّاسَ سُنْكَ مَا مِنْلَ هَمَا ا وَفِيمَا يَسُوعُ نُحْمَازٌ مِنْ هُمَاكَةً زَأَى إِنْسَامًا حَالِسًا عِنْدُ مَكَانِ ٱلْحَالَيةِ أَحِمَةُ مَى فَعَالَ لَهُ أَنْبُعَى فَعَامَ وَتَبِعَهُ ٠ ا وَبَنَّهَا هُوَ مُتَّكِئٌ فِي ٱلْبَتِ إِذَا عَشَّارُونَ وَحُصَّاهُ كَذِيرُونَ فَذْ حَلِمُ إِي كُمَّا فَامَعَ بَسُوعَ وَنَلاَمِيذِهِ وَ اللَّهَا نَطَرَ ٱلْفُرِيسِونَ قَامُوا يَلَامِيذِهِ لِهَادًا يَأْكُلُ مُعَلِّمُكُمْ مَعَ أَنْعَشَارِكَ قَ تُحَطَّآرِ ١٠ قَلَمَّا سَمِعَ بَسُوعُ قَالَ لَهُمْ لَا يَعْمَاجُ ٱلْأُصِيَاءُ إِلَى طَبِيبِ لَل ٱلْمُرْصَى ١٠ فَٱذْهَبُوا وَتَعَلَّمُوا مَا هُوَ. إِنِّي أَرِيدُ رَحْمَةَ لَا دَسِمَةً . لِأَنِّي لَمْ آَتِ لِأَدْعُو ٓ أَبْرَارًا بَلْ خُطَاةً إِلَى النَّوْيَةِ

١٤ حِينَانِهِ أَنَّى إِلَيْهِ تَلَامِيذُ يُوحَنَّا فَائِلِينَ لِهَاذَا

تَصُومُ تَعُنُ وَآمَوْ بِسِمُونَ كَبِيزًا وَأَمَّا نَلَامِيذُكَ فَلَا صُومُونَ. ١٥ مَمَالَ لَمْ يَسُوعُ مَلْ يَسْتَطِعْ سُو أَعْرُسِ أَنْ يَنُوحُوا مَا دَامَ ٱلْعَرِيسُ مَعَهُمُ . وَكُينَ سَنَأْنِي أَيَّامٌ حِينَ يُرْفَعُ الْعَرِيسُ عَنْهُمْ فَعِينَافِهِ يَصُومُونَ ١٦٠ لَسْ أَحَدْ يَعْفُلُ رُفْعَةً مِنْ وَطُعَةٍ جَدِيدَةٍ عَلَى تُوبِ عَنِيقٍ. لِأَنَّ ٱلْوِلَّ يَاحُدُ مِنَ ٱلنَّوْبِ فَيَصِيرُ ٱلْحَرِّقُ أَرِدَاْهِ ١٧ وَلَا يُحْفَلُونَ حَمْرًا حَدِيدَةً فِي رَفَاقِ عَنِيقَةٍ. لِنَلَا نَسْنَوَى ٱلرُفَاقُ فَٱلْحَمْرُ مَنْصَبُ وَالْرِفَاقُ نَنْلُفُ . مَلْ يَعْمَلُونَ حَمْرًا حَدِيدَةً فِي رَفَاق جَادِيدَةِ فَغُلَقُطُ جَمِيعًا ١٨ وَقِيمًا هُوَ كُلِّيمُهُمْ مِلْمَا إِذَا رَئِيسٌ قَدْ حَاء فَسَمَدَ كَهُ فَائِلًا إِنَّ ٱنَّتِي ٱلْآتِ مَانَتْ ، لَكِنْ نَعَالَ وَضَعْ يَدَّكَ عَلَمُّا فَتَغَيَّى.١٩ فَعَامَ يَسُوعُ وَتَبِعَهُ هُوَ وَلَامِيلُهُۥ ۗ ۗ ۗ ۗ وَإِذَا آمْراً أَوْ نَارِعَةُ دَم مَنْدُ آثَنَتَى عَشَرَةً سَنَةً فَذْ حَامِثُ مِنْ

اَمْرَا ۚ أَنَّارِفَةَ دُم مَدَ اثْنَيُّ عَشَرَةَ سَهُ فَدُ حَالَمَتُ مِنْ وَرَائِهِ وَمَسَّتُ هُدُّتَ ثَوْيهِ ١٦ لِأَمَّا فَالَتُ فِي تَفْسِهَا إِنْ مَسَنْتُ ثَوْنَهُ فَقَطْ شُهِيتُ ٢٦٠ فَا لُنَعَتَ يَشُوعُ وَأَبْضَرَهَا فَقَالَ ثِقِي بَاأَسَةُ إِيمَاكُ لَدْ شَفَاكِ مَشُعِيتِ ٱلْمَرَّأَةُ مِنْ بِلْكَ ٱلساعَةِ ٢٠٠ وَلَمَّا جَاء يَسُوعُ إِلَى يَنْتِ ٱلرَّئِسِ وَيَظَرَّ أَمْهُرُمِرِينَ وَأَنْجَمَعُ يَصِيُّونَ ١٤ فَالَ لَهُمْ تَعَقُّ. فَإِنَّ ٱلصَّبِيَّةَ لَمْ نَوْتُ لَكِيمُ آمَا نَهُمْ . فَصَحِكُوا عَلَيْهِ ٥٠ مَلَّمُا أَخْرِجَ ٱلْحُمْعُ دَحَلَ وَأَمْسَكَ سِدِهَا. فَنَامَتِ ٱلصِّيَّةُ ٢٦ مُحْرَجَ ديكَ أَلْحَارُ إِلَى مِلْكَ ٱلْأَرْضِ كُيْهَا ٢٧ وَفِيماً يَسُوعُ مُحْارٌ مِنْ هُمَاكَ تَبَعَهُ أَعْمَيَانِ مِنْ هُمَاكَ يَصُرُخَانِ وَيَغُولَانِ أَرْخَمُنَا بَا أَبْنَ دَاوُدَ.١٨٠ وَلَمَّا جَا ۗ إِلَى آسِيتِ نَصْمَ إِلَيْهِ ٱلْأَعْسَانِ. فَقَالَ لَهُمَا يَسُوعُ أَنْوْمِيَانِ أَيُ آفْدِيرُ أَنْ أَفْعَلَ هٰذَا فَالاَ لَهُ نَعَمْزُ بَاسَيْدُ. ٢٦ حِيثَالِم لَهُسَ أَعْبُلُهُمَا فَائِلًا يُحَسَبُ إِيهَا كُمُوا لِيَكُنْ كُمَّا ١٠٠ فَٱلْفَعَتْ أَعْسِهُمَا . فَٱلْمُؤَرَّهُمَا يَسُوعُ فَأَلِلَّا أَنْظُرًا لَا بَعْلُمُ أَحَدُهُ ١٦ وَلَكِيهُمَا حَرَجًا وَإِسَاعَاهُ فِي لِلْكَ ٱلْأَرْضِ كُلِّهَا

٢٢ وَفِيما هُمَا خَارِجَانِ إِنَا إِنْسَانٌ أَخْرَسُ تَجْنُونٌ

إِلْمُهِلُ مَنَّى 1 وَ1

66

قَدْهُوهُ إِلَيْهِ ٢٠ مَلَمَّا أَخْرِحَ ٱلشَّفَالُ لَكُمَّ ٱلْأَخْرَسُ. فَتَعَيَّبُ ٱلْكُهُوعُ قَرَامِينَ لَمْ يَعْبَرُ فَطُّ مِثْرُ هَمَا فِي إِسْرَائِلَ. ١٠ أَمَّا لَمَّ مُوْمِينِوْنَ فَعَالُوا يَرَبِّسِ ٱلسَّيَاطِينِ نَجْرِحُ أَسَّيَاطِينَ

٥٩ وَكَانَ يَسُوعُ يَعَمُ فَيْ الْمُدْنَ كُمّا وَاعْرَى يُعَمُّ فِي عَلَمَ اللهُ عَرَضَ وَكُلَّ مَرَصَ وَكُلَّ مَرَصَ وَكُلَّ مَعَمِ فَيْ اللّهُ مَرَصَ وَكُلَّ مَرَصَ وَكُلَّ مَعَمِ فِي الشّعْبِ ١٦٥ وَلَمّا راى الْجَدُوعَ يَحَانَ عَلَيْمِ إِذْ كُنُوهُ مَارَعِينَ وَمُنْعَرِ حِبْلَ لَا الْحَرَّ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

الْمُ دَعَا لَكَ مِدَا لَكُ مِدَ الْمَ الْمُ عَشَرَ وَأَعْصَاثُمُ سُلْطَانًا عَلَى
الْمُ دَعَا لَكَ مِدَ الْمَ الْمُ الْمُ الْمُ عَشَرَ وَأَعْصَاثُمُ سُلْطَانًا عَلَى
الْرُواحِ يَعِينَهِ حَتَى مُبْرِحُوهَا وَبَسْعُوا كُلِّ مَرْضِ وَكُلِّ ضَعْفِ اللَّهِ عَشَرَ رَسُولًا فَهِي هَذِهِ فَعْفِ هَذِهِ اللَّهُ عَشَرَ رَسُولًا فَهِي هَذِهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمِنْ وَأَنْدَرَ وَمِنْ أَحُوهُ اللَّهُ عَلَيْمِنْ وَأَنْدَرَ وَمِنْ أَحُوهُ اللَّهُ عَلَيْمِنْ وَأَنْدَرَ وَمِنْ أَحُوهُ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللْعُلِيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِيْمُ اللَّهُ اللْعُلِيْمُ اللْعُلِي اللَّهُ اللْعُلِيْمُ الْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

٢٤ إيحيلُ مَثَى ١٠

يَعَنُوبُ بِنُ رَبِّدِي وَيُوحَا أَحُونُ ٢ فِيسُو وَرَثُولَ اوْسُ. تُومًا وَمَثَى ٱلْعَثَّارُ. يَعْنُوبُ بْنُ حَلَّى وَيَأْوِسُ ٱلْمُلْسِبُ تَذَوْسَ. ٤ سِمْكَانُ ٱلْمَاسِيْقُ وَيَهُودَ ٱلْإِسْخُولِيُوطِيُّ ٱلْدِي

٥ هُوَّلَاهُ ٱلْأَثْنَا عَشَرَ أَرْسَلَهُمْ بَسُوعُ وَوْصَاهُمْ فَائِلاً إِلَى طَريق أَمْ لَا نَمْصُوا وَإِلَى مَدِسَةِ لِلسَّامِرِيِّينَ لَا تَدْحَلُوا.

٦ بَلَ أَذْهَبُوا بِأَنْحَرِي مِنْ حِرَافِ بَيْتِ إِيْمَرَائِلَ ٱلصَّالَّةِ . ٧ وَقِيمًا أَنْمُ دَاهِمُونَ آكُورُوا فَائِلِينَ إِنَّهُ قَدِي قَمْرَتِ مَلَكُوتُ أَسَمُونِ مِهِ إِشْعُوا مَرْضِي طَهَرُوا مُرصًا . أَقِيمُوا

مَوْتَى . أَحْرِحُولِ شَاطِينَ . تَعَامًا أَصَاثُمْ تَعَامًا أَعْطُوا .

اللَّانْفُنُوا دَهَا وَلَا فِصَّهُ وُلَا نَحَاسًا فِي مَنَاطِيكُمْ . وَلَا مُرْوَدًا لِلطَّرِيقِ وَلاَ تُوبَيْنِ وَلاَ أُحَذِيَّةً وَلاَ عَصًّا. لِأَنَّ

ألْعَاعِلَ مُسْعِينٌ طَمَامَلُهُ

ا اوَّا لَهُ مُدَ يِلَوْأُوْ فَرْيَةِ دَّحَلْتُمُوهَا فَأَغْصُولَ مَنْ فِيهَا مُسْتَحِقٌ. وَأَقِيمُواْ هُمَاكَ حَتَّى غَرُحُوا ١٢ وَحِينَ سَحْمُونَ

الْبِيتَ سَلِيمُو عَلَيْهِ ١٢٠ مَإِنْ كَانَ آسِنْتُ مُسْتَحَيًّا فَلَيَّأْتِ سَلَامَكُمْ عَلَيْهِ . وَلَكِنْ إِنْ مَ كُنْ مُسْتَعِنًّا فَلَيْزُحِعْ سَلَامُكُمْ إِلْكُوْ وَا وَمَنْ لَا يَمْلُكُوْ وَلَا يَسْمُعُ كُلَامُكُوْ فَأَحْرَجُوا حَارِحًا مِنْ دُيكَ ٱلْبُنْتِ أَوْ مِنْ يَلْكَ ٱلْمَدِينَةِ وَٱلْمُصُولِ عُبَارَ أَرْحُلِكُمْ ٥٠ ٱلْحُقُّ أَفُولُ لَكُرْ سَنَكُونُ لاَّرْضِ سَدُومٌ وَغُورَةَ يَوْمَ ٱلدِّينِ حَالَةٌ ٱكْثَرُ ٱحْنِمَالًا مِمَّا يَبِلُّكَ الهدينة

١٠ هَا أَنَا أَرْسِلِكُمْ كُفَّمَ فِي وَسْطِ دِنَابٍ. فَكُولُوا حُكَمَاءً كَالْحَيَاتِ وَبُسُطَاءً كَانْحَمَامِ ١٧٠ وَلَكِنِ آحَدُرُولِ مِنَ ٱسَّاسِ لَأَنَّهُمْ سَلْسُلِمُونَكُمْ إِلَى عَمَالِسَ وَفِي مَجَامِعِهِمُ يُحَلَّدُونَكُمْ ١٨٠ وَنُسَافُونَ أَمَامَ وُلَّاةٍ وَمُلُوكِ مِنْ أَحْلِي شَهَادَةً لَمْ وَ لِلْهِمِ ١٠ قَبَقَ أَشْلُهُوكُمْ فَلَا تَهَنَّمُوا كَيْفَ أَوْ بِهَا مُّكُلُّمُونَ لِأَكُمُ تُعْطُونَ فِي تِلْكَ ٱسَّاءَةِ مَا تُتَكَّلَمُونَ بِهِ. ٠٠ لَأَنْ لَسُمُ ۚ أَنْمُ ٱلْمُتَكَلِّمِينَ مَلْ رُوحُ أَمِيكُمُ ٱلَّذِي بِتَكَلُّمُ فِيكُمْ ١١٠ وَسَيْسَلِيرُ ٱلْأَحُ أَخَاهُ إِلَى ٱلْمَوْتِ قَالْأَبُ وَلَدَهُ.

وَيَقُومُ أَلْأَوْلَاكُ عَلَى وَالِدِيمِ وَيَعْتَلُومَمُ • آآ وَكُونِ نَ مَعْبُرُ مُعْضِينَ مِنَ أَعْمِيعٍ مِنْ أَحْلِ آهِي . وَلَكُن ٱلَّذِي بَصْبُرُ إِلَى أَنْهُمْ هِي هَذِهِ مَعْمَ عَنْصُ • ٢٦ وَمَنَى طُرَدُ مُكُمْ فِي هَٰذِهِ مُمْ مِينَة فَاهُرُ مِوا إِلَى ٱلْأُحْرَى فَإِلَى آلْهَى أَفُولُ لَكُمْ لَا تُكُمِلُونَ هُذُنَ إِسْرَائِيلَ حَتَى نَانَى آئِنُ ٱلْإِنْسَانِ

٤٠ لَيْسَ أَسِلِيْسِ أَفْضَلَ مِنَ ٱلْمُعَلِّمِ وَلاَ ٱلْعَنْدُ أَفْضَلَ مِنْ سَيْدُهِ. ٢٥٠ يَكُمْعِي ٱلْبُلْمِيدَ أَنْ يُكُونَ كُمُعَلِّمِهِ يَ مُبْدَّ كَسَبُدِهِ. إِنْ كَانُوا فَمْ لَعَبُوا رَبِّ ٱلْسُتِ بَعْثُرَ وَلَ فَكُرْ مِا تَحْرِيُ أَهْلَ سَلِمِهِ ٢٦ مَلَا غَامُونُمْ لِأِنْ يَمْنَ مَكُنُومِ ۖ لَنْ بُسْنَعَلَى وَلاَ حَرِيٌّ لَنْ يُعْرَفَ ٢٧٠ الَّذِي أَفُولَهُ لَكُمْ فِي ٱلصَّلْمَةِ قُولُوهُ فِي أَدُورِ وَٱلَّذِي نَشَّعُونُهُ فِي ٱلْأَذُنِ ٱدُولَ بِهِ عَلَى السطوح ٢٨٠ وَلَا تُعَافُوا مِنَ الْدِينَ يُعْلُونَ الْحَسَدَ وَلَكِيَّ ٱلمُّعْسَ لَا يَعْدِرُونَ أَنْ يَغْلُوعًا. كُلْ حَافُوا بْٱلْحُرِيُّ مِنَ ٱلَّذِي يَقَدُرُ أَنْ يُهْلِكَ ٱسَّمْسَ وَٱلْحَسَدَ كِلَّيْهِمَا فِي حَهِمَّ ٢٠٠ أَلَيْسَ عُصْعُورَانِ يُبَاعَانِ مِلْسِ وَوَاحِدٌ مِهْمَا

أيحيل مني ا لَا يَسْقُطُ عَلَى ٱلْارْصِ سِدُونِ أَبِيكُمْ ٥٠٠ وَأَنَّهُ أَنَّمُ فَعَقَى شَعُورُ رُوِّ وسِكُمُ حَسِعُهَا مُعْصَادٌ. ٢١ فَالْأَنْعَانُوا. أَنْمُ أَفْصَلُ مِنْ عَصَافِيرَ كَثِيرَةِ ٢٠٠ قَكُلُ مَنْ يَعْثَرِفُ فِي فَدَّامُ ٱلنَّاسِ أَعْرَفُ أَمَا أَيْصًا مِوفَدًامُ أَبِي ٱلَّذِي فِي ٱلنَّمْوَاتِ ٢٠٠ وَكُمِنَ مَرْ بِكُرُ بِي فَدَّامَ ٱلنَّاسِ أَكْرِرُهُ أَمَا أَيْصًا فَذَامَ أَبِي ٱلَّذِي ٢٤ لَا نَصَاوِا أَيْ حِمْتُ بِأَغِيَ مَلَامًا عَلَى ٱلْأَرْضِ. مَا حَسْتُ لِي أَنِي سَلَامًا مَلْ سَعَاهُ ٢٥ فَإِنِّي حَسْتُ لِأُفَرُّقَ ٱلْإِسَانَ ضِدَّ أَسِهِ وَيِنْهُ صِدًّا مِهَا وَأَنْكُنَّهُ ضِدَّ حَمَاتِهَا. ٢٦ وَأَعْدَاءُ أَهِ نِسَانِ أَمْلُ يَنْيِهِ ٢٧٥ مَنْ أَحْبُ أَمَّا أَوْأَمَّا كُنْرَ مِنَّي مَلَا يَسْتَحِنْنِي. وَمَنْ أَحَتَ أَمَا أُو أَبَّنَهُ أَكُنْرَ مِيَّ فَلَا يُسْتَمْرِينَ ٢٨ وَمَنْ لَا يَأْحَدُ صَسِهُ وَبَثْبُعْنِي فَلَا يَعْتَمِينِي ٢٠ مَنْ وَحَدَ حَيَانَهُ يَضِيعُهَا . وَمَنْ أَصَاعَ حَيَانَهُ مِنْ أَحْلِي تَحَدُّهَا. ؛ مَن بَقَلُكُمْ يَقُبُلُنِي وَمَنْ يَقَلُنِي يَقَبُلُ أَنْ يَ أُرْسَلِينِ ١٤ مَنْ يَقْبُلُ نَهُ أَمَا مَانَعُم مَعِي فَأَخْرَ مَعِي

إِنْجِيلُ مَثْنَى اوّا1 يَأْحُلُدُومَنْ يَقَبُّلُ لَازًا بِأَنَّمْ لَارْ فَأَجْرَ بَارْ يَأْحُدُ ، ٢٠ وَمَنْ سَنَى أَحَدَهُولَا ۗ ٱلصَّعَارِكُأْسَ مَا ۗ بَارِدٍ فَغَطْ بِٱسم يَلْمِيلِ مَا لَكُنَّ أَنُولُ لَكُمْ إِلَّهُ لاَيْصِيعُ آخْرَهُ ٱلْأَسْتَاخُ أَعَادِي عَشَرَ ا وَلَهًا أَكُمَلَ بَسَوعُ أَمْرُهُ بِنَلَامِيذِهِ ٱلِٱثْنَيْ عَشَرَ أَنْصَرَفَ مِنْ هَمَاكُ لِنُعَلِّمُ وَبَكُورَ فِي مَدْيِهِمْ المَّمَا يُوحًا فَلَمَّا سَمَعَ فِي أَسِينَ بِأَعْمَالِ ٱلْمَسِيعِ زَّسَلَ ٱشْيَابِ مِنْ مُلْكَمِيذِهِ. ؟ وَمَالَ لَهُ ٱسْتَ هُوَ الْمَابِيِّ مِنْ سَنُطِرُ آخَرَه ؛ دَخَاتَ بَسُوعُ وَقَالَ لَلْمَا .دُدُمَا وَأَخْبَرُ يُوحَنَّا مِنَا تَعْمَالِ وَمُصْرَالِ . و لَعْنَى يُصْرُون و تَعْرُجُ يَعْسُونَ وَكُنْرُصُ لِطُهُرُونَ وَالْعُمْ يَسْمُعُونَ وَسُوْقَى عَوْمُونَ وَكُمُسُكُ لِيَشَرُونَ . وَعُونَى لِمِنْ لاَيَعْتُرُ فِي اوَيَسُمَا دَهَبَ لِمُذَلِ ٱشْدَأَ يَسُوعُ يَقُولُ لِلْجَمُوعِ عَنْ يُوحُنَّا مِ ذَ حَرَحْتُمْ إِنَّ ٱلَّارِيَّةِ لِسُمْرُولَ أَ فَصِيةً نْحَرِّكُمَا ٱلرَّحِيُّ ٨ كَيْنَ مَانَ حَرَجْتُمْ يَسْطُرُوا أَإِنْدَا، لَاسًا

ثِيَابًا مَاعِمَةً مُوَدًا آمدِينَ يَلْبَسُونَ ٱلنِّيَابَ ٱمَّاعِمَةَ هُمْ فِي يُبُوتِ ٱلْمُلُوكِ مِ ۚ لَكِنْ مَانَا حَرَحْمُ بِنَطْرُولِ أَسَيًّا لَيَرْ أَقُولُ لَكُمْ وَأَمْصَلَ مِنْ لَبَيْءِ ۖ اقَالِقُ هٰذَا هُوَ الَّذِي كُتِبَ عَنُّهُ هَا أَمَا زُسِلُ أَمَامَ وَحْهِكَ مَلَاكِ ٱلَّذِي بُهِيُّ طَرِيفَكَ فُكَّامَكَ ١٠ الْكُوَّ أَفُولُ لِّكُمْ لَمْ يَهُمُ يَئِنَ ٱلْمَوْوِدِينَ مِنَ ٱلْمِيْسَاءُ أَعْمَامُ مِنْ يُوحَنَّا ٱلْمَعْمَدَانِ. وَلَكِنَّ ٱلْأَصْعَرَ فِي مَلَّكُونَ ٱلسَّمُواتِ اعْظَرُ مِنْهُ ١١٠ وَمِنْ أَيَّامٍ بُوحْنَّا أنمعمدان إلى ألآن مككوث الشموات بعصب والعاصبون يُمْ لِلْمُولِةِ ١٠ الْأِنَّ جَمِيعَ ٱلْأَنْبِياءُ وَأَمَّامُوسَ إِلَى يُوحَمَّا تَسَأُولُ ١٤ وَإِنْ رُدُنُمُ أَنْ سَلُوا فَهُدُ هُوَ إِسَّا تُمَّرُمَعُ أَنْ يَانَ ١٥ مَنْ لَهُ أَدْمَانِ لِلسَّمِعِ وَلَيْسَمِعُ ٦١ وَ مِمْنُ أَدَيَّهُ هُذَا أَنْحِيلَ. يُشْبِهُ اوْلَادًا حَاسِينَ فِي ٱلْأَسْوَقِ يُبَادُونَ عِلَى أَصْعَامِهُمْ ١١ وَيَقُولُونَ رِمَّرْمَا لَكُمْ فَلَمْ تَرْفَصُوا ، نَعْنَا لَكُمْ فَلَمْ للطِيهُوامِدِ الإِنَّهُ حَامُ يُوحَنَّا لَا يَأْكُلُ وَلاَ يَسْرَبُ . فَيَعُولُونَ فِيهِ نَسْطَالُ ١١٠ جَاءَ أَثْنُ ٱلْإِنْسَان

يَأْحُكُلُ وَيَشْرَبْ قَيَّغُولُونَ هُوَدًا إِنْمَانٌ أَكُولٌ وَيْرِيبُ حَمْرِ غَيِبٌ للعَمَّارِينَ وَأَخْصَافِ وَأَخْصَافِ مِنْ مَيْهَا ا حِيلَيْدِ النَّمَا بُولِيُ المُدِّن النِّي صُعِتْ فِيهَا أَكُنْرُ فُوَّاتِهِ لِأَمَّالَمُ نَشُبْ ١٦ وَيْلُ لَكِ بَاكُورَزِينْ. وَيْلُ لَكِ يا يَنْ صَبِدًا . لِأَنَّهُ لَوْ صُبِعَتْ فِي صُورَ وَصَبِدًا ۗ ٱلْقُوْمِكُ أَنْهُصُوعَةُ مِكُمًا لَنَا مَنَا قَدِيمًا فِي ٱلْمُسُوحِ وَٱلرَّمَادِ. ٢٦ وَلَكُنُ أَفُولُ لَكُمْ إِنَّ صُورَ وَصَيْدًا ۚ تَكُونُ لَمُهَا حَالَةٌ أَكْثَرُ أَحْيِمَ لَا يَوْمَ سُرِينِ مِا تَكُمَا ٢٠٠ وَ سُدِ يَا كُورً أَحْومَ ٱلْمُرْتَعِيَّةُ إِلَى مُسَّمَا \* مَنْهُ عِلَى إِلَى ٱلْمَاوِيَةِ. لِأَنَّهُ لَقُ صُبِعَتْ فِي سَدُومَ أَنْوَاتُ أَلْيَصْ وَعَهُ عِلْ بَعِبَتْ إِلَى ٱلْمُوْمِ وِمُمَّا وَكُمِنُ ا فُولُ مَكُمْ إِنْ أَرْضَ سَدُومَ تَكُونُ لَهَا حَالَدُ، حَسُرُ أَحْنِهَا لَا يَهِمْ أَسْرُ سِ مِمَّا لَكِ

٢٥ فِي دَٰلِكَ ٱلْوَقْتِ أَحَابَ بَسُوعُ وَقَالَ أَحْمَدُكَ أَيُّهَا ٱلْآبُ رَبُّ ٱلسَّمَا ۚ وَٱلْأَرْضِ لِأَنَّكَ أَحْسَتَ هٰذِه عَنِي ٱلْكُنْكُمَاءُ وَٱلْفَهَمَاءُ وَأَءْمَنَهَا لِلأَطْمَالِ. ٢٦ تَعَمُّ أَبُّهَا أَلْآبُ لِأِنْ هَكُمّا صَارَتِ الْبَسَرَّةُ أَمَامَكَ ١٧٦ كُلُّ فَيْ الْمَدُوعِ إِنَّ مِنْ أَيِّ وَبَسْ أَحَدٌ بَعْرِثُ أَمَالِيْنَ إِلَا الْآبُ لَآبُ وَلَا اَحَدٌ يَعْرِثُ أَلَاثُ وَمَنْ أَرَادَ الْإِنْ أَنْ أَنْ وَمَنْ أَرَادَ الْإِنْ أَنْ أَنْ فَلَاحَدٌ يَعْرِثُ أَلَاثُ أَلَاثُ أَلَاثُ أَلَاثُ أَلَاثُ أَلَاثُ أَنْ أَلَاثُ أَلِمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ أَلَاثُ أَلِمُ اللّهُ عَلَيْمُ وَمَنْ أَلَاثُ أَلِمُ اللّهُ عَلَيْمُ وَمَنْ أَلَاثُ أَلِمُ اللّهُ مَا الْمُنْسَلِقُ اللّهُ عَلَيْمُ وَلَعْمَالُوا اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّلّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

أَذَّ صُمَّاحُ ٱللَّهِ عَسَرَ

افي دلك آمُونْت دَهَبَ بَسُوعُ فِي ٱلسَّتِ مَبْنَ آرْرُوع . فَجَاعَ تَلامِيدُهُ وَأَمَدَأُوا يَفَطِعُونَ سَابِلَ وَبَاْكُلُونِ مَا فَالْفَرْسِيْوِنَ لَمَّا لَطَرُوا قَالُوا لَهُ هُودَا تَلامِيدُكَ بَعْمُلُونَ مَا لا يَجِلُّ فِعْلَهُ فِي ٱلسَّمْتِ ، مَعَنَدَ لَ لَهْرُ أَمَا فَرَأْتُمْ مَا فَعَلَهُ دَ وُدُحِينَ حَاعَ هُو وَٱلنِينَ مَعَهُ . عَكِفَ دَحَلَ سَتَ ٱللهِ وَأَحَلَ حُبْرَ ٱلتَّقَدِمَةِ ٱللَّهِ عَلَيْهُ فَعَلَمْ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهِ عَلَيْهُ مَنْ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ فَعَطْمِهُ أَوْمَا فَرَاثُمُ اللهِ عَلَيْهُ فَعَطْمِهُ أَوْمَا فَرَاثُمُ اللهِ عَلَيْهُ فَوَلَا اللّٰدِينَ مَعَهُ مِلْ اللّٰكَهَةِ فَقَطْمِهُ أَوْمَا فَرَاثُمُ اللّٰهِ اللّٰهِ مَا فَرَاثُمُ اللّٰهُ فَا فَالْمُوا اللّٰهِ مَا فَرَاثُمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ فَا فَرَاثُمُ اللّٰهِ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهِ مَا فَرَاثُمُ اللّٰهُ اللّٰهِ وَأَوْمَا فَرَاثُهُمْ الْمُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ عَلَيْ اللّهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ فِي التَّوْرَ وَ أَنَّ ٱلْكُهُ فِي ٱلْدِّتِ وَ ٱلْهِ كُلِّ يُدُيِّسُورَ ٱلسَّبْتَ وَهُمْ أَبْرِيَا \* ٢٠ وَلَكِنْ أَفُولْ لَكُمْ إِنَّ هِمَا أَعْظُمْ مِنَ ٱلْهَبْكُلِ. ٧ فَلُو عَلِيهُمْ مَا هُو. إِي أَرِيدُ رَحْمَةٌ لَا دَعَةً. لَمَا حَكَمَهُمْ عَلَى كُنَّرُيا مُمْ فَإِنَّ أَنْ ٱلْإِنْسَارِ هُوَ رَبُّ سَّبْتِ يُصَّا ا مُمَّ ٱلصَّرَفَ مِنْ مُمَاكَ وَحَاءُ إِلَى تَعْمِعِمْ. ا وَإِذَا إِنْسَانٌ يَدُهُ يَالِمَهُ . مَمَا مُوهُ فَا لِمِنَ مَلْ يَعِلْ ٱلْإِمْرَاءِ فِي ٱلسُّوتِ لِكِيُّ بَسْكُوا عَبِيهِ ١١ فَعَالِ لَمْرُ " فَيْ إِنْسَالِ مِيثُمُّ بَكُونُ لَهُ حَرْدِفُ وَحِدٌ فَإِنْ سَفَطَ هَدَ فِي آسْبُتِ فِي حُمْرَةِ أَفَمَا بَمْسِكُهُ وَيَقِيمُهُ 11 وَ لِإِنْسَالُ مُ هُوَا فَصَلُ مِنَ أَخْرُوفِ . إِنَا يَبِلُ فِعَلَ أَخْيَرُ فِي كَشُوتِ ١٢٠ مُ فَالَ الْإِنْسَالِ مِدْ بِدَكَ فَهِدَ مَا فِعَادَتْ صَعِيمًا كَالْأَحْرَى ٤١ فَمَمَّا حَرَجَ أَمْرِيسِونَ نَشَاوَرُ وَإِعْلَيْهِ لِكُي يَهِلَّمُوهُ. ٥ ا فعكر يسوع في تصرف مِن هاك. وَتُنعِنَهُ جُموعٌ كَثِيرَةٌ فَشَنَاعُمُ حَمِيعًا ١٦ وَأَوْصَاهُمُ لَ لَا يَطْهِرُ وَفَي ١١ لِكِيَّ بَنِّمٌ مَا فِيلَ بِالنَّمْ اللَّهِ مُ أَمَا ثِلْ ١٨ هُوذَا فَتَايَ أَمْذِي أَخَارَتُهُ.

إنجيل مَنْي ١٢ حَهِينِ ٱلَّذِي سُرَّتْ بِهِ نَعْسِي أَصَعُ رُوحِي عَلَيْهِ تَعْجِيرُ ۖ لَأَهُمَّ بِالْحَقِّ ١٠ الْأَيُّ اصِمُ وَلَا يُصِيحُ وَلَا يَسْمَعُ احَدُّ فِي السَّوَارِعِ صَوْلَهُ. ٢٠ قَصَبَهُ مَرْصُوصَةً لا يَنْصِفُ. وَتَثِلَّةُ مُلَحِّنَهُ لَا يُطْفِّي. حَتَّى نُجْرِجَ آخَنَى إِلَى ٱسْصَرَةِ. ٢١ وَعَلَى ٱسْمِهِ بكون رَجَال ٱلْأَمْمَ

٢٢ حِيثَيْنِ أَحْمِيرَ إِلَيْهِ تَعْنُونَ عَمَى وَأَخْرَسُ. فَشَعَاهُ حَقَّى إِنَّ ٱلْأَعْمَى ٱلْأَحْرَسَ كَلَّمْرَ وَأَنْصَرَهُ ٢٣ فَبَهِتَ كُلُّ ٱلْخُمُوعِ وَقَالُوا ٱلْعَلَّ مَلَا هُوَ ٱبْمِثُ ذَاتُودَ \* ٢٤ أَمَّا ٱنْهَرُّ بِسِيْوِنْ فَلَمَّا سَمِعُوا فَانُو هَٰذَا لَانْجُرْجُ ٱشْبَاطِيرَ إِلَّا

سَعَلْرُ مُولَ رَبُّسِ أَشَّاطِيرٍ ٥٠ معيرٌ يَسُوعُ أَفْكَارُعُمُّ وَقَالَ أَمْ كُلُّ مَمْلَكَةً مُعْمِمًا عَلَى دَيِّهَا نُحْرَبُ وَكُلُّ مَمْ يَةً أَوْ بَيْتِ مُنْسِمِ عَلَى دَيِولا يَنْتُ ٢٦٠مِ إِنَّ الرَّاسُطُانُ مُجْرِحُ ٱسْبِيطَانَ فَقَدِ ٱلْقَسَمَ عَلَى دَايْهِ. فَكَمْتَ أَنْسُتُ مَمْنَكُنَّهُ • ١٦ وَ إِنْ كُنْتُ أَ أَيِعَلَّرَ وَلَ أَخْرِجُ ٱلنَّبَاطِينَ فَأَمَّا وَكُمْ بِمَنْ نَجِرِ حُورٌ . لِلْهِ إِلَكَ فَمْ يَكُونُونَ قَصَامَكُمْ \*

٢٨ وَلَكِنْ إِنْ كُنتُ أَنَّا يَرُوحِ أَلْفِي أَحْرِخُ أَشَّيَاطِينَ فَقَدُّ أَفْلَ عَلَيْكُرْ مَلَكُوتُ أَللهِ ٢٠ أَمْ كَيْفَ بَسْتَطِعُ أَحَدُ أَنْ بَدْحُلَ بَيْتَ أَنْفُويُ وَيَنْهَبَ أَنْبِعَنَّهُ إِنْ لَمْ يَرْبِطِ أَنْفُويً اوُّلاً. وَحِيثِيرِ يَهُبُ بَيْنَهُ، عَمَنَ يَسْ مَعِي فَهُو عَلَى ۖ وَمَنْ لَا يَعْمَعُ مَعِي هُوَ بُعْرَقُ ١٠ يَدْلِكَ أَقُولُ كُمُ كُلُّ حَطِّيَّةِ وَتَجْدِيفٍ يُعْفَرُ بِلِنَّاسِ. وَأَمَّا أَعَّدِيفُ عَلَى ٱلرُّوحِ مَكَنَّ يُعْفَرُ لِلنَّاسِ ٢٦ وَمَنْ فَالْ كَلِيمَةَ عَلَى أَنْيِ لَإِنْسَالِ يُعْفَرُ لَهُ. وَأَمَّا مَنْ فَالَ عَلَى ٱلرُّوحِ ٱللَّذِينِ طَلَنْ لُعْفَرَ لَهُ لَا فِي هٰلَا ٱلْعَالَمُ وَلا فِي ٱلزَّنِّي ١٠٠ احْعَلُوا ٱلشَّحْرَةَ حَبِّدَةً وَمُمَرَعًا جَبْدًا أَوْ أَحْعَلُوا أَحْجَرَةَ رَدِيَّةً وَنُمَرَهَا رَدِيًّا لِأَنْ مِنَ ٱلنَّمْر تُغْرَفُ ٱلشَّعْرَهُ مِنهُ بِٱلْوَلِادَ ٱلْأَفَاعِي كَبْمَ مَعْدِرُونِ أَنْ تَتَكُمُّهُوا بِٱلصَّا بِعَاتِ وَأَثْمَ أَسْرَارٌ. فَإِنَّهُ مِنْ مَصْلَةِ أَنْفَلْب يَكُمُ الْعُ وَمَ الْإِنْسَانُ آمَا الْحِ مِنَ ٱلْكُثْرِ ٱلصَّالِحِ فِي ٱلْعَلْبِ يُحْرِجُ ٱلصَّاكِاتِ. قَ لَإِنسَانُ ٱلنَّوْرُ مِنَ ٱلْكُنْرِ ٱلْمُورِيرِ عُمْرِ مُ ٱلشُّرُورَ ٢٦ وَكِينَ افْمِلُ لَكُمْ إِلَّ كُلُّ كَلْمِيةِ

بَعَا لَهِ بَنَكُمْ مِا ٱلنَّامِ مَوْفَ يُعَطُّونَ عَنَّا حِسَابًا يَوْمَرَ ٱللَّهِ بِن ١٧٠ لَأَنَّكَ كَلَامِكَ لَنَّبَرَّرُ وَيَكَارَمِكَ ثُمَّالُ ٨٨ حِيثَةِ أَحَابَ نَوْمٌ مِنَ ٱلْكُنَبُووَ لَفَرْ سِيْبُ فَاللِّينَ يًا مُعَلِّرُ نُرِيدُ أَنْ مَرَى سِلْكَ آيةَ . ٢٩ عَأْحَاتِ وَقَالَ لَهُمْ حِلْ شِرُيرٌ وَفَاسِقٌ يَعَلُّبُ آيَةً وَلَا تُعْفَى لَهُ آيَةٌ إِلَّا آيَةً بُوْلَ أَنْهُ مِن الْأَنْهُ كُما كَانَ بُولَانُ فِي عَلَمْ مُتُوتِ ثَلَقَهُ أَيْم وَثَلَاتَ مَالِ هَكَدَا يَكُونُ أَشُ ٱلْإِنْسَانِ فِي قَلْمِهِ ٱلْآرْضِ ثَلْنَهُ أَيَّامٍ وَثَالَاتَ بَآلِ. ا ﴿ وَأَلْ يَسُوَى سَتُومُونَ فِي أَسْرِينِ مِعْ هَذَ الْحَلِّي وَبِيرِينُولُهُ لِيَّهُمْ مَا لُوا مُهَادَةِ وَأَنْ وَهُوَدَ أَعْظِرُ مِنْ يُوانَ هَهَاهُ ١٤ مَلِكَةٌ ٱلتَّيْهِي سَتَمُومُ فِي آمَدُ مِي مَعْ هَذَا تَحِيلَ وَلَدِيمَهُ. لِأَمَّهَا أَتَتْ مِنْ أَفَاصِي ٱلْأَرْضِ لِسَمْعَ حِكُمَةَ سَلَيْمَانَ وَهُودًا أَعْضَرُ مِنْ سُبُوانَ هِهَا ١٠٤ إِذَا حَرَجَ ٱلزُّوحُ الْعَيْسُ مِنَ ٱلْإِنْسَالِ يَعْمَارُ فِي أَمَاكِنَ لَيْسَ فِيهَا مَا لِا يَطَلُّكُ رَاحَةً وَلَا يَحِدُهُ وَمُو مُنْ مُدِلُ أَرْحِعُ إِلَى مَيْنَ ٱلَّذِي حَرَّحْتُ مِيلًا.

رْزَعُ سَعْطَ بَعْضٌ عَلَى الصريق . فَجَاءَتِ ٱلطَّيْوِرُ وَأَكَّلُهُ . ه وَسَعَطَ آخَرُ عَلَى لَامَاكُ ٱلْمُعَاكِلِ ٱلْمُعْرَة حَنْثُ لَمْ تَكُنُ لَهُ مُرْبَةٌ كَتِيرَةُ. مَنَتَ حَالا إِذْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عُوْ أَرْضَ. ٦ وَلَكُنْ لَهًا أَشْرَقَتِ ٱشْمُسُ آخْتَرَقَ وَإِذْكُمْ كُنُ لَهُ أَصْلُ حَقَّهُ ٧ وَسَقَطَ آخَرُعَلَى ٱلشُّوكِ. فَطُلُعِ ٱلشُّوكُ وَحَفَّهُ ٥٨ وَسَلَّطَ آخُرُ عَلَى ٱلْأَرْصِ تُحَبِّدُةِ فَأَعْطَى نَهْرًا. تَعْصُ مِئَةً وآخَرُ سِيُّون وَۥ حَرُّ لَكَانِينَ. ٩ مَنْ يَمُأْذُكُانِ لِلسَّمْعِ فَلَيْمُعُ · اقَتَفَدُّمَ لَذَكَمِيدُ وَ الْوِ لَهُ لِهَادَ تُكَلِّمُهُمْ بَأَنْنَالِ. ١١ عَأْحَابَ وَعَالَ هَمْ إِلَّا لَهُ فَدَ أَعْطِيَ لَكُمْ أَنْ تَعْرِفُوا أَسْرَارَ مَلَكُونَ ٱلنَّمُوَاتِ وَأَمَّا لِأُومِٰتُكَ فَلَمُ بِعُطَّهُ ١٢ فَإِنَّ مَنْ لَهُ سَعْظَى وَبُرَادُ.وَأَ مَا مَنْ يَسَى لَهُ فَالَّذِي عِلْمُهُ سَوْحَهُ مِيهُ ١٠ مِنْ أَجْلِ هَذَا أَكَلِّيمُهُمْ مِأْمُنَالِ الْإِنَّهُمْ مُبْصِرِينَ لاَ يَبْصِرُونَ وَسَامِعِينَ لَا يَسْمَعُونَ وَلَا يَعْهَاوُنَ. ١٤ فَقَدُ تَمَّتْ فِيهِمْ أَنْوَةُ إِشْعَيَاءً أَنْفَائِلَا تَمْعُونَ مَعَا وَلا تَهْمُونَ. وَمُصِرِينَ تُبْصِرُونَ وَلَا تَتَضَرُونَ مَا لِأَنَّ فَلَتَ هَمَا

١٨ إنتيل مَنْي ١٢ ٱلنَّعْبِ قَدْ عَلَطَ . وَآدَابُهُمْ قَدْ تَثُلُ سَمَاعُهَا . وَعَمْصُوا عَوَيْمُ لِلْا يُنْصِرُوا بِعِيدِيمُ وَيَسْمِعُوا لَادَارِمُ وَعَهُمُوا بِقُلُوبِهِمْ وَيَرْجِعُوا فَأَسْمِيهُمُ مَا ا وَكُينَ طُوبَى يَعْبُوبِكُمْ لِأَمَّا نَبْصِرُ ولا دَيْمُ لِمَّا مَعَ ١٧٠ عَإِيُّ ٱلْنَتَى أَنْوَلْ لَكُمْ إِنَّ أَسِيَاءً وَمَّرْزَا كَبِيرِسِ أَنْهُوا أَنْ يَرَقَ مَا أَنْمُ مَرُونَ وَلَمْ يَرَقُ وَأَنْ يَسْمَعُوا مَا أَنَّمْ نَسْبَعُونَ وَلَمْ يَسْمَعُوا ١٨ وَسَمْعُوا أَنْمُ مَثَلَ أَمْرُ رِعِ ١٠ كُلُّ مَنْ بَسَمَعُ كُلِمَةُ ٱلْمُلْكُوتِ وِلاَ يَعْهُمْ فَبِأَنِي ٱلْشِرِّيْرُ وَيُخْلَفُ مَا قَدْ زُرِعَ فِي مُنْهِ هُمَ هُوَ ٱلْمِرْزُوعُ عَلَى أَطَّرِيقٍ وَ الْمُرْزُوعُ عَلَى ٱلرُّمَاكِي ٱلنَّخِرَةِ هُو ٱلدِّب بَشَّعُ ٱلْحَكَلِمَةَ وَحَالاً يَنْلُهَا مِعْرَجِ وَأَ وَلَكِنْ مَسْ لَهُ أَصْلٌ فِي دَيِهِ بَلْ هُوَ إِلَى حين. فإذا حَدَثَ صِقْ أُو أَصْطِيَادٌ مِنْ أَحْلُ أَحْتَلِيةٍ هَا لَا يَعْنُرُو ٢٦ وَأَنْمَرُ رُوعٌ يَتِنَ ٱلشَّوْكِ هُوَ ٱلَّذِي يَسْمَعُ ٱلْكَلِيمَةُ. وَفَمْ هَذَا ٱلْعَالَمُ وَعُرُورُ ٱلْعِبَى يَعْمُقَالِ ٱلْكَلِيمَةَ فَيْصِيرُ بِلاَ ثَمَرِهِ ٢٢ قَأْمًا ٱلْمَزْرُوعُ عَلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْخَيْدَةِ

مَوَ الَّذِي يَسْمَعُ الْحَدَلِمَ ۖ وَمَهُمُ ۗ وَهُوَ الَّذِي يَأْنِي شَمَرٍ فبَصْعُ بَعَضٌ مِنَةً وَآحَرُ سِنِينَ وَآحَرُ ثَلَاثِينَ ٢٤ قَدَّمَ لَمْرْ مَثَلًا آحَر فَائِلًا بِشِهُ مَلَكُوتُ ٱلسَّمَوَاتِ إِنْسَانَا رَزَعَ رَزْعًا جَيْدَ فِي حَلْكِهِ ٥٠٠ رَوْبِهَا ٱلَّاسُ نِبَامْرٌ حَاهُ عَدُوهُ وَرَرَعَ رَوَانًا فِي وَسَطِ ٱلْخِيطَةِ وَمُصَى١٦ فَلَمَّا طلعَ أَسَّاتُ وَصَعَ ثُمَرًا حِنْدِيظَيْرَ مُوَّاكِ أَيْسًا. ٢٧ فَجَلَة عَبِدُ رَبِّ ٱلْبَيْتِ وَعَا وَالَّهُ } سَبَّدُ أَ لَسَ رَرْعًا جَيِّدًا رَرَعْتَ فِي حَتْلِتَ. فَمِنْ أَنْ لَهُ رِوَنْ١٩٠ فَعَالَ كَمْرُ. إِنْسَانٌ عَدُّوْ فَعَلَ هُمَا . فَذَلَ لَهُ أَنْعَبِيدُ تُرِيدُ أَنْ مَاهُبَ وَنَجْبَعَهُ ٢٠٠ فَنَالَ لَا. لِلْلَا تَشْعُوا ٱلْحِيْصَةَ مَعَ ٱلرَّوَانِ وَأَنْمُ تَحْمَعُونَهُ. ﴿ دَعُوهُمَا سَبِيانِ كِلرَهُمَا مَعَا إِلَى ٱلْحُصَادِ وَفِي وَفْتِ ٱلْحُصَادِ أَقُولُ لِمُصَّادِينَ أَحْمَعُوا أَوْلَا ٱلرِّوَاتَ وَأَحْرِمُوهُ خُرِمًا لِيُغْرِقَ . وَأَمَّا ٱلْمُيْطَةَ فأحبه عوها إلى محرتني

١١ وَمَرَّمَ لَمُر مُنَالًا أَحَرَ فَائِلاً بُشْيِهُ مَلَّكُوثُ ٱلمَّمْوَاتِ

حَبَّةَ حَرْدُلِ أَحَدَهَ إِنَّالَ ۖ وَرَرْعَهَا فِي حَتَّلُهِ ٢٠ وَفِي أَصْعَرُ حَمِيعِ ٱلْمُرُورِ. وَلَكِنْ مَنْيَ لَمِتْ فَهِيَ أَكْثِرِ ٱلْبُقُولِ. وَتَصِيرُ شَكَرَةَ حَقَّى إِنَّ طُنُورَ ٱلسَّمَاءُ نَدْيِ وَتَسَالَوَ فَي

٢٠ مَالَ لَهُمْ مَثَالًا آحَرَ لِشَبَّهُ مَكُوتُ ٱلنَّمْوَاتِ حَمِيرَةً أُحَدَثُهَا ٱمْرَأَ أَوْحَالَهُمْ فِي ثَلَاتِهِ أَذَ ۚ لِ دَبِنِ حَتَّى ٱحْتَمَارَ الحويع معاهد كله كم يه يسوع تحمدع بأمد ل و مدون مَثَلِ لَمْ يَكُنْ يَكُلِيمُ ٥٠٠ بِكِنْ يَمَ مَا فِيلَ يَا يَجِيرٌ نَفَائِلُ سَأْفَعُ يَأْمُنَالِ فِي وَأَسْلَقُ بِمِكْمُومَاتِ مُنْذُ نَاسِيسِ مَعَالَمَ ٢٦ حِسْنِيْ صَرَفَ يَسْوعُ الْحَمْوعُ وَحَالُمُ إِلَى ٱلْسَتِ. فَنَقَدَّمَ إِلَيْهِ لَلاَهِ ِنُهُ فَانِينِ فَسِّرْ لَنَا مَثَلَ رَوْنَ ٱلْأَقْلِ. ٢٠ فَأَحَابَ وَقَالَ لَمْرْ. ٱلزَّارِعُ ٱلرَّرْعَ ٱلْحَيِّدَ هُوَ ٱنْنُ ٱلإنْسَارِ. ١٨ وَعَنْلُ هُوَ ٱلْعَامُ. وَٱلرَّرْعُ ٱلْحَيْدُ هُوَ يَكُ ٱلْمِلْكُونِ. وَآدِرَّوَالْ هُوَ سُو ٱلْمِرْبِرِ. ٢٩ فَيَعْدُوْ سِي رَرَعَهُ هُوَ إِلْمِسُ . وَأَعْصَادُ هُوَ ٱنْفِضَــالُهُ ٱلْعَالَمُ .

وَٱلْحُصَّادُونَ فَمُ ٱلْمَلَائِكَةُ ١٠٠ عَكَمَا يُعْمَعُ ٱلرِّوَانُ وَيُحْرَقُ مَا أَارِ هَكُمَا كُونَ فِي أَغْصَا ۖ هُذَ آمَّاكُم مِن يُرْسِلُ ٱنْن ٱلإنسان مَلَائِكُنهُ فَعَجْمَعُونَ مِنْ مَلَكُونِهِ حَبِيعَ ٱلْمَعَاتِرِ وَفَاعِلِي ٱلْإِثْمِ ٢٠٤ وَيَطْرُحُوبَهُمْ فِي أَنُونِ ٱلنَّارِ. هُمَاكَ يَكُونُ ٱبْهِڪَالُهُ وَصَرِيرُ ٱلْأَمْمَانَ ١٠٤ حِسَثِيرٍ لُعِينِهِ ٱلْأَمْرُالُرُ كَأَسْمُس فِي مَلَكُوتِ أَسِيمٍ مَنْ بَهُ أَدْبَارِ لِلسَّمْعِ فَلَيْسُهُمُ اللهُ الْيُصَا بُشْبِهُ مَلَكُوتُ ٱلنَّمُونِ كَارَا مُحْفَى فِي حَمَل وَحَدَهُ إِلْسَالٌ فَأَحْهَ مُ وَمِنْ فَرَحِهِ مَصَى وَمَاعَكُلُّ مَا كَالَ لَهُ وَاسْتَرَتْ دَلِكَ أَكْمَلُ . وَالْبِصَّا بُشْبِهُ مَلَّكُونُ ٱلمَّمْوَاتِ إِنْسَانًا تَاحَرُ يَطْلُبُ لَآ لِيَّ حَسَنةَ ١٠٤ فَلَمَّا وَجَدَ لْوُنُوَّةَ وَحِلَةً كُبِرَةَ ٱلنَّبَى مَعَى وَبَاعَكُلُّ مَا كَالَ لَهُ وَأَشْكَرَاهَا. ﴿ ﴿ أَنِّهَا بُشْيَهُ مَلَكُونُ ٱلسَّمْوَاتِ شَبَّكَةً مَطْرُوحَهُ فِي ٱلْجُرِ وَحَامِعَةُ مِنْ كُلُّ مَوْع مَدَهُ الْمُمَّا أَمْتَلَاّتْ أَصْعَدُوهَا عَلَى ٱلسَّاحِيُّ وَحَلَّمُوا وَجَمُّوا ٱلْحَادَ إِلَى أُوعِيةٍ. وَأَمَّا ۚ ثُلَّارِدِيَا ۗ فَطَرَحُوهَا حَارِجًا ۗ ٤٤ هُكُذَا يَكُورُ فِي أَنْفِضًا ۗ

أَسَالُم . يَعْرُجُ الْمُلَاثِكَةُ وَيُعْرِزُونَ ٱلْأَشْرَارَ مِنْ يَبْنِ اَلْأَمْرَارِ. ٥ وَيَطْرَحُونَهُمْ فِي أَتُونِ ٱلنَّارِ. هُمَاكَ يَكُونُ أأبكاه وصرير الأسان

اه قَالَ لَهُمْ يَدُوعُ أَعْضِمْ هَٰذَا كُلَّهُ. وَغَالُوا نَعَ يَاسَدُ. ٥٠ فَفَالَ لَمْرْ. مِنْ أَخْلِ دَلِكَ كُلُّ كَالْتِهِ مُتَعَلِّم فِي

مَنْكُونِ أَسَمُنَى بِ بُثْنَهُ رَحُلا رَبُّ سَبِّ بُعْرِجُ مِنْ كَارِهِ عَدُدًا وَعُنَاء. ٢٥ وَلَهُ أَكُمْلَ بَسُوعُ هَذِهِ ، لَامَنَالَ

انتقلَ مِنْ هَاك

٤٥ وَلَمَّا جَاء إِلَى وَطَبِهِ كُالَ يُعَلِّيهُمْ فِي تَعْمَعِمْ حَتَّى بُهُوا وَفَالُوا مِنْ أَيْنَ لِهِذَا هٰدِهِ ٱلْكِكْمَةُ وَٱلْنُوَّاكَ.

وه أَ يَسْ هُدَا أَسَ أَعَّارِ أَ لَيْسَتْ أَمَّهُ تُدْعَى مَرْيَ وَ إِحْوَتُهُ آمَنُوتَ وَبُوسِي وَسِمْعَاتَ وَتَهُوكًا. ٥٦ أَوْ سَنَ خَوَاتُهُ حَمِيعُ أَنْ عِنْدُنَا وَمِنْ أَيْنَ بِهِا مَا هُدِهِ كُلْهَاه ١١ وَكُانُوا يَعْثُرُونَ بِهِ وَأَمَّا يَسُوعُ فَعَالَ لَهُرْ لَسُنَ نَبَيْ بِلاَكْرَالِمَةِ إِلَّا فِي وَطَيِهِ

وَفِي بَيْنِهِ. ٨٥ وَلَمْ يَصْعُ هَاكَ فَوَّاتِ كَثِيرَةً لِعَدَم إِيمَامِمُ

إنحبِلُ منَّى ١٤ ٱلْأَصُّعَاجُ ٱلرَّالعُ عَشَرَ افي ديكَ ٱلْوِقْتِ سَمَعَ هِمرُودُسُ رَيْسِوُ ٱلرَّنْعِ حَبَرَ يَسُوعَ. افقالَ لِعِلْمَايِهِ هُد هُوَ يُوحَنَّا ٱلْمَعْمَدَالُ. قَدْ قَامَ مِنَ ٱلْأُمُواتِ وَبِدَٰلِكَ تُعَمَّلُ مِهِ ٱغْوَاتُ عَ فَإِنَّ هِيرُودُسَ كَاتَ فَدْ أَنْسَلَكَ بُوحَمًّا وَأَوْتُمَهُ وَطَرَحَهُ فِي سِحْنِ مِنْ أَخْلِ هِيرُودِيًّا ٱمْرَأَةِ مِلْيِسَ أَجِيهِ • عَالِّنَّ يُوحَمًّا كَانَ يَغُولُ لَهُ لا يَمِلُ أَنْ نَكُورَ مَكَ. • وَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَعْنَلُهُ حَافَ مِنَ ٱلشَّعْبِ . لِأَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُمْ مِثْلَ بَيُّ ١٠ ثُمُّ لَمَّا صَارَ مَوْلِدُ هِبِرُودُسَ رَفَعَتِ ٱللَّهُ هِبرُ ودِيًّا فِي ٱلْوَسْطِ فَسَرَّتْ هِارُودُسَ ٢٠مِنْ ثُمَّ وَعَدَ بِفَسَمِ أُنَّهُ مَهْمَا صَلَبَتْ يُعْطِمُ الم فَيَ إِذْ كَالَتْ فَدْ تَلْفَتْ مِنْ أَيْمَا فَالَثْ أَعْطِنِي فَهُمَّا عَلَى طَنَّقِ رَأْسَ بُوحَنَّا ٱلْمَعْمَدَارِ. ٩ مَا عْمَمُ ٱلْمَلِكُ. وَكُنُّ مِنْ أَجْلِ ٱلْأَنْسَامِ وَٱلْمُتَّكِيْنِ مَعَهُ أَمْرَ أَنْ يُعْطَى. ﴿ فَأَرْسَلَ وَفَطَعَ رَأْسَ بُوحَنَّا فِي ٱلسِّحْنِ. ١١ قَأْحْصِرَ زَالُهُ عَلَى طَبِي وَدُوعٍ إِلَى ٱلصَّيَّةِ. تَحَامَتْ بِهِ

صَرَفَ أَعْمُوعَ صَعِيدَ إِلَى أَحْلَ سُمْ ذَا لِنُصَلَّى وَلَمَّا صَارَ ٱلْمُسَامِكَانَ هُمَاكَ وَحْمَهُما ۚ وَأَمَّا ٱلسَّعِبَةُ فَكَاسَتْ قَدُّ صَارَتْ فِي وَسُطِ ٱلْبَحْرِ مُعَدَّمَةَ مِنَ ٱلْمُتَوَاجِ . لِأَنَّ ٱلرِّيجَ كَنَّتْ مُصَادَّةً. ٥٠ وَفَى آلهَرِ بعِ أَلزَّالعِ مِرَ ٱللَّيْلِ مَصَّى إِيَيْمُ سُوعُ مَانِيَا عَلَى ٱلْحُرِهِ ٢٦ فَلَمَّا أَبْصَرَهُ ٱلنَّلَامِيدُ مَاشِيًّا عَلَى ٱلْعُرْآمُ عَلَرَ وَاقَ إِيْنَ إِنَّهُ حَمَالٌ وَمِنَ ٱلْخُوفِ صَرَحُواه ٢٧ قَلِينُوفْتِ كَلُّمُمُ بَسُوعُ قَائِلاً نَتْجُعُوا . أَنَا هُوَ. لَا خَاصُوا. ٦٨ فَأَحَالَهُ لِصُرُورُ وَفَالَ يَاسَيْدُ إِنْ كُلْتَ أَلْتَ هُوَ فَهُرِّ فِي أَنْ آبَىٰ إِلَىٰكَ عَلَىٰ آسَمَاءُ ٢٩٠٠ مَثَالَ نَعَالَ. فَمَرَلَ يُطرُمنُ مِنَ السَّمِينَةِ وَمَثَّى عَلَى الْمَا \* إِنَّاكِيَّ إِلَى يَسُوعَ \* ؟ وَلَكِنْ لَمَّا

رَأْى ٱلرِّيجَ شَدِيمَةَ حَافَ وَ إِذِ ٱشْمَأَ يَعْرُقِ صَرَحَ فَائِلَا يَّا رَبُّ تَعِيْنِ ١٠ قَعِي أَلْحَالَ مَدَّ بِسُوعُ بِدَهُ وَأَمْسَكَ بِهِ وَقَالَ لَّهُ يَا فَلِيلَ أَيْزِيَانِ لِهَادَا شُكَّكُتَ ٢٠٠ وَلَمَّا دَحَلَا ٱلسَّهِينَةَ سُكُمْتِ ٱلرَّيخُ ٢٠٠ وَلَدِينَ فِي ٱسْعِيدَةِ حَامُ وَا وَسَجِدُوا لَهُ فَا ثِلِينَ مَا تُحَمِيعَهُ أَنْتَ أَنْنُ ٱللَّهِ

٢٥ فَلَمَّا عَبَرُولَ جَاءِلَ إِلَى أَرْضِ حَرِيسَارَتَ. ٥٥ فَعَرَفَهُ رِحَالُ دَٰلِكَ ٱلْمُكَانِ.قَا رَسَلُوا عِنْ حَوِيعِ ثِلْكَ ٱلْكُورَةِ ٱسْمُعِطَةِ وَأَحْصَرُوا إِلَيْهِ حَمِيعَ ٱلْمَرْصَى. ٢٦ وَطَلَّمُوا إِلَيْهِ أَنْ يِلْمِوْ وَا هُذُبُ ثُوْمِهِ فَعُطْ . تَحْمِيعُ آمدِينَ نَمْسُوهُ نَا لُواٍ ﴿ لَشِّعَا \*

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْحَامِسُ عَشَرَ

ا حِسَوْلِ حَامُ إِلَى يَسُوعَ كَتَبَةٌ وَمَرْ يُسِنُونَ ٱلدِينَ مِنْ أُورُشَلِمَ فَاتِلِينَ. ٢ لِمَادَا يَنَعَدَى ثَلَامِيدُكَ نَعْبِيدَ ٱلشُّبُوحِ . عَإِيْهُمْ لَا يَعْسِلُونَ أَيْدِيَهُمْ حِسَمًا يَأْكُلُونَ خُبْرًا وَأَخَابَ

وَقَالَ أَمْرُ وَأَثُمُ أَيْصًا لِهَادَا نَتَعَدُّونَ وَصِنَّةَ ٱللهِ بِسَبِي

إيحيلُ مَنَّى ١٥ نَتْلِيدَكُمْ \* ٤ وَإِنَّ ٱللَّهَ أُوصَى فَائِلًا أَكْرِمْ أَنَّكَ وَأُمَّكَ. وَمَلَّ يَشْتِمُ أَبَّا أَوْأَمَّا فَلْيَهُتْ مَوْنَاهِ ٥ وَأَمَّا أَنْمَ فَنَفُولُونَ مَنْ قَالَ لِأَدِهِ أَوْ أَمُهِ قُرْ مَانٌ هُوَ أَلَّذِي تَنْلُعُ بِهِ مِيَّ. فَلَا يُكُرُهُ أَمَاهُ أَوْأَمَّهُ ١٠ فقد أَبْطَلْمْ وَصِيَّهَ ٱللَّهِ يسَسَ مَثْلِيدِكُمْ • ٧ يَا مُوَاوُّونَ حَسَمًا تَسَبُّ أَعَكُمُوْ إِشَعْبَاءٍ فَاتِلاً. ٨ يَغْتَرِبُ إِلَيَّ هَٰدَ ٱشْمَعْتُ بِعَيِهِ وَيُكُرُّهُنِ بِشَعَنَّهِ وَأَمَّا فَلَيُّهُ فَمُبِتَعِدٌ عَنِّي بَعِيدًا . ٩ وَمَاطِلًا يَعْبُدُ وَنِّي وَهُمْ يُعَيِّمُونَ نَعَالِيمَ هِيَ وَسَايًا أَنَّاسَ ١٠ ثُمَّ دَعَا كُحَمْعَ وَمَالَ لَمُرْ أَسْمَعُوا وَوْبُهُوا. ١١ لَسْنَ مَا يَدْحُلُ ٱلْغَ بُعَيْسُ ٱلْإِنسَانَ ، بَلْ مَا نَجُرُجُ مِنَ ٱلْعِ هَدَّ بُعِيْنُ ٱلْإِلْــَانَ. ٢٠ حِينَثِيرِ نَمَدَّمَ نَلَامِيدُهُ وَفَالُوالَٰهُ أَنْعَلَمُرُ أَنْ ٱلْفَرِّ بِسِبُنَ لَمَّا سَمِعُوا ٱغْفَالَ عَرُواه ١٠ فَأْحَابَ وَقَالَ كُلُّ عَرْسِ لَمْ يَعْرِمُهُ أَبِي أَسَّمُويُّ يُعْلَعُ ١٤٠ أَنْزُكُوهُمْ. هُمْ عُمَّانٌ قَادَهُ عَمَّانٍ. وَإِنْ كَانَ أَعْمَى يَنُودُ أَعْمَى بَسْفُطَانِ كَلِاهُمَا فِي حَمْرَةِهِ ٥ وَحَابَ بُطُرُسُ وَفَالَ لَهُ فَيَيْرُ لَنَّا

هُمَّ أَنْهُمُلَ ١٦٠ فَقَالَ نُسْمَعُ هَلْ أَنَّمُ أَيْصًا حَتَّى ٱلْآنَ عَبْرُ عَاهِمِسَ ١٧٠ أَلَا تَمْهَمُونَ بَعَدُ أَنَّ مُنْ مَا يَدْحُلُ ٱلْهَرَ يَمْضِي إِلَى ٱلْمُتَوْفِ وَبَدُوعُ إِلَى ٱلْمُعْرَحِ ١٨٠ وَأُمَّا مَا يَعْرُبُ مِنَ ٱلْغَيْرِ فَمِنَ ٱلْفَلْبِ يَصْدُرُ. وَدَ لَتُهُ يُعَيِّنُ ٱلْإِنْسَانَ. ١٠ لَأَنْ مِنَ ٱلْمُلُبِ غَرْبُحُ أَفَكَارٌ شِرُّرَةٌ فَتَلُّ رَبِّي مِسْقٌ سِرْقَةَ شَهَادَةُ زُورِ نَعْدِعُ ۗ ، ٢ هٰدِهِ هِ ٱلَّذِي تُنْجُسُ أَ إِنسَانَ. وَأَمَّا ٱلْأَكْلُ بِأَنْدِ عَيْرِ مَعْدُولَةِ فَلَا يُعْيَنُ الإنسان ١١ أُمُّ حَرَجَ يِسُوعُ مِنْ هُمَاكَ وَأَنْصَرَفَ إِلَى مَوْسِي صُورَ وَصَيْدَاء ٢٠٠٠ وَ إِنَا ٱمْرَأَهُ ۚ كَنْعَايِئْهُ حَارِحَهُ مِنْ تِيلْكَ ٱلنَّحُوم صَرَحَتْ إِنَّهِ قَائِمَةُ ٱرْحَمْنِي بَا سَيِّدُ يَا ٱنْ دَاوُدَ. إِنْ مَعْمُونَةُ حِلًّا ٢٠ عَلَمْ نُجِبُهَا كُلِّيةٍ . فَتَغَدَّمَ كَلَّامِيدُهُ وطلبوا إيه فائلين أصرفا لإنها نصع وراءماء وأحات وَقَالَ لَمُ أَرْسَلُ إِلَّا إِلَى خِرَافِ سَتِ إِسْرَائِلَ آسًّا يَّةٍ. ٢٥ وَنْنَتْ وَسَحَدَتْ لَهُ فَائِلُهُ يَا سَبُّدُ أُعِيِّي. ٢٦ فَأَحَابَ

وَقَالَ بَيْنَ حَسَاً أَنْ يُؤْحَدُ حُبْرُ ٱلْبَيِنَ وَيُطْرَحَ لِلْكِلَابِ. ٢٢ فَقَامَتُ نَعُمْ يَا سَبِّدُ . وَكَلِلاَتُ أَبْصًا نَأْكُلُ مِنَ ٱلْمُنَاتِ ٱلَّذِي تَسْلُطُ مِنْ مَائِدَةِ أَرْ نَامًا ١٨٠ حِيثَةِدٍ أَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ مَهَا يَا آمَرَاْهُ عَطِيمٌ إِيمَالُكِ.لِيَكُنْ لَكِ كَمَا ثُرِ يدِينَ.فَثُمِيَتِ ٱلنَّهُ امِنْ يَلْكُ لَمَّاعَةِ ٢٦ ثُمُّ ٱ نُنَفَلَ بَسُوعُ مِنْ هُمَاكَ وَحَامُ إِلَى جَاسِو بَعْرِ الْحَلِيلِ وَصَعِيدَ إِلَى أَعْلَ وَحَلَّسَ هُمَاكُ ٢٠٠ تَعَاءُ إِيَّهِ جُمُوعٌ كَنِيرَةٌ مُعَهُمْ عُرْحٌ وَعَيْ وَخُرْسٌ وَسُلْ وَآحَرُونَ كَيْبِرُونَ . وَطَرَحُوثُمُ عِنْدَ فَدَتَيْ بَسُوعَ . فَشَعَاثُمُ ١٦ حَتَّى نَعَيْبُ ٱلْحُمُوعُ إِذْ رَوْ أَكْرُسَ بَتَكَمُّمُونَ وَأُسْلُّ بَصِعُونَ وَٱلْفُرْحَ لَمُشُونَ وَأَلْفَى يُنْصِرُونَ . وَتَعْدُواْ إِلَّهَ إِلَٰمَ يُبْلِّ ٢١ وَأَمَّا يَسُوعُ وَرَعَا لَلْامِدِهُ وَعَالَ إِنِّي أَسْنِقُ عَلَى اَكُمْعُ لِأَنَّ مَنَ لَهُمْ ثُنْفَةً أَيَّامُ مَكُنُونَ مَحَ وَأَيْسَ لَهُمْ مَا يَأْحُلُونَ. وَلَمْتُ أَرِيدُ أَنْ أَصْرِقُمُ صَامِعِنَ لِمُلَّا يُحَوِّرُوا فِي ٱعْلَرِيقِ ٢٠٠ فَعَالَ لَهُ تَلَامِيدُهُ مِنْ أَيْنَ لَمَا فِي

٦٠ إِنْجِيلُ مَثَّى ١٥ وَ١٦ ٱلْذِرْيَةِ خُبْرٌ لَهُذَا ٱلْمِقْدَارِ حَتَّى يُشْبِعَ حَمَّنَا هَٰدَ عَدَّدُهُ. ٢٥ فَقَالَ هُمْ بَسُوعٌ مُمْ عِنْدُكُمْ مِنَ أَعْبَرٍ. مَقَالُواسَعَهُ وَقَلِيلٌ مِنْ صِعَارِ ٱلسَّمَكِ.٥٠ قَامَرَ أَنْحَمُوعَ أَنْ يَتَكِيُوا عَلَى ، لَأَرْض ٢٦٠ وَأَحَدَ ٱلسَّعْ خُرُاتِ وَٱلسَّمَكَ وَمَكَرَ وَكُسْرَ وَأَعْطَى تَلَامِيدُهُ وَأَنَّلَامِيذُ أَعْصُوا الْحَبْغُ ٢٧ فَأَكُلُ أتحييعُ وَشَعُوا ثُمُّ رَفَعُوا مَا فَصَلَ مِنَ ٱلْكِسِرِ سَعْهُ سِلاَل مَمْلُو ۚ قِيهِ ١٨ وَ لَآكِلُونَ أَسُوا أَرْبَعَهُ ٱلافِ رَجُلُ مَا عِمَا ٱلْمِيَاءُ وَالْأَوْلَادَ. ١٩ مُمْ صَرَفَ ٱلْحَمُوعَ وَصَعِدَ إِلَى ٱلسَّيِهُ وَجَاءً إِلَى نَعُومُ عَمْلَ ٱلْأَصْفَاخِ أَسَّادِسُ عَمَرَ ا وَجَاءُ إِلَيْهِ ٱلْعُرِّ بِسِبُونَ وَلَصَّنُوفَتُوبَ الْعُرِّ بِيهُ فَسَأَ لُوهُ أَنْ مُرْبَهُمُ آيَةً مِنَ ٱلسَّمَاءُ ٢٠ فَأَحَابَ وَقَالَ لَمُرْ إِذَا كَانَ ٱلْمُسَاءُ فُلْتُمْ صَحُوْهُ. لِأِنَّ ٱسْمَاءُ مُحْمَرُةٌ. ٢ وَفِي ٱلصَّاجِ ٱلَّهِمْ شِنَاءُ. لِأَنَّ ٱلسَّمَاءُ مُحْمَرُةٌ تَعْبُوسَةٍ. يَامُزَا وُونَ تَعْرِفُونَ أَنْ نُمَيِّرُ وَإِوَجْهَ ٱلسَّمَا ۗ وَأَمَّا عَلَامَاتُ

ٱلْأَرْمِيَةَ فَلَا نَسْنَطَبِعُونَ \* جِبْلُ يُبِرِّيْرٌ فَالْمِقُ يَلْنَمِسُ آيَةً. وَلَا نُعْطَى لَهُ آيَةٌ إِلَّا آيَّةً يُولَانَ أَسْمِ مَثْمٌ ّ زَرَّكُمْ وَمَصَى ه وَلَمَّا جَاءَ تَلَامِيدُهُ إِلَى ٱلْعِيْرِ نَسُوا أَنْ يَاحُدُوا حُثْرًا. ٦ وَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ أَنْظُرُوا وَغَرَّرُوا مِنْ حَبِيرِ آعَرِّ بسِرِبْنَ وَالصَّدُووَ بُنِّ ١٠ فَتَكَّرُوا فِي أَنْفُسِمْ فَائِلِسَ إِمَّا لَمْ نَاحُذُ حَبْرًاه ٨ فَعَلَرَ يُسُوعُ وَفَالَ لَمْرُ لِمَادَا مُكَرُّونَ فِي أَعْسَكُمْ بَا فَلِيلِي ۖ لَإِبَانِ أَ نُكُمْ لَمُ نَاحُدُولِ خُبْرًا. ١ أُحَنَّى ٱلْآنَ لاَ مَهْمُ أُونَ وَلاَ تَمَكُرُونَ حَمْسَ خُرُاتِ ، تُحَمِّسَةِ لَالآفِ وَّكُرُ فَلَهُ أَحَدُهُمُ ١٠ وَلَا سَعَ خُبْرُ تِ أَذَّرُهُمُ ٱلْأَلَافِ وَمَّ سَلًّا تُحَدِّثُمُ وَ الكِنْفَ لَا نَهْمُونَ أَيُّ لَسَ عَنِ ٱلْخُلْرِ فُمْتْ لَكُمْ أَنْ لَتَعَرَّرُوا مِنْ حَمدِ ٱلْعَرِّ بِسِيِّبَ وَالصَّدُوقِيَّبَ. ٢ جِنْدُ مَهُمَا مُنْهُمُ يَثُلُ أَنْ يَسُرُّرُ وَامِنْ حَبِر الْحَارِ لَلْ مِنْ تَعْلَيْمِ ٱلْعَرِّ سِيَّانِ وَالصَّوْمِ فِيَ ١٢ وَكُمَّا حَاءُ تَسُوعُ إِلَى أَوْحِي قَيْصَرِيَّةِ فِيلْبِسَ سَأَنَ لْلَامِيدَهُ فَائِلًا مَنْ يَغُولُ أَمَّاسُ إِنِّي أَمَّا أَبِّنَ ٱلْإِنْسَانِ.

إِيْحِلُ مِنْ الوِّا ٢٠ - ٦٢ ٱلْتَالِيكِ بَقُومَ ٢٦ فَأَحَدُهُ بِطُرُسُ إِلَيْهِ وَأَ نَكَأَ بِمَهُوهُ فَاتِلًا حَاشَاكَ يَا رَثِّ لَا يَكُونُ لَكَ هٰدا ٢٠٠ فَأَ نَعْتَ وَفَالَ لِيُطِرُسِ آدُهَبْ عَنِي يَا خَبْصَانُ . أَنْتَ مَعْثَرَةٌ لِي لِآلَكَ لَا يُهُمُّ بِهَا لِلهِ لَكِنْ بِهَا لِلنَّاسِ ٢٤ حِينَٰذٍ قَالَ يَسُوعُ لِتَلَامِيذِهِ إِنْ أَرَادَ أَحَدُ أَنْ يِأْنِيَ وَرَائِي فَلَسُكِرْ مُلْسَةً وَتَجْمِيلُ صَلِيمَةً وَيَتْمَعِينَ ٥٠ فَإِلَّ مَنْ أَرَّادَ أَنْ يُحَالِّصَ مَسْهُ يُهَلِّكُهَا وَمَنْ يُهْلِكُ مَعْسَةُ مِنْ أُحْلِي يَحِدُهَا ١٦٠ لِأَنَّهُ مَاكَا بِنَعَعُ ٱلْإِنْسَانُ لَوْ رَجَ ٱلْعَالَمَ إ كُلَّةً وَخَسِرَ مَعْمَةً أَوْمَادَا يُعْطِي ٱلْإِنْسَالُ فِيدَا ۗ عَنْ مَعْسِدِهِ ٢٧ عَإِنَّ أَشَ ٱلإنسان سَوْفَ بَّآيِ فِي تَحْدُ أَبِيهِ مَعْ مُلاَئكُتِي وَحِينَادِ بِحَارِي كُلِّ وَاحدِ حَسَبَ عَمَلِهِ ١٨٠ الْحُقِّ أَفُولُ لَكُمْرُ إِنَّ مِنَ أَنْبِيامَ هُمَّا قَوْمًا لَا يَدُوقُونَ ٱلْمَوْتَ خَنَّى يَرُونُ مَنَ لَإِنْسَانِ آيَّ فِي مَكُوبِهِ الأنتم خ النَّاعُ عَشَرَ

ا وَبَعْدَ سِنَّةِ أَيَّامٍ أَحَدَ نَسُوعُ بُطُرُسَ وَيَعْفُوبَ

بروا الحداية بسوع وحده أوقيها هم تارنون مِن أغلل أوصاغ بَسُوعُ آالاً لا نعليموا أحدًا بِهَا رَأَنْمُ حَقَّ يَعُومَ أَنْ كَيْدُ رَبِينَ الْأَمْوَاتِ اوَسَأَلَهُ نَلَامِيدُهُ فَائِلِسَ فَلِهَ دَيَّدُلُ كُسُنَهُ إِنَّ إِنِيهًا يَسْمِي أَنْ يَأْنِي وَلاه العَاصَاتِ يَسُوعُ وَقَالَ هُمُ

إِنْ إِيلِيًّا يَأْنِهِ أَوْلَا وَنَرْدُ كُلُّ شَيُّهُ ١٦٠ وَيَكُبِي أَفُولُ تَكُرُ إِنَّ بِلَيْهِ فَلَدَ حَاءَوَمُ نَعْرِفُوهُ بَلْ عَمِلُوا بِهِ كُلُّ مَا تُرادُولِ. كُلُمِكَ أَنْ ٱلْإِلْسَالِ أَيْصَا سَوْفَ يَدَا لَمْ مِيمُوْمِ احِيمَالِهِ فَهُمَ ٱسْلَامِيذُ ۚ نَّهُ ذَلَّ لَهُرْ عَنْ يُوحَنَّا لَمِعْهِدُنِ ١٤ وَسَمَّا جَاءُوا إِنَّى آنْحَمَعُ مُعَدَّمَ إِلَيْهِ رَحُلْ حَثِيًّا لَهُ ١٥ وَقَ ثِلاَ يَا سَبُدُ أَرْحَمَ آنِي وَيُّهُ يُصْرَعُ وَيَتَأَمُّ سَدِيدًا. وَيَمَعُ كُثِيرًا فِي ٱلنَّارِ وَكُمِيرًا فِي ٱلْمَاءَ٦٠ وَأَحْصُرُتُهُ إِلَى تَلَاسِدكَ مَلْمِ يَغْدِرُوا أَنْ نَشْغُونُ ١٧٠ فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ أَيُّهَا ٱلْحِيلُ عَبْرُ ٱلْمُؤْدِنِ ٱلْمُلْتُويِ. إِلَى مَثَى ٱكُونُ مَعَكُمْ . إِلَى مَنَّى أَحْسَيْتُكُرْ. قَدِّمُوهُ إِلَيَّ هِمَّا ١٨٠ فَٱنْتَهَرَهُ يَسُوعُ غَرَجَ مِنْهُ أَنشَيْطًالُ فَشُبِيَّ مَعُلَامٌ مِنْ تِلْكَ أَسَّاعَةِ مِ ١ وَثُمَّ تَقَدَّمَ ٱلنَّلَامِيدُ إِلَى بَسُوعَ عَلَى ٱلْدِيَادِ وَمَا نُوا لِهَادَا لَمْ نَقْدِرْ يَعَنُ أَنْ يُمْرِحَهُ ١٠٠ فَنَالَ لَمْرْ يَسُوعُ بِعَدَم إِيمَاكِمْ . فَأَنْكُوْ أَقُولُ لَكُمْ لَوَكَانَ لَكُمْ إِيَانٌ مِثْلُ حَدَّةٍ حَرْدَلِ لَكُنُمُ نُمُولُونَ لِهِٰذَا ٱلْحُلَلِ أَنْفِلْ مِنْ هُمَا إِلَى هُمَاكَ مَيْمَفِلُ وَلَا يَكُونُ ثَنَيْهِ عَيْرٌ مُمْكِي لَدَيْكُرْ ٢١٠ وَأَمَّا هَمَا ٱلْحُسْنُ فَلَا يَحْرُحُ إِلَّا بِالصَّلُوةِ وَأَعَوْمِ

٢ ، وَيهَمَا هُمُ يَتَرَدُّدُونَ فِي ٱخْلِيلِ قَالَ لَهُمْ يَسُوعُ ٱبْنُ ٱلْإِنْسَال سَوْفَ يُسَلِّرُ إِن أَيْدِي كُنَّاسٍ ٢٣ فَيَسُلُوكُ وَفِي ٱلْيُومُ أَسَايِثِ يَتُومُ وَعُرِبُوا جِدًا

ا وَمَا جَاءُوا إِن كَفْرِنا حُدِمْ نَفْدُمْ مُدِسَ يَأْحُدُونَ ٱلبَّرْهَمَانِ إِلَى بُطْرِسَ وَنَانُوا أَمَا يُمِ فِي مُعَلِّمُكُمُ ٱلدِّرْهَهَيْرِ . ٢٥ قَالَ لَي وَلَهُ الدَّحِلُ ٱلْدَبْتُ سَنَّةُ يَسُوعُ فَاثِلَا مَادَا نَصْلُ يَا سِمْعَالُ. مِمَّنْ أَحْدُ مُمُوكُ ٱذَّرْض

ٱلْحُبَايَةَ أَوْ تَعْزِيَةَ أَمِن سِيمَ أَمْ مِنَ ٱلْأَحَاسِ ١٠ تَنَلَ لَهُ نُطْرُسُ مِنَ ٱلْأَحَاسِ مِنَالَ لَهُ يَسُوعُ قَادِهُ سَوْلَ أَحْرَارُهُ ٢٧ وَلَكُونَ لِلْلَا لُعَيْرَائُهُ أَدْهَبُ إِلَى ٱلْبَحْرِ قَ فَي صِنَّارَةَ وَالسَّمَكَةُ الَّذِي نَطَلُعُ أُوِّلًا حُذَهَا وَمَنَى فَعَمْتَ مَاهَا تَحَدُّ

إِسْارًا تَعْنَهُ وَأَعْطِيمُ عَيْ وَعَلْكَ

ٱلْأَصُّاخِ ٱلنَّامِنُ عَشَرَ

ا فِي نِلْكَ أَمَّاءَةِ نُمَّمُ أَمَّلَامِيدُ إِلَى بَسُوعَ فَائِلِينَ مَمَنْ هُوَ أَعْصَمُ فِي مَلَكُوتِ ٱلمَّمْوَاتِ ، ؟ وَمَعَا نَسُوعُ إِلَيْهِ وَمَدَ وَأَفَامَهُ فِي وَسُطِيمٍ ؟ وَمَالَ. ٱلْحُقَّ أَفُهِلُ لَكُمْرُ إِن أَمْ تَرْحِعُوا وَتَصِيرُوا مِثْنَ ٱلْأَوْلَادِ فَلَوْنَ تَذْخُلُوا مَلَكُونَ ٱلسَّمُواتِ عُفَيِّنُ وَصَعَ نَفْتُهُ مِثْلَ هَمَا ٱلْوِيدُ لِيمُو الْأَعْصَمُ فِي مَلَكُوتِ ٱلشَّمُوَاتِ. ٥ وَمَنْ قَبَلَ وَمَا وَاحِدًا مِثْلَ هَلَا بآسمي فقد قبليءة وَمَنْ أَعْبَرِ أَحْدَ هُولا الصَّعَارِ أَنْهُوْمِينَ بِي تَحَيِّرٌ لَهُ أَنْ بُعِلِّقِ فِي عُمُهِ حَمْرِ ٱمرَّحَى وَمُعْرَقَ فِي خُمَّةٍ أَنْحُرِهِ ٧ وَبْلُ لِلْعَالَمِ مِنَ أَنْعَتَرَاتِ. فَلَا نُدَّ أَنْ تَأْتِيَ ٱلْعَمَرَاتُ وَكُونَ وَيْلٌ لِلْمِكَ ٱلْإِنسَانِ ٱلَّذِي مِهِ تَأْلَى ٱلْفَكْرَةُ • مَاإِنْ أَعْرَنْكَ يَدُكَ أَوْ رَحْكَ فَأَفْظُمْ وَأَنْهَا عَلْكَ. حَيْرٌ لَكَ أَنْ نَدْحُلَ ٱلْحَلُوةَ أَعْرَجَ أَوْ أَنْطُعُ مِنْ أَنْ تُلْفَى فِي ٱلَّـارِ ٱلْأُسَيَّةِ وَلَكَ بَدَالِ أَوْ رَحْلَالِ \* وَإِنْ أَعْثَرَنَكَ عَبْمُكَ فَاقُلُعُهَا وَأَلْهَا عَلَكَ حَيْرٌ لَكَ أَنْ تَدْحُلُ ٱلْحَيْوةَ أَعْوَرَ

مِنْ أَنْ نُلْفَى فِي حَهَّمْ ٱلنَّارِ وَكَ عَبَّارٍ. الْطَرُول لَا غَمْنِهُ وَا أَحَدُ هُوُلًا ﴿ ٱلصِّعَارِ . لِأَنَّهِ أَفُولُ نَكُمْ إِنَّ مَلاَئِكُمُمْ فِي ٱلمَّمُوَاتِ كُلُّ حِينِ بَصْرُونَ وَحُهُ أَبِي ٱلدِي فِي ٱسْمُواتِ ١١ لِأَنْ أَبُرُ ٱلْإِنْسَارِ فَدْ حَاهُ لِكُنْ يُحِيْطِ مَا قَدْ هَنْكَ ١٢٠ مَادَا تُطْمُونَ إِنْ كَانَ لِإِنْسَانِ مِنَّهُ حُرُوفٍ وَصَلَّ وَاحِدُ مِنْهَا أَمَلًا بِبَرْكُ ٱسِنْعَةَ وَٱلسِّعِينَ عَلَى ٱلْحَمَالِ وَيَدْهُبُ يَطْلُبُ ٱلصَّالِّ.١٢ وَ إِن ٱنَّقَ أَن يَجِدَهُ فَالْكُوُّ أَفُولُ كُمْرٌ إِنَّهُ يَعْرَحُ بِهِ أَكُثَرَ مِنَ أَيِّسْعَةِ وَأَسِّعِينَ آمَتِي لَمُ تَصِلُ ١٠ هَكَدَ كَيْسَتُ مَشِيئَةً أَمَامَرَ أَيكُمُ ٱلَّذِي فِي ٱحْمَوَاتِ أَنْ يَهْلِكَ أَحَدُ هُولِاء ٱلسِّعَارِ ١٥ وَإِن أَحْضُ إِلِلْكَ أَحُوكَ فَأَدْهَبَ وَعَايِمُهُ يَبِلُكَ وَيَسَهُ وَحَدَّكُهَا. إِنْ سَمَعَ مِنْكَ فَقَدْ رَجِعْتَ أَحَاكَ. ١٦ وَإِنْ لَمْ يَسْمُعُ عُمْدُ مَعْكُ أَيْصًا وَحِدًا أُواثَنَيْنِ بِكُيْ لَقُومَ كُلُّ كُلِّمَةِ عَلَى ثُمْ سَاهِدَ بَنِ أَوْثَلَاثَةِ. ١١ وَ إِنْ مَ يَسْمَعُ مِيهُمْ فَعَلْ لِلْكَنبِسَةِ. وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ ٱلْكَبِسَةِ فَلَيْكُنْ عِنْدَكَ كَانُونَهِ عَلَى الْمُعَنَّارِهِ ١٨ الْحَقَ أَفُولُ تَكُرْكُلْ مَا مَرْنُوطًا فِي السَّمَاء. وَكُلْ مَا عَلَوْنَهُ عَلَى السَّمَاء. وَكُلْ مَا عَلُونَهُ عَلَى السَّمَاء. وَكُلْ مَا عَلُونَهُ عَلَى السَّمَاء اللَّهُ عَلَى الشَّمَاء اللَّهُ عَلَى الشَّمَاء اللَّهُ عَلَى الشَّمَاء اللَّهُ عَلَى الشَّمَا إِنِ الْمَقَى الشَّمَا عِنْ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّ

ا الحِشْدِ لَهُ مَ إِلَيْهِ لِطُوْسُ وَقَالَ بَارَبُ كُمْ مَرَّةً لَهُ لِكُمْ مَرَّةً لَمُ اللّهِ لِعَلَيْسُ وَقَالَ بَارَبُ كُمْ مَرَّةً لَكُمْ مَرَّةً لَكُمْ اللّهُ إِلَى سَعْ مَرَّاتِ اللّهَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

X

٧٠ إنحيلُ مَثَى ١٨ يَا سَيَّدُ نَمَيَّلُ عَلَيَّ فَأُومِيلَكَ. تَجَمِيعَ ٢٠٠ فَعَسَ سَيِّدُ ذَيكَ أَنْعَبُدٍ وَعَلْمُهُ وَمِرْكُ مَهُ ٱلدِّينَ ١٨٥ وَمَا حَرْحَ دَيْكَ ٱلْعَلْدُ وَجَدَ وَحِدًا مِنَ ٱلْعَبِيدِ رُفَنَا نِهِ كَانَ مَدْيُونَ لَهُ مِثَنَّةِ دِيمَارٍ. فَأَمْسَكُهُ وَأَحْدَ بِعُنْهِ فَازِلَا أُوْمِي مَا لِي عَلَيْكَ. ٢٦ فَحْرٌ ٱنْعَبْدُ رَفِيقُهُ عَلَى نَدَمَيْهِ وَطَلْبَ إِلَيْهِ فَأَثِلَا تَمَيَّلُ عَلَى ۖ فَأُرْفِيكَ تُصْوِيعَ. ؟ فَلَمْ تُرِدُ كُلْ مَفَى وَثَفَاذَ فِي سِينُ حَتَّى يُوفِيَ ٱلدِّينَ ١٠٠ فَلَمَّا رَأَى أَنْمَيدُ رُفَدُقُ مَا كَانَ حَرِيوا حِدًا وَ نَوَا وَقَصُوا عَلَى سَبِحَ كُلُ مَا حَرَى ١٦ عَدَ عَاهُ حِيطَدِ سَيِدُهُ وَقَالَ لَهُ . أَيُّهَا لَقَدُدُ ٱسْيُرَيزُكُنَّ لَاكِ أُمدَّيْنِ مَرَكُنْهُ لَكَ لأَمْكَ صَلَبْتَ إِنَّ ٢٢ أَفَهَا كَان يَسْعَى أَمُّكَ أَمْنَ أَبْضًا مُرْحُ لُعَبِّدَ رَفِينَكَ كُمَا رَحِمْكُ أَنَاه ٢٠ وَعَضِبَ سَيْدُهُ وَسُلْمَهُ إِلَى ٱلْمُعَدِّينَ حَتَّى يُوفَى كُلُّ مَا كَانَ لَهُ عَبِهِ ٢٥٠ مَ كَذَا أَبِي ٱلدُّويْ يَعْمَلُ مِكْمُ إِنْ أَمْ تَتَرَكُوا مِنْ قُلُو كُمْ كُلُّ وَاحِدٍ لِآجِهِ زَلَاتِهِ

إنجيل منى 11 ٱلأضَّاجُ أَنَّاسِعُ عَشَرَ ا وَلَمَّا أَنْهَلَ سَلُوعُ هُمَا ٱلْكَارَمَ أَنْقَلَ مِنَ ٱخْتَالِل وَجَاءَ إِلَى نَحُومُ ٱللَّهُ دِيَّةُ مِنْ عَبْرٍ. ٱلْأَرْدُنْ وَوَبَعْنَهُ جُمُوع كَنِيرَةُ فَشَعَا فُمْ هُمَاكَ ٢ وَحَاء إِلَيْهِ ٱلْفَرّ بِسِوْنَ لِخَرَّ بُوهُ فَالِلِينَ لَهُ هَلْ يَجِلْ لِلرَّحُلِ أَنْ يُطِنِّقُ أَمْرًا مُ يُكُلِّ سَسَوه؛ فَأَحَابَ وَأَو لَهُمْ أَمَا فَرْغُ أَنَّ لَدِي حَنَى مِنَ لَلْنَهُ حَلَهُمَا دَكُرٌ وَأَنَّى ه وَقَدَلَ مِنْ أَخْلُ هُمَا يَنُرُكُ أَمَّرُ حُلُّ أَنَاهُ وَأَمَّهُ وَيَنْصِقُ لَمْرَأَيْهِ وَيَكُمِنُ ۥ لِأَمَّالِ حَسَلًا وَحَمًّا. ٦ إِذَا لَسَّا نَعْدُ الَّذِينِ مِلْ حَسَدٌ وَاحِدٌ وَا مَّدِي حَمَّهُ أَلَهُ لَا يُقَرِّفُهُ إِسَدَنْ. ٧ فَالَنِ لَهُ عَلِيهَ كَا أَوْحَى مُوْسِي أَنْ يُعْطَى كِنَابُ طَلَاق وَتُطَمُّوُ ٨٨ فَدَ لَ لَمُرْ إِنْ مُوسَى مِنْ أَحْلِ فَسَاوَةِ مُلُوكِكُمْ أَدِنَ تَكُمْ أَن نُطَلِّمُوا نِمَاءَكُمْ . وَكُينَ مِنَ ٱلَّبُدُ ۚ لَمْ يَكُنْ هَٰكَا. ﴿ وَقُولُ لَكُمْرُ إِنَّ مَنْ طَلَّقَ ٱمْرَّأَنَّهُ إِلَّا بِسَسِهِ ٱبْرِّنَا وَرَوِّحَ بِأَحْرَى بَرْنِي. وَٱلدِي يَنْزَوَّجُ بِمُطلِّفَةٍ يَرْنِي.

إنجيلُ مَنَّى ١٩ · ا فَالَ لَهُ تَلَامِيذُهُ إِنْ كَانَ هُكَدًا أَمْرُ لَرْخُلِ مَعَ ٱلْمَرَاتُةِ عَلَا يُوَافِقُ أَنْ يَنَزُوِّجَ مَا اعْمَالَ هُرُ بَسْنَ ٱلْحَوِيعُ يَعْبَلُونَ هَٰذَا ۚ لَكُلَامَ مَلِ ٱللَّهِ مِنَ أَعْطِيَ لَكُرْ١٦ لِأَنَّهُ يُوحَدُ حِصْبَالٌ وُيدُوا هَكَمَا مِنْ نُطُونَ أَمَّانِهِ . وَيُوحِدُ حَصْبَالٌ حَصَاعُمُ ٱلْمَاسُ. وَيُوحَدُ خِصَيَانَ حَصَوًا أَيْسَهُمْ لِأَجْلِ مَلَكُونِ ٱلنَّمُواتِ مَرِ ٱلْمُنَطَعَ ثُرُ مَثَلَ عَلَيْنُلُ ١٢ حِيثَنِهُ قَدُم ٓ إِلَيْهِ أُولَا ۗ إِلَى يَضْعَ يَدَيْهِ عَاجِمٍ وَيُصَلِّي. فَأَنْهُرُهُمُ مُلْكَمِيدُ. ١٤ أَمَّا يَسُوعُ فَغَلَّ دَّعُوا ٱلْأَوْلَادَ يَا نُونَ إِنَيْ وَلَا سَعُوعٌ لِأَنَّ لِمِثْلُ هُوْلَاءً مَلَّكُوتَ السَّمُواتِ ٥٠ فوضع بَدِّيهِ عَلْمِمْ وَمَضَى مِنْ هَمَاكُ ٦١ وَ إِذَا وَاحِدٌ نَعَدُمْ وَمَالَ لَذَ أَيُّهَا ٱلْمُعَدُّ لَصَّالِحُ أَيَّ صَلَاحٍ أَعْمَلُ لِلْكُونَ لِيَ أَعْيُوهُ ۚ لَأَبَدِيَّةُ ١١ فَقَالَ لَهُ لِمَاذَا تَدْعُونِي صَانِحًا . لَيْسَ أَحَدُ صَانِحًا إِلَّا وَاحِدُ وَهُنَّ ٱلله وَكُينَ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَدْخُلُ أَكْمُونَ فَأَحْفَظِ ٱلْوَصَايَا. ١٨ فَأَلَّ لَهُ أَيَّهُ ٱلْوَصَابَا فَمَالَ بَسُوعُ لَا تَنْشُر . لَا تَرْن.

لَا نَسْرِقَ. لَا نَنْهَدُ بِأَرْورِ. ١١ أَكْرِمْ أَنَاكَ وَأَمَّكَ وَأَحِبٌ قَرِيبَكَ كَنَمْسِكَ ٢٠٠ فَالَ لَهُ ٱخَّابُ هُدِهِ كُلُّهَا حَيِطْتُهَا مُندُ حَمَّالَتَنِي فَهَادَ 'يُعُورُ نِي تَعَدُّه ا ٢ قَالَ لَهُ يَسُوعُ إِنْ أَرَدُتَ أَنْ تَكُونَ كَامِلاً فَأَدْهَبُ وَبِعِ أَمْلاَ كَكَ وَعُطِ ٱلْفَقَرَ \* فَيْكُونَ مَكَ كُثُرُ فِي ٱلسَّهَا ۚ وَتَعَالَ ٱلنَّعْيِي ٢٢٠ فَسَمَّا سَمَعَ ٱلشَّاتُ ٱنَّكُلِمَةَ مَصَى حَرِينًا لِأَنَّهَ كَانَ دَا أَمْوَالَ كَذِيرَةِ ٢٢ فَغَالَ يَسْوِعُ يَكُلُّ مِيدِهِ كُنَّيِّ أَقُولُ نَكُمُ ۚ إِنَّهُ بَعْسُرُ أَنْ يَدْحُلُ عَنِّي إِلَى مَلَكُوتِ ٱلسَّمْوَاتِ ٢٤٠ وَأَعُولُ لَّكُمْ

أَيْصًا مِنْ مُرُورً حَمَلٍ مِنْ تَفْسِ إِبْرَةِ أَيْسُرُ مِنْ أَنْ يَنْحُلَّ

عَنِّي إِلَّى مَلْكُونِ ٱشْرِهِ ٢٥ علمًا سَمَعَ لَلَامِيدُهُ -َهُمُوا حَمًّا فَائِلِينَ. إِذَ مَنْ يَسْنَطِعُ أَنْ يَعْنُصَ ٢٦٠ فَـَحَرَّ إِلَيْمِ يَسُمِعُ وَعَالَ لَهُمْ. هَذَا عِنْدَ أَمَّاسَ عَيْرَ مُسْتَطَاعٍ وَبَكِنْ عِنْدَ أَللُّهِ

كُلُّ سَيْء مُستَطاع

٢٧ فَأَحَابَ نُطَرُّسُ حِينَئِنِهِ وَفَالَ نَهُ هَا يَحْنُ فَدْ نَرَكْأَ كُلُّ شَيْهُ وَتَبِعْنَاكَ.مَهَادَا يَكُونُ لَنَامه ٢ مَنَالَ لَهُمْ يَسُوعُ

٧٤ إِنْجِيلُ مَثَّى ١١ وَ ٢ ٱلْحَقَّ أَغُولُ لَكُمْ إِنَّكُمْ أَنْتُمْ آسِينَ تَبَعَّمُونِي فِي ٱلْغَيْدِيدِ مَنَى حَاسَ أَبِنُ الْإِسْمَانِ عَلَى كُرْسِيٌّ مَعْدِهِ تَعْلِيسُونِ أَمْمَ أَيْصًا عَلَىٰ أَثْنَىٰ عَشَرَ كُرْسِيًّا تَدِينُونَ أَسْبَاطَ إِسْرَائِيلَ ، لَا ثُنَّيَ عَشَرَ ٢٩٠ وَكُلُّ مَنْ مَرْكَ يُبُوبًا أَوْ إِحْوَةً أَوْ أَحْوَاتِ أُو أَنَّا أَوْأَنَّا أُو ٱمْرَآةً أَوْ أَوْلَادًا أَوْ خُنُولًا مِنْ ٱحْلِ آسْيِي يَاحُدُ مِنْهُ صِعْفِي وَبَرِثُ أَخْدِوهُ ٱلْأَنْدِيَّةُ. ﴿ وَكَيْرِ فَ كَنْدِرُونَ أَوْنُونَ يَكُونُونَ آجِرِينَ وَآجِرُونَ أَوْلِينَ الأصعاع لعينرون ا مَإِنَّ مَلَكُونَ ٱسْمُوَاتِ بِنُسْهُ رَحُلًا رَبَّ يَسْتِ حَرَجَ مَعَ أَصْحُ يِسَاحِرَ مِعِنَةً كُرْمِهِ ، آفا نَفْقَ مَعَ ٱلْعَمَّةِ عَلَى دِيمًا إِنِي أَيْوَمِ وَزُسَلَمُ إِلَى كُرْمِهِ ٢ مُمُ حَرَجَ سُو أَسْاعَةِ اللهُ يِنَةِ وَرَى آحرِينَ قِيَامًا فِي ٱلسُّوقِ بِطَّا لِينَ. ٤ فَعَالَ هُمُ ٱذْهَبُوا أَنْهُ أَيْصًا إِلَى ٱنْكُرْمِ فَأَعْطِيَكُمْ مَا يَحِقُ لَكُمْ. فَمُصَوَّا • ٥ وَحَرَجَ أَيْصًا حَوْ ٱلسَّاعَةِ سَادِسَةٍ وَالْتَاسِعَةِ وَفَعَلَ لَدُلِتُ. ٦ ثُمَّ مُعَوِّ أَسَّاعَةِ أَخَادِيةٍ عَثْرَةً إنحيِلُ مَثَّى ٢٠

حَرَجَ وَوَحَدَ آحَرِينَ فِيَامًا نَصَا لِينَ. فَعَالَ أَهُمْ لِمَاذَا وَفَعْنُمْ هُمَّا كُلِّ ٱللَّهَارِ بَعَا بِنَ ٧ فَا عَوا لَهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتُأْحِرْنَا أَحَدُ ، قَالَ لَمُرُ أَدْعَبُوا أَنْمُ أَنْفًا إِلَى ٱكْثَمِ عَنَاحُمُ وَمَا يَعِينُ لَكُمْ: ٨ فَسَمَّا ۖ أَانَ ٱلْمُسَاءِ قَدَلَ صَاحِبُ ٱلْكُرْمِي لِوَكِلِهِ أَدْعُ الْعُعَلَةُ وَعُطِيمٌ ٱلْأَحْرَةُ اللَّهِ عَلَيمٌ الْأَحْرِينَ إِلَى ۖ لَأُوَّالِينَ . ٩ فَيَهُ ۚ أَصْفَابُ ٱللَّاعَةِ ٱلْكَادِيَةِ عَنْرَةَ وَأَحْدُوا دِيمَا رَادِيمَا رَاهِ ۖ ا فَلَهَا حَاهُ ٱلْأَوْ وَنَ ظُمُّوا أَنَّهُمْ المُحَدُّونَ كُنُّرُ، فَأَحَدُّوا فَمْ أَيْصًا دِينَارًا دِيبَارَهِ ا وَفِيهَا هُمُّ يَأْحَدُونَ لَدَّمُّرُوا عَلَى رَبِّ لَيْبِتِ ١٢ قَبَلِينَ. هُوُلا مُ لْآحِرُونَ عَبِلُوا سَاعَةً وَحِلَّةً وَقَدْ سَاوَيُّمْ مَا كُنْ ٱسِينَ ٱحْنَىٰلَمَا ثِفَلَ ٱللَّهَارِ قَىْخُرُ. ١٢ فَأَجَابَ وَقَالَ لِوَاحِدِ مِنْمُ يَا صَاحِبُ مَا طَلَمْتُكَ. أَمَا . تَعَنْتَ مَعِي عَلَى دِيِّارٍ. ٤ اغْجُذِ ٱلَّذِي لَكَ وَأَذْهَبْ. وَإِذْ أَرْ بِدُ أَنْ أَعْضَى هُمَا ۖ لَأَحِيرَ مِلْكَ • ٥ الْوَمَا يَجِلُّ لِي أَنْ أَفْعَلَ مَا أَرِيدُ مَالِي. أَمْ عَيْلُكَ شِرِّيرَهُ لِأَنَّى أَنَّا صَالحُ ١٦٠ هَٰكُمَا يَكُونُ

ٱلْآخِرُونَ أُوَّلِينَ وَٱلْأُوَّلُونَ آخِرِينَ. لِأَنَّ كَثِيرِينَ يُدْعَوْنَ وقليلين يسحبون ١٧ وَفِهَا كَانَ يَدُوعُ صَاعِدًا إِلَى أُورُشَلِيمَ أَحَدَ ٱلْإِنْفِي عَضَرَ تِلْمِيدًا عَلَى أَمْدِادِ فِي ٱلصَّرِيقِ وَقَالَ لَمَرْ. ١٨ هَا يَعْنُ صَاعِدُونَ إِلَى أُورُسَلِمَ وَ مَنْ ٱلْإِنسَانِ يُسَلِّرُ إِلَى رُوْسًا \* الكَهَةِ وَالْحَتْنَةِ فَعَكُمُونَ عَلَيْهِ بِالْمُوتِ. ١١ وَسُلِّمُونَهُ إِنَّ ٱلْأَمْمَ لِلَّذِيَّ مَرْوا دِوَ يَخْلِدُوهُ وَتَصْلِمُوهُ. وَفِي سِوْمِ اللهُ لِيثِ يَعْدِمُ ٢ حِيثَيْدِ نَعَدَّمْتُ إِلَيْهِ أَمْ أَنْيُ رَيْدِي مَعَ أَبْهَا وَسَحَدَثُ وَطَأَبَتْ مِنْهُ سَبْئًا. ٢١ فِغَالَ لَهَا مَ. دَ تُربدينَ. قَاسَتْ لَهُ قُلْ ثُنْ يَعْلِسُ أَنْكَايَ هٰذَالِ وَاحِدْ عَنْ يَمِسِكَ قَ يُرْحَرُ عَرِ أَبِسَارِ فِي مَلَكُ مِكَ ١٥-٢١ وَأَحَالَ بِسُوعُ وَقَالَ لَسْنُهَا تَعْلُهَانِ مَا تَصْبُلُ. أَ نَسْتَطِيعَاں أَنْ تَشْرَمَا اَتُكَأْمِرَ أني سَوْفَ أَشْرَكُما أَمَا وَلَنْ نَصْطَيِعاً بِٱلصِّبْعَةِ ٱلَّتِي أَصْطَيِع عَالْمَا مَا لَا مُ نَسْتَطِيعُ ٢٠٠ مَثَالَ لَمُهَا أَمَّا كُاسِي مَسْرَكَا بِهَا

إِنْجِيلُ مَثَّى ٢٠ وَ ٱلصِّيعَةِ ٱلَّذِي ٱصَّطَيِعَ بِهَا أَنَّ تَصْطُبِعَانٍ . وَٱمَّا ٱلْحُنُوسُ عَنْ يَسِي وَعَنْ يَسَارِي فَلَيْسَ لِي أَنِ أَعْصِبُهُ إِلَّا لِلَّذِينَ أَعِدٌ لَمْرْ مِنْ أَبِيهِ؟ وَلَمَّا سَمِعَ ٱلْعَشَرَةُ أَعْمَاطُوا مِنْ أَدْلُ ٱلْحَوْشِ ٢٥٠ صَاعَاهُمْ بَسُوعُ وَقَالَ أَشَمْ تَعَلَّمُونَ أَنَّ رُوْسَاءُ ٱلْأَمْمَ يَسُودُونَهُمْ وَلَعْظَمَاهُ يَتَسَلَّعُونَ عَلَيْهِ. ٣٦ فَلَا يَكُورُ هُكُذَا فِيكُمْ لَلْ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ فِيكُمْ عَطِيهًا فَلْتُكُنْ تُكُمْ خَادِمًا ٢٠٠ وَمَنْ أَرِ. دَأَنْ بَكُونَ فِيكُمْ وْلَا مَلْكُنُ كُمْ عَبْدًا ١٨٠ كَمَا أَنَّ أَنْنَ ٱلْإِنْسَالَ لَمْ يَأْتِ الْمُحْدَمَ لَلْ لِلْمَدُ مِنْ وَلِيَنْدُلَ مَصْهُ فِدْبَةً عَنْ كَذِيرِينَ ٢٦ وَفِيمًا هُمْ حَارِحُونَ مِنْ أَرْبُحَا تَبِعَهُ خَمْعُ كَتِيرٌ. ٢٠ وَإِذَا تُعْبَانِ حَالِمَانِ عَلَى ٱلطُّرِيقِ. ثَلَمًا سَمِمَا أَنَّ بَسُوعَ نُعْنَازٌ صَرَحًا تَاتِلَيْن أَرْحَمَّا بَاسَبَدُ يَاأَثَرَ دَاوُدَ. ٢١ فَأَنْهَرَهُمَا ٱلْجَمْعُ لِيسَكُنَا فَكَانَا بَصْرُحَانِ أَكُثْرَ فَائِلَيْنِ ٱرْخَمْنَا بَالسَيْدُ يَا آبَنَ دَاوْدَ. ٢٢ فَوَقَفَ يَسُوعُ وَمَادَاهُمَا وَفَالَ مَادَا ثُرِيدَانِ أَنْ افْعَلَ بَكْمَا ۗ ٣٠ قَالَا لَهُ

إُنْجِلُ مَنَّى اَوَا آ ياسيد أن مُنتُج عُساء ٢٠ فَعَلَى يَدُوعُ وَ مَسَ أَعْسَهُمَا فَيِنُوفْتِ أَبْصَرَتْ أَعْسَهُمَا صَعَاهُ الأشفاغ تحادى ومعشرون ا وَمَمَّا فَرُنُوا مِنْ أُورُسَلِمَ وَحَامُوا إِلَى بَيْتِ فَاجِي عِلْدَ حَبَلِ ٱرْبُنُونِ حِنَّيِ أَرْسُلَ بِسُعُ بِلْمِيدَيْنِ ٢ فَ ١٧ لَمْهَا. إِذْمَهَا إِلَى تَقْرُيَوْٱلَّى أَمَامَكُمَ مِيلُونِتِ تَجِرَانِ أَنَّامًا مَرْنُوطَهُ وَحِمْنَا مَمَا عُلاهُمَا كُلُّهِ لَى مِهَا مُ وَإِنْ قَالَ لَكُمَا أَحَدُ شَيْنًا فَعُولًا أَرَبُ مُعْدَجُ إِنْهُمًا. فَعِلْوَفْتِ يُرْسِلُهُمَا ٥٠ فَكَانَ هُدَا كُنْهُ بِكُنَّ يَنْمُ مَا فَيْلِ بِٱلَّهِيُّ لَا يُلِي • فُونُولَ لِأَنَّةِ صَهْمُونَ هُوْدَ مِيكُكِ بِآنِيكِ وَدِيعًا رَاكِيًا عَلَى أَ نَالِ وَجَعْشِ أَبْلِ أَ نَالِ. ﴿ فَدَهْبَ ٱلْأِيْسَالِ وَفَعَلَا كَمَا أَمْرَهُمَا يَـُوعُ. ٧ فَأَنِّنَا بِٱلْأَنَانِ وَٱجْمَتُسِ وَوَصَعَا عليهما أيامهما مجلس علسهامه وأنحمع الأكثر فرشوا ثِيَاتُهُمْ فِي أَنظُرِيقِ. وَآحَرُونَ فَطَعُوا مُعَمَّانًا مِنَ ٱلشُّعَر وَعَرَشُوهَا فِي لَطَّرِيقِ • أَ فَأَلْجُمُوعُ الَّدِينَ لَقَنَّمُوا وَلَّدِينَ

أَمَا فَرَأَهُمْ فَطُ مِنْ أَفَوَاهِ اَلْأَطْهَ لِ فَأَمَرُصْعِ هَمَّا كَتَسْبِيمًا. ١٧ ثُمَّ تَرَكَّهُمْ وَحَرَحَ حَارِحَ ٱلْبَدِينَةِ إِلَى يَسْتِ عَيْسًا وَمَاتَ هَمَاكَ ١٨ وَفِي أَعْمَعُ إِذْ كَانَ رَحِمًا إِلَى آمَدِينَهِ حَاعَ. ١٩ صَّطَرَ شُعَرَةً بِينِ عَلَى مَطْرِ فِي وَحَاءً إِلَيْهَا فَلَمْ تِحِدُ فِيمَا شَيْنًا إِلَّا وَرَفَ فَعَطَ. فَقَالَ مَهَا لَا يَكُنَّ مِنْكِ ثُمَرٌ مَعْدُ إِلَى لْأَلَدِ فَنَيْسَتِ أَنْسِهُ فِي أَخَالِ • ٢ فَلَمَّا زَأَى سَلَامِينُ دِلِكَ تَعْمُوا قَائِلِينَ كَيْفَ يَبَسَتِ كَلِّيَهُ فِي ٱلْحَالِ. وأَجَابَ يَسُوعُ وَالْ لَمْرُ . الْحَقُّ أَقُولُ كُمْرُ إِنْ كَانَ لَكُمْرُ إِيَانٌ وَلَا تَشَكُّونَ فَلَا مُعَلُّونَ أَمْرَ ٱللِّيَّةِ فَعَطَّ كُلُّ إِنْ فَلْمُ أَيْصًا بِهُمَا أَنْكُلُ أَنْهِلُ وَيُطَرِحُ فِي أَنْجُرُ فِيكُونُ. ٢٢ وَكُلُ مَا نَصِيعَ فِي أَصَّلُوهِ مُوْسِينَ نَا يُوبَةً ٢٢ وَلَمَّا حَاءً إِلَى لَهُمَّلِ نَسَمَ إِنَّهُ رُوْسًاء ٱنْكُهَّلَةِ وَسُبُوحُ أَنْعُبُ وَهُوَ بُعَلِّرٌ فَائِلِينَ مَأَيُّ سَلْطَانِ تَفْعَلُ هَمَا وَمَنْ أَعْطَاكَ هَذَا ٱلسَّنْطَانِ ١٠٠ قَأَحَابَ بَسُوعُ وَفَالَ لَمْرُ وَا مَا أَيْصًا أَسَا نَكُر كَلِيمَةً وَاحِدَةً وَإِنْ مُلْتُمْ لِي عَبْمَا أَفُولُ لَكُمْ أَنَّا أَيْهَا بِأَيْ سُلْطَالِ أَفْعَلْ هُمَا. ٥٠ مَعْمُودِيَّةُ يُوحَنَّا مِنْ أَيْنَ كَانَتْ. مِنَ ٱلسَّمَاءُ أَمْ مِنَ ٱلنَّاسِ. فَنَكَّرُوا فِي إلمجيلُ مَتَّى ٢١

ΑĪ

أَشْهِمْ قَائِلِينَ إِنْ قُلْماً مِنَ ٱلسَّمَا \* يَفُولُ لَمَا عَلِهَادَا لَمُ الْفَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَى السَّمَا \* يَفُولُ لَمَا عَلَمَ اللّهُ عَلَى السَّمَا \* يَفُولُ لَمَا عِلْمَ الْفَامِرَ ٱللّهُ مِنْ أَلَى اللّهُ عِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

٢٨. أَذَا نَظْمُونَ. كَانَ لِإِسْمَانِ أَسَّانِ فَجَهُ إِلَى مُرَّوِّل وَ ٓالَ يَا أَنِّي ٱدْهَبِ ٱلْيُوْمَ أَعْمَلُ فِي كُرْمِي ٢٠٠ فَأَحَابَ وَقَالَ مَا أَرِيدُ. وَتُكِيُّهُ لَدِمَ أُجِبَرًا وَمَصَيَّ. ٢ وَحَاء إِلَى ٱلنَّادِ وَقَالَ كَذْ لِكَ. فَأَحَابَ وَ ۚ اللَّهِ أَنَّا يَا سَبِّذُ. وَلَمْ يَمْضِ. ٢١ مَانَى ٱلْإَثْنَبْنِ عَبِلَ إِزْدَةَ ٱلْأَبِ. نَا مِا لَهُ ٱلْأَوْلُ.قَالَ لَمُمْ يَسُوعُ ٱلْحَقَّ أَغُولُ لَكُمْ إِنَّ ٱلْعَشَّارِينَ وَأَمرُ وَلِيَ يَسْفُوكُمُ إِلَّى مَلَّكُونَ أَسَّهُ ٢٦ لِأَرْبُوحًا حَامَّكُمْ فِي طَرِيقِ ٱلْكُنَّ فَلَمْ نُوْسُوا مِهِ وَأَمَّا كَعَشَّارُونَ وَلَرَّوَا فِي فَأَمْنُوا بِهِ. وَأَنْهُمُ إِذْ رَبُّهُمْ لَا تُدَّمُوا أَحِيرًا يَثُومِيُوا بِهِ ٣٠ الشُّمُعُوا مَنَاكُ آحَرَ كُانَ إِنْسَانٌ رَبُّ بَبْتِ عَرَسَ

كُرْمًا وَأَدَ طَهُ سِلَجٍ وَحَفَرَ فِيهِ مَعْصَرَةً وَبَي بُرْحًا وَسُلَّمَهُ إِلَّ كُرَّامِينَ وَسَافَرَه ١٤ وَلَمَّا فَرْبَ وَفَتْ ٱلْأَنْهَارِ أَرْسَلَ عَسِنَهُ إِلَى ٱلْكُرْسِنَ لِيَاحُدُ ٱلْبَارَةُ، ٥٥ فَأَحَدُ ٱلْكُرْمُونَ عَيِيهُ وَحِلْدُوا بَعْماً وَمَلُوا عَما وَرَحُمُوا بَعْما ١٦٠ثم أَرْسُلُ أَيْضًا عَبِدًا آخُرِينَ أَكْثَرُ مِنَ أَدْتُولِانَ. فَعَمْلُوا مِمْ كَذَائِكَ. ١٦ وَحِيرًا رُسُلَ إِلَيْهُمُ ٱللَّهُ قَابِلًا يَهَالُونَ ٱللَّهِ. ٢٨ قُلْ مَا أَنْكُوالُمُونَ فَلَمَّا رَأَقِ ٱلآئِنَ فَا مُوا فِسَمَا بَشَّهُمْ لِهَمَّا هُوَ أَوَّارِثُ . هَلَيْوا نَسُهُ وَيَأْحُدُ مِيرَّتُهُ ٢٠ فَأْحَدُوهُ وَأَحْرَحُوهُ حَارِجَ لِكُرْمِ وَسُوهُ. فَقَيْقَ حَامِصَاحِبُ أَنْكُرُم مَا يَنْعُلُ مَاوِلُوكَ ٱلْكَرَّامِينَ. ١٠ تَامُوا لَهُ. أُومِكَ ٱلْأَرْدِيَهُ مُ لِكُمْ مَلاَكَارَدِيًّا وَيُسَالُمُ ٱلْخَرْرَ إِلَّا كَرَّامِينَ حَرْبَ يَعْطُونُهُ ٱلْأَنْهَارَ فِي أَوْقَاعِهَا. ٢٤ قَلَ هُرْ يُسْدِعُ أَمَا قُرَانُهُ قَطُّ بِ أَكْتُبِ. تَجْبِر ٱلَّذِي رَفَظَهُ ٱلْمُمَّارِّوْنَ مُوَفَدُ صَارَ رُأْسَ كَرْمِ لَهِ مَهِ فَهِي ٱرَّبُكِكَانَ هٰمَ وَهُوَ عَجِبُ فِي أَعُنْهِا ﴿ لِللِّكَ أَفُولُ الْمَ إِلَّهُ مِنَّا لَكُونَ

ا وَحَمَلَ يَسُوعُ يُكُلِّمُهُمْ أَيْضًا بِأَمْثَالِ قَائِلًا. ٢ يُشْبِهُ مَلَكُوتُ ٱلشَّمُواتِ إِسْلَا مَلِكًا صَعَ عُرْسًا لِأَمْهِو ؟ وَأَرْسَلَ عَمِدَهُ لِيَدْعُوا ٱلْمَدْعُوْنَ إِلَى ٱلْعُرْسِ فَلَمْ يُرِيدُ وَإِنَّ يَأْتُوا. وَفَأَيْسَلَ أَيْصًا عَبِينَا آحَرِينَ فَائِلًا فُولُوا لِلْمَذَّعُونِينَ

هُوَدَا عَدَثِي أَعْدَدُنُهُ ثِيرَايِ وَمُسَمَّانِي نَدْ دُيجَتُ وَكُلُّ شَيْعِ الْمَدُّ. نَمَا لَوْ إِلَى ٱلْعُرْسِ • وَلَكِيْمُ عَمَا وَوْ اَوَ فَوْ وَالْحِدْ إِلَى حَقَلُهِ وَآحَرُ إِلَى تِجَارَتِهِ.٦ وَآسَافُونَ أَمْسَكُوا عَسَلَّهُ وَسَنَهُوهُمْ وَمَلَّوهُمْ ٧٠ فَلَمَّا سَمِعَ ٱلْمَيْكُ عَضِبَ فَأَرْسَلَ جُمُودَةُ وَأَهْلَكَ أُوجُكَ ٱلْغَالِينَ وَأَحْرَقَ مَدِي مَهُمُ ٥ مُمُمَّ

قَالَ لِعَبِيدِهِ أَمَّا ٱلْعُرْسُ فَمُسْتَعَدٌّ وَأَمَّا ٱلْمَدْعُوونَ فَلَمْ يُكُونُوا مُسْتَعِيْدَ. ٢ فَادْغَنُوا إِلَى مَعَارِق ٱلطَّرُق وَكُلُّ مَنْ وَجَدْتُمُوهُ مَآدْعُوهُ إِلَى ٱلْعُرْسِ. الْحُرَحَ أُولِئِكَ ٱلْعَبِيدُ إِلَى الطِّرُو وَجَعُوا كُلُ الدِينَ وَحَدُوهُمْ أَشْرَارًا وَصَالِحِينَ. فَأَمْنَكُمْ ۚ ٱلْعُرْسُ مِنَ ٱلْهَكَائِينَ ١٠ فَلَهُا دَخُلَ ٱلْهَلِكُ بَنْظُرُ لَمُكُونِينَ رَأْمِ هُمَاكَ إِنْمَاكَمَ يَكُنْ لَاسِمَا لِمَاسَ ٱلْعُرْسِ. ١٢ فَمَالَ لَهُ يَا صَاحِبُ كَيْفَ دُحَلْتَ إِلَى هُمَا وَلَيْسَ عَلَيْكَ لِبَاسُ ٱلْعُرْسِ. فَسَكَمْتَ ١٠٠ حِينَةِرِ قَالَ ٱلْمَلِكُ لِيُحَدَّمُ أَرْبُطُوا رِحْلَيْهِ وَبَدَيْهِ وَحْدُوهُ وَأَعْرُهُوهُ فِي ٱلطُّلُمَةِ ٱلْخَارِحِيَّةِ.هُمَاكَ بَكُونُ ٱلْبُكَا ۚ وَصَرِيرُ ٱلْأَسْانِ. ٤ الْأِنْ كَارِينَ يُدْسَوْنَ وَقَلَالِنَ يُغَمِّونَ ٥ احِسَيْدِ دُهَبَ ٱلْعُرُ بِسِنُونَ وَسَاوَرُ فَا لِكُيْ يَصْطَادُونُ بكَلِهَةِ.١١ فَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ لَلامِيدَهُمْ مَعَ ٱلْهِيرُودُسِيْبِنَ قَائِلِينَ بَامُعَلِّرُ نَعَلَمُ أَنَّكَ صَادِقٌ وَتُعَلِّرُ طَرِيقَ ٱللهِ مِ الْمُعَقُّ وَلَا نَبَالِي أَحَدِ لِأَنْكَ لَا نَشْأَرُ إِلَى وُحُومُ ٱلْمَاسِ.

١٧ مَعُلُ لَمَا مَا دَا تَطُنُّ أَيْحُورُ أَنْ نَعْظَى حِزْيَةٌ لِعَنْصَرَأَمْ لَا ١٨ فَعَلِيرَ بَسُوعُ حُنَّهُمْ وَقَالَ لِمَادَا نَعَزُّ مُوسَىٰ يَا مُرَاَّوُونَ. ١١ أَرُوبِي مُعَامَلَةَ ٱلْجَزِيَةِ مَعَنَدُّمُوا لَهُ دِينَارًا. ٢ مَقَالَ لَهُرُ لِمَنْ هَذِهِ أَلْصُورَةُ وَأَكْمِلَانَةُ. ١١ قَالُوا لَذَ يِمَيْصَرَ . فَنَالَ لَمْ أعَطُوا إِذَامًا إِنَّهُمَرَ لِنَيْصَرَ وَمَا لِلَّهِ لِلْهِ ٢٢ فَلَمَّا سَمُعُوا العجبوا وتركوه ومصوا

٢٢ فِي دُيِكَ ٱلْبُومِ حَاء إِلَيْهِ صَدُّ وَفِيُّونَ ٱلَّذِينَ يَعُوْمُونَ لَيْسَ قَيَامَةٌ فَسَأَ نُوهُ ٢٤ قَائِلِينَ يَا مُعَلَمِرٌ قَالَ مُوسَى إِنْ مَاتَ أَحَدُ وَلَيْسَ لَهُ أَوْلادُ يَنَرَوْخَ أُخُوهُ بِآمْرَأَيْهِ وَيُغِ نَسْلَا لِأَحِيهِ. ٣٠ فَكَانَ عِنْدَا سَبْعَهُ إِخْوَتِهِ وَمَرَوَّجَ ٱلْأَوْلُ وَمَاتَ. وَإِذْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَمُلٌ قَرَكَ أَمْراً ثَهُ لِأَحِيهِ. ٢٦ وَكُلِّيكَ ٱلنَّابِ وَأَمَّا لِكَ إِلَى ٱلسَّبْعَةِ ٢٧٠ وَآحِرَ ٱلْكُلُّ مَانَت ٱلْمَرَاٰءُ أَيْصَاه ٢٨ وَبِي ٱلْقِيَامَةِ لِهَنْ مِنَ ٱلسَّبْعَةِ كُولُ زَوْحَةً فَإِنَّهَا كَاسَتْ الْحَبِيعِ ٢٠٠ فَأَجَابَ يَسُوعُ وَفَالَ لَهُمْ تَضِلُونَ إِذَٰ لَا نَمْرِفُونَ ٱلْكُنَّبَ وَلَا فُوَّةَ ٱللَّهِ. ٢ لِأَنَّمُ فِي

ٱلْقَيَّامَةِ لَا يُرَوِّحُونَ وَلَا يَرَوَّحُونَ مَلْ يَكُو ُونَ كَهَلَائِكَةِ أَلُّهِ فِي ٱلسَّمَاءُ. ٢١ وَأَمَّا مِنْ حِهَةِ قِيَامَةِ ٱلْأَمْوَاتِ ٱفَّمَا قَرَائُمْ مَا قَبِلَ لَكُمْ مِنْ قَبَلِ ٱللَّهِ ٱلْمَاثِلِ ٢٠ أَمَا إِلَّهُ إِزَّهُمْ وَ إِلٰهُ إِنْحُقَ وَ إِلٰهُ يَعْفُوبَ ۚ لَيْسَ آمَةُ إِلٰهِ أَمُواتِ بَلَ إِنَّهُ أُحْيَاءً ، ٢٢ قَلَمًا سَمِعَ ، حُمُوعَ مَهُ وَ مِنْ تَعْلَمُهِ ١٤ أمَّا عَرْ بِسِونَ فَلَمَّا سَعِوا أَمَّا أَنَّكُمْ تَصْدُو قِيبِنَ أَحْنَمَعُوا مَعًا. ٥٠ وَمَا نَهُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ وَهُوَ نَامُوسِيْ لِعِجْرَبَهُ قَائِلًا ٢٦ بَا مُمَكِّرُ أَيَّةُ وَصِيَّةِ هِيَ ٱلْفُضَى فِي ٱلنَّامُوسِ. ٢٧ فَعَالَ لَهُ يَسُوعُ نَحِبُ ٱلرَّبِّ إِلٰهَكَ مِنْ كُلُّ فَلْبِكَ وَمِنْ كُلُّ مَعْمِكَ وَمِنْ أَلْ مِكْرِكَ . ٢٨ هذه في أموَ صِيَّهُ ٱلْأُولَى وَٱلْعُطَى ٢٠ وَأَنَّالِنَهُ مِثْلُهَا . نُحِبُ فَرِينَكَ كُنَّفِيكَ . ٤٠ مِهَانَيْنِ ٱلْوَصِيْنَانِ يَنْعَلَّقُ ٱلنَّامُوسُ كُلَّهُ وَٱلْأَسْاء ا؛ وَ فِيمَا كَانَ أَنْفَرُ بِسِنُونَ نُحْتَوِمِينَ سَأَكُمْ فِيسُوعُ ٢٤ فَأَيْلًا مَادَ نَطُولَ فِي أَسْسِمِ . أَبْنُ مَرْ هُوَ. فَأَسُوا لَهُ أَبْنُ ذَاوُد ٢٠٤ قَالَ لَهْرِ فَكُمْتَ يَدْعُوهُ ذَوْدُ بَالْرُوحِ رَبًّا

إنحيلُ مَثَى ٢٢ وَ١٢ فَائِلًا ٤٤ قَالَ ٱلرَّمَٰةُ لِيَّ فِي ٱحْلِينَ عَنْ بَيِنِي مَّغَى اَصَعَ أَعْدَ وَكَ مَوْطِيًّا لِمُدَّبِّكَ وَهِ وَإِنْ كَالَ دَاوُدُ يَدْعُوهُ رَبًّا فَكُمْتَ كُورُ أَنَّهُ ٢٤ فَكُرْ بَسْنَطِعُ أَخَدُ أَنْ نُجِيدًا كَلِّدَةٍ. وَمِنْ دَيِكَ ٱلْمُومِ لَمْ يَحْسُرُ أَحَدُ أَرْ يَسَأَنَّهُ سَنَّةً ٱلْأَصْفَاجُ ٱسَّالِكُ وَٱلْعِشْرُونَ ا حِنْتِيدِ حَاطَتَ بُدُوعُ أَخُمُوعَ وَلَا مِيدُ ؟ قَائِلًا. عَلَىٰ كُرْسِيِّ مُوسَى حَلَّمَنَ ٱلنَّكَسَيَّةُ وَالْعَرْ بِسِبُونَ. ٢ فَكُلُّ مَا قَالُوا لَكُمْ أَنْ عَمَّطُوهُ مَا حَمَالُوهُ وَأَخْدُلُوهُ وَأَعْلُوهُ . وَلَجُنُ حَسَبَ اعد عرا لا تعدي لأبح يعوون ولا يعلون والأيمان يمرمون أحمالا ثعيبة غيرة أنحمل وبضعيها عكى أَكْنَاسِ وَمُ لا رِيدُونَ أَن يُحْرَكُونَا إِصْبَعِهِمْ. ه وَكُنُّ اعْمَافِمُ عِمَاوِمًا بَكَيْ سَطَرَتْمُ لَأَاسُ . فَيَعْرُضُونَ عَصَائِبُمْ وَيُعظُّيُونَ أَهْدَاتَ ثِنَارِيمْ. ٦ وَيُحِيْوِرَ ٱلْمُتَّكَأُ ٱلرَّوْلَ فِي ٱلْوَلَمْ عُمْ وَهُمْ لِينَ ٱلْأُولَى فِي ٱلْعُقَامِع. ٧ مَ يُعِيَّاتِ فِي ٱلْأَسْوَلَقِ وَأَنْ يَدْعُونُهُ ٱللَّامِرُ سَيَّدِي

٨٨ إنجيلُ مَنَّى ٢٢ سَبِّرِي ١٨ مَلَ مَا مَنْمُ فَلَا مَدْعَقَ سَيْدِ هِ لِأَنَّ مُعَلِّمَكُمْ وَاحِدٌ ٱلْمُسِيحُ وَأَنَّمُ حَمِيعًا إِحْوَةً \* وَلَا تَدْعُوا كُمْرً أَبًّا عَلَىٰ ٱلْأَرْضِ لِأَنَّ أَنَّاكُمْ وَاحِدُ ٱسْرِي فِي ٱلسَّمُوَاتِ. اوْلَا تُنْعَقَ مُعلِّمِينَ لِأَنَّ مُعلِّمَكُمْ وَاحِدُ أَسَسِجُ ١١ وَأَكَارُكُمْ \* يْݣُونُ حَادِمًا نَكُرُ ١١ فَبَنَّ بَرْفَعَ نَفْسُهُ يَنْضِعْ وَمَنْ يَضَعْ تنسة برتاع

١٢ لَكِنْ وَبْلُ نَكُمْ أَمُّا ٱلْكُنِّيةُ فَيْ أَنْ يُسِوْلَ ٱلْمُزَاوُونَ لِأَنْكُمْ مُعْمُونَ مَنْكُوتَ اسْمُونِ فَدْامَ أَمَّاسِ فَلاَ تَدْحَلُونَ أَنْهُمْ وَلَا مَدَّعُونَ أَسَّاحِلُسَ يَدْحُلُونَ ١٤٠ وَيْلُ مَكُرْ أَيْهَا ٱلْكَتَبَهُ وَلَقُرِّ بِيبُونَ ٱلْمُرَاوُونَ لِأَنْكُرُ مَا كُونَ بُوتَ ، لأرَ مِلِ وَلِعِلَّةِ مُطِلُّونَ صَلَّقَ بَكُمْ لِدَيكَ ماحْمُونَ دَيْمُونَةً أعظم و اوَ لَ لَكُمْ أَعِمَا الحَسْمَة وَالْعَرِ سِيورَ المراؤونَ لِأَتَّكُوٰ تَطُوفُونَ ٱلْجَزَّ وَأَبَّ لِتَكْسِمُوا دَحِيلًا وَاحِدًا. وَمَثَى حَصَلَ نَصْعُونَهُ أَنَّا عَيَّمَ أَكَثَرَ مِنْكُمْ مُضَاعَنَا ١٦٠ وَإِلَّ لَكُمْ أَيُّهَا ٱلْفَادَةُ ٱلْعَلَمْيَانُ ٱسْأَئِلُونَ مَنْ حَلَّفَ مَآلَهُيكُلِّ

عَلَيْسَ بِسَيْءٍ. وَتُكِنْ مَنْ حَلَفَ مَذَهَبِ ٱلْعَيْكُلِ يَلْتُرِمُ. ١١ أَيُّمَا كُمُهَّالُ وَأَعْلَمُهَالُ أَيْمَا أُعْظَمُ أَلْدَهَبُ أَمِ ٱلْهَكُلُ ٱلَّذِي يُقَدِّسُ ٱلذَّهَبِّ ١٨٠ وَمَنْ حَلَّفَ بِٱلْهَدْ بَحِ فَلَيْسَ يَسَيْءٌ . وَلَكِنْ مَنْ حَلَفَ بِٱلْفَرْبَانِ ٱلَّذِي عَالَيْهِ يَلْلَوْمُ • ١١٠ أَيُّهَا ٱلْجُهَّالُ وَٱلْمُمْ اللَّهُ أَيُّهَا أَعْطَمُ ٱلْفُرَاتُ أَمِّهِ ٱلْهَدُنْتُحُ ٱلَّذِي يُقَدِّسُ ٱلْفُرْمَانَ. ٢٠ فَإِنَّ مَنْ حَلَفَ أَلَمَدُ مُحَ فَقَدُ حَمَّتَ لِهِ وَلَكُنَّ مَا عَبُوهِ ١٦ وَمَنْ حَلَفَ بألهيكل فقد حَلْفَ بِهِ وَبالسَّاكِرِ فِيهِ ١٣٥ وَمَنْ حَلَّفَ بألسَّهَا ﴿ فَقَدْ حَلَّفَ بَعَرْثِرِ ٱللَّهِ وَبِالْحَاسِ عَبِيهِ ٢٠ وَيْلُ لَمْ أَيُّهَا ٱلْكَتْبَةُ وَلَكُرُ بِسِنُونَ لَمُرَاوُونَ لِأَلَّمُ لَعَرُرُونَ ٱأَعْنَعَ وَأَسْيِّبَكُ وَتُكَبِّونَ وَتَرَكْنُمُ أَثْلُلَ سَّامُوسِ ٱلْخُقَّ وَلَرَّحْهَ وَلَا بَهَانَ.كَانَ يَسْعِي أَنْ نَعْمَلُوا هٰذِهِ وَلَا نَظْمُكُو تِلْكَ. ٢٤ أَيُّهَا ۚ لَفَدَةُ أَفْهَالُ ٱلَّذِينَ يُصَفُّونَ عَر ٱلْبِعُوصَةِ وَيَلْعُونَ تَحْمَلَ ٢٥ وَبِلْ لَكُرُ أَيُّهَا ٱلْكَنَّبَةُ وَيُقرِّ لِمِبْونَ ٱلْمُرَّوُّونَ لِأَنكُرُ لُنَّفُونَ خَارِجَ ٱلْكَأْسِ يَّ عَشَّقَةِ وَهُمَا مِنْ دَحِلِ مَمْوَانِ أَحْنِطَافًا وَدَعَارَةً • ٦٦ أَمُّا ٱلْعَرِّحِيُّ ٱلْأَغْيَ فَيُ وَلا دَاحِلَ ٱلْكَأْسِ قُ لَعَيْعَةِ لِكُرُ بَكُونَ حَارِحُهُمَا أَيْضًا مَيًّا ٢٧٠ وَيْلٌ تَكُمُ أَيُّهَا ٱلْكَثَيَّةُ وَالْعُرِّسِوْنَ الْمُرَوِّيْنَ لِأَكُمْ نُتُسِهُونَ فَبُورًا مُسَّعَةً تَطْهَرُ مِنْ حَارِجٍ جَمِيلَةً وَفِي مِنْ دَاحِلِ مَمْلُوءَةُ عِمَامَرَ أُمُوَاتِهِ وَكُلُّ عَبَاسَةِ ١٨٠ هَكُذَا أَنَّمُ أَيْهَا مِنْ حَارِجِ تَظْهَرُونَ بِلِأَسِ ٱلْرَازَاوَلَكِكُمْرُ مِنْ ذَاحِلُ مَنْتُحُومُ مَنْ اللَّهِ وَ إِنْهَا مِهِ وَيْلُ كُمْ أَيُّهَا ٱلْكُتِبَةُ وَتَدُّرُ يُسِونَ عَرَوْنِنَ لِأَكُمْ تُنْهُونَ فَهُورَ الْمَالِيَا وَرُبِينُونَ مَدَينِ أَسِيَّرُ بِينَ. عَوَنْعُونُونَ أَوْكُمَّ فِي أَيَّامِ آنَاتُ لَهَا شَارِكُمْ هُمْ فِي دَّمِ ٱلْأَسَامُ ١١٥ مَّا ثُمُّ نَنْهَدُونَ عَلَى ٱلْسَكِمُ أَكُمُ ٱللَّهُ وَمَنْ ٱلْأَنْهَا مِهُ مَا فَأَمْ أَنْهُمْ مِكْمَ لَ آدَيْكُمْ مِهُ أَنَّهُ مِكْمَ لَ آدَيْكُمْ مُعَالَّمُهُمَّ الْكُمَّاتُ أُولَادًا اللَّهُ عَاعِي كَبْفَ عَرْنُونَ مِنْ دَيْنُونَةِ حَهَمٌ مَا إِلَٰكِكَ هَا أَنَا أَرْسِلُ إِلَيْكُمْ أَشِيَاءً وَحُكَمَاءً وَكُنَّيَةً فَهِيمٌ نَفْتُلُونَ وَتَصْلِيُونَ وَمِيمُمُ غَلِدُونَ فِي مَامِعِكُمْ وَتَصْرُدُونَ مِنْ مَدِينَةِ إِلَى مَدِينَةِ. ٢٠ كَيْ بُويَ عَيْكُمْ كُلُّ دَمِ رَّكِيْ سُمِكَ عَنَى كُرُّنِ مِنْ دَم دَابِلَ آعِدُ بِنِ إِلَى دَم رَكُرِ يَا بَي ترحيًا أنَّذِي قنتنهوه بين الهِكُلُ وَالهِدَيْجُ ٢٦٠ الْحُقُّ

٢٠) أورْشَلِيمُ يَا أُورُنَسِيمُ يَا مَا يَنَهُ ۚ لَأَنْسِيا ۗ وَرَاجِمَةً

ٱلْمُرْسَيِنَ إِلَيْهَا كُمْ مَرْةِ رَدْتْ أَنْ أَخْمَعُ أُولَادَكِ كُمَّا نحمعُ ٱلدِجَاحَةُ فِرَاحَهَا نَحْتَ حَاحَهُ ا وَمَ ثُرِيدُولِ. ٨١ هُوَدًا بَتُكُمْ يُعْرَكُ كُمْ حَرادَهُ؟ بَذَي أُمُولُ كُمْ إِكُمْ لَا نَرَوْهِي مِنَ ٱلْآنَ حَتَّى نَفُولُى مُنا لِكَ ٱلْآتِي بِأَسْمِ ٱلرَّمْدُ

الأصحائح الزاع والعشرون

ا ثُمُّ حَرَحَ بَسُوعُ وَمَصَى مِنَ ٱلْذِيكُلِ.فَنَقَدَّمَ تَلَاسِنُهُ لِكَيْ يُرُوعُ أَسِمَةَ أَنْهَكُلِ ٢ وَعَالَ لَمُرْ بَسُوعُ أَمَا نَنْفَارُونَ جَهِيعَ مُدِهِ ٱلْعَقَّ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّهُ لَا يُنْرِثُ وَمِناً حَجَّزٌ عَلَى حَجْرٍ

٢ وَمِيمًا هُوَ حَالِينٌ عَلَى حَبَلِ ٱلرَّيْمُونِ نَقَدُّمَ إِلَيْهِ

ٱلْمَلَامِيدُ عَلَى مُعْرَادِ فَالِلِينَ قُلْ لَمَا مَنَى يَكُونُ هَٰذَا وَمَا هِيَ عَلَامَةُ مُعِدِّكَ وَأَغِضَاء أَمَدُّهْرِه؛ فَأَحَابَ بَسُوعُ وَقَالَ لَهُمُ أَطْرُوا لَا يُصِلِّكُمْ أَحَدُهُ وَإِنَّ كَنبِرِينَ سَبْأَنُونَ بِأَمْنِي فَائِلِينَ أَنَا هُوَ ٱلْنُسِيحُ وَيُصِلُّونَ كَيْرِينَ. ١ وَمَوْفَ تَسْمُعُونَ مِحْرُوبِ وَأَحْدَارِ حُرُوبِ أَنْظُرُوا لَا تَرْنَاعُوا لِلَّا مُنْ لَا بُدَّ أَنْ كُونَ هٰدِهِ كُلُّهَا. وَكُنُّ يَسْ ٱلْمُنْهُو يَعَدُ ٢٠ لِإِ لَهُ لَهُونُ أَمَّةٌ عَلَى أَمَّةٍ وَمَمْلَكَهُ عَلَى مَمْلَاةٍ وَتَكُونُ مَعَاعَاتُ وَأُوْلِيَّهُ وَرَلَارِلُ فِي أَمَا كِنَ ١٠ وَلَكِنَّ هَٰهِ وَكُلِّهَا مُبِتُدَأً ٱلْأَوْحَاعِ ١٠ حِسَّيْذِ بُسلِّمُونِكُمْزَ إِنَّ صِنْ وَيَقْلُونَكُمْزُ وَتَكُونُونَ سُقَصِينَ مِنْ حَبِيعِ ٱلْأَمْ لِأَخْلِ ٱلَّهِي . ١٠ وَحِيثَانِهِ بَعْارُ كَتِيرُونَ وَيُدَلِّينُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَيُنْعُصُونَ تَعْصُهُمْ تَعْضَاهِ الوَيَقُومُ أَسْلَا كُلَّمَةٌ كَثِيرُونَ وَيُصِلُونَ كَبِينِ نَ ١١ وَلِكُنْزَةِ أَلْإِمْ مَرُدُ عَبَّهُ لَكُنْدِينَ. ١٢ وَلَكِي ٱلَّذِي بَصِيرُ إِلَى ٱلْمِنْتَى صَدَّا عِلْصُ ١٠ وَيُكُورُ سِيتَارَةِ ٱلْمُلْكُوتِ هُدِهِ فِي كُلُ ٱلْمَسْكُونَةِ شَهَادَةً لِحَدِيعٍ

ٱلْأُمَمَ أَثُمُّ يَأْتِي ٱلْمُشْرَى ه ا مَهَنَى نَظَرْتُمُ رَحْمَهُ أَنْحَرَابِ أَنِّي فَالَ عَبَّا دَابِيالُ ٱلنَّهِ فَاقِيَةَ فِي ٱلْمُكَانِ ٱلْمُفَدَّسِ لِيَعْهُمُ ٱلْفَارِي ٦٠ فَعِيتَدِيدِ لِيهُرُبِ ٱلَّهِ مِنْ فِي ٱلْمِهُودِيَّةِ إِلَى تَحْبِالِ ١٧٠ وَٱلَّهِ بِعَ عَلَى ٱلسَّطْحِ فَلَا يَبْرِلُ لِلْآحُدْ مِنْ بَيْنِهِ شَيْئًا ٨٠ وَٱلَّذِي فِي ٱلْحَقَالِ فَلَا يَرْحِعُ إِلَى وَرَاتُه لِيَاحَذُ ثِيَالُهُ. \* ا وَوَبْلُ لِلْحَمَاكَى وَٱلْمُرْضِعَاتِ فِي تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ ٢٠٠ وَصَلَّوا كِينَ لَا يَكُونَ هُرَبِكُمْ فِي شِنَا \* وَلَا فِي سَنْتِ اللَّهِ لَهُ يُكُولُ حِنَيْفِي صِيقٌ عَظِيمٌ ثُمَّ يَكُنَّ مِثْلُهُ مُنذُ ٱبْنِيَاءُ أَنْعَامُ إِلَّى ٱلْآنَ وَمَنْ يَكُونَ ٢٦٠ وَنُوْ لَمْ لُصَّرْ تِنْكَ أَلاَّيَامُ مَ عِلْصَ حَسَدٌ. وَلَكُنْ لِأَخْلُ ٱلنَّهْمَارِينَ لُمُصَّرُ ثِلْكَ ٱلْأَيَّامُ. ٢٢ حِبَمُنْدِ إِنْ قَالَ لَكُمْ أَحَدُ هُودًا مُنْسِجُ هُمَا أُوْهُمَاكَ فَلَا تُصَدِّفُوا. ١٤ لِإِنَّهُ سَيِّغُومُ مُعَالِعُكُدَّةً وَلَيْ لَكُدَّةً وَلَيْ لَكُدَّةً وَلَعْطُونَ آياتِ عَطِيمَةً وَعَائِبَ حَتَّى يُصِنُوا لَوْ أَمْكُنَ أَنْحُمَ مَنَّ أَصَّاهُ ه ١ هَا أَمَا قَدْ سَبَعْتُ وَأَحْبَرُنُكُمْ وَ٢٦ وَإِنْ قَالُوا كُمُّ هَا هُقَ

فِي ٱلْبَرِّيَّةِ مَلَا نَعْرُحُوا.هَا هُوَ فِي ٱسْمَادِعٍ مَلَا نُصَدِّقُوا. ٢٧ يَّأَنَّهُ كَيَا أَنَّ ٱلْبَرْقَ نَجُرُحُ مِنَ ٱلْمُثَارِقِ وَيَعْلَهُرُ إِلَى ٱلْمُعَارِبِ هَكَنَا يَكُونُ يُضَّا جَيُّهِ ٱبْنِ ٱلْإِنسَانِ. ١٨ لِأَنَّهُ حَيْمًا لَكُن الْحِنَّةُ فَهُمَّاكَ تَعْمَعُ ٱلْسُورُ ٢٦ وَلِمُونَتِ بَعْدَ ضِنَ لِلْكُ ۚ لَأَيَّامٍ نُصَيِّرُ ٱلسَّمْسُ وَأَنْفُولًا يُعْطِي صَوْمُ أَوْ يَعُومُ لَسَعْطُ مِنْ سَمَّاء وَقُوَّاتُ ٱلسَّوَاتِ نَمْرَءُرَعُ ١٠٠ وَحِمَدِ تَطَهُّرُ عَلَّامَةُ أَبْنِ ٱلْإِنْسَان فِي ٱلسُّمَا : وَجِسُدِ نُوحُ حَمِيعُ قَبَائِلِ أَدَّرُضَ وَيُنْصِرُونَ أَبْنَ لَإِنْسَانَ آمَا عَلَىٰ سَعَابِ ٱلسَّمَاءُ مَفُونَةِ وَتَجْرِكُنِيرِهِ ٢١ فَيُرْسِلُ مَلاَئِكُنَّهُ سُوقِ عَطِيمِ ٱصَّوْتِ فَيَعْمَعُونَ مُعَمَّارِيهِ مِنَ كَرْنَعِ آمَرِبَاجِ مِنْ أَفْصَاءُ سَمَّوْتِ إِلَى أَقْصَاءِمَاهُ ٢٢ فَمِنْ شَعَرَةِ أَسِّسِ تَعَلَّمُو أَمْثَلَ مَنَى صَامَرَ عُصْهُا رَحْمًا وَأَمْرَحَتْ أَوْرِيهَا نَعْلَمُونَ أَنْ ٱلصَّفْ قَرِيبٌ - ٣٠ ـُكُذَ أَنْمُ أَيْضًا مَثَى رَأْيُمُ هَٰۤدَ كُلَّهُ فَأَعَلَمُوا أَنَّهُ قَرِيبٌ عَلَى ٱلْأَبُوابِ. ١٠٠ أَكُنَّ ٱلْمُرْلِكُمُ ۖ لَا يَهْضِي

٢٢ سِهَرُوا إِذَا لِأَنْكُمْ لَا تَعْلَمُونَ فِي أَيَّةِ سَعَقِيًّا فَي رَكُمُ مِنْ وَعُنْهُوا هُدَ أَنَّهُ وَعَرَفَ رَبُّ ٱلْبُتِ فِي أَيُّ مَرِج بِأَيْ سَمَّا فِي لَمَيْرَ وَلَمْ يَمْغَ بَنْتُهُ يَنْفَيْهُ عَلَيْهِ لِكَ كُولُوا أَنَّمُ أَنَّمًا مُسْتَعَدُّ رِ لِأَنَّهُ فِي سَاعَةِ لِلاَتْحَاوِلَ بَأْتِي

أَشُ ٱلْإِنْسَانِ ٥٠ فَمَنْ هُوَ ٱلْعَبْدُ لَأُمِينُ ٱعْكِيمُ ٱلدِي أَفَامَهُ سُدِّهُ عَلَى حَدَّمِهِ لِيُعْطِيِّهُمْ ٱصْعَامَ فِي حِنهِ ١٠ ٤ طُولِي لِدَلِكَ ٱلْعَدِ ٱلَّذِي إِذَا جَاءً سَيَّهُ تَعَدَّهُ يَعْلُ هُكَدًه ٤٧ أَكُنَّىٰ أَمُولُ لَكُمْ إِنَّهُ بَنِيمُهُ عَلَى حَمِيعِ أَمْوَا لِيهِ ٤٨ وَكِين إِنْ قَالَ دَٰلِكَ ٱلْعَنْدُ ٱلرَّدِيْ فِي فَلْمَ سَيْدِي يَبْطِيُّ فَدُومَةً. ١٤ فَيَشِيدِي يَضْرِبُ ٱلْمَيدَ رْفَيَاءُهُ وَيَأْكُلُ وَيَشْرَبُ مُعَ لَسَكَارَى. ٥ يَانِي سَدُديتَ الْعَبْدِ فِي يَوْمِ لَا يَعْظِرُهُ وَفِي سَاعَةِ لَا يَعْرَفُهَا. أَهُ فَيُعْصِعُهُ وَيُعْمَلُ نَصِيبُهُ مَعَ ٱلْمُرَايِنَ.هُمَا عَيْمُونُ ٱلْكُحَامُ وَصَرِيرُ ٱلْأَسْمَالِ ا الأسفاخ الحاس ف يوشرُون ا جِنبِيرِ بُشْبُهُ مُلَكُوتُ كُمُّ وَاتِ عَشَرَ عَدَارَى أَحَدُلَ

مَصَالِيَحُونُ وَحَرَحْنَ لِلْمَا الْعَرِسِ، وكَانَ حَمْنُ مَهُنَّ مَهُنَّ مَهُنَّ مَهُنَّ مَهُنَّ مَهُنَّ مَهُنَّ مَهُنَّ مَهُنَّ وَمَعَنَّ مَهُنَّ مَهُنَّ مَأْمَا الْكَاعِلَاتُ مَأْمَا الْكَاعِلَاتُ مَأْمَا الْكَلِيمَاتُ مَصَالِيجِهِنَّ، وَأَمَا الْكَلِيمَاتُ مَصَالِيجِهِنَّ، وَوَفِيهَا الْعَلَامَ فَعَالِيمِهِنَّ، وَوَفِيهَا أَنْطَأَ

العَرِيسُ تَعْسَنَ حَيِعَهُنَّ وَرِمْنَ ١٠ قَعَى نِصْفِ اللَّلِ صَارَّ صُرَاحٌ هُوَدًا ٱنْعَرِيسُ مُثَيْلٌ فَٱخْرُخُنَ لِلْعَائِهِ.٧ فَعَامَتُ حَمِيعُ ۚ وَلَٰئِكَ الْعَدَرَى وَ صَلَّحَى مَصَابِعِهِرٌ ٥٠ فَعَالَتِ أَكَاهِلَاتُ لِلْحَكِيمَاتِ أَعْطِيسًا مِنْ رَيْتِكُنْ فَإِنَّ مَصَاسِمًا نَىطَهِيٍّ. ٩ فَأَحَاسَتِ ٱلْمُكْمَهَاتُ فَانِلَاتِ لَعَنَّهُ لاَيَكُفِي سَا وَنَكُنَّ مَلَ كَدْمَكُنَ إِلَى أَنْبَاعَةِ وَأَنْعَنَ مَكُن ٩٠ وَصَمَا هُنَّ دَاهِباتُ سِبْتُعْنَ حَاءُ آنَعَرِسُرُ وَٱلْمُسْتَعِدَّاتُ دَحَلَقَ مَعَهُ إِيَّ ٱلْفُرْسِ وَأَعْلِقَ مُهَابُهِ ١١ أَجِيرًا حَامَتَ فَيْهُ ٱلْعَدَّرَى أَيْصًا فَائِلَابِ يَاسَيُدُ يَاسَدُ ٱلْغَغَ سَاءً ١٢ مَأْحَابَ وَفَالَ ٱلْحَقِّ أَفُولُ لَكُنَّ إِنِّي مَا أَعْرِفَكُنَّ ١٠٠ فَٱسْهَزُ وَا إِذَا لَأَنَّكُمْ لَا تَعْرِفُونَ أَيُومَ وِلَا أَسْاعَةً أَكْنِي يَانِي مِبْهَا أَنْ لَإِنْسَان ١٤ وَكَانَّهُ إِنَّسَالٌ مُسَافِرٌ دَعَا عَبِيدَهُ وسَمَّهُمْ أَمُوَّالَهُ ه ا فَأَعْطَى وَاحِدًا حَمْسَ وَرَبَاتِ وَآحَرَ وَرُسِي وَاحْرَ وَزَّنَّهُ كُلٌّ وَاحِدِ عَلَى قَدْرِ طَافَتِهِ. وَسَافَرَ لِلْوَفْتِ ١٦٠ افَمَصَى ألبري أحَدَ أَنْحُمْسَ وَرَبَاتِ وَاحَرَ بِمَا فَرَيْجَ حَمْسَ وَرَبَاتِ

🗶 أَحَرَه ١١ وَمُكَا أُسِيء أَحَدُ آمُورُيْنَيْ رَبِحَ أَصًا وَرُبَّيْنِ أَخْرُبَانِ ١٨٠ وَأَمَّا أَمَّدِي أَصَدَ أَمَوْرُنَهُ فَمَصَى وَحَمْرُ فِي ٱلْأَرْضِ وَأَحْمَى فِصَّةَ سَبِّدِهِ ١٠ وَمَعَدَ رَمَانِ طَوِيْلِ أَفَّى سَيِّدُأُولَٰ لِكَ ٱلْعَسِدِ وَحَالَمُهُمْ ١٠٤ تَحَاءُ ٱلَّذِي أَحَدُ ٱلْحُمْسِ وَزِياتِ وَقِيَّمَ خَمْسَ وَرِياتِ أَخَرَ قَائِلًا يَا سَيُّ حَمْسَ وَرَيَاتِ سُلُّمْتَى. هُوَدًا حُمْسَ وَياتِ أَخُر رَّ بِحَتْمَا فَوْتَهَا. ١١٥ لَ مُسَدِّهُ بِعِمَا مَيًّا تَعْبَدُ أَبِصًّا لِحُ وَلَا مِنْ كُنْتَ أُمِيًّا فِي أَمْسِلُ عَانِيمُكَ عَلَى لَحَسَيْرٍ. دُحُلُ إِلَى مَرْحِ سَبْدِكَ. ٢٢ ثُمَّ حَاء أَسْرِي أَحَدُ ٱلْوَرْنَيَانِ وَدَلَّ بَاسَلَّهُ وَرُنَّيْنِ سَلَّمْنِي هُوَدًا وَرْنَانِ أَخْرَيَانِ رَجِعْتُهُمَا فَوْقَهُمَا. ٢٠ فَالَ لَهُ سَمَّهُ بِعِمَّا أَيُّهَا لَعْبِدُ الصَّاحُ و لَأُمِينُ كُنتَ أَمِمًا فِي ٱلْفَلْمِي وَأَمِيمُكَ عَلَى ٱلْكَدِيرِ. ٱدْحُلُ إِلَى وَرَحِ سَيْدِكَ ١٤٠ ثُمُّ جا أَيْصًا أَنْدِي أَحَدُ أَيْرُنَهُ ٱلْوَاحِدَةُ وَمَالَ مَا سَيْدُ عَرَفْتُ أَنَّكَ إِنْسَالٌ فَاسِ تَحْفُيدُ حَبَّثُ لَمْ تَرْزَعُ وَتَحْمَعُ مِنْ حَبْثُ لَمْ يَدُرُدُ وَمَ فَحِيْثُ وَمَصَيْتُ

وَأَحْسَتْ وَرْنَتْكَ فِي ٱلْأَرْصِ فَوْدَ ٱلَّذِي لَكَ ٢٦٠ وَأَحَابَ

سَيْنُهُ وَمَالَ لَهُ أَيَّهَا ٱلْعَلْدُ ٱلشَّرِّيرُ وَأَكْمَالُاتُ عَرَمْتَ

أَيِّي ٱخْصُدُ خَبْثُ لَمْ أَرْزَعَ وَأَخْمَعُ مِنْ خَبْثُ لَمْ أَبْدُمْرٍ. ٢٧ فَكَانَ يَسْعِي أَنْ نَصَعَ فِصْتِي عِنْدَ أَنصَّارِفَوْ فَعِيدٌ تَعِينِي كُنْتُ آحَدُ آلبِي لِي مَعَ رِيَّاهُ ٢٨ مُحَدُولُ مِنْهُ ٱلْوَرْبَةَ وَأَعْطُوهَا لِلَّذِي لَهُ ٱلْعَشْرُ وَرَبَاتٍ. ٢٦ لِأَنْ كُلُّ مَنْ لَهُ يُعْظَى فَيَزْدَدُ وَمَنْ لَيْسَ لَهُ مَا لَذِي عِنْدَهُ يُؤْحَدُ مِنَّهُ ه ٥ وَتَعَمَّدُ أَسْهِ أَلَّ أَطْرُحُوهُ إِلَى أَنْ لَمُزَ كُارِحِيَّةٍ هُمَا كَ يَكُونُ ٱلبَّكَا ۗ وَصَرِيرُ ۖ لَأَسْال ١٦ وَمَنَّى حَاءَ أَنْ لَإِنْسَانِ فِي تَجْدِهِ وَحَمِعُ الْمَلَائِكَةِ ٱلْقِيدُ بِسِينَ مَعَهُ فَعِينَدِ بَعَلِسُ عَلَى كُرْسِيَّ مُعَدِّهِ ٢٢ وَيَعْشَمِعُ أَمَامَهُ حَمِيعُ ٱلشُّعُوبِ فَيُمَيِّرُ بَعْصَهُمْ مِنْ بَعْضِ كَمَا يُمَيِّرُ ٱلرَّاعِي ٱکْمِرَافَ مِنَ ٱلْحِيَاءُ ٢٠٠ مَنْفِيمُ ٱلْحِرَافَ عَنْ بَمِسِهِ وَٱلْحُمَاءِ عَرِ ٱلْبَسَارِ. ٢٤ ثُمَّ يَعُولُ ٱلْمَلِكُ لِلَّدِينَ عَنْ بَيِسِهِ تَعَالُوْ يَا مُبَارِِّي أَبِي رَنُوا ٱلْمَلَكُوتِ ٱنْمُعَدَّ لَكُمْ مُسَّ

١٠ إنجيلُ مَنَّى ١٠ تَأْسِيمِ ٱلْغَالَمَ ٢٥٠ لِأَنِي حُمْتُ فَأَصْعَمْتُمُونِي. عَطِيشْتُ فَسَنَيْتُمُونِي كُنْتُغَرِيبًا عَاوَيْتُمُونِي ٢٦عُرْيَانًا فَكَسَوْتُمُونِي. مَرِيضًا مَرُزْتُمُولِي . مَنْيُوسًا مَأْ نَيْمُ ۚ إِنَّ ٣٧ فَيْحِبُ ۗ ٱلْأَبْرَالِمُ حِيئَذِ فَأَيْلِينَ أَيَا رَبُّ مَنَّى رَأَيًّا لَدُ حَاثِمًا فَأَطْعُمُمَاكَ، أَنْ عَطْمُانًا فَسَنَيْنَاكَ. ٢٨ وَمَنَى رَأْيُاكَ عَرِيًا فَأُويْنَاكَ. أَوْ عُرْيَانَا فَكَسَوْنَاكَ • ٢٩ وَمَنَى رَأْيْنَاكَ مَرِيصًا أَوْ تَحْبُوسًا فَأْ نَبَّا إِلَيْكَ ١٠٤ فَعُجِيبُ ٱلْمَلِكُ وَيَفُولُ لَمْرُ ٱلْحَقَّ افُولُ لَكُمْ بِمَا أَنَّكُمْ فَعَلْنُمُوهُ بِأَحَدِ إِخْوَتِي هُولًا \* ٱلْأَصَاغِر الْمُحُمَّ يَقُولُ أَيْصًا لِلَّذِيَّ عَنِ ٱلْبُمَارِ ٱذْهَبُوا عَيَّى يَا مَلَاعِينُ إِلَى ٱلَّـارِ ٱلْأَنْدِيَّةِ ٱلْمُعَدَّةِ لِإِلْلِيسَ وَمَلَائِكُتِهِ • ٤٢ لِآلِي حُعْثُ مَلَمْ نُطْعِبُولِي. عَطِيْتُ مَلَمْ تَسْعُولِي. ٤٤ كُنْتُ عَرِيبًا فَلَمْ تَأْوُونِي . عُرْيَانًا فَلَمْ تَكْنُونِي . مَريضًا وَعَيْوِسًا فَلَمْ مُرُورُونِي مِنْ حِيثِيدِ مُحِينُونَهُ ثُمْ أَيْصًا فَائِلِينَ يَا رَبُّ مَنَّى رَأَيْنَاكَ حَاتِمًا أَوْ عَصْمَانَا أَوْ عَرِيبًا أَوْ عُرْيَانًا

أَوْمَرِيضًا أَوْ عَمُنُوسًا وَلَمْ عَدُمِكَ. ٥٠ قَمِعِهُمْ فَائِلاَ أَكَفَّ أَفُولُ لَكُرْ مِمَا أَكْمُرْ لَمْ نَعْعَلُوهُ مِأْحَدِ هُولُا ۗ ٱلأَصَاعِر فَهِى لَمْ نَعْعَلُوا ١٦٠ فَيَهْضِى هُؤُلا ۚ إِلَى عَدَابِ أَندِيُّ وَالْأَبْرَارُ إِلَى حَوْهُ إِلَّهُ يَبِيْ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّادِسُ وَٱلْعِسْرُونَ

ا وَمَمَّا اكْمَلَ يَسُوعُ هٰدِهِ ٱلْأَفُوالَ كُلُهَا قَالَ لِتَلَامِيذِهِ ٢ تَعَلَّمُونَ أَنَّهُ بَعْدَ بَوْنَكِ يَكُونُ ٱلْمِعْثُ وَأَنْنُ ٱلْمُرْسَالِ بُسَلِّمْ يِبُصْلَبَ

٣ حِينَتِيرِ أَخْمَعَ رُؤْسًا و لُكُهّنَةِ وَلُكْنَيَةُ وَشُيُوحُ
 الشَّعْسِ إِلَى دَارِ رَئِيسِ الْكَهْنَةِ أَنْدِي بُدْعَى فَيَافًا.

٤ وَنَفَا وَرُوا لِكَيْ يُمُسِكُوا يَسُوعَ بِمَكْرٍ وَيَغْتُلُوهُ ٥ وَلَكِيَّمُ مُ فَا لُوا يَسْ فِي ٱلْمِيدِ لِلَّذَ يَكُونَ شَعْبُ فِي ٱلشَّعْبِ

قَالُوا لِيسَ فِي العِيدِ لِللا يَكُونَ شَعَبَ فِي الشَعْبِ ا وَمِيمَا كَانَ يَسُوعُ فِي سَّتِ عَنَّا فِي بَسْتِ مِعْمَانَ الْأَمْرُصِ ٧ نَقَدَّمَتُ إلَيْهِ الْمُرَّأَةُ مَعَمَا قَارُورَهُ طِيبِ كَنِيرِ النَّمَنِ فَسَكَنَهُ عَلَى رَأْسِهِ وَهُو مُنَّكِئِ ٨ فَلَمًا رَأَى تَلاَمِيدُهُ النَّمَنِ فَسَكَنَهُ عَلَى رَأْسِهِ وَهُو مُنَّكِئِ ٨ فَلَمًا رَأَى تَلاَمِيدُهُ ذْبِكَ عَنَاطُوا فَائِلِينَ لِمَادَا هَٰمَا ٱلْإِلْلَافُ. ۚ الْإِنْكَانُ يُمْكِنُ أَنْ يَبَاعَ هَدَ ٱلصِبُ مَكِيرِ وَيُعْطَى لِلْعَمْرَاءُ. ا مَعْلَمَرَ يَسُوعُ وَفَالَ لَهُمْ لِلَمَادَا تُرْعِجُونَ ٱلْمُرَأَةَ فَإِنَّهَا فَدْ عَمِلَتْ بِي عَمِلًا حَسَاءَ ١١ إِزَّنْ ٱلْمُعْرَةِ مَعَكُمْ فِي كُلُّ حِينِ. وَأَمَّا أَنَا فَلَسْتُ مَعَكُمْ فِي كُلُّ جِينِ ١٢٠ فَإِمَّا إِذْ سَكَبَتْ هَمَا ٱلطِّيبَ عَلَى حَدَدِبِ إِنَّهَا مَعَلَتْ دُمِكَ لِأَجْلِ تَكْسِنِي ١٠٠ اَكْنَا أَنْوِلْ كُمْ خَيْنُهَا يَكُورُ مِهَدَ ٱلْمُحْيِلِ فِي كُلُ أَنْعَالُمْ يُحِدِّرُ أَبْصاً مِما فَعَنَّهُ هُدِهِ مَدْ كَارَا لَهَا ١٤ حِبَيْدِ ذَهُبَ وَاحِدٌ مِنْ لِأَنْنَى عَشَرَ أَمْدِي يُدْعَى يَهُوذَا أَلابِعُزْيُوطِيُّ إِلَى رُؤْسًاهُ أَنْكُهَدُوهِ، وَقَالَ مَادَا تُرِيدُونَ أَنْ تُعْطُونِي وَأَمَا أَلَيْنَهُ إِلَيْكُمْ . تَحَمَلُوا لَهُ تَلَامِينَ مِنَ مُوصَّةِ ١٠ وَمِنْ دَلِكَ ٱلْوِقْتِ كَانَ يَطَلُّبُ فُرْصَةً

١٧ وَفِي أُوِّل أَيَّامِ ٱنْعَطِارِ نَقَدَّمَ ٱنتَالَامِيذُ إِلَى بَسُوعَ عَالِينَ لَهُ أَنْ نُرِيدُ أَنْ نُعِدٌ مَكَ يَأْكُلُ أَنْ نُعِدٌ مَكَ يَأْكُلُ أَعْضَى

١٨ فَعَالَ دُفْتُ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ إِلَى فُلَانِ وَعُونُوا لَهُ ٱلْمُعَلِمُ يَةُولُ إِنْ وَفِي قَوِسِ عِبْدَكَ صَّعَ ٱلْفِحْ مَعَ لَلْسِدِي. ١٩ فَعَلَ ٱللَّامِيدُ كَمَا أَمَرَهُمْ يَسُوعُ وَأَعَدُوا تَنْفِحُ ٣٠ وَلَمَّا كَانَ الْهُمَا عَالَ الْهُمَا عَلَى الْمُنَّى عَشَرَه ٢١ وَفِيهَا هُمْ يَأْحُونَ فَالَ أَثْنَقَ أَفُولُ تَكُمْرِ إِنَّ وَاحِدًا مِنْكُمْرِ يُسَرِّهُ فِي ١٦ نَحَرَبُوا حِنَّا وَ سَدَّا حَنَّالُ وَحِدِ مِنْهُمْ أَغُولُ لَهُ هَلُ أَ نَاهُوٰ يَا رَبُّ ٣٠٠ فَأَجَابَ وَقَالَ . أَنْدِي أَهْيِشُ يَدُّهُ مَّعِي فِي ٱلصَّعْمَةِ هُوَ يُسَايُّونِي ٢٤٠ إِنَّ أَشَ ٱلْإِنْسَانِ مَاضِ كَمَا هُوَ مَكْنُوبٌ عَنْهُ . وَكُيلُ وَبُلُّ لِدَٰلِكَ ٱمرَّجُلِ ٱسْدِي بِهِ بُسَيْرُ أَبْنُ ٱلْإِنْسَانِ . كَانَ خَيْرًا بِدَيتَ ٱبرَّحُل آوِ كُمْ يُوكَدُّهُ ٢٥٠ وَأَخَتَ بَهُوِذَا مُسْلِّبُهُ وَالَّ هَلَ أَمَّا هُوَّ

ياسَكِرِي.قَالَ لَهُ اللَّهُ قُلْتَ ٢٦ وَفِيهَا ثُمُّ يَأْحَنَّا وِنَ أَحَدَ نُسُوعُ لَكُيْرٌ وَمَارَكَ وَّكَشَّرَ وَأَعْمَى ٱلذَّا مِينَا وَمَالَ حُدُوا كُلُوا. لهذا هُوَ حَمَّدِي ٢٧٠ قَاحَدُ لَكَاسَ وَسَكَرَ وَأَعْمَ ثُمْ قَائِلًا شُرَّمُوا

مِيمًا كُلُّكُر ١٨٠ لأنَّ هٰذَا هُو دَمِي أَنْدِي لِلْعَارِ ٱلْحَدِيدِ ٱلَّذِي يسْفَكُ مِنْ ، حَلِكُنِهِ مِنْ لِمُعْفِرَةِ الْحَطَالِيَاهُ ٢ مَنْ قُولُ لَكُمْ إِنِّي مِنَ أَلَانَ لَا أَشَرَتُ مِنْ يَتَاجِ ٱلْكَرْمَةِ هُلَا إِنَّى دْلِكَ أَنْيُوم حِسَمًا أَشْرَنُهُ مَعْكُمْ حَدِينًا فِي مَلْكُوتِ أَبِي. ٢٠٠ ثُمُ سَجُوا وَحَرَحُوا إِلَى حَلِّ الرَّيْمُونِ

ا الحِسْدِ قَالَ هُمْ بَسُوعُ كُلُكُمْ تَشَكُّونَ فِي فِي هَٰذِهِ ٱلنَّيْلَةِ بِأَنَّهُ مَكْتُوبُ أَيِّي أَصْرِبُ ٱلرَّاعِي فَتَسَّدُدُ جِرِفُ ٱلرَّعِ أَنِهِ ٢٠ وَلَكِنْ بَعْدَ قَبِامِي أَسْمِكُمْ إِلَى تَحْيِيلِ ٢٠٠ فَأَحَابَ بُطْرِسُ وَقَالَ لَهُ وَ إِن شَكَّ فِيكَ ٱلْحُبِيعُ فَأَنَا لَاأْشُكُ أَ لَمُنَاهِ ٢٠ فَالَ لَهُ بَسُوعُ ٱلْمُكَنَّ أَفُولُ لَكَ إِنَّكَ فِي هَدِهِ ٱللَّيْنَةِ قَلَّ أَنْ يَصِيحَ دِيكَ سَكُوْدِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. ٢٥ مَا لَ لَهُ بِطُرْسُ وَلَوِ أَصْعَرَ رُثُ أَنْ أُمُوتَ مَعَكَ لَا أَكْثِرُكَ. هَكُمَا قُلُ أَيْصًا جَبِعُ ٱلنَّلامِيدِ

٢٦ حِنتَزِرْ جَاءً مَعَهُمْ بَسُوعُ إِلَى صَعْقَةِ يُقَالُ لَهَا جَسَيْمَانِي فَعَالَ لِلنَّلَامِيدِ أَجْلِسُوا هُبَا حَتْمَى أَمْضِيَ

إِنْحِيلُ مُثَّى ٢٦ وَأَمَلِيَّ هُمَاكَ ٢٧٠ ثُمَّ أَحَذَ مَعَهُ بُصُرُسَ وَثُنَّي رَبُّدِي وَاَشَنَا كَعُرَنُ وَيَكْتَشِبُ ١٨٠ فَعَالَ لَهُمْ عَنِي حَرِيبَهُ حِلًّا حَتَّى ٱلْهَوْتِ. ٱمْكُنُوا هُهَا وَأَسْهُرُوا مَعِي ٢٠٠ ثُمَّ لَقَدَّمَ فَلِيلًا وَحَرٌّ عَلَى وَحْهِ وَكَانَ بُصَلَّى فَائِلًا يَا أَشَاهُ إِنْ أَمْكُنَ مَلْتُعَمَّرُ عَنِي هَٰذِهِ ٱلْكَاْسُ.وَكُنْ يَسْرَكُمَا أُربِلُهُ أَ مَا يَلْ كُمَّا تُرِيدُ أَنْ مَا مُمَّ حَوْلِيَ أَنْلَامِيذِ فَوْجَدَهُمْ بِيَامًا. وَمَالَ لِيُطْرُسُ أَمْكُمَا مَا فَدَرْغُ أَنْ تَشْهُرُوا مَعَى سَاعَةً وَحِدَةً. الْمُرْوا وَصُلُوا غِلَا لَدُحُلُوا فِي نُغُرِيَّةِ. أَمَّا ٱلرُّومُ فَيُشِطُ فَأَمَّا حَدَدُ فَصَعِيفٌ ١٤ فَهُمَى أَيْصًا ثَاسَيَةً وَصَلَّى فَائِلاً ﴾ أَنَّهُ أُ إِنْ لَمْ يُمكِّنُ أَنْ تَعْبُرُ عَنِي هٰذِهِ وَلَكُمَا مِنْ إِلَّا أَنْ أَسْرَمُهَا فَلْتَكُنَّ وَشِيئَتُكَ وَ٢٠ ثُمٌّ جَاءٍ فَوَحَدَهُمْ أَيْصًا يَامًا إِلَا كَانَتَ أَعْيِمُمْ ثَقِيلَهُ عَلَا عَمْرُكُمُ ومصى أيضاً وصلى تَالِيهَ فَالِلَّا دَلْثُ أَكُلَّامَ نَعَسُوهُ عَمُّ جَاء إِلَى تَلَامِيدُهِ وَفُلَ لَهُمْ لَامُوا ٱلَّآتَ وَأَسْتَرِجُوا. هُودًا أَسَّاعَهُ قَدِ أَفَارَكَ وَأَنْ أَلْإِسَالِ لُكُمْ إِلَى أَيْدِي

ٱلْحُطَاةِ وَاللَّهُ فُومُوا سَطَلَقْ هُوَدَا ٱلَّهِ يُسَلِّمُنِي فَدِ ٱفْتَرَبّ ٤٧ وَفِيمًا هُوَ يَنكُلِّرُ إِنَا يَهُودَا وَاحْدُمِن أَيْرُ نَيْ عَشَرَ قَدْ حَاهُ وَمَعَهُ جَمْعٌ كُذِيرٌ بِسُبُوفٍ وَعِصِيٌّ مِنْ عِدْ رُؤْسًا ۗ ألكها وتبوح النعب المعو لدي أسلمه أعطاهم علامة فَأَيْلًا لَدِي أُمِلُهُ هُوَ هُوَ أَمْدِكُورُهُ ۚ عَلِلْوَفْتِ نَفَدُّمْ إِنَّ يَسُوعَ وَقَالَ أَسْلَامُ يَا سَدِي وَفَيْهُ. ٥ فَعَالَ لَهُ يَسُوعُ يَا صَاحِبُ لِمَادَا حِثْتَ وَجِنَئِدٍ نَسَدُمُوا وَ نَفُقُ، لَأَيَادِيَ عَلَى يَسُوعَ وَرَمْسَكُونُهُ ١٥ وَ إِذَا وَاحِدٌ مِنَ آسِينَ مَعَ يَسُوعَ مَدَّ بَدَهُ وَلَسْلُ سَبِغَهُ وَصَرَبَ عَبِدَ رَئِسٍ. لَكُهِدَةِ فَقَطَعَ أَذْنَهُ. ٢٥ فَعَالَ لَهُ بَسُوعُ زُدَّسَ مُكَ إِلَى مَكَابِهِ. لِأَنَّ كُلُّ أَنْدِينَ أَحْدُونَ أَسَّيْفَ مَأْسِّيْفِ يَهْلِكُونَ. ٥٠ أَنظُنُ أَنِي لَا أَسْتَطِيعُ لَكُنَ أَنْ أَصْلُبَ إِنَّ أَبِّي فَيُنَذِّعُ لِي أَكْثَرُ مِن أَنْنَي عَشَرَ حَسًا مِنَ ٱلْمَلَاكِلَةِ. هِهِ مَكَيْفَ مُكَمَّلُ أَكْتُبُ أَنْهُ مَكَا يَسَغَى أَنْ يَكُورَ ٥٠ فِي بِلْتُ ٱلسَّاءَةِ قَالَ نَسْءِعُ لِخُمُوهِ كُنَّ لَّهُ عَلَى

لِّصُ حَرَحْتُمْ سِيُوفِ وَعِدِي يِنَّاحُدُونِي كُلَّ يَوْمٍ كُنْتُ أُحْلِيرُ مَعَكُمُ أَعَلِيرُ فِي ٱلْهَيْكُلِ وَلَمْ نُمْسِكُو فِي مِنْ وَأَمَّا هُمَّا كُلُّهُ عَمْدُكُالَ لِكُنِّ تُكَمِّلَ كُنْبُ ٱلنَّسِياءُ. حِيتَابِهِ مَرَّكُهُ ٱنلَّامِيدُ كُلْمُ وَهَرَّمُوا

٥٠ وَالَّذِينَ أَمْسَكُوا يَسُوعَ مَصَوًّا بِهِ إِلَى فَأَفَا رَبُّسِ ٱنْكَهَيَةِ حَيثُ ٱحْنَبَعَ ٱنْكُنَةُ وَٱلنَّبُوحُ ١٨٠ وأَمَّا بُطُّرْسُ فَتَبِعَهُ مِنْ تَعِيدٍ إِلَى دَارِ رَئِس أَكْنَهَ ذِمَدَحَلَ إِلَى دَاخِل وَحَلَمَ نَيْنَ أَكْمًام لِيُطْرُ أَدَيًّا بِهَوْهُ وَكُلْتَ زُوِّمًا \* ٱنْكَهَنَّةِ وَٱسْأُبُوحُ وَلُنَّعُمَعُ كُلَّهُ يَصْبُونَ سَهَادَةً زُورٍ عَلَى بَسُوعَ لِكُنِّ يَعْتَلُوهُ. ٦ مَمْ يَجِسُوا وَمَعَ أَنَّهُ حَامَ سُهُودُ رُورٍ كَثِيرُورَ لَمْ بَجِدُولَ وَكُيلُ أَجِيرًا نَقَدُمَ سَاهِدَارُورِ ٦١ وَفَى لا. هُ قُ لَ إِنِّ أَقْدِرْ أَنَّ أَنْصَ هَكُلُ أَلَّهِ وَفِي ثُلَاثُهُ أَيَّام أُسِهِ ١٦ مَنَامَ رَبِّسُ ٱلْكَهْنَةِ وَقَالَ مَهُ أَمَا تُحِبُ بِسَيَّ . مَادَ يَثْهَدُ بِهِ هٰذَر عَلَثَ ١٠٠ وَأَمَّا يَسُوعُ فَكَالَ سَاكِمًا. فَأَحَابَ رَئِيسُ ٱلْكُهَادِ وَمَالَ لَهُ أَسْتَعَلَيْكَ ٱللهِ آلْحَيُّ أَنْ

نَهُولَ لَنَا هَلُ أَنْتَ ٱلْعَبِيحُ ٱلنَّ اللهِ ١٤٠ قَالَ لَهُ يَسُوعُ أَنْتَ قُلْتَ. وَأَنْصَا أَنُولُ لَكُمْزُ مِنَ ٱلْآنَ تُنْصِرُونَ ٱبْنَ الإسان حاليها عن يمير الفوة واتيا على سَحَاب السَّمَام، ٦٥ فَمَرَّقَ رَئِيسُ آلَكُهَا فِي حَلَّالِهِ ثِيَالُهُ فَائِلًا فَدْ حَدَّفَ. مَا حَاجَنَا بَعْدُ إِلَى شَهُودِ.هَا فَدْ سَمِعْتُمْ تَحْدِيعَهُ. ٦٦ مَادَا نَرُوْنَ. فَأَحَالُوا وَفَا لُوا إِنَّهُ مُسْتَوْحِبُ ٱلْمَوْتِ. ٦٧ جِينَفِي بَصَغُوا فِي وَخْهِهِ وَكُمُوهُ. وَآحَرُونَ عَطَمُوهُ ١٨ فَائِلِينَ تَبَأُ لَنَا أَيُمَا ٱلْمُسِعِ مِنْ صَرَعَكَ ٦٠ أَمَّا يُطِرُسُ فَكُن جَالِسًا حَارِجًا فِي ٱلدَّارِ. فَعَاءَتُ إِلَيْهِ جَارِيَةٌ قَائِلَةً وَأَنْتَ كُنْتَ مَعَ أَيَسُوعَ ٱلْحَلِيلِينَ. . ٧ فَأَنْكُرُ فَدَّامُ ٱلْحَمِعِ قَائِلًا لَسْتُ أَدْرِي مَا تُقُويِنَ. ١١ ثُمَّ إِذْ حَرَحَ إِلَى ٱلدِّهْلِيرِ رَأَنَّهُ أَحْرَى فَنَا لَتْ لِلَّذِينَ هُمَا لِنُهُ وَهُدَ كَانَ مَعَ يَسُوعَ ٱلنَّاصِرِيُّ ٢٠٠ قَالْكُم أَيْصًا بِفَسَم إِنِّي لَسْتُ أَعْرُفُ ٱلرَّحُلِّ • ١٣ وَبَعْدُ قَلِيلِ جَاهِ ٱلْفِيَامُ وَعَالُوا لِيُطْرُسَ حَمًّا أَنْتَ أَيْصًا مِيمٌ فَإِلَّ لُعَنَّكَ

إنحيل متى ٢٦ و٢٧ ١١ تُطْهِرُكَ. ٧٤ فَا نَنْذَأَ حِبَنَيْدِ يَلْعَنُ وَيَجْلِفُ إِنِّي لَا أَعْرِفُ ٱلرَّحُلِ. وَلِلْوَقْتِ صَاحَ الدِّبِكَ ٥٠ وَنَدْكُرُ عَارُسُ كَلَامَ يَسُوعَ آمَدِي قَالَ لَهُ إِلَّكَ قَبْلَ أَنْ يَصِيحَ ٱلدِّيكُ مُكُورِي لَلاتَ مَرَّاتِ مُعَرَجَ إِنَى حَارِجٍ وَبَكَى بَكَا مُرَّا ٱلْأَصْدَجُ ٱلسَّاعُ وَٱلْعِشْرُونَ ، وَمَّا كَالَ ٱلصَّاجُ تَشَاوَرَ حَمْعُ رُوْسَا الْ تَكُوسَةِ وَشُيُوحُ ٱشَّعْبِ عَلَى بِسُوعَ حَنَّى يَتْلُوهُ ٢٠ فَأَوْتُمُو ۗ وَمَصَوْا يهِ وَدَفَعُوهُ إِلَى بِلاَطُسُ ٱلبُّطُيُ آ وَ لِي ٢ حِنْدِ لَمَّا رَأَى بَهُودَ أَلْدِي أَسْلَمْهُ أَنَّهُ فَلْدُ دِينَ لَدِمْ وَرَدُ ٱللَّهَ ثِينَ مِنَ ٱلْمِصَّةِ إِلَى رُوِّسًا ۗ ٱلْكُهَّةِ وَالشُّومِ ٤ قَائِلًا فَدْ أَخْطَاتُ إِذْ سَمَّتُ دَمَّا مَرِيمًا. فَقَانُوا مَاذَا عَلَيْنَا أَنْتَ أَنْصِرُهُ فَطَرَحَ أَنْفِضَا فِي أَنْهَيْكُل وَالْصَرَفَ . ثُمَّ مَصَى وَحَنَقَ لَعْسَهُ ٦٠ فَأَحَدَ رُوِّسَاءُ أَنَّكُهُمَّةٍ ٱلْمِصَّةَ وَتَا ۚ وَالْآتِيلُ أَنْ لَلْتِيهَا فِي ٱلْحَرَالَةِ لِأَمَّا ثَمَنُ دَّمٍ. ٧ فَتَقَالُورُولَ وَخُنْرُولَ بِهَا حَالَ ٱلْعَارِيُّ مَقَارُةٌ لِلْعَرِيَاءُه

كَانَ جَاسِاً عَلَى كُرْسِينَ ٱلْوِلْآيَةِ أَرْسَلْتْ إِلَيْهِ أَمْرَأَتُهُ قَائِلَهُ

إِيَّاكَ وَدِيكَ أَسَارً ، وَ إِنَّا مُمْتُ أَجُومَ كَثِيرًا فِي خَلْمِ مِنْ أُحْلِيهِ ٢ وَكُمِنَّ رُوْسًاءً أَكُنَّهُ وَالسُّبُوحَ حَرْصُوا الْجَمُوعَ عَلَى زُ يَطْلُبُوا مَارَاكَامَلَ وَيَهْبِكُوا يَسُوعَ ١٠ فَأَحَابَ ٱلْوَالِي وَقَالَ لَمْرْ مَنْ مِنْ ٱلْأَثْنَائِنِ ثُرِيدُونَ أَنْ ٱطْلِقَ لَّكُمْ. فَدُ لُوا بَارَ باسَ - ٢٢ قَالَ لَهُرُ ۚ بِلاَطُسُ فَمَادًا ۖ تُعَلُّ سُوعَ أَلِينِي يُدْعَى لَسَعِ . قَالَ لَهُ أَنْحَمِيعُ لَبُصَلَبُ . ٢٢ فَ إِنَّ أَنَّوَ لِي وَأَنَّى مُنْرً عَمِلَ فَدَنُوا مَرْدَ دُونَ صُرَاحًا فَائِلِينَ مُصْلَبُ ١٠ فَلَمَّا زَأَى بِلْأَصْسُ أَنَّهُ لَا يَنْعُمُ شَيْئًا بَلْ مَا كُورِي يَحَدُثُ سَعَبُ أَحَدُ مَا ۗ وَعَلَلَ بَدَيْهِ فَظَّامَرَ ، عَمْع قَائِلًا إِن مَ يُ مِن دَمِ هُدَ لَبَارُ. أَصِرُولَ مُمْ ٥٥ فَأَجَابَ حَمِيمُ أَسْتَعُبِ وَقَا لَوا دَمْهُ عَلَمَا وَعَلَى أَوْلَادِيّاه ٢٦ حِينَتْنِي ٱطُّلُونَ هُمْ نَازَابَاسَ. وَأَمَّا يَسُوعُ لَعَلَمْهُ

٢٧ وَأَحَدَ عَسَّكُرُ ٱلْوَالِي يَسْعَ إِلَى دَارِ ٱلْوِلَايَةِ وَجَمَّعُوا عَيْهِ كُلُ ٱلْكُولَةِ ١٨٠ وَمَوْقُ وَأَبْسُوهُ رِدَا \* قِرُورِيًّا \* ٢٦ وَصَعَرُولَ إِكَالِيلًا مِنْ شَوْكِ وَوَصَعُوهُ عَلَى زَاْسِهِ وَقَصَيَةً فِي يَسِهِ وَكَانُوا نَحْنُونَ فَنْمَهُ وَيَسْتَهَرْئُونَ بِهِ فَاتْلِينَ أَسَّلَامُ يَا مَلِكَ أَيْهُودٍ. ﴿ وَلَصَّغُوا عَلَيْهِ وَحَسُوا ٱلْقَصَّبَةَ وَصَرَّنُوهُ عَلَى رَاْسِهِ ١٠ وَبَعْدَمَا ٱسْتَهَرُأُول بِهِ بَرْعُولِ عَهُ أَرُدًا ۚ وَأَلْسُوهُ ثِنَابُهُ وَمَضَوْ بِهِ لِلصَّلْبِ ٢٢ وَفِيمَا ثُمُّ حَارِحُونَ وَجَدُوا إِنْسَانًا قَيْرُوَ بِيَّا أَسْمُهُ سِمْعَانُ فَسَمُّرُوهُ لِتَجْوِلَ صَلْسَهُ. ٢٢ وَلَمَّا أَنَنَ إِلَى مَوْسِعِ يْقَالْ لَهُ جُنْعَنَّهُ وَهُو أَنْهُمَّى مُوْسِعَ أَنْخَنَّهُ مِنْ عُصُوُّهُ حَلَّا مَرُوحًا بِمَرَارَةِ لِيَنْرَبَ وَلَمَّا دَىٰ لَمْ رُدْأَنْ يَشْرَبَ. ٥٥ وَلَمَّا صَلَّمُوهُ تُفْتَكُمُوا ثِيالَهُ مَقَارِعِينَ عَيمًا . لِكُنْ يَتِمَّ مَا فِيلَ بِٱللَّهِ أَفْتَسَمُوا ثِبَابِي بَسْمُ وعَلَى سَاسِي أَنْهُوا قُرْعَةً . ٢٦ ثُمَّ حَسُوا يُحْرَسُونَهُ هَمَا لَهُ ١٠٠ وَحَعَلُو فَوْقَ رَاسِهِ عِلْمَهُ مَكْنُونَةُ هَلَا هُوَ يَسُوعُ مَلِكُ ٱلْمُودِ ١٨٠ جِبْئِدِ صُبِبَ مَعَهُ لِصَّالِ وَاحِدٌ عَنِ ٱلْبِينِ وَوَاحِدٌ عَنِ ٱلْسَارِ وم وَكَانَ أَنْعُمَارُونَ لِجُدُونُونَ عَلَيْهِ وَفَيْ بَرُونَ

رْوُوسَهُمْ ٤٠ مَا لِلِينَ يَا مَا فِصَ ٱلْهَنْكُلُ وَبَاسِهُ فِي تَلَاثُهِ أَيَّام حَلِّصْ مَسْكَ إِنْ كُنْتَ أَبْنَ ٱللَّهِ فَأَمْرُلُ عَنِ أَصَّالِسِهِ. ا و وَكُذَٰ إِلَّ رُوْسًا ۗ أَنْكُهُ فِي أَيْصًا وَثُمْ بَسْتَهُرُونِ مَعَ ٱنْكُنَّبَةِ وَالنُّبُوحِ قَالُوا ٢٤ حَكَّمَ آحَرِينَ وَأَمَّا عَشُهُ فَهَا يَغْيِرُ أَنْ يُعَلِّصَهَا. إِنْ كَانَ هُوَ مَلِكَ إِسْرَائِيلَ فَلْبَعْرِلْ ٱلْآرَ عَنِ ٱلصَّالِبِ فَنُوْمِنَ لِهِ.٤٤ فَلَدِ ٱتَّكُلَ عَلَى ٱللَّهِ فَيْنَفِيهُ ٱلْآنَ إِنْ أَرْدَهُ لِأَنَّهُ فَالَ آمَا أَنْ أَشِّهِ ٤٤٠ وَسَالِكَ أَيْضًا كَانَ ٱسِّصَانِ ٱسْدَن صُبِهَا مَعَهُ يُعَيِّرَايِهِ هَ، وَمِنَ ٱلسَّاعَةِ ٱلسَّادِيَةِ كَالَتْ طُلَّمَةٌ عَلَى كُلُّ ٱلْأَرْضِ إِلَى ٱلسَّاعَةِ ٱلنَّاسِعَةِ ١٦٠ وَتَعْوَ ٱلسَّاعَةِ ٱلنَّاسِعَةِ صَرَحَ بَسُوعُ بِصَوْتِ عَطِيمٍ فَا ثِلاَ إِلِي إِيلِي لَمَا نَسَبَنْتَنِي أَيْ إِلَى إِلَى بِهَادًا مَرَكُنِي ٤٠٠ فَقُومٌ مِنَ ٱنْوَاقِيمِنَ هُمَاكَ لَهَّا سَمِعُوا فَالُوا إِنَّهُ بُادِي إِللَّاهِ ٤٨ وَيَنْوَعْتِ رَّكُصَ وَاحِدْ مِنْهُ وَأَحَدُ إِسْفِعَةً وَمَلاَّ هَا حَلاَّ وَحَعَلْهَا عَلَى قَصَبَةٍ وَعَالَهُ ٤٤ وَأَمَّا ٱلْبَاقُونَ عَمَّا لِمِا ٱنْرُكْ. لِيَرَى هَلْ يَاتِي إِيلِّيا

يُحَلِّصُهُ - ٥ فَصَرَحَ يَسُوعُ يُصَا بِصَوْتِ عَظِيمٍ وَأَسْلَمَ ٱلرُّوحَ ٥ وَ إِذَا حِيَابُ ٱلْهِيكُلِ فَدِ ٱنْفَقَّ إِلَى ٱلَّذَيْنِ مِنْ قَوْقُ إِلَى الْمُعَلُّ. قَالْأَرْضُ تَرَبُّرَلَتْ فَالصَّحُورُ نَشَمِّنَتْ. ٥٠ كَالْفَبُورُ تَعَخَتْ وَقَامَ كَئِيرٌ مِنْ أَحْسَادِ ٱلْهِدُبِسِينَ ٱلرَّاقِدِينَ. ٥٠ وَحَرَّحُوا مِنَ ٱلْلَبُورِ بَعْدٌ قِيَامَنِهِ وَدَّحَلُوا ٱلْمَدِينَةَ ٱلْمُفَدَّــَةَ وَطَهَرُ وَا يَكَنيرِ بنَ مَهُ وَأَمَّا فَائِدُ ٱلْمُنَّةِ قَ مُدِينَ مَعَهُ بَحُرُسُونَ يَسُوعَ مَلَمًا رَأَوُا ٱلرَّمْرَةَ وَمَا كَانَ وَوا حَدًا وَقَالُوا حَمّا كَانَ هَدًا أَبْنَ ٱللهِ ٥٥ وَكَانَتْ هُمَا كَ نِسَالِاً كَبِيرَاتُ بَيْظُرْنَ مِنْ تَعِيدِ وَهُنَّكُنَّ فَدَّ تَمَعْنَ بَسُوعَ مِنَ ٱلْحُلِيلِ نَحِدُمْنَهُ ٥٠ وَيَبْهُنَّ مَرْجُ ٱلْمُعَدِّيِّةُ وَمَرْجُ أُمْ يَعَنُوبَ وَيُوسِي وَأَمْ أَنْنَىٰ زَدِّي

٥٠ وَمُّوا كَانَ ٱلْمُسَاءِحَاءُ رَحُلْ عَيْ مِنَ ٱلرَّامَةِ ٱللَّهُ يُوسُفُ. وَكَانَ هُو أَيْصًا تِلْمِيدًا لِيَسُوعَ ٥٠ فَهِذَا نَسَمَّ إِلَى مَلَاطُسَ وَطَلَبَ حَمَدَ يَسُوعَ. فأَمَرَ مَلَاطُسُ حِيثَادِ أَنْ يُعْظَى ٱلْجَسَدُهِ؟ ٥ مَأْحَدَ يُوسُفُ ٱلْجَسَدَ وَلَكُهُ بِكَتَّالِ قَيِّ. ٢ وَوَصَعَهُ فِي فَنْرِهِ أَحْدِيدِ أَنْدِسِ كُانَ فَدْ تَحَنَّهُ فِي أَلْسَعُ وَمَ مَنَهُ وَ أَلْمَعْرَ وَمَصَى . أَلْصَّمْرَةِ ثُمَّ دَخْرَجَ حَجَرًا كَبِيرًا عَلَى بَابِ آلْمَيْرِ وَمَصَى . 1 وَكَانَتُ هُاكُ مُرْبُمُ لُحُدْدَلِلهُ وَمَرْبُمُ ٱلْأَخْرَى جَالِسَتَيْنِ تَعَالَمُ ٱلْأَخْرَى جَالِسَتَيْنِ تَعَالَهُ أَنْ أَلْهُ خُرَى جَالِسَتَيْنِ تَعَالَمُ ٱلْفَيْرِ

٦٢ وَفِي ٱلْعَدِ ٱلَّذِي بَعْدَ ٱلإَّسْنِعْلَادِ ٱحْنَمَعَ رُوَّسَالُهُ ٱنْكَهَاةِ وَٱلْمُرَّ بِسِبْدِنَ إِلَى بِللَاطُسَ٦٦ فَائِلِينَ. يَا سَبُّدُ فَدُّ نَىكُوْنَا أَنَّ دَٰلِكَ ٱلْمُصِلُّ فَالَّ وَهُوَ خَيٌّ إِنِّي مَعْدَ ثَلَاتَهَ أً يَّامِ أُقُومُ مَنْ آفَهُمْ بِضَبْطِ أَنْفَهْرِ إِلَى ٱلْيَوْمِ ٱلنَّالِيثِ لِيَلَّا يَّأْنِيَ تَلَامِيدُهُ لَيُلَا وَبَسْرِفُوهُ وَيَنُولُوا للشَّعْبِ إِنَّهُ قَامَ مِنَّ ٱلْأَمْوَاتِ. فَتَكُونَ ٱلصَّلَالَةُ ٱلْأَحِيرَةُ أَسْرً مِنَ ٱلْأُولَى • ٦٠ فَقَالَ لَهُرْ بِالْأَطْسُ عِنْدُكُمْ خُرَّاسٌ ۚ إِذْ هُبُوا وَأَصْبُطُوهُ كَمَا تَعْلَمُونَ • ٦٦ فَمَضَوْا وَصَبَطُوا ٱلْثَكَرَ مَٱلْخُرَّاسِ وكسهوا المخر

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلنَّامِنُ وَٱلْعِنْرُونَ ا وَمَعْدُ ٱلسَّنْتِ عِنْدَ غَفِرِ أَوَّلِ ٱلْأَنْمُوعِ حَلَّاتُ مَرْجُمُ

١١٦ إِنْجِيلُ مَثَى ٢٨ ٱلْعَبْدَلَيْهُ وَمَرْيَمُ ٱلْأَحْرَى لِتَنطَرَا ٱلْعَبْرِ. ٢ وَإِذَا زَلْرَيَّةُ عَطِيمَةُ حَدَثَت لِأَنَّ مَلَاكَ ٱلرَّبُ نَرَلَ مِنَ ٱلسَّمَا ۗ وَجَاء وَدَحْرَحَ ٱلْحَجْرَ عَيِ ٱلْبَابِ وَحَلَى عَلَيْهِ ٢٠ وَكَانَ مَنْظُرُهُ كَأَنْبُرْقِ وَلِبَاسُهُ أَنْبَضَ كَالنَّلْجُ مَءَ فَمِنْ حَوْمِهِ أَرْنَعَدَ ٱنْخُرْسُ وَصَارُولِ كَأْسُواتِ. ٥ فَأَحَابَ ٱلْمَلَاكُ وَفَالَ لِلْمَزَأْنَةِ لِلْغَامَا أَنْهَا عَإِنْ أَعْرُ أَنَّكُمَا نَطْمُان يَسُوعَ ٱلْمَصْلُوبَ ٥٠ لَيْسُرَ هُوَنْهُمَا لِأَنَّهُ فَامَ كَمَا فَالَ.هَلُمْا ٱنظُرًا ٱلْمَوْصِعَ ٱلَّذِي كَانَ ٱلرَّبُّ مُصْطَعَمًا فِيهِ ٢٠ وَأَذْهَا سَرِيعًا فُولًا لِنَلَامِيذِهِ إِنَّهُ فَدْ قَامَ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ. هَا هُوَ يَسْفَكُمُ إِلَى ٱلْحَلِيلِ. هُمَاكَ تَرُونَهُ. هَا أَمَا قَدْ قُلْتُ لَكُمَا . ٨ فَخَرْصَا سُرِيعًا مِنَ ٱلْعَبْرِ يَحَوْفِ وَقَرْحِ عَظِيمٍ رَاكِضَتَبْنِ لِعَبْرًا تَلَامِيذَهُ وَ وَقِيمًا هُمَا مُطْلِقَتَانِ لِعَبْرَا تَلَامِيدَهُ إِذَا يَسُوعُ لَاقَاهُمَا وَالَ سَلَامُ لَكُمَا وَتَقَدَّمُنَا وَأَسْكَمَا عَدَمَيْهِ وَتَعَبَّنَا لَهُ. ا مَنَالَ لَهُمَا يَسُوعُ لَا نَحَافَا. إِذْهَبَا فُولَا لإخوتي أن يَدْهَمُوا إِلَى ٱلْمَلِيلِ وَهُمَاكَ يَرَوْمَنِي

إِنْجِيلُ مَنْي ٢٨ ا ا وَفِيمَا هُمَا دَاهِبَانِ إِذَا فَومٌ مِنَ ٱلْحُرَّاسِ جَاءُ وَا إِنَّ ٱلْمَدِيبَةِ وَأَحْبَرُوا رُوِّسَاءُ ٱلْكَهَّـَةِ بِكُلُّ مَاكَاتٍ • ١٢ فَأَحْنَبَعُوا مَعَ ٱلنُّبُوحِ وَتَنَاوَرُوا وَأَعْطُوا آنْعَنَّكُرَ فِضَةً كَثِيرَةً ١٢ فَائِلِينَ. قُولُوا إِنَّ نَلَامِيدَهُ أَ نَوْا لَيْلًا وَسَرَفُوهُ وَيَحْنُ نِيَامٌ ١٤٠ وَ إِذَ سُمِعَ ذَٰلِكَ عِنْدُ ٱلَّوَ لِي فَعَنُّ تَسْتَعْظِفُهُ وَتَعْتَنكُمُ مُصْبَئِنَ ٥٠ فَأَحَدُوا ٱلْمِصَةَ وَفَعَلُوا كَمَاعَلْمُوفُمُ مَثَاعَهُمَا أَمْوَلُ عِنْدَ ٱلْيَهُودِ إِلَى هُمَا ٱلْيُومِ ١٦ وَأَمَّا ۖ لَأَحَدَ عَشَرَ تِلْمِيدًا فَٱلْعَلَمُوا إِلَى الْجَبِيلِ إِلَى ٱلْجُمَلِ حَيْثُ أَمَرُهُمْ يَسُوعُ. ١٧ وَلَيًّا رَاثُوهُ سَجَدُولِ لَهُ وَلَكِنَّ بَعْضَهُمْ شَكُواهِ ١٨ فَمَعَدُّمَ يَسُوعُ وَكُذُّهُمْ قَائِلًا دُفعَ إِنَّ كُلُّ سُلْطَانِ فِي أَنسُهَا ۚ وَعَلَى أَلْأَرْضِ ١٠ وَأَدْهَبُوا وَتَلْمِدُوا جَمِعَ ٱلْأَمْ وَعَيْدُوهُمْ بِآمَمُ ٱلْآبِ تَأْلِأَبِنِ وَأَلرُوحِ ٱلْقُدُسِ. ٢٠ وَعَلِيمُوهُمُ أَنْ يَحْفَظُوا حَمِيعَ مَا أُوصَيْتُكُوْ يِهِ وَهَا أَمَا مَعَكُوْ كُلَّ ٱلَّايَّامِ إِلَّى ٱنْفِضَامُ آلدُّهُر. آمِينَ

إنجبل مرقس

ٱلأصفاح الأول الله إنحل ينوع أنسيج أن ألله · كَمَّا هُوَ مَكْنُوبٌ فِي لَأَسْيَاهِ.هَا أَنَّ أَرْسِلُ أَمَامَرَ وَخْهِكَ مَلَاكِي ٱلَّذِي يُهِيُّ طَرِيفَكَ فُدَّمَكَ. ٢ صَوْتُ صَارِح ِ فِي ٱلْبَرِّيَّةِ أَعِدُوا طَرِيقَ ٱلرَّبُّ ٱصْغُوا سُبْلَة مُسْتَغَيِّةً ٤٠ كَانَ يُوحَاً يُعَبِّدُ فِي ٱلنَّرِيَّةِ وَيَكُرُرُ بِمَعْمُوديَّةِ ٱلثُّونَةِ لِمَعْفِرَةِ كُمُطَايَاهِ، وَحَرَجَ إِلَيْهِ جَيِعُ كُورَةِ ٱلْيَهُودِيَّةِ وَأَعْلُ أُورُكَالِمَ وَآعَمَهُدُوا حَبِيمُهُمْ مِينًا فِي بَهْرِ ٱلْأَرْدُنِّ مُعْرَفِينَ مِحْطَالَهِاعُ ٦٠ وَكَانَ يُوحَا يَلْسُنُ وَتَرَ ٱلْإِيْلِ وَسِطَعَةً مِنْ حَلَدُ عَلَى حِثُوبِهِ وَيَأْكُلُ حَرَدًا وَعَسَلًا يَرْبَّا ٧ وَكَانَ يَكُرِرُ قَاءِلاً بِأَنِي بَعْدِي مِنْ هُوَ أَفْوِي مِنِّي

إنجيلُ مَرْقُسَ ا ٱلَّدِي مَنْتُ أَهْلَا أَنْ أَنْحَبِيَ وَأَحْلَ سُيُورَ حِدَائِهِ. مَأَمَّا عَدْنُكُمْ بِٱلْهَا ۚ وَأَمَّا هُوَ مَسْتُعَبِّذُكُمْ ۚ ٱلرُّوحِ ٱلْفُدُسِ ٩ وَفِي تِلْكَ ۚ لَأَيَّامِ حَاء يَسُوعُ مِنْ مَاصِرَةِ ٱلْحَلِيلِ وْأَعْنَىٰهَدَ مِنْ نُوحَنَّا فِي ٱلْأَرْدُنَّ. ﴿ وَلِلْوَسْتِ وَهُوَ صَاعِدٌ مِنَ ٱللَّهَاءُ رَأَى ٱلشَّمُوَاتِ قَدَ أَنْشَعْتُ وَٱلرُّوحَ مِثْلَ حَمَّامَةٍ مَارِلاَعَآيَٰهِۥ١١ وَكَانَ صَوْتُ مِنَ ٱلسَّمْوَاتِ. أَنْتَ ٱللهِي المتيب أبدي به سررت ١٢ وَلِلْوَفْتِ أَخْرَحَهُ ٱلرُّوحُ إِلَى ٱلْبَرِّيَّةِ ١٠ وَكَانَ هُمَاكَ فِي ٱلْبُرِيَّةِ أَرْسَينَ يَوْمَا يُحَرَّبُ مِنَ ٱلشَّطَانِ. وَكَانَ مَعَ ٱلْمُرْحُوشِ وَصَارَتِ ٱلْمَلَائِكَةُ غَيْرُمُهُ ١٤ وَبَعْدُمَا أَسْلِيرَ يُوحَنَّا حَاءً يَسُوعُ إِلَى أَنْعَلِيلَ يَكُرْرُ سِمَارَةِ مَلَكُوتِ أَمَّةِ. ١٠ وَيَنُولُ فَذَكَبَلَ ٱلرَّمَالُ وَأَنْهَرَبَ مَلَكُوتُ أَنَّهِ. فَنُونُوا وَآمِيُوا بِٱلْإِحْبِلِ ١٦ وَفِيهَا هُوَ يَهِنِي عِنْدَ بَحِرِ ٱلْحَلِيلِ أَنْصَرَ سِمْعَانَ وَأَنْدَرَاوُسَ أَحَاهُ يُلْمِيَانِ شَبَكَهُ فِي ٱبْجُرِ. فَإِنَّهُمَا كَانَا

صَّادَيْنِ. ١٢ فَقَالَ لَمُّهَا يَسُوعُ هَلَرٌ وَرَائِهِ فَأَحْعَلَكُمَا تُصِيرَان صَبَّادَي ٱلنَّاسِ ١٨٠ فَلِيُوقِنْتِ تَزَكَّا شِبَاكُهُمَّا وَنَبِعَاهُ وَأَوْ الْمُ ٱلْجَنَازَ مِنْ هُمَاكَ قَلِيلًا فَرَأَى يَعْنُوبَ بْنَ رَيِّرِي وَيُوحَمَّا أَحَاهُ وَهُمَا فِي ٱلسَّمِينَوِ يُصْلِكُونِ ٱلسُّمَاكَ. ٦ فَدَعَاهُمَا بِلُوسْتِ مَنْزَكَا أَ بَاهُمَا زَبْدِي فِي أَنسَّعِيدَةِ مَعَ

الأجرى وَدَهَا وَرَاءُهُ

١٦ أُمُّ دَحَلُوا كَفُرْنَاحُومَ وَلِلْوَفْتِ دَحَلَ أَسْحَمِعَ فِي ٱللَّبْتِ وَصَارَ يُعَلِّمُ ٢٢٠ قَامِنُوا مِنْ تَعَلِّمِهِ لِأَنَّهُ كَالَّ يُعَلِّمُهُمْ كُمِّنْ لَهُ سُطَّالٌ وَسُمَّاكًا لَكَسَيْةِ ٢٠ وَكَانَ فِي محمعهم رَحل به رُوحٌ بحسّ. فصرَحَ ٢٤ قَائِلاً أَهِ مَا لَنَّا وَلَكَ يَا يَسُوعُ ٱلْنَاصِرِيُّ. أَنَيْتَ لِيَهُلِّكُمَّا.أَمَا أَعْرِفُكَ مَنْ أَنْتَ فَدُوسُ ٱللَّهِ ٢٠٠ قَالَتْهَرَهُ يَسُوعُ فَائِلًا ٱحْرَسْ وَحْرُحْ مِنْهُ ٢٦٠ فَصَرَعَهُ ٱلرُّوحُ لَيْحِنُ وَصَاحَ بَصُوبَ عَطِيمٍ وَحَرَجَ مِنْهُ ١٧ فَتَعَارُوا كُلُّمْ حَتَّى سَأَلَ تَعَصُّمُ بَعْصًا

فَائِلِينَ مَا هٰدَا.مَا هُوَ هٰذَا ٱلتَّعْلِيمُ ٱلْحَدِيدُ. لِأَنَّهُ بِسُلْطَانِ

إنجيل مَرْفُسَ ا يَّامُرُحَتَّى ٱلْأَرْوَاحَ. سَحِّــَةَ وَمُطِيعُهُ ١٨ نَحَرَجَ حَبَرُهُ فِي كُلُّ أنكورة النجيطة بأنجليل ٢٦وَمَّا حَرَحُوا مِنَ ٱلْمَجْمَعِ جَاءُ وَالِلَّوَاتِ إِلَّى بَيْتِ سِمْعَانَ وَمُدَرَاوُسِ مَعَ يَعْفُوبَ وَيُوحَمَّاهِ ٢٠ وَكَاسَتْ حَمَاةُ سِمْعَانَ مُصْطَحَعَةً تَعْبُومَةً. فَلِلْوَثْتِ أَخْتُرُوهُ عَنهَا. ٢١ فَنَفَدُمْ وَأَفَامُهَا مَاسِكًا بِيَدِهَا فَنَزَكُمْكَ أَنْحُقِ حَالًا وَصَارَتْ نَحَيُّهُمُهُمْ ٢٠٠ وَمَمَّا صَامَرَ ٱلْمَسَهُ إِذْ غَرَسَتِ ٱلنَّمُسُ فَدَّمُوا إِنَّهِ جَمِعَ ٱلسُّعَمَاءُ وَٱسْجَابِينَ ٢٠٠ وَٱلسِّ ٱلْهَدِينَةُ كُلْهَا مُجْنَبِعَةَ عَلَى ٱلْمَاسِ ٢٤ مَنْعِي كَبِرِينَ كَانُوا مرضى بأمراض مُعَلِّعة وَأَحْرَجَ شَيَاطِين كَنِيرَةَ وَلَمْ بَدَع ٱشَّبَاطِينَ يَتَكَلَّمُونَ لِأَيُّمُ عَرَفُوهُ ٥٠ وَفِي أَنْفُعُ مَا كَرُاحِدًا فَامْ وَحَرَجَ وَمَصَى إِلَى مَوْصِعِ حَلَا ﴿ وَكَالَ بُصَلِّي هَمَا كَهُ ٢٦ قَتَعَهُ سِمُعَالُ وَٱلَّهِ مِنَ مَعَهُ. ٣٠ وَمَمَّا وَحَدُوهُ فَا نُوا لَهُ إِنَّ ٱلْحَمِعَ يَطْلُبُونَكَ. ٢٨ فَنَهُ لَ لَمُرْ لِلدَّهَبْ إِلَى ٱلْعَرَى ٱلْعَجَاوِرَةِ لِأَكْرِزَ هُمَاكَ أَيْضًا لِأَنِّي لِهُمَا حَرَحْتُ ٢٠ فَكَالَ يَكُرُرُ فِي

مَعَامِعِمْ فِي كُلُ الْكُلُولُ وَيُحْرِحُ ٱلنَّمَاصِينَ

٤٠ فَأَنَّى إِلَيْهِ أَبْرَصُ بَصْلُبُ إِلَيْهِ حَاثِيًّا وَفَائِلًا لَهُ إِنْ

أَرَدْتَ نَقْدِرْ أَنْ نُطَهَر بِي الْمُقَكَّانَ يَسُوعُ وَمَدَّ يَدَهُ وَلَهَسَّهُ وَقَالَ مُهُ أَرِيدُ فَأَصَّارُهُ ١٢ فَلَمُونِتِ وَهُوَ يَتَكُلُّمُ دُهَبَ عَمُّهُ

ٱلَّهَ مِنْ وَطَهْرَهِ ٢٤ فَٱنْتَهَرَهُ وَأَرْسَلُهُ لِلْوَقْتِ ٤٤ وَقَالَ لَهُ

الطُّرُ لَا نَمُلُ لِأَحَدِ نَـٰيْنَا لَلِ آدْعَبْ أَرِ مَسْكَ الْمُكَاهِنِ وَقَيَّمْ عَنْ نَعَايِٰ بِرِكَ مَا أَمَرَ بِهِمُوسَى شَهَادَةَ لَهُرٌ . ٥٠ كَلَّ مَّا

هُوَ مُحْرَجَ مَنْ مُنَا بُنَادِي كَنْبِرًا وَبُدِيعُ ٱلْحَبَرَ حَتَّى لَمْ بَعْدُ

بَنْدِر ن بَدْحُلْ مَدِيمة طَاهِرا بَلْ كَان حَارِجًا فِي مَوَاصِعَ حَايِنْهِ وَكَانُوا يَا نُونَ إِلَيْهِ مِنْ كُلُّ مَاحِيَةٍ

الأضعاخ الناني

الْمُ وَحَلَ كَعْرِ الْحُومَ أَيْضًا لَعْذَ أَيَّامٍ فَسَمِعَ أَنَّهُ فِي بَيْتِ. ؟ وَالْوَفْتِ أَحْنَمَعَ كَتِيرُ ولَ حَنَّى لَمْ يَعُدُ بَسَعُ وَلَا مَا حَوْلَ ٱلبَّابِ مِكَانِ مِمَّاطِيمٌ مِا كَلِمَةٍ وَ وَحَامُولَ إِلَيْهِ

إِنْحَيِلُ مَرْفُسَ ٢ مُنَدِّمِينَ مَسُّوحًا يَجُملُهُ أَرْبَعَةٌ ۚ ۚ ۚ وَإِذْ لَمْ يَقْدِرُوا أَنْ يَعْدُرُ مُوا إِلَيْهِ مِنْ أَجُلِ كَجَمَعَ كَشَعُوا ٱلسَّعْفَ حَبْثُ مَال وَعْدَمَا نَتُوهُ دَنَّوْا ٱلسّرِيرَ ٱلَّذِيكَانَ ٱلْمَعْلُوحُ مُصْطَحِمًا عَلَيْهِ • ٥ مَلَمْ الرَّتِي يَسُوعُ إِيَامِمْ فَالَ اِلْمَعْلُوحِ لَا سَيَّ مَعْنُورَةُ لَكَ حَمَايَاكَ. ٥ وَكُانَ فَوْمِرٌ مِنَ ٱلْكُلَيْدِ هُلَا لَهُ جَ لِسِينَ يُعَكِّرُونَ فِي قُنُومِمِ الْهَادَا يَتَكَثَّرُ هَذَا فَكَنَا شِّجَادِيفَ. مَنْ يَعْدِرُ أَنْ يَعْفِرَ حَطَابًا إِلَّا ٱللَّهُ وَحْدُهُ. ٨ فَلِلْوَفْتِ شَعَرَ بَسُوعُ بِرُوحِهِ أَنَّهُمْ يُعَكِّرُونَ هَكَمَا فِي أَنْسِيمُ فَعَالَ لَكُمْ لِمَامَا تَكَكُّرُونَ بِهَذَا فَي قُلُو تَكُمْ وَأَيُّهَا أَيْسَرُأْتُ يُعَالَ الِمُعَلُوحِ مَعَنُورَةٌ لَكَ حَطَابَاكَ.أَمْ أَنْ يْهَالَ فَمْ وَأَحْمِلْ سَرِيزَكَ وَأَمْشِ. ا وَكُونَ بِكُي تَعْلَمُو أَنَّ

يُهَالَ فَمْ وَآخِلَ سَرِيرَكَ وَامْشِ اوَكُونَ يَكُنْ تَعْلَمُو أَنَّ لِإِبْنِ ٱلْإِنْسَانِ سُلْطَانًا عَلَى ٱلْأَرْضِ أَنْ يَعْفِر الْحَطَانَا وَالَّ لِلْبَهْ الْإِنْسَانِ سُلْطَانًا وَلَ أَنْ وَأَحْمِلُ سَرِيرَكَ وَأَدْهَبُ إِلَى لِلْمَعْلُوحِ الْمَا فَالْمُ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ مِرَكَ وَأَدْهَبُ إِلَى مَنْفُولُ مُنْ وَحَمِلُ آسَرِيرَ وَحَرَجَ فَدُمَ ٱلْكُولُ مَنْفُولًا مَنْفُولُ مَنْ اللَّهِ مَا رَأَبُنَا مِنْلَ هَذَا فَطُ حَتَّى مُهْتَ آخُولُ اللَّهُ فَائِلِينَ مَا رَأَبُنَا مِنْلَ هَذَا فَطُ

11 وَكَانَ تَلَامِيدُ يُوحَا وَأَنْفِرُ يَسِيبُنَ بَصُومُونَ. فحامل وَفَا مَوَا لَهُ لِمَادَا يَصُومُ نَلَامِيدُ يُوحَنَّا وَٱلْفَرْ بَسِيِّبِنَ وَأَمَّا نَلَامِيدُكَ مَلَا يَصُومُونَ ١٠٠ فَقَالَ لَهُرْ يَسُوعُ هَلْ يَسْتَطِيعُ سُواْلْعُرْسِ أَنْ يَصُومُوا وَالْعَرِسُ مَعَهُمْ . مَا دَامِرَ ٱلْعَرِيسُ مَعَمُ لا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَصُومُوا • ٢ وَلَكِنْ سَنَأْتِي

أَ يَامُ حِينَ يُرْفَعُ ٱلْعَرِسُ عَهُمْ فَعِيتَدِ يَصُومُونَ فِي يَلْكَ الْأَيَامِ ٢١٠ يَسَ أَحَدُ كَيِطُ رُنْعَهُ مِنْ فِطْعَهُ حَدِيدَةِ عَلَى تَوْبِ عَلِيقٍ وَ إِلَّا مَآلُولُهُ ٱلْجَدِيدُ بَأْحُدُ مِنَ آمَنَيْقِ مَبَصِيرُ ٱلْحَرَٰيُ أَرْدَأَ · ٢٦ وَلَيْسَ أَحَدُ تَجْعَلُ حَمْرًا حَدِيدَةً فِي رْفَاقِ عَنْهِنَةِ لِئَلًا تَشُقُّ ٱلْكَهْرُ ٱلْكَدِيدَةُ ٱلرَّمَاقَ مَٱلْخَمْرُ تَنْصَبُ وَالرَّفَاقُ نَتْلُفُ. مَلْ يَعْعَلُونَ حَمْرًا حَدِيدَةً فِي

رفاق حديدة ٢٢ وَأَحْنَازَ فِي ٱلسَّمْتِ مَيْنَ ٱلزُّرُوعِ . فَٱلنَّذَأَ مَلَامِيدُهُ يَفْطِعُونَ ٱلسَّالَ وَثُمْ سَائِرُونَ ١٤٠ عَمَالَ لَهُ الْفَرِيسِبُونَ. ٱنطَرْ. لِهَادَا يَعْمُلُورَ فِي ٱلسَّنْتِ مَا لَا يَجِلُ ٥٠ مَقَالَ كَمْرُ أَمَا قَرَأَتُمْ قَطُّ مَا فَعَلَهُ دَاوُدُ حِيرَ آخْنَاجَ وَحَاعَ هُوَ وَالْذِينَ مَعَهُ. ١ ؟ كَنْتَ دَحَلَ بَيْتَ أَشُوفِي أَيَّامِ أَيِأْنَاسَ رَئِيسَ لَكُنَّهَهُ وَأَكُلُّ خُنْرُ ٱلنَّفْدِهَةِ ٱلَّذِي لَاتِحِلْ أَكُلُّهُ إِلَّا الْكُنَّهَانِهِ وَأَعْطَى ٱلَّذِينَ كَانُوا مَعَهُ أَيْصًا ١٧٠ ثُمٌّ قَالَ لَّمْمُ ٱلسَّنْتُ إِنَّهَا شُعِلَ لِأَحْلِ ٱلْإِنْسَانِ لَا ٱلْإِنْسَانُ لِأَحْلِ

٧ فَأَنْصَرَفَ بَسُوعُ مَعَ لَلْامِدِهِ إِلَى الْجُرُ وَسَعَهُ جَمْعُ كَثِيرٌ مِنَ الْحَلِلِ وَمِنَ الْبَهُودِيَّةِ ﴿ وَمِنْ أُورُسَلِمَ وَمِنْ أُورُسَلِمَ وَمِنْ أُدُومِيَّةً وَمِن أَدُومِيَّةً وَمِن عَبْرِ الْأَرْدُنُ وَأَلَدِ مَن حَوْلَ صُورَ وَصَبْلَاء جَعْ كَثِيرٌ إِذْ سَعِمُوا كُمْ صَعَ أَنْوَا إِلَيْهِ ؟ فَعَالَ يِتَلَامِيدهِ

إُنْجِيلُ مَرْفُسَ؟ ١٢٧ أَنْ تُلَازِمَهُ سَعِيبَهُ صَعِيرَةً لِسَبَدِ ٱلْحَمْعِ كَىٰ لَا مُرْحَمُوهُ • ١٠ لِأَنَّهُ كَانِ قَدْ شَفَى كَتِيرِينَ حَتَّى وَفَعَ عَلَيْهِ لِبَلْمِسَهُ كُلُّ مَنْ فِيهِ دَامِهِ ١ وَ أَلْأَرْوَاحُ أَعَّمُ أُحِيمُهَا نَضَرَنُهُ حَرَّتْ لَهُ وَصَرَحَتْ فَائِلَةَ إِنَّكَ أَنْتَ آبْنُ أَشَّهِ ١٣ وَآوْصَاعُمُ كَثِيرًا أَنْ لَا يُظَهِّرُوهُ ١١ ثُمُّ صَعِدَ إِلَى أَعْمَلَ وَدَعَا أَيْدِينَ أَرَادَهُمْ عَدَهَيُوا إِلَيْهِ ١٤ ا وَأَفَامَ أَثْنِي عَثَرَ لِلْكُونُوا مَعَهُ وَلِيُرْسِأَهُمُ لِلْكُرْرُ وَإِ ٥ أوَيُّكُونَ لَهُرْ سُنظَانٌ عَلَى شِعَاهُ ٱلْأُمْرَاضِ وَ وَحَرَّاجِ أَشَّيَاطِينِ. ٦ ا وَحَمَلَ لِعِمْعَانِ أَسْمَ بِطْرُسَ. ١٧ وَيَعْفُوبَ بْنَ رَبِّدِي وَيُوحَنَّا أَحَا يَعْنُوتَ وَحَعَلَ لَهُمَا أَسْمَ يُوَ يَرْحِيلَ أَي ٱبْنِي ٱلرَّعْدِ. ١٨ وَأَمْدَرَاوُسَ وَصَلِّسَ وَمُرْتُولِمَاوُسَ وَمَثَّى وَتُومًا وَيَعَثُّوبَ بُنَ حَلْقَى وَلَدَّاوُسَ وَسِمْعَانَ ٱلنَّاوِيُّ. ١١ وَيَهُودَا لَا يُعَرِّ يُوطِيَّ آندى أَسْلَمَهُ مُمَّ أَنَو إِلَى سَتِ ٠٠ فَأَحْنَمَعَ أَيْصًا حَمْعُ مَنَّى لَمْ بَعْدِرُ وَا وَلَا عَلَى أَكُلِ حُبْرٍ. ١٦ وَمَمَّا سَمِعَ أَفْرِبَانُهُ خَرَجُوا لِيُمْسِكُوهُ لِأَمُّهُمْ فَأَمَوا إِنَّهُ

١٢٨ إيميل مَرْفُسَ ٢ مُعَلَّ ١٦ وَ مَّا الْحَثَنَيَةُ أَلْدِينَ مَرَلُوا مِنْ أُورُسَلِيمَ فَقَالُوا إِنَّ مَعَهُ نَعْلُرُمُولَ . وَإِنَّهُ مَرْتِسِ ٱلشَّيَاطِينِ بَحِرِحُ

أَشَّيَاطِينَ. ٢٢ فَدَعَاثُمُ وَنَالَ لَهُرْ بِأَمْثَالَ كَيْفَ يَعْدِيرُ

شَيْطًانُ أَنْ يُحِرِحَ شَبْطَانًا. ٢٤ وَ إِنِ ٱلْقُتَمَتْ مَمِلَكُهُ عَلَى دَايِهَا لَا نَفْدِرُ تِلْكَ ٱلْمَهْلَكَةُ أَنْ تَنْبُتَ. ٢٥ وَإِنِ ٱلْفَهُمَ

يَثُنْ عَلَى دَايُهِ لَا يَمْدُرُ دَلِكَ ٱلْمَيْتُ انْ يَشْتَ.٦٦ وَ إِنْ

قَامَ ۚ لَشَيْطَانُ عَلَىٰ دَاتِهِ وَ مُنْكَمَ لَا يَفْدِرُ أَنْ يَشِتَ بَلْ يَكُونُ لَهُ أَنْفِصَالِا. ٢٧ لَا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ ان يَدْحُلَّ بَيْتَ قَوِيٌّ وَيَـٰهُ أَمْنِعَنَهُ إِزْ لَمْ بَرْلِطِ ٱلنَّوِيُّ أَرَّلًا وَحِمْنَيْلِمِ

يَهُبُ سَنَّهُ ٢٨ أَلَحْقُ الْمُولُ لَكُمْرٌ إِنَّ حَبِيعَ ٱلْحَطَايَا تَعْفَرُ

لَيْنِي ٱلْبَشَرِ وَٱلْتَحَادِيفِ ٱلَّذِي نُجَدُّهُ وَهَا. ٢٦ وَتُكِينُ مَنْ حَدُّفَ عَلَى ٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ فَلَيْسَ لَهُ مَعَقِرَةٌ إِلَّى ٱلْأَبَدِ بَلَّ هُوَ مُسْتُوحِبُ دَيْبُونَةً أَنْدِيْةً . ٢ لِأَيَّمُ قَا مِ إِنَّ مَعَهُ

ا الْحَامَةُ عِنْدِ إِخْوَتُهُ وَأَمَّهُ وَوَفَا وَاحَارِهَا وَأَرْسَلُوا

إنجيلُ مَرْفُسَ؟ وَ٤

171

إِلَّهُ بَدْعُونَهُ ٢٦ وَكَانَ ، تَجَمَعُ حَالِمًا حَوْلَهُ فَقَالُوا لَهُ هُوَدَا أُمْكَ وَإِخْوَلُكَ حَارِحًا بَطَنْولِكَ ١٢٠ فَأَحَهُمُ قَائِلًا مَنْ أُمِّي وَإِخْوَلُكَ حَارِحًا بَطَنْولِكَ ١٢٠ فَأَحَهُمُ وَقَالَ هَا أُمِّ وَإِخْوَى ١٩٠ لِأَنَّ مَنْ بَصْعَعُ مَشِئَدَ اللهِ مُقَ أَحِى وَأَخْنِي وَأَمِّي

ٱلْأَسْعَاجُ ٱلرَّاعِ

ا وَٱنْمَدَا ۚ أَيْصًا يُعَلَّمُ عِنْدَ أَنْهُ وَحَدَّمَ إِلَيْهِ -َمَعْ كَدِيرٌ حَتَّى إِنَّهُ دَحَلَ ٱلسَّعِبَةَ وَحَلَى عَلَى بَجْرِ وَحَمْعُ كُلُه كَانَ عِنْدَ ٱلْجَرِعَى ٱلْأَرْضِ

عَمَّانَ بَعَلِيمُمُ كَثِيرًا بِأَمَالٍ وَالَ لَمْرُ فِي نَعْيِمِهِ

الْمُعُوا. هُوَدَ ٱلرَّارِعُ قَدْ حَرَجَ لَلَارَعَ الْوَيْسِهَا هُو

الْمُرَّعُ سَمَطَ بَعْضُ عَلَى الْمَرْبِي فَحَامَتْ طُيُورُ السَّمَاءُ

وَأَكْنَ لَهُ عَيْرَةً اللَّهِ مَسَعَطَ آخَرُ عَلَى مَكَالٍ مُحْمِرِ حَمْثُ لَمْ نَكُنْ لَهُ

مُرْنَةُ كَثِيرَةٌ . فَسَتَ حَالًا إِذْ لَمْ بَكُنْ لَهُ عَنْ أَرْضِ الْمُحْمِرِ فَلَهُ عَنْ أَرْضِ الْمُحْمِرِ فَلَهُ السَّرَقَةِ الْمُحْمِلُ الْمُحْمِرِ فَلَهُ الْمُرْفَقِ النَّهُ الْمُحْمَلِ الْمُحْمِرِ فَلَهُ الْمُحْمِلِ الْمُحْمِلِ الْمُحْمِلِ الْمُحْمِلِ اللهِ الْمُحْمِلِ الْمُحْمِلِ الْمُحْمِلِ الْمُحْمِلِ اللهِ الْمُحْمِلِ اللهِ الْمُحْمِلِ الْمُحْمِلِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

١٤٠ إِنْجِيلُ مَرْفُسٌ ٤ أَصْلُ حَمَّ. ٧ وَسَعَطُ آحَرُ فِي ٱلنَّوْكِ. فَصَلَّعَ ٱلنَّوْكِ وَحَنَّهُ عَلَمْ يُعْطِ تُمِرَاهِ وَسَلَطَ آخَرُ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْحَيْدَةِ. فَأَعْظَى تُمَرّا يَصْعَدُ وَيَسْمُو. فأنَّى وَاحِدٌ سَلائِينَ وَآحَرُ يستَيْنَ وَآحَرُ بِمِيَّذِهِ أَثُمَّ قَالَ لَهُمْ مَنْ لَهُ أَدْنَانِ مِسْمَعِ ا وَمَا كَانَ وَحَدُّهُ مَا لَهُ سِينَ حَوْثَهُ مَعَ أَدُّ شَي عَشَرَ عَنِ لَهُ لَلِ ال فِعَالِ لَهُمْ فَدَأَعْمِيَ لَكُمْ أَنْ نَعْرِفُوا سِرَّ مَلَكُمُوتِ أَنْعُ وَأَمَّا أَسِينَ فَمْ مِنْ حَارِجٍ فَمَا لَامَثُهُ لِ يَكُونُ هُمْ كُلُّ سَيُّ \* ١١ بَكِنَّ بِمُصِرُ وَالْمِنْصِرِ فَ وَلَا يَبْطَارُ وَا وَيَحْمَعُوا سَامِعِينَ وَلَا يَهْمُهُو أَوْلاً يَرْصُوا فَتُعْفَرَ لَمْرْ حَصَابَاعُمْ هُ ١٢ ثُمَّ قَالَ لَمْرْأَ مَا تَعْلَمُونَ هَٰذَا ۚ لَٰمِنْلَ .فَكَيْفَ تَعْرُفُونَ حَمِيعَ ٱلْأَمْثَالِ ١٤٠ ٱلرَّارِعُ بَرزَعُ ٱلْكَلِيمَهُ ١٠٠ وَهُولِا وَهُو ٱلَّذِينَ عَلَى أَنظُرِيقِ. حَمْثُ تُرْزَعُ ٱلْكُلَمِةُ وَحِبْهَا يَحْعُونَ يَّاكِ الشَّيْطَانُ لِلْوَفْتِ وَيَبْرِعُ الْكُلِمَةَ ٱلْمَرْرُوعَةَ فِي فُلُوبِهِمْ ١٦٠ وَهُولًا كُذَٰلِكَ ثُمُ ٱلَّذِينَ زُرِعُوا عَلَى ٱلْأَمَاكِن

إِلْمِيلُ مَرْفُسَ ٤ أشخورة آلدين حيكما بتمعين أتكيمة يقسوكما يلوثت عَرَج . ١٧ وَلَكِنْ بَسُوَ لَهُمْ أَصُلُ فِي دَوَى عُلَى هُمُ إِلَّى حِينٍ قَبَعُدُ دَلِكَ إِذَا حَدَثَ صِيقٌ أُو أَصْعِبَادُ مِرْ أَحْل ٱلْكَلِمَةِ فَلِلْوَقْتِ بَعْثُرُونَ ١٨ وَهُولًا ۚ ثُمْ ٱلَّهِ مِنَ رُرعُوا بَيْنَ ٱلشَّوْكِ. هُوُّلِا ۚ هُمَّ ٱلَّذِينَ يَسْمُعُونَ ٱلْكُلِمَةَ \* ا وَهُمُومُ هَدَ لَهَالْمَ وَعُرُورُ ٱلْعَيَى وَمُ يَنْ شَاءِرِ ٱلْأَشْيَاءُ لَلْدُحُلُّ وَحْنُونُ لَكُلِّمَةً فَتَصِيرُ لِلْأَنْبَرِ. ٢ وَهُزُّلَاءُ هُمُ الدِينَ رْرَعُوا عَنَى ٱلْأَرْضِ ٱلْحَيْدَةِ . أَسِينَ يَسْمَعُونَ ٱلْكَلَيْمَةَ وَيَقْبُلُونَهَا وَيُشْوِرُونَ وَاحِدٌ ثَالَ ثِينَ وَآحَرُ سِيبَنَ وَآحَرُ مِنْيَنَ وَآحَرُ مِثْلَةً ا اللهُ قَالَ لَهُمْ هَلْ يُؤْتَى بِسِرَاجِ لِيُوصَعَ تَحْتَ ٱلْهَكَٰيْ لِ أَوْ نَحْدَ ۗ ٱسْرِيرِ . أَ يُمِنَ يُوصَعَ عَلَى ٱلْهَارَة • ٣٦ لِأَنَّهُ يَسُنَ ثَنَيْهُ حَلِيْ لَا يُصْهَرُ وَلَاصَارَ مُكُنُّومًا إِلَّا يُعْلَنَ ٢٠٠ إِنَّ كَانَ لِأَحَدِ أَدْنَانِ لِلسَّمْعِ فَلْبَسْمَعُ ١٤٠ وَفَالَ كُمْرُ ٱنْطُرُوا مَا تَسْمُعُونَ. مَا تَكَبَّلِ آمَدِ ہے بِهِ تَكِيلُونَ يَكَالُ تَكُمْ وَيُوادُ لَكُمْ أَيُّهَا ٱلسَّامِعُونَ. ٥ الْأِنَّ مَنْ لَهُ سَيُعْطَى ٥

١٩٢ إنجيلُ مَرْفُسَ ٤ وَأُمَّا مَنْ لَيْسَ لَهُ فَٱ لَّذِي عِنْدَهُ مَـ الْوْحَدُ مِيهُ ٣٦ وَقَالَ مَكَا مَلَكُوثُ أَشْدِكَأَنَّ إِنْسَانَ بُلْقِي أَسْكَاتَمُ عَلَى ٱلْأَرْضِ ٢٧ وَيَنَامُ وَيَعُومُ لَلا وَيَهَارَا وَأَسْدَرُ يَطَلُّعُ وَيَسْهُو وَهُوَ لَا يَعْلَمُ كَيْفَ ١٨٠ لِأَنَّ ٱلْأَرْضَ مِنْ دَيْهَا نَّاقِي شِمَرٍ. أَرَّلًا سَبَاتَا ثُمَّ سُشُلًا ثُمُّ فَعُمَّا مَلْآنَ فِي ٱلشَّشُل. ٢٦ يَلْ مَا مَنَى أَدْرَكَ ٱلْمُهُرُ عَلِلُومْتِ يُرْسِلُ ٱلْمِعْلَ لِيَّنَّ أتحصاد قد حصر ٢٠ وَفَ لَ بِهَاذَا نَشَيُّهُ مَلَكُونَ ٱللَّهِ أَوْ مَأْنُ مَثَلُ لُمِثَلُّهُ. ا؟ مِثْرُ حَنَّهِ حَرْدَل مَنَى زُرعَتْ فِي ٱلْأَرْضِ فَهِيَ أَصْعَرُ جَمع ٱلْكُرُورِ ٱلَّذِي عَلَى ٱلْأَرْضِ.٣٢ وَكُمِنْ مَنَّى رُرعَتْ تَطَلَّعُ وَتَصِيرُ أَكْبَرُ حَمِعِ أَسْفِيلِ وَتَصْعُ أَعْصَانًا كَيْرَةً حَقَّى تَسْتَطِيعُ طُنُورُ ٱلسَّمَاءُ أَنْ نَنَا وَى تَعْتَ طِيهَا. ٣٣ وَيَأْمُنَّالِ كُثِيرَةِ مِثْلِ هَٰذِهِ كُالَ يُكُلِّمُهُمْ حَسَّمَا كَانُوا يُسْتَطِيعُونَ أَنْ يَعْمُوا مِنْ وَيدُونِ مَثَلِ لَمْ يَكُنْ يَكُلِّيهُ: وَأَمَّا عَلَى آنْمِرَادِ مَكَانَ يُفَيِّرُ لِيَلَامِدِهِ كُلَّ سَيْء

إنحيل مَرْفُسَ ﴿ وَهُ ٥٥ وَقَالَ هُمْ فِي دَٰلِكَ أَنْبُومِ لَمَّا كَانَ أَنْمُسَاءُ. لِحُمَّرُ إِلَى ٱلْمَيْرِهِ ٢ مَصَرَفُوا ٱلْحَمْعَ وَأَحَدُوهُ كَمْٱكَالَ فِي ٱلسَّفِيلَةِ. وَّكَالَتْ مَعَهُ أَيْصًا سُفُنْ أُحْرَى صَغِيرَةٌ ٣٧ فَحَدَثَ نَوْمُ ريج عَظِيمٌ فَكَالَتِ ٱلْأَمْوَاجُ نَصْرِتُ إِلَى ٱلسَّمِينَةِ حَثَّى صَارَتْ تَمْمَلِيُّ ١٨٠ وَكَانَ هُوَ فِي ٱمْمُوْخُرِ عَلَى وسَادَةِ مَا يَمَا. فَأَيْنَظُوهُ وَفَا وَا لَهُ يَا مُعَلِّمُ ۗ أَمَا يَهُمُّكَ أَنَّا مَهَاكِكُ. ٢٦ فَقَامَ وَأَنْهَرَ أَمِرُ مَعَ وَهُ لَ لِلْجَرِ أَسْكُتْ لِكُمْ وَكَكَّمْتِ ٱرْبِيحُ وَصَارَ هُدُولِ عَطِيمٌ ﴿ وَ فَوَالَ لَهُمْ مَا مَا لَكُمْ خَاتِينَ هَكُذَا كَيْفَ لَا إِبَالَ لَكُرْهِ الْأَنْحُو وَاحْوَفًا عَطِيمًا وَقَالُوا بَعْصَهُمْ لِيَعْضِ مَنْ هُوَ هُذَا فَإِنَّ ٱلرُّبِحَ أَيْضًا وَلَهُمْرُ يطبعابه آلأصحَاجُ كَامِسُ ا وَحَامُولَ إِلَى عَبْرِ ٱلْبَحْرِ إِن كُورَةِ ٱلْحَدَّ رِبَيْنَ. ٢ وَلَمَّا حَرَجَ مِنَ أَسَّهِمِنَةِ بِلُومْتِ أَمْتَعَلَّهُ مِنَ الْعُورِ إِنْسَانٌ بِهِ رُوخٌ تَعِينٌ ٢َكَانَ مَسْكَيْنُهُ فِي ٱلْنَبُورِ وَلَمْ يَفْدِرُ أَحَدُ انْ

كَبِيرُونَ. ١ وَطَلَبَ إِلَيْهِ كَبَارًا أَن لَا رُبِيلُهُمْ إِلَى حارح الكورة والزكال هاك عيد محال قطيع كبير مِنَ مُحَارِدِ رَكَى ١٢٠ فَعَلَتَ إِلَيْهِ كُلُّ لَسَّرَاطِينَ قَائِلِينَ أَرْسِبُ إِلَى عَمَارِمِ لِمُنْحَلَّ فِيهَا. ١٢ وَدِنَ لَمُرْ يَسُوعُ بِلُوفْتِ مُعْرَحْتِ ٱلْأَزْقِ ﴿ يَنْعُمْهُ وَدَحَلَتْ فِي ٱلْحَارِيرِ. فَأَلْدُفَعَ الْعَطِيعُ مِنْ عَلَى الْخُزْفِ إِلَى ٱلْخُرْ. وَكَانَ عَقَ أَعَانِ. فَأَحْمَتَىٰ فِي أَنْحُرِهِ ١٠ وَأَمَّا رُعَاةً كُمَّ أَرِيرٍ فَهَرُوا

إنحيل مَرْفُسَ ٥ ١٢٥ وَأَحْبُرُوا فِي أَلْمَدِينَةِ وَفِي أَنصِاعٍ فَحَرَّحُوا لِيَرَوْا مَا حَرَى ١٥ وَحَامُوا إِلَى يَسُوعَ فَلَطَرُوا أَنْكُمُنُونَ آمِيبِ كَانَ فِيهِ المُعِثُونُ حَالِمً وَلَاسًا وَعَاقِلًا. فَيَ فُواهِ ١٦ فَعَدُّ ثُمُّ ٱلَّهِ مِنَ رَّ قُلْ كَبْمَتَ خَرِى رَمْعَمُونِ وَعَنِي أَنْحَارِيرِ ١٧٠ فَأَبْعَالِهِ يَطْبَبُونَ إِلَيْهِ أَنْ يَهْضِيَ مِنْ تَحُومُ مُ ١٨ وَمَمَّا دَحَلَّ السَّمِيَّةَ طَلَبَ إِلَيْهِ أَسِي كَانَ تَحْتُونًا أَنْ يَكُونَ مَعَهُ. ١١ فَلَمْ يَدَعَّهُ بَسُوعٌ لَلْ قَالَ لَهُ أَدْهَبْ إِلَى بَيْكَ وَ إِلَّى أَمْلُكُ وَحَيْرُهُمْ كُمْ صَعَ ٱلرَّبُّ مِكُ وَرَحِمْكُ. ۖ آفَهُمُونَى وَأَنْدُ بِأَدِي فِي مَعْشُرِ أَمِيدُنِ كُمْ صَمَّ بِهِ يَسُوعُ فَتَعْمُبُ

١٦ وَمَمَّا مُحَارَ يُسْمُعُ فِي ٱلسَّمِينَةِ أَيْصًا إِلَّى ٱلْعَيْرِ أَصْمَعُ إِلَيهِ حَمْعٌ لَيْرٌ وَكَالَ عِلْدَ مَجْرٍ. ١٢ وَإِذَا وَحِلْا مِنْ رُوْسًا و سَعَمِعِ أَمَّهُ يَا رُبُّ جَاءً وَمَّا رَهُ حَرَّ عِيدً قَدَميهِ . ٢٢ وَصَلَتِ إِبِيهِ كَتِيرًا فَاثِلًا أَسَّنِي ٱلصَّعِيرَةُ عَلَى آحِر سَمَةِ. لَيْثَكَ أَنِي وَتَصَعُ بَدَكَ عَلَيْهَا يُشْعَى فَتُمْاً.

إنجيلُ مَرْفُسَ ه

المعاصي معة وَسِعة حمع كَثِيرٌ وَكَامُوا بَرْحُومَة

٥٦ وَأَمْرَأُ أُوْ بِمَرْفِ دَم مُدُ ٱلنَّهَيْ عَشْرَة سَنَّة ٢٦٠ وَقَدْ

تَأْلَيْتُ كَنِيرًا مِنْ أَطِلًا كَبِرِينَ وَأَنْفَتَ كُلُّ مَا عِنْدَهَا

وَلَمْ تَسْنَعَعْ شَيْئًا بَلْ صَارَتْ إِلَى حَالِ أَرْدَأَ.٢٧ نَبَّا سِعَتْ سِسُوعَ جَاءَتْ فِي كُمَعْ مِنْ وَرَاهَ وَسَّتْ ثَوْبَهُه ٨٠ لِأَ نَهَا

قَالَتْ إِنْ مَكْتُ وَنَوْ ثِنَالَهُ شُعِيتُ ٢٠ عَلَلْوَقْتِ جَفَّ سَهُوْ دُمَا وَعَلِيتُ فِي حِسْمِا أَيِّرٌ عَنْ مَثْنَتُ مِنَ أَلِمَاعِهِ

يَسُوعُ دَمِهَا وَعَلِيتُ فِي حِسْمِهِا أَيَّهَا فَدَ يَرِّتْتُ مِنَ ٱللَّاهُ مُصُوفتُ ٱلْنَفَتَ يَسُوعُ بَيْنَ ٱلْجَهْعُ شَاعِرًا فِي تَصْبِيهِ

مَا نَفُوَّةِ ٱلَّذِي حَرَجَتْ مِنْهُ وَ ۚ ال مَنْ لَمِسَ ثِنَابِ ١٠ فَقَالَ نَهُ تَلاَمِيذُهُ أَلَّتَ نَطُرُ ٱلْحَمْعَ يَرْحَلْكَ وَتَلُولُ مَنْ لَمَسنى.

٢٣ وَكَانَ يَنْظُرُ حَنْيَهُ لِيَرَى أَنِّي مَعَلَتْ هٰكَ ٢٣ وَأَنَّا ٱلْهَرَّةُ فَعَامِتْ وَفِيَ خَاعِنَةٌ وَمُرْتَعِرَةٌ عَالِهَةً بِهَا حَصَلَ بَهَا

البراة محاممت وفي حاتِه ومربعوله عالِمه بِما حصل مها عَمَرَّتْ وَقَالَمَتْ لَهُ ٱخْتَى كُلُهُ هُ ٢٠ فَدَ لَ لَهَا يَاأَبُنُهُ إِيِّدَلْكِ

قَدْ سَدَ لِهِ كُونِي صَحِيمَةً مِنْ دَيْكِ

٥٥ وَيَسْمَا هُوَ يَنْكُثُرُ حَهُ وَا مِنْ دَارِ رَئِيسِ ٱلْتَعْمَعِ

إَنْجِلُ مَرْفُعَنَ ٥ وَ٦ ١٢٧ قَائِلِينَ أَنْتَكَ مَانَتْ، لِهَادا نُعِيثُ الْهَعَلِمَ تَعَدُ ١٦ صَمِعَ يُسُوعُ لِوَقْتِهِ أَكْلِيهَ آلَتِي قِيلَتْ فَعَالَ لِرَئْسِ ٱلْنَعْمَعِ لَا تَحَفَّ. آمَيْنِ فَقَطْ. ٢٧ وَمَ يَدَعْ أَحَدَ يَسَعُهُ إِلَّا يُطَرُّسَ وَيَعْنُوبَ وَيُوحَا أَحَا يَعْنُوبَ ١٠٠ ثَعَاءُ إِلَى سِن رَبْسِ ٱلْعَمْمَ وَرَأَى صَحِيمًا يَبْكُونَ وَيُوسِؤُونَ كَتِيرَ. ٢٩ فَدَخَلَ وَقَالَ هُمْ لِهَادَا تَصِعُونَ وَمُكُونَ . مَ نَمْتِ أَحْمُنَهُ لَكُمُّا مَا تُمَدُّهُ ٤ فَصَحَوَكُو عَلَيْهِ ، مَّا هُوَ فَأَخْرَحَ كُمَّهِ عَ وَحَدَ أَبَّا ٱلصَّنَّةِ وَأُمَّا وَلَدِسَ مَعَهُ وَدَحَلَ حَمْثُ كَاسَتِ ٱلصَّبِيَّةُ مُصْطِعَمَةً . ا ؛ وَأَمْسُكَ بَدِ آمصً بَيْدِ وَقَالَ لَهَا طَالِمُنَا قُومِي. أَنْسِي تَفْسِيرُهُ يَا صَبَيْهُ لَكِ ٱفْولُ فُودِي ١٦٠ وَيْلُوَقْتِ فَامَت أَصَّيَّهُ وَمَشَتْ. لِأَمَّا كُسَتِ أَسُهَ لُنَّي عَشْرَةَ سَمَّةً. فَبُهِتُوا مَهَنَّا عَطِيمًا ١٠ فَأُوصَاهُمْ كَثِيرَ أَنْ لَا يَعْلَمْ أُحَدُ مَلْيِكَ.وَمَالَ أَنْ مُعْلَى يِنَأْحَـُلَ ٱلْأَصْحَ جُ ٱسَّادِسُ ا وَحَرَجَ مِنْ هُ لَكَ وَحَالَمُ إِلَى وَطَيهِ وَمُعَهُ لَلْاسِنُهُ .

مَ وَلَمَّا كَانِ ٱلسَّبْتُ ٱنَّدَأَ يُعَيِّرُ فِي ٱنَّحْمَعِ . وَكُنهُ وَلَ إِذْ سَمِعُوا مُنُوا قَائِلِينَ مِنْ أَنْنَ لِهَا هَدِهِ وَمَا هَدِهِ ٱلْحَكِّمَةُ ، أَنِّي أَعْطِيتُ لَهُ حَتَّى تُحْرَى عَلَى يَدَيْهِ فَوَّاتٌ مِثْلُ هَذِهِ. ٢ُ أَلَيْسَ هٰذَا هُوَ . عَمَّارُ آئِنَ مَزَيَمَ وَأَخُو يَعَنُوبَ وَيُوسِي وَتُهُودًا وَسِمْعَانَ . أُولَسَتْ أَحَوَثُهُ هُمَّا عِنْدًا . فَكَاسُوا يَعْتُرُونَ بِهِ ٤ فَعَالَ لَمْرُ بَدُوعُ لَيْنَ يَهِي لِلْأَكُرُ مَنَّهِ إِلَّا فِي وَطَيِهِ وَبَيْنَ أَفَرِ بَانِهِ وَقِي سَبِهِ ٥ وَأَمْ يَقَدِرُ أَنْ يَصَلَعَ هُمَاكَ وَلَا فُوَّةً وَاحِدَةً عَيْرً أَنَّهُ وَصَعَ يَدِيثِ عَلَى مَرْضَى قَلِيلِينَ وشَمَاعُمُ ٦ وَتَعْبَ مِنْ عَدَم إِمَالِهِمْ. وَصَارَ بَطُوفُ المرى المحيطة علر

٧ وَدَعَا ۗ لِأَنَّيُ عَشَرَ وَأَشَاأً بْرْسِهُمْ ٱلَّذَى ٱلَّذِي قُ عَطَاهُمْ سُلْطَانًا عَلَى اللَّهِ وَإِحِ ٱلنَّمِينَةِ. ٨ وَأَوْصَاهُمْ أَنْ لَا يَحْمِلُوا سَيْثًا لِمَطَّرِ فِي عَيْرَ عَصًا فَعَطَّ لَا مِرْوَدًا وَلَا حَبْرًا وَلَا سَمَادًا فِي لَمِيطَنَةِ \* مَلَ يَكُمُ وَامَشُدُودِينَ بِنِعَالِ وَلَا يَلْسُوا تَوْيْنِ. ﴿ وَمَالَ لَمُرْحَيْثُمَا دَحَاثُمُ سَمَّا مَأْفِيمُوا فِيه

حَنَّى غَرُحُوا مِنْ هُمَاكَ.١١ وَكُلُّ مَنْ لَا بَعْبَلُّكُمْ وَلَا بَسْمَعُ نَكُرُ فَأَخْرُخُوا مِرْ هُمَاكَ وَلَنْصُوا ٱلنَّرَبَ ٱلَّذِي تَحْتَ أَرْحُلِكُمْ شَهَادَةً عَلَيْهِمْ أَعْنَ أَفُولُ كُمْرَ سَنَّكُونُ لِأَرْض سَدُومَ وَغُورَةَ بَوْمَ ٱلدِّينِ حَالَةَ أَدَّ ثَرُ أَحْبِمَالًا مِيًّا لِيْ لَكَ ٱلْمَدِ يَوْهِ ١٢٠ مُحْرَحُولَ وَصَارُولَ يَكُورُونَ أَنْ تَنُونُو. ١٢ وَأَخْرَخُوا شَيَاطِينَ كَبِيرَةً وَدَمَّوا برَيْتِ مُرْضَى

كَثِيرِينَ فَشَاوُعُ

١٤ فَسَمِهُ عِبْرُودُسُ ٱلْمَلِثُ لِأَنَّ ٱللَّهُ صَارَ مَنْ أَوْرًا. وَفَالَ إِنَّ يُوحَّا ٱلْمَعْمَدَانَ فَامْ مِنَ ٱلْأَمُواتِ وَلَذَٰلِكَ تُعْبَلُ مِهِ ٱلْفُوِّ تُـهُ ٥٠ فَـ لَ آخَرُونَ إِنَّهُ إِلِيًّا. وَقَالَ آخَرُونَ إِنَّهُ يَبِينَ أُو كَأَحَدِ ، مُرَّسَا ١٦٠ وَكُينَ لَمَّا سَمِعَ هِيرُودُسُ قَالَ هٰكَاهُوَ يُوحَنَّا أَدِي فَطَعْتُ أَمَا رَأْسَهُ. إِنَّهُ مَامَ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ

١٧ لِأَنَّ هِ مِثْرُودُ مِنْ مَسْمُهُ كَانَ فَدَ أَرْسُلَ وَأَنْسُكَ أَيُوحًا كَأُونَّهُ فِي ٱلْمُغِرِ مِنْ أَحْلِ هِ رُودِيَّا مُرَّةِ فِيسِّن

أَجِيهِ إِذْ كَانَ فَدْ نَرُوْحَ بِهَا ١٨ لِأِنْ بُوحَنَا كَانَ يَفُولُ لِهِيرُودُسَ لَا يَمِلُ أَنْ تَكُونَ لَكَ أَمْرَأُهُ أَحِيكَ. ١٩ تَحَيَّفَتْ هِيرُودِيًّا عَلَيْهِ قَأْرَادَتْ أَنْ نَفْتُمَهُ وَلَمْ نَفْدِرْ. ٠ الْإِنْ هِيرُودُسرَ كَانَ يَبَّابُ بُوحَنَّا عَالِمَا أَنَّهُ رَحُلُّ بَارْ وَفِدِّيسٌ وَكَانَ يَعْنَطُهُ. وَ إِذْ سَمِعَهُ فَعَلَ كَذِيرًا وَسَمِعُهُ بِسُرُورِ ١٠٠ وَ إِذْ كَانَ يَرْمُ مُوَامِقٌ لَمَّا صَعَ هِيرُودُسُ فِي مَوْ الِهِ ، عَنَاء لِعُطَّائِهِ وَمُوَّادِ ، لا يوفِ وَوْحُوهِ ٱلْحُلِلِ ٢٢ دَحَلَتِ أَنْهُ هِيرُ ودِيًّا وَرَفَصَتْ . فَسَرَّتْ هِيرُ ودُسَ وَالْهُكُوْنَ مَعَهُ وَفَقَالَ ٱلْهَلِكُ لِلصَّلِيَّةِ مَهْمًا ارَدْتِ أَطُنِي مِنَّي فَأَعْطِيلَتُهِ ٢٦ وَأَصْمَ لَهَا أَنْ مَهُمَّا طَلَبْتِ مِنَّي لأعْطِيلُكِ حَتَى نِصْفَ مَمْلَكَتَى. ٢٤ فَحَرَحَتْ وَقَالَتْ لِأُمَّا مَاذَا أَطْلَبُ. فَعَالَتْ زَاْسَ يُوحَمَّا ٱلْمَعْمَدُنِ. ٥٥ وَدَحَلَتْ لِلْوَمْتِ سُرْعَةِ إِلَى ٱلْمِلِثِ وَطَلَّبَتْ فَائِلَةً أُرِيدُ أَنْ أَمْطَلِينِي حَالًا زَاْسَ مُوحًا ٱلْمَعْمِدَالِ عَلَى طَبَّقٍ. ٢٦ عَمْرِنَ ٱلْمِلِكُ جِدًّا. وَلِأَجْلِ ٱلْأَفْسَامِ وَمُنْكَئِينَ لَمْ

بُرِدْ أَنْ يَرُدُّهَا. ٧ مَيَلُوفَتِ أَرْسَلَ ٱلْمَلِكُ سَبَّافًا وَأَمَرَ أَنْ يُوْتَى مِزْاسِهِ ١٨ مَمْضَى وَمَطَعَ زَالَمَهُ فِي ٱلسِّيْسُ. وَأَتَى مِزَاسِهِ عَلَى طَبَقِ وَأَعْظَاهُ لِلصَّبِيَّةِ وَالصَّبِيَّةُ أَنْظَنَّهُ لَأُرْبَا ٢٩٠ وَلَمَّا سَمِعَ تَلامِيدُهُ حَامُولَ وَرَفَعُوا حُثْتُهُ وَوَسَعُوهَا فِي فَبْر ٢٠ وَأَحْسَهُعُ ٱلرُّسُلُ إِلَى بَسُوعٌ وَأَحْسَرُوهُ كَمُلُ شَيْءٍ كُلُّ مَا فَعَلُوا وَكُلُّ مَا عَسْهُوا ١٦ صَالَ لَهُمْ تَعَالَوَا أَنْتُمْ مُنْهِ دِينَ إِلَى مُوْصِعِ حَلامٌ وَلَنْهِ عِنُوا فَلِيلًا. لِأَنَّ ٱلْفَادِمِينَ وَالسَّاهِينَ كَانُوا كَنْيِعِينَ وَلَمْ لِتَيْشُرُ لَهُمْ فُرْضَةٌ بِلْأَكُولُ ٢٠ فَيَصُوا فِي أَلَّهُ ۚ إِلَى مُوْصِعِ حَلَامُ مُعْرَدِينَ. ٢٠ قَرَّ هُمُ ٱلْحُمُوعُ مُنْعَلَيْنَ وَعَرَفَهُ كَثِيرُونَ فَتَرَاكُصُولَ إِلَى هُمَاكَ مِنْ جَمِيعِ ٱلْهَدُسِ مُثَمَاةً وَسَمُّهُمْهُمْ وَأَحْمَهُمُوا إِلَيْهِ. ١٦ مَلَمًا حَرَجَ سَوعٌ رَأَى حَمْعًا كَبِيرًا فَعَيْنَ عَلَيْهِمْ إِدْ كَالْوَاكْخِرَافِ لَا رَاعِيَ لَهَا فَأَشَاأً يُعَلِّمُهُمْ كَثِيرًاه ٥٠ وَنَعْدَ سَاعَاتِ كَثِيرَةِ نَعَدُّمْ إِلَيْهِ تُلَامِيدُهُ فَاثِلِينَ الْمَوْضِعُ حَلَاثِ وَالْوَقْتُ مَصَى . ٢٦ إَصْرِقُمُ لِكِي يَمْضُولَ

وَهُ وَلِلْوَنْتِ أَنْرَمَ لَكُومِيَّةُ أَنْ يَدْعُكُوا ٱلسَّعِينَةَ وَتُسْفُوا إِلَى ٱلْعَيْرِ إِلَى يَبْتِ صَيْمًا حَتَّى يَكُونَ قَدْ صَرَفَ

إنحيل مَرْفُسَ ٦ ٱلْجَمْعَ وَ وَتَعْدُمَا وَدُّعُهُمْ مُضَّى إِلَى أَحَبُلِ لِيصَلِي ١٠ وَمِمَّا صَارِ ٱلْمُمَاءُ كَالَتِ ٱلْمُعِمَّةُ فِي وَسَطِي ٱلْمُعْرِ وَهُوَ عَلَى ٱلْبُرِّ وَحْنَهُ لَهُ وَرَبُّهُمْ مُعَدِّينَ فِي أَجُدُفِ لِأَنَّ ٱلرُّبحَ كَأَمَتُ صِدَّهُمْ: وَكُمُو أَنْهَرِ بِعِ أَمْرَابِعِ مِنَ ٱللَّلِ أَنَاثُمْ مَاشِياً عَلَى ٱلْبَعْرِ وَأَرَدَ أَنْ بَعَارَزُهُمْ ٢٠ عَلَمًا رَأَوْهُ مَاضًا عَلَى ٱلْجَرِ طَمُوهُ حَالًا فَصَرَحُواهُ \* لِأَنَّ لَحَبُهُ رَوُّهُ وَصَدَّرُمُوا. وَلِلْهِ فَمْتِ كُلُّمَهُمْ وَقَالَ هُمْ ثِنْنِي أَمَا هُوَ لَا تُعَافُوا. ٥١ مَصَعِمَ إِنَّهُمْ إِلَّى ٱلسَّمِيَّةِ فَكُنَّتِ ٱلرِّبَحُ. فَبَيْسُ وَتَعَمُّوا فِي النسبي حِدُ إِنَّ العَالِينِ. ٢٥ لِأَنْهُمْ مَ يَعْهُمُو لَا تُرْعِفُو إِذْ كَالَتْ قُلُوبُهُمْ عَلِيطَةَ ٣٠٥ فَلَمَّا عَبُرُ وَا حَامُوا إِلَى أَرْضِ حَيِّسَارَتَ وَأَرْسُوا

٤٥ وَمَا حَرْحُوا مِنَ ٱلسَّعِيدَةِ لِلْوَقْتِ عَرِفُوهُ. ٥٥ فَطَافُوا جَمِعَ لِلْكَ أَكُورَةِ أَنْجُمِهُ وَكُبِدَأُوا يَحْمِلُونَ ٱنْمَرْصَىعَلَى أَسِرَّةِ إِلَى حَنْثَ سَمِعُو أَنَّهُ هُمَاكَ.٥٩ وَحَيْثُمَا دَحَلَ إِلَى قُرَى أَوْ مَدُرِ أَوْ ضِيَاعٍ وَصَعُوا أَمْرُضَى فِي

## إنْجِلْ مَرْفُورَ ٦ وَ٧

.ُ نَّأَسْوَاقِ وَطَّلَبُو إِلَّهِ أَنْ يَلْمِيُوا وَلَوْ هَنْتِ ثَوْمِهِ.وَكُلُّ مَنْ لَمَسَهُ شُهِيَ

## ٱلْأَعْمَىٰ فِي ٱلسَّالِعُ

ا وَأَحْلَهُمَ إِلَّهِ ٱلْمُرَّبِينُونَ وَقَوْمٌ مِنَ ٱلْكُتَبَةِ فَادِمِينَ مِنْ أُورُشَابِمَ ٢٠ وَكُمَّا رَأَقَ نَعْصًا مِرْ ۚ تَلَامِيذِهِ يَا كُلُونَ حُبْرًا مَا بَدِ دَيِمَةِ أَيْ عَثْرَ مَعْشُو لِلْأَمُواهِ الْأَنْ ٱلْفُرَّ سَابِنَ وَكُلُّ ٱلْمُودِ إِنْ لَمْ يَعْمِلُوا أَيْدِيهُمْ أَعْمِاءً لَا يَأْكُلُونَ. مُتَكِينِ عَلَيدٍ أَسْبُرِجٍ . ؛ وَمِنَ ٱلشَّهِ قِ إِنْ لَمْ يَعْتَسِلُونِ لَا يَأْكُ لُونَ وَلُّنْيَاءُ أَدْنِي كَبِيرَةٌ نَسَلُّمُوهُ لِلنَّهُ سُلُّكُ مِمَّا مِنْ غَـْلِ كُوْوسِ وَأَنَارِينَ وَآبَيَةِ نَحَس وَأَبْرَقِهِ هُمُّ سَأً لَهُ أَنَّهُ بِيشُونَ وَلَكَنَّبُهُ بِهَا ۚ لَا يَسْلُكُ تَلَامِيذُكَ حَسَبَ نَعْلِيدِ أَشْنُوحِ بَلْ يَأْكُلُونَ خُبْرًا بَأَيْدِ عَبْرُ مَعْسُونَةِ ٥٠ فَأَجَبَ وَقَالَ لَهُرْ حَسَّا نَبَّاً إِنَعْيَاءُ عَكُمُ \* أَنْهُ ٱلْمُرَيِّينَ كُمَا هُوَ مَكْتُوبٌ . هَلَا ٱلسَّعْبُ بُكُرِمُنِي

بِشَفَتَيَةِ وَأَمَّا فَلَبَّهُ فَمُبْتَعِدٌ غَيِّي لَعِيدًا. ٧ وَمَاطِلًا يَعْبُدُونِي

إنجيلُ أَرْضَ ٢ وَهُمْ يُعَلِّيمُونَ نَعَالِمِمَ هِيَ وَصَايَا أَسَّاسٍ \* ٨ لِأَنَّكُمْ تَرَّكُمُ وَصِيَّةً . نَهِ وَلَنَّمِسُّكُونَ بِتَقَلِيدِ أَمَاسٍ . عَمْلُ الْأَلَرِيو وَالْكُوُّوسِ وَالْمُورَا الْحَرَكِيَّرَةُ مِثْلَ هَٰذِهِ تَنْعَلُونَ. \* ثُمُّ فَالَ لَمُرْ حَسَا رَفَعْنُمْ وَصِيَّةَ آتَهِ لِمُعْطُوا نَتْلَيدُكُمْ. الأُنْ مُوسَى قَالَ أَكُمْ أَبَاكَ وَأَمَّكَ. وَمَنْ يَشْتُمُ أَمَّ أَقَ أَمَّا عِلْيَهُتُ مُوَّدُهِ ١١ وَأَمَّا أَسَمُ فَنَسُولُمِنَّ إِنَّ قُلَ إِلَّالَّ لِأَرِهِ أَوْ أُمَّةٍ فُرُمَانٌ فَىٰ هَمَا يَّذَ هُو أَسْءِ مُنْبَعْ بِهِ مَنْفٍ. ١٢ وَلَا تَدَعُونُهُ فِيهَا نَعْدُ يَعْعُلْ شَائًا لَأَنِيهَ أَوْأَهُ. ١٢ وَمُطَالِحَ كَلامَ أَشْهِ بِتَقْدِيكُمْ أَشْرِي مُلْمُسْمُوهُ . وَأَمْوِرًا كَثِيرَةَ مِثْلَ

هُدِهِ تَعْمَلُونَ عَالَمُمُ دَعَاكُلُ الْحَمْعِ وَقَالَ الْمُرُ الْمُعُوا مِنْ كَلْكُمْ وَالْهَمُوا ٥٠ لَيْسَ سَيْ ﴿ مِنْ حَارِحِ الْلَايْسَانِ إِد دحلَ فيه يَعْدِرُ أَنْ يُعَيِّسُهُ لَكِنَّ الْأَسْانِ ١٦ إِنْ كَانَ لِأَحَدِ أَذْ مَانِ لِلسَّمْعِ النَّيْ شَعِّسُ الْإِنْسَانِ ١٦ إِنْ كَانَ لِأَحَدِ أَذْ مَانِ لِلسَّمْعِ وَلَيْسَمَعُ ١١ وَمَا دَحَل مِنْ عِنْدِ الْحَمْعِ إِنَى الْبَنْتِ سَأَلَهُ تَلَا مِنْ عَي مُمَلِ مِدَا لِنَا رَهُمْ أَنَّا ثُمَّ أَيْصًا هَكُدُ عَيْرُ فَاهِمِينَ . أَمَا نَهُمُونَ أَرَّكُنَّ مَا يَدُحُلُ ٱلْإِنْسَالَ مِنْ حَارِحِ لِلْأَيْمَيْرُ أَنْ بَعَيْمُهُ ١٠ لِأَنَّهُ لَا يَمْحُلُ إِلَى عَلَيْهِ مَنْ إِلَى الْمُؤْمِدِ ثُمَّ مَبُوحُ إِلَى الْمَلَاءُ وَدَلِكَ الطَهُرُ كُلُّ ٱلْأَظْمِيمَةِ. ٢ ثُمَّ قَالَ إِلَّ أَنْدِي يَجُوْجُ مِرَ ٱلْإِنْسَان دْلِكَ نُجَّمْنُ ٱلْإِنْـَانَ.١٦لِأَنَّهُ مِنَ تَدَّاحِلِ مِنْ فُلُوبِ ٱلنَّاسِ غَفُرحُ ٱلْأَمْكَامُرُ ٱلشِّيرُ ۗ إِنَّهُ رَبَّ وِمِنْ قَتَلْ ٢٦ يَرْقَلْهُ طَبَعْ حَبِثْ مَكُرْ عَهَارَةً عَيْنَ شِرِّيَرَةً تَعْدِيفٌ كَارِيَاء حَهْلُ. ٢٢ حَمِيعُ هَدِهِ ٱلثَّارُورِ مَتُرُخُ مِنَ ٱلنَّاحِلِ وَتَعِينُ

عَاثُمُ قَامَ مِنْ هُمَاكَ وَمُصَى إِلَى نُتُومٍ صُورَ وَصَمَّاهِ. وَدَحَلَ سَنَّا وَهُوَ بُرِيدُ أَنْ لَا يَعْلَمَ أَحَدٌ. فَلَمْ يَشِيرُ أَن يَعْنُعِيَّ • ٥ الْإِنَّ أَمْرُهُ كَانَ بِأَسْتِهَا رُوحٌ يَجِينُ سَمِعَتْ بِهِ فَأَنَتْ وِحَرَّتْ عِنْدَ قَدْمَيُّهِ ١١ وَكَانَتِ ٱلْمُزَّأَةُ أَمْمِيَّةً وَقِي حِنْسِهَا فِينِيقِيَّهُ سُورِيَّةً. فَسَأَ نَنْ أَنْ يُحْرِجَ ٱشَّيْطَانَ

يَّلَكِنْ عَلَى قَدْر مَا أُوضَافُمُ كَانُوا يُبَادُونَ أُكُثِرَا.

٢٧ وَ بُهُوا إِنَّى أَنْعَايَةِ فَائْلِينَ إِنَّهُ سَمِلَ كُلُّ شَيْءٌ حَسَاً. جَعَلَ ٱلصُّمُ يَحْقُونَ وَأَخْرِسَ يَتَكَلَّمُونَ

ٱلْأَصَّاجُ ٱلنَّامِرُ إِلَى صَاعِـا

ا فِي الْمُكَ الْأَيَّامِ إِذْ كَانَ ٱلْحَمْعُ كُبِرًا حِلَّا وَلَا وَلَا يَكُنَّ

لَّهُمْ مَا يَأْكُلُونَ دَعَا بِسُوعُ لَلَامِدَهُ وَقَالَ هَرْ ۖ إِنِ أَمْوِقُ عَلَى ٱلْحَمْعِ لِأَنَّ لَآنَ هُرْ ثَسَٰةَ أَيَّامٍ يَمْكُمُونَ مَعِي

وَيَشَى هُمْ مَا يَا ذُكُونَ. ٢ وَ إِنْ صَرَفَتُهُمْ إِنَّ لَنُورِيمٌ صَائِمِينَ يُعَوِّرُونَ فِي أَنظُرِيقِ. لأَنْ فَيْمَا مِنْهُمْ حَامُولِ مِنْ تَعْبِلِهِ م

٤ فَأَحَابُهُ نَلَامِدُهُ مِنْ أَعْنَ يَسْطِعُ أَحَدٌ أَنْ يُشْعِ هُولًا \* حُبْرًا هُمَا فِي ٱبْبَرَيَّةِ ٥٠ فَسَأَكُمْ كُمْ عِيدُكُمْ مِنَ ٱلْخُبْرِ فَعَامُوا

سَعَةُ اللَّهُ عَامَرَ تَحْمَعَ أَنْ يَعْكُمُوا عَلَى الْأَرْصِ. وَأَحَدُ سَبْعَ حُبِرَاتٍ وَسَكَرُ وَكُسَرٌ وَاعْطَى ثَلَا بِيدَهُ لِيغَيِّهُ وَا فَعَدَّمُوا إِلَى

ٱلْجَمْعُ و ا وَكَانَ مَعَهُمْ فَلِيلٌ مِنْ صِعَارِ ٱلسَّمِكِ. فَبَارَك وَقَالَ أَنْ يُقَرِّمُوا هٰذِهِ أَيْصًا ٥٨ فَأَكُلُوا وَشَعُوا ثُمٌّ رَفَعُوا فَصَلَاتِ ٱلْكِيْرِ سَبِعَةَ سِلَالِ • وَكَانَ ٱلْآكِلُونَ يَحْقَ

أَرْبَعَةِ آلَآفِ ثُمُّ صَرَّفَهُمْ ، آ وَبِمُوفَتِ دَحَلَ ٱلسَّمِسَةَ مَعَ تَلَامِيذِهِ وَجَ \* إِلَى مَوَاجِ دَسْهَامُونَةَ الْ تَعَرَّجَ أَسْمَا \* لِكَنْ بُعِرْمُونُ ، ١ اَ عَنَهُدَ مِرُوجِهِ وَأَالَ لَهَ الْمَا لَهُ لُمُ أَنْفُهُ هُمَا آنْجِيلُ آبة ، اَعْقَ أَ فُولُ لَكُمْ لَنْ بُعْظَى هٰذَا أَنْجِلُ آبةً

١٠ أُمُّ مُرَكُّمُ وَدَحَلَ أَيْصًا ٱلسَّعِينَةَ وَمَصَى إِلَى ٱلْعَيْرِ . ٤، وَيَسُوا أَنْ يَأْحُدُوا خُمْرًا وَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ فِي ٱلسَّسِيَّةِ الْأَ رَعْبِفٌ وَحِدْهُ ٥ وَأُوْمَاكُمْ قَائِلًا أَطْرُوا وَسُرَّرُوا مِنْ خَمِيرِ ٱلْعَرُيْسِيِّبِنَ وَحَمِيرِ هِيرُودُسَ ١٦٠ مَعَكَّرُولَ فَائلِينَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ لَيْسَ عِندَنَا حُنْرٌ ١٧٠ فَعَلِمَ يَسُوعُ وَقَالَ لَمْرْ لِمَادَا لَعَكُرُونَ أَنْ نَسَى عَلَكُمْ خُلْزَهُ لَا تَشْعُرُونَ لَعَدُ وَلاَ تَمْهُمُونَ أَحْتَى آلانَ قُلُوبِكُمْ عَلِيظَةً. ١١ أَيْكُمْ أَعْبُنْ وَلاَ تُنْصِرُونَ وَتُكُرُ آدَانٌ وَلاَ تَنْعُونَ وَلاَ تَدُّكُرُونَ. ١١ حِينَ كُمُّونُ لُأَرْغِيَّةَ أَلْحَمْمَةَ لِحَمْمَةِ أَلَالَافِحُ

فَعُهُ مَمْلُوَةً كِسَرًا رَفَعَتُمْ . قَالُوا لَهُ شَيَّى عَشْرَةً. ٢ وَحِينَ ٱلسَّبْعَةِ لِلْأَنْعَةِ ٱلْإِلْمَ عِيكُمْ سَلَّ كِسَرٍ مَمْنُوًّا رَمَعَتُمْ فَالُي سَيْعَةُ وَا مَا فَعَالَ لَمُ كَيْفُ لَا نَصْمُونَ ٢٣ وَجَالِهِ إِنَّ بَيْتِ صَبْدًا فَعَدُّمُوا إِلَيْهِ عَيْ وَصَلَّوا إِلَيْهِ أَنْ يَلْمِسِهُ ١٦٠ مَا صَلَّ يَدِ الْمُعْنَى وَحْرَحَهُ لَى حَارِجِ أَنْعُرْ لَهِ وَتَعَلَّى فِي عَبِيهُ وَوَضَعَ يَدَّيَّهِ عَبِيهِ وَسَا لَهُ هَلَ أَبْصَرَ شَيْئًا و ٢٤ فَنَطَلُّعَ وَمَالَ أَصِرُ أَمَّاسَ كَأْشَكَارِ يَهِثُمُونَ • ٢٠ ثُمُ ۚ وَصَعَ بَدَيْهِ أَيْصًا عَنَى عَبْيَةِ وَحَعَمَهُ يَنْظُعُ فَعَادَ صَحِمًا وَالْصَرَكُلُ إِنسَال حَلِنَّا ١٦٠ مَا زَسَنَهُ إِنَّ يَبْيِّهِ قَائِلًا لاَ تَدْحُلِ النَّرْيَةُ وَلا نَمُلْ لِأَحْدِ فِي الْفَرِيَّةِ ٢٧ أُمُّ حَرَحَ سَبِعُ وَذَلَامِيدُهُ إِلَى مُرَى ثَيْصَرِيَّة مِيبِسَ. وَفِي ٱلطَّرِيقِ سَأَلَ تَلَامِينَهُ فَائِلًا لَهُمْ مَنْ يَقُولُ ٱللَّاسُ إِيِّ أَنَّا ١٨ تَعَاجَابُوا بَيُوحَنَّا ٱلْمَعْدَانُ وَ حَرُونَ إِبَلِّنَا وَاحْرُونَ وَأَحِدٌ مِنَ لَأَنْبِياً \* ٢٩٠ فَعَالَ لَهُمْ وَأَنْمُ مَنْ نَفُولُونَ إِنَّ أَمَا فَأَخَالَ يُطْزُمِنُ وَقَالَ لَذَأَنْ مَا تُمْسِعِ . ٢٠ فَالْهُرَخُ كَيْ لَا يَغُولُوا الْأَحَدِ عَنْهُ ٢٠ وَنَفَدًا لَيُمَلِّمُهُمُ أَنَّ بَنَ ٱلْمِيْسَالِ سَبْعِيأَنْ بَعَا لَمْ

كَابِرُ وَيُرْفَضَ مِنَ أَشْبُوحٍ وَرُوْسًا ۗ أَكُمِيةِ وَكُمُّتَبِهُ

وَيُمْثَلَ. وَنَعْلَدُ ثَمَنَٰذِهَ أَيَّامٍ يَعُومُ ٢٠ وَمَالَ أَنْتُولَ عَلَىبَةً . قَاْحَدَهُ يُصُرُّسُ إِبَّهِ وَأَنْسَأَ بَشَهُرُهُ ٢٠٥ قَالْنَسَتَ وَأَصْرَ ثَلَا بِدَهُ فَالْنَهَذَ يُطَرُّسِ فَائِلاً ٱدْهَبُ عَبِي يَا شَيْطَانُ.

تلاميده ما شهرٌ بطرسٌ فائيلا ادهب لاَّ لَكَ لا يَهُمُّ عَمَا لِنِهِ تُكِنِّ بِمَا لِلنَّاسِ

الله وَدَعَا الْحَمْعُ مَعُ لَكُومِدِهِ وَقَالَ لَمْرُ مِنْ أَرَادَ أَنْ اللهُ وَمَا لَمُرْ مِنْ أَرَادَ أَنْ اللهُ وَيَعْمِلُ صَلِيعَةً وَيَسْعَنِي ٢٥٠ وَإِنَّ اللهُ وَيَسْعَنِي ٢٥٠ وَإِنَّ مَا وَاللهُ وَيَعْمِلُ مِنْ اللهِ وَيَعْمِلُ مَا وَاللهُ وَيَعْمِلُ مَا مَا وَاللّهُ ولَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُواللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَل

مَنْ أَرَّادَ أَنْ يُحَلِّصَ مَسَهُ يُهُلِكُهَا وَمَنْ يُهِلِكُ مَسَهُ مِنْ أَخْلِي وَمِنْ أَخْرِ ٱلْمُ عُبِلِ مَهُو يُحَلِّصُهَا ١٠ اللَّهُ مَادَا بَنْعَعُ ٱلْإِنْسَانُ لَوْ رَجِحَ ٱلْمَالَمَ كُلُّهُ وَحَسِرَ مَسْهُ. ٢٧. وَ مَادَا

الإنسان لو رج العام الله وحسر الله المراقعة الما المراقعة المراقع

صَّ ا وَنَالَ لَمْرُ أَنْحَقَ أَنْوَلُ تَكُرُ إِنَّ مِنَ ٱلْفَيَامِ ِ هَٰهُنَا فَوْمًا لَا يَدُوفُونَ ٱلْهَوْتَ حَمَّى يَرَوْ مَلَكُوتَ ٱللّٰهِ فَذَّ أَنَى بِغُوَّةٍ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱنتَّاسِعُ مِنْ عَـــَ

ا وَنَعَدَ سِهُ أَيَّامِ أَحَدَ يَسُوعُ نُصَرُسَ وَيَعَنُّوتَ وَيُوحَنَّ وَصَعَدَ بِهِمْ إِلَى حَلِي عَالِ مُنْفَرِدِينَ وَحَدَّهُمْ.

وَمَعَبَّرَتْ هِيْمَنُهُ فَنُأَمَّمُ ؟ وَمَارَتْ ثِيَالُهُ مَلْمَعُ بَيْضَاء حِلًا كَاسِّلْجِ لِاَيقْدِرُ فَصَّارٌ عَلَى لَأَرْضِ الْ بُسَضَ مِثْلَ دلِكَ.

عُ وَطَهُرَ لَمُرْ مَ يَابًا مَعَ مُوسَى وَكَمَا يَكُلَّهُ مِ مَعَ يَسُوعَ. هُ فَجَعَلَ بُطُرُسُ يَغُولُ لِلسُوعَ يَا سَرِّدِي حَيِّدٌ أَنْ تَكُونَ

هُمَّا. فَلْصَنَعَ ثُلْتَ مُصَالًى لَكَ وَاحِدَةً وَلِمُوسَى وَاحِدَةً وَلِإِسِّا وَاحِدَةً 1 لِأَنَّهُ مَ يَكُنُ يَعْمَرُ مَا يَنَكُمُرُ يِهِ إِدْ كَانُوا

مُرْتَعِينَ ١٠ وَكَامَتْ سَعَامَةُ نُطَيِّمُ عَبَاءَ صَدِّتْ مِنَ ٱسْتَعَابِةِ قَائِلًا هُمَا هُوِ آنِنِي ٱلْحَبِيبُ. لَهُ سَمَعُوا ٨ فَسَظَرُوا حَوْلَمُرْ بَعْنَةً وَمَّ بَرَوْا ذَّحَدٌ عَيْرَ يَسُوعَ وَحْدَهُ مَعَمَّمُ

إنحيل مَرْفُسَ ١٥٢ م ٩ وَمِيمًا ثُمُ مَرِلُونَ مِنَ أَجْبَلِ أَوْصَافُمُ أَنْ لَانْجَلِّيْنُوا احَدَا بِمَا أَنْصُرُوا إِلاَّ مَنَّى قَامَ أَنْ لَإِنَّسَانِ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ. ١٠ فَعَيِمُوا ٱلْكَالِيمَةُ لِأَنْسِيمُ يَنْسَاءَلُونَ مَا هُو ٱلْفِيَامُ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ. ١١ فَسَاَّ لُوهُ قائِلِينَ لِهَادَا يَنُولُ ٱلْكَتَمَةُ إِنَّ إِنِيًّا يَسْعِي أَنْ أَيَ أُوْلَاءً! فَأَجَابَ وَقَالَ هُمْ إِنَّ إِيلِيا يَاتِي أَوَّلا وَيُرُدُّكُلُ سَيْءٌ . وَكَيْفَ مُوَ مَكُنْدِبٌ عَل أَنْ الْإِنَّا وَأَنْ بَمَا لَمُ كَنِيرًا وَمُرْدَلَ ١٠ لَكُوْ أَغُولُ لَكُمْ إِنَّ إِلَيَّا أَبْصًا فَدْ أَنَّى وَعَمِلُوا مِكُلُّ مَا أَزَادُوا كَمَا هُوَ مُكْتُوبٌ عَهُ ١٤ وَمُمَا حَالِهِ إِلَى أَسَلَامِهِ رَأْت جَمَّا كَبِيرًا حَوْلُمْ

ا وَبِهَا حَالَ إِلَى اللامدِ رَاسَتِ جَمَعًا كَيْرَا حَوْلُمْ وَكُنَّةً كُنَا وَرُومَهُمْ • ا وَيَوْفَتَ كُلْ أَخْمَعُ لَمَّا رَأَوْهُ تَحَيَّرُولَ وَكُنَّةً بُعَا وَرُومَهُمْ • وَرَكَتُ وَلَا يَا مُعَلِّمُ فَا وَيَوْفَتَ كُلْ أَخْمَعُ لِمَا رَأَوْهُ تَعَيَّرُولَ وَرَكُمْ • وَرَكَمُ وَا وَسَلَّمُ الْكَنَّةُ بِهَا وَالْحَيْرُ وَكُمْ فَا فَدْ فَدْ فَدْ فَنْ فَتَ فَا لَا يَا مُعَلِّمُ فَدُ فَدْ فَدْ فَنْ فَتَ اللهِ إِلَيْكَ أَنْهِ بِهِ رُوحٌ \* حُرَسُ ١٨ اوَحَيْثُهَا أَذَرَكُهُ يُهِرُونُهُ فَيَّرُ بِدُ وَبِيصَةً وَبَعْلَ اللهِ اللهِ وَيَهْبَلُ وَقَالَ مَا يُعْرِحُوهُ فَلَمْ وَبَعْلِمُ اللهُ الله

بَعْدِرُوا ۗ ١٩ فَأَحَادِ، وَفَالَ لَهُمْزُ أَيُّهَا ٱلْحِيلُ عَيْرُ ٱلْمُؤْمِن إِلَى مَنَى أَكُونُ مَعَكُمْ . الَى مَنَى أَحْسَمِلُكُمْ . فَدِّمُوهُ إِليَّه وَفَنَدُمُوهُ إِلَيْهِ . فَلَمَّا رَآهُ لِلْوَفْتِ صَرَّعَهُ ٱلرُّوخُ فَوَقْعَ عَلَى أَلِأَيْضَ يَسَمَرُعُ وَيُرْمِدُ ١٦ فِسَالَ أَمَاهُ كُمْ مِنَ ٱمرَّمَانِ مُنْدُ صَالِمَهُ هَدَا.فَعَالَ مُنْدُ صِيَاهُ ٢٢ وَكُنيْرًا مَا أَغَادُ فِي أَسَارِ مَ فِي الْمَامُ لِلْهُ كُذُهُ لَكُونَ مِنْ كُنْتَ تَسْتَطِعُ شَيْعًا فيمن عَلِينًا كَاعِنَاهِ ٢٢ قَدَّ لَ لَهُ بَسُوعٌ إِلَّ كُنْتَ تَسْتَطِيعٌ أَنْ نُوْمَلَ . كُلُّ شَيْدٍ مُسْنَصَاحٌ بِمُهُوْمِرِ ١٤٠ عَلِيلُوڤت ِصَرَحٌ ا مواموند مدموع ووال أومِنُ السِّدُ فَعِنْ عَدَمْ إِيَّانِي. ٥٥ طَلَمًا رَأَى يَسُوعُ أَنْ آعَمَعُ يَنَزُكُمُونَ أَنْهُرُ ٱلرُّوحَ أَيْعَسَ قَائِلًا لَهُ أَيُّهَا ٱلرُّوخُ ٱلْأَحْرَسُ ٱلْأَصَمُّ أَمَّا ٱمْرُكِ. أَحْرُحْ مِنْهُ وَلَا مُدْحُهُ يُصَاه ٢٦ فَصَرَحَ وَصَرْعَهُ شَدِيلًا وَحَرَجَ. فَهَارَكُمَيْتِ حَتَّى قَالَ كَيْرُونَ إِنَّهُ مَاتَ. ٢ وَأَمْسَكُهُ يُسُوعُ بِيَدِهِ وَأَفَامَهُ فَعَامَ مَهُ وَلَمَّا وَلَمَّا دَحَلَ بَيْتًا سَأَلَهُ تَلَامِيدُهُ عَلَى آمْدِرَادِ لِهَادا لَمْ مَهْرِرْ تَحْنُ أَنْ مُحْرَجَةُ.

إنجيل مَرْفُسَ ٩ ٢٩ مَّقَدَّلَ قُمْرٌ هٰذَا ٱنْحِيْسُ لَايُمْكِنُ أَنْ يَحْرُجَ بِنَيْءٌ إِلَّا يا بصوة وأصوم عَ وَحَرْحُوا مِنْ هُمَاكَ وَحَنَّارُوا ٱلْعَلَيلَ وَكُمْ بُرِدْ أَن يَعَلَّمُ أَحَدُهُ ١٠ لِأَنَّهُ كَانَ نُعَلِّمُ ثَلَامِدَهُ وَيَغُدلُ لَهُمْ إِنَّ آيْنَ ٱلْإِنْسَارِ يُسَلِّمُ إِلَّى أَيْدِي ٱسَّاسِ فَيَقَنَّمُونَهُ وَعَدَّ أَنْ يُقْتُلَ يَقُومُ فِي ٱلْمِيْمِ ٱلنَّالِيكِ ٢٠ مَلَّ مَا ثُمَّ فَلَمْ يَهَمَّهُ وَلَا سَعُولَ وَحَافُوا أَنْ يَسَأَ لُوهُ ٢٢ وَجَاء إِن كُورَ الْحُومَ . وَ إِذْ كَالَ فِي أَيْسَ سَأَلَمْرُ بِمَادَ كُنْتُمْ تَكَالِمُونَ فِيمَا يَسْكُمُ فِي ٱلطُّريقِ. ٢٤ فَسَكُنُوا لِأَنَّهُمْ تَعَاشُوا فِي ٱلطَّرِيقِ بَعْضُهُمْ مَعَ ٱعْصِ فِي مَنْ هُوَ أَعْدُمُ ٥٠٠ تَعَلَّسَ وَبَادَى ٱلِآنَيُّ عَثَرَ وَالَّلَّهُمُ إِدَ أَرْدَ أَحَدُّ أَلَ يَكُونَ أَوْلَا فَيَكُونُ آجِرَ ٱلْكُرُّ وَحَادِماً لِلْكُلُ ٢٦ فَأَحَدَوَدَ وَفَامَهُ فِي وَسْطِيمٍ ثُمُّ ٱحْتَصَنَّهُ وَفَالَ لَمْرُ. ٢٧ مَنْ قَبَلَ وَاحِدًا مِنْ أَوْلَادِ مِثْلَ هُذَا يَأْسُمِي يَعْبُلِي وَمَنْ فَمَلِّي فَلَمْنَ يَقَلِّلِي أَنَّا مَلِ ٱلَّذِي أَرْسَلَتِي

١٥٦ إنجيلُ مَرْفُسَ ١ ٨ فَأَجَانَهُ يُوحَنَّا فَائِلًا يَا مُعَلِّمُ رَأَيْنَا وَاحِدًا نَحْدِجُ شَيَاطِينَ بِأَمْلِكَ وَهُوَ لَيْسَ يَشَعُنَا . فَهَكَاهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ يَتَبَعْنَا . ٢٩ فَعَالَ بَسُوعُ لَا نَمْتَعُوهُ لِآلَهُ بَسَ أَحَدُ يَصْعُ فُوَّةً بِآخْيِي وَيَسْتَطِيعُ سَرِيعًا أَنْ يَغُولَ عَلَى ۚ شَرًّا ۗ ٤ لِيُّنَّ مَنْ لَيْسَ عَلَيْنَا مُهِوَ مَعَنَاهِ الْمُؤَنَّقُ مَنْ سَمَاكُمْ كَاسَ مَاعَ مَا مِنْ لِأَنَّكُمْ لِلْمُسِيعِ مَا لَكُنَّ أَنُولُ لَكُمْ إِنَّهُ لَا يُضِيعُ أَحْرَهُ ٤٢ وَمَنْ أَعْدَ أَحَدَ ٱلصَّوَارِ ٱلْمُوْمِينَ بِي تَعَيْرٌ لَهُ مَوْ طُوَّةٍ عُمَنُهُ كِيَجَر رَحَى وَطُرحَ فِي ٱلْكَرْ. ٢٠٠وَ إِنْ أَعْتَرَلْكَ يَدُكَ فَاقْطَعْهَا مَوْرٌ مَنَ أَنْ مَدْخُلُ تَعْمَةً قَطَعَ مِنْ أَنْ مَكُونَ مَتْ يَدَانِ وَمُعْضِيَ إِنَّ حَهُمْ إِنَّى ٱلنَّارِ ٱلَّذِيلَا تَطْعَأً . عَهُ خَيْثُ دُودُهُمُ لَا يَمُوثُ وَأَمَّارُ لَا يُطْعُأُهُ مِ وَإِنْ أَعْرَثُكَ رِحْلُكَ فَأَنْفُخًا . حَيْرٌ لَكَ أَنْ تَدْخُلُ ٱلْكَبُوةَ أُعْرَجَ مِنْ أَنْ تُكُونَ لَكَ رِحْلَانِ وَنُطْرِحُ فِي حَهَمْ فِي أَلْمَارِ ۗ لَنِي لَا تُطْعَأُ ١٠ عَمِيْتُ دُودُهُمْ لَا يَهُوتُ وَٱلْمَارُ لَا تَطْمَهُ ١٠ وَ إِن أَعَرَ لَكَ عَمْكَ مَا نَسْمًا . حَيْرٌ لَكَ أَنْ

الْحِيلُ مَرْضُونَ أَوَ ا ١٥٧ تَذْحُلَ مَلَكُوتَ ٱللَّهِ أَغْيَرَ مِنْ أَنْ تَكْوِنَ لَكَ عَبْـاَن وَنُطْرَحُ فِي حَهَمُ آسَارٍ. لمَا حَسَثُ دُودُهُمْ لَا يَبَهُوتُ وَٱلْمَارُلَا نَطْماً. ٢٠ لِأَنْ كُلُّ وَاحِدِ بْعَلِحُ بِمَارِ وَكُلُّ دَسِمِةٍ تُعَمِّ بِعَلْمٍ . وَالْبِيخُ حَبَّدٌ . وَكُونَ إِذَا صَارَ الْبِيخُ بِلا مُلُوحَةِ فَيَهَارَ تُصْغُونَهُ يَكُنْ تَكُرْ فِي ٱلْعَبِيكُمُ فِلْ وَسَامِهُوا بمحكم بعصا ٱلأَصَّاحُ تَعْسَرُ ا وَقَامَ مِنْ هَمَا لَا وَحَالَ إِلَى نُعُومِ أَنْهُ وِدِيَّةِ مِنْ عَيْرِ ٱلْأَرْدُنُ. فَأَحْمَهُعَ إِبَيْهِ خُمُوعَ أَيْصًا وَكَعَادَتِهِ كَانَ أَيْصًا مُ فَتَفَدُّمُ ٱلْفَرُ بِسِنُونَ وَسَأَ لُوهُ . هَلْ يَجِلْ لِلرَّحْلِ أَنْ بُطَيِّقَ أَمْرا نَهُ. لَيُرُّ مِنْهُ ٢٠ فَأَحَابَ وَفَالَ لَمْرُ بِهَادا أَوْصَاكُمُ مُوسَى. ، وَفَالُوا مُوسَى أَدِنَ أَنْ يُكْتَبَ كِنَابُ طَلَاق فَيْطَلُّونُ ٥ مَأْحَاتِ بَسُوعُ وَفَالَ لَمْرْ. مِنْ أَحْلِ قَسَاوَةِ

قُلُو مَكُمْ كَتَبَ تَكُمُ هٰذِهِ ٱلْوَصِيَّةَ ١٠ وَلَكِنْ مِنْ مَدْ ۗ الْعَلِيفَةِ

دَكُرا وَأَنْنَى حَنَّهُمَا أَعُوهُ مِن جُرُ لِمُدَّيِّزُكُ لَرَّحُلُ أَبَّاهُ وَأَمَّهُ وَيَسْصِقُ لَا مُرَاتِهِ ٨ وَبِكُونُ لِاثْسُ حَسَدًا وَاحِدًا إِذَا يُسَا بِعَدَ أَنْدُيْنِ لَلْ حَسَدٌ وَلِحِدٌ . ? فَأَنَّدِي حَمَّعَهُ أَلَّهُ لَا يُعْرَفُهُ إِنْسَانٌ • اثْمُ " فِي ٱلْمَنْتِ سَأَمَهُ لَلَامِيدُهُ أَبْطًا عَنْ دْلِكَ ١١ عَمَالَ لَمُرْمَنَ طَنَّقَ آمَرًا لَهُ وَتَرَوَّجَ بِأَخْرِكُ يُربي عَنِيمًا. ١٢ وَإِنْ طَنْبُ أَمْرَاهُ رَوْحُهُ وَرُوِّحَتْ بآخرَ رَّنِي

١٠ وَقِينَمُوا إِلَيْهِ أُولَا لِكِي لِلْمِيمُ وَأَمَّا ٱلثَّلَامِيدُ فأنتهر واأسين فسموهم والكماري يسوغ دلك أعاط وَفَالَ لَمُرْ دَعُوا الْأُولَادَيَا وِنَ إِلَيَّ وَلَا تَسْعُوفُمْ لِأَنَّ لِمِثْلِ هُوَٰدٌ مُلَكُونَ ٱللهِ وهِ الْعَنْ أَمُولُ لَكُمْ مَرُ لَا يَفْهِلُ مَلَكُوتَ اللهِ مِنْلُ وَلَدِ فَلَنْ يَدْحُلُهُ ١٦ فَأَحْمُ مَمْ وَوَصَعَ يسبه عليم وارتم

١٧ وَوَمَّا هُوَ حَارِجُ إِلَى ٱلطَّرِيقِ رَّكُصَ وَاحِدٌ وَحَمَّا لَهُ وَسَأَلَهُ أَيُّهَا ٱلْمُعَيْرُ ٱلصَّالِحُ مَاذَا أَعْمَلُ لِأَرِثَ ٱلْحُنُوةَ

لِعَضْ فَمَنْ بَسْتَطِعُ أَنْ يَحْصَ ٢٠٠ فَيَطَرَ إِلَيْنِ بَسُوعُ وَقَالَ عِنْدَ ٱللَّهِ عَيْرُ مُسْتَطَاعِ وَكُيلٌ لَيْسَ عِيْدَ لَلْهِ. إِنْ كُلُّ نَيْ السَّلَطُ عُ عِندٌ أَلْهِ

٢٨ فَيَتَدَأَ بُطُوسُ يَغُولُ لَهُ هَا نَعْنُ قَدْ تَرَكَّنَا كُلُّ شَيْءٌ وَتَعْمُ لَكَ ٢٠٠ فَأَحَلَتَ يَسُوعُ وَفَالَ ٱلْحَقَ أَفُولُ لَكُمْ بَسْلَ أَحَلُ نَرَكَهُ سَنَّا أَوْ إِخْوَةً أَوْ أَحْوَاتِ أَوْ أَبَّا أَوْ أَمَّا أَق ٱمْرَأَةَ أَوْ أَوْدَدَا أَوْ خُمُولًا لِأَحْلِي وَلِإَحْلِ ٱلْإِعْمِلِ ٠٠ إِلَّا

وَنَاحُدُ مِنَّةَ صِعْفِ لَآنَ فِي هَا لَرَّانَ نُوتًا وَ إِخْوَةً وَأُحَوَاتِ وَأُمَّهَاتِ وَأُولَاذَا وَحُنُولًا مَعَ صَعِيَادَاتٍ وَفِي ٱلدُّهُو ۚ لَانِّي ٱلْتَبُوةَ ٱلْأَمْدِيَّةَ ١٠٠ وَبَكُنْ كَثِيرُونَ أَوْلُونَ بكُوُونَ آجِرِينَ وَٱلْآجِرُونَ أُوِّينَ

٢٢ وَكَانُوا فِي أَنظِرِ فِي صَاعِدِ مِنَ إِلَى أُورُسَلِيمَ وَيَتَدَدُّمُهُمْ يَسُوعُ. وَكَانُوا يَغَيْرُونَ وَفِيهَا ثُمْ يَتَعُونَ كَانُوا تَحَافُونَ. عَأَحَدَ ٱلِأَثْنَى عَشَرَ أَيْصًا وَأَشَا أَيْعُولُ لَمْ عَمَّا سَكِنْدُ ثُلَّه. ٢٢هَا يَحُنُ صَاعِدُونَ إِلَى أُورُسَلِيمَ وَأَنْ ٱلْهِ بِسَانِ بُسَلَّمُ إِلَى

إِلْعِيلُ مَرْفُسَ ١٠ [11

رُوَّسَا ۗ الْكَهَّنَةِ وَالْكَتَبَةِ فَعَكُمُونَ عَلَيهِ بِأَسْرُدِ وَسُلْمُونَهُ إِلَى ٱلْأُمْمَ ٢٤ فَيَهْرَأُونَ بِهِ وَيَخْلِدُونَهُ وَيَنْفِلُونَ عَلَيْهِ وَيَتْنَلُونَهُ وَفِي آليُومُ أَلْنَا بِثِ يَغُومُ

٥٠ وَنَقَدُّمَ إِلَيْهِ يَعْفُوبُ وَيُوحَا أَبَّا رَدَّى فَاتْلَبْن كَا مُعَلِّيرٌ ثُرِيدُ أَنْ مَعْلَ لَنَاكُلٌ مَا طَلَبْنَا ١٦٠ فَعَالَ لَهُمَا مَادَا مُرِيدَانِ أَزْ أَفْعَلِ كُلُمَا.٢٧ فَغَالَا نَهُ أَسْطِمَا أَزْ تَعْيِسَ وَاحِدٌ عَرِثِ بَمِيكَ وَلَا حَرُعُنْ بَسَارِكَ فِي مَجْدِكَ. ٨١ فَقَالَ لَهُمَا يَسُوعُ لَسْتُمَا تَعَلَّمَانَ مَا نَصَابَانِ أَنْسَتَطِيعَانِ أَنْ نَشْرَا ٱلْكَاْسَ ٱلَّتِي أَشْرَبُهَا أَنَا وَأَنْ نَصْطَبِعَا لَا صِّيعَةِ أُنِّي أَصْطَيغُ مِهَا أَمَا ١٠ وَمَالَا لَهُ تَسْتَطِيعُ وَمَالَ لَهُمَا بَسُوعُ أَمَّا ٱلْكَاٰسُ ۗ لَتِي أَشْرَبُهَا أَمَا فَتَشْرَ مَا يَا وَمَا لَصِّسَةِ ٱلَّتِي أَصْطَبِغُ بِمَا أَنَا نَصْطَبِعَانِ. • ؛ وَإِمَّا ٱلْخُلُوسُ عَنْ بَبِينِي وَعَنْ يَسَارِي فَلَيْسَ لِي أَنْ أَعْطِلَهُ إِلَّا لِلَّذِينَ

ا ٤ وَمَا مَعِ ٱلْعَشَرَةُ ٱنَّلَأُوا يَعْنَا فُونَ مِنْ أَخْلِ

ا ١٦٢ إُحِيِلُ مَرْفُسَ ١ يَعْقُوبَ وَيُوحَنَّاهُ ٢٤ قَدَّعَاتُمْ بَسُوعُ وَقَالَ لَمُرْ أَنَّمْ تَعْلَمُونَ انَ الَّذِينَ يُحْسَبُونَ رُوَّسًا ۚ أَلَاثُمَ يَسُودُوبَهُمْ وَأَنْ عُطَلَاءَ ﴿ يَتُسَلَّطُونَ عَلَيْهِمْ • ١٤ عَلَا يَكُونُ هَكُمَا فِيكُمْ . بَلْ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَصِيرَ فِيكُمْ عَظِيماً بَكُونُ لَكُوْ حَادِمًا ٤٤٠ وَمَنْ أَرَادَ أَنْ بَصِيرَ فِيكُمْ أَوْلَا يَكُونُ الْحَيِيمِ عَبْنَاهِ وَالْإِنَّانَ ٱلْإِنْسَانِ أَيْصًا لَمْ يَأْتِ سِيُحْدَمَ مَلْ لَجَيْهُمَ وَلِيَبِذِيلَ مَسَمُهُ مِدْيَةً عَنْ كييربن ٢٤ وَحَامُوا إِلَى أَرِيحًا وَفِيمًا هُوَ حَارِجٌ مِنْ أَرِيحًا مَعَ تَلَامِيذِهِ وَجَمْع عَدِيرِكَانَ مَارْتِيهَا وُمِنُ ٱلْأَغَى ٱنْنُ تِيهَا وُمِنَ جَالِسًا عَلَى الطَّرِيقِ يَسْتَعْطِي. ٤٧ قَلَمُا سَوِعَ أَنَّهُ يَسُوعُ ٱلنَّاصِرِيُّ أَبْنَدا ۚ يَصَرُّحُ وَيَنُولُ يَا يَسُوعُ آئِنَ دَوْدَ ٱرْحَبِي. ٨٤ فَأَنْهُمْ وَهُ كَذِيرُونَ لِيَسْكُتَ. فَصَرَحَ أَحَثُثُرَ كُتِيرًا يَا أَبْنَ دَاوُدَ أَرْخَمِي ١٠٤ فَوَفَفَ يَسُوعُ وَأُمَرَ انْ يُنَادَى. فَنَادَكُمْ ٱلْأُعْمَى فَأَيْلِينَ لَهُ يَقِي فَمُ هُوَنَا لِبَادِيكَ. ٥ فَطَرَحَ رِدَاءَهُ وَقَامَرَ وَجَاءً إِلَى يَسُوعَ. ٥٥ فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُ مَاذَا

إِنْحِيلُ مَرْفُسَ اوَاا

178

تُرِيدُ أَنْ أَمْعَلَ مِكَ. فَقَالَ لَهُ لَأَعْمَى بَا سَيِّدِي أَنْ أَبْصِرَ. rه فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ آدُهُبْ. إِيَالُكَ قَدْ شَمَاكَ. فَلِلْوَقْتِ أَبْصَرَ وَنَبْعَ يَسُوعَ فِي ٱلطِّرِيقِ

اً لُأَصْفَاجُ الْحَادِي عَشَرَ

ا وَلَمَّا قَرُنُوا مِنْ أُورُنَكِيمَ إِلَى بَيْتِ فَاحِي وَيَنْتِ عَنْبَا عِنْدَ حَلِ ٱلرَّيْنُورِ أَرْسَلَ ٱثْنَيْنِ مِنْ لَلاَمِينِ \* وَقَالَ لَهُمَا أَذْهَبَا إِلَى ٱلْقَرْبَةِ ٱلْنِي أَمَا تَكُمَا طِلْوَفْتِ وَأَشْمَا دَاحِلَانِ

اذهبا إلى القرية الني المامكما طلوقت واشها داجلان إلَيْها نَجْدَر جَعْشًا مَرْ نُوطًا لَمْ بَالِينْ عَلَيْدِ أَحَدٌ مِنَ ٱلنَّاسِ. فُكُلاهُ وَأَنِهَا هِو ٢ وَ إِنْ قَالَ لَكُمَا أَحَدٌ لِمَادَا تَمْعَلَانِ هُدَا

فَتُولَا ٱلرَّتُ مُمُّاكَةُ إِلَّهِ عَلَيْوَفْتِ بُرْسِلُهُ إِلَى هُمَا عَفَيَظَيَا وَوَحَدَا الْمُحَدِّلَ مُحَمِّلَ مَرْمُوطَا عِنْدَ ٱلْبَاسِ حَارِحًا عَلَى ٱلطَّرِيقِ ضَلَاهُ. ٥ فَقَالَ لَهُمَا فَوْمٌ مِنَ ٱلْقِيَامِ هُمَاكَ مَادَا تَفْعَلَانِ

فَيْلَاهُ. هَ فَنَهَالَ لَمُهَا فَوْمٌ مِنَ الْعِيامِ هَمَاكُ مَادَا تَعَلَّمُونِ غَمُلَارِ ٱلْجَمَّتُرَ. ٦ فَنَا لَا لَهُرْ كَمَا أُوْصَى بَسُوعٌ. فَتَرَكُومُهَا. ٧ فَأَ نَمَا بِٱلْجَمَّشِ إِلَى يَسُوعَ وَأَنْهَا عَلَيْهِ ثِيَامَهُمَا تَجَلَّسَ

عَلَيْهِ ٨ وَكَتِيرُونَ فَرَشُوا ثِنَامُمُ فِي ٱلطَّرِيقِ . وَآخَرُونَ

فَطَعُوا ، عُصَانًا مِنَ أَشْعُرِ وَفَرَشُوهَا فِي ٱلطَّرِيقِ ١٠ وَ ٱلدِينَ نَقَدُّمُوا وَالَّدِينَ تَعُوا كَانُوا يَصْرُّحُونَ قَائِلِينَ أَرْصَنَّا. مُبَارَكَ ٱلْآتِي نَاسُمِ ٱلرَّبِّ. ١٠ مُبَارَكَةٌ مَمْلَكَهُ أَبِمَا ذَاوُدٌ ٱلْكَتَيَةُ بِأَمْمِ ٱلرَّبِ أُوصَنَّا فِي ٱلْأَعَالِي ا ا فَدَحَلَ بَسُوعُ أُورُسَلِيمَ وَأَنْهَيْكُلَ وَلَمَّا لَطَرَحُولَهُ إِنَّ كُلُّ ثَنِيْ ﴿ إِذْ كَانَ ٱلْوَقْتُ نَذَ ٱلْمُنْنَى حَرَجَ إِلَى بَيْتِ ءَيْمَا مَعْ أَوْنَيْ عَنْزَه ١٢ وَفِي ٱلْعَدِ لَمَّا حَرَّحُوا مِنْ بَيْنِ عَبْيًا جَاعَ. ١٢ فَنْطَرَ شَحْرَةَ ثِينِ مِنْ بَعِدِدٍ عَلَيْهَا وَرَقّ وَجَاء نَعَلُّهُ بَعِدُ مِيهَا شَيْنًا فَلَمَّا جَاءِ إِلَهَا لَمْ يَجِدُ شَيْنًا إِلَّا وَرَفًا. لِأَنَّهُ لَمْ بَكُنْ وَقَتَ ٱلنَّهِينِ ١٤ فَأَحَابَ بَسُوعٌ وَقَالَ لَهَا

لَايَأْكُلُ أَحَدُ مِلْكُ ثَمِرًا بَعَدُ إِنَّ ٱلْأَنْدِ ، وَكَانَ نَلَامِيذُهُ يصعون

٥ وَجَا مُوا إِلَىٰ أُورُسَلِمَ. وَلَمَّا دَحَلَ يَسُوعُ ٱلْهَيْكُلِّ ٱَبْتَدَأُ نُهُرِجُ ٱلَّذِينَ كَانُوا يَبِيهُونَ وَيَشْتُرُونَ فِي ٱلْهِيكُلِ

وَقُلُّبَ مَوَائِدَ ٱلصَّبَارِفَةِ وَكُرَاسِيٌّ نَاعَةِ ٱلْحَمَامِ. ١٦ وَإَنْ

بَدَعْ أَحَدُا بَمْارُ الْهِيكُلُ بِهَتَاعِ ١٠٠ وَكَالَ يُعَلِّمُ فَايْلاً لَهُمْ وَالنّهُ الْمَسْ مَكْنُونا سَنِي بَسْتَ صَلُوقِ يُدْعَى لِجَهِيمِ الْمُهُمْ وَأَنْهَا اللّهَ مَعَارَةً يُصُوصِ ١٨٠ وَسَمَعَ الْكُنْبَ أَوْرُوسا الْكَهَنَةِ فَطَالُوا كَيْف يَهْلِكُونَهُ لِأَيَّهُمْ حَافُوهُ إِذْ بَهُتَ الْكُهَنّةِ فَطَالُوا كَيْف يَهْلِكُونَهُ لِأَيَّمُ حَافُوهُ إِذْ بَهُتَ الْكَهَا فَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

يَسَتْ مِنَ الْأُصُولِ أَنَّ مَنَدَكُرُ يُطُرُسُ وَقَالَ لَهُ يَا سَيْدِي الْفَارُ النِّسَةُ أَنِّي لَعَنْهَا فَذْ سَسَتْ ١٦٠ فَأَحَلَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُرْ لِلْكُنْ لَكُمْ إِمَانَ بِأَشُو ١٦٠ فَأَحَلَ أَفُولُ لَكُمْ إِنَّ مَنْ فَالَ لَهُدَا أَنْجَلَ الْمَنْفُ وَيَعْلَ وَأَنْفَرَ فَهِمَا الْجُرُ ولاَيَشُكُ فِي قَلْمِهِ مَلْ يُؤْمِرُ أَنَّ مَا يَفُولُهُ يَكُونُ فَهَمَا قَالَ يَكُونُ لَهُ ١٤٠٤ الذَلِكَ أَفُولُ لَكُمْ كُلُ مَا نَطْلُمُونَهُ حِسَمًا مُنْ يَكُونُ لَهُ ١٤٠٤ الذَلِكَ أَفُولُ لَكُمْ كُلُ مَا نَطْلُمُونَهُ حِسَمًا

قَالَ يَمُونَ مُهُ مُمْ الْمِدْ الْمُونُ مُونَ لَمُ مَنْ مَا لَصَدُونَ وَمُنَى وَفَعْنُمُ الْصَدُونَ وَمُعَى وَفَعْنُمُ الْصَدُونَ فَالْمُونُ وَالْمَانُ وَالْمُونُ عَلَى أَحَدِ شَيْءٌ لِكِي بَعْيْرَ لَكُمْ عَلَى أَحَدِ شَيْءٌ لِكِيْ بَعْيْرَ

١٦٦ إِنْجِيلُ مَرْفُسَ ١٢ لَكُمْ أَيْهَا أَبُوكُمُ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَوَاتِ رَلَّائِكُمْ ٢٦٠ وَإِنْ لَمْ تَغْيُرُ وَا أَنْمُ لَا يَعْيِرُا بُوكُمُ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَوَاتِ أَيْصًا رَلَّائِكُمْ ٢٧ وَجَامُولَ أَيْصًا إِلَى أُورُشَلِمَ. وَفِيمَا هُوَ يَمْنِي فِي ٱلْهَيْكُلِ ٱفْكُلُ إِلَيْهِ رُوْسًا ۗ ٱلْكُهَانَةِ وَٱلْكَنْبَةُ وَٱلشُّوحُ. ٢٨ وَفَالُوا لَهُ بِأَيْ سُلْطَانِ تَعَلُّ هُذَا وَمَنْ أَعْطَاكَ هَذَا ٱلدُّلْطَانَ حَتَّى نَعْعَلَ هٰدَاه ٢٩ مَأْحَابَ بَسُوعُ وَقَالَ لَهُرْ وَأَنَا أَيْصًا أَمُنَّا لَكُمْ كَلِيهَ وَاحِلَةً . أُحدُونِ فَأَفُولَ لَكُمْ بِأَيُ سُلْطَانِ أَفْعَلُ هَٰذَاهِ ٢٠ مَعْمُودِيَّةُ يُوحَنَّا مِنَ ٱلسَّمَاءُ كَالَتُ أَمْ مِنَ أَلَّاسٍ. أَجِيُونِي ١٠ وَمَكَرُّ فِي إِنْسُمِيمُ فَائِلِينَ إِنْ فَلْمَا مِنَ ٱلسَّمَاءُ بَغُولُ فَلِهَادَا مُ نُوْمِمُوا جِ. ٢٢ وَإِنْ فَلْنَا مِنَ آمَاسٍ. فَعَافُوا ٱلنَّعْبَ. بِزِّنْ بُوحَا كَانَ عِيدُ ٱلْحَوِيعِ أَنَّهُ بِأَنْحَلِينَةِ بَيْنِ. ٢٠ فَأَخَا ُوا وَقَالُوا لِيَسُوعَ لَا تَعْلَمُرُ. فَأَحَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَمُمْ وَلَا أَنَا أَفُولُ لَكُمْ بِأَيْ سَاطِأَنِ أَفْعَلُ هَمَا

إلمجيلُ مَرْفُسَ أَا آ لُوَّضُّعَاجُ ٱلنَّانِي عَشَرَ ا وَأَنْهَا ۚ يَهُولُ لَهُمْ إِلَّنَالِ إِنْسَانٌ عَرَسَ كَرْمَا وَأَحَاطَهُ بسِبَاجٍ وَحَعَرَ حَوْضَ مَعْصَرَةِ وَنَغَى مُرْحًا وَسَلْمُهُ إِلَى كَرَّاوِينَ وَسَافَرَو ٢ ثُمُّ أُرسَلَ إِلَى أَلْكَرَّامِينَ فِي أَلْوَفْتِ عَبْدًا لِيَاخَدَ مِنَ ٱلْكَرَّامِينَ مِنْ ثَمَرَ ٱلْكُرْمِ ١٠ مَأْحَذُوهُ وَجَلَدُوهُ وَأَرْسَلُوهُ مَارِعًا ۗ ٤ ثُمَّ رُسَلَ إِلَيْهِمْ أَيْصًا عَبْدًا آخَرَ. فَرَحَمُوهُ وَتَغُودُ فَأَرْسَلُوهُ مُهَاكًا . هُمَّ أَرْسَلَ أَيْصًا آخَرَ عَفَنَلُوهُ ثُمُ آحَرِينَ كَثِيرِينَ فَعَلَدُوا مِنْهُمْ تَعْصًا وَقَتَلُوا أَمْصًا ١٠ وَإِذْ كَالَ مُهُ أَيْصًا كُنَّ وَاحِدٌ حسبُ إِلَيْهِ أَرْسَلَهُ أَيْصًا إِلَيْهِمْ أَحِبِرًا فَائِلًا إِنَّهُمْ بَهَا ُونَ أَنْهِ. ﴿ وَلَكِنَّ أُولِئِكَ ٱلْكُرَّاءِينَ فَا مُوا فِيهَا بَهُمْ هَذَا هُوَ ٱلْوَا بِثُ. هَلُمُوا مَثْلُهُ فَيْكُونُ لَمَا ٱلْمِيرَاتُ ٨ فَأَحَدُوهُ وَقَنْلُوهُ وَأَخْرَحُوهُ حَارِجَ ٱلْكَرْمِ ١٠ فَهَادَا يَنْعَلُ صَاحِبُ ٱنْكُرْمٍ . يَأْتِي وَيُهُلِكُ ٱلْكُرُّ بِينَ وَيُعْطِي ٱلْكُرْمَ إِلَى آحَرِينَ. اأَمَا قَرْأَتُمْ لِمَا ٱلْمَكْنُوبَ. ٱلْحَجُرُ ٱلَّذِي رَفَضَهُ ٱلْبَكَّا وُونَ هُوَ قَدْ صَامَرَ

١٦٨ إِنْجِيلُ مَرْفُسَ ١٢ رَأْسَ ٱلرَّاوِيَةِ. ١١ مِنْ قِبَلِ ٱمرَّبِّكَانَ هٰذَا وَهُوَ عَجِيبٌ فِي أَعْسُا ١٠ وَطَلَّبُوا أَنْ يُمْسِكُوهُ وَكِيُّهُمْ حَافُوا مِنَ ٱلْحَمْعِ. لِّرَّهُمْ عَرَفُوا أَنَّهُ قَالَ أَنْهِ ثَلَ عَلَيْهِمْ. فَتَرَّكُوهُ وَمَضَوًّا ١٢ ثُمُّ ٱلْسِلُوا إِلَيْهِ فَوْمًا مِنَ ٱلْفَرْسِيَّاتَ وَتَهِيرُودُسِيَّنَ لِكُنِّ بَصْطَادُوهُ كِلْمَةِ ١٤٠ فَلَمَّا حَامُوا قَالُوا لَهُ يَامُعَلِّمُ تَعْلَمُ أَنْكَ صَادِقٌ وَلَا نُبَالِي بِأَحَدِ لِأَنْكَ لَا تَنْطُرُ إِلَى وُخُوهِ ٱلنَّاسِ مَلْ بِٱلْحَقِّقِ تُعَكِّرُ طَرِيقَ ٱللهِ. ٱنجُورُ أَنْ نُعْطَى حِرْبَةُ يِنْصَرَ أَمْ لاَ. نُعْطِي أَمْ لاَ سُطِي. ١٥ مَعْلَمَ رِيَاعَثُمْ وَثَالَ لَمْرْ لِمَاذَا نَحْرُ مُوسَى الْمُونِي مَدِينَارِ لِأَنْصُرُهُ. ١٦ مَا تَوْا بِهِ . وَمَالَ لَمُنْ لِمِنْ هَدِهِ . السُّورَةُ وَٱلْكِيَّابَةُ. فَقَالُوا لَهُ لِنَبْصَرَهِ ١٧ فَأَحَابَ بَسُوعُ وَفَالَ لَمُرْ أَعْطُوا مَا لِقَيْصَرَ لِقَيْصَرَ وَمَا يَعْدِ لِنَّهِ . فَنَعَيُّوا مِنْهُ

١٨ وَحَامُ إِلَيْهِ فَوْمٌ مِنَ ٱلصَّدُّوفِيْسَ ٱلَّهِ مِنَ يَمُووُنَ لَيْسَ قِيَامَةٌ وَسَأَلُوهُ فَائِلِينَ ١١ يَامُعَلِّيْرٌ كَتَبَ لَنَا مُوسَى إِنْ مَاتَ لِأُحَدِ أَخْ وَتَرَكَ أَمْرَأَةً وَلَمْ يُحَلِّفُ أُولَادًا أَنْ يَأْحُدُ أَحُوهُ أَمْرَأَتُهُ وَيُعْيِمَ نَسْلًا لِأَحِيهِ. ٢ فَكَالَ سَبْعَهُ إِحْوَةٍ.

أُحَدُ ٱلْأَوَّلِ ٱمْرَأَةً وَمَاتَ وَلَمْ يَثْرُكُ نَسُلًا. ٢١ فَأَحَدُهَا

ٱلْمَرَّأَةُ ٱلْبِصَاءَ٢٢ مَعِي ٱلْقِيَامَةِ مَنَى فَانُوا لِمَنْ مِنْهُمْ تَكُونُ رَوْجَةَ لَرْمُهَا كَالَتْ رَوْحَةَ لِلسَّبْعَةِ ٢٠ فَأْحَابَ يَسُوعُ وَفَالَ لَهُمْ أَ يَمْسَ لِهُمَّا تَصِلُونَ إِذَا لَا تَعْرُفُونَ ٱلْكُنْتَ وَلاَ فُوَّةَ ٱللهِ. ٥ ٱلْأَنَّمُ مَنَى فَانُوا مِنَ ٱلْأَنْوَاتِ لَا يُرَوِّحُونَ وَلاَ يُرَوْحُونَ لَلْ يَكُونُونَ كُمَلَائِكُوْ فِي ٱلشَّمَوَّاتِ. ١٦ مَلَّامًا مِنْ حِيَةِ ٱلْأَمْوَاتِ إِنَّهُمْ يَقُومُونَ أَ فَمَا قَرْأَتُمْ فِي كِنَاسِ مُوسَى فِي أَمْرُ ٱلْعُلْيَعْيَ كَيْفَ كَلَّمْهُ آلَتُهُ فَأَيْلًا أَمَا إِلَٰهُ إِبْرَهِيمَ وَإِلَّهُ إِسْحُقَ وَ إِلَّهُ يَعْمُوبَ ٢٠ لَيْسَ هُوَ إِلَّهَ أَمْوَاتِ مَلْ إِلٰهُ أَحْبَاءُ مَأْنُمُمْ إِذَا نَصِلُونَ كَثِيرًا ٢٨ هَا ۚ وَاحِدٌ مِنَ ٱلْكُنَّةِ وَسَمِعَهُمُ بُقِّاَوَزُونَ مَلَمًا رَأْى أَنَّهُ أَحَابَهُمْ حَسَاً سَأَلَهُ أَبَّهُ وَصِيَّةِ فِي أُوِّلُ ٱلْكُلِّ.

ٱلنَّالِي وَمَاتَ وَمَّ يَتُرُكُ هُوَ أَيْصًا نَسْلًا. وَعَكَمَا ٱلنَّالِكُ. ا ٢٢ فَأَحَدَهَا ٱلسَّبْعَةُ وَلَمْ يَنْرُكُوا سَلًا. وَآجِرَ ٱلْكُلُ مَاتَتِ ٢٦ مَأْجَالُهُ يَسُوعُ إِنَّ أَوْلَ ثُلُ ٱلْوَصَايَا هِيَ أَسَمَعُ

يَا إِسْرَائِيلُ. ٱلرَّبُ إِلَهُمَّا رَبُّ وَاحِلَّدُ. ؟ وَتُعِبُ ٱلرَّبُّ إِلَهَكَ مِنْ كُلِّ فَلَبِكَ وَمِنْ كُلُّ مَعْسِكَ وَمِنْ كُلُّ مِكْرِكَ الْهَكَ مِنْ كُلِّ فَلَبِكَ وَمِنْ كُلُّ مَعْسِكَ وَمِنْ كُلُّ مِكْرِكَ

وَّمِنْ كُلُّ فَدْرَيْكَ . هٰدِهِ هِيَ ٱلْوَصِيَّةُ ٱلْأُولَى . ٢٠ وَتَابِيَةُ مِثْلُهَا هِيَ نُحِبُ فَرِيبَكَ كَمْسِكَ . لَبْسَ وَصِئَةٌ ٱلْحُرَى

أَعْطَيرَ مِنْ هَانَبْنِ. ٢٠ قَعَالَ لَهُ ٱلْكَانِبُ حَيِّدًا يَا مُعَيِّرُ. بِٱلْحَقَ فُلْتَ لِأَنَّهُ ٱللهُ وَاحِدٌ وَلِيْسَ آحَرُ سِقَهُ. ٢٠ وَمَنَّبُنُهُ

مِنْ كُلِّ ٱلْمُلْبِ وَمِنْ كُلِّ ٱلْهُمْ وَمِنْ كُلُّ ٱلْمُسْ وَمِنْ كُلُّ ٱلْمُسْ وَمِنْ كُلُّ ٱلْفُدْرَةِ وَمَعَيَّهُ ٱلْمَرِيبِ كَالْمُسْنِ هِيَ أَفْصَلُ مِنْ جَمِيعٍ

ٱلْنُحُرِّفَاتِ وَالدَّمَاعِجِ ٢٠٠ عَلَمَا رَآهَ بَسُوعُ إِنَّهُ أَجَلَتُ يَعَقُلُ مَالَ لَهُ لَسْتَ بَعِيدًا عَنْ مَلَكُوتِ تَقِيهُ وَلِمْ بَحِسْرُ أَحَدُ بَعْدَ دَلِكَ أَنْ يَسْأَ لَهُ

٥٠ ثُمُّ أَحَابَ بَسُوعُ وَمَالَ وَهُوَ يُعَلِّمُ فِي ٱلْهَيْكُلِكَيْفَ يَتُولُ ٱلْكَنَّمَةُ إِنَّ ٱلْعَسِمَ آئِنُ دَاوُدَ ﴿ لِأِنَّ دَاوُدَ مَسْهُ فَالَ بِٱلرُّوحِ ٱلْتُدُسِ قَالَ ٱلرَّبُ لِرَبِي ٱخْلِسْ عَنْ بَعِينِي حَقَّ

أَصَعَ أَعْدَاءُكَ مَوْطِئًا لِقَدْمَيْكَ ٢٠٠ فَدَاوُدُ مَعْمَهُ يَدْعُوهُ رَبًّا. فين أينَ هُوَالَنَّهُ وَكَانَ ٱلْحَمْعُ ٱلْكَتِيرُ بَسَمَّعُهُ بِشُرُورِ ٨ وَفَالَ هُمْ فِي تَعْلِمِهِ غَرَّرُوا مِن ٱلْكَنْبَةِ ٱلَّذِينَ يُرْعِبُونَ أَنْهَشَى مَا طَيَالِسَةِ وَأَعَيَّاتِ فِي ٱلْأَسُواقِ. ٢٠ وَالْعَاسِلَ ٱلْأُولَى فِي ٱلْتَحَامِعِ وَٱلْمُتَكَآتِ ٱلْأُولَى فِي أَنُولَاءُ . • أَنْدِسَ بَأْكُلُونَ بُنُوتَ ٱلْأَرَّامِلِ وَالْمِلَّةِ يُطِالُونَ ٱلصَّاوَتِ هُوِّكَ ۚ يَأْحُدُونَ دَيْوَةَ أَعْطَرَ ا لَا وَحَالَمَنَ بِسُوعُ نِيُّاهَ ٱلْمُزِيَّةِ وَنَطَّرَ كَيْفَ يُلْقِي ٱلْحَمْعُ نُعَاسًا فِي ٱلْخِيرَائَةِ ، وَكَانَ أَعْبِياء كَتَيْرُونَ بُلْهُونَ كَتِيرًا. ٢٤ تَجَاءَتْ أَرْمَلَةٌ وَعِيرَةٌ وَأَغْتَ فَلْسَيْنِ فِيهَتْهُمَا رُبْعٌ • ٢. وَدَعَا تَلامِيهُ وَفَالَ لَهُرُ ٱنَّكُنَّ أَفُولُ لَكُمْزَ إِنَّ هَٰدِهِ ٱلْأَرْمَلَةَ ٱلْسَارَةَ قَدْ أَغْتُ أَكْنَ أَكْثَرَ مِنْ جَمِعِ ٱلَّذِينَ أَلْقَوْا فِي ٱلْكِرَ مَقِومَا عَالِأَنَّ ٱلْجَمِيعَ مِنْ فَصَائِمُ ٱلْعَوَّا. وَإِمَّا هٰذهِ مَونَ إِعْوَازِهَا أَنْهَتْ كُلُّ مَا عِنْدَهَا كُلُّ مَعِيشَتِهَا

ٱلْأَحْكَاجُ ٱلنَّا لِثَ عَشَرَ

ا وَفِيمَا هُوَ خَارِحٌ مِنَ ٱنْهَكُلِ قَالَ لَهُ وَاحِدُ مِنْ تَلَامِلِهِ يَا مُعَيِّرُ ٱلْطُرُ مَا هُذِهِ ٱلْجُحَارَةُ وَهٰذِهِ ٱلْأَسْيَةُ .

مَ فَأَحَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُ أَنْسُطُرُ هَذِهِ ٱلْأَسْيَةَ ٱلْعَطِيمَةِ.

لَا يُنْرَكُ حَجَرٌ عَلَى حَجَرِ لَا يُنْفَضُ ٢٠ وَفِيهَا هُوَ حَالِينٌ عَلَى حَبَلِ ٱلرَّيْنُونِ نِيْنَاهَ ٱلْهَيْكُلِ سَأَلَهُ بِطُرُسُ وَبَعْتُوبُ - ' ''' اللهِ مُعَارِضُ فِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْسُ وَبَعْتُوبُ

وَيُوحَنَّا وَأَشَرَ وُسُ عَلَى أَهْرَادِيهُ فَلْ لَنَا مَنَى يَكُونُ هَمَا وَمَا هِيَ ٱلْعَلَامَةُ عِنْدَمَا يَنْمُ حَرِحُ هٰدَ . ٥ فَأَجَاتُهُمُّ يَسُوعُ

وَمَا يَ الْعَارِمَةِ عِنْدُمَا يَتِمْ صَرْعَ مُدَّدِهِ الْحَجْمَمُ بِسُوعَ وَأَنْتَلَأَ يَقُولُ الطَّرُولَ لَا يُصِلِّكُمْرِ أَحَدٌ 1 فَإِنْ كَذِهِ نَ

سَيْأَ نُونَ بِأَمْبِي قَائِلِينَ إِنِّي أَنَا هُوَ . وَبُصِّونَ كَثِيرِينَ • ٧ فَإِذَا سَمِعْنُمْ مِحْزُوبٍ وَبِأَحْبَارٍ حُرُوبٍ فَلَا تَرْبَاعُوا .

لِآمَّا لَا لَدُّ أَنْ تَكُونَ . وَلَكِنْ لَيْسَ ٱلْمُنْتَى بَعْدُه ٨ لِأَنْ نَهُومُ أُمَّهُ عَلَى أَمْهِ وَمَمْلَكَةٌ عَلَى مَمْلَكَةِ وَتَكُورُ رَلارِلُ فِي

أَمَا كِنَ وَتَكُونُ عَاعَاتُ وَأُصْطِرَانَاتُ . هَٰذِهِ مُنْدَأُ أَنَّهُ مَا مِنْ وَتَكُونُ عَاعَاتُ وَأَصْطِرَانَاتُ . هَٰذِهِ مُنْدَأً

ٱلْأَوْجَاعِ وَ وَأَنظُرُوا إِلَى نَعُوسِكُمْ لِأَنَّمُ سَيْسَلِّمُوكُمْ

إِلَى تَعَالِمَنَ وَنُجُلُدُونَ فِي تَجَامِعَ وَنُونَعُونَ أَمَامَرَ وُلاَقِ وَمُلُوكِ مِنْ أَحْلِي شَهَادَةً لَهُرْ. ﴿ وَيَسْعِي أَنْ يُكْرَزَ الْوَلَّا بِٱلْإِيْحِيلِ فِي جَمِيعِ ٱلْأُتُمَ وِالصَّهَ يَكَ سَافُوكُمْ يُسَلِّيبُوكُمُ مَلَا نَعْشُوا مِنْ قَبْلُ بِمَا نَتَكَلَّمُونَ وَلَا بَهْنَمُوا. لَلْ مَهْمَا أَعْطِيتُمْ فِي تِلْكَ ٱلسَّاعَةِ مَبِذَلِكَ نَكَلُّمُوا لِأَنْ لَسُمْ ٱشْمُ ٱلْمُكَلِّمِينَ مَلِ ٱلرُّوحُ ٱلْقُدُسُ ١٢٠ وَسَيْسَلِمُ ٱلْأَحُ أَحَاهُ عِلَى ٱلْمَوْتِ تَؤُلُّأَبُ وَلَدَهُ. وَيَنُومُ ٱلْأُولَادُ عَلَى وَالدِيهِمْ وَيَغْلُوبَهُمْ • ١٤ وَتَكُونُونَ مُبْعَصِينَ مِنَ أَنْحَيِيعِ مِنْ أَحْلِ أَسْمِي. وَلَكِينً ٱلْدِبِ يَصَارُ إِلَى ٱلْمُنْهَى فَهُذَ بِحُلُصُ ١٤٠ عَرَقَى نَطَرَتُمُ رِحْسَةَ ٱلْخُرَابِ ٱلَّذِي فَالَ عَهُمَا دَابِيلٌ ٱلَّذِي فَالْمُثَهُ خَيْثُ لَايَمْوِي لِيَعْهُمُ لِمُلْفَارِينُ. فَحِيدَ يَنْذِ لِيَهُرُبِ ٱلَّذِينَ فِي ٱلْيَهُودِيَّةِ إِلَى ٱلْحُمَالِ. ٥ وَأَنْدِي عَلَى ٱلسَّطْحِ مَلَا يَمُولَ إِلَى ٱلْبَيْتِ وَلَا يَدْحُلْ يِبَّاحُدُ مِنْ تَبِيْهِ نَنْيَا. ١١ وَٱلَّذِي فِي ٱلْحَقْل عَلَا بَرْحَعُ إِلَى ٱلْوَرَا؛ لِأَحْدَ ثَوْنَهُ،١٧ وَوَيْكُ لِلْحَبَالَى وَٱلْمُرْضِعَاتِ فِي تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ ١٨٠ وَصَأُوا لِكُنْ لَا بَكُونَ

هَرَنَّكُمْ فِي شِنَاهُ ١٠ الْأَنَّهُ يَكُونُ فِي نِلْكَ ٱلْأَيَّامِ صِيقٌ لَمْ يَكُنْ مِثْلُهُ مُمَدُ ٱلْبِيدَاءُ ٱخْلِينَةِ ٱلَّتِي حَالَهَٱ ٱللهُ إِلَّى ٱلْآرَّ وَلَنْ يَكُونَ ١٠٠ وَلُوْ لَمْ يُغْصِّرِ أَلاَّبْ نِلْكَ ٱلْأَيَّامَ لَمْ يَخْلُصْ حَسَدٌ . وَلَكِنْ لِأَحْلِ أَسْمُنَارِينَ ٱلَّذِينَ أَخْنَارَهُمْ فَصَّرّ ٱلْأَيَّامَ • ١١ حِبَيَّلِهِ إِنْ قَالَ لَكُمْ أَحَدٌ هُوَدَا ٱلْمَسِيخُ هُمَا أَوْ هُوَذَ هُمَاكَ فَلَا نُصَدِّقُوا - ٢٦ لِأَنَّهُ سَيَقُومُ مُسَعَاءً كُذَّنَّهُ وَأَنْبِيَا ۗ كَدَنَهُ وَبِعُطُونَ آيَاتِ وَعَمَائِتَ لِكُنِّ بُصِلُوا لَوْ أَمْكُنَ ٱسْمُحَارِينَ أَيْضًا ٢٠٠ فَٱنْطُرُولَ ٱنَّمْ . هَا أَمَا قَدْ سَبَقْتُ وَأَحْبَرُنَكُمْ بِكُلُّ سَيْءً ٢٤ وَأَمَّا فِي تِلْكَ ٱلْأَبَّامِ بَعْدَ دُلِكَ ٱلصِّيقِ فَٱلنَّمْسُ تُطْلَيِرُ وَٱلْفَهَرُ لَا يُعْطِي صَوْءَهُ. ٥٠ وَيُجُومُ ٱلسَّمَاءُ نَتَسَافَطُ وَٱلْنُوَّاتُ ٱلَّتِي فِي ٱلسَّمْوَاتِ نَمْرَعْرَعُ ٦٠ وَحِيتَئِذِ يُبْصِرُونَ أَبِّنَ ٱلْإِنْسَالِ آتِياً فِي سَحَابِ بِقُوْةٍ كَثِيرَةٍ وَخَدْدٍ ٢٧ قَيْرُسِلُ حِنْئِذِ مَلَاّكِنَّهُ وَتَحْمَعُ مُعْتَارِيهِ مِنَ ٱلْأَرْبَعِ ٱلرَّبَاعِ مِنْ أَفْصَاءًا لُأَرْضِ إِلَى أَفْصَاءً ٱلسَّمَاءُ ١٨٠ فَمِينُ شَجَرَةِ ٱلتِّينِ

تَعَلَّمُوا ٱلْمِثَلَ. مَنَى صَارَ عُصْمُ ٱرَحْصًا وَأَحْرَحَتْ أَوْرَامًا نَعْلَمُونَ أَنَّ ٱلصَّيْفَ قَرِيبٌ ٢٩٠ هَكُمَا أَنْتُمْ أَيْصًا مَنَى رَأْيُمْ هَٰدِهِ ٱلْأَنْبَاءُ صَائِرَةً فَٱعْلَمُوا أَنَّهُ قَرِيتُ عَلَى ٱلْأَبْوَابِ. • ٱلْكُنَّ ٱفْوِلُ لَكُمُ لَا يَمْضِي هٰذَا ٱلْحِيلُ حَتَّى يَكُونَ هٰذَا كُلُّهُ ١٠ السُّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ تَرُولَانِ وَلَكِنَّ كَلَامِي لَا يَرُولُ . ٢٢ وَأَمَّا دَلِكَ أَلْيَوْمُ وَلِلْكَ ٱلسَّاعَةُ مَلَا يَمْلَمُ بِهِمَا أَحَدُ وَلَا ٱلْمِلَائِكَةُ ٱلَّذِينَ فِي ٱللَّهَا ۚ وَلَا ٱلَّذِينَ إِلَّا ٱلْآتِ ٢٠٠ أَنْظُرُولِ. إِسْهَرُولِ وَصَالُوا لِأَنَّكُمُ لَا تَعْلَمُونَ مَنَى بَكُونُ ٱلْوَقْتُ ١٠٤٥ كَأْ تَهَا إِنْمَانٌ مُسَافِرٌ مَرْكَ بَيْنَهُ وَأَعْطَى عَبِيدَهُ ٱلسَّلْطَاتَ وَلِكُلُّ وَاحِدِ عَمَلَهُ وَوْصَى ٱلْبِوَّاتِ أَنْ يَمْهُرَ . ٥٠ إِمْهُرُوا إِذَا . لِأَنَّكُمُ لَا تَعْلَمُونَ مَنَى بَأَنِي رَبُّ ٱلْبَيْتِ أَ مَسَاءُ أَمْ نِصْفَ ٱللَّيْلِ أَمْ صِبَاحَ ٱبدُّ يكِ أَمْ صَيَاحًا. ٢٦ يَثِلًا بَانِيَ بَعِنْهُ فَهِيَّاكُمْ بِيَامًا ١٧٠ وَمَا أَفُولُهُ الكُرُ أَقُولُهُ لِلْجَيْمِ أَسْهُرُولَ

## إنجيل مَرْفُسَ ١٤

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلرَّابِعُ عَشَرَ

ا وَكَانَ ٱلْفِحْ وَأَ بَامُرُ ٱلْفَطِيرِ بَعْدَ يَوْمَيْنِ. وَكَانَ رُوْسَاهُ ٱلْكَهَنَةِ وَالْكَنَبَةُ بَطْلُبُونَ كَيْفَ يُهْسِكُونَهُ مِهَمْرٍ وَبَغْنَالُونَهُ ١٠ وَلَكِيَّهُمْ فَالُوا لَيْسَ فِي الْعِيدِ لِثَلَّا يَكُونَ شَعْبُ فِي ٱلشَّعْبِ

٢ وَفِيمًا هُوَ فِي بَيْتِ عَنْيَا فِي بَيْتِ سِمْعَالَ ٱلْأَبْرُص وَهُوَ مُثْكِئٌ حَاءتِ آمَرَاهُ مَعَهَا قَارُورَةُ طِيبٍ نَارِدِينِ حَايِصِ كَثِيرِ أَسْلَمِ. فَكُمْرَتِ أَمَّارُ وَرَةً وَسَكَبَتُهُ عَلَى رَاسِهِ. عُوَّكَانَ قَوْمٌ مُعْنَاظِينَ فِي أَنْسِيمٌ فَعَالُوا بِمَانَا كَانَ تَلَفُ ٱلطِّيبِ هُذَا.ه لِّأَنَّهُ كَانَ يُمْكِنُ أَنْ يُبَاعَ هُمَا مَأْكُمْ مِنْ تَلْتِ وَيَّذِ دِبِنَارٍ وَبُعْطَى لِلْعَنَزَاءِ. وَكَانُوا يُؤَيِّونَهَا 10 أَمَّا يَسُوعُ فَعَالَ أَثْرَكُوهَا لِمَادَا نُزعِجُومَا لَقَدْ عَمِلَتْ بِي عَمَلًا حَسَّاه الزَّنَّ مُنْزَاء مَعَكُمْ فِي كُلِّ حِينِ وَمَنَى ارْدُغُ نَقْدِرُ ونَ أَنْ تَعْمَلُولَ مِنْ حَبْرًا وَأَمَّا أَمَا طَلَسْتُ مَعَكُمْ فِي كُنْ حِبنِ. ٨ عَمِلَتْ مَا عِنْدُهَا. قَدْ سَبَغَتْ وَدَهْنَتْ بِٱلطِّيبِ إنحيل مَرْقُسَ ١٤ ١٢٧

حَسَدي لِلنَّكْفِينِ. أَأْخَنَّ أَنُولُ لَكُرْ حَيْنَهَا يُكْرَرُ جِمَّا ٱلرَّعِيلِ فِيكُلُّ ٱلْعَالَمِ بُحُبُرُ أَيْضًا بِمَا فَعَلَّتُهُ هُدِءِ سَمَّارًا لَمَا الْمُمَّ إِنَّ يَهُودًا لَهِ مُحْرِيُوهِيَّ وَحِدًا مِنْ لَانْتِي عَشَرَ مَصَى إِنَ رُوْسًا ۚ أَنْكُنِّكَ لِسَلِّمَهُ إِنَّهُمْ ١١ وَلَمَّا سَمِعُوا فَرَحُوا وَوَعَدُوهُ أَنْ بُعْضُوهُ فِظَّةً . وَكَانَ يَطُلُبُ كَبْفَ يُسَلِّمُهُ فِي وَرُصَةٍ مَنَّ مِعَةٍ

١٢ وَفِي أَيْوُمُ ٱلْأَوْلِ مِنَ ٱلْعُطِيرِ حِينَ كَانُوا بَلْأَجُونَ ٱلْعَجْ قَالَ لَهُ مَلَامِيدُهُ أَيْنَ تُرِيدُ أَنْ نَمْفِيَ وَمُعِدُّ لِنَأْكُلُّ ٱلْقِصْحَ ١٠ عَأَرْسَلَ ٱلْسَيْبِ مِنْ لَلَاسِدِهِ وَمَالَ لَمُهَا ۖ دُهُمَا إِلَى ٱلْمَدِينَةِ مُبْلَافِيكُمَا إِنْسَانٌ حَامِلٌ حَرَّةَ مَا ﴿ وَإِنْبَعَاهُ ، ١٤ وَحَيْمُا يَدْحُلْ فَقُولًا لِرَبُ ٱلْبَيْتِ إِنَّ ٱلْمُعَلِّمَ يَقُولُ أَنْ أَنْهُ الرِّلْ حَيْثُ آكُلُ أَنْفِضْحَ مَعَ تَلَامِيذِي. ٥ ا مَهِيَ بُرِيكُمَا عِلِيَّةَ كَبِيرَةً مَعْرُونَةً مُعَدَّةٌ هُمَاكَ أُعِدُّ سَامَ الْحَرْحَ لِلْمِيذَهُ وَأُنَّيَّا عِلَى ٱلْمَدِينَةِ وَوَجَدَاكُمَا قَالَ لَهُمَّا. فَأَعَلَّا

١٧ وَلَيَّا كَانَ ٱلْمُسَاءُ حَاءً مَعْ ٱلْإِنَّتِي عَشَرَهِ ١٨ وَهِيمًا هُمْ مُسَّكِمُونَ يَأْكُلُونَ قَالَ بَسُوعُ ٱلْكُوَّ أَفُولُ لَكُمْ ۚ إِنَّ وَاحِدًا مِثْكُرُ يُسَلِّمُهِي. الآكِلُ مَعِي ١٩ فَأَنْسَأُ وَا جَرْمُونَ وَبَغُولُونَ لَهُ وَاحِدًا فَوَاحِدًا مَلُ أَنَا. وَآحَرُ هَلُ أَنَاه ٢ مَأْحَابَ وَنَالَ لَهُمْ .هُوَ وَاحِدْ مِنْ ٱلْإِنْثَيَّ عَشَرَ ٱلَّذِي يَعيسُ مَعِي فِي ٱلصَّعْفَةِ ١٦ إِنَّ آبَنَ ٱلْإِنْسَارِ مَاصَ كَمَا هُوَ مُكْنُوبٌ عَنْهُ. وَلَكِنْ وَيلْ يِدْبِكَ آمَرُحُل آمَدِي بِهِ يُسَلِّمُ أَنْ أَلَا يُسَارِ . كَانَ حَيْرًا لِدَٰلِكَ ٱلرَّجُلِ لَوْ لَمْ يُولَدُ ٣٢ وَفِيمًا هُمْ يَأْكُلُونَ أَحَدَ بَسُوعُ حُبْرًا وَمَارَكَ وَكُمَّرَ وَأَعْمَاعُمُ وَفَالَ حُدُوا كُلُوا هُمَا هُوَ حَمَدِي ٢٠٠مُمُّ أَحَذَ ٱلْكَاسَ وَشَكَرَ وَأَعْطَاعُمْ فَشَرِنُوا مِهَا كُلُّهُمْ ٢٤ وَفَالَّ لَمْرْ هُمَّا هُوَ دَمِي ٱلَّذِي لِلْمَهَّدِ ٱلْكَدِيدِ ٱلَّذِي يُسْمَلُتُ مِنْ أَجْلَكَتِيرِينَ. ٥ مَالْكُنَّ أَنُولُ نَكُرٌ ۚ إِنِي لَا تُنْرَبُ بَعْدُ مِنْ يَنَاجِ ٱلْكُرْمَةِ إِلَى ذَلِكَ ٱلْبَوْمِ حِيمَهَا ٱشْرَبُهُ حَدِيدًا فِي مَلَكُونِ ٱللهِ ٢٥ ثُمُّ سَجُّوا وَحَرَحُوا إِلَى حَبَلِ ٱلرَّيْنُون

إنجيلُ مَرْضَى ١٤ ٢٧ وَفَالَ لَهُرْ بَسُوعُ إِنَّ كَلَّكُمْ نَسَكُّونَ فِي فِي هٰمِيهِ ٱللَّيْلَةِ. لَأَنَّهُ مَكْتُوبٌ أَنِّي أَصْرِبُ ٱلرَّائِيِّ فَنَفَيْدُهُ ٱلْحِرَافُ. ٢٨ وَلَكِنْ بَعْدَ فِيَامِي أَسْفَكُمْزَ إِلَى ٱلْحَلِيلِ ٢٠٠ مَفَالَ لَهُ بُطْرُسُ وَإِنْ شَكَّ ٱلْخَسِعُ فَأَمَا لَا أَنْكُ. ٣ فَعَالَ لَهُ يَسُوعُ ٱلْحُوَّ أَفُولُ لَكَ إِنَّكَ ٱلْبُوْمَ فِي هٰدِهِ ٱلنَّبُهُ فِعَلْ أَنْ يَصِعِ ٱلدِّيكُ مَرَّنَبْنِ مُنْكِرْنِي ثَلَاثَ مَرَّتِ. ١٠ فَغَالَ مِأْكُنُرِ نَشْدِيدٍ وَلَهِ أَصْطُرَ رَبْ أَنْ أَمُوتَ مَعَكَ لَا أَكْثِرُكَ. وَهَكُمُا قَالَ أَيْصًا أَحْبِيعُ ٢٦ وَحَامُوا إِلَى صَبِعَهِ أَسْمُهَا حَشَيْهَانِي فَعَالَ لِتَلَامِيذِهِ أَخْلِسُوا هُمُا حَتَّى أَصَلِّي ٢٠٠ ثُمَّ أَحَدَ مَعَهُ بُصْرُسَ وَيَعْنُوبَ وَيُوحَنَّا وَأَنْدَأُ يِدْهَشُ وَيَكُنَّيْبُ. ٢٠ فَعَالَ لَهُرْ نَعْسِي حَرِينَةٌ حِذًا حَتَّى ٱلْهَوْتِ. أَمْكُنُوا هُمَا وَأُسْهَرُوا. ٢٥ ثُمَّ نَفَدَّمَ قَلِيلًا وَحَرَّ عَلَى ٱلْأَرْضِ وَكَانَ بُصَلَى كَنَّى نَعْنُرَ عَنْهُ ٱلسَّاعَةُ إِنْ أَنْكُنَ ٢٦ وَقَالَ بَا أَنَا ٱلَّآكِ كُلُّ شَيْءٍ مُسْتَطَاعٌ لَكَ فَأَحِرْ عَنَّى لِهِ فِي أَكْأَسَ. وَلَكِنْ لِيَكُنْ لَا مَا

١٨٠ أِنْجِيلُ مَرْفُسَ ١٤٠ أُرِيدُ أَنَا مَلْ مَا تُرِيدُ أَنْتَ ٢٠٠عُمُ حَامِ وَوَحَدَثُمُ عِامًا مَفَالَ بِمُطْرُسَ يَا سِمْعَانُ أَنْتَ نَاغٍ مُأْمَا قَدَرُتُ أَنْ تَسْهُرَ سَاعَةً وَاحِدَةً. ١٨ إِسْهَرُ وَا وَصَلُوا لِيَلَّا تَدْخُلُوا فِي تَجْرِبَةٍ. أَمَّا ٱلرُّوحُ فَيَشِيطٌ وَأَمَّا ٱلْجَسَدُ فَضَعِيفٌ. ٢٩ وَمَصَى أَيْضًا وَصَلَّى قَائِلًا دَلِكَ ٱلْكُلَّامَ نَعَيْدِهِ \* ثُمٌّ رَحَعَ وَوَحَدَهُمْ أَبْضًا بِيَامًا إِذْ كَانَتْ أَعْبُهُمْ تَقِيلَةً طَكُرْ بَعْلَمُوا بِمَادَا نْجِينُونَهُ ا عَلَمْ عَالَا ثَالِينَةٌ وَقَالَ لَمْ نَامُوا أَدْنَ وَسَكَّرِ بِحُوا. يَكُمِي. فَذَهُ نَتِ ٱلسَّاعَهُ. هُوَدَا آئِنُ ٱلْإِنْسَانِ بُسَلِّرُ إِلَى أَيْدِي ٱلْكُطَاقِ ٤٠ قُومُوا لِيدْهَبَ . هُوَدٌ ٱبْدِبِ بُسَلِّيمِي قبر افارك ٤٢ وَلِلْوَفْتِ مِهِمَا هُوَ يُنْكَثِّرُ أَفْبَلَ يَهُودَا وَاحِدْ مِنْ ٱلدَّنْيُ عَشَرَ وَمَعَهُ جَمْعُ كَثِيرٌ يسْبُوفِ وَعُصِيٍّ مِنْ عِيدُ رُوْسًا ۚ ٱلْكُهَاتَةِ وَٱلْكَنَّبَةِ وَٱلشُّوحِ ۗ ٤٤ وَكَانَ مُسَلِّمُهُ قَدْ اعْطَافُمْ عَلَامَةَ فَائِلًا ٱلدِبِ أَفَلَهُ هُوَ هُوَ. أَسْبِكُوا وَإَمْضُوا بِهِ بِجِرْصٍ ٥٠ هَجَ ۚ لِلْوَفْتِ وَنَنَدُّمَ إِلَّهِ فَاثِيرٌ

إِنْجِيلُ مَرْفُسَ ١٤ يَا سَيْدِبِ يَا سَيْدِي . وَفَبْلَهُ ١٦٠ فَأَلْفُوا أَيْدِيَهُمْ عَلَيْهِ وَأَمْسَكُوهُ ٤٧٥ فَأَسْتَلَّ وَاحِدٌ مِنَ أَنْحَاصِرِينَ ٱلسَّيْفَ وَضَرَبَ عَبْدَ رَئِسِ ٱلْكَهَاةِ فَنَطْعَ أَدْنَهُ المُ وَأَجَابَ يَسُوعُ وَفَالَ لَهُمْ كَأَنَّهُ عَلَى لَعِنَ حَرَحْتُمْ بِدُبُوفِ وَعُصِيِّ لِتَأْحُذُونِي . ٢٠٤َكُلَّ بَوْمٍ كُمْتُ مَعَكُمْرُ فِي ٱلْهَيْكُلِ أَعْلِمُ وَلَمْ نَمْسِكُونِي وَلَكِنْ لِكُنْ نَكُمْلُ ٱلْكُتُبُ

٥٠ قَارَكُهُ ٱلْحَوِيمُ وَهُرُبُوا ١٠ وَنَعَهُ شَاتِ لَاسًا إِرَازَاعَلَى عُرْيهِ فَأَمْلَكُهُ ٱلنَّبَّالُ ٥ ٥٥ فَكَرَكَ ٱلْإِرَارُ وَهَرَبَ مِنْهُمُ

٥٠ فَمَصَوْا بِيسُوعَ إِلَى رَئِسِ ٱلْكَيْمَةِ فَاحْلُمُعَ مَعْهُ جَمِيعُ رُوِّسًا ۗ أَكْنَهَ لَهُ وَالنُّسُوحُ وَأَنْكَنَّبَهُ ۗ ١٠٠ وَكَانَ بُطْرُسُ فَدْ نَبِعَهُ مِنْ بَعِدٍ إِلَى دَاحِلِ دَارِ رَئيس ٱلْكُهَاتِهِ وَكَانَ حَاسِاً يَبْنَ ٱلْخُنَّامِ بَسْنَنْفِي عِنْدَ ٱلْمَارِ. ٥٠ وَكَانَ ورُوَّسَاءُ ٱلْكَهَادِ وَٱلْمَجْمَعُ كُلَّهُ يَطَلَّمُونَ شَهَادَةً عَلَى يَسُوعَ الْمِغَنْلُوهُ فَلَمْ تَعَدُّولَ. ٢٥ لِأَنْ كَثِيرِينَ شَهِدُولَ عَلَيْهِ رُورًا وَلَمْ

١٨٢ إَنْجِيلُ مَرْفُسَ ١٤ نَتِيقُ شَهَا دَانُهُمْ ١٠٥ ثُمَّ قَامَ فَوْمٌ وَسَهِدُ وَا عَلَيْهِ زُورًا قَائِلِينَ ٨٥ تَحْنُ سَمِعْنَاهُ يَعُولُ إِنِّي أَنْفُضُ هَذَا ٱلْمُيكُلِّ ٱلْمُصْوعَ بِٱلْأَيَادِي وَفِي تُلْفَغِأْ يَامٍ أُشِي آحَرَ غَيْرُ مَصُوعٍ بِأَيَادٍ. ٥٠ وَلَا يَهِٰنَا كَالَتْ شَهَادَتُهُمْ نَشْعِينُ ٢٠ فَنَامَ رَئِيسُ ٱلْكُهَاءَ فِي ٱلْوَسْطِ وَسَأَلَ سُوعَ فَائِلًا أَمَّا نَحِيبُ بِنَّيْهِ. مَاذَا بَشْهَدُ بِهِ هُؤُلِا هِ عَلَيْتَ ١٠ أَمَّا هُوَ فَكَالَ سَاكِمًا وَلَمْ يُجِبْ بِشَيْءٍ. فَسَأَ لَهُ رَئِيسِ ُ أَنْكَهَا قِأَبُهَا وَقَالَ لَهُ أَأَلْتَ ٱلْمُسِيخُ أَبْنُ ٱلْمُبَارَكِ. ٦٢ فَكَالَ يَسُوعُ مَّا هُوَّ. وَسَوْفَ مُعْصِرُونَ أَبُّنَ ۚ لَإِنْسَانِ جَالِسًا عَنْ يَمِينَ ٱلْفُرَّةِ وَٱنْهِمَا فِي يَخَابِ ٱلسَّمَاءُ ١٠٠ فَمَرَّقَ رَئِيسُ ٱلْكُهَدَةِ ثِيَامَهُ وَقَالَ مَا حَاحَمًا بَعِدُ إِلَى مُهُودِ ١٤ قَدْ سَمِعِيمُ ٱلنَّحَدِيفَ.مَا رَأَيْكُمْ. فَأَكْجُمِيعُ حَكُمُوا عَلَيْهِ أَنَّهُ مُسْتُوحِبُ ٱلْمَوْتِ. ١٥ فَٱبْتَدَأَ قَوْمُ يَيْصُنُونَ عَلَيْهِ وَبُعَطُونَ وَحْهَةُ وَيَلَكُمُونَةُ وَيَقُولُونَ لَهُ سَبًّا. وَكَانَ آغَدَّامُ يَلْطِمُونَهُ ١٦ وَسِمُ ا كَانَ بُطِرُسُ فِي ٱلدَّارِ أَسْعَلَ جَاءِتْ إِحْدَى

١٨٤ إليميل مَرْفُسَ ١٥ ٣ فَسَأَ لَهُ بِللاطُسُ أَسْتَ مَلِكُ لَيْهُودِ. فَأَجَابَ وَمَالَ لَهُ أَسْتَ نَفُولُ. ٢ وَكَانَ رُوِّسَاءُ أَكْلَهَمَةِ يَشْتَكُونَ عَلَيْهِ كَثِيرًا وَ وَصَاَّ لَهُ بِالْأَطُسُ أَيْصًا قَائِلًا أَمَا تُحْسِبُ بِغَيْءٍ. أَنْظُرُكُمْ بَنْهَدُونَ عَلَيْكَ ٥٠ فَلَمْ نُجِبْ يَسُوعُ أَيْضًا بِثَيْء حَمَّى نَعَبُّ بِالْأَطْسُ.٦٠ وَكَانَ يُطَابِيُ لَمْرٌ فِي كُلُّ عِيدٍ أَسِبِرًا وَاحِدًا مَنْ طَلِّمُوهُ. ﴿ وَكَانَ ٱلْمُمَمِّي بَارَمَاسَ مُوتَقًا مَعُ رُفِعاتِهِ فِي ٱلْمِسْةِ ٱلدِينَ فِي ٱلْمِنْيَةِ فَعَلُوا فَتَلَّا . ٨ فَصَرْحَ الْجِمْعُ كَا شَدَى يَطْلَبُونَ أَنْ يَعْمَلُ كُمَّا كَانَ ذَائِمًا يَعْمَلُ لَمْرْو ا فَأَحَامَهُمْ سِلَاطُسُ فَائِلًا أَثْرِيدُونَ أَنْ أَصْلِقَ لَكُمْ مَلِكَ ٱلْيَهُودِ . • الْإِنَّهُ عَرْفَ أَنَّ رُوِّسَاءً ٱلْكُهْمَةِ كَانُوا فَدُ أَسْلَمُوهُ حَسَدًا ١١ مَعْتِحَ رُوِّسَهُ أَكُمْهَا يَهُ أَكُمُهَا فِي يُطلِّقَ لَهُمْ بِٱلْحُرِيِّ مَازِالَاسَ ١٢٠ فَأَحَابَ سِلاَطُسُ أَبْضًا وَفَالَ لَمْرْ فَمَاذَا ثُرِيدُونِ أَنْ أَفْعَلَ بِأَنَّذِي تَدْعُونَهُ مَلِكَ ٱلْيَهُودِ. ١٢ فَصَرَحُوا أَيْصًا ٱصْلِيهُ ١٤ فَقَالَ لَمْ بِللاطْسُ وَأَيَّ شَرِّعَيلَ فَارْدَادُوا جِنَّا صَرَاحَا أَصْلِيهُ ٥٠ وَبِيلًا طَسْ

إِذْكَانَ بُرِيدُ أَنْ يَعْمَلَ الِحَمَّعِ مَا يُرْصِيمُ أَطْلُقَ لَمُرْ بَارَابَاسَ وَأَمْلَرَ بَسُوعَ بَعْدَما جَلْنَهُ لِيُصْلَبَ ١٦ فَمَضَى بِهِ ٱلْعَسْكُرُ إِلَى ذَاحِلِ ٱلدَّّارِ ٱلَّتِي هِيَ ذَارُ ٱلْوِلَايَةِ وَحَمَّعُوا كُلُّ ٱلْكَتِيبَةِ.١٧ وَأَنْسُوهُ أَرْخُوبًا وَضَعَرُوا إِكْلِيلًا مِنْ شَوْكِ وَوَصَعُوهُ عَلَيْهِ ١٨٠ وَأَيْنَذَا وَا يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ فَائِلِينَ ٱلسَّلَامُ يَا مَلِكَ ٱلْبَهُودِ ١٠٠ وَّالُولِ يَضْرُ وَنَّهُ عَلَى رَأْسِهِ نَفَصَهْ وَيَبْصُنُونَ عَلَيْهِ ثُمَّ بَسُعُدُونَ لَهُ حَانِينَ عَلَى زُكْمِهِمْ • ٢ وَنَعْدُمَا أَسْنَهُرْأُولَ مِهِ مَرْعُولَ عَنَّهُ ٱلْأَرْحُوَاتَ وَأَلْبَسُوهُ ثِيَالَهُ ثُمَّ حَرَحُوا بِهِ لِيَصْلِيُوهُ. ٢١ فَسَعَرُ وَا رَحُلًا مُعِنَارًا كَانَ آتِياً مِنَ آخَعُلُ وَهُوَ سِمْعَانُ لْقَيْرَوَايُّ أَنُو أَكْمَـنَدُرُسَ وَ ُومُسَ لِيَعْوِلَ صَلِيلُهُ. ١٦ وَجَاءُ فِي مِهِ إِلَى مَوْصِعِ جُلْحَتُهُ ٱلَّذِي تَفْسِيرُهُ مَوْصِعُ خُعْجَمَةِ ٢٠٠ وَأَعْطُوهُ حَمْرًا مَمْرُوحِةً بِهُرٌ لِيَشْرَبَ فَلَمْ يَمْلُ وَ٢٤ وَلَمَّا صَابُوهُ ٱفْتَسَمُوا ثِيَانَهُ مُقْتَرِعِينَ عَلَيْهَا مَادَا يَاحُذُكُلُ وَحِدٍ. ٥٠ وَكَانَتِ ٱلسَّاعَةُ ٱلنَّا يَئُهُ فَصَابُوهُ.

١٨٦ إِنْجِيلُ مُرْفُسَ ١٥ ٢٦ وَكَانَ عُنُوانُ عِلْيهِ مَكْنُونَا مَلِكُ ٱلْيُهُودِ. ٢٧ وَصَلُّوا مَعَهُ لِصَّيْنِ وَاحِدًا عَنْ يَبِيهِ وَآخَرَ عَنْ يَسَارِهِ. ٢٨ فَمَّ ٱلْكِيَابُ ٱلْفَائِلُ وَأَحْصِيَ مَعَ ۚ أَ ثَمَةِ ٢٠٠ وَكَالَ ٱلْمُحْنَارُولَ يُحَدُّ فُونَ عَلَيْهِ وَهُمْ مَرُّرُونَ رُوُوسَهُمْ فَائِلِينَ آدِ بَا مَافِضَ ٱلْهَيْكُلِ وَمَايِهُ فِي تَلَاثَهِ أَيَّامٍ ٢٠٠ حَلُّصْ مَفْسَكَ وَأَمْرِلْ عَن لَصَّلِيسِهِ ١٦ وَكُمْ لِكَ رُوِّمَاهِ ٱلْكُهَنَّةِ وَفَمْ مُسْتَهَرُلُونَ فِيمَا بَيُّهُمْ مِعَ ٱلْكُنْبَةَ فَالْوَاحَلُصَ آحَرِينَ وَأَمَّا نَفُسُهُ فَهَا يَنْدِرُ نُجُلِّصُهَا ٢٠٠ لِنَبْرِلِ ٱلْآنَ ٱلْمُسِحُ مَلِكُ إِسْرَائِيلَ عَن ٱلصَّابِسِيدِ لِيَرَبِ وَنُوْمِنَ - وَأَلْسُانِ صُلِّبَا مَعَهُ كَامًا ٢٠ وَلَمَّا كَالَتِ ٱلسَّاعَهُ ٱلسَّادِسَةُ كَالَّتَ ظُلْمَةٌ عَلَى ٱلْأَرْضَ كُلِّهَا ۚ إِلَى ٱلسَّاعَةِ ٱلنَّاسِعَةِ. ٢٤ وَفِي ٱلسَّاعَةِ

ٱلنَّاسِعَةِ صَرَحَ بَسُوعُ بِصَوْتِ عَظِيمٍ قَائِلًا ۚ إَلَٰدِي ۚ إَلَٰوِي لَمَا شَعَنْيِي. الَّذِي نَعْسِيرُهُ إِلَي إِلْمِي لِمَا ذَا تَرَكْنَي. ٢٥ وَقُالَ قَوْمٌ مِنَ ٱلْحَاصِرِينَ لَمَّا سَمِعُوا هُوَذَا بُيَادِي إِرِيًّا ٢٦٥ فَرَكَضَ

وَاحِدٌ وَمَلَا إِسْعِغْةَ حَلَّا وَحَعَلَهَا عَلَى فَصَيْهِ وَسَفَاهُ قَائِلًا أَمْرُكُوا لَهُرَهُلُ يَاتِي إِسِّا لِيُعْرِلَهُ ٢٧ فَصَرَحَ يَسُوعُ بِصَوْتِ عَظِيمٍ وَأَسْلَمَ ٱلرُّوحَ. ٢٨ فَإِنْدُقَ حِمَاتُ ٱلْهَيْكُلِ إِلَى ثُنَيْنِ مِنْ مَوْقُ إِنَّ ٱسْعَلُ. ٢٩ وَمَمَّا رَأَى فَائِدُ ٱلْمُتَاةِ ٱلْوَقِيمُ مَمَالِلَهُ ۚ ثَهُ صَرَحَ هَكُمَّا وْلْسَكَرَ ٱلرُّوحَ قَالَ حَمَّا كَانَ هَٰكَ ٱلْإِنَّـانَ ٱللَّهِ ٱللَّهِ ٤٠ وَكَاسَتْ أَيْضًا نِسَامِ يَنْفُأْ لَ مِنْ بَعِيدِ بَنْهَنَ مَوْيَمُ ٱلْجُدْلِيَّةُ وَمَرْيَمُ أَمْ يَعْنُوبَ ٱلصَّغِيرِ وَيُوسِي وَسَالُومَةُ. ا ٤ ٱللَّوْلَي أَيْمًا نَبِعْنُهُ وَحَدِّمْتُهُ حِينَ كَانَ فِي ٱلْكَلِّلِ. وَأَحْرُكَيهِرَاتُ ٱللَّوَاتِي صَعِدْنَ مَعَهُ إِلَى أُورُسَلْمَ ٢٠ وَلَمَّا كَانَ ٱلْمُسَاءُ إِذْ كَانَ ٱلْإَسْتِعَدُدُ. أَيْ مَا فَبْلَ ٱلسَّبْتِ. ٤٢ حَاء يُوسُفُ ٱلَّذِي مِنَ ٱلرَّامَةِ مُثِيرٌ شَرِيْتُ وَكَانَ هُوَ أَبْصًا مُنْظِرًا مَلَكُوتَ ٱللهِ فَغَاسَرَ وَدَحَلَ إِلَى سِلَاطُمِ وَطَلَبَ حَسَدَ يَسُوعَ ١٤ قَتَعَمَّبَ مِيلَاطُسُ أَنَّهُ مَاتَ كَدَاسَرِيعًا فَدَعَا فَائِدَ ٱلْمِتَةِ وَسَأَلَهُ

هَلْ لَهُ رَمَانٌ قَدْ مَاتَ. ٥٠ وَمَا عَرَفَ مِنْ قَاتِدِ ٱلْمِثَّةِ وَهَبَ ٱلْجَمَدَ لِيُوسُفَ 17؛ فَأَشْنَرَى كُنَّانًا فَأَنْرَلُهُ وَكُنَّلُهُ مَالْكُمَّالِ وَوَصَعَهُ فِي قَمْرِكَانَ مَعْوِنًا فِي صَحْرَةِ وَدَحْرَجَ حَجَرًا عَلَىٰ مَابِ ٱلْفَارِ . ٤٧ وَكَانَتْ مَرْيَمُ ٱلْتَحْدُلِيَّةُ وَمَرْيُمُ أَمْ يُوسِي نَنْظُرَانِ أَيْنَ وُصِعَ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلسَّادِسُ عَشَرَ ا وَبَعْدَمَا مَصَى ٱلسَّنْ ٱشْنَرَتْ مَرْيَمُ ٱلْمُحْدَيِّةُ وَمَرْيَمُ أَمْرٌ يَعْنُوبَ وَسَالُومَةُ خَنُوطًا بِأَنِينَ وَيَذَهَنَّهُ ٢٠ وَمَاكِرًا جِدًا فِي أُوْلِ ٱلْأُمْدُرُوعِ أَ يَهْنَ إِلَى ٱلْقَدْرِ إِذْ طَلَعَتْتِ ٱلثَّمْسُ. ٢٠ وَكُنَّ يَمُلُنَ مِيمًا يَنْهُرَّ مَنْ يُدَخْرِحُ لَمَا ٱلْخَجَرَ

عَنْ مَابِ ٱلنَّارِ ٤٠ فَتَطَلُّعُنَ وَرَأَيْنَ أَنْ ٱلْحُكَرَ فَدْ دُحْرِحَ. لِأَنَّهُ كَانَ عَطِياً حِلًّا. • وَلَمَّا دَحُلُنَ ٱلْفَارَ رَأَيْنَ شَارًّ

جَايِسًا عَنِ ٱلْبَهِينِ لَابِسًا حُلَّةً يَبْصًا ۚ فَٱلْدَهَشُنَ ۗ ا فَعَالَ لَهُنَّ لَا تَنْدَهِ شِنَ أَنْنُنَّ تَطَلُّبْنَ بَسُوعَ ٱلْأَحِيرِيُّ ٱلْمَصَّلُوبَ.

قَد قَامَ. لَيْسَ هُوَ هُمُّاً.هُوَدَا ٱلْمُوْصِعُ ٱلَّذِي وَصَعُوهُ فِيهِ •

الكيل آذه بن وَعُلَى لِيَالَمِيدِهِ وَلَيْصَرُسَ إِنَّهُ يَسَبُهُمُمْ إِلَى الْكَلِيلِ مُهَاكَة مَرَوْمَهُ كَمَا فَ لَ لَكُمْ وَ الْمَحْرَحُنَ سَرِيعًا وَهَرَبْنَ مِنَ الْمَعْرِ لِإِنَّ الرِعْدَةَ وَالْمَيْرَةَ أَحَدَنَاهُنَّ وَلَمْ يَفُلْنَ وَهَرَبْنَ مِنَ الْمَعْرِ لِإِنَّ الرِعْدَةَ وَالْمَيْرَةَ أَحَدَنَاهُنَّ وَلَمْ يَفُلْنَ لِأَحْدِ شَيْعًا لِأَيْمُ نَكُر حَانِفَاتِ الْمَاتِمَ الْمَعْدَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللْمُعُلِّمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّه

وَيَتُكُونَ وَالْفَلَمَّا سَمِعَ أُولِيْكَ أَنَّهُ حَيِّ وَقَدْ لَطَرَاهُ مَ

١٢ وَمَعْدَ دَلِكَ ظَهَرَ مِهِمَّةُ أَحْرَى لِأَثْمَنِ مِيمُمْ وَهُهَا يَهُمْ فَالِي وَأَحْمَرًا لَهُ فَيْنَا فِي فَلْمَ يُصَدِّفُوا وَلَا هُدَيْنِ

ا أُحِيرًا ظُهَرَ لِلْأَحَدَ عَشَرَ وَهُمْ مُنْكُمُونَ وَوَجَّ عَدَمَرَ إِبَابِهِمْ وَفَسَاوَةَ فَلُوبِهِمْ لِأَنَّهُمْ لَمْ بُصَدُّفُوا أَنْدِينَ عَدَمَرَ إِبَابِهِمْ وَفَسَاوَةَ فَلُوبِهِمْ لِأَنَّهُمْ لَمْ بُصَدُّفُوا أَنْدِينَ

يَطَرُوهُ قَدْ قَامَ. ٥ ا وَمَالَ لَمْرُ ٱدْهَبُواْ إِلَى ٱلْعَالَمِ أَجْمَعَ

19

وَ عَنْ مَنْ مَنْ وَعُلِ الْحَيِهَ وَكُلُّها ١٦ مَنْ مَنْ وَعُمْدَ

حَلَصَ. وَمَنْ لَمُ يُؤْمِنُ يُدُنُّ. ١٧ وَلِهُ وِ ٱلْآيَاتُ نَتْبُعُ

اَلْمُوْمِيدِنَ. بُعْرِحُونَ اَنْسَاطِينَ بِأَنْبِي وَبَنَكُمُّمُونَ بِأَسْسَةِ

حَدِيدَةِ. ١٨ تَجْمِلُونَ حَيَّاتِ وَ إِنْ شَرِيُوا شَمَّنَا مُبِيتًا لَا يَضُونُهُ مِنْ مَنْ مِنْ أَنْ مِنْ مِنْ أَنْ مِنْ أَوْلَانِهِ مِنْ أَنْ أَوْلَانِهِ مِنْ أَمْ

لَا يَضُرُّهُمُ وَيَصغُونَ أَيْدِيَهُمْ عَلَى ٱلْمَرْضَى مَيَنَّزَأُونَ إِنَّا ثُمَّ إِنَّ ٱلرَّبِّ بَعْدَمَا كُلِّمُهُمْ ۚ ٱرْتَفَعَ إِلَى ٱلسَّهَاءُ

م ول الرب بعد المام الربع إلى السها. وَحَلَسَ عَلْ يَهِ بِنِ اللهِ مَ اللَّهُ الْمُ الْمُ عَلَيْهِ فِي السها.

في كُلُّ مَكَّانٍ وَأَمَرَّتْ يَعْمَلُ مَعَمُمْ وَيُثَيِّتُ اَتْكَلَامَ بِٱلْآيَاتِ أَنتَابِعَةِ

، تعارم يا د يات. آمين

## إنجيلُ لُوقَا

ٱلْأَسْعَاجُ ٱلْأَوَّلُ

ا الذكات كنيرُون فَدُ أَحَدُول بِنَّالِمِهِ فِصَّةٍ فِي الْأُمُورِ الْمُنْبَهَةِ عِنْدَا كَمَا سَلَّمَهَا إِلَيْنَا الَّذِينَ كَانُول مُنْدُ الْمُدُ الْمُدُومِ الْمُنْبَهَةِ ؟ رَأَيْتُ أَمَا أَيْصًا إِدْ مَنْدُ نَبِي مَنْ الْمُولِ عَدْنَهِ فِي أَنْ أَجْمَا إِدْ فَدُ نَبِي مَنْ كُلُ مِن الْمُؤلِ عَدْنَهِ فِي أَنْ أَجْمَا إِدْ فَدُ نَبِي مِنَ الْمُؤلِ عَدْنَهِ فِي أَنْ أَحَمُنَ عَلَى اللّهِ اللّهُ وَاللّهِ اللّهُ الْمُؤلِمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ

ٱلدي عُلِّماتَ بِهِ

وَكَانَ فِي أَيَّامِ هِيرُودُسَ مَلِكِ ٱلْيَهُودِيَّةِ كَامِنَ الْمَهُورِيَّةِ كَامِنَ الْمُمُورِيَّةِ كَامِنَ الْمُمُورِيَّةِ مَا مِنْ مَاتِ هُرُونَ وَاللَّهُمَا اللَّهُ مِنْ مَاتِ هُرُونَ وَاللَّهُمَا إِلَّهُمَا مَارَعْيِ أَمَامَ ٱللَّهِ سَالِكَيْنِ فِي اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ مِنْ مِنْ اللّهُ مِنْ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ مِنْ اللّهُ مِنْ مِنْ اللّهُ مِنْ مَا اللّهُ مِنْ مَا اللّهُ مِنْ مَا اللّهُ مِنْ مَا اللّهُ مِنْ مِنْ مَا أَلْمُ مِنْ مُنْ مَا أَمِنْ مَا مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ أَمْ مُنْ أَلِمُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ م

وَلَدُ إِذْ كَاسَتْ أَلِيصَامَاتُ عَافِرًا وَكَامَا كِلاَهُمَا مُتَقَدِّمَيْنِ في أيامِهما

٨ فَبَيْنَهَا هُوَ يَكُهُرُ فِي نُوْيَةِ مِرْفَنِهِ أَمَامَ ٱللَّهِ ٩ حَسَبَ عَادَةِ ٱلْكُهَسُوتِ أَصَابَتُهُ ٱلْقُرْعَةُ أَنْ يَدْحُلَ إِلَى هَيْكُلِ ٱلرَّبُّ وَيُحِيَّرُ. ا وَكَانَ كُلُّ جُهُورِ ٱلشَّعْبِ يُصَالُونَ حَارِحًا وَقْتَ ٱلْنَحُورِ ١١ مَطَهَرَ لَهُ مَلَاكُ ٱلرَّبِّ وَاقِعًا عَنْ يَبِينِ مَدْنَجُ ٱلْنَحُورِ. ١٢ فَلَمَّا رَآهُ زَّكَّرِيًّا أَصْطَرَبَ وَوَفَعَ عَلَيْهِ خَوْفٌ ١٠٠ فَنَالَ لَهُ ٱلْمَلَاكُ لَا غَمَتْ يَا رَكَرِيًّا لِإِنَّ طِلْبَنَتَ قَدْ شُمِعَتْ وَأَمْراً ثُكَ ٱلِيصَانَاتُ سَتَلِيدُ لَكَ مُنَّا وَتُسَيِّهِ مُوحَنَّاهِ ١٤ وَيَكُونُ لَكَ فَرَحٌ وَأَنْهَاجٌ وَكُتِيرُونَ سَعَرْحُونَ مُولَادَةٍ. ٥ الْأَنَّهُ يَكُونُ عَظِيماً أَمَامَرَ ٱلرَّبِّ وَخَمْرًا وَمُسْكِرُ لَا يَشْرَبُ. وَمِنْ يَطْنِ أُمِيَّةٍ بَيْسَالِيُّ مِرَ

ٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ، ١ وَبَرُدُّ كَيبرِ بنَ مِنْ مَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَى

ٱلرَّبُ إِلَاهِمِ ٢٠ وَيَنْقَدُمُ أَمَامَهُ مِرُوحٍ إِلِيَّا وَقُوَّبِهِ لِيَرْدُ

فَلُوبَ ٱلْآمَاءُ إِلَى ٱلْأَمَّاءُ وَٱلْعُصَاةَ إِلَى وَكُمْ ، ٱلْأَمْرَارِ لِكُنَّ

عَهِيَّ لِلرَّبِّ سَعَبًا مُسْتَعِدَّ ١٨٠ عَفَالَ رَكَرِيًّا مِنْهَلَاكِ كَيْفَ أَعْمَرُ هَٰمَ لَأَنِّي أَنَا شَعْحٌ وَلَمُرْأَتِي مُعَدِّمَةٌ فِي أَيَّامِهَا م ١٩ فَأَحَابَ أَمْهُ لَاكُ وَفَالَ لَهُ أَلَا حَثَّرَ ثَيْلُ ٱلْوَاقِفَ قَدْمَ أَلْلُهِ وَأَرْسِلْتُ لِأُكَلِّمِكَ وَأُنْثِرِكَ بِهِمَاهِ ٢٠ وَهَا أَنْتَ نَكُونُ صَامِنًا وَلَا نَقْدِرُ أَنْ نَنْكُلُّمْرَ ۚ إِنَّ أَنْهُومِ ٱلَّذِي يَكُونُ مِيهِ هٰمَا لَأَنَّكَ لَمْ نُصَوَّىٰ كَلَامِي ٱلنَّهِ عَسَيْمٌ فِي وَمْنِهِ • ٢١ وَكَانَ أَشَّعْبُ مُنْتُطرِينَ زَكْرِيًّا وَمُنْقِعُينَ مِنْ إِلْمَايُهِ في أَنْهَيْكُلِ. ٢٣ قَدَمًا حَرَجَ لَمْ يَسْتَطِعُ أَنْ يُكَلِّمُمْ فَعَهُمُوا أَنَّهُ فَدْ رَأَى رُوْيَا فِي ٱلْمِنْكُلِ . فَكَالَ بُومِيْ إِلَيْهِمْ. رقي صَامِتًا

آللهِ إِنَّ مَدِيَدٍ مِن أَخْسِلِ أَنْهُمَا نَصِرَةُ ٢٧ إِلَى عَدْرَاء مَعْطُونَةِ لِرَجْلِ مِنْ يَسْتِ دَاوْدَ أَشَّهُ يُوسُفْ.وَ مُمَّ أَنْعَدُوا ا مَرْيُمُ ١٨ قَدَحَلَ إِلَيْهَا كَمَالَكُ وَقُولَ سَلَامٌ مِنْ أَيْهُمُ ٱلْمُوْمَةُ عَلَيْهَا . أَلَّرَّتْ مَعَكِ . مُبَارِّكُهُ أَنْت فِي ٱلْيَسَامُ . ٢٦ عَلَمًا رَأَنُهُ صَعْطَرَسَتْ مِنْ كَلَامِهِ وَفَكَّرَتْ مَا عَسَى أَنْ مُّكُونَ هُدِهِ ٱلْغَيَّةُ . ٢٠ مَدَ لَ لَهَا ٱلْمَلَاثُ لَا نَعَافِي يَا مَرْجَمَ لِأَمْتِ قَدْ وَحَدْثِ بِعَيْمَةً عِنْدَاللَّهِ. ٢١ وَعَا أَنْتِ سَعْبَلِينَ وَتَلَدِينَ لِنَّهُ وَسَمَّلُهُ يَسُوعَ ١٠ هُمَا يَكُونُ عَطِيمًا وَأَثْنَ ٱلْعَلِيُّ يُدْعَى وَهُمُهِ ٱلرَّبُ ٱلْإِنْهُ كُرْسِيَّ دَاوُدَ أَيْهِ ٢٢ ويمُلِكُ عَلَى بَيْتِ بِعَقْوِتَ إِنَّ كُولُ كُولُ أملكه عاية ٢٠ فَعَا مَتْ مَرْتُمُ بِلْمَلَالِ كَيْفَ يَكُونُ هُمَا وَأَمَا لَسْتُ أَعْرِفُ رَحُلًا. ٢٠ فَأَجَابَ ٱلْمَلَاكُ وَقَالَ لَهَا . ٱلرُّوحِ ٱلْفُدُسُ نَجِلُ عَيَّكِ وَعُوَّةً ٱلْعَلِى تُصَلِّلُكِ طَلِد لِكَ أَيْصٍ ٱلْفُدُوسُ ٱلْمُوْلُودُ مِلْكِ يُدْعَى أَبْرَتَ ٱللهِ ١٩٩ وَهُودَ

إنعل بوفاا أَ لِيصَالَاتُ نَسِمَنُكِ فِيَ أَيْضًا خُبِلَى مَا مِن فِي شَعْمُوحَتِهَا وَهُذَا هُوَ أَندُّ أَنَّ الدِينُ لِللَّكَ ٱنْهَدْعُوقَ عَاثِرًا. ٢١ لِأَنَّهُ يُسَ شَيْعٌ عَبْرُ مُكِن لَدَى ٱللَّهِ وَاللَّهِ عَبَّا مُنْ مُرَّمُّ هُوَدَ أَمَّا أَمَةُ أَارَّبٌ. يَكُنُ لِي كَفَوْلِكَ ، فَمَصَى مِنْ عِبْدِهَا أَمُلَالُهُ ٢٦ فَدَّ مَتْ مَرْيَمُ فِي نِلْكَ ٱلْأَيَّامِ وَدَهَبَتْ سُرْعَةِ إِلَى الجال إلى مَدِينَةِ يَهُودًا. ﴿ وَدَحَلَتُ يَتَ زَّكُرُ ۚ وَسَلَّمَتُ عَلَى أَلْصَانَاتَ وَا وَلَوْا سِيَعَتْ إِلْصَانَاتُ سَلَامَ مَرْيَمَ أِيكُصُ ٱلْحُيْنِ فِي نَصْبُمُ وَكُمُنَالِأَتْ أَنِصَامَاتُ مِنَ ٱلرُّوحِ للدُس. ٤٢ وَصَرَحَتْ بصَوِّتِ عَلِيمٍ وَقَاسَتْ سَارَكَةُ أنتِ فِي ٱلبِّسَاءُ وَمُهَارَكَهُ هِيَ ثَمَرَهُ بِطَيكِ. ٢٠ فَمِنْ أَنْ ىٰ هٰذَا أَنْ نَاْيَ أَمْ رَبِّي إِلَيَّ ١٤٤ فَهُودًا حِمْ صَارَ صَوْتُ سلامكِ فِي أَذْنَيَّ ٱرْتَكُفَلَ أَعْيِثُ بِأَنْهَاجٍ فِي يَطْبِي. و وَعُلُولَى لِلَّذِي آمَتُ أَنْ يَهُمُّ مَا ثِيلَ لَهَا مِرْ مِلَ ٱلرَّبِّ ٤١ فَقَا سَتْ مَرْبَحُ لَعُطِيًّا مَلْسِي ٱلرَّبُّ ٤٠ وَكُنْفِخُ رُوحِي الله مُعَلِّمِي ١٨ وَلَا لَهُ عَلْمِ إِلَى أَصَاعِ أَمَنِه . فَهُودَ مَلْدُ

ٱلآنَ جَمِعُ ٱلْأَحْيَالِ تُطُوِّنِي • 1 ۚ لِأَنَّ ٱلْقَدِيرَ صَعَ فِي عَطَائِجَ وَآمُهُ فَنُوسٌ. ٥ وَرَحْمَنُهُ إِلَى حِلِ ٱلْأَحْالِ لِلَّدِينَ يَتَّمُونَهُ ١٠ صَنَعَ فَقُةً بِذِرَ عِلاِ. سَنَّتَ ٱللَّهُ تُكَلِّرِينَ بِعِكْرِ فَنُوبِهِمْ . ٥٠ أَرْلَ أَدْ عِرَّاء عَنِ ٱلْكُرَائِيِّ وَرَفْعَ الْمُتَصِعِينَ. ٥٠ أَسُبُعَ تُحِياعَ حَيْرَاتِ وَصَرَفَ لَأَعْدِ \* فَارِعِينَ وَهُ عَضَدَ إِسْرَ ثِيلَ مَاهُ يَدْكُرُ رَحْهُ. ٥٥كَ كُلُمُ آمَاءَنَا. لِإِنْزِهِمَ وَنُسْبِهِ إِلَى ٱلْأَمَدِ. ٥٦ فَلِمُكَنَّتُ مَرْيَمُ علْدُهَا يَحُو تُلْكُو أَسْهُرُ مُ وَحَعَتْ إِنَّ بَيْمًا

١٥ وَأَمَّا مِّ لِصَالِكَ فَتُمَّ رَمَامُهَا لِيُسِدَ فَوْسَتَ ٱللَّهَ ٨٥ وَسَمِعَ حِبرَ مُهَا فَأَقْرَ مَا وُهَا أَنَّ ٱلرَّبُّ عَطِّرَ رَحْمَتُهُ لَهُ فَعَرْحُوا مَعَهَا ٥٠٥ وَ فِي ٱلْمُومِ ٱلنَّامِنِ خَامُوا لِيُعْبُوا ٱلصَّـــ وَسَمَّوْهُ مَاهُمُ أَمِّهِ رَكَرِيَّاهِ ٦٠ مَأْحَالَتْ أَمُّهُ وَقَالَتْ لَا مَنْ يُسَمَّى يُوحَنَّا وَا فَعَالُوا لَهَا يَسَ أَحَدٌ فِي عَشِيرَتِكَ نَسَيَّ يهُذُ ٱلْإِنْمُ مِ ٢٦ مُمُ أَوْمَأُولَ إِلَى أَمِهِ مَانَا بُرِيدُ أَنْ يُسَمَّ. ٦٢ مَطَلَبَ لَوْحًا وَكَتَبَ فَائِلا مُنْهُ يُوحًا فَتَعَبَّبَ ٱلْجَبِيهُ.

الله وَفِي أَكْمَالِ أَنْفَخَ فَهُهُ وَلِسَانَهُ وَتَكَثّرَ وَمَارَكَ الله .
الله وَفَقَعَ حَوْفٌ عَلَى كُلُ حِبْرَائِهِمْ. وَنُحُدِّتَ بِهْدِهِ الْأُمُورِ عَمَا عَلَى كُلُ حِبْرَائِهِمْ. وَنُحُدِّتَ بِهْدِهِ الْأُمُورِ عَمَا اللهُمُودِيَّةِ وَاللهِ مَا أَوْدَعَهَا حَمِيعُ مُسَامِعِينَ فِي فُلُومِهِمْ فَائِلِينَ أَنْبَهُودِيَّةِ وَ١٦ فَأُودَعَهَا حَمِيعُ مُسَامِعِينَ فِي فُلُومِهِمْ فَائِلِينَ أَنْبَهُودِيَّةِ مَا نَاكُولُ هُدَ الصَّيْقِ.

ركانت يَدُ ٱلرَّبِّ مَعَهُ

٦٢ يَ مُثَلاً رَكْرِيًا أُنُوهُ مِنَ ٱلرُّوحِ ٱللَّهُ سِ وَتُنَبُّأُ ، فِلْأَمَا مُمَارِكُ آمِرُتُ إِنَّهُ إِسْرَائِلَ لِأَنَّهُ ٱفْتَعَدَّ وَصَبَّعَ را يَمَعْبِهِ ٢٦ وأَمَام لَمَا قُرُنَ حَلَاصٍ في بَيْتِ ذَاوُدُ فَعَادُ. أَكُمَا تَكُلِّرَ مِمْ أَجْبَائِهِ أَمِيدُيسِينَ أَسِينَ هُمْ مُنْدُ أَمَّدُهُمٍ. ا حَلَاصِ مِنْ أَعْلَاثِهَا وَمِنْ أَيْدِي حَمِيعِ مُبْعِصِبِنًا. ا يَصْنَعُ رَحْمَهُ مَعُ أَ أَيْنَا وَيَدْحَشُرُ عَهْدُهُ ٱلْمِعْدُسِ. ١٠ النَّسَمُ الَّذِي حَفَّ لِإِرْمِيمِ أَسَا ١٠٤ أَنْ يُعْضِمَا إِمَّا ﴿ حَوْفٍ مُنْقَدِينَ مِنْ أَيْدِي أَعْدَبُنَا نَعَيْدُهُ ١٥ يَقَدَّاسَةِ . بِرُ فَنَّالَمُهُ جَمِعَ أَيَّامٍ حَمَانِنَاهِ ١٦ وَأَنْتَ أَيَّهَا ٱلصَّبِي لَهِيَّ تَعِينُ لَدْعَى لِأَنَّكَ نَنَدَّمُ أَمَامَ وَحْدِ ٱلرَّتِ لِيُعِدُّ طُرُفَهُ. ٧٧ يَعْطِي شَعْيَةُ مَعْرِفَةً الْحَلَاصِ بِيَعْفِرَةِ حَطَّايَاهُ ٧٨ بأحثاء رَحْمَةِ إِلْهِمَا ۚ غِي بِهَا ۚ فَتَعَدَّنَا لَمُشْرَقُ مِرَ . تُعَلَّاء ١٩ لِيُصِيءٌ عَلَى أَعَالِمِينَ فِي ٱلصَّمَةِ وَطِلْالِ ٱلْمَوْتِ لَكُنْ بَهْدِيَ أَفْدَامُنَا فِي طَرِيقِ ٱلسَّلَامِ • ٨٠. ٱلصَّيْ فَكَانَ يَسْهُو وَيَتَّنُّونَى مَا رَوْحٍ وَكَانَ فِي ٱلْعَرَارِيُ إِلَّهِ يوم طهوره الإسرائيل

الأعلام أساي

ا وَفِي سِلْتُ ٱلْأَيَّامِ صَدَّرَ أَمْرٌ مِنْ أُوعُسِطُسَ فَيْصُر بأَنْ يَكْنَسَ كُنَّ أَنْهَ سَكُونَةِ ، آوَهُمَا ۚ لِأَكَانِينَ ۖ ٱلْأُوَّلُ حَرَى إِذْ كَالَ كِبْرِيمُوسُ وَإِلَّ سُورَيَّةً ٥٠ فَدَهُبَ أَلْحَهِمِهِ لِكُنسُو كُلُّ وَاحِدُ إِلَى مَدِينَةِ. ٤ فَصَعَدَ يُوسُفُ أَيْثُ مِنَ أَعْلِيلِ مِنْ مَدِيدَةِ أَدَاصِرَةِ إِلَى أَيْهِمُ وِدَيْةِ إِلَى مَدِيدَةِ هَالُودَا مِنْ يُدْعَى سَنَ لَحُ بِكُوْ بِهِ مِنْ بَسْتِ دَالُودَ وَعَشِيرَ » ه لِيُكْتَفَ مِعُ مَرْثُمُ أَمْرُ ثِهِ أَحْطُونَةِ وَيُحْلُق ا وَلَيْمًا هُمَا هُمَاكَ نَمَّتْ أَيَّامُمَا لِللَّهَ. ٧ فَوَرَبُّ ثُمَّكُ ٱلْكُرْ

إيحيلُ لُومًا ٢ وْفَمَّطْنَهُ وَأَصْعَعَنَهُ فِي ٱلْمِدُودِ إِذْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا مَوْضِعٌ ۗ ٨ وَكَانَ فِي بِلْكَ ٱلْكُورَةِ رُءَ ةُ مُتَبَدِّ مَ يَجُرُسُونَ حِرَاسَاتِ ٱللَّهِ عَلَى رَعِيْمِهِمْ ١٠ وَ إِذَا مَلَاكُ أَمَّ سِرَّوَقَعَتَ مِهُ وَتَعَدُّ ٱلرَّبُ أَصَاءً حَوْلُمُ تَحَافُوا حَوْفًا عَصِيرَ. اقْمَالَ مُ ٱلْهَلَاكُ لَا تَعَامُوا مَهَا ٱ مَا أَ بَشِرْكُمُ مَرَح عَطِيم يَكُونُ عوِع لَشْعَبِ اللَّهُ وَيَدَ لَّكُمْ أَنَّوْمٌ فِي مَدِيدَ ذَ وُدّ - لَكِنْ هُوَ ٱلْمُسِحُ " مِزْتُ. ١٦ وَهُدِهِ لَكُرُ أَعَلَامَةُ عَبِدُونَ وعالا وقبهطا مستعما في مدوده ١٢ وطهر بعثه مع أسهلاك حَهُورٌ مِنَ أَكْدَبُ ٱلْعُمِيُ مُسِعِينَ آللهُ وَقَائِمِنَ } أَلْعَدُ يَهِ فِي ٱلْأَعَالِي وَعَلَى ٱلْأَرْضِ ٱلسَّلَامُ وَبِٱسَّاسِ ٱلْمُسَرَّةُ ١٥ وَلَمَّا مَضَت عَمَّمُ أَسَلَاكِكُهُ إِذْ ٱلسَّمَاهُ قَالَ

َرْحَالُ ٱلرُّءَ أَ لَعَصُهُمْ لِيَعْضِ لِلدَّهِ ٱلْآَنَ إِلَى الْمُنْ إِلَى الْمُنْ إِلَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُواللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُولُ الللْمُلْمُ الللِّلِمُو

٢٠٠ إنْحِيلُ لُوفَا ٢ مُصْعَمَّا فِي ٱلْمِدْوَدِهِ ١٧ علمًا رَوْهُ أَخْبَرُولَ بِٱلْكَلَامِ ٱلَّذِي قَيْلَ لَهُمْ عَنْ هُدَ ٱلصَّبِيِّ وِ11 وَّكُلُّ ٱلَّذِينَ سَيعُوا تَعَبُّوا مِمَّا فِيلَ لَمْرْ مِنَ ٱلرُّعَاةِ ١٠ وَأَمَّا مَرْيَمُ كَكَانَتْ نَعْنَطُ جَمِيعَ هَٰذَا ٱلْكَلَامِ مُتَكَبِّرَةً بِهِ فِي فَلْبِهَاهِ ٢ ثُمُّ رَحَعَ ٱلرُّعَاةُ وَهُمْ بْتَقِدُونَ أَنَّهُ وَيُسْتِنُونَهُ عَلَى كُلُّ مَا سَعِعُوهُ وَرَأَوْهُ كَمَا ا الوَّلُوْ الْمُعْتُ تُمَايِّهُ أَيَّامِ لِلْجُنِيُو الْصَّيِّ شِيِّ يَسُوعَ كُمَا نَسُمُ مِنَ أَلْمَلَاكِ فَبْلَ أَنْ حُلَّ مِهِ فِي أَلْمَكُنْ ٢٢ وَمَمَّا نَمَّتُ أَيَّامُ نَطْهِرِ هَا حَسَبَ شَرِيعَةِ مُوسَى صَعِدُولَ بِهِ إِلَى أُورُسَلِمَ لِيُغَدِّمُوهُ لِلرَّبِّ ٢٣كَمَا هُنَ مَكْنُوبٌ فِي نَامُوسِ ٱلرَّبُ إِنَّ كُلَّ دَكَرٍ فَاخْ رَجٍ يُدْعَى تَدُوسًا لِلرَّبُ، ٢٤ وَلِكِي يُقْدِمُوا دُسِّعَةً كُما فِيلَ فِي بَامُوسِ الرَّبُّرِرُوجَ بِمَامِ أَوْ فَرْجَيْ حَمَامٍ ٥٠ وَكَانَ رَجُلُ فِي أُورُتُلِمَ أَسُمُهُ سِعَانُ. وَهَا ٱلرَّجُلُ كَانَ أَزَا نَفِينًا يَنْتَظِيرُ تَعْرِينَا إِسْرَائِلَ وَٱلرُّوخُ ٱلْعُدْسِرُ

إنحيلُ لوفّا ٢١ ٢١ كَانَ عَلَيْهِ ٢٦ وَكَانَ فَدَ أُوجِيَ إِلَيْهِ بِٱلرُّوحِ ٱلْفُدُسِ ٱلَّهُ لَا يَرَى ٱلْمَوْتَ فَبْلُ أَنْ بَرَى مَسِحَ ٱلرَّبِّ.١٧ فَأَنَّى بِالرُّوحِ إِلَى أَنْهِيكُلِ. وَعِنْدُمَا دُحَلِّ بِٱلصِّي بَسُوعَ أَبُواهُ يِمْسَعًا لَهُ حَسَبَ عَادَةِ النَّامُوسِ ٢٨ أَحَدَهُ عَلَى دِرَاعَيْهِ وَبَارَكَ ٱللهَ وَقَالَ ٢١ ٱلْآنَ عُمَلِقُ عَبْدُكَ يَاسَبُدُ حَسَبَ قَوْبِكَ بِسَلَامٍ. ٢ لِأَنَّ عَنِيٌّ فَدْ أَنْصَرَنَا حَلَاصَكَ ١١ تَدِب أَعْدَدْنَهُ فَدَّمَ وَحَهِ حَبِيعِ ٱلشَّعُوبِ.٢٦ بُورَ إِعْلَالِ لِلْأَمِ وَهَجُدَ لِشَعْبِكَ إِمْرَاثِيلَ.٣٠ وَكَانَ بُوسُفُ وَأَمُّهُ يَتَعَمَّلَ مِمَّا فِيلَ فِيهِ ٢٠٠ وَمَارَكُهُمَا سِمْعَانُ وَقَالَ لِمَرْبَمَ أُمِّهُ هَا إِنَّ لْهُمَا فَنَا وُصِعَ يَسْعُوطِ وَفَيَّامٍ كَدِرِيرَ فِي إِسْرَائِيلَ وَلِعَلَامَةٍ نْهَاوَمُ. ٥٠ وَأَنْتِ أَيْصًا يَخُورُ فِي نَفْسِكِ سَيْفٌ. لِتُعْلَلُ أمكار من قلوب كثيرة ٢٦ وَكَامَتْ بَيَّةٌ حَنَّهُ سَتُ فَنُوثِيلَ مِنْ سِبْطِ أَشِيرَ. وَهِيَ مُنَقَدِّمَةٌ فِي أَ يَّامَ كَثَيِرَةِ فَدْ عَانَىتْ مَعَ رَوْجٍ سَعْ سِ بِنَ بَعْدَ بُكُورِيَّيْهَا ٢٠٠ وَتِيَ أَرْمَلَةُ يَحُو ۖ زُنْعِ وَتُمَا بِنَ سَنَةً

لَا تَمْ رِقُ ٱلْمُمَكِّلُ عَامِدةً بِأَصْوَامِ وَطِلْلَاتِ لَيْلًا وَنَهَارًا. ٢٨ فَهِيَ فِي لِلْكُ ٱلسَّاعَةِ وَفَعَت نُسِحُ ٱلرَّبَّ وَتَكُلُّهَتْ عَنْهُ مَعُ جَمِيعِ ٱلْمُسْظِرِينَ فِيالِهِ فِي أُورُسُلِمَ ٢٦ وَلَمَّا أَكْمَلُوا كُلَّ شَيْءٌ حَسَبَ نَامُوسِ ٱلرَّبِّ رَحَعُوا إِلَى عَلِلِ إِلَى مَدِينَهُمْ لَنَّاصِرَةِهُ \* وَكَانَ ٱلصَّبِقُ بسموويتعوى أنزوح متلكا حكمة وكانت يعمة لله عليه ا ؛ وَكَانَ أَنُوهُ بَدُهُ بَأَلِكُلُّ سَدِ إِلَى أُورُ عَلَيمَ فِي عِيدِ أعصح ١٠٤ وَمَا كَاتَ لَهُ لَمَّا عَشْرَةً سَنَّةً صَعِدُوا إِلَّ أَوْرْسَالِمَ كَعَادَةِ أَعِيدِ ١٤ وَمُدَّمَّا أَكُمْمُوا ٱلْأَيَّامَ عَيْ عِيدُ رُحُوعِهِمَا مَصِيْ يَسُوعِ فِي أُورْسَلِمَ وَيُوسُفُ وَامُّهُ لَمْ مَلْهَاه عَهُ وَ إِذْ صَالَ مِينَ أَرْفَعَةِ دَهَبًا مِسِيرَةً يَوْمٍ وَكَانَا يَطِلْبَا وِ بَانَ ٱلْأَفْرِيَاءُ وَسَهَارِفِ. ٥٤ وَسَّا لَمْ يَحِدَاهُ رَحْمًا إِلَى أُورُسُلِمَ يَطْسَأَ بِهِ ٢٠ وَنَعْدَ تُلْتَهِ أَيَّامٍ وَحَدَهُ فِي ٱلْهَيْكُلِ جَاسِاً فِي وَسَطِ أَنْمُعَلِّمِينَ يَسْمَعُمْ وَيَسْأَنَّهُمْ ١٤ وَكُلُّ الدين سَعِوهُ عِنْوا مِنْ صَبِهِ وَأَحْدِيهِ للهُ عَلَمًا أَنْصَرَاهُ إنْحِيلُ لُوقًا ٢٠٥٢ م

ٱلدَّهَيَّا. وَقَالَتْ لَهُ أَمَّهُ يَا لَئِيَّ لِهَادَا فَعَلَّتَ بِنَا هَكَدَا. هُوَدَا أُ يُوكَ وَأَ مَا كُمًّا نَطْبُكَ مُعَدِّمَيْنِ. \* ٤ فَغَالَ لَهُمَا بِهَادَا كُنْتُمَا نَطْمُ اللَّهِ أَمُّ تَعْلَمَا أَنَّهُ يَسْغِي أَنْ أَكُونَ فِي مَا لِأَبِي. ٥٠ مَلَمْ يَهُمَا أَكُلَامَ آبَدِي قَالَهُ لَهُمَاهِ ١٥ ثُمُّ مُزَّلَ مَعَهُمًا وَحَاهُ إِلَى ٱلنَّاصِرَةِ وَكَانَ خَاصِعًا لَهُمَا مُوَّالَتُ أَنَّهُ تَعْمَطُ جَرِيعَ هدِهِ ٱلْأُمُورِ فِي مُلْمِاهِ ٥٠ وَأَمَّا يَسُوعُ فَكَانَ يَنْفَدُمُرُ فِي الْحَيْكُمَةِ وَالْفَامَةِ وَالْمِمَةِ عِبْدَ اللَّهِ وَإِنَّاسِ

ٱلْآَضَاجُ النَّامِثُ

ا وَفِي أَسَّلَةِ الْحَامِسَةَ عَشْرَةَ مِنْ سَاطَلَهُ وَلِسَارِيُوسَ فَيْضَرَ إِذْ كَانَ بِالْاَطُمْ ٱلْبِنْطِئِي وَابِيًّا عَلَى ٱلْبَهُودِيَّةِ وَهِيرُودُسُ رَئِسَ رُنْعٍ عَلَى ٱلْخَلِيلِ وَمِلْكِسُ أَحُوهُ رَئِسَ رُبْعِ عَلَى إِبطُورِيَّةَ وَكُورَةِ نَرَاحُوبِيْسَ وَلِيسَابِيُوسُ رَيْسَ رُبُعُ عَلَى ٱلْأَلَمِيَّةِ ٢ فِي أَيَّامٍ رَئِيسٍ ٱلْكُنِيَّةِ حَثَّالَ وَفَيَافًا كَأَنْ ذَكِيمَةُ ٱللهِ عَلَى أَوْحَا مِن رَكِّرًا فِي ٱلْبَرِّيَّةِ وَمُ لَحَاة إِلَى حَمِيعِ ٱلْكُورَةِ سَمِيطَةِ بِٱلْأَرْدُرُ كُمُورُ بِمِعْمُودِيَّةِ

ٱلنَّوْنَةِ لِمُعْتِرَةِ أَعْطَابًا. ٤كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ فِي سِغْرِ أَمُوال إِنْهُمْيَاءُ أَسْبِيِّ أَنْفَائِلِ صَوْتُ صَارِحٍ فِي ٱلْبَرِّيَّةِ أَعِدُولِ طَرِيقَ الرَّبِّ أَصْعُوا سُلَّة مُسْتَعِيمَةً . ٥ كُلُّ وَإِدِ يَمْتَكِيُّ وَّكُلُّ حَبَلِ وَأَكَايَّ يَخْيَصُ وَنَصِيرُ ٱلْمُعْوَحَاتُ مُدْتَنِيمَةً وَأَشِعَابُ طُرُفًا سَهِمَةً. ١ وَيُنْصِرُ كُلُّ نَشْرِ حَلَاصَ ٱللهِ ٧ وكانَ يَنُولُ الْمُمُوعِ الَّذِينَ حَرَحُوا لِيَعْتَبِدُولِ مِنْهُ يَا أُولَادُ الْأَمَاعِي مَنْ أَرَاكُمُ أَنْ يَهُرُمُوا مِنَ ٱلْعَضَبِ ٱلْآنِي. ٨ فَأَصَا يُعُولَ أَنْهَارَ لِلِّنْ بِأَسُولَةِ . وَلا تُنتَدِثُو يَغُولُونَ فِي أَنْسِكُمْ لِمَا إِزْهِمُ أَمَّا. لِأَيْ أَفُولُ لَكُمْ إِنْ لَهُ فَادِرْ أَنْ يُقِيمَ مِنْ هَدِهِ أَنْجِهَارَةِ أُولَاكَا لِإِيرَهِيمَ • وَٱلْآنَ فَدُ وُصِعَتِ أَمَّا سُ عَلَى أَصْلِ أَشْكُرٍ. فَكُلُّ شَعْرَةِ لَالْصَاعَ قمرًا حَبُدًا مُنْطَعُ وَتُلْعَى فِي ٱلنَّارِهِ اوْسَأْ يُهُٱلْحُمُوعُ فَاتِّلِينَ فَهَادَا مَعْكُ. ١١ فَأَجَابَ وَقَالَ لَهُرْ مَنْ لَهُ تَوْمَالِ طَلْبِعْطِ مَنْ لِيْسَ لَهُ وَمَنْ لَهُ طَعَامٌ فَلْمُعَلُّ عَكَدٌ ١٠٠ وَجَاءٌ عَشَّارُونَ أَيْصًا لِعَنْمِدُولِ مَمَا أَوْلَ لَهُ يَا مُعَلِّرٌ مَادًا مَعَلُ. ١٢ فَقَ لَ

إِنْحِيلُ لُوفَا ٢ ٥ ٢ لَمْ لَا نَسْنَوْمُوا أَكُنَّرَ مِيًّا مُرِضَ لَكُمْ ١٤٠ وَسَا لَهُ حُدْ يُونَ أَبْضًا فَائِيبِنَ وَمَادًا نَعْعَلُ نَعْنُ . فَغَالَ هُرُ لَا نَصْلِمُوا أَحَدًا وَلاَ تَشُوا مَأْحَدِ وَأَكْتَمُوا بِعَلَا مِيكُرُ ه ا وَ إِذْ كَانَ ٱلسَّعْبُ بَنْظِرُ وَٱلْحَوِيعُ يُفَكِّرُ وَلَ فِي فُلُوبِهِمْ عَنْ يُوحَنَّا عَلَّهُ أَنْسِيخُ ١٦ أَحَابَ يُوحَنَّا أَحْمِعَ قَا إِلَّا أَمَا أَعَمُدُكُمُ مِمَا ۚ وَلَكِنْ بَآتِي مَنْ هُوَ أَفَوَى مِنْيَ آسِي لَسْتُ أَهْلَا أَنْ أَحْلُ سِيُورَ حِذْ نُهِ عُو سَعَمَّدُكُمْ بَا أَرْوحِ ٱلْمُدُسِ وَمَارِ ١٧ ٱلَّذِي رَفْشُهُ فِي يَدِهِ وَسَدَّنِي بَيْدَرَهُ وَمِحْمَعُ ، تُعْمَعُ إِلَى تَمْرُيهِ . وَأَمَّا أَنْيَاتُ عُمُونُهُ سَارِ لا تُعْمَاْ. أَنَّهُ حَبَىلَ بُوحَنَّا فِي لَلْبِعَل

١٨ وَيَأْسُونَ حَرَكَدِيرَةِ كُنَّ بَعَطُ ٱشْعَبَ وَيُبشِّرُنُّمْ • ١٠ أَمَّا هِيرُ وَسُنُ رَئِيسُ آمَرُهُمْ وَإِذْ تُوَخُّ مَنَّهُ لِسَبِّسِ هِيرُ وِدِيًّا ٱمْرَاةٍ فِيلِسَ أَحِيهِ وَلِسَسَرِ جَمِيعِ ٱلشُّرُورِ ٱلَّتِي كَانَ هِيرُودُسُ بَعْعَلَهَا - ٢ زَادَ هٰذَا أَيْصًا عَلَى ٱلْحَسِيعِ ١١ وَمِمَّا أَعْمَدَ جَمِيعُ أَنشَعْبِ أَعْنَهُدَ يَسُوعُ أَيْصًا.

وَإِدْ كَانَ يُعَلِّي أَسَّعَتِ أَسَّمَ عِنَا وَمَرْلَ عَبَهِ الرُّوحُ الْفُدُسُ مِبَّةِ مِثْلِ حَمَامَ وَكَانَ صَوْتُ مِنَ السَّمَاءُ الْفُدُسُ مِبَّةً مِثْلِ حَمَامَ وَكَانَ صَوْتُ مِنَ السَّمَاءُ قَائِلاً أَنْتَ أَنْيِ الْخَبِيثُ لِلتَ سُرِرْتُ عَلَى اللَّهِ الْمُعَلِّينَ سَدَةً وَهُوَ عَلَى اللَّهِ مَنَ اللَّهُ عَدُونَا لَا يَعِنَ سَدَةً وَهُوَ عَلَى اللَّهُ عَدُونَا لَا يَعِنَ سَدَةً وَهُو عَلَى اللَّهُ عَدُونَا لَا يَعِنْ سَدَةً وَهُو عَلَى اللَّهُ عَدُونَا لَهُ عَدُونَا لَا يَعْلَى اللَّهُ عَدُونَا لَا يَعْلَى اللَّهُ عَدُونَا لَا يَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَدُونَا لَا يَعْلَى اللَّهُ عَدُونَا لَهُ عَدُونَا لَا يَعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَدُونَا لَا يَعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَدُونَا لَا يَعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَدُونَا لَهُ عَدُونَا اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَالِهُ عَلَى اللْعِلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَا عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلْعَ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعُلْعَالِمُ الْعَلَى الْعَلَى

ئِي يُوسُمَّ نُوعِ وَدَا ١١ بُنِ يُوحَا بَنَ سَا سُرَرُنَا لِ سُ شَا مُسِلَ بُنِ بِارِي ٢٦ نِي مَلَكِي نِي ذَّي مِنْ فَصَمَ نِي ٱلْمُودَ مَ نُنِ عِبِرِ ٢٩ نِي يُوجِي فِ ٱلِمِعارَرَ فِي يُورِج مِنْ

مَتَثَاثَ بْنِ لَكُوِى ٢٠ بْنِ سِفْوْنَ بْنِي بَهُودَا بْنِ نُوسُفُ بْنِ يُونَ لَ بْنِ أَلِيَ فِيمَ ٢٠ بْنِ مَلْمَا بْنِ مَبْئَالَ بْنِ مَتَّالًا بْنِ مَاثَالَ

سُ ذَاوُدَ ٢٢ سِ يَتَى سِ عُولِدَ بِي لَوْعَرَفِي سَلْمُونَ بَنِ مَنْ ذُونَ ٢٢ شِ عَسَادَاتِ سِ أَرَامَ سِ حصرُ من ثن مَارِصَ

بْنِ بَهُوكَا ٢٤ بْنِي يَعْنُوبَ بْنِ إِخْفُى بْنِ إِنْرْهِيمَ بْنِ نَارَحَ

إِجِلُ بُوفَا ؟ وَ } بْ يَاحُوبِرَ ٢٥ بِ سَرُوحَ بْنِ رَعُو سِ فَالْحَ بْنِ عَالِرَ سِ شَائَعَ ٢٦ بن قِيمَانَ من أَرْفَكُ أَدَمْ سَامٍ من مُوح مَنِ الْمَكَ ٢٧ شِ مَنُوسَانَحَ شِ أَخْبُوحِ مِن يَارِدَ مِن مَهُرِشِلَ سِ قِيمَانَ ٢٨ بِنِ أَ مُوشَ بِي شِيتِ بِي أَدَمَ أَمِي أَسُو أدُّ تَعَاجُ أَرَاعُ ا أُمَّا يَسُوعُ فَرَحَعَ مِنَ لَأُرْدُنُ مُنَكَّ مِنَ ٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ وَكَانَ يُعْتَادُ بِٱ رُوحِ فِي ٱللَّزِيْنِيَ ۚ ٱرْبَعِينَ يَوْمَا يُحَرِّبُ مِنْ إِلْمِسَ. وَمَ يَأْكُلُ شَيْنًا فِي تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ وَسَوًّا سَبَّتَ حَعَ أَحِيرُهُ ؟ وَوَ لَ لَهُ إِلَّاسِ ۚ إِنَّ كُنْتَ أَسَّ آلله وعُلْ لِهُمَا تَحْمَرُ أَنْ يَصِيرَ حَبْرًا وَ عَاجَانَهُ بِسُوعُ فَائِلًا مُكْتُوبٌ أَنْ يَسْ مِأْخَدِ وَحْمَهُ نَجْيَا ٱلْإِنْسَانُ لَلْ كُلُّ كَلِيمَةِ مِنَ ٱللهِ وَهُمَّ أَصْعَدَهُ إِلْكِسُ إِلَى حَمَلِ عَالِ وَأَرَاهُ حَمِعَ مَمَا لِكِ ٱلْمَسْكُونَةِ فِي خَطَةِ مِنَ ٱلرَّمَانِ. ٢ وَمَالَ لَهُ إِلْبِسُ لَتَ أَعْطِي هُذَا لَلْمُعَالَ كُلَّهُ وَتَحْدَهُنَّ لُّنَّهُ إِنَّ قَدْ دُمِعَ يَأْنَا أَعْطِيهِ بِمَنْ أُرِيدُ. ٧ فَإِنْ تَحَدُّتَ

أَمَامِي بَكُونُ لَكَ أَنْحُمِيعُ مَا فَأَحَابَهُ يَسُوعُ وَقَالَ آدُهُتُ بَا شَعْطَانُ إِنَّهُ مَكْنُوبٌ لِلرَّبِّ إِلٰهِكَ نَسْجُدُ وَ إِنَّهُ وَحَدَّهُ تَعْبُدُ ١٠ ثُمُّ جَاءً بِهِ إِلَى أُورُ نَالِيمَ وَأَفَامَهُ عَلَى حَمَاجِ ٱلْهَيْكُلِ وَقَالَ لَهُ إِنْ كُنْتَ كُنَّ أَنَّهِ فَأَطْرَحْ مَشَكَ مِنْ هُمَا إِلَى أَمْ عَلُ . الَّهِ مَا مَكُنُوبُ أَنَّهُ يُوصِي مَلَائِكَتُهُ مِكَ لِكُنَّ يَعْنَظُوكَ. ١١ وَأَنَّهُمْ عَلَى أَيَادِيمٌ تَعْبِلُولَكَ كِي لاَ نَصْدِمَ يْجَرِ رِحْلَكَ ١١ مَأْجَابَ بَسُوعُ وَقَالَ لَهُ إِنَّهُ قِيلَ لَانْجَرِّسِ ٱلرَّبِّ إِلٰهَكَ ١٠ وَلَمَّا أَكُمُ إِلْيِسُ كُلُّ نَجُرِيَّةٍ مَارَقَهُ

٤ وَرَحَعَ يَدُوعُ مِنْوَقِ ٱلرُّوحِ إِلَى ٱلْحَلِيلِ وَخَرَحَ حَكَرٌ عَمَّهُ فِي حَمِعِ ٱلْكُورَةِ ٱللَّهِ عِلْةِهِ ٥، وَكَانِ يُعَلِّيرُ فِي تحامعهم مبحدا مين الحبيع

١٦ وَجَالًا إِلَى ٱلنَّاصِرَةِ حَمْثَ كَانَ قَدْ تَرَبِّي. وَدَحَلَ التحمع حسب عادته يوم السنت وفام بعراء١١ قدوع إِلَّهِ سِعُرُ إِشْعِيَاءَ ٱلَّذِيِّ . وَلَمَّا فَتَحَ ٱللَّيْعِرُ وَحَدَّ ٱلْمُوْصِعَ

إِيْحِلُ لُوفًا ؟ ٢٩ ٱللَّذِي كَالَ مَكْتُولًا هِيهِ ١٨ رُوخُ ٱلرَّلَبُّ عَلَى ٓ الْإِنَّالَٰهُ مُسَجِّي لِأَنشِّرَ ٱلْمُسَّاكِينَ ٱرْسَلَيي لِأَسْعِيَ ٱلْمُكْسِرِي ٱلْقَنُوبِ لآباديتي للمأسورين بآلإماكن ويلغي بأسصر وأأسيل ٱلْمُشَرِّفِينَ فِي ٱلْرُبَّهِ ١٩ وَأَكْرُرُ بِسَوْٱلرَّبُ ٱلْمُشُولَةِ. المُمَّ طُوَى سِيْرُ وَسَلَّمَهُ إِلَى أَعَدِم وَجَلَسَ وَجَمِعُ مدينَ فِي ٱلْعَمْمَعِ كَالَتْ عُبُورُمُ نَنَاحِصَةً بِيهِ ١٠ فَأَنْتُكُ يَمُولُ هُمْرٌ إِنَّهُ تَبُومَ تَدْتُمُ هَدَ ٱلْمُكْتُمُوتُ فِي مَسَامِعِكُمْرُ. ٢٢ وَكَالَ ٱلْحَوِعُ يَمْهُدُونَ لَهُ وَيَّكَفَّهُونَ مِنْ كَلِّهَاتِ أَيْعَهُ أَوْ يُعَارِحَةِ مِنْ قَوْمَ وَيَنُو مِنَ أَ بِيْسَ هَدَ أَنْ يُوسُفَّ ٢٢ فَنَا رَهُمْ . عَلَى كُلُّ حَالِ تَعْوِيونَ لِي هَمَا اللَّهُلُ أَيَّهَا مُطْبِيبُ شَفِ مُسَتُ كُمْ سَمِعُنَا لَهُ حَرَى فِي كَفْرِنا حُومَ «َفَعَلْ دُلِكَ هُمَا أَيْصًا فِي وَمَلَيكَ ٤٠٠ وَقَ لَ ٱلْحَقّ تُمُولُ كُمْرُ إِنَّهُ لَيْسَ نَبَىٰ مَقْمُولًا فِي وَطَيِهِ ٥٠ وَ ٱلْحُوَّ أَقُولُ لَكُمْ نَّ رَامِلَ كَثِيرَةً كُرَّ فِي إِسْرَائِلَ فِي أَيَّامِ إِللَّاحِينَ عُيفَتِ أَسَّمَا \* مُدَّةً تُلَاثِ سِينَ وَسِرَّةِ أَشْهُرِ مَمَّا كَانَ

حُوعٌ عَطِيمٌ فِي ٱلْأَرْصِ كُلِّهَا. ٢٦ وَمَ يُرْسَلُ إِيلًا إِلَى وَاحِدَةِ مِنْهَا إِلَّا إِلَى أَمْرَأَةِ أَرْمَلَةِ إِلَى صَرْفَهِ صَيْدَ \* • ٢٧ وَرُصْ كَثِرُونَ كَانُوا فِي إِلْـرَاثِيلَ فِي رَمَانِ ٱلْيَشَعَ ٱلْبَيِّ وَلَمْ يُطَهِّرُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ إِلَّا نُعْمَانَ ٱسْرُيِّادٍّ. ٢٨ فأمَّالاً عَصَبًّا جَمِيعُ ٱلَّذِينَ فِي ٱلْمُعْمَعِ حِينَ سَمِعُوا هِيـَا ٢٦ فَقَامُوا قُوْرُحُوهُ خَارِحَ ٱلْهَدِينَةِ وَكَا مُوا بِهِ إِلَى عَافَقِ ٱلْحَمَّلِ ٱلَّذِيكَاتُ مَدِ سَهُمُ مَيْبَةً عَلَيْهِ حَتَّى يَطْرِحُوهُ ۖ لِلَّ أَمْنُ \* ١ مَّا هُوِ عَارَ فِي وَسُطِيمُ وَمُصَى ا ٢ قَ تَعْدَرُ إِنَّ كَارُياحُومَ مُدِينَةِ مِنَ ٱلْعَلِيلِ. وَكَانَ يُعَلِّمُهُمْ فِي الْمُسُوتِ. ٢٦ فَمَهْتُوا مِنْ تُعَلِيمَهُ لِأَنَّ كَلَامَهُ كات بسط بي ٢٠٠ وكان في أشخم رَحُلٌ به رُوثُ شَيْعَانِ مُعِسِ فَصَرْحَ بِصَوْتِ عَطِيمٍ ٢٤ قَابِلاً أَهِ مَا مَ وَلَكَ يَا يُسُوعُ لَنَا صِرِيُّ أَ لَيْتَ يَهُلِّكُنَا أَ مَا عُرِفُكَ مَنْ أَنْتَ فُدُّومِرُ ٱللهِ ٥٠٠ مَا مُنْهَرَهُ يَمُوعُ فَائِلاَ ٱحْرَسَ وَٱحْرُحُ مِنْهُ فَصَرَعَهُ ٱلشَّيْطَالُ فِي ٱلْوَسْطِ وَحَرَحَ مِنْهُ وَلِمْ يَصَّرَّهُ

شَيْنًا ، ٢٦ مَوَنَعَتْ دَهْشَهُ عَلَى أَنْجَمِيع وَكَانُوا يُحَاطِبُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَاثِلِسَ مَا هَٰدِهِ أَنْكُلِمَهُ . لأَنَّهُ بِسُطَارٍ وَقُوَّقِ بَعْضُهُمْ أَلْأَرُواحَ لَخَسِمة فَعَرْجُ ، ٢١ وَحَرَجَ صِيتٌ عَهُ إِلَى كُلُّ مَوْضِع فِي أَنْكُورَةِ ٱلنُّحِيطَة

٢٨ وَلَمَا فَامِ مِرَ ٱلْنَحْمَعِ دَحَلَ بَيْتَ مِمْمَاتٍ . وَكَالَتْ حَبَاهُ سِمْعَالَ فَدْ خَدَنْهَا حُقَّى شَدِيدَةٌ فَسَأَ لُوهُ مِنْ أَحْلِهَا ١٠٠ فَوَقَفَ فَوْمَهَا وَأَنْهَرَ ٱلْحُمِّي فَتَرَكَّتُهَا وَفِي ٱلْحَالِ فَامَتْ وَصَارَتْ نَحْدُمُهُمْ ۚ ۚ وَعَدْ عُرُوبِ ٱشَّهُمْ حميعُ ٱلَّذِينَ كَانَ عِنْكُمْ سُفَهَا ۚ بِأَمْرَاصِ مُعْنَيْفَةٍ فَدَّمُوهُمْ إِلَيْهِ فَوَصَعَ بَدِّيهِ عَلَى كُلِّ وَاحِدِ مِنْمُ وَسِعَاثُمُ الدَّوَّكَاسَتُ سَيَاطِينُ أَيْصًا عَزُحُ مِنْ كَبِيرِينَ وَفِيَ نَصْرُحُ وَسَولُ أَنْتَ ٱلْمُسِيحُ ٱلَّنُّ ٱللَّهِ . نَا نَهُرَهُمْ وَمُ يَدَعُهُمْ يَتَكُلُّمُونَ لِّأَيُّهُمْ عرفوه أنة المسيخ

المُ وَمَمَّا صَارَ أَمَّهَا رُحَرَجَ وَدَهَتَ إِلَى مَوْضِعِ حَلَامُ وَكَالَ الْخَمُوعُ بُعَيْشُونَ عَلَيْهِ فَجَامُوا إِلَيْهِ وَأَمْسَكُوهُ لِيَلًا

يَدُهَبَ عَهُمْ وَ مَعَ فَغَالَ لَهِرْ إِنَّهُ بَسْعِي لِي أَرْ أَيْثُرَ ٱلْهَٰذُنَ ٱلْأَحَرَ أَيْصًا بِهَلَكُوتِ ٱشْهِ لِأَنِّي بِهِٰدَ فَدَ أَرْسِلْتُ مَعَ عَكَالَ يَكُرِرُ فِي تَعَكَامِعِ ٱلْعَسْلِ يَكْرِرُ فِي تَعَكَامِعِ ٱلْعَسْلِ

الرُّسْيَاخُ أَحْ مِنْ

اَ وَإِدْ كَانَ تَحْمَعُ بَرْدَحِمُ عَبْهِ لَيْسَمِّعَ كَلِمَةً أَلَّهِ كَانَ وَاثِمَا عِنْدَ مُجَرَّرَةً حَيْسَارَتَ. ٢ فَرَّتُ سَعِينَيْنِ وَفِيسَيْنِ عِيْدَ ٱلْجُرِّرَةِ وَعَنَّادُونَ فَذْ حَرْحُوا مِهُمَا وَعَسَاءِا أَشِيبَاكَ ٢٠ فَدْحَلَ إِحْدَتُ أَسَّعِيسَيْنِ لَتَي كَانَتَ لِيمُعَنَّا وَسَنَّهِ أَنْ يُمْعِدُ فَلِهِ لاَ عَنِ لَكَرِّمُ مُعْ طَلَقَ

وَصَارَ يُعَلِّمُ تَخْمُعُعُ مِنَ الشَّمِسَةِ وَمَهَا فَرَعَ مِنَ أَكُمُلامِ

فَالَ الْمِعْفَانَ لَمُعُدُ إِلَى أَعْمَقِ وَأَنْمُوا شِمَا كَكُو لِلصَّيْرِ

ه مَا حَالَ المِعْفَانَ لَمُعُدُ إِلَى أَعْمَقِ وَأَنْمُوا شِمَا كَكُو لِلصَّيْرِ

ه مَا حَالَ المُعَمَّانَ لَهُ يَا مُعْمَرُ قَدْ نَعِمَّا لَمَنْكُ اللهِ اللهُ عَلَى لَمِيمَاكُ أَنْ فِي الشَّبِكَةِ وَلَهُ وَلَهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

وَمُ عَاحَدَ تَنِينَا وَلَانِ عَلَى لَوْمِلِكَ الْمُ يَصَارَتُ شَبِكُهُۥ أَ وَلَهُ فَعَنُوا دَٰلِكَ أَشْكُوا سَوَمَا كَثِيرًا حِدَّ فَصَارَتُ شَكَيْمُ نَهُمَّرُقُ• ٧ فَأَسَارُ وَإِلَىٰ شُرِكَا ثِهِمُ أَلَّهِ بِرَ فِي أَسَّهِمِينَهِ ٱلْأُحْرَى

إنْحِيلُ لُوفَاه ٢١٢ رُ يَأْنُوا وَسَاعِدُوهُمْ فَأَنَوْا وَمَارُو ٱسْعِيتَيْنِ حَقَّى أَعَدَا فی آغری ۸۰ ملّماً رَأَی سِمْدُانُ بِصُرْسُ دَٰلِثَ حَرّ عَبْدٌ الْكُنِيُّ نَسْمَ عَ مَا ثِلاً . حُرْحَ مِنْ سَعِيمَتِي يَا رَبُّ لَمْ بِي رَحُلُ حاطيًا \* ١ إذ عَنْ لُهُ وَحَمِع ، لَذِ مَ مَعَهُ دَدْسَةُ عَلَى صَلَّم أَسُّمُكُ أَنْدِي خُدُوهُ. أَوَّلَدُ إِلَىٰ أَيْصًا عَمُوبُ وَيُوحَمَّا لَّهُ رَسِّي أَسَالُ مَا سُوكَىٰ سِعْلَ. فَمَالُ يَسُوعُ لِمِعْانَ لَهُ نَفُفُ مِنْ لَانَ تُكُونُ صَعْدَادُ كَالِنَ مِنْ اوْلِمَا حَافِقًا أَسْفِينَدُنِ إِنَّى لَهُ تُرَكُّو أَنَّ شَيْعُ وَبِعُوهُ ١٦ وكَارَ فِي إِحْدَى مُهِدُن فَإِذَا رَحَلُ مُهُمُون مُرَصاً. سَمًّا وَأَى يَسْدِعَ حَرْعَنَى وَحْهِهِ وَطُلَّبَ إِلَيْهِ مَا ثِلًا يَاسَيْدُ الْ أَرْدُتَ نَتْمِرْ أَلْ نُصِيرُ فِي ١٥٠ فَهِمَّ يَدَهُ وَيَهَمَّهُ قَائِلًا يِدُ فَأَصْهُ إِنْ وَلِيُوفِي دَهَبَ عَنْهُ أَنْبُرُصُ \* ١٤ فَأَوْمَاهُ لَ لَا يَعْمِلَ لِأَحَدِ مَلِ أَمْضِ وَأَرْ مَسَكَ لِلْكَاهِبِ وَقَدِّمُ عَنْ تَطْهِيرِكَ كُمَّا أَمَرَ مُوسَى شَهِ دَةً لَهْرٌ • ٥١ وَدَاعَ الْحَبْرُ عَهُ أَكَاثُرَ. فَأَحْلَمُعَ خُمُوعُ كَبِيرَةٌ كِلَيْ يَسْمُعُوا وَيُشْفَعًا بِهِ

٢١٤ إنحيلُ لُوقَاه مِنْ أَمْرًا صِهِمْ ١٦ ا وَأَ مَا هُو فَكَانَ بَعْنَرَ لُ فِي ٱلْبَرَارِيِّ وَبِصَلِّي ١٧ وَفِي أُحَدِ ٱلْأَيَّامِ كَانَ يُعَلِّمُ وَكَانَ فَرْسِيْونَ وَمُعَلِّمُونَ اِلنَّامُوسِ حَالِمِينَ وَثُمَّ قَدْ أَتَوْا مِنْ كُلُّ فَرْيَةٍ مِنَ ٱلْكَلِيلِ فَالْيَهُودِيَّةِ وَأُورُنَلِيمَ. وَحَالَتْ قُوَّةُ ٱلرَّبِّ لِشِمَاثِهِمْ ١٨٠ وَ إِنَّا سِرِحَالِ يَجْوِلُونَ عَلَى فِرَاشِ وِسَانًا مَعْلُوحًا وَكَانُوا بَطْلُبُونَ أَنْ يَدْحُلُوا بِهِ وَتَضَعُوهُ أَمَامَهُ . ١١ وَلَمَّا مُ يَحِدُوا مِنْ أَيْنَ يَدْحُلُونَ يَهِ سِسَبِ كُمَّع صَعِيدُوا عَلَى ٱلسَّطَحِ وَدَّنُّوهُ مَعَ أَيْرِاشٍ مِنْ يَبْنِ ٱلْأَخْرُ إِلَى تُوسُطُ فَدَّامِ يَسُوعُ • وَفَلَمْ إِلَّى إِيَّا ثُمُّ فَالَّ لَهُ أَيُّهَا ٱلْإِنْسَانُ مَعْفُورَةٌ لَكَ خَطَابًاكَ ١٠٠ فَٱبْسَا ٱلْكَتَبَة وَٱلْعَرْسِيْمُونِ بُغَكِّرُونَ فَائْلِينَ مَنْ هَٰذَا ٱلَّذِي يَتَكُلُّمْ نِغَاديفَ.مَنْ يَقْدِرُ الْ يَعْفِرَ حَمَايًا إِلَّا لَنَّهُ وَحَدَّهُ. ٢٢ وَشَعَرَ يَسُوعُ بِأَثْكَارِهِمِ وَأَحَابَ وَقَالَ لَمْ مَادَا تَعَكَّرُونِ فِي قُلُو كُمْرُ ٢٠٠ أَيْمَا أَيْسَرُ أَنْ يُعَالَ مَعْمُورَةٌ لَّكَ حَطَايَ كَ. أَمْ أَنْ يُعَالَ ثُمَّ وَأَمْشِ. ٢٤ وَكُونَ لِكُنِّ تَعْلَمُوا ثُنَّ لِيْسِ

ٱلْإِسَارِ سُطَاءًا عَلَى ٱلْأَرْضِ أَنْ يَعْيَرِ ٱلْحُصَايَا فَالّ لِلْمَقْلُوجِ مَنَ أَقُولُ فَمْ وَأَحْمِلْ مِرْسَكَ وَدْهَبْ إِلَى يَنْكِ. ٥٠ وَمِي ٱلْحَالِ قَامَ أَمَامَهُمْ وَحَمَلَ مَا كَالَ مُصْطَعِمًا عَلَيْهِ وَمَصَى إِنَّ بَيْنِهِ وَهُوَ يُتَحَدُّ ٱللَّهُ ١٦٠ فَأَحَدَثِ ٱلْحَدِيعَ حَبْرَةٌ وَتَعَدُّوا أَللهَ وَآمَنَالأُوا حَوْمًا فَائِلِينَ إِنَّمَا فَدْ رَأَيْنَا أليوم عَايْب

٢٧ وَتَعَدُ هَدَا حَرْجَ مَنْظُرُ عَدُّ رَ أَسَّهُ لَاوِي حَالياً عِنْدُ مَكَّانِ ٱلْحُنَايَةِ. فَنَالَ لَهُ نَبْعِنِي ١٨٠ فَنَرَكَ كُلُّ شَيْءٍ وَمَامَ وَسَعَهُ ١٦ وَصَعَعَ لَهُ لَاوِي صِيَافَةً كَبَيْرَةً فِي لَيْئِيمٍ. وَلَينِ كَا لُوا مُنْكِيْنِ مَعْهُمُ كَالُوا جَمْعًا كَتِيرًامِنُ عَشَّارِينَ وَآحَرِينَ • ٢ فَنَدَّمْزَ كَنْنَةُهُمْ وَٱلْفَرْبِيشُونَ عَلَى تَلَامِيذِهِ فَاتُلِينَ لِهَادًا نَا كُلُونَ وَنَسْرَنُونَ مَعَ عَشَّارِينَ وَخُطَّاتِهِ ١٦ وَأَحَابَ بَسُوعُ وَفَالَ لَهُمْ لَا يَحْنَاجِ ٱلْأَصِعَادِ إِلَى طَبِيسٍ مَلِ ٱلْمُرْصَى ٢٦ لَمُ آبَ لِأَدْعُو أَمْرًازًا مَلْ حُصَاةً إِلَى ٱلسَّوْيَةِ ٣٠ وَفَا لُو لَهُ لِهَادَ بَصُومُ تَلَامِيذُ يُوحَنَّا كَبِيرَ وَيُعَدِّمُونَ

٢١٦ إِنْجِيلُ لُوفَا هُ وَ٢ طَلِيَاتٍ وَكُذْيِثَ ثَلَامِيدُ ٱلْفَرَيسِيَّينَ أَبْضًا ۚ قُلَّمَ ثَلَامِيدُ كَ فَيَأْكُلُونَ وَيَثْرَلُونَ مَنَا فَعَالَ لَهْرًا عَدِرُونَ لَ نَحْسُوا تَى اَلْمُرْسِ يَصُمِونَ مَا دَامَ ٱلْعَرِيسُ مَعَهُمْ ٢٥ وَلَكِنْ سَنَايِ أَيَّامُ وَسِ بُرْفَعُ ٱلْفَرَ سُ عَنْمُ تُحْتَثِيرِ يَصُومُ وِنَ فِي عِلْتُ أَلاَّ إِم ٢٦٠ وَقَالَ لَهُمْ أَيْصًا مَثَلًا. لَيْسَ أَحَدٌ يَضَعُ رُفْعَةً مِنْ تُوْبِ جَدِيدِ عَلَى ثُوْبِ عَبِقٍ. وَ إِلَّا فَاتَحَدِيدُ يَشْقُهُ وَأَنْعَتِيقُ لَا تُوَقِيمُهُ كَارْقُعِهُ كَيْنِي مِنَ ٱلْحَدِيدِ. ٢٧ وَبِسَ أَحَدُ تَهُمُّلُ حَمْرًا حَدِيدَةً فِي رَاقِ عَنِيهَ فِي لِئَلَّا تَشْقَ تُحَمُّرُ ٱلْحَدِيدَةُ ٱلرَّفَاقِ فَهِي أُمْرَقُ وَٱلرِّفَاوُ لَنْلُفُ ١٨٠ كُلِّ يَحْعَلُونَ حِيرًا حَدِيدةً فِي رَفِي حَدِيدَةُ فَغَلَطُ خَيِعًا ١٩ وَسُلَّ أَحَدُ إِذَا شَرِبَ ٱلْعَتِيقَ مُرِيدُ بِينُوفْتِ خُرَيِدَ لِأَنَّهُ يَفُولُ آلْعَتِينُ أَطْلَبُ

ٱلْأَصْحَاجُ أَسَّادِسُ ا وَفِي ٱلسَّنْتِ آنَّا فِي بَعْلَدَ ٱدُّوَّلِ ٱحْنَارَ بَيْنَ ٱلزُّرُوعِ. وَكَانَ تَلامِمُهُ يَمُصِعْنِ ٱلسَّالِلَ وَيَا كُلُونَ وَهُمْ يَعْزُكُونَهُ

بأَيْدِيْهِمْ. ٢ فَقَالَ لَهُمْ قَوْمٌ مِنَ أَعْرُيسِينِينَ الْمَادَا تَعْطُونَ مَا لَا يُحِلُّ وَعِلُّهُ فِي ٱلسُّوتِ • ؟ فَأَحَالَ بَسُوعُ وَقَالَ لَهُمْ أَمَّا قُرْأَمْ وَلَاهُدُ أَنَّدِي فَعَلَهُ ذَاوِدُ حِنْ حَاعَ هُوَ فَاسْرِيلَ كَانُوامَعُهُ. ٤كَيْفَ دَحَلَ بَيْتَ أَشْرِ وَأَحَدَ خُبْرُ ٱلنَّفِيمَةِ يُأْكُلُ وَاعْمَى آمَهِ مَ مَعَهُ أَبْصَ ٱلَّذِي لَا يَجِلُّ أَكُنُّهُ إِلَّا لِلْكُهَنَّةِ فَمَطَلَّهُ \* وَقَالَ لَّهُمْ إِنَّ أَنْ أَلْمُ الْإِنْسَالِ هُوَ رَبُّ استب أيضا

١ وَفِي سَبْتِ آخَرُدُحَلَ ، عَجِمْعَ وَصَارَ يُعَلِّمْ ، وَكَالَ هُاكَ رُحُلُ يَدُهُ لَمْهِي ياسَةُ اوَكَارَ الْكُنبَةُ وَالْعَرَبِسِيْونَ يُرَ فِبُولَهُ هَلَ يَشْهِي فِي أَنْسُنِ لِكِنْ تَجِدُولَ عَلَيْهِ شِكَابِةً • المُ أَمَّا هُوِ فَعَامِرٌ فَكَارَهُمْ وَقَالَ لِمُرْحُلُ آلَّذِي يَدُهُ يَاسِنُهُ فَمُ

وَفِ فِي لُوسُطِ قِعَامَ وَوَقَفَ ١٠ ثُمْ فَالَ هُمْ بَسُوعُ أَمَا لَكُمْ شَيْئًا . هَلْ تَعِلُّ فِي ٱلسَّمْتِ مِعْلُ ٱلْكَيْرِ أَوْ مِعْلُ ٱشْتَرٍ . غَلْيِصُ مَنْسِ أَوْ إِمْلَاكُمْيَاهِ ١٠ أَمَّ لَطَرَحَوْنُهُ إِنَّ خَمِيمِمْ وَفَالَ لِلرَّحُلِ مُدُّ يَدَكَ . وَمُعَلَّ هَكَدَّ . فَعَادَتْ يَدُهُ صَعَيْحَةً

إِنْجِيلُ وَفَا آ ١٠ وَرَفَعَ عَيْدُهِ إِلَى نَلَاسِهِ وَقَالَ طُولَامُ أَيْبَ ٱلْهَمَاكِينُ لِأَنَّ تَكُرُ مَلَكُونَ ٱللهِ ١١٠ طُولًا كُمْ أَيُّهَا ٱلْعَمَاعُ ٱلآنَ لِأَكُمُ نُشَبَعُونَ. طُواكُمُ أَيُّهَا أَيْهَا أَيْهَاكُونَ ٱلْآنَ لِأَكُّمُ سَنَصْعُكُونَ.٢٦ طُولًاكُمْ إِنَا أَعْصَكُمُ ٱلنَّاسُ وَإِذَا أَفْرَزُومُ وَعَيْرُوكُمْ وَأَحْرَحُوا أَسْكُمْ كَشِرِيْدٍ مِنْ أَجَلِ آئي آلاِئسان. ٢٢ اِفْرْحُوا فِي دُيكَ ٱلْبَوْمِ وَمَهَالُوا. وَهُودَا أَخْرُكُمْ عَظِيمٌ فِي ٱلسَّمَا \* أَيْنَ آنَا عَثْمُ هَكُذَا كَانُوا يَعْمُونَ مَا ذُكَّسَاهُ وَهُمْ وَكُورُ وَيْلُ كُمْرُ أَيُّهَا ۗ ٱلْأَعْبِيَاهِ أَلْمُكُرُ قَدْ يِلْهُمْ عَرَائِهُ مُ ٥٠ وَيْلُ لَكُمْ اللَّهُ لَنَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعُولَ وَيْلُ كُمْرُ أَنَّهَا أَنْصًا حِكُونَ ٱلْآنَ لَأَنَّكُمْ سَرُونَ وَتَبَكُونَ • ٢٦ وَيْلُ لَكُمْ إِذَا فَالَ مِكْمَرْ حَمِيعُ ٱلنَّاسِ حَسَاً. لَإِنَّهُ هكذاكان آناؤه بعلون بالرساء الكذبة ٢٧ لَكِيُّ أَفُولُ لَكُمْ أَيُّهَا ٱلسَّامِعُونَ أَحِنُّوا أَعْدَاءُكُمْ: أُحْسِبُوا إِنَّ مُبْعِضِكُم ٨٤ كَارِكُوالْأَعِيكُمْ وَصَوالْأُحَلِ الدين بُسِيثُونَ إِلَيْكُمْ ١٠٠ مَنْ صَرَ لَكَ عَلَى حَدُكَ فَاعْرُضْ

لَهُ لَا حَرَ أَيْصًا. وَمَنْ أَحَدُ رِدَ عَكَ فَلَا تَهْمَعُهُ ثَوْلِكَ أَيْصًا. ٢٠ وَكُلْ مَنْ سَأَ مَتَ فَأَعْظِهِ . وَمَنْ أَحَد ٱلَّهِ ي مَكَ فَلَا تُطَايِهُ ١٥٥ وَكُمَا مُرِيدُونَ أَنَّ يَعَلَ ٱلنَّاسُ بَكُرُ تَعَمَّرا أَنَّمُ أَيْصًا بِهِ مَكُدُ ٢٠٠٥ وَ لَوْ أَصْبَنْمُ لَدِّينَ نَمِيْوِكُمْ فَأَيْ فَصْلِ لَكُمْرُ وَائِلَ نَعْطَةً أَيْفَ أَيْفِينَ أَيْدِينَ يُجِوْمِمْ. ٢٢ وَإِذَ أَخْسَتُمْ إِلَى أُسْرَى خُسْنِنَ إِلَكُمْ فَأَيْ فَصْلِ تَكُرْ فَإِنْ تَحْفَاهَ أَيْفَ بَعْشِينَ مَكْمَدُ ١٠٥٠ وَإِنْ أَفْرِضْتُمُ أُسِينَ رَّخُونَ أَنْ تَسَارِ ثُولَ مِيمَمُ فَأَيْ فَصَلَ لَكُمْ . وإِنَّ أَلْحُهُ أَيْ يُصَايِهُ بِسُونَ مُحَاةً بِكُلِّ يَسْرِدُوا مِيمُ لَيِثْلُ . ٥٠ مَنْ حَوْلًا عُدَ كُمْ وَحُسِوا وَأَيْصُوا وَأَثُمُ الْاَرْجُونَ سَيْنًا مَيْكُونَ أَحْرُكُمْ عَطِيْهِ وَكُونُوا نِي عَبِي وَإِنَّهُ مُعْرِضًا لِي عَبْرِ لَشَاكِرِ مَ وَ لَـ شَرَارِهِ ٢٠ فَكُوبُوا رُحَمَّ كَمَا أَنْ أَبِاكُمْ أَبْصًا رَحِيمٌ ٢٧ وَكَا سَرِيمُوا فَلَالْدُنُوا. لَا مُعْضُوا عَلَى أُحَدِ فَلَا يُقْضَى عَلَيْكُمْ . اعْتِيرُوا تُعْفَرْ لَكُرْ ١٩٨٠ ْ عُلُوا تُعْصَوْا. كَلْلَا حَبِيًّا مُلْدًا مُرْوِرًا فَائِصًا بُعْظُونَ فِي أَحْمَا يُكُمُّ.

لِأَنَّهُ سِعْسِ ٱلْكُبْلِ ٱلَّذِي بِهِ تَكِبُورَ يُكَالُ لَكُمْزُ ١٠٠ وَصَرَبَ لَهُرْ مَنْلًا.هَلْ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَعْدِدَ أَعْلَى أَمَا يَسْتُعُدُ ٱلْإِثْمَانِ فِي حُسْرَةِ \* يَسْنَ أَنْلِهِيدُ أَنْصَلَ مِنْ مُعَلِّمِهِ مَل كُلِّ مَنْ صَارَكَامِلاً يَكُونُ مِثْلَ مُعَلِّمِهِ مِ الْعَلِيمَادَ سَمْرُ أَسْدَى ٱلَّذِي فِي عَيْنِ أَحِيكَ . وَأَمَّا ٱخْتَسَةُٱ آنِي فِي عَيْبِكَ مَلَّا تَمْطِنُ بَهَا. ٢٤ أَوْكَيْفَ نَمْدِرُ أَنْ نَمُولَ لِزَّجِكَ يَا جَيِي دَعْي أَحْرِج ٱلْمُدَى ٱلَّذِي فِي عَبْكَ. وَأَنْتَ لَا نَنْفُرُ ٱلْحَسْمَةُ ٱلَّذِي فِي عَبْيلَتُ. يَا مُرَ ئِي أَحْرِجُ أَوْلَا تَحْشَبَهُ مِنْ عَيْرِتَ وَحِيثَدِ نُبُصْرُ حَبِّدَا أَنْ نُعْرِجَ أَمَّدَى أَبْدِي فِي عَيْنِ أَجِيكَ وَ مُعَارِّ لَهُ مَا مِنْ نَحَ فِي حَدَّذَ تُشْهِرُ تُمَرَّ رَدِيًّا. وَلاَ شَعَرَةِ رَدِيَّةِ لُمُورُ تُمَرَا حَبِدًا. فَعَلَقَ كُلُ شَحَرَةِ ثُعَرَّةِ ثُعَرَّفُ مِنْ ثُمَرِهَا . فَإِنَّهُمْ لَا يَحُمُّونَ مِنَ ٱلشَّوْكِ ثِيمًا وَلَا يَفُطِمُونَ مِنَ ٱلْعُلُّولُ عِنَّا ٥٠٠ لَإِنْسَانُ تُصَّالِحُ مِنْ كُنْرِ فَلْبُهِ ٱلصَّائِحِ بُحْرِحُ ٱصَّلَاحَ وَٱلْإِنْسَانُ ٱلشَّرِّرُ مِنْ كَمْرِ تَلْبِهِ ٱشْرِيرِ بُحْرِحُ أَسَّرً. فَإِنَّهُ مِنْ فَصْلَةِ ٱلْفَلْبِ يَتَكَلَّمُ فَهُهُ

٤٦ وَلَمَادَا نَدْعُونَي يَا رَبُّ بَا رَبْ وَأَنْمُ لَا نَفَعَلُونَ مَا أَقُوهُ وَلَا مُثَلِّ مِنْ يَأْتِي إِلَيْ وَاسْمَعُ كَلَّامِي وَيَعْمَلُ مِهِ أَرِيكُمْ مَنْ يُشْبُهُ . ١٨ يُشْبِهُ إِنْــَانًا سَى بَنْأُ وَحَمَرَ وَعَمْقَ وَوَصْعَ ٱلْأَسَاسَ عَلَى ٱلْعَجْرِ. فَلَمَّا حَدَثَ سَيْلٌ مَدَمَرَ كَنَّهُو دَلِكَ أَنْيُنْتَ فَلَمْ يَعْدِرْ أَنْ يُرَعْرَعَهُ لِأَنَّهُ كَانَ مُوَّسِّمًا عَلَى ٱلصَّيْرِهُ ٤٤ وَأَمَّا ٱلَّذِي يَسْمَعُ وَلَا يَعْمَلُ فَنُشْبِهُ إِسَّامًا بَغَي بَيْنَهُ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنْ دُونِ أَسَاسٍ . فَصَدْمَهُ مَهُرُ فَسَعَطَ حَالًا وَّكَانَ حَرابُ دَلِكَ ٱلَّذِبِ عَصِياً الأصائح تساع ا وَلَمَّا أَكُمُلَ أَمُوالَهُ كُلَّهَا فِي مَمَامِعِ ٱلشَّعْبِ دَحَلَ كَفْرْنَا حُومَ ، ؟ وَكَانَ عَبْدُ لِمَائِد مِنَّةِ مَرِيصًا مُشْرِعًا عَلَى ٱلْمَوْتِ وَكَانَ عَرِيزًا عِنْدَهُ ، ؟ فَلَمَّا سَمِعَ عَنْ يَسُوعَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ شُيُوحَ ٱسْبَهُودِ يَسْأَ لُهُ أَنْ يَأْتِيَ وَسَنْفِي عَلَيْهُ عَلَمُ مَ طَلَّمًا جَاءُولَ إِلَى بَسُوعَ طُلِّبُولِ إِلَيْهِ مَا حُيَّادٍ فَائِلِينَ إِلَّهُ مُسْتَحِقٌّ أَنْ يُعْمَلَ لَهُ هٰذَا. ٥ لِأَنَّهُ يُحِبُّ أَمَّنَا وَهُو بَنَّى لَنَا ٱلْعَجْمَعَ.

ا فَدَهَبَ يَسُوعُ مَعَهُمْ . وَإِذْ كَانَ عَيْرٌ بَعِيدٍ عَي ٱبْسَتِ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فَائِدُ أَسْئِهِ صَدِفَاء يَعُولُ لَهُ يَا سَدُلَا نَتْعَبْ. لَآئِي سَسَتُ مُسْتَحِيًّا أَنْ تَدْحُلَ نَحْتَ سَمْعِي. ٧ لِدْ لِكَ لَمْ أَحْسِبْ مَعْنِي أَهْلَا أَنْ آنَيَ إِلَيْكَ كَيْنَ فُلْ كَلِيمَةً فَيَبْرُأُ عُلَامِي. ٨ لِأَنِي أَمَا أَبْصًا إِنْمَانٌ مُرَّتُبٌ نَعْتَ سُلْطَابٍ. لِي جُنْدُ نَعْتَ يَدِي. وَأَقُولُ لِهُدَ أَدْهَبُ فَيَدْهُبُ وَلِآخَرَ أَثْتِ فَبَآلِي وَيَعْبَدِي أَفَعَلْ هَذَا فَيَعْعَلُ ۗ \* وَمَوَّا سَمَعَ يَسُوعُ هُمَا تَعْجُبَ مِنْهُ وَلَنْعَتَ إِلَى كَجْمَعُ ٱلَّذِي يَنْبَعُهُ وَفَالَ أَقُولُ لَكُمْ لَمْ أَحَدُ وَلَا فِي إِسْرَائِلَ إِيَانًا سَعِلْنَارِ هُلَا • ٠ . وَرَحَعَ ٱلْمُرْسَلُونَ إِلَى ٱلْبَيْتِ فَوَحَدُ وَإِلْغَيْدَ ٱلْمُرِيضَ

ا وَفِي ٱلْمُؤْمِ ٱللَّالِي دَهَبَ إِلَى مَدِينَةِ نُدْعَى مَيْنَ وَدَهَبَ مَعَهُ كُنبِرُونَ مِنْ لَلَامِيدِهِ وَحَمْعٌ كَذِيرُهِ ١١ عَلَمًّا أَفْتَرَبَ إِلَى بَالِ ٱلْمَدِينَةِ إِذَا مَيْثُ مَعْمُولٌ أَنْ وَحِيدٌ لِأُمْيَةٍ وَهِيَ أَزْمَلَةُ وَمَعَهَا حَمْعٌ كَنبِرٌ مِنَ ٱلْمَدِينَةِ ١٠ عَلَمًا رَآهَا لَرْتُ نَعَمَّنَ عَلَمُا وَقَالَ بِيَا لَا تُنْكِي ١٤٠ أَمُّ تَقَدَّمَرَ وَمَمَّسَ ٱلنَّعْشَ فَوَنَعَتَ أَخَامِلُونَ فَهُ لِ أَيُّهَا ٱلشَّاٰتُ لَكَ أَفُولُ ثُمْ ٥٠ تَحْسَرُ ٱلْمَيْثُ وَٱللَّأَ يَتَكُلُّمُ فَدَعَهُ إِلَى مِّهِ. ٦ ا مَاْحَدُ ٱلْحُوْمِعَ حَوْفٌ وَحَدُّوا ٱللهَ فَالِينَ فَدُ فَامِّ فِسَا أَيْ عَظِيمٌ وَ فَنَدَ اللهُ شَعْنُهُ ، ١١ وَحَرَحَ هَدَ ٱلْحَارُ عَنَّهُ فِي كُلُّ ٱلْبِهُ وَمُبْدِوَ فِي حَمِيعِ ٱلْكُورَةِ ٱلْمُعِيطَةِ ١١ فأحَبَرُ يُوحَنَّا وَلَمِيدُهُ مِلْدَ كُلُّهِ ١١ فَدَعَا يُوحَنَّا أَثْيَرِ مِنْ تَالِمِدِهِ وَأَرْسَلَ إِلَى يَسُوعَ قَائِلًا أَنْتَ هُوَّ ٱلْآتِي أَمْ سَنَطِرُ آخَرُ. ٢ فَلَمَّا حَاءً إِلَٰهِ ٱلرَّجُلَّانِ قَالَا يُوحَنَّا ٱلْمُعْمَدَّالُ قَدْ زُسَلَمًا مِنْتَ فَائِلًا أَنْتَ هُوَٱلْآتِي أُمْ سَنَطِرُ آحَرَ ١٦ وَفِي تِلْكَ ٱلسَّاعَةِ شُنَى كَثِيرِينَ مِن أمراص وكذوع وأزواح يثررته ووهب أبيصر لعميال كُتِيرِينَ ١٦٠ فَأَحَالَ بِسُوعُ وَقَالَ لَهُمَا لَـ هَمَا وَأَحْبِرًا يُوحَمَّا بِهَا رَيْمُا وَسَمِعْنُهَا . إِنَّ نَعْمَى يُصِرُونَ وَأَعْرُحَ بَمْشُونَ وَأَبْرُصَ نُطَيَّرُونَ وَأَنصَمَّ لَيَنْمُونَ وَأَلْمُوْتَى إنميل أوقاً ٧

يَهُومُونَ وَلُمُسَاكِينَ يُشَرُونَ ٢٠ وَطُولِي لِمَنْ لَا يَعْيِرُ فِيَّ ٢٤ فَلَمَّا مَصَى رَسُولًا يُوحَاً أَنْكَأُ يَفُولُ لِلْحُمُوعِ عَنْ بُوحَنَّا مَادَا حَرَحْتُمْ إِلَى ٱلْبَرِّيَّةِ لِتَنْظُرُوا أَقَصَمَةً نُحَرِّكُهَا لَرْيَحُ . ٢٥ مَلْ مَادَا حَرَحْنَمُ لِيَنْظُرُوا ٱلْإِنْسَانَا لَابِسَا ثِيَالًا نَاعِمَةً ، هُوَدًا لَدِينَ فِي سَبِاسِ أَسَاحِرٍ وَأَنسُّعُم ثُمُّ فِي قُصُورِ ٱلْمُلُوكِ ٢٦٠ مَلْ مَادَا حَرَحْتُمْ بِشَطْرُوا . أَ بَيًّا . لَكُمُّ أَقُولُ لَكُمْ وَقُصَلَ مِنْ نَبِي ٢١٠ هَذَا هُوَ أَنْدِي كُنِيبَ عَنْهُ هَا أَمَا أَرْسِلُ أَمَامَ وَحَهِكَ مَلَاكِي أَسْدِي بَهِيٌّ طَرِيعَكَ فَمُالَكَ ١٨٠ لِأَنَّى أَفُولُ لَكُمْ إِنَّهُ مَيْنَ ٱلْمُؤْوِدِينَ مِنَ ٱلبَّسَاءُ لَيْسَ نَبْيُ عُطَرَ مِنْ يُوحْنَّا ٱلْمُعَمَّدَان. وَنُكِنَّ ٱلْأَصْغَرَ فِي مَلَكُوتِ ٱللهِ أَعْدَهُرُ مِنْهُ ١٩٠ وَحَمِعُ ٱثَّمْتِ إِذْ سَمِعُوا وَالْعَشَّارُونَ لَرَّرُولَ لَلْهُ مُعْتُودِ مِنَ سَعَنُودِيَّةِ يُوِحَنَّاهُ ؟ وَأَمَّا ٱلْرُسِنُونَ وَأَسَّامُوسِنُونَ فَرَفَصُوا مَشُورَةً ٱللهِ مِنْ حِيدَةِ أَعْسِيمُ عَيْرَ مُعْسَمِدِينَ مِيهُ ٢١ أُمُّ قَالَ ٱلرَّبُ فِيمَنَ أَنْسُهُ أَمَاسَ هُمَا تَكْمِيلِ وَمَادَا

يُشْهُونَ. ٢٦ بُشَهُونَ أَزْلَادًا حَاسِينَ فِي ٱلنَّوقِ يُلَادُونَ تَعْصُهُمْ تَعْصًا وَيَنُولُونَ رَمُزْنَا تَكُمْ فَمَرْ تَرْفُصُوا . نَحْنَا تَكُمْ فَكُمْ نَكُوه ٢٠٠ لِأَنَّهُ حَالَ يُوحَنَّا ٱلْمَعْمَدَالُ لا بَأْكُلُ خَبْرًا وَلَا يَشْرُبُ حَبْرًا فَتَعُولُونَ بِهِ شَبْطَالٌ. ٢١ حَاء أَشُ ٱلْإِسْمَانِ يَأْحَدُلُ وَيَعْرَبُ فَنَعُولُونَ هُوَدًا إِنْسَانُ أَكُولُ وَشِرِّيبُ حَمْرٍ . مُعِبِّ لِلْعَسَّارِينَ وَأَتْحَطَّاةِ . ٢٥ وَأَلْحِكُمْهُ تَبَرُّرَتْ مِنْ حَمِع سَبِهَا ٢٦ وَسَالُهُ وَاحِدٌ مِنَ أَعَرُسِيْنَ أَنْ يَأْحُلُ مَعَهُ فَدَّحَلَ بَيْتَ أَسْرُ مِي فَأَنْمَاهُ ٢٧ وَ إِذَا أَمْرُأَهُ ۚ فِي ٱلْمَدِيبَةِ كَالَتْ خَاطِئَةَ إِذْ عَلِيمَتْ أَنَّهُ مُنَّكِئِ فِي بَيْتِ ٱلْفَرْيِسِيُّ

حَامِتْ بِعَارُ ورَةِ طِيبِ ١٨ وَوَقَعَتْ عِنْدُ قَدْمَيْهِ مِنْ وَرَائِهِ بَاكِنَةً وَٱمْدَأَتْ نَبُلُ فَدَعَيْهِ بِٱلدُّمُوعِ وَكَالَتْ تَعْجُهُمَا يشَعْرِ رَأْسِهَا وَلْعَيْلُ قَدَعَيْهِ وَتَدْدُهُمْ مَا يَا عِلْسِ ٢٩ عَلَمُ رَأْى أَنْفُرُ اللِّي أَلَّذِي دَعَاهُ دَلِكَ تَكُمَّمَ فِي مَسْمِهِ فَأَيْلًا لَنْ كَانَ هُذَا سِنًّا عَلَيرَ مَنْ هَٰذِهِ ٱلْمِزَّةُ ٱلَّذِي تَلْمِسُهُ وَمَا فِي.

إِنَّهَا حَاطَتُهُ \* ٤ فَأَجَابَ يَسُوعُ وَفَالَ لَهُ يَا سِمْعَانُ عِنْدِي نَى ۗ ۚ أَفُونُهُ مَكَ. عَمَالَ قُلْ يَا مُعَلِّرُ وَا ۚ كَانَ لِمُعَالِي مَدْيُوبَاں.عَلَى ٱلْوَاحِدِ خَمْنُ مِئَةِ دِيبَارِ وَعَلَى ٱلْآحِرِ خَسُونَ ٢٤ وَإِذْ مُ يَكُنُ لَمُهَا مَا يُومِيَان سَاتَحَهُمَا جَمِعًا. فَقُلْ أَيْهُمَا يَكُونُ أَكُنَّهُ أَكُنَّهُ خُنَّا لَهُ ٢٠ قَأْحَاتِ سِمْعَانُ وَمَا لَ أَفُلُ ۚ أَذِي سَائِحَةُ بِٱلْأَكْثَاثِ . فَذَالَ لَهُ بَأَ صُوَابِ حَكَمُتُ وَوَقَالَ لِجِمْعَانَ أَنْفُتُ إِلَى أَنْهَزَاقِ وَقَالَ لِجِمْعَانَ أَسْطُرُ هٰذِهِ لَمْزَاْةَ. إِنَّ دَحَلْتُ بَيْنَكَ وَمَا وَلَاحْلُ رَحَلَّ لَهُ مُعْطِ. وَأَمَّا هِيَ فَفَدْ عَسَلَتْ رَحَّلَيَّ بِأَسْمُوعٍ وَمَسَعَتْهُمَا بِشَعْرُ إلىها. ٥٤ قُبُلة لَمْ نُسَيِي . قُلُ أَلَّيْ وَمُنْذُ دَحَلَتْ لَمْ تَكُتَّ عَنْ نَفْيِل رِحْلَيَّ. ٤٦ بِرَيْتِ لَمْ نَدْهُنُ رَأْسِي. وَأَمَّا هِيَ فَغَدُ دَهَبُ بِأَطِيبِ رَحَلَيْ ٤٧ مِنْ أَحَلَ دُلِكَ أَفُولُ لَكَ فَدْ عُبِرَتْ حَطَالَاهَا ٱلْكَنِيرَةُ لَا يَهَا أَحَبَّتْ كَثِيرًا. وَٱلَّذِي يُعْمَرُ لَهُ فَلِيلٌ يُحِتُ ثَلِيلًا ١٨٠٤ ثُمَّ قَالَ بَهَا مَعْمُورَةٌ لَكِ حَصّاً إِكِ ١٠٤ فَالْبَدَأَ ٱلْمُتَّكِيُّونَ مَعَهُ يَغُولُونَ فِي تَعْسِيمٌ

مَنْ هَٰذَا أَمَّذِي يَعْفِرُ حَطَابًا أَيْضًا ﴿ \* فَقَالَ لِلْمَرَّأَةِ إِيَالُكِ قَدْ حَلْصَكِ. إِدْهَيِي بِسَلَامِ

ٱلأَسْحَاجُ ٱلنَّامِنُ

ا وَعَلَى ۚ أَنَّرِ دُلِكَ كَالَ بَسِيرُ فِي مَدِينَةِ وَقَرْيَةِ يَكُرِرُ وَيَسْتُرُ بِمَلْكُوتِ ٱللَّهِ وَمَعَهُ ٱلَّهِ نَا عَشَرَا وَبَعْضُٱلَّكِيَّاءُ كُنَّ فَدْ شَعِينَ مِنْ أَزْ وَاحِ شِرُبْرَةِ وَمَّرَّاضٍ. مَرْيَمُ ٱلَّهِي نُدْعَى ٱلْمَعْدَلِيَّةَ ٱللَّهِ حَرَجَ مِيْهَا سَبْعَةُ سَبَاطِينَ. ٣ وَيُواً آمُراَةُ حُورِي وَكِيلِ هِبِرُودُسَ وَسُوسَنَّةُ وَحُرُكُثِيرَتُ كُنَّ بِعَلْدُمْنَهُ مِنْ أَمْنَ لَهِنَّ

وَ قُلُمٌ ٱحْنَمَعَ حَمْ كَنِيرٌ أَبْصًا مِنَ ٱلَّهِ مَنْ خَالِمُ إِيَّهِ مِنْ كُلُّ مَدِينَةِ مَالَ مَمْثَلُ ٥ حَرَحَ ٱلرَّارِعُ بِرْرَعَ رَرْعَهُ. وَقِيهِا هُوَ بَرْرَعُ سَقَطَ لِعُصْ عَلَى ٱلصِّرِيقِ فَأَسَّاسَ وَأَكَّلَتُهُ طَيُورُ السَّمَاءَ ، وَسَعَطَ آحَرُ عَلَى ٱلفَّحْرُ فَلَمَّا سَبَ حَفَّ لَأَنَّهُ لَمْ نَكُنْ لَهُ رُطُونَةً • ٧ وَسَفَطَ آخَرُ فِي وَسَطِ كُشَّوْك. فَنَّبَتَ مَعَهُ ٱلشُّولُكُ وَحَنَّةُ. لموَسَقَطَ آحَرُ فِي ٱلْأَرْض

ٱصَّالِحَةِ مَلَمًا مَبَّتَ صَمَّعَ ثَمَرًا مِثَّةَ صِعْبٍ مَالَ لَهَمَّا وَادَى مَنْ لَهُ أَدْلَالِ اللَّمْعِ فَلْلَّمْعُ ا فَسَأَ لَهُ مَلَامِيدُهُ فَاتِينَ مَا عَنَى أَنْ يَكُونَ لَمْنَا ٱلْمَثَلُ. ، فَمَالَ تَكُمُ قَدْ أَعْطِيٰ أَنْ تَعْرَفُوا أَسْرَرَ مَلَكُوتِ ُ اللهِ . قُ مَّا بِمُأْمِينَ فَيَأْمُ لِحَقَّى إِنَّهُمْ مُنْصِرِ بِنَ لَا يُبْصِرُونَ وَسَامِعِينَ لَا يَفْهُمُونَ ١١٠ وَهَذَا هُوَ ٱلْمَثَلُ . أَمَرَّرْعُ هُوَ كَارَمُ ٱللهِ.١٢ وَٱلَّهِ مَ عَلَى ٱلطَّرِيقِ هُمُ ٱلَّذِينَ يَسْمُعُونَ ثُمُّ ۚ إِنَّا إِلْمِسُ وَيَارَعُ ٱلْكُلِّيمَةَ مِنْ فَلُورِمِ ۚ إِنَّالًّا يُؤْمِنُوا فَعِلْصُولَ ١٠ وَأَسِينَ عَلَى ٱلصَّحْرِ ثُمُّ ٱلَّذِينَ مَنَى سَمِعُوا يَقْبُلُونَ أَنْكُلِهَةَ بِعرَحٍ . وَهُولًا \* يَسْ هُرْ أَصْلُ فَيُوْمِنُونَ إِلَى حِبنِ وَفِي وَقُتِ ٱلْنَعْرِيَّةِ نَرْتُدُونَ ١٠ وَٱلَّدِي سَفَطَ بَيْنِ ٱلشَّوْكِ فَمُ ٱلَّذِينَ يَحْمَعُونَ ثُمَّ يَدْهَبُونَ فَيَعْشِعُونَ مِنْ هُمُومِ الْعُمُومِ وَغِياهَا وَدْ يَهَا وِلَا يُنْصِعُونَ تُمَرَّاهِ اوَالدِي فِي ٱلأَرْصِ ٱلْحَدَرَةِ هُوَ ٱلَّذِينَ يَسْمُعُونَ ٱلْكَلَيْمَةَ فَتَعْمَطُوبَهَا

في فَلْبِ حَدَّدِ صَالِحٍ وَيُتَوْرُونَ بِٱلْصَّبْرِ

١٦ وَلَيْسَ أَحَدُ يُوثِدُ سِرَجَا وَيُعَطِّيهِ بِإِمَا ۚ أَوْ يَضَعُهُ تحت سربر مَلْ يَضَعُهُ عَلَى سَارَةِ لِيَنْظُرُ ٱلدَّاحِلُونَ ٱلبُورَهِ ١٧ لِّزَّنَّهُ لِيْسَ حَيِّي لَا يُطْهِرُ ولَا مَكْنُومٌ لَا يُعَلِّمُ وَيُعْلَنُ. ١٨ فَأَنْظُرُوا كَيْفَ نَسْمُعُونَ . لِأَنَّ مَنْ مَهُ سَيُعْطَى . وَمَنْ لِسْ لَهُ فَا لَّذِي مَطْنَهُ لَهُ يُؤْخِذُ مِيَّةً ١١ وَحَاهُ إِلَيْهِ أَمُّهُ وَ إِخْوَنُهُ، وَمَ يَنْدِرُ وَا أَنْ بَصِلُوا إِلَيْهِ لِسَبِ ٱلْحَمْعِ ، وَمَأْخَيْرُ وَهُ فَائِلِينَ أَمْكَ وَإِخُونَكَ وَاقِعُونَ حَارِحًا يُريدُونَ أَنْ مَرْوْكَ ١١٠ مَأْجَابَ وَقَالَ لِمُ أَيِّي وَ إِحْوَنِي ثُمْ ٱلَّذِينَ بَهُمَعُونَ كَلِمَةَ ٱللهِ وَيَعْمَلُونَ بِهَا ٢٢ وَفِي أَحَدِ . لَأَيَّامِ دَحَلَ سَعِينَةَ هُوَ وَلَلَّامِينُهُ. فَعَالَ لَهُمْ لِيعَازُ إِلَى عَبْرِ ٱلنِّكِيْرَةِ . فَأَقْلَعُوا ٢٠٠ وَمِيمًا هُمْ سَائِرُونَ مَامَ وَفَكَرَلَ مُوْ رَجِحِ فِي أَعْجَبُرُةٍ وَكَانُوا يَمْتَلِثُونَ مَا ۗ وَصَارُوا فِي حَطِّر ٢٠ وَتَقَدُّمُوا وَأَ يُنْطُوهُ فَائِلِيتِ يَامُعَلِّرُ يَامُعَلِّرُ إِنَّنَا مَهْلِكُ وَعَامَ وَأَنْهُرَ ٱلرَّحَ وَنَهُوْجَ ٱلْمَا عُفَاتُمِّيًّا وَصَارَ هُدُوْ. ٥٠ ثُمٌّ قَالَ لَمْرُ أَنِّنَ إِيَاكُمْرَ.

تَحَافُوا وَتَعَمِّوا فَائْلِينَ فِيمَا بَسَهُمْ مَنْ هُوَ هَدَ.فَإِنَّهُ يَأْمُرُ ٱلرَّيَاجَ أَبْضًا وَٱلْمَاءَ فَنُطِعُهُ ٢٦ وَمَارُولَ إِلَى كُورَةِ ٱلْحَدَرِيِّينَ ٱلَّذِي فِي مُقَالِلَ ٱلْكَلِيلِ. ٢٠ وَلَمَّا حَرَجَ إِنَّ ٱلْأَرْضِ ٱسْتَعْبَلَكُ رَحُلٌ مِنَ ٱلْمَدِينَةِكَانَ مِه خَيَاطِينُ مُنْذُ زَمَانِ طُوبِل وَكَانَ لَا يَلْبَسُ ثَوْمًا وَلَا يُغْيَمُ فِي أَبِنْتِ لَلْ فِي أَنْفَبُورِ ١٨٠ عَلَمًا رَأَى يَسُوعَ صَرَحَ وَحَرَّ لَهُ وَهَ لَ يَصَوْتِ سَطِيمٍ مَا لِي وَلَكَ يَا يَسْمِعُ أَبْنَ أَشْرِ أَنْعِيرٌ . أَصْبُ مِلْكَ أَنْ لَانْعَدِّبْنِ . ٢٠ لِأَنَّهُ أَمْرَ ٱلرُّوحَ ٱلَّحِينَ أَنْ يَخْرَحُ مِنَ ٱلْإِنْسَانِ لِأَنَّهُ مُنذُ رَمَالِ كَتِيرِكَانَ نَعْطُعُهُ وَقَدُ رُبطَ بِسَلَابِلِ وَفَيُودِ تَعْرُوسًا وَكَالَ عَطَعُ تُرْبِطُ وَنُسَاقُ مِنَ الشَّيْطَانِ إِلَى الْمُرَارِيِّ. ٢٠ فَسَا مَهُ يَسُوعُ فَ لِلْمَا سَمْكَ. فَقَالَ لَحَثُونُ لَّنَّ سَبَاطِينَ كَثِيرَةً دَحَلَتْ فِيهِ وَا تَوطَلَبَ إِلَيْهِ أَنْ لَا يَأْمُرُهُمْ مَا مَدَّهَاسِ إِلِّي ٱلْهَاوَتَذِهِ ٣٠ وَكَانَ هُمَاكَ فَطِعُ خَارِيرَ كَلِيرَةِ تَرْغَى فِي ٱلْحَمَلِ. وَصَلَّمُو إِلَهِ أَنْ يَأْدَنَ لَمْمُ بِٱلْدُحُولِ فِيهَا.

فَأْدِنَ لَمْرِ ٢٠ هُرَحَتِ أَنسْيَاطِينُ مِنَ ٱلْإِنْسَانِ وَدَحَلَتْ فِي ٱلْحَمَارِمِ. مَآمُدُفَعَ ٱلفَطِعُ مِنْ عَلَى ٱلْجُرُفِ إِلَى ٱلْعَيْرَةِ وَأَحْسَقَ مِ ٢٤ مَلَمًا رَأْتِ ٱلرِّعَاةُ مَا كَانَ هَرَوا وَدَّهَبُوا وَأَحْبُرُوا فِي الْمَدِيَّةِ وَفِي آمِيِّياعِ ٢٥٠ فَحَرَّحُوا لِيَرَقُ مَا حَرَى وَحَه لِي إِلَى يَسُوعَ فَوْجِدُوا ٱلْإِنْسَانَ ٱلَّذِي كَاتَتِ ٱلشَّبَاطِينُ فَذَ حَرَحَتْ مِنْ لَاسًا وَعَاقِلاً حَالِمًا عِسْ مَدَّى بُسُوعَ. فَعُ قُوا ، ٢٦ فَأَحْبَرُهُمْ ، بَصَّا أَسِينَ رَأَوْا كَلْفَ حَنْصَ ٱلْتَخْتُونُ. ١٠ فَصَلَتْ إِلَيْهِ كُلُّ جَهُورٍ كُورَةِ ٱلْجُدَرِينَ أَنْ يَدْهُتَ عَمْمُ. لِأَنَّهُ ٱعْنَزَاهُمْ حَوْفُ عَطِيمٌ وَفَدَحَلُ ٱلنَّهِينَةُ وَرَحَعَ ١٨٠ أَمَّا لَرْجُلُ آمدي حَرِجَتْ مِنْهُ أَسْبَاطِينُ مَطْلَبَ إِلَيْهِ أَنْ يَكُونَ مَعَهُ، وَلَكِنَّ يَسُوعُ صَرَعَهُ فَائِلاً ٢٩ أَرْجِعُ إِلَى سَيْكَ وَحَدُثُ بَكِّرْ صَعَ الله بك مَمْضَى وَهُوَ بِنَادِي فِي ٱلْمُدِينَةِ كُلِهَا بِكُرْ صَعَ يه يسوع. ﴿ وَمَا رَحَعَ بَسُوعٌ قَبِيهُ ٱلْحَمْعُ لِأَمْمُ كَانُوا حَيِيمُ يُسْطِرُونُهُ وَادْ وَإِذَا رَحُلُ ٱللهُ كَا يُرْسُ قَدَّ

إلىحيلُ لُوفَا ٨ جَاءٍ. وَكَالِ رَئِسَ ٱلْمَجْمُعِ . فَوَفَعَ عِنْدَ فَذَهَيْ بِسُوعَ وَطَلَبَ إِلَيْهِ ثُنْ يَدْحُلُّ سِنَّهُ ٢٤ أَنَّهُ كَانَ لَهُ سِنَّهُ وَحِنْدُهُ مَا يَحُقُ انْهُ يَ عَشَرَةُ سَهُ وَكُالَتْ فِي حَالِ ٱلْمُوْتِ . فَعِيمًا هُوَ مطلبي رحمته انجموع اللهُ وَأَمْراً أُوْ يِرْفِ دَم مِنْدُ النَّنِي عَشْرَةً سَنَّةً وَقَدْ أَنْفَتْ كُلُّ معيشَتِهَا لِلْأَطِيَّا ۚ وَلَمْ نَشِرَ أَنْ نُشْعَى مِنْ أَحَدِ ٤٤ حَامَتْ مِنْ وَرَاتِهِ وَلَمْسَتْ هَذَّبَ تَوْمِهِ. وَمِي ٱلْحَالِ وَفَفَ مُرْفُ دَمِهَا ٥٠٠ فَذَ لَ يَسُوعُ مَنِ الَّذِي لَبَسَيِ. وَإِذْ كَانَ ٱلْحُمِيعُ يَنْكِرُونَ قَالَ بُطْرُمنُ وَالدِينَ مَعَهُ يَا مُعَلِّيرُ ٱلْحُمُوعُ بِصِيْنُونَ عَلَيْتُ وَنَرْحَمُونَكَ وَنْتُولُ مَنِ ٱلَّذِي مَهَدِي ١٠ : فَعَالَ يَسُوعُ فَدُ لَهَسَنِي وَاحِدٌ لِآلَا عَلِيتُ أَنَّ فُوَّةً وَلَدْ حَرَحَتْ مِنْي ٢٠ فَلَمَّا رَأْتِ ٱلْمَرَّاةُ أَمَّا لَمْ تَخْلُف حَامِتُ مُرْتَعِدَةً وَحَرْثُ لَهُ وَأَحْبَرَنَهُ قُذَامَ حَمِعِ ٱلشُّعْبِ لِأَيُّ مَبَبِ لَمَسَنَّهُ وَكَيْفَ بَرِئَتْ فِي ٱلْخَالِ 14 فَقَالَ لَهَا ثِينِ يَا أَبُّهُ. إِيَالُكِ فَدْ شَمَاكِ إِذْهُمِن بِسَلَّامٍ

ا وَدَعَا نَلاَهِ مِنَهُ ٱلْأَثْنَىٰ عَشَرَ وَأَعْطَاهُمْ فُوَّةً وَسُلْطَانًا عَلَى حَمِعِ ٱلسَّيَاطِينِ وَشِعَا \* أَمْرَاضِ \* ٢ وَأَرْسَلَهُمْ لِيَكُمْرِزُوا بِمُلْكُوتِ اللَّهِ وَيَشْعُوا ٱلْمَرْضَى ٢٠ وَعَالَ لَمُرْ لَا تَحْمِلُوا شَيْئًا لِلطُّ بِنِّ لَا عَمَّا وَلَا مِزْوَدًا وَلَا حُرًّا وَلَا فِصَّةً وَلَا يَكُونُ

لِلْوَاحِدِ ثَوْمَانِ مِ عَ وَأَيْ يَسْتِ دَحَلْتُهُوهُ فَهُمَاكَ أَقِيمُوا وَمِنْ هُمَا لِنَهُ آخْرُخُوا ٥٠ وَكُلُّ مَنْ لَا يَعْيُلُكُمْ فَأَخْرُخُوا مِنْ يَلْكَ ٱلْمَدِيدَةِ وَكُنْهُ وَ أَنْعَارَ أَيْصًا عَنْ أَرْحُاكُمْ شَهَادَةً عَلَيْمٍ. ٦ مَلَمًا حَرَحُوا كَانُوا بَحِنَارُونَ فِي كُلُّ فَرْيَةِ بَيْشُرُونَ وَيَشْعُونَ فِي كُلِّ مَوْمِيعٍ

٧ فَسَمِعَ هِيرُودُسُ رَثِيسُ ٱلزَّعْ بِجَبِيعِ مَا كَانَ مِنْهُ وَأَرْتَابَ. لِأَنْ فَوْمَا كَامُوا يَنُونُونَ إِنَّ يُوحَمَّا فَدْ فَامَرَ مِنَ الأمون بد الموقوما إنّ إبياطهر وآهرين إنّ سِمّا مِن ٱلْمُدَمَاء فَامَ. ٩ فَمَالَ هِيرُ وَدُسِ بُوحَمَّا أَمَا فَصَعَتْ رَأْسَهُ. فَهَنْ هُوَ هَا أَلْذِي أَشَعُ عَنْهُ مِثْلَ هَدَ.وَكَانَ يَطَلُبُ

١٠ وَمَا رَحَعَ ٱلرُّسُلُ أَخْرُوهُ بِحَمِيعٍ مَا فَعَلُوا. فَأَحَدَثُمْ وَيُصَرَفَ مُعَرِدًا إِلَى مَوْضِعِ حَلَا ۚ لِمَدِيهَ تُسَمَّى يت صيدًا ١١ فأ كحبوع إذ عليموا تبعوهُ . فقيلِم وَكُلَّمِمُ عَنْ مَلَكُوتِ ٱللهِ وَٱلْمُمَّا حُولَ إِلَى ٱلشَّفَاءُ شَعَافُمْ ١٠ اقاً بَنْدَأَ

وَرَفَعِ نَطَرُهُ مُنُو ٱلسَّمَا ۗ وَمَازَكُمْنَ ثُمُّ كُمِّرَ وَتُعْطَى ٱلْمَلَامِيدَ لِنُهَيِّمُوا لِلْجَهُمْ ١٧٠ فَأَكَلُوا وَشَيعُوا حَيِمًا . ثُمَّ رُوعَ مَا

١٨ وَفِهَا هُوَ بُعَلِّي عَلَى آنْمِزَادِ كَانَ ٱللَّامِيدُ مَعَهُ. وَسَأَ كُمْرُ فَائِلًا مَنْ نَتُولُ ٱلْحُمُوعُ. إِيَّ أَنَّا. ١٩ عَأَجَانُو وَفَالُوا يُوحَنَّا ٱلْمَعْمِدَانُ وَآحَرُونَ إِلِيًّا وَآحَرُونَ إِلَيًّا وَآحَرُونَ إِنَّ سِنَّا مِنَ ٱلْفَدَمَاءُ قَامَ. ٢ مَالَ لَفُرْ وَثَمْ مَنْ نَفُولُونَ أَيُّ أَمَّا.

٢٨ وَعَدْ هَدْ ٱلْكَارَمِ سِحُوثَهَا بِهِ أَيَّامِ أَحَدَ بُطَرُسَ وَبُوحًا وَبَعْتُوبَ وَصَعِدَ إِنَّ حَلَّ إِنْ عَلَ الْمُعَلِّينَ ١٩ وَفِيهَا هُقَ

يُصْلِّي صَارَتْ هَيْنَهُ وَحْيِهِ مُنْعَيِّرَةً وَلِيَاسُهُ مُبْيَضًا لَامِعًا.

٢٢٨ إنجيلُ لُومًا ٢ ٢٠ وَ إِذَ رَحُلُانِ بَتَكُلْمَانِ مَعَهُ وَهُمَا مُوسَى وَ إِيسًا. ١١. لَنْدَن طَهَرًا سِعِيدٍ وَتَكُلُّمَا عَنْ حُرُوحِةِ أَنْدِيكَانَ عَنِيدًا أَنْ تُكَمِّلُه فِي أُورُ غَلِيمَ ٢٠٠ قَ مَّا أَبْطُرُسُ وَٱلْسُالِ مَعَهُ عَكَانُوا فَدْ نَنَقُلُوا بِٱلنَّوْمِ . فَلَمَّا ٱلنَّذِيْنَطُوا رَأَوًا عَعْدَهُ وَ لَرَّجُلَيْنِ أَنْوَانِعِيْرِ مَعَهُ ٢٠٠ وَقِيمًا هُمَا يُعَارِقَانِهِ فَالَّ يُطُرِّسُ لِيَسُوعُ يَا مُعَلِّرُ حَبِّدٌ أَنْ تَكُونِ هُمَّا ۚ فَلْصَعَ ثَلَاثَ مَظْ لُ. لَكُ وَاحِدةً وَلَمُوسَى وَاحِدَةً وَلِإِلِمَّا وَاحِدَةً وَهُوّ لَا مَعْلَمُوْ مَا يَفُولُ ٢٠٠ وَفِيهَا هُوَ يَغُولُ ذَٰلِكَ كَانَّتْ سَعَامَةٌ قَطْلُمْ مُ . فَيَقُوا عِنْدُمَا دُحِلُوا فِي أَسْمَالُهِ . ٢٥ وَصَابَرَ صَوْتٌ مِنَ أَسْعَالَةِ قَائِلًا هَذَا هُوَ أَنَّى ٱلْمُمَيثُ لَهُ سَمْعُوا. ٢٦ وَلَمَّا كَانَ ٱلصَّوْتُ وُجِدَ يَسُوعُ وَخُدَّهُ . وَأَمَّا هُمُ فَسَكَنُوا وَلَمْ يُحْدِرُ وَالْحَدَا فِي تِلْتُ ٱلْأَبَّامِ بِشَيْءٍ مِّأَالْبَصْرُوهُ ٢٧ وَفِي أَنْبُومِ ٱلنَّالِي إِذْ تَرَلُوا مِنَ ٱلْحَبَلِ ٱسْتَقْبَلَةُ جَمَعُ ۗ كَتِيرٌ ١٨٠ وَ إِذَا رَحُلُ مِنَ تَحْمَعِ صَرَحَ قَائِلًا يَا مَعْلِمُ أَطْلُبُ إِبِيْكَ . أَنْظُرُ إِلَى أَبْعِي. فَإِنَّهُ وَحِيدٌ فِي ٢٩ وَهَا رُوحٌ

إنحيلُ لُومَا ٢ بَاحَذُهُ فَيَصْرُحُ بَعْنَهُ فَيَصَرَعُهُ مُرْسِاً وَمَا يُعَدِ يُعَارِفُهُ مُرَصِّصًا إِنَّا هُونَ ۚ وَطَلَّمْتُ مِنْ تَلَامِنِكَ أَنْ يُحُرِّحُوهُ مَلَّمُ يَنْدِرُ وَإِهِ ا ٤ فَأَحَابَ بَسُوعُ وَفَالَ أَيْهَا ٱلْحِيلُ غَيْرُ ٱلْمُؤْمِن وَٱدْهَلْنُوي. إِلَى مَنَى أَكُونُ مَعَكُمْ وَأَحْدَمِلُكُمْ . فَدِّم أَبُكَ إِلَى هَا وَمَ وَيَشَّهَا هُوَ آتِ مَزَّقَهُ ٱلشَّيْطَانُ وَصَرَعَهُ . فَأَنْتُهُرَّ يُسُوعُ ٱلرُّوحِ ٱلْغِيرَ وَشَعَى ٱلصَّبِيُّ وَسَلْمَهُ إِلَى أَسِيهِ ١٠٤ فَبَهُتَ الحييع من عصمة الله وَإِذْ كَانَ ٱلْحَمِيعُ بَهَعَيْمُونَ مِنْ كُلُ مَا فَعَلَ يَسُوعُ ذَ لَ لِتَلَامِينِهِ ٤٤ صَعُوا أَنَّمْ هُذَا ٱلْكَالَامَ فِي كَالِكُمْ. إِلَّ أَبُنَ ٱلْإِنْسَانِ سَوْفَ بُسَلِّمُ إِنَّى أَبْدِي أَشْسِ • • ؛ وَأَمَّا هُمْ مَلَمْ يَعْهِمُوا هَذَا ٱلْفَوْلِ وَكَانَ مُعَفَّى عَهُمْ لِكَيْ لَا يَعْهُمُونَ وَحَافُواْ نُ يَسَا لُوهُ عَنْ هُذَا ٱلْفُولِ ٤٦ وَدَاحَلُهُمْ فِكُرٌ مَنْ سَنَّى أَنْ يَكُونَ أَعْطُرَ فِيهِمْ. ٤٤ فَعَلِرَ بَسُوعُ فِكُرُ فَلْهِمْ وَأَحَدَ وَبَدًّا وَأَفَامَهُ عِنْدُفُهُ ١٤ وَفَالَ لَهُمْ. مَنْ فَيلَ هٰذَ ٱلْوَلَدَ أَسْمِي مَنْكِي وَمَنْ فَيِلِي يَمْبُلُ ٱلَّذِي

أَرْسَلِنِي الْأِنَّ ٱلْأَصْعَرَ مِكْرٌ جَيِعًا هُوَ يَكُونُ عَظِيماً

ودَ مَأْجَابَ يُوحَنَّا وَذَالَ يَا مُعَلِّمُ رَأَيْنَا وَاحِدَا نَجْرِجُ ٱشَّيَاطِينَ بِٱشْمِكَ مَهَمَّنَّاهُ لِإَنَّهُ بَيْسَ يَتْبَعُ مَعَنَا. ٥ فَعَالَ

لَهُ يَمُوعُ لَا لَمُمَعُوهُ لَأَنَّ مَنْ يَسْ عَلَيْنَا فَهُوَ مَعَنَا

٥ وَحِينَ نَمَّتِ ٱلْأَيَّامُ لِأَرْتِمَاعِهِ ثَبَّتَ وَحُهَهُ لِسُطَانِقَ إِلَى أُورْسُلِيمَ. ٥٠ وَأَرْسُلَ أَمَامَ وَجُهِهِ رُسُلًا. فَدُّهَبُوا وَدَحلُوا فَرْبَةَ لِسَّامِرِيِّبَنَ حَتَّى يُعِيدُوا لَهُ ٥٠٠ فَلَمْ يَسْلُوهُ لِأَنَّ وَحْمَةً كَانَ مُعِّمًّا نَعُو أُورُشَلِمَ \* ٥٤ قَلَمًّا رَأْي دَٰلِكَ تِلْمِيدَاهُ يَعْفُوبُ وَيُوحَنَّا فَالْاَيَا رَبُّا أَثُرِيدُ أَنْ تَقُولَ أَنْ تَمْرُلُ مَارٌ مِنَ ٱلسَّهَا وَمُعْيَهُمُ كُمَّا فَعَلَ إِيلِّنا أَيْضًا. ٥٥ عَا تُنْكَ وَيُتَهَرِّهُمَا وَقَالَ لَـنَّهُمَا نَعْلَمَانِ مِنْ أَيُّ رُوحٍ. أَشْهَاهِ ٥٦ لِأَرْآئِنَ ٱلْإِنْسَانِ لَمْ يَأْتِ بِيهُلِكَ أَنْفُسَ ٱسَّاس

مَلْ لِيُحَلِّصَ وَمَمَصَوْ إِلَى قَرْيَةِ أَحْرَى

٧٠ وَمِيمًا هُمُ سَائِرُونَ فِي ٱلطَّرِيقِ قَالَ لَهُ وَاحِدٌ يَاسَيْدُ تَبْعُكَ أَيْهَا مَمْصِي ٥٨٠ فَعَالَ لَهُ يَسُوعُ لِلنَّعَالِبِ إِيْحِلُ لُومَا أَوْ اللَّهُ الْذُ الْمُعَالَّ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَتَكُمِ أَشْنَ لِي أَوْلَا أَنْ أَوْمَعَ أَمَّهِ مِنَ فَي مَنْ مِ 17 فَمَ لَ أَنْهُ يَسُمُعُ مَنْسِ أَصَدُ يضِعُ بِدَهُ عَلَى الْمُعَرِّ ابْنِ وَيَنْصُرُ إِلَى أَمُورٌ عِ

بضمح بالكوت آللو

ٱلْأَصْحَاجُ أَعَاشِرْ

ا وَتَعَدَّ دَلِكَ عَبِّنَ الرَّبُّ سَعِينَ آخَرِنَ أَبْضًا فَأَرْسُ سَعِينَ آخَرِنَ أَبْضًا فَأَرْسُكُمُ لَنَيْنِ النَّيْنِ النَّيْنِ أَمَّامَ وَحَهِهِ إِلَى كُنِ مَدِنَةٍ وَعَوْمِ عِلَى مَنْ فَاللَّهُمُ لَا يُعْدِدُ فَي مَرْمِعًا أَنْ يَاقِيَ عَلَمَاللَ هُمْرُ إِلَّ تُحْصَدُ أَنْ كَفَدُ وَيَعْدُ وَيَعْلَمُ فَيهُونَ فَاسْلُبُوا مِنْ رَبُّ الْمُصَدِأَنْ الْمُعْلَمُ وَعَلَمُ اللَّهُ وَيَهُونَ فَاسْلُبُوا مِنْ رَبُّ الْمُعْلَمُ وَمِنْ وَلَا مُنْسِلُ فَعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ وَقَالَ اللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ وَقَالَ مَنْ وَاللَّهِ مِنْ وَقَاللَهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهِ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهِ مَنْ وَقَالَ مِنْ وَقَدَ وَلَا مِنْ وَقَدَ وَلَا مِنْ وَاللَّهِ مَنْ وَقَدَ وَلَا مِنْ وَاللّهِ مَا مُؤْمِدَ وَلَا مِنْ وَقَدَ وَلَا مِنْ وَاللّهُ مِنْ وَقَدَ وَلَا مِنْ وَلَا مِنْ وَاللّهُ مَا أَنْ مُنْ اللّهُ مَا أَنْ فَاللّهُ مِنْ وَلَا مِنْ اللّهُ مَا أَنْ مُنْ اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ مَا أَنْ مُنْ اللّهُ مِنْ وَلَا مِنْ مَا أَوْمَ اللّهُ مِنْ أَنْ مُنْ فَاللّهُ مِنْ فَاللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مُنْ أَنْ مُنْ اللّهُ مَا أَنْ مُنْ اللّهُ مُنْ أَلَالًا مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ اللّهُ مُنْ أَنْ أَنْ فَاللّهُ مِنْ أَلَالِهُ مُنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَلْمُ اللّهُ مُنْ أَلِي مُنْ أَلْمُ أَنْ أَلَالِهُ مُنْ أَنْ أَلْمُ أَلّهُ مُنْ أَنْ أَلّهُ اللّهُ مُنْ أَلّهُ أَلّهُ أَلّهُ مُنْ أَنْ أَلَا أَلْمُ أَلِهُ مُنْ أَلِهُ أَلّهُ أَلّهُ مُنْ أَلِهُ مُنْ أَلَالِهُ مُنْ أَلّهُ مُنْ أَلِهُ مُنْ أَلِهُ مُنْ أَلِهُ أَلْمُ أَلِهُ مُنْ أَلِهُ مُنْ أَلَا أَلْمُ أَلْمُ أَلّهُ مُنْ أَلّهُ مُنْ أَلِهُ مُنْ أَلْمُ أَلّهُ مُنْ أَلَالِهُ مُنْ أَلَالْمُ أَلّهُ مُنْ أَلِهُ مُنْ أَلْمُ أَلّهُ مُنْ أَلْمُ أَلّهُ مُنْ أَلْمُ أَلّهُ مُنْ أَلِهُ مُنْ أَلَالِهُ مُنْ أَلَالِهُ مُنْ أَلّا أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلِمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلَالِهُ مُنْ أَلِمُ أَلْمُ أَلَالِهُ مُنْ أَلِكُمُ أَلِمُ أَلْمُ أَلِكُوا أَلْمُ أَلْمُ أَلُولُ أُلِمُ أَلِمُ أَلْمُ أَلِلْمُ أَلِ

٢٤٢ إنجيلُ يُوفَا ١٠ أَحْدِيَةً وَلَا نُسَيِّمُوا عَلَى أَحَدِ فِي ٱلطَّرِيقِ • ٥ وَأَيُّ بَيْتِ دَحَلْتُمُوهُ فَغُولِي أَوْلَا سُلَامِرٌ لِلْمَدَ أَسِيْتِ 1 فَإِنْ كَانَ هُ لَدُ أَسُ ٱلسَّلَامِ شَمِّلُ سَلَانَكُرْ عَلَيْهِ وَ إِلَّا فَيَرْحِعُ إِلَيْكُمْ. ٧ وَأَقْبِمُوا فِي دَلِكَ ٱلْبُنْكِ آكِلِين وَسَارِ بِينَ مِمَّاعِدُغُ. لِأَنَّ ٱلْفَاعِلَ مُسْيَحِينَ أَخْرَنَهُ لَا نَسْتِهِلُوا مِنْ يَسْتِ إِلَى يَسْتِ وْأَيْهُ مَدِينَةِ دَحشْهُوهَا وَفَبْلُوكُمْ فَكُلُوا مِمَّا يُنْدُمْ لَكُمْ. ٢ كَأْمُنُوا ٱلْمَرْضَى ٱلَّهِ بِرَ فِيهَا . وَقُولُوا لَمْرٌ فَدِ أَفْتُرِبَ مِنْكُرُ مَلَكُوتُ أَنْهِ وَ ا وَأَيَّةُ مَدِينَةٍ دَحِلْتُمُوهَا وَلَمْ يَقْبُلُوكُمْ فَأَخْرُحُوا ۚ لِي شَوَارِعِهَا وَفُولُوا الحَثِّي أَعْبَارُ ٱلَّذِي لَصِقَ بِنَا مِنْ مَدِينَتِكُمْ سَعْصُهُ كُمْ . وَلَكُن أَعْلَمُوا هَدَ إِنَّهُ فَعِواْ فَنَرْبَ مِنْكُمْ مُلَكُوثُ ٱللهِ ١٢٠ وَأَفُولُ لَكُمْ إِلَّهُ يَكُونُ لِسَدُومَ فِي دلِكَ ٱبْنُومِ حَالَةُ أَحَاثُرُ ٱحْنِمَاكُ مِمَّا لِبَلْت

١٢ وَبْلُ مَكِ يَاكُورَرِينُ وَبِلْ لَكِ بَا يَبْتَ صَبْدًا لِأَنَّهُ لُوصُيِعَتْ فِي صُورَ وَصَيْدًاء أَنْهُوَّاتُ ٱلْمُصَوْعَةُ فِيكُمَّا

لْنَابَنَا قَدِيبًا حَاسِنَيْنِ فِي ٱنْمُسُوحِ وَٱلرَّمَادِ ١٤٠ وَلَكِنَّ صُورَ وَصَدَاءً يَكُونُ هُمَا فِي ٱلدِّينِ حَالَهُ أَكُمُ أَحْنِمَالًا بِمَّا لَكُمَاهُ ١٥ وَ سُتِ يَاكُفُرُنَا حُومَ ٱلْمُرْنَعِيَّةُ ۚ إِلَى ٱلسَّمَاءُ سَمُ عَلِينَ إِنَّ ٱلْهَاوِ ، أَوْهِ ١٦ ٱلَّذِي بَسْمَعُ مِنْكُرُ يَسْمَعُ مِنْيٍ. وَٱلَّذِي بُرِدِلِّكُمْ بُرِدِلْي وَأَسِي بُرِدِلْي بُرِدِلُ ٱلَّذِي ارْسَلِي ٧ ا فَرْحَعَ ٱلْسِّغُدِنَ عَرَّحٍ فَائِلِينَ يَا رَبُّ حَنَّى ٱشْيَاطِينُ تَحْصَعُ مَا يَاشِيكَ ١٠ اصالَ لَمْ رَيْتُ ٱلشَّيْطَاتَ سَافِطًا مِثْنَ آمَرُقِ مِنَ ٱلسَّمَاءُ ١٠٥ مَا أَمَا أَعْضِكُمْ سُلْطَانا لِتَدُوسُوا آغَيْاتِ وَآمَعَارِبَ وَكُلُّ فَوْقِرَ ٱلْعَدُقِ وِلا يَصْرُكُمْ شَيْءٌ. ٢ وَكِينَ لَا نَفْرُحُوا جِلْنَا أَنَّ ٱلْأَرْوَاحَ عَصَعُ لَكُمْ مَلَ أَوْرَحُوا مِالْحَرِيُ أَنَّ أَسْمَا ۗ كُمْ كُتِيَتْ فِي المكات ا ا وَفِي نِلْكَ أَسًاعَةِ مَهَلَّلَ يَسُوعُ مِأْمُرُوحٍ وَقَالَ أَحْمِدُكَا إِنَّهَا لُلَّكِ رَبُّ أَسَّمَا ۚ وَٱلْأَرْضِ لِأَنَّكَ أَحْمَيْتَ هْنِهِ عَنِ ٱلْحُكُمَا ۚ وَأَعْلِمَا ۗ وَأَعْلَمْهُما وَأَعْلَمْهُما بِالرَّطْفَ لِ.لَعَمْ أَيُّهِمَا

إنْحِيلُ لُوقَا ١٠

ٱلْآبُ لِأَنْ هَٰكُمَا صَارَبِ ٱلْمَسَرَّةُ أَمَامَكَ ٢٢٠ عَالْعَتَ إِي مَلَى بِدِهِ وَمَالَ كُلُّ سَيْءٌ فَدْ دُمِع إِلَيَّا مِنْ أَبِي. وَمَسَ أَحَدُ يَعْرِفُ مَنْ هُوَ آلِأَنْ إِلَّا ٱلْآبُ وَلَا مَنْ هُوَ ٱلْآبُ إِلَّا ٱلْإِنُّنُ وَنَنْ أَرَادَ أَرَانُ أَنْ يُعْلِينَ لَهُ • ٢٠ وَٱنْفَعَتْ إِنَّى تَلَاسَدِهِ عَلَى أَعْرَادِ وَدَلَ طُوِيَ لِلْعَيْمِي ٱلَّتِي شَطُّرُمَا مَنْفُرُولَهُ مِنْ الدِّي أَنْدِلُ كُمْرْ إِنَّ أَنْيَاءَ كَتَبِيرِ مِنْ وَمُلُوكَا أرادُولِ أَنْ يَنْظُرُوا مَا أَنَّمُ نَنْصُرُونَ وَلَمْ يَنْظُرُوا وَأَنْ يَسْمُعُو مَا أَنْمُ تَسْمِعُونَ وَمُ سَمَّعُوا

٥٥ وَإِذَ نَامُوسِيْ وَمَ نُحَالِلًا مَا مُثَلِّرٌ مَا ذَا أَعْمَرُ لِأَرْتَ ٱلْمُنْوَةَ ٱلْأَنْدِنَّةَ ٢٦٠ فَعَالَ لَهُ مَا هُوَ مَكْتُوبٌ فِي ٱلدَّمُوسِ كَيْفَ لَدُرْ. ٢٠ عاَحاتِ وَمَالَ نُحِثُ ٱلرَّب إِلهَكَ مِنْ كُلِّ مَلْمِتْ وَمِنْ كُنِّ مَعْمِكَ وَمِنْ كُلَّ فَدُرِيهِ وَمِنْ كُلُّ فِكُرِكَ وَمُرِيبِكَ مِثْلَ مُعْسِكَ ١٨٠ فَقَالَ ٤ و صَوَابِ آحيتَ . اِفْعَلْ هُدْ فَغَادَهُ ؟ وَأَمَّا هُوَ فَرِدْ أَرْدُ إِنْ يُتَرِّزَ نَفْنَهُ قَالَ بِيَسُوعَ وَمَنْ هُوَ قَرْبِي. \* ؟ فَأَخَاتَ

إِيْمَهِلُ لُوقَا ١ (٢٤٥ يَسُوعُ وَقَالَ. إِسْمَالَ أَنَانَ ۚ رِلَا وَرُ ۚ أَوْشَلِيمَ إِلَى أَرْبِحَا قُوَعَ بِنَ عَمُوصِ فَعُرُونَ وَمُرَّحُونُ وَمَعُوا وَتُرَاوُهُ مِنْ حَيُّ وَمَيْتِهِ ٢٠ مَعَرَضَ أَرُّ كَاهِمًا مَرَلَ فِي لِمُثَ ٱلصَّرِيقِ قَرَ أَهُ وَحَارَ مِنَا لَكُ ٢٦ وَكُذِيكَ لَرُيِّ أَبِصًا إِذْ صَارَ عِيدً ٱلْمُكَانِ حَامَ وَعِلْزُ وَحَارُ مُقَالِلُهُ ٢٠ وَكُلِّ سَامِرٍ \* مُسَامِرًا حَا اللَّهِ وَمَّا رَهُ تَعَنَّى ٢٤ فَسَمَّ وَصَمَدَ حَرَاحَالَهُ وَصَبَّ عَمَيْهَا رَبَّنَا وَمَـٰبُرًا وَأَرَكَهُ عَنَى دَ أَنِّهِ وَأَنَّى بِهِ إِنَّ فُلْأُفِي وَعْلَى مِهِ ٥٠ وَفِي الْعَبِيالَةُ مَعْلِي أَحْرُ جَدِيارَ سُ وَأَعْدَاهُمَا بِصَاحِبِ ٱلْمُعْدُو وَمَالَ لَهُ ٱعْتَرِ مِهِ وَمَهُمَا أَلَهُ أَكْثَرُ أَكْثَرُ مَعِيدٌ رُحُوعِي أُومِيكَ ٢٠٠ قَرَّيُّ هَوُلَاهُ ٱسْمَة مَرَى صَامَرَ قرِيهًا سِيرِي وَمَعَ مَيْنَ اسْصُوصِ ٢٠٠ صَالَ الَّذِي صَعَ مَعَهُ مَرِّحْةُ وَمَالَ لَهُ يَسُوعُ ذُهَبُ أَنْتَ أَيْصًا وَصَمَعْ هَكُمَا ٨٩ وَصِمَ فَمْ سَاءُ وِنَ دَحِلَ فَرْيَةً فَعَلَتُهُ مَرَّاهُ سَمَّا مَرْنَا فِي بَيْنِهَا • ٢٦ وَكَاسَتَ بِهِبِهِ أَحْتُ تُذَعَى مَرْنَمَ ٱلَّهِي حَلَسَتْ عِبْدَ فَدَى يُسْعَ وَالسَا نَسْمَعُ كَالْالَهُ . ٤ وَأَمَا

٢٤٦ إنحيلُ لُومًا ١ و ١١ مَرَّتًا فَكَانَتْ مُرْنَبِكَهُ فِي حِدْمَةِ كَثِيرَةٍ. فَوَفَعَتْ وَفَ لَتْ بَارَثِ أَمَا نُبَايِي بِأَنَّ أَحْنِي مَذْ نَرَكَتِنِي أَحْدُمُ وَحَٰدِي. مَعُلُ لَهَا أَنْ مُعِيمَنِي ١٠ عَالْجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ مَهَا مَرْثَا مَرْثَا أَنْتِ عَهْمَيْنَ وَنَضْطُرِ بِنَ لِأَحْلِ أَمُورِ كَتِيرَةٍ. ٢٤ وَلَكِنَّ الْحَاحَةَ إِلَى وَاحِدِ. فَأَحْنَارَتْ مَزْيَحُ أَسْعِيبَ ٱلصَّالِحَ ٱلَّذِي لَنْ يُرْزَعَ مِنْهَا ألأصحاخ أحادى عشر ا وَإِذْ كَانَ يُصَلِّي فِي مَوْسِعِ لَمَّا فَرَعَ قَالَ وَاحِدٌ مِنْ تَلَامِيدِهِ يَا رَبُّ عَلِيمًا أَنْ نُصِنِّي كَمَا عَلْمَ بُوحَنَّا أَيْصًا تَلَامِيذَهُ. ٢ فَقَالَ لَهُرْ مَثَى صَلَّيْمٌ فَقُولُوا أَنَانَا ٱلَّذِي فِي ٱلنَّمْوَاتِ. بِمَنْكَ أَسْمُكَ لِيَأْتِ مَلَكُونُكَ لِتَكُنْ مَشِيئَتُكَ كَمَا فِي ٱلسَّمَاءُ كَدْبِكَ عَلَى ٱلَّارْضِ. ٢ حُبْرِمَا كَعَافَ أَعْطِياً كُلُّ يَوْمٍ ٤٠ وَأَعْيِرُ لَمَا حَطَا إِلَمَا لِإِمَّا عَرِبُ أَيْصًا تَعْيِرُ لِكُلِّ مَنْ يُدْبِبُ إِلْمَا وَلاَ نُدْحِلْاً فِي غَرْيَةِ لَكِيلٍ عَمَّا مِنَ الشِرَيرِ

هُ ثُمٌّ قَالَ لَمُوْ مَنْ مِنْكُوْ بَكُونُ لَهُ صَدِيقٌ وَيَهُصِي إِلَيْهِ بِصْمَ ٱللَّيْلِ وَيَعُولُ لَهُ يَا صَدِيقُ أَفْرِصِي ثَلْثَهَ ٱرْغِفَةٍ. اللِّنَّ صَدِينًا لِي حَامِي مِنْ سَعَرِ وَلَيْسَ لِي مَا أَفَرِّ مُرْ لَهُ • افَيْجِبَ دُلِكَ مِنْ دَاحِلِ وَيَتُولَ لَا تُرْعِمْي أَلْبَاتُ مُعْلَقْ ٱلْآنَ وَوُلِادِي مَعِي فِي آمْرَاشِ . لَا أَمْدِرُ أَنْ أَفُورَ وَأَعْطِيكَ مِدَا قُولُ كُمْ وَإِنَّ أَنَ لَا يَنُومُ وَيُعْطِيهِ لِكُوْبِهِ صَّرِينَهُ وَإِنَّهُ مِنْ أَحْلِ لَحَاجَبِهِ يَعُومُ وَيُعْطِيهِ قَدْرَمَا يَحْمُ جِعْ و وَأَنَّ أَنُولُ لَكُمْ ُ أَمَّا لُوا نَعْطُوا . أَطُسُوا تَعِدُوا . اِقْرَعُوا أَنْغُ تَكُونُ الْإِنْ كُلُّ مَنْ يَسْأَلُ يَأْحَدُ. وَمَنْ نَطْسُمْ يَحِدُ وَمَنْ يَقَرَعُ يُفْخُ لَهُ ١١٠ فَمَنْ مِيكُمْرٌ وَهُوَ أَبُّ بَسَأَلُهُ ٱبُّهُ حُمْرًا أَ فَيُعْطِهِ تَجَرَّا أَوْ سَكَّةً أَ فَيُعْطِيهِ حَيَّةً لَذَلَ ٱلْمُكَّةِ. ١ . أَوْ إِذَا سَأَنَّهُ يَصْفَةًا فَيُعْطِيهِ عَمْرَنَا ١٠ فَإِنْ كُنْمُ وَثَّمْمُ أَشْرَارٌ تَعْرُفُونَ أَنْ تُعْطُو أَوْلَدَكُمْ عَصَايَا جَيِدَةً مَكُمْ مَا كُورِيَّ ٱلْآبُ ٱلَّذِي مِنَ ٱلسَّمَاءُ يُعْطِي ٱلرُّوحَ ٱلْقُدُسَ نِلْدِينَ بَسُأً لُومَهُ

المحيلُ وَقَا ١١ إِلْمُعِيلُ وَقَا ١١ إِلَّهُ مِنْ ١١ الم ١٠ وَكَانَ كُوْخٌ شُفًّا ۗ وَأَن دُلِكَ أَحْرَمَ .فَكُمَّا أَوْ خَ النَّبِهَالُ لَكُوْرُ لَمُحْرَسُ فَعَمَ لَكُمُوعٍ. ه ا و مَا قَوْمٌ مِيمُمُ فَقَا وَا سَعَلَرْمِلَ رَئِيسِ ٱلنَّهِ عِيبِ يُحْرِحُ أَسْمَاطِينَ مَ الْوَرْحَرُونَ طَيْبُوا مِيْهُ أَيْةً مِنَ أَسْمِاءً بحرَّ عد ١١ قعلم فَكَا أَثْمُ وَقَالَ لَمْ كُلُّ مَمْلَكَهِ مُقْسِمَةٍ عَلَى دَائِمَ عَلَيْتُ وَبَدْ مِنْدِمُ عَلَى مَنْ عِلَى مَنْ يَدُيْكُ مِنْ مِلْ كَانَ سَمْدَنُ عَمَا يَنْسَمُ عَلَى دُبِّهِ فَكُلِفَ سَنْتُ مُهُمُمُهُ لَانكُرُ عَرِينَ إِلَى مَعَلَرُ مُولَ أَخْرِجُ أَشَّيْدِينَ. ١١ وَ لَكُنْ أَمْ سَعْدُ لُولَ أَمْرِ خُ أَتَّهِ عَلِينَ فَاللَّهِ مَا

بِمَرْ بُهُ صَرِلَ مَدِتَ ثَمْ مَكَ مِن فَصَالَكُمْ وَ وَلَكُوْ إِلَّ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

يَّمْرُقُ ١٤٠ مَنَى حَرَحَ الرُّوحُ نَيِّسُ مِنَ الْإِسَّانِ يَحْدُرُ فِي أَهْ كُن يَسُ فِهَا مَا \* يطلب رَحَة . وَ إِذْ لَا بَعِدُ بَقُولُ أَرْحِغُ إِلَى يَثِي الَّهِ يَحْرَحْتُ مِنْهُ ٥٠ فِياْنِي وَبَعِدُهُ مَكْنُوسًا مُرَيَّنًا ١٦٠ مُمَ مِنْ الله وَيَأْخُدُ سَبْعَةَ الزَّوْحِ الْحَرَ الشَّرُ مِنْهُ وَمَدَّحُلُ وَتَسْكُنُ هُمَاكَ. فَنَصِيرُ أَوْجِرُ دَلِكَ الْإِلْسَانِ الشَّرُ مِنْ أَو لِلهِ

٢٧ وَصِها هُوَ يَكَثَّرُ بِهِذَ رَفَعَتِ مُرَّأَةٌ صَوْبَهَا مِنَ الْخَمْعِ وَقَاسَتْ مُولَةٌ صَوْبَهَا مِنَ الْخَمْعِ وَقَاسَتْ مَا صُولَى لِشَطَرِ الْدِي حَمَلَكَ وَالشَّنَيْنِ النَّكَاسُ رَصِعْتُهُمَا ١٨٥ أَمَّا هُوَ فَالَ اللَّ طُولَى لِلَّذِينَ الشَّالُولَةُ اللّهِ وَجُعْطُولَةً

٢٦ وَمِيمَا كَانَ أَنْخُمُهُ عُ مُرْدَحِينَ آنَدَأً يَقُولَ. هَمَا أَنْعُلُ مَقُولَ. هَمَا أَنْعُلُ مِينَ آنَدُ إِلاَ آيةً الله وَلا نُعْظَى لَهُ آيَدٌ إِلا آيةً الله وَلا نُعْظَى لَهُ آيَدٌ إِلا آيةً الله وَلا نُعْظَى لَهُ آيَدٌ إِلا آيةً الله وَلا نُعْظَى لَهُ آيَدٌ إِلاَ آيةً الله وَلا مُولَى الله وَلا مُعْلَى الله وَلا الله وَلا الله وَلا الله وَلا الله وَلا الله والله و

كُدلِكَ يُكُونُ أَنْ لَا إِنسَانِ أَبْضًا لِهَذَا تَعْبَلِ ١٠٠ مَلِكَهُ النَّيْمَنِ سَنَفُومُ فِي ٱلدِّينِ مَعَ رحَال مُدَا ٱلْحِيلِ وَتَدِيمُمُ.

لَا يُهَا أَنْتُ مِنْ أَفَاصِي ٱلْأَرْضِ لِسَمْعَ حَكْمَةَ سُلَمَانَ وَهُوَدَا أَعْظُمُ مِنْ سُلَمَالَ هُمَّا ١٠٠ رِجَالُ بِيمَوِي سَتُومُونَ فِي ٱلدِّينِ مَعَ هَذَا تُعْمِلِ وَيَدِينُونَهُ. لِأَنَّهُمْ نَانُوا بِمُمَادَاةٍ يُوَانَ وَهُوَذَا أَعْظَرُ مِنْ يُوَانَ هُهُا ١٣ لَيْسَ أَحَدُ يُونَدُ سِرَاحًا وَيَصَعُهُ فِي حُِنْيَةٍ وَلا نَحْتَ أَنْمِكِيْالِ ثَلْ عَلَى ٱلْمُأْرَةِ لِكَيْ يَنْظُرُ ٱلنَّاحِلُونَ ٱللَّهِوَ. ٢٠ سِرَاحُ أَحْسَدِ هُوَ أَنْعَيْنُ. فَمَثَى كَانَتْ عَيْنُكَ بَسِبطَةً فَحْسَدُكَ كُلَّهُ يَكُونُ بَيْرًا. وَمَنْ كَالَتْ سِرْءَةً فَحْسَدُكَ يَكُونُ مُطْلِهَا. ٢٥ نَطُرُ إِذَا يُلَّا يُكُونُ ٱلَّهُورُ ٱلَّهِي فِيكَ ظُلُّمَةَ ٣٠ فَإِنْ كَانَ حَسَدُكَ كُلَّهُ مَيْرًا لَيْسَ فِيهِ حُرِّهُ مُطْلِرٌ بَكُونُ بَارًا كُلَّهُ كَمَا حِيمًا يُصِيءٌ نَكَ ٱلمِيرَاجُ Lessie

٢٧ وَمِيمًا هُوَ يَنكُلُرُ سَأَلَةُ مَرِّيئِي أَنْ يَتَعَدَّى عِنْدُهُ. عَدَّحَلَ وَأَكِّأَ. ١٨ وَأَ مَّا ٱلْفَرْسِيُّ فَلَمَّا رَأَى دَٰلِكَ تَعَمَّب أَنَّهُ لَمْ يَعْتُسِلُ أُوَّلًا فَبْلَ ٱلْعَلَامَةُ ٢ وَمَالَ لَهُ ٱلرَّبُّ ٱلَّهُمُ

ٱلْآرَ أَيُّهَا لَقُرِّيسِنُونَ نُسَوِنَ حَارِجَ ٱلْكَأْسِ وَٱلْقَصْعَةِ وَأُمَّا بَاطِيُكُرُ فَهِهُ لَوْ ٱخْطَافًا وَخُنْآهُ ٤ يَا أَغْبِيَاهُ أَكْمُسَ أسِي صَمَعَ الْحَارِحَ صَمَعَ الدَّاحِلَ أيضًا ١٠ مَلْ أعْصُوا مَا عِنْدُكُمْ صَدَقَةً وَهُوذَا كُلُّ شَيْءٌ بَكُونُ مَنِيًّا كُمْ ٢٠. ولَكِنْ وَالْ لَكُمُ أَيُّهَا ٱللَّرِيسِ وَلَا تُكُمْ تُعَيِّرُ وِنَ ٱنتَّعْهَ وَأَسَّنَابَ وَكُلُّ مَثْلُ وَنُتُعَاٰوَزُورٍ عَى تُكُنِّ وَنَحِبْذِ اللهِ.كَانَ يَسْبَغِي أَنْ تَعْمَلُوا هَٰذِهِ وَلَا مَرْكُوا نِمُكَ ١٠٠ وَلَلْ لَكُمُ أَيُّهِ الْعَرْبِيِيْونَ لَأَتُّكُمْ نَحْيُونَ آسَعُلِسَ ٱلْأُوَّلَ فِي الْعَجَامِعِ وَآهَيِّاتِ فِي ٱلْأَسْوَاقِ ٤٠٠ وَيُلْ كُمْ أَيُّهَا ، لَكُنَّهُ وَ تَعْرُيبِنُونَ مَمْ اوُّونَ لِأَنَّكُمْ مِثْلُ ٱلْمُبُورِ ٱلنَّحْسَيَةِ وَأَمْدِينَ يَهْمُونَ عَلَيْهَا لاً يَعْلَمُونَ ٥٤ فَأَجَابَ وَإِحِدْ مِنَ ٱللَّامُوسِسُّ وَمَالَ لَهُ يَامْعَلِّمُ حِلَ نَقُولُ هُمَا نَسْتُهُمَا نَعْنُ أَيْصًا ١٠٤ فَعَالَ وَوَيْلُ لَكُمْ أَنْمُ أَيُّهَا ٱمَّامُوسِيُّونَ لِأَنَّكُمْ نَحَيُّونَ ٱلَّامِنَ أَخْمَالًا عَسِرَةَ ٱلْحَمْلِ وَأَنَّمْ لَا سَهُ وَنَ ٱلْأَحْمَالَ بِإِحْدَى

٢٥٦ إنحيلُ لُوقَاااوَ١١ أَصَابِعِكُمْ \* ١٤ وَيْلُ لَكُمْرُ لَا تَكُمُ نَشْدِتَ فَهُورَ أَدَّاكِيًّا \* وَ مَا وَكُمْ فَسُمِعُ لِمَا لَيْنَهِ أَمَا تَسْهِدُ لَ وَمُرْصُونَ بِأَعْهَا لِ آبَائِكُرْ. لَوَ مَّهُمُ هُمُ مَلُوخٌ مَا مُنْ نَشُورَ فَيُورَهُمُ ١٠٠ يدلِكَ أَيْصًا قَالَتْ حِكْمَهُ أَنْهِ إِنَّ أَرْسِلُ إِنْهُمْ أَسِلَّ وَرُسُلًا فَنَسُلُونَ مِنْهُمْ وَعَالُونُونَ. ٥ كَيْ يُصَبَّ مِنْ هَدُ تُحْمِلِ دَمُ حَمِعِ ٱلْأَمَاءَ أَمْهُرِقُ مُنْدُ إِنْدَاءً مَعَ لَم المورُ دَم هُ مِلْ لِي دُم رِكُرِيًا أُسِي اهْبِتُ مِنْ أَلَهُ مُعْ وَمِيسٍ. نَعَمَ أَفُولُ نَكُرُ إِنَّهُ عَلَمْ مِنْ هُمَ يَجِلُ ٥٦ وَيَلُّ لَكُمْ أبه مصوسيون بشكر أحدثم معتاج لمعرفيه ما دحام أنغ والدجلول سعسوفغ ٥٠ وَفِيمَا هُوَ يُكُرِّهُمْ مِهُ أَنْذَأَ أَكْتَبَةً وَمُورَ سِيْوِنَ يَمْنُونَ حِدًا وَيْصَادِ إِمِنْهُ عَلَى أَمُور كَبِرَةٍ عِنْ وَفَحْ يُر قِمُوكَ طُاسِينَ أَنْ يَصْطَادُ وَإِنْ يُنَّا مِنْ فَهِهِ كُوْ تَشْكُوا عَلَيْهِ ٱلْأَحْمَاجُ أَنَّا بِي عَسَرَ ا وَفِي أَثْنَا وَ لِيكَ إِدِ أَجْنَمَعَ رَبَوَاتُ أَشَّعْبِ مَنَّى

كَانَ بَعْصُهُمْ يَمُوسُ نَعْصًا أَسَدًأً يَغُولُ لِتَلَامِيهِ أُوَّلًا تُحَرَّرُ وَ لِأَنْسُكُمْ مِنْ حَمِيرِ أَسُرُ سِينَانَ أَمْدِي هُوَ أَمْرِيَاهُ • ا مَلَيْسَ مَكَنْنُومٌ ۚ لَنْ لُمُتَعَشَّى وِلاَحَيْنِي لَنَ يُعَرِّفَ ١٠ لِمُلِكَ كُلُّ مَا نُسْبُوهُ فِي أَعْلَلْهِ لِسْمَعُ فِي أَسُورِ وَمَا كَنَّهُمْ بِهِ ٱلْأُدُنَ فِي ٱلْنَعَادِعِ بُنَادَى بِهِ عَلَى ٱسْعَلُوحٍ \* ۚ وَكُمِنْ أَنُولُ لَكُمْ يَا أَجِدً فِي رَ خَافُوا مِنْ أَيَّدِينَ يَفْتُلُونَ ٱلْخَسْدَ وَعَدَ دُيِثَ يَسَ فَهِ مَا يَعَلُونَ أَكُونَ أَكُونَ أَرِبُكُرُ مِينَ تَحَافُونَ حَافُوا مِنَ مُدِي بَعْدُمَا يَعْلُ لَهُ سُعَالُ أَنْ سَقَّى فِي حَيِيمٌ . نَعَمُ أَفُولُ لَكُمْ مِنْ هَدَ حَاثُوا ١٦ أَ يَسَتْ حَسَمُ عَصَافِيرَتُهُ عُ عِنسَيْنِ وَقَحِدْ مِيهَا يَسُ مُسْيًّا امْمُ اللَّهِ مَا لَ شَعُورُ رُوُّوبِكُمْ أَيْصًا حَمِيعًا مُحْصَاةٌ. فَلَا نَحَافُوا. أَنْمُ قَصَلُ مِنْ عَصَّ مِنزَكَمِرَةِ وَ مَوَّا تُولُ لَكُمْ كُلُ مَن أَعْرَفَ فِي ثُدُّمَ أَسَاسِ بَعْبُرِفُ مِهِ أَنْ ٱلْإِنْسَالِ فَدُّمَرَ مَلَائِكَةِ أَنْهُوهِ ﴿ وَمَنْ أَكْثَرُكِ مُنَّامَ ٱلْنَاسِ يَنْكُرُ فَمَّامَرَ مَلَائكُةِ أَلُّهِ ١٠ وَكُلُّ مَنْ فَالَ كَلِّهَةَ عَلَى آتِ لَإِنسَانِ

٢٥٤ إيْحِيلُ لُوفَا ١٢ يُعْفَرُ لَهُ وَلَيْمًا مَنْ جَدَّفَ عَلَى ٱلرُّوحِ ٱلْفُدُسِ فَلَا يُعْفَرُكُهُ. ا ا وَمَنَّى فَذَمُوكُمْ إِلَى ٱلْمُعَامِعِ وَٱلرُّوْسَاءُ وَٱسْلَاطِينِ مَلَا عَهَنَّهُوا كَيْفَ أُوْ بِمَا تَعْتَقُونَ أَوْ بِهَا مَنُولُونَ. ٢ الْأِنَّ ٱلرُّوحَ ٱلْمُدُسِّ بُعَلِّمَكُمْ فِي تِلْكَ ٱلسَّاعَةِ مَا يَعِبُ أَنْ تَتُولُوهُ ١٢ وَفَالَ لَهُ وَاحِدٌ مِنَ أَنْحُمْعِ بَالْمُعَلِمُ قُلْ لِأْجِي أَنْ يُقَاسِمِي ٱلْمِدِرَاتَ. ١٤ مَعَالَ لَهُ يَا يِنْسَانُ مَنْ أَفَامَى عَلَيْكُمَا فَاصِيّاً وْ مُنْسِمًا ٥٠ وَفَالَ لَمُرْ أَنْظُرُوا وَتَعَلَّطُو مِنَ ٱلطُّهُمُ . فَإِنَّهُ مَنَى كَانَ لِأَحَدِكُ بِرُ مُلْبَسَتْ حَبَانَهُ مِنْ أُمْوَالِهِ ١٦ وَصَرَبَ لَهُمْ مَلاَ فَيَلاَّ إِسْمَانٌ غَيْ خَصَيَتُ كُورَتُهُ ١١ مَعَكُرُ فِي نَعْسِهِ فَائِلًا مَادَ أَعْمَلُ لِأَنْ يَسْلَ لِي مَوْصِعُ أَحْمَعُ فِيهِ أَنْهَارِي ١٨ وَقَالَ أَعْهَلُ لِهَا. أَهْدِمُ

تَعَارِنِي وَأَنَّبِي أَعْظَرَ وَأَجْمَعُ هَاكَ جَبِيعَ عَلَّذِي وَحَدِرَاتِي. ١٩ وَأَقُولُ لِيَعْسِي بَالْعُسُ لَكِ حَبْرَاتُ كَثِيرَةٌ مَوْصُوعَةٌ

لِسِينَ كَنِيرَةِ. السَّرَيحِي وَكُلِّي وَأَسْرَبِي وَاقْرَحِي ٠٠ قَمَّالَ

نَهُ ٱللهُ بَا غَيِيُ هُذِهِ ٱللَّهُ لَهُ تُطْلَبُ مَعْمُكَ مِلْكَ. فَهِدِهِ، لَنْي

أَغْدَدْتُهَا بِهَنْ تَكُونُ ٢١ هَكُمَا أَنَّذِي يَكُيرُ لِنَفْسِهِ وَلَسَّ هُوَ عَبِياً لِلَّهِ ٣٠ وَفَالَ بِتَلَامِيدِهِ مِنْ أَحْلِ هَٰذَا أَفُولُ مَكُمُ لَا يَهْمُتُمُوا لِحَاثِكُمْ بِهَا مَأْكُونَ وَلَا لِلْحَسَدِ بِهَا بِلْسُونَ. ٢٢ أَلْحَيْوةُ أَفْصَلُ مِنَ ٱلطُّعَامِ وَكَجْمَدُ أَفْصَلُ مِنَ ٱلْسِّلَسِ ٢٤٠ مَّأْمَلُوا ٱلْعِرْنَانَ. أَنَّهَا لَا نَرْزَعُ وَلَا غَعْمُدُ وَلَسَ لَهَا تَحْدَعُ وَلَا عَمْرَنْ وَاللَّهُ يُعِينُهَا كُرُ أَنْمُ مِا نَحْرَبُ فَصَلَ مِنَ ٱلطُّيُورِ • هَ ۚ وَمَنْ مِيْكُمْرُ إِذَ أَهُمَّ ۚ يَعُدُرُ أَنْ يَرِيدَ عَلَى فَامَتِهِ ذِرَاعًا

عَلِحِيَّةُ أَهُ أَهُ عَلَيْ كُنْمُ لَا نَفْدِرُونَ وَلَا عَلَى ٱلْأَصْعَرِ عَلَيهَ دَا مَهَّ أَوْنَ مِا مُوَ فِي ٢٦ نَا مَلُوا ٱمرَّنا مِنَ كَفْ اَسْهُو لَا نَتَعَتُ وَلَا نَعْرِلُ. وَمَكِنْ أَفُولُ لَكُمْ إِنَّهُ وَلَا كُلِّيهُ أَنْ فِي كُلُّ مِعْدِهِ اللّهُ مَا أَنْ مُنْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ مَا أَنْ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّ

رَّالَ يَلْمَسُ كَوَاحِدَةِ مِهَا مَهَ عَإِنْ كَالَ ٱلْعُفْثُ ٱلَّذِي يُوجَدُ ٱليَّوْمَ فِي ٱلْحُفْلِ وَيُطَرُّحُ عَدًا فِي ٱللَّهُ لِلْمِسُهُ ٱللهُ هُكُذَا فَكُرُ بِٱلْمُرِى يُلْمِسُكُمُ أَنْمُ يَا فَلِيلِي ٱلْإِمَالِ. 19 فَلَا عَطْلُمُوا أَنْمُ مَا مَا كُلُونَ وَمَا تَشْرَبُونَ وَلَا نَفْلُمُوا الْمُ عَالَى الْإِمَالِ 1 عَالِمً هَٰذِهِ كُلُّهَا عَلَمُ أَمُ الْعَامَ وَأَمَّا أَنَّمُ فَأَبُوكُمْ يَعْلَمُ أَكُّمُ شَنَّاحُونَ إِنَّى هُمِيَّ ١٦ مَلِ أَصْلَمُوا مَلَكُوتَ لَلَّهِ وَهُدِهِ كُلُّهَا

مر ٢٩٢ نَحَدُ أَيْهَا ٱلْمَطِيعُ ٱصَّعِبْرُ لِأَنَّ مَّاكُمْ قَدْ مُرَّ أَنْ يُعْطِكُمُ لَسُكُوتَ ٢٠٠ بِعُوا مَا لَكُمُ وَعُصُوا صَدَمَةً. إعْمَلُوا لَكُمْ أَكْبَاسًا لَا نَعْنَى وَكُمْزًا لَا يَنْفُدُ فِي تَخْفَاتِ حَيْثُ لَا يُعْرَّتُ سَارِيْ وَلَا يُلِّي سُوسٌ مِنْ أَنَّهُ حَيْثُ يَكُونُ كَاثُرُكُمْ هُمَ كَ يَكُونُ مَلْكُمْ أَيْصَاءُ ٣٠ يَكُنُ ٱحْمَالُوكُمْ مُسْمِعَةً وَسُرُحَكُمْ مُوْفَدَةً. ٢٦ وَأَنْمُ مِنْلُ أَنَاسَ يَسْطُرُونَ سَيِّدَهُمْ مَنَى يَرْحِعُ مِنَ ٱلْعَرْسِ حَنَّى بِدَاحٍ ۗ وَفَرَعَ بَفْعُونَ لَهُ سُوْمَتِ ١٠٠ صُوبِي لِأُولِيْكَ ٱلْعَبِيدِ ٱلَّذِينَ إِذَا حَامَ سَيَّدُهُمْ تَمِيدُهُمْ سَاهِرِينَ .الْعَقَّ أَفُولُ لَكُمْرٍ إِنَّهُ يَعْمَطُولُ وَيَنْكُونُمُ وَيَنْعَدُّمُ وَمُعَدُّهُمْ وَمُعَدُّهُمْ مَا وَإِنْ أَنَّى فِي ٱلْهَرِيمِ ٱلنَّاهِ

أَوْ أَنَّى فِي الْمَرْبِعِ ٱلنَّالِثِ وَوَحَدَّهُمْ هَكَمَا فَطُولِي لِأُولِيْتِ ٱلْعَيِدِ ٢٩٠ وَإِنَّهَا ٱعْلَمُوا هُدَّ أَنَّهُ مُوعَرَفَ رَبُّ ٱلْبَيْتِ فِي

إِنْحِيلُ لُوقَا ١٢

Yo?

أَيَّةِ سَاعَةٍ يُأْتِي السَّارِقُ لَـهَرَ وَلَمْ يَدَعْ يَتَتَهُ بُنَّبُ. \* فَكُونُوا أَشَمْ إِذَا مُسْتَعِدِّ مَنَ لِآنَهُ فِي سَاعَةِ لَا نَطُّونَ يَأْنِي النِّ الْإِنْسَان

ا فَ فَعَالَ لَهُ يُطْرُسُ بَا رَتْ أَنَّا نَعُولُ هَٰذَ ٱلْمُثَلِّ أَمْ لِلْحَكِيمِ أَبْصًا. ٤٢ فَقَالَ آمِرَّبْ فَهَنَ هُوَ ٱلْوَكِيلُ ٱلْأَمِينُ ٱلْحُكِيمُ لَدِي يَنْهِمُ سَيِّدُهُ عَلَى حَدَمِهِ لِمُعْطِيمُهُ ٱلْعُلُوفَةَ فِي حِينِهَا. ٤٢ طُولِي لِدْيكَ ٱلْعَبْدِ ٱلَّذِي إِدَاحَاهُ سَنَّدُهُ تَعِيْدُهُ يَمْعَلُ هَكُما هُ مُعَالِمُهُ لِأَنْحَقُ ٱفْوِلُ لَكُرُ ۚ إِنَّهُ بُقَيِّمُهُ عَلَى حَمِيعِ أَمُوالِهِ • ٥ وَكُيْنَ إِنْ قَالَ دَٰلِكَ ٱلْعَبِّدُ فِي قَلْمِهِ سَدِي يَبْطَيُّ فَمُومَهُ فَيَنْدِئُ بِصُوبُ أَنْعَلْهَانَ وَأَكْتُوارِيَ وَيَا كُلُ وَيَشْرَبُ وَيَسْكُرُ. ٦٤ يَأْتِي سَنَّدُ دَٰلِكَ ٱلْعَبْدِ في يَهُم لَا يَسْتَطِرُهُ وَفِي سَاعَةِ لَا تَعْرَبُمَا فَيَقَطَعُهُ وَيَجْعُلُ نَصِيبَهُ مَعَ ٱلْحَاثِينَ. ٤٧ وَإَمَّا دَٰلِكَ ٱلْعَبْدُ ٱلَّذِهِ يَعْلَمُ إِرَادَةَ سَيْدِهِ وَلَا يَسْتَعِدُ وَلَا يَعْعَلُ مُحَسِّدٍ إِرَادَتِهِ فَيَضْرَبُ كَثِيرًا ١٨٤ وَكُينًا أَنْدِي لَا يَعْلَمُ وَبَعْعَلُ مَا يَسْتَحِقْ صَرَاتٍ

يُصْرَبُ فَلِيلًا. فَكُلُّ مَنْ أَعْطِي كَثِيرًا يُطْلَبُ مِنْ كَثِيرٌ وَمَنْ يُودِعُونَهُ كَنِيرًا بُطَّا لِبُولَهُ بِأَكْثَرَ

١٤ حْمَتُ لِأَلْهِيَ كَازًا عَلَى ۖ لَأَرْضٍ. فَهَ دَا أُرِيدُ لَو أَصْصَرَمَتُ ٥٠٠ وَلِي صِبْعَةُ أَصْطَبِعُمَّا وَكَيْفَ أَعْصَرُ حَنَّى تُكْمَلُ ١٠٠ أَ نَطَنُونَ أَنَّي حَنْثُ لِأَعْطِيَ سَلَامًا عَلَى ۖ لَأَرْضِ. كُلُّ أَفُولُ لَّكُمْرُ مَلِ أَنْفِيامًا ٥٠٥ لَّإِنَّهُ بَكُونُ مِنَ أَلْاَلَ حَمْسَةٌ فِي بَيْتِ وَاحِدِ مُقَسِمِينَ ثَنْنَةٌ عَلَى أَثَيْرٍ وَأَثْبَالِ عَلَى تُلْتَذِهِ ٥٠ يَنْفَيمُ ۚ الْأَبْ عَلَى ٱلْإِبْرِ وَٱلْأِنْ عَلَى ٱلْأَبِي. وَأَلْأُمْ عَلَى ٱلْبِسْتِ وآسِنتُ عَلَى ٱلْأُمْ . وَٱلْحَمَاةُ عَلَى كُنْيِمَا والكنة على حماتها

٤٥ ثُمَّ قَالَ أَيْضًا لِلْعُمُوعِ . إِذَا رَأَيْثُمُ أَسْحَابَ نَطَلَعُ مِنَ ٱللَّهُ عَارِبِ فَلِلْوَقْتِ نَقُولُونَ إِنَّهُ ٱلَّذِي مَطَرٌ. فَيَكُونُ هَكُنَا • ٥٥ وَ إِذَا رَأْنِهُ رِيْحَ ٱلْحَمُوبِ مَهُتْ تَقُولُونَ إِنَّهُ سَيْكُونُ حَرِّ.قَيْكُونُ ٥٦٠ يَا مُرَاقُونَ نَعْرُفُونَ أَنْ ثُمَيَّرُوا وَجُهُ ٱلْأَرْضِ وَٱلسُّمَاءُ وَأَمَّا هٰمَا ٱلرِّمَانُ فَكُفَّ Fot

لَا نُهَيِّرُونَهُ ٥٧٠ وَلِهَادَ لَا تَعْكُمُونَ مِا خَقُ مِن فِيلِ مُوسِكُرْ ٥٨٠ حِبَهَا نَسْهَبُ مَعْ حَصْمِكَ إِلَى الْحَاكِمِ بُدُلِ الْحُهْدَ وَأَنْتَ فِي الطَّرِينِ لِيَّقَلَّصَ مِبْهُ. لِيَلَا يَجُرَّكَ إِلَى الْعَلَامِ وَبُسَلِيهَكَ الْنَاضِي إِلَى الْحَاكِمِ مَبْلُعِكَ الْخَاكِمُ و السِّيْفِ ١٠٥ أَفُولُ لَكَ لَا خُرْخُ مِنْ هَمَاكَ خَتَى نُوفِيَ مَلُسَ الْآجِيرَ

آدُ صَحَاجُ ٱلنَّالِثُ عَشَرَ

ا وَكَانَ حَامِرًا فِي دَيْكَ ٱنْوَفْتِ فَوْمٌ نَجْبِرُونَهُ عَنِ
مَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى الْمُونَ اللّهُ الْمُونَ اللّهُ الْمُعْلِمِينَ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

ا وَكَانَ يُعَلِّمُ فِي أَحَدِ آسَّهُ مِع فِي السَّن و ا ا وَ إِدَا الْمَرْ قُلْ كَانَ بِهَا ارْوحُ صَعْف ثَهَائِي عَنْرَةَ سَنَةً وَكَانَتُ مُعْفِيهَ وَلَمَ اللَّهَ مَا اللَّهَ مَا اللَّهَ مَا اللَّهَ وَكَانَتُ مُعْفِيهَ وَلَمَ اللَّهَ عَلُولَهُ مِنْ صَعْبَكِ وَ مَعْفَا وَاللَّهَا يَا مَرْ أَ إِلَّكِ مَلُولَهُ مِنْ صَعْبَكِ وَعَالَ اللَّهُ عَلُولَهُ مِنْ صَعْبَكِ وَعَلَيْهَا مِدَيْهِ وَعِي أَنْهَا لَ السَّعَامَتُ وَمُحِدِّتُ اللهُ وَاللَّهُ عَلَيْهَا مِدَيْهِ وَعِي أَنْهَا لَهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهَا مِدَيْهِ وَهُو مُعْنَاطُ لِأَنَّ يَسُوعَ أَبْرُأَ فِي اللَّهُ مَلَ اللَّهُ عَلَيْهَا الْعَمْقُ وَهُو مُعْنَاطُ لِأَنْ يَسُوعَ أَبْرُأَ فِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

١٩ يُشْهُ حَبَّةَ حَرْدَل ٱحدَهَا إِنسانٌ وَأَ عَاْهَ فِي نُسْنَابِهِ مَّىَمَتْ وَصَارَتْ شَحْرَةً كَبِيرَةً وَنَـاوَتْ طَيورُ ٱلسَّمَا<sup>،</sup> فِي

٠٠ وَقَالَ أَيْصًا بِهَادَا أُنْبَهُ مَلَّكُونَ ٱللهِ ١١٠ يُشِيهُ حَمِيرَةَ أَحَدَتُهَا ٱمْرَأَةٌ وَحَبَأَنْهَا فِي ثَلاَتَهِ أَكْبَالِ دَفِيقِ حَتَّى أحبر ألحيغ

٢٢ وَأَخْارَ فِي مُذُنِ وَقُرَى يُعَلِّرُ وَبُسَافِرُ مَعُوأُورُسَلِمَ. ٢٠ مَمَالَ لَهُ وَاحِدٌ بَا سَبُّدُ أَ قَلِيلٌ هُمُ ٱلَّهِ بَن مُخْلُصُونَ .

٢٦٢ إنحيلُ مُوفَا ١٢ فَعَالَ لَهُرُ ٢٤ أَحْتَهِدُ فِل أَنْ تَلْحُلُوا مِنَ ٱلْبَاسِ ٱلطَّيِّقِ. وإِنِّي أَفُولُ لِّكُمْزِ إِنْ كَسِرِينَ سَيَطَلْبُونَ أَنْ يَدْحُلُوا وَلَا يَقْدِرُونَ.٥٠ وِنْ تَعْدِ مَا يَكُونَ رَبُّ أَسَيَّتِ فَدْ قَامَ وَأَعْلَقَ ٱلْبَاَتِ وَٱنْنَدَأَتُمْ مَعِمُونَ حَارِحًا وَنَتْرَعُونَ آبَاتِ فَأَثِيبِنَ يَا رَبْ يَارَبْ أَفْعَ لَمَا يُعِيبُ وَيَغُولُ لَكُمْ لَا أَعْرِفَكُمْ مِنْ أَيْنَ أَنَّمُ وَا مَا حِدِ اللَّهِ تَبِنَّدِ ثُونَ لَا مُولُونِ أَكَلْمًا فُكَّامَكَ وَتَسَرِيبًا وَعَلَّمْتَ فِي نَوَارِعِنَاه ٢٧ فَيَنُولُ أُفُولُ لَكُمْ لَا أَعْرِفَكُمْ مِنْ أَيْنَ أَنْمُ. نَبَاعَدُوا عَنِي بَا جَمِعَ فَاعِلِي ٱلطَّلَمِ. ٢٨ هُمَاكَ يَكُونُ ٱلْبِكَاءِ وَصَرِيرُ ٱلْأَسْانِ مَنَى رَأَيْمُ إبرهيم وإسعن وبعفوت وتحبع الأساء في ملكوت أتلو وَأَنْهُمْ مَطْرُوحُونَ حَارِحًا وَيَأْتُونَ مِنَ ٱلْمَشَارِقِ وَمِنَ ٱلْمَعَارِبِ وَمِنَ ٱلشَّمَالِ وَكُحُوبِ وَيَنكُونَ فِي مَلَكُوتِ أَشِّهِ ٢٠ وَهُوَذَا آجِرُونَ يَكُونُونَ أُوَّلِينَ فَوَّلُونَ يَكُونُونَ آخِرِينَ ١٠ أَفِي دُيكَ ٱلْمُؤْمِ نَعَدَّمَ بَعْضُ ٱلْمُرْسِيسُنَ فَاتِلِانَ لَهُ

إنحيلُ لُوقًا ١٢ و ١٤ ١٣٩٠ آخُرُجْ يَأَذْهَبْ مِنْ هُمُا لَأَنْ هِيرُودُسَ يُرِيدُ أَنْ يَقْتُلُكَ، ٢٢ فَعَالَ لَهُمْ ٱمْصُوا وَعُولُوا لِهَٰذَ ٱلنَّعَلَبِ هَا أَمَا أَخْرِجُ شَيَاطِينَ وَأَسِفِ آلْيُومَ وَعَدَّ وَفِي أَيَّوُمِ أَلْنَايِثِ أَكُمُّلُ. ٢٠ مَلْ بَسْبَغِي أَنْ أَسِيرَ أَسْوَمَ وَعَدًا وَمَا يَلِيهِ مِنَّ لَهُ لَا يُمْكِينُ أَنْ يَهُلِكَ بِينِ حَارِجًا عَنْ أُورُنَلِيمَ ٢٠٠٠ يَا أُورُثَلِيمُ يَا أُورُشِيمُ يَا فَائِلَةَ ٱلْأَمْهَا ۗ وَرَاحِيَةَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَيْهَا كُمْ مَرَّةِ أَرَدْتُ أَنْ أَجْمَعَ أُولَادَكِ كَمَا تَحْمَعُ ٱلدِّحَاجَةُ وَرِاحَهَا نَحْتَ حَمَاحَبُهَا وَلَمْ ثُرِيدُ وَإِ. ٢٥ هُوَدَا يَنْكُمُو يُنْزَكُ لَكُمُ حَرَانًا. وَٱلْكُنَّ أَنُولُ لَكُمُرُ إِنَّكُمُ لَا نَرَوْسِي حَنَّى أَنِيَ وَفَتْ نَفُو وَنَ فِهِ مُبَارَكُ ٱلْآنِي لَامْمُ ٱلرَّبُ ٱلْأَصْعَاجُ ٱلرَّبِعُ عَشَرَ ا وَ إِذْ جَاءً إِلَى بَنْتِ أَحَدِ رُؤْسًا \* مُعْرِيسِيْنَ فِي ٱلسَّنتِ لِيَأْكُلُ حُبْرًا كَانُوا يُرَافِبُونَهُ ٢ وَإِذَا إِنْسَالٌ مُسْتَسُقِكَارَ قُدَّامَةُ ٢٠ فَأَحَابَ بَسُوعُ وَكُلِّرَ ٱلنَّامُوسِيَّانَ

وَأَلْفَرُ يسِيبُونَ فَائِلاَهَلْ يَجِلْ أَلْإِبْرَاء فِي ٱلسَّبْتِ عَفَسَكَنُوا.

فَأَمْنَكُهُ ۚ وَأَمْرَأُهُ وَأَطْلَعَهُ ۗ ء ثُمَّ أَحابَهُمْ وَقَالَ مَنْ مِنْكُرْ يَسْنُطُ حِمَارُهُ أَوْ نُورُهُ فِي بِيْرِ وَلَا يَشْيُلُهُ حَالًا فِي يَوْمٍ السُّبْتِ ١٠ فَلَمْ يَقْدِرُوا اللَّهِيبُوهُ عَنْ ذَٰلِكَ

٧ وَقَالَ لِلْمَدْعُونَ مَتَلا وَهُوَ يُلاحِظُ كُبْتَ أَحْنَارُ وَا ٱلْهُنَّكَاتِ ٱلْأُولَى فَائِلًا لَّمْرُ ٨ مَنَى دُعِبتَ مِنْ أُحَدِ إِلَى غُرْس مَلَا نُنكِيٰ فِي ٱلْمُنَّكَا ٱلْأَوَّلِ لَعَلَّ اكْرُمْ مِيلُكَ يَكُونُ فَدْ دُعِنِي مِينُهُ. اكَنْ نِيَ ٱلَّذِي دَعَاكَ وَ إِيَّاهُ وَيَغُولَ لَكَ أَعْطِمُكُما لِهِمَا فَيِمَتِيدٍ نَبْتُدِي مُخَلِ تَأْحُذُ ٱلْمَوْضِعَ ٱلْأُحِبَرُ \* اللَّ مَنَّى دُعِتَ فَأَذْهَبُ وَأَتَّكِي فِي ٱلْمَوْصِعِ ٱلْأَحِيرِ حَتَّى إِذَا كَاءَ أَبْدِي دَعَاكَ يَهُولُ لَكَ يا صَدِيقُ ٱرْتَهِ ۚ إِلَى فَوْقُ . حِبْنَئِيدِ يُكُونِ لَكَ مَجْدُ أَمَامَ ٱلْهُنَّكِيْنِ مَعَكَ ١١٠ لِأِنْ كُلُّ مَنْ يَرْفَعُ مُلَّهُ يَتَّضِعُ وَمَنْ يَصَعُ

ىلسة رناع ١٢ وَقَالَ أَيْضًا لِلَّذِي دَعَاهُ إِذَا صَعْتَ عَدَاءً أَوْعَشَاهُ مَلَا مَدْعُ أَصْدِقَاءُكَ وَلَا إِحْوَنَكَ وَلَا أَقْرِمَاءُكَ وَلَا أَكْمِرَانَ

ٱلْأَعْنِيَاءُ لِتَلَاّ يَدْعُوكَ فَمُ أَيْضًا فَتَكُونَ لَكَ مُكَافَاةٌ ١٠٠ بَلْ إِذَا صَعْتَ صِيَافَةً ۚ أَدْعُ ٱلْهَسَاكِينَ ٱلْجُنْعَ ٱلْعُرْجَ ٱلْعُيِّ. ١٤ فَيَكُونَ لَكَ ٱلطُّوبَي ادْ لَيْسَ لَهُرْ حَتَّى بُكَافُوكَ. لِّأَمُّكَ تَكَافَى فِي فِيَامَةِ ٱلْأَبْرَارِ هِ ا فَلَمَّا سَمِعَ دُيكَ وَاحِدٌ مِنَ ٱلْمُكَّدِّينَ فَالَ لَهُ عُلُو يَى لِمَنْ يَأْكُلُ خُبِرًا فِي مَلْكُونِ أَشْءِ 11 فَغَالَ لَهُ إِنْسَانُ صَعَمَ عَشَاءٌ عَطِيماً وَدَعَا كَنبيرِينَ ١٧ وَأَرْسَلَ عَبْدَهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعَشَاءُ بِنَمُولَ لِلْهَدْعُوبِينَ نَعَا لَوْ الْأَنَّ كُلُّ شَيَّ فَد أُعِدُّ. ١٨ فَأَبْتُكُأُ أَخْبِيعُ بِرَأَي وَاحِدٍ نَسْتَعُفُونَ. فَالَ لَهُ ٱلْأَوَّلُ إِنِّي أَسْرَبْتُ حَلَّا وَأَمَّا مُصْطَرٌ أَنْ أَخْرُحَ وَأَنْظُرُهُ أَنَّا لُكَ أَنْ نُعْنِينِي ١٠ وَقَالَ آخَرُ إِنِّي أَشْتَرَيْتُ مَسَةَأَرْ وَاجِ نَقْرِ وَأَنَا مَاصِ لَأَسْتِهَا أَمَا لُكَ أَنْ تُعْفِينِي. ٢٠ وَفَالَ آحَرُ إِنِّي تُرَوِّحْتُ بِأَمْرَأَةِ عَلِدَٰلِكَ لَا أَعْدِرُ أَنْ أَجِيَّهُ ٢١ عَأْتَى ذَٰلِكَ ٱلْعَبْدُ وَأَحْبَرَ سَبُدَهُ مَاٰلِكَ . حِينَةِ

عَضِبَ رَبُّ ٱلَّبَيْتِ وَمَالَ لِعَبْدِهِ ٱخْرُجُ عَاحَلًا إِلَّى

شَوَارِعِ ٱلْمَدِينَةِ وَأَرْثَبُهَا وَأَدْحِلْ إِلَى هُمَا ٱلْمُسَاكِينَ وَأَجُدُعَ وَالْعَرْحَ وَأَعْنَى ٢٠٠ وَعَالَ أَنْعَبُدُ يَا سَيْدُ فَدُ صَارَ كُمَّا أُمَرْتَ وَيُوحَدُ أَيْصًا مَكَانٌ - ٢٢ فَقَالَ ٱلسَّيْدُ لِلْعَمْدِ آخرج إلى الطرو واليباحات والرمم مالدحرل حتى يَمْنَالِيُّ بَيْنِي مَا الَّذِي أَفُولُ لَكُمْ إِنَّهُ بَيْسَ وَاحِدٌ مِنْ أُوالِكَ الرَّجَالِ الْمَدْعُوبِينَ بَدُوقُ عَنَاتُي

٥٠ وَكَانَ جُمُوعٌ كَدِيرَةٌ سَائِرِينَ مَعَهُ فَٱ مُنْكَ وَقَالَ

لَمْرُ ٢٦ إِنْ كَانَ أَحَدُ يَأْتِي إِلَيَّ وَلَا يُبْغِضُ أَبَاهُ وَأَمَّهُ زَّمْراً ثَهُ وَأُولَادَهُ وَ إِحْوَنَهُ وَأَحَوَاتِهِ حَتَّى مَسْمَهُ أَيْضًا فَلَا يَقْدُرُ أَنْ يَكُونَ لِي لِلْمِيدَّاهُ ٢٧ وَمَنْ لَا يَجْمِلُ صَالِمِهُ وِيَّانِي وَرَائِي فَلَا يَقْدُرُ أَنْ يَكُونَ لِي يُلْمِيدً • ٢٨ وَمَنْ مِيكُمْ وَهُنَ بُرِيهُ أَنْ يَبِّيَ مُزْحًا لَا يَخْلِينُ أَوَّلًا وَيَشْبِيبُ ٱلنَّفَقَةَ هَلْ عِنْدُهُ مَا يَلْزُمُ لِكُمَالِهِ. ٢٩ لِمَلاَ يَضَعَ ٱلْأَسَاسَ وَلاَ يَقْدِرَ أَنْ يُكَبِّلَ مَسْتَدِئَّ جَمِيعُ ٱلنَّاظِرِينَ يَهُزَّأُونَ بِهِ ٢ فَا لِلِينَ

هٰكَا أَلْإِنْسَانُ أَنْتَذَأْ يَبِينِي وَمْ يَعَذِرْ أَنْ يُكَبِّلَ ١٠ وَأَيْ مَلِكِ

إِنْحِيلُ لُوثَاهِ اوَهِ ١٥ ٢٦٧ إِنْ دَهَبَ لِمُفَالَّكَةِ مَلِكِ آخَرَ فِي حَرْبِ لَا يَجْلُسُ أُوَّلًا وَبَشَاوَرُ هَلْ يَسْطِيعُ أَنْ يُلاقِيَ سَثَرَةِ الْآفِ ٱلَّذِي يَأْتِي عَلَيْهِ بِعِشْرِينَ أَنَّا. ٢٢ وَ إِلَّا فَمَا كَامَ دُلِكَ نَعِيدًا يُرْسِلُ سِعَارَةً وَيَسْأَلُ مَا هُوَ لِلصَّغِ ٢٠٠ فَكَدُ لِكَ كُلُّ وَاحِدٍ وِيَكُمْرُ لَا يَنْزُكُ حَمِيعَ أَمْنَ لِهِ لَا يَمْدِرُ أَنْ يَكُونَ لِي تِلْمِيدًا. المَا أَسْكُ حَدْ. وَلَكِنْ إِذَا فَسَدَ ٱلْسِخُ فَسِهَادَا لِمُعْلَى. ٥٦ لَا يَصْبُحُ لَأَرْصِ وَلَا لِمَرْ بَلَةِ فَيَطَرَّحُونَهُ حَارِحًا مَمْ لَهُ ادبان السمع فليسمع ٱلأَسْعَاجُ ٱلْحَاسِلُ عَشَرَ

ا وكَانَ حَبِعُ الْعَشَارِينَ وَالْحَمَاةِ يَدُنُونَ مِنَّهُ لِيَنْمُعُوفُهُ ٢ مَتَكَمَّرَ ٱلْفَرَّسِيْوِنَ وَلَكَتَبَهُ فَا لِمِنَ هَدَّ يَفَيْلُ خُطَّاةً وَيَأْكُلُ مَعَهُمْ ١٠ فَكُلْمُمْ مِهِذَا ٱلْمُلَلِ قَائِلًا ٤ أَثَى إِنْسَانِ مِنْكُرُ لَهُ مِنَّهُ حَرُوفٍ وَأَصَاعَ وَاحِدًا مِنْهِــَا ٱلَّا يَنْرُكُ ٱلنِّسُعَةَ وَ لَيْسُعِينَ فِي ٱلْبُرِّيَّةِ وَيَدْهَبَ لِأَحْلِ ٱلصَّالُ حَتَّى تَحِدَهُ. ٥ وَإِذَا وَحَدَهُ يَصُعُهُ عَلَى مَكْيَنَّهِ فَرِحًا. ٦ وَيَانِي إِلَى

بَيْتِهِ وَيَدْعُو ٱلْأَصْدِقَاءُ وَٱلْحِيرَانَ قَائِلًا لَهُرُ ٱفْرَحُوا مَعِي لِّنَّنِي وَجَدْتُ حَرُوثِي ٱلصَّالَ. ٧ أَفُولُ لَكُمْ ۚ إِنَّهُ هَكَلَا بكُونُ فَرَحُ فِي ٱلسَّمَاءُ مِخَاطِرٌ وَاحِدٍ يَنُوبُ أَحَالُمُ مِنْ تِسْعَةِ وَتِسْعِينَ نَارًا لَا يَشَاحُونَ إِلَى تَوْنَةِ مِهِ أَوْ أَيَّةُ أَمْرَأُهُ لَهَا عَشْرَهُ دَرَاهِرَ إِنْ أَصَاعَتْ دِرْهَمًا وَاحِدُ أَلَا نُوفِدُ سِرَاجًا وَتُكْثِيلَ ٱلْبَاتَ وَمُتَيْنَ مَآمَنِهَادِ حَتَّى تَحَدَّهُ. او إِذَ وَجَدَّنَّهُ نَدْعُو أَنصَّدِيفَاتِ وَآخَ َ انِ قَائِلَةً فَرَخْنَ مَعِي لِأَنِّي وَحَدْثُ سَيْرُهُمْ ٱلَّذِي أَصْعَتْهُ . ﴿ هَكُمْ أَقُولُ لَكُمْ يَكُونُ مَرَحُ تَدُامَ مَلَ بِكُلَةِ لَلَّهِ تَعَاطِي وَاحِدٍ يَتُوبُ ا ا وَقَالَ . إِنْسَالُ كَانَ مَهُ أَنْسَ. ١٢ وَمَالَ أَصْعَرُهُهَا لْإِمِهِ يَا أَبِي أَعْطِي أَنْهِمُ أَيْرِي يُعِيسُي مِنَ ٱلْهَ لِ فَقَدَمَ لْمُمَا مَعِيثَتَهُ. ١٢ وَمَعْدَ أَيَّامِ لَيْسَتْ بَكَنِيرَةِ جَمَعَ لَإِنْ ٱلْأَصْغَرُكُلُّ سَيْءٌ وَسَافَرَ إِلَى كُورَةِ تَعِيدَةً وَهُمَاكَ مَدُّمَرَ مَا لَهُ بِعَيْشِ مُسْرِفِ مِنَا فَلَمَّا أَنَّهَ كُلَّ شَيَّ عَدَّتْ حُوعَ شَدِيدٌ فِي تِلْكَ لَكُورَةِ فَأَنْكُ أَكُورَةِ وَأَنْكُمْ غَنَّاجِ ٥٠ فَهُمَى وَأَنْتُصَقَ

بَوَاحِدٍ مِنْ مَّلِ يَلْكَ أَنْكُورَةِ مَآرْسَلَهُ إِلَى حُغُولِهِ لِنزَّى حَارِيَ ١٦٠ وَكَالَ يَسْتَهِي أَنْ يَمَلَأُ بَطْنَهُ مِنَ أَخْرَبُوب ٱلَّذِي كَالَمْتِ ٱلْحَارِيرُ مَا حَكُلُهُ وَلَكُمْ لِعُطِهِ أَحَدُ ١٧٠ فَرَحَ إِلَى مَشْبِهِ وَمَالَكُمْ مِن أَحِيرِ لِأَبِي يَعْصُلُ عَنْهُ ٱلْحُبْرُ وَأَمَّا أَهْلِكُ مُوءًاه ٨ ا أُقُومُ وَأَذْهَبُ إِلَى أَبِي وَ قُولُ مَهُ يِا أَبِي أَحْطَأُتُ إِلَى ٱلسَّمَاءُ وَفُدَامَكَ. ٩ اوَلَـٰتُ مُسْحَمًّا بَعْدُ أَنْ أَدْعَى لَكَ أَبِناً. إِحْعَلِي كَأْحَدِ أَحْرَاكَ. ٢ فَعَامَ وَجَاء إِلَى أبهِ ، وَإِذْ كَانَ لَمْ يُرِلْ بَعِيدًا رَآهُ أَنُوهُ فَعَيْنَ وَرَّضَ وَوَفَعَ عَلَى عُنُهِ وَقَيَّهُ وَا عَنَّالَ لَهُ الْأَنْ بَا أَلَّا أَخُوا أَتُ إِلَى ٱلسَّمَاءُ وَقُدَّامَكَ وَلَسْتُ مُسْحِمًا مَعْدُ أَنْ أَدْعَى لَكَ ٱبْمَا ١٦٠ وَمَالَ ٱلْأَبُ لِعَسِيهِ ٱخْرِحُوا كَحَلَّهُ ، لأُولَى وَٱلْبُسُوهُ وَحْعَلُوا حَاتِهَا فِي بَدِهِ وَحِدًا فِي رِجْلُهِ. ٢٦ وَقَدِّمُوا مَعِمَلَ ٱلْهُسَمَّنَ وَٱدْبُحُوهُ فَمَأْكُلَ وَمَعْرَجَ. ١٤ لِأَنَّ أَنْنِي هَمَا كَانَ مُنَّا فَعَاشَ وَكَانَ ضَالًّا فَوُحِدَ . فَأَنْدَأُ فِأَ بُفَرُحُونَ . ه ٢ وَكَانَ ٱللَّهُ ٱلْأَكْبُرُ فِي ٱلْحَقْلِ. فَلَمَّا جَاءٌ وَفَرُبَ مِنَ

ٱلْبِيْتِ سَمِعَ صَوْتَ ٱلآتِ طَرَبِ وَرَقْصَّاه ٢٦ قَدَعَا وَاحِلًا مِنَ ٱلْعِلْمَانِ وَسَأْنَهُ مَا عَنَى أَنْ بَكُونَ هَٰذَ - ٢٧ فَقَالَ لَهُ . أُحُوكَ حَاء مَذَامَجَ أَنُوكَ أَعْفِلَ ٱلْهُسَمِّنَ لِأَنَّهُ فَبِلَهُ سَالِهَا. ١٨ فَعَضِبَ وَمَ يُرِدُ أَنْ يَدُحُلَ فَحَرَجَ أَ يُوهُ يَطْسُ إِيَّهِ • ٢٩ فَأَجَابَ وَفَالَ لِأَبِيهِ هَا أَنَا أَحْدُمُكَ سِينَ هُدَ عَدَدُهَا وَفَطْ لَمُ أَنْعَاوَزُ وَصِبْنَكَ وَحَدْيَا لَمَ نُعْطِنِي فَطْ لِأَمْرَحَ مَعَ ٱصَّدِقَالِي. \* وَكُثِلُ لَمَّا جَاءَ أَبُلُكُ هَٰذَا ٱلَّذِي أَكُلُ مَعِيشَنَكَ مَعَ ٱلرَّيَانِي دَبَعِتَ لَهُ ٱلْعِثْلَ ٱلْمُسَمَّى ٢١٠ فَنَالَ لَهُ يَا نَبَيَّ الْتَ مَعِي فِي كُلَّ حِينِ وَكُلُّ مَا لِي مُّو لَكَ . ٢٢ وَكِمْ كَانَ يَسْعِي أَنْ عَرْجَ وَنُسَرَّ لِأَنَّ أَحَاكَ هٰذَا كَانَ مَيِّناً مِعَاشَ وَكَانَ صَالًا فَوُحدَ

ٱلأَصْفَاجُ ٱلسَّادِسُ عَشَرَ

ا وَفَالَ أَيْضًا يُتَلَامِيذِهِ كُانَ إِنْسَانٌ غَيٌّ لَهُ وَكِيلٌ فُوْتِيَ بِهِ إِيَّهِ مَا مَّهُ يُبَذِّرُ أَمْوَالَهُ ٢٠ فَدَعَاهُ وَقَالَ لَهُ مَا هَٰدَا ٱلَّذِي أُشَّعُ عَنْكَ أَعْطِ حِسَابَ وَكَالَيْكَ لَإِنَّكَ لَاتَقْدِرُ

أَنْ تَكُونَ وَكِلاً نَعَدُ ؟ فَعَالَ ٱلْوَكِيلُ فِي نَفْسِهِ مَادَا أَفْعَلُ. لِأَنَّ سَيْدِي يَأْحُدَ مِنِّي ٱلْوَكَالِهَ.لَسْتُ أَسْطَيعُ أَنْ أَنْلُبَ وَأَسْتَهِي أَنْ أَسْتَعْطِيَّ. ٤ فَلَدْ عَلِيمْتُ مَادَا أَفَعَلُ حَتَّى إِدَا عُرِلْتُ عَنِ ٱلْوَكَالَةِ يَسْلُوكِ فِي يُبُونِهِمْ ٥٠ مَدَعَا كُلُّ وَاحِدِ مِنْ مَدْيُوبِي سَبِّدِهِ وَمَالَ بِلْأَوَّلِ لَمْ عَلَيْكَ لِسَبِّدِ ہے. ٦ فَنَالَ مَنَهُ بِنُ ۗ رَبْتٍ وَفَقَالَ نَهُ حُدُ صَكَّكَ وَأَخْلِسُ عَاحِلًا وَأَكْنُتُ خَسِينَ ٧ ثُمُ ۚ قَالَ لِمَحْرَ وَأَنْ كُرْ عَلَيْكَ. فَفَالَ مِنْهُ كُرُ فَحْجِ وَمَالَ نَهُ حُذْ صَكَّكَ فَأَكْنَبُ ثَمَا بِنَ ٨ مَمَدَحَ أَنشَيْدُ وَكِيلَ ٱلصَّلْمِ إِذْ يَحِكُمَةِ فَعَلَ. لِأَنَّ أَبَّاءَ هُمَا أَمَّدُهُمِ أَحَكُمُ مِنْ أَمَّاءُ ٱسُورٍ فِي حِلْمٍ. لْأَمَا أَفُولُ لَكُرُ ٱصْغُوا لَكُرْ أَصْدِفَاء بِمَالِ ٱصْلَمْ حَتَّى إِذَا فَسِيْمُ يَغْبُلُونَكُمْ ۚ فِي أَنْهَطَالُ ٱلْأَسَرِيَّةِ. ۚ ٱلْأُمِينُ فِي ٱلْمَلِيلِ أَمِينُ أَيْصًا فِي ٱلْكَيْمِ. وَأَجَالُمُ فِي ٱلْفَلِيلِ ظَالِمُ أَيْصًا فِي ٱلْكَتِيرِ ١١ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا أَمَّا ۚ فِي مَالِ ٱلطَّلْمِ فَهَنَّ يَأْتَهِنُّكُمْ عَلَى ٱلْحَقَّ ٢٠ وَإِنْ لَمَّ تَكُونُو أَسَاءَ فِي مَا هُقَ

للْعَيْرِ فَمَنْ يُعْطِيكُمْ مَا هُوَ لَّكُمْ ١٠ لَا يَقْدِرُ حَادِمْ أَنْ يَحِيْمَ سَيِّدَ بْنِ. لِآنَهُ إِمَّا أَنْ يَبَعُضَ ٱلْوَاحِدَ وَكُحِبَّ ٱلْآخَرَ أَوْ يُلاَزِمَ ٱلْوَاحِدَ وَيَحْتَقِرَ ٱلْآحَرَ. لاَ مَقْدِرُونَ أَنْ تَحْدُمُوا اللهُ وَأَمْالَ

١٤ وَكَانَ ٱلْعَرِّ سِبْوِنَ أَيْضًا بَـُمَّعُونَ هُذَا كُلَّهُ وَهُمْ مُمِمُّونَ لِلْمَالِ فَٱسْتَهَرَّأُولَ بِهِ ١٥٠ فَقَالَ لَهُرْ أَنْتُمْ ٱلَّذِينَ نَبُرٌ اللهِ وَنَ أَعْسَكُمُ قَدَّامَ أَسَّاس وَمَكِنَّ أَلَفَ يَعُرُفُ قُلُوكُمْ . إِنَّ ٱلْمُسْتَعَلِّي عِنْدَ سَاسِ هُوَ رَحْسٌ قُدَّمَ للهِ

٦١ كَانَ ٱللَّهُوسُ وَٱلْأَسْلِهُ إِنَّ يُوحَنَّا وَمِنْ دَلِكَ أَمُوفَتِ بُشُرُ بِمُلَكُونِ أَنَّهِ وَكُلُّ وَاحِدٍ بَعْنَصِبُ عَسَّهُ إِلَيْهِ ١٧ وَكُمِنْ رَوَلَ ٱلسَّمَا ۗ وَأَذَّرْضَ ٱلْسَرُ مِنْ أَنْ تَسْفَطُ مُنْظَةٌ وَاحِدَةٌ مِنَ ٱلنَّامُوسِ ١٨ أَكُلُّ مَنْ بُطَيِّقُ أَمْرَأَ لَهُ وَيَنْزَوْحُ بِأَحْرَى بَرْنِي وَكُلُّ مَنْ يَنْزَوَّحُ بِمُطَلَّقَةٍ مِنْ رَجُلِ بَرْ بِي

٩ أَكَّانَ إِنْسَانٌ عَنْي وَكَانَ يَلْسَنُ ٱلْأَزِحُونَ وَالْبَرَّ

وَهُوَ يَسْعُرُ كُلِّ يَوْمٍ مُعَرَفِيهَا. ﴿ وَكَانَ مِسْكُمِنَّ أَسَمُهُ بِعَارَرُ أَمْدِي طُرِحَ عِنْدُ نَابِهِ مَصْرُوبًا بِٱنْفُرُوحِ ١٠٠ وَيَشْتَهِي أَنْ يَشْعَ مِنَ أَسْنَاتِ ٱلسَّافِطِ مِنْ مَائِدَةِ أَنْعِينٌ . بَلَّ كَانَتِ ٱلْكِلَابُ نَّانِي وَتُلْحَسُ فُرُوحَهُ • ٢٢ فَمَاتَ ٱلْمِسْكِينُ وَحَمَلَتُهُ ٱلْمَلَائِكَةُ إِلَى حِضْ إِبْرُهُمَ ۖ وَمَ. ثَ ٱلْعَبِيُّ آبِصًا وَدُونَ. ٢٢ فَرَفَعَ عَبْنَهِ فِي ٱلْهَاوِيَةِ وَهُوَ فِي أَعْمَابٍ وَرَأَى إِبْرَهِيمَ مِنْ تَعِلْدِ وَلِعَارَرَ فِي حِضْيِهِ ١٤ صَادَى وَمَالَ بِالْفِي إلرهبم أرحمني وأرسيل ليمازر بسل طَرَف إصليه بهاه وَيُرَدُ سِمَادِ لَآئِي مُعَدَّثُ ثِي هَٰذَا ٱسْهِيبِ • ٣٥ فَمَّا لَ إِبْرُهِيمُ يَا أَنِّي ٱدْكُرْ أَلَّكَ ٱسْتَوْمَسْتَ حَبْرَاتِكَ فِي حَبَانِكَ وَكُذَٰلِكَ مِكَارِرُ ٱلْبَلَاٰيَا. وَلَآلَ هُو يَنْعَرَّى وَأَنْتَ لَنْعَدَّنْدُه ٢٦ وَقُولِ هُلَا كُلِّهِ بَيْمًا وَيَسَكُمْ هُوَّةٌ عَصِيمَةٌ فَدُ أَثْبِيَتْ حَتَّى إِنَّ أَدِينَ يُرِيدُونَ الْعَبُورَ مِرْ أَهُمَا إِلَّكُمُ لَايَهْ ذِرُونَ وَلَا ٱلَّذِينَ مِنْ هَاكَ يَجْنَازُونَ إِنَّاهُ ١٧٠ مَّهُ لَ سَّأَ مُكَ إِذَ يَا أَسَدَ إِنْ تُرْسِلَهُ إِلَى سِنْدِ آبِي. ٢٨ لِأِنَّ لِي

حَمْسَةَ إِحْوَةِ. حَتَّى يَنْهَدَ لَمْرْ لِكَيْلَا بْأَنُوا فَمُ أَبْصًا إِلَى مَوْصِعِ ٱلْعَدَابِ هٰذَا ١٠٠قَالَ لَهُ إِنْزُهِيمُ عِنْدَهُمْ مُوسَى عَ لَأَسِاء لِسَمُّوا مِنْهُمْ. ٢ فَعَالَ لَا يَا أَبِي إِنْرَهِيمَ. مَلَ إِذَا مَضَى إِلَيْهِمْ وَاحِدٌ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ يَتُونُونَ ١٠ فَقَالَ لَهُ إِنْ كَانُوا لَا يَسْمُعُونَ مِنْ مُوسَى وَأَدْسَبِنَا ۗ وَلَا إِنْ قَامَ وَاحِدْ مِنَ ٱلأَمْوَاتِ يُصَدِّقُونَ

الانتفائ السابغ عشر

ا وَقَالَ لِنَلَامِيدِهِ لَا يُمْكُنُ إِلَّا أَنْ ثَانِيَ ٱلْعَثَرَاكِ. وَلَكِنْ وَيْلُ اللَّذِي مَّانِي مَوَالِيطَتِهِ ٢٠ حَيْرٌ لَهُ مُوطُوقَ عُنْهُهُ بِحُكُو رَحَى وَطُرِحَ فِي ٱلْنَحْرِ مِنْ أَنْ يُعَبِّرَ أَحَدَ هُولاه

ٱلصِّعَارِ ١٠ اِحْمَرِزُ وَالْإِنْمُ لِكُمْ وَإِنْ أَحْطَأُ إِلَيْكَ أَحُوكَ فَوَيْحُهُ. وَإِنْ نَابَ فَأَعْيِرُ لَهُ ٤٠ وَإِنْ أَحَطُا ۚ إِلَيْكَ سَعْ

مَرَّاتِ فِي أَنْيُومُ وَرَحَعُ إِلَيْكَ سَبَّعَ مَرَّاتٍ فِي أَلْيُومٍ قَائِلًا أَمَا تَائِيبٌ مَا عَفِرْ لَهُ ٥٠ فَغَالَ ٱلرُّسُلُ لِلرَّبِّ رِدْ إِيمَاسًا.

٦ فَمَالَ ٱلرَّبُ لَوْ كَانَ لَكُمْ إِيَانٌ مِثْلُ حَبِّهِ حَرْدَلِ لَكُنْمُ

نَا وَلُولَ لِهَذِهِ تَحْمَيْرَةِ أَنْقَلِعِي وَانْعَرْسِي فِي الْبَعْرِ فَتُعْلِيعُكُمْ ٧ وَمَنْ مِنْكُمْ لَهُ عَنْدٌ يَحَرُثُ أَوْ يَرْغَى يَتُولُ لَهُ إِذَا دَحَلَ مِنَ ٱلْحَفَلِ نَقَدَّمْ سَرِيعًا وَأَنَّكِفْ. ٨ مَلْ ٱلْاَيَفُولُ لَهُ أَعْدِدْ مَا أَ نَعَنَّى بِهِ وَنَهَطَقُ وَأَحْدُمْنِي حَنَّى آكُلَّ وَأَشْرَبَ وَمَعْدَ دَلِكَ تَأْحُلُ وَتَشْرَبُ أَسْءَ 1 فَهَلُ لِدُلِكَ ٱلْمَبْدُ فَصُلُ لِمَنَّهُ فَعَلَ مَا أُمِرَ بِهِ. لَا أَظُنْ. • اكَذَٰ لِكَ أَنْهُمْ أَيْصًا مِنَّى فَعَلَّهُمْ كُلُّ مَا أَمِرْتُمْ يَهِ فَقُولُوا إِنَّا عَيِدٌ بَعَّالُونَ لِأَنَّا إِنَّهَا عَمِلْنَا مَا كَانَ يَحِبُ عَلِمْاً ١١ وَفِي دَهَايِهِ إِلَى أُورُكَٰلِيمَ أَحْارَ فِي وَسَطِ ٱلسَّامِرَةِ وَٱلْحَلِيلِ٦٠ وَبِهَا هُوَ دَاحِلٌ إِلَى قَرْيَةِ ٱسْنَعْبَلَهُ عَشَرَةُ رِجَالِ بُرْصُ فَوَتَعُوا مِنْ بَعِيدٍ. ١٢ وَرَفَعُوا صَوْبًا فَائِلِينَ يَا يَسُوعُ يَا مُعَلِّمِ ٱرْحَمْنَا ١٤٠ فَمَظَرَ وَقَالَ لَمُرُ ٱدْهَبُوا وَأَرُولَ ٱنْعُسَكُمْ لِلْكَهِنَةِ. وَقِيمًا هُمْ مُنْطَلِعُونَ طَهَرُ فِي ٥٠ قَوَاحِدُ مِهُمْ مَمَّا رَأَى أَنَّهُ شُعِيَ رَحَعَ يُعَمَّدُ ٱللَّهَ بِصَوْتِ عَظِيمٍ. ١٦ وَحَرَّ عَلَى وَحْهِهِ عِنْدَ رِحْلَيْهِ شَاكِرًا لَهُ. وَكَانَ سَامِرِيًّا.

١٧ فَأَخَابَ يَسُوعُ وَفَالَ أَلَيْنَ ٱلْعَشَرَةُ فَدْ طَهَرُولِ فَأَيْنَ أَسِّنْعَةُ ١٨ أَلَمُ يُوحَدْ مَنْ يَرْحَعُ يِعْطَى تَحْلَا يِنْهِ عَيْزُ هَلَا ٱنْعَرِيبِ ٱلْحِنْسِ ١٠ ائمُ قَالَ لَهُ ثُمَّ وَأَمْضٍ إِيَالُكَ حَلَّمَكَ - ٢ وَلَيًّا سَأْنَهُ ٱلْفَرِّيسِيْونَ مَنَى يَاتِي مَلَكُوتُ ٱللَّهِ أَجَاكُمُ وَقَالَ لَا يَأْتِي مَلَكُوتُ لَنَّهِ سُهُرَ فَيَةٍ ١٦ وَلَا يَقُونُونَ هُوَدًا هِهَا وَهُودَ هَمَا كَ لَأَنْ هَا مَكُوتُ شَهِ دَاحِكُمْ ٢٢ وَمَالَ بِمَالَامِيدِ مَنْأَتِيا أَيَّامُ فِيهَا مَنْتُمُونَ أَنْ مَرَقًا يَوْمَا وَحِدَا مِنْ أَيَامِ أَسُ كَيْسَانِ وَلَا تَرُوْنِ ٢١٠ وَيُعُولُونَ لَّكُرْ هُوَدًا هُمَّا أُوْهُوَدًا هُمَاكَ. لَا مَدْهَبُو وَلَا شَعُوا. ٢٤ لَإِنَّهُ كَمَا أَنَّ ٱبْبُرُقَ ٱللَّذِي يَبُرُقُ مِنْ مَاحِيَّةِ ثِمْتَ ٱسْمَاءُ لُصِيَّةٍ إِلَى لَاحِ أَهِ أَمْتَ ٱسَّمَاءً كَذَٰ لِكَ يَكُونُ أَيْصًا ۖ ثُنُ ٱلْإِنسَان في يُوْمِهِ ٢٠٠ وَلَكِنْ يَسْعِي أُولَا أَنْ يَمَا لَمُ كَتِيرٌ وَيُرْفَضَ مِنْ هُدَ تَحْلِ ١٦٠ وَكُمَا كَانَ فِي أَيَّامٍ مُوحِ كَذَٰ لِكَ يَكُونُ أَيْصًا فِي أَيْهِم أَمْنِ ٱلْإِنسَان ٢٠ كَانُواْ بِأَكْنُونَ وَيَشُرُنُونَ وَكُرَةِ حُونَ وَيَنْزَوَّحُونَ إِلَى أَلْيَتُمِ ٱلَّذِي فِيهِ دَحَلَ وُحْ

إنجيل وفا١٧ ٱعْلَلْكَ وَجَاءَ ٱلصُّوفِ نُ وَهُلُّكَ ٱخْصِيعَ لِلْأَكْدُ لِكَ أَيْصًا كَمَا كَالَ فِي أَيَّامِ لُوطِكَانُوا يَأْحُلُونَ وَخُرُونَ

وَسَمْرُونَ وَسِمُونَ وَيَعْرِسُونَ وَيَبْرُونَ وَيَبْلُونَ. ٢٦ وَنَكِنَّ ٱلْيُولِّرِ ٱلَّدِے فِيهِ حَرَجَ لُوطٌ مِنْ سَدُومَ ٱمْطَرَ مَارًا وَكِنْرِيتَا وِنَ أَسْمَاءُ فَأَعْلُكَ أَكْتَمِيعَ. ٢ هَكَذَا يُكُونُ فِي أَيْنُوم ٱلَّدِي فِيهِ يُمْهُرُ أَنْ ٱلْإِنسَانِ٢١٠ فِي دَلِكَ آجُوْمٍ مَنْ كَانَ عَلَى أَصْطَحَ وَأَنْبَعَنَهُ فِي سَيْبِ فَلَا يَبْرِلُ لِيَاحَدُهَا. ئَ دِي فِي ٱلْحَمَّلِ كُدْ لِكَ لا بَرْحِعَ ۚ إِلَى ٱلْوَرَاءُ ٢٢ ٱدْكُرُولَ ٱمْرَأَةَ لُوطِ. ٢٠ مَرْ صَلَبَ أَنْ نُعَلِّصَ بَعْسَهُ يُهُلِّكُهَا وَمَنْ أَهْلَكُهَا شُهْبِهَا. ٢٠٠ أَنُولُ كُمْرٌ إِنَّهُ فِي تَلْكَ ٱسَّمِيهِ يَكُونُ آشَان عَلَى مِرَاشِ وَاحِدِ مَنُوْحِدُ آمُوَاحِدُ وَيُتْرِكُ ٱلْآحَرُ. ٢٥ تَكُونُ آثَنَانَ تُطْعَمَانِ مَعَا فَتُوْحَدُ ٱنْوَاحِدَةُ وَنُتْرِكُ ٱلْأُحْرَى.٢٦ كُنُولُ ٱثْنَالَ فِي ٱلْحَقَلُ فَيُوْحَدُ ٱنْوَاحِدُ وَيُتَرُكُ ٱلْآحَرُ ٢٧ فَأَحَالُوا وَقَالُوا لَهُ أَيْنَ يَا رَبُّ فَفَالَ لَمْ حَيثُ تَكُونُ ٱلْجُنَّةُ هُمَاكَ نَحْنَيْهِ ٱلنَّسُورُ

ٱلْأَصَّاحُ ٱلنَّامِنَّ عَسَرّ

ا وَقَالَ لَهُمْ ۚ أَبْضًا مَنَكَا فِي أَنَّهُ بَسْبِي أَنْ بُصَلِّي كُلِّ حِينِ وَلاَ يُمَلُّ ٢ فَا لِلاَ.كَانَ فِي مَدِينَةِ فَاضِ لاَيَجَافُ أَللَّهُ وَلاَ هَابُ إِنْسَامًا مُ وَكَالَ فِي نِلْكَ ٱلْمَدِينَةِ ٱزْمَنَهُ . وَكَالَتُ نَّاتِي إِلَيْهِ قَائِلُهَ أَنْصِعْنِي مِنْ حَصْبِي. ؛ وَكَانَ لَا يَسَاءُ إِلَى رَمَان وَلَكِنْ بَعْدُ دَٰلِكَ مَالَ فِي مَسْيِهِ وَ إِنْ كُسْتُ لَا أَحَافُ آللة وَلَا أَهَابُ إِنسَانًا ٥ فَإِي لِأَحْلِ أَنَّ هَٰذِهِ أَ لَا رَمَلَةَ يُرْعِمُنِي أَنْصِهُما يَئِلاً نَأْتِيَ دَ لِمَا فَتَغَلِمَهُنِي ١٠ وَقَالَ ٱرَّبْ اسْمَعُوا مَا يَمْولُ قَاصِي ٱلطُّلُّمِ وَأَ قَلَا يُسْمِعُ ٱللَّهُ لِمُعَمَّارِيهِ ٱلصَّارِحِينَ إِلَّهِ بَهَارَ وَمُلَّا وَهُوَ مُشَهِّيلٌ عَلَيْمٌ. ٨ أَفُولُ لَكُمْ إِنَّهُ يُنْصِعُهُمْ سَرِيعًا وَلَكِنْ مَتَّى جَا ۚ أَنْنُ ٱلْإِنْسَانِ أَ يَعَلَّهُ

يَعِدُ ٱلَّذِيمَانَ عَلَىٰ ٱلْأَرْصِ \* وَفَالَ يِغَوْم ِ وَثِينَ بِٱلْمُسِيمِ ٱلْمُمُ ٱلْرَارُ ۚ وَيَحْتَقُرُونَ

ا وقال يقوم و يُقِين بالقديم الهم الرار ويجنورون الآحرِين هٰذَا ٱلْمُقَلِّ ١٠ إِنْسَانَانِ صَعِدًا إِلَى ٱلْهَيْكُلِ لِيُصَيِّبًا وَاحِدٌ وَرُكِينٌ وَٱلْاَحْرُ عَشَارٌه ١١ أَمَّا ٱلْهُرِيسِيِّةِ

مَوَفَفَ يُصَلِّي فِي مَسْمِهِ هَكُمْ . ٱللَّهُمَّ أَنَا أَشْكُرُكَ إِنِّي سَنْتُ مِثْلَ لَاقِي أَنَّاسِ أَنَّاطِينِ ٱلطَّالِمِينِ ٱلرُّنَاةِ وَلَا مِثْلَ هُدًا ٱلْعَشَارِهِ ٢ الْصُومُ مَرَّنَيْنِ فِي ٱلْأَسْبُوعِ وَأُعَثِيْرُكُلُّ مَا أَفْتَيِيهِ ١٠٠ وَأَمَّا ٱلْعَثَارُ فَوَقَعَ مِنْ تَعِيدِ لَا يَسَاءُ أَنْ يَرْفَعَ عَيْمُه يَعُو ٱلسَّمَا \* بَلْ قَرَعَ عَلَى صَدْرِهِ قَائِلًا ٱللَّهُم ۗ ٱرْحَمْيي أَمَا ٱلْحَاطِئَ. مُنا أَفُولُ لَكُمْ إِنَّ هَدَّ مَرَلَ إِلَى مَبْتِهِ مُمَرَّرًا دُونَ دَ كَ. لِإِنَّاكُلُّ مَنْ يَرْفَعُ مَنْكَهُ يَنْفِعُ وَمَنْ يَضَعُ نفسة يرتفع

٥٠ فَقَدُّمُوا إِلَيْهِ ٱلْأَطْعَالَ أَيْصًا لِيَلْمِيمُمْ وَلَمَّا رَآهُمُ ٱلنَّالَامِيدُ ٱنْنَهَرُوفُمْ. ١٦ أَمَّا بَسُوعُ فَدَعَافُمْ وَفَالَ دَعُولَ ٱلْأَوْلَادُ يَا نُونَ إِلَيَّ وَلَا تُسْعُوهُمْ لِأَنَّ لِمِثْلُ هُولَا \* مَلَّكُوتَ ٱللهِ. ١٧ ٱلْحَقَّ أَقُولُ لَكُرْ مَنَ لاَ يَعْبَلُ مَلَكُوتَ ٱللهِ مِثْلَ وَيَدِ عَلَى بَدْحُلَّهُ

١٨ وَمَا لَهُ رَسِنٌ فَائِلًا أَنَّهَا ٱلْمُعَلِّرُ ٱلصَّالِحُ مَادَا أَعْمَلُ لِأَرِبَ ٱلْحَيْوَةَ ٱلْأَبَدِيَّةَ • ١٦ وَمَالَ لَهُ يَسُوعُ مِمَادَا تَدْعُونِي صَائِعًا كَيْسَ أَحَدُ صَائِعًا إِلَّا وَاحِدُ وَهُوَ ٱللهُ. - الُّبْتَ تَعْرِفُ أَنُوصَايَا . لَا نَزْن . لَا نَشْلُ . لَا تَشْرِقْ . لَا نَتْهُمْ بِٱلرُّورِ. أَحْرُمُ أَمَاكَ وَأُمُّكَ. ١١ فَغَالَ هَدِهِ كُلُّهَا حَبِطُهُمَّا مُنْدُ حَدَاتُني. ٢٦ وَمَمَّا سَمِعَ بَسْوعُ دَلِكَ فَ لَ لَهُ يُعُورِكَ أَيْصًا سَيْءٍ. بعَ كُلُّ مَا لَكَ وَوَرَعْ عَلَى الْفَقْرَاهُ فَيْكُونَ مَكَ كُنْرُ فِي السَّمَا \* وَعَدَلَ الْبَعْيَ ٢٠٠ قَلْمَا سَمِعَ دَلِثَ حَرِنَ لِأَنْهُ كَانَ عَيًّا حِدًّا. ٢٤ فَلَمَّا رَآهُ بِسُوعُ قَدْ حَرِنَ قَالَ مَا أَعْسَرَ دُخُولَ دَوِي الْأَمُولِ إِنَّ مَلَكُوتِ ٱللهِ • ٥ الآنَّ دُحُولَ حَمْلِ مِنْ تَقْبٍ إِثْرَةِ أَيْسُرُ مِنْ أَنْ يَنْحُلُّ عَنِيْ إِلَى مُلْكُوتِ ۖ شَٰهِ. ٢٦ فَمَالَ ٱلَّهِ مِنْ سَمِعُوا فَمِنْ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَعْلَصَ ٢٠٠ وَعَالَ عَيْرُ ٱلْمُسْتَطَاعِ عِندُ اللَّاسِ مُستَطَاعٌ عِندُ اللَّهِ

٢٨ فَعَالَ بُطُوْسُ هَا يَحْنُ قَدْ تَرَكُنَا كُلَّ سَيْءٌ وَتُبِعُنَاكَ ٢٠ مَنَالَ لَمُرُ ٱلْكُنَّ أَنْهُوا لَكُمْزُ إِنْ لِيَسْ أَخَدُ تَرَكَ يَنْنَا أَوْ وَالِدَيْنِ أَوْ إِحْوَةً أُوِامْراً أَهُ أَوْ أَوْلَاكَمَا مِنْ أَحْلِ مَلَكُونِ ٱللهِ ١٠ إِلاَ وَيَأْحُدُ فِي هٰذَ ٱلرَّمَالِ أَصْعَامًا كَتِيرَةً وَفِي ٱلدَّهْرِ ٱلْاَنِي ٱلْحَلُوةَ لَأَندِيَّةً ١٢ وَأَحْدَ ٱلْإِنْنَيُ عَنَرَ وَقَالَ أَهُمْ هَا كُنُ صَاعِدُونَ

إِلَى أُورُتُكِيمَ وَسَنَمْ كُلُ مَا هُوَ مَكُنُوبُ بِالْأَلْبِا وَعَنِ أَنِي الْإِنْسَانِ ٢٦ لِمَّ لُهُ بُسَلَّرُ إِلَى الْأُمْ وَيُسْتَهَرُ بِهِ وَبُشْتَمُ وَيُنْفَلُ عَلَيْهِ ٢٢ وَيَخَلِدُونَهُ وَبَعْنَلُونَهُ وَقِي ٱلْبُومِ ٱلنَّا مِثِيغُومُ • ٢٤ فَأَمَا فَمْ طَلَرُ يَعْهُمُ مَنْ ذَلِكَ سَنِنَا وَكَانَ هَدَ ٱلْأَدَرُ

مُعْلَى عَبُمُ وَلَمْ يَعَلَيُوامَا فِيلَ مُعْلَى عَبُمُ وَلَمْ يَعَلَيُوامَا فِيلَ

٥٥ وَمَمَّا أَفْتَرَبَ مِنْ أَرْبَحَاكَانَ أَغْمَى جَالِمَا عَلَى الطَّرِيقِ بَسْنَعُطِيهِ ٢٥ مَلَمَّا جَعَ تَحَمْعَ مُجْنَارُ اسَأَلَ مَا عَسَى الطَّرِيقِ بَسْنَعُطِيهِ ٢٥ مَلَمَّا جَعَ تَحَمْعَ مُجْنَارُ اسَأَلَ مَا عَسَى النَّ يَكُونَ هَمَّا وَهَا مَا مَعْمَلُ مُحْنَارُ . الْنَاصِرِيَّ مُحْنَارُ . الْنَاصِرِيِّ مُحْنَارُ . الله مَصَرَحَ فَا الله مَا الله مُعْ أَبْنَ دَاوُدَ أَرْحَمْنِي . ٢٥ مَا فَا مُنْهَرَهُ مِنْ الله مَا الله

٨٠ قصرَح فائِلا يا بسدع ابن داؤد ارْحمَق ١٠٠ فامتهرهُ الْمُتَقَدِّمُونَ لِيَسْكُنْتَ أَمَّا هُوَ فَصَرَحَ أَكُثْرَكُنْيِرًا يَاأَبْنَ دَاوُدَ اَرْحَمَقِ مَ الْكَثْرَ كَنْيِرًا يَاأَبْنَ دَاوُدَ اَرْحَمِي مَعَ فَيَقَفَ يَسُوعُ وَأَمْرَ أَنْ يُعَدَّمَ إِلَيْهِ . وَمَمَّا أَفْرَبَ سَأَلَهُ اللهُ عَلَيْلًا مَاذَا تُريدُ أَنْ أَفْعَلَ لَكَ . فَعَدَلَ الْعُرْبَ سَأَلَهُ اللهُ عَلَيْلًا مَاذَا تُريدُ أَنْ أَفْعَلَ لَكَ . فَعَدَلَ

بَاسَيْدُ أَنْ أَبْصِرَ ٢٠٤ فَعَالَ لَهُ يَسُوعُ أَبْصِرْ. إِيَمَ لُكَ فَدْ سَمَاكَ ٢٠٤ وَفِي أَكُالِ أَنْصَرَ وَنَبِعَهُ وَهُوَ بُحَدِّدُ آللهَ • وَحَمِيعُ الشعب إدراف سبعوا ألله

ٱلْأَصَّعَاجُ التَّاسِعُ عَشَرَ

اثُمُّ دَحَلَ وَحَارَ فِي أَرْبِكَا. ٢ وَإِذَا رَجُلُ أَنَّمُهُ رَكًّا وَهُوَ رَئِيسٌ لِلْعَثَارِينَ وَكَانَ غَيَّاهُ ؟ وَطَلَّبَ أَنْ يَرَى يَسُوعَ مَنْ هُوَ وَلَمْ يَعْدِرْ مِنَ ٱلْحَبْعِ لِأَنَّهُ كَانَ قَصِيرَ ٱلْعَامَةِ. ٤ فَرَكُضَ مُعَدِّمًا وَصَعِدً إِنَّ خُمَّرُةِ لِكُنَّ يَرَاهُ. لَأَنَّهُ كَانَ مُرْمِعًا أَنْ يَهُرُّ مِنْ هُمَاكَ. ٥ فَلَمَّا حَاء يَسُوعُ إِلَى ٱلْمُكَالِ مَظَرَ إِلَى مَوْقُ مَرَآهَ وَقَالَ لَهُ بَارَكُا أَشْرِعْ وَأَمْلُ لِأَنَّهُ بَيْهِي أَنْ أَمْكُكَ ٱلْيَوْمَ فِي يَتْكَ ٦٠ فَأَسْرَعَ وَرَلَ وَقَبْلَهُ فَرِحًا ١٠ فَلَمَّا رَأَى ٱلْجَمِيعُ دُلِكَ نَذَمُّرُ وَإِ فَائِلِينَ إِنَّهُ دَحَلَ لِبَيتَ عِنْدَ رَحُلُ خَاطِيْ. ٨ فَوَقَلْتَ زَكًّا وَقَالَ لِلرَّبُّ

هَا أَمَّا يَا رَبُّ أَعْطِي نِصْفَ أَمَّى لِي لِلْمَسَاكِينِ وَإِن كُنْتُ قَدْ وَشَبْتُ بِأَحَدِ أَرُدُ أَرْبَعَهَ أَصْعَافِ • \* فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ الْبُوْمَ حَصَلَ حَلَاصٌ بِهِمَا ٱلْبَنْتِ إِذْ هُوَ أَيْمًا أَنْن إِلْمُهِمَ • ا لِأَنَّ أَبْرَ ٱلْإِنْمَانِ فَدْ جَاءً لِكُنِّي يَطْلُبُ وَيُعَلِّصَ مَا فَدُ هَلَكَ

١ ا وَ إِذْ كَالُمُوا يَشْمَعُونَ لِهُمَا عَادَ مَقَالَ مَلَلًا لِأَنَّهُ كَانَ قَرِينَا مِنْ أُورُشَلِيمَ وَكَانُوا بَصُنُونَ أَنَّ مَلَكُوتَ ٱسِّ عَيِدٌ أَنْ يَطْهَرَ فِي كَالَ. ١٢ فَعَالَ. إِنْمَانُ شَرِيفُ آئُمِسُ دَهَبَ إِلَى كُورَةِ بَعِيدَةِ لِأَحْدَ لَنْسِهِ مُلْكَا وَبَرْحِجَ. ١٢ فَدَعَا عَشَرَةَ عَمِدٍ لَهُ وَأَعْطَاهُمْ عَسَرَةَ أَمَّا ﴿ وَقَالَ لَهُمْ \* تَاحِرُواْ حَتَّى آتِيَ ٤٠ وَأَمَّا أَعْلَ مَدِينَهِ فَكَامُواْ يُبْعَصُونَهُ فَأْرْسَلُوا وَرَ \* هُ سِعَارَةٌ فَاتِلِينَ لا نُرِيدُ أَنَّ هُمَا يَمْلِكُ عَالَيْكَ عَلَيْكَ ٥ ا وَمَّا رِحَ بَعْدُمَا خَدَ ٱلْمُلْكَ أَمْرَ أَنْ يُدْعَى إِلَيْهِ أُولَٰئِكَ ٱنْعَبِيدُ ٱلَّذِينَ أَعْصَائُمُ ٱلْفِصَّة بِيَعْرِفَ بِهَا تَاحَرَ كُلُّ وَاحِدِ ١٦٠ عَجَاءَ ٱلْأَوِّلُ فَائِلًا يَاسَيُّهُ مَمَاكَ رَجِحَ عَسَرَةَ أَمْنَا ﴿ ١٧ مَنَا لَ نَهُ بِعِمَّا أَيُّهَا . نَعَبُدُ ٱلصَّالِحُ لِأَلَّكَ كُنْتَ أَمِياً فِي ٱلْفَلِيلِ فَلَكُنْ كُنَّ سُلْحَانٌ عَلَى عَسْرٍ

مُسْنِ ١٨٠ ثُمَّ كَاءَ أَمَّالِي قَائِلًا ياسَيْدُ مَمَاكَ عَمِلَ خَمْسَةَ أَمَّاهُ. ١٩ عَمَالَ بِهِٰمَا أَيْصًا وَكُنْ أَسْتَ عَلَى خَمْسِ مُدُنَّ . ا مُمْ جَاء آحَرُ قَائِلًا يَاسَيْدُ هُوَذَا مَنَاكَ مُدِيبِ كَالَ عِبْدِي مَوْصُوعًا قِي مِبْرِيلِ. ٢١ لَآيُ كُنْتُ أَحَافُ مِنْكَ إِذْ أَنْتَ إِنْمَانٌ صَارِمٌ تُأْحَدُمَا لَمْ نَصْعَ وَتَحْصُدُمَا لَمْ تَرْزَعُ. ٢٢ معالَ لَهُ مِنْ مُوكَ أَدِينُكُ أَيُّهَا لَعَيْدُ ٱلسِّرِّرُو عَرَفْتَ أَنِّي إِنْسَانٌ صَارِمٌ آحَدُ مَا لَمُ . صَعْ وَأَحْصُدُ مَا لَمُ أَرْزَعْ. ٢٠ ميهَاد لم نَصَعْ بِصِينَ عَلَى مَائِدةِ أَلصَّيَارِفَةِ فَكُسَتُ مَني حْمَثْ سُنَّةُ فِيهِا مَعُ رِمَّاءُ؟ ثُمُّ قَالَ الْحَاسِرِينَ صَوا مِيْهُ مَمَا وَاعْطُوهُ لِلَّذِي عِيدُهُ مَعَشَرَةُ ٱلْأَمَّا فُوهُ ٥ وَهُ مِنْ لَهُ يَا سِيدُ عِنْدَهُ عَشَرَةُ أَمْنَا عَمَا لَيْ يَا تُغُولُ لَكُو إِنْ كُلُ مَنْ لَهُ يُعْطَى . وَمَرْ يَسُلَ لَهُ فَأَلَّذِي عِنْدَهُ يُؤْحِذُ مِنْهُ ١٠ مَا أَعْدَائِي أُوغِكَ أَلِّيتَ لَمْ يُرِيدُوا أَنْ أَسْلِكَ عَلَيْهِمْ فَأَنُوا يهم إلى هما و دبحوهم فدي ١٨ وَمَهَا قَالَ هَذَا نَقَدُمُ صَاعِدًا إِلَى أُورُسُلِمَ ٢٠ وَإِدّ

قَرُمِ مِنْ بَيْتِ فَاجِي وَبَيْتِ عَنْهَا عِنْدَ أَنْجِلَ أَشْرِي يُدْعَى حَبَلَ ٱمرَّيْتُونِ ٱرْسَلَ آثَينِ مِنْ تَلَامِيذِهِ ٢٠ قَائِلًا اِدْهَبَا إِنَّى ٱلْقُرْيَةِ لَلَّتِي أَمَامُكُمَا وَحِبِنَ تَدْحُلَّاعِمَا تَحِدَ رِحْمُنَّا مَرْنُوطًا لَمْ يَعْلِينَ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنَ ٱلنَّاسِ فَطَّ . تَعْلَاهُ وَأَيِّهَا بِهِ ٢١ وَإِنْ سَأَ كُمَا أَحَدُ لِهَادَ غَلَابِهِ مَنُولًا لَهُ مُكَدًا إِلَّ ٱلرَّبُّ ثُمَّاجٌ إِلَّهِ ٢٠٥ فَهُفَى أَهُرُسَلَالَ وَوَحَدَكُهَا قَالَ لَمُهَاهِ ٢٢ وَمِيهَا هُمَا نَجُلُارٍ تَجُعُنُ وَالَّ فَيَهَا أَصِّعَانُهُ لِهَادَا غَمُلَالُ ٱلْخَفْضَ . ٢٤ مَمَا لَا أَمِرْتُ مُمَا حِجُ إِلَهِ. ٢٥ مَا أَنْبَا مِهِ إِلَى بَسُوعَ وَطَرَحًا ثِنَا بُهُمَا عَلَى ٱلْجَعْشِ وَأَرَكَّبَا يَسُوعَ. ٢٦ وَفِيهَا هُوَسَائِرٌ وَرَشُوا ثِمَامُمُ فِي أَنصُرِيقِ ٢٠ وَلَمَّا فَرُبَ عِنْدَ مُعْدَرِ حَلَ ٱلرَّيْنُونِ أَنْدَأَ كُلُّ خُهُورِ أَنَّلَامِيد يَعْرَحُونَ وَسَجُونَ أَنَّهُ يَصُونُ عَظِيمِ لِأَجْلُ جَمِع آَمُوَّاتِ آلَتِي نَطَرُولَ. ٢٨ فَأَيُّانِنَ مُبَارَكُ ٱلْمَلِكُ ٱلْآتِي بأَهُمُ ٱلرَّبِّ لَلَامٌ فِي ٱلسَّهَا ۚ وَتَعَدُّ فِي ٱلْأَعَالِي ٢٩ وَأَمَّا يَمْضُ ٱلْفَرِّ سِيبِينَ مِنَ ٱلْحَمْعِ فَقَالُوا لَهُ يَا مُعَلِّرُ ٱلنَّهْرِ

تَلَامِيذَكَ. ٤ فَأَجَابَ وَقَالَ لَهْرُأْ فُولُ تَكُمْ إِنَّهُ إِنْ سَكَمَتَ هُولًا هُ فَأَنْجُكَارَةً تَصُرُحُ

ا ۚ وَصِمَا هُوَ يَعْتَرِبُ نَظَرَ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ وَتَكَى عَلَيْهَا ١٤ فَانِلاَ إِنَّكِ لَوْ عَلِيمْتِ أَنْتِ أَيْصًا حَتَّى فِي يَوْمِكِ هَٰلَا مَا هُوَ لِسَلَامِكِ. وَلَكِن ٱلْآنَ قَدْ أَحْبِيَ عَنْ عَيْسَكِ. ١٤ فَإِنَّهُ سَنَّاتِي أَيَّامٌ وَيُحِيطُ مِكِ أَعْدَاوُكِ مِهِ مُرْسَةٍ وَيُعْدِفُونَ مِكِ وَمُعَاصِرُومَكِ مِنْ كُلُّ حِهَةٍ . ٤٤ وَيَهْدِمُومَكِ وَسَبِكِ فِيكِ وَلَا يَنْزُكُونَ فِيكِ خَفَرَا عَلَى خَفَرَ لِأَنَّكِ لَمْ تَعْرِفِي رَمَانَ أَفْيِقَادِكِ

وَعُوَمَا دَحَلَ ٱلْهَكُلَ ٱلثَّكَا ٱلثَّالَةُ مُجْرِجُ ٱلَّذِينَ كَانُوا يَبِيعُونَ وَيَشْنَرُونَ هِهِ ٦٦ فَائِلاَ لَمْرٌ. مَكْنُوبٌ إِنَّ يَبِنِي سَتُ ٱلصَّلُوةِ وَأَنَّمُ حَعَلْتُمُوهُ مَعَارَةً لُصُوص

٧٤ وَكَانَ بُعِلْمُ كُلِّيمِم فِي ٱلْهِيكُلِّ وَكَانَ رُوْسًا ۗ ٱلْكُهِّيةِ وَٱلْكَنَّبَةُ مَعَ أُوحُوهِ ٱلشَّعْبِ عَطَّابُونَ أَنْ يُهْلِكُوهُ ٤٨ وَلَمْ يَجِدُوا مَا بَعَعَلُونَ لِأِنَّ ٱلشَّعْبَ كُلَّهُ كَانَ مُنَعَلِّهَا بِهِ يَسْمَعُ مِيَّهُ

إنحيلُ لُوفَا ٣ TAY ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْعِشْرُونَ ا وَفِي أَحَدِ تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ إِذْ كَانَ يُعَلِّمُ اشْعَبَ فِي ٱلْهَيْكُلِ وَبُسَثِّرُ وَفَعَ رُوِّسَاءُ ٱلْكُهَلَةِ وَٱلْكَتَبَةُ مَعَ ٱلشُّبُوحِ ٣ وَكُلُّمُوهُ فَائِلِينَ قُلْ لَمَا نَأَيُّ مُلْطَانِ نَعْمَلُ هُمَّ . أَوْمَنْ هُوَ ٱلَّذِي أَعْطَاكَ هُمَّا ٱلسُّلْطَانَ ١٠ فَأَحَابَ وَقَالَ لَهُمْ وَأَمَا أَيْصًا أَمَا لَكُمْ كَلِيهَ وَاحِلَةً فَفُولُوا لِي ٤ مَعْمُودِيَّةً يُوحَنَّا مِنَ ٱلسَّمَاءَ كَانَتْ أَمْ مِنَ ٱلنَّاسِ ٥ فَتَآ مُرُولَ قِيمًا بَيْهُمْ فَائِلِينَ إِنْ فَلْمَا مِنَ ٱلسَّمَا \* يَغُولُ فَلِمَاذَا لَمْ تُوْمِنُوا. بهِ. ٦ وَإِنْ قُلْنَا مِنَ ٱلنَّاسِ فَحَمِيعُ ٱلنَّعْسِ لَرَجُهُوسًا لَأَيُّهُمْ وَاثِهُونَ مَأْنَ يُوحَمَّا بَيْءَ ٧ فَأَحَابُوا أَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ مِنْ أَيْنَ. ٨ مَنَالَ لَمُرْ بَسُوعُ وَلَا أَنَا أَفُولُ لَكُمْ إِنَّا يُسْطَانِ أفعل هدا \* وَأَبْتَدَأُ يَفُولُ لِلشَّعْبِ هَذَا ٱلْمِثَلَ . إِنسَانٌ عَرَسَ كُومًا وَسَلَّمَهُ إِلَى كُرَّامِينَ وَسَافَرَ زَمَانًا طَوِيلًا. ١ وَفِي ٱلْوَقْتِ أَرْسَلَ إِلَى ٱلْكُرَّامِينَ عَبْدًا لِكُوْ يُعطُوهُ مِنْ ثَمَرِ ٱلْكُرْمِ.

مُجَلَّدُهُ ٱلْكَوْرَ الْمُونَ وَأَرْسَلُوهُ فَارِعًا ١١٠ فَعَادَ وَأَرْسَلَ عَبْدًا آخَرَ فَجَلَدُ إِذَ لَلِكَ أَبْضًا وَأَهَانُوهُ وَأَرْسَلُوهُ فَارِعًا ١٢٠ ثُحُ عَادَ فَأَرْسَلَ ثَا يِئًا. فَغَرَّحُوا هَذَا أَيْضًا وَأَحْرَجُوهُ ١٠٠ فَفَالَ صَاحِبُ لَكُرْمِ مَاذَ أَفْعَلُ أَرْسِلُ آسِي ٱلْحَبِيبَ. مَعَلَّمُ إِذَا رَأُوهُ يَمَّامُونَ ١٤ فَلَمَّا رَأَهُ ٱلْكَرَّامُونَ تَا مَرُولَ فِيهَا يَسْهُمُ قَائِلُونَ هُمَا هُوَ ٱلْوَارِثُ.هَلُرٌ مَعْلَهُ كِي يَصِيرَ لَنَا ٱلْمِيرَاكُ، ١٥ فَأَخْرُحُوهُ حَارِحَ لَكُرْمِ وَفَلُوهُ وَمَادًا بَعْمَلُ بِهِمْ صَاحِبُ ٱلْكُرُم ٢٠ يَانِي وَيُهُلِكُ هُوُكَا مُكْرَابِينَ وَيُعْطِي ٱلْكُرْمَ لِآحَرِينَ . فَلَمَّا سَمِعُوا فَا نُوا حَاسًا . ١٧ فَيَطَرُ إِلَيْمِ وَقَالَ إِذَا مَا هُوَ هُمَا ٱلْمَكْنُوبُ ٱلْحَكُرُ ٱللَّهِ وَهَا ٱلْبِمَّاوُّونَ هُوَ فَدُ صَارَ رَاسَ ٱلرَّاوِيَةِ ١٨١ كُلُّ مَنْ بَسْقُطُ عَلَى دَلِكَ ٱلْحَرِ بَنْرَصُصُ. وَمَنْ سَفَطَ هُوَ عَلَيْهِ لَسَعْفَهُ. ١٦ فَطَلَبَ رُوِّمَا ۗ أَنْكُهَا ۗ وَ تُكْتَبَ ۚ أَنْ يُلْعُوا ٱلْأَيَادِي عَلَيْهِ فِي نِلْكَ أَسَّاعَةِ وَلَكُمُّمْ حَافُوا أَنَّعْبَ لِأَمُّمْ عَرَفُوا أَنَّهُ قَالَ هَذَ ٱلْمِثْلُ عَلَيْجِ إِعْجِلُ لُومًا ٢٠

FAR ٢٠ فَرَافَيُوهُ وَأَرْسَلُوا حَوْ سِيسَ يَنَرَامِوْنَ أَتَهُمُ أَنْرَالُمُ لِكُو بُمْسِكُوهُ بِكُلَمةِ حَثَّى يُستِمُوهُ إِلَى حُكُمْ لَوْ اللَّهِ وَسُلْطَه. ٢١ فَسَأْمُوهُ فَاللَّينَ يَامُعَلِّرُ مَعْلَمُ أَمَّكَ بِٱلْمِسْتَقَامَو سَكَّمُّمُ وَتَعَلِّرُ ۚ وَلَا نَمْنُلُ ٱلْوَحُوهَ لَلْ بِٱلْحَوْ نُعَلِّمُ صَرِيقَ لَلْهِ. ٢٦ أَنْهُورُ لَمَا أَنْ تُعْضِيَ حَرْبَهُ يَنْصَرَأَهُ لَا ٢٢ فَمَنَعَرَ بِمُكْرِعُمُ وَفَالَ لَمْرُ بِهَاذَا نُحَرُّ مُوكِي. ٢٤ زُّ وبي دِبَارٌ .لِهُو ٱلصُّورَةُ وَأَكْمَنَانَهُ وَأَحَالُوا وَفَالُوا مِيصَرَه ٢ وَمَالَ هَرْ أَعْطُوا إِذَ مَا مِنْصَرَ بِقَيْصُر وَمَا لَهُ لِلهِ مَا الْفَرْ يَقَدُ رُوا أَنْ يُسْكُوهُ بكليمة فذم اسعب وتعيرامر حوابه وسكنوا ٢٧ وَحَضَرَ فَوْمٌ مِنَ ٱلصَّدُّوةِ بَينَ ٱلَّذِينَ يُقَاوِمُونَ أَمْرُ أَيْهِامَةِ وَسَأَ لُوهُ ٢٨ قَائِلُسَ يَا مُعَلِّرٌ كَسَبُ مَّا مُوسَى إِنْ مَاتَ لَأَحَدِ أُخْ وَنَهُ أَمْراً هُ وَمَاتَ بِعَيْرِ وَمِ يَأْحِدُ أَحُوهُ ٱلْمَرَأَةُ وَيْعِيمُ سَلاَ يُرْجِيهِ ٢٠٠ فَكَانَ سَعَهُ إِحْوَةٍ . وَأَحَدَ ٱلْأُوِّلُ أَمْرُ أَهُ وَمَاتَ نِعَبْرِ وَلَدِهِ ٢٠٠ فَأَحَدُ أَمَّ فِي

ٱلْمُزَأَةَ وَمَاتَ بِعَبْرِ وَلَهِ • الْمُمْ ّأَحَدَهَا أَشَّا بِثُ وَمُكَدًا

ٱلسَّبَّعَةُ . وَلَمْ يَنْزَكُوا وَلَذَا وَمَانُوا ٢٠ و آحز ٱلْكُلُّ مَاتَتِ ٱلْمَرَّاهُ أَيْصَاد ٢٢ مَعِي ٱلْفَيَامَةِ لِمَنْ مِيمُمْ تَكُونُ رَوْحَةً لِلَّمَّا كَاسَتْ رَوْجَ ۚ لِلسِّبْعَنِونَ ٢٠ فَأَحَابَ وَقَالَ كُمْ يَسُوعُ أَسَالُهُ هٰنَا ٱلدَّهْرِ بُرَوِّحُمنَ وَبُرَوْحُونَ.٥٠ وَلَكِنَّ ٱلَّدِيْنَ حُسِبُوا أَهْلَا لِلْحَصُولِ عَلَى دُلِكَ ٱلدُّهْرِ وَٱلْقِيَامَةِ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ لَا رُوْحُونَ وَلَا رَوَّحُونَ ٢٦ إِذْ لَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَمُونُوا أَيْضًا لِأَنَّهُمْ مِنْلُ ٱلْمَلَّائِكَةِ وَفَحْ أَنْمَا ۗ ٱللَّهِ إِذْ فَحْ أَبْنَا ۗ ٱلْفِيَامَةِهِ ٢٧ وَأَمَّا ثُنَّ ٱلْمُونَى يَتُومُونَ فَقَدْ دَلَّ عَلَيْهِ مُوسَى أَيْصًا فِي أَمْرُ ٱلْعَلْمُنْيَةِ كُمَّا يَعُولُ. ٱلرَّبُ إِلَّهُ إِبْرُهِيمَ وَ إِلَّهُ إِشْمَقُ وَ إِنَّهُ يَعْمُوبَ ١٨٠ وَلَيْسَ هُوَ إِلَّهَ أَمُواتٍ بَلِّ إِلَّهُ أَحْيَاءُ لِأَنَّ ٱلْحَمِيعَ عِنْدُهُ أَحْيَالُاءَ ٢٦ وأَجَابَ قَوْمٌ مِنَ ٱلْكَتُمَةِ وَقَا لُوا يَا مُعَلِّمُ حَسَا قُلْتَ. ٤ وَمَ يَعَاسُرُ وَإِ ٱيْصًا نْ بَسْأَ مُوهُ عَنْ شَيْءٌ

ا \* وَفَالَ هُرْ كُفَ يَغُولُونَ إِنَّ ٱلْسَبِحَ أَبَّنُ دَاوُدَ. ٤٢ وَمَالُودُ عَسُهُ يَنُولُ فِي كِنَابِ ٱلْمَرَامِيرِ قَالَ ٱلرَّبُّ

إِنْجِلُ نُوفَا ١وَ١١ لِرَبِّي ٱحْلِينٌ عَنْ يَوِينِي \* ؛ حَتَّى أَصَعَ أَعَدَاءُكَ مَوْطِيًّا لِلْدَمَيْكَ وَمُعْ فَإِذَا دَاوُدُ يَدْعُوهُ رَمَّا فَكُلِفَ بَكُولُ أَبَّهُ هُ وَقِيمًا كَانَ حَمِيعُ ٱلشَّعْبِ يَشْعُونَ قَالَ لِتَلَامِيدُهِ ٦٤ أَحْدَرُ وَا مِنَ ٱلْكُتَّبَةِ ٱلَّهِ مِنَ مُرْعَبُونَ ٱلْمَثْنِي بِٱلطَّا مِنْ وَمُمُّونَ ٱلنَّمِّيَاتِ فِي ٱلْأَسْوَاقِ وَأَحْالِينَ ٱلْوَلَى فِي ٱسْعَامِعِ وَأَنْهُنَّكَأَتِ ٱلْأُولَى فِي ٱلْوِلَائِمِ ٢٠ أَمَّدِسَ بَأَكُولُونَ بُيُونَ ٱلْأَرَامِلِ وَلِعِلْهِ بَطِبُلُونَ ٱلصَّوَاتِ. هُوْلَام ياحدون ديوة أعطر ألأضكاخ أخادى والعشرون ا وَتَصَلَّعَ فَرَأَى ٱلْأَعْبَاء لِلْمُونَ فَرَسِهُمْ فِي ٱلْمِرَالَةِ. ا وَرَأَى أَيْضاً أَرْمَلَةً مِسْكِينَةً أَنْفَتْ هُمَاكَ فَلْسَيْنِ ١٠ فَفَالَ بِٱلْحَقُّ أَفُولُ لَكُمْ إِنَّ مُنِهِ ٱلْأَرْمَلَهُ ٱلْعَقِيرَةَ ٱلْفَتَ أَكُثَرَ مِنَ ٱلْحَبِيعِ . ٤ لِأَنَّ هُوْلَا ۚ مِنْ فَصْلَتِي ۚ ٱلْفُوَّا فِي فَرَادِينِ ٱللهِ وَأَمَّا هُذِهِ فَمِنْ إِعْوَارِهَا ٱلْفَتْكُلُّ ٱلْمَعِيشَةِۥ لَّتَي لَهَا ه وَ إِذْ كَانَ قُومٌ يَقُولُونَ عَنِ ٱلْهَيْكُلِ إِنَّهُ مُرَّقٌ \*

بِجَارَةِ حَسَةٍ وَنُعَمِ قَالَ الْهِ عِلْمَ مَرْوَمَ مَا سَتَّا فِي أَ يَامُ لَا يُنْزَكُ فِيهَا حَجَرٌ عَلَى حَجَرَلَا يُنْفَقُ. ﴿ فَــَا ۚ أُوهُ فَائِلِانَ يَا مُعَلِّرُ مُنَّى يَكُونُ هُدَ وَمَا هِيَ ٱلْعَلَامَةُ عِيْدَمَا يَصِيرُ هُدَّ. ٨ فَقَالَ أَنْظُرُوا لَا تَصِلُوا. فَإِنَّ كَـٰبِهِ بِنَ سَيًّا نُونَ بَاسْمِي قَائِلُونَ مِنْ أَمَا هُوْ وَكُرَّمَانَ فَدُ فَرُبَ . فَكُلَّ مُنْهُوا وَرَعِهُمْ: ٩ فَإِنَا سَمِعْتُمْ بِحُرُوبِ وَمَلَاقِلَ فَلَا نَعْرَعُوا لِأَنَّهُ لَا يُرَّأَلُ يَكُونَ هَٰمَا أُوَّلًا. وَكُنْ لَا يَكُونُ ٱلْمُشْتَهِي سَرِيعًا. • اثْمُ غَالَ لَكُمْ أَنْقُومُ أَمَّةٌ عَلَى أَمَّةِ وَمُمكَةٌ عَلَى مُملَكَةٍ . ١ ا وَتَكُولُ رلَارِ لُ عَصِيمَةٌ فِي أَما كِنَ وَمُنهُ عَاتُ وَأَوْ بَئَةٌ وَتَكُونُ مَعَاوِفُ وَعَازَمَاتُ غَمِلِيمَةٌ مِنَ ٱلسَّمَاءَ ١٢ وَقَبْلَ هُمَّا كُلُّهِ يُعْفُونَ أيدتهم علىكم وعارد بكر وسأعوكم إلى تحميع وَسُعُونِ وَنُسَافُونَ أَمَامَ مُلُوا ۗ وَوُلاَةِ لِأَحْلَ سَمِي ١٢ فَيَوُولُ دكَ كُرْ شَهَادَةً عَا مَصَعُوا فِي قُلُو مُكُرُ أَنْ لَا تَهَنَّمُوا مِنْ قَبْلُ لِكُنْ تَحْشُوا ٥ الْأَبِّي لَمَا أَعْطِيكُمْ فَمَا وَحِكْمَةَ لَا يَقْدِرُ حَمِعُ مُعَالِدِ بَكُرْ أَنْ مُنَاوِمُوهَا أَوْ يُنَاقِضُوهَ ١٦ وَسَوْفَ

سَمُونَ مِنَ أَنَّوَ إِلَّهِ مِنْ وَالْإِحْوَةِ وَالْأَفْرِيَاءُ وَالْأَصْدِفَاهِ. وَيَفْتُونَ مِنْكُرْ. ١٧ وَتَكُونُونَ مُبْعَضِينَ مِنَ ٱلْحَبِيعِ مِنْ أَحْلِ أَسْمِي ١٨٠ وَكُنَّ شَعْرَةً مِنْ رُوِّوسِكُمْ لَا تَهْدِكَ. ١ ا بِصَابِرُكُمُ ٱلْفَتَى ٱلْمُسْكَمِرُ ۗ ٢ وَاتَّى رَأَيْمُ ٱورُسَّالِمَ تَحَاصَةً يحُيُوش تَحِينَيدِ أَعْلَمُو أَنَّهُ فَدِ أَفْتَرَبَ حَرَاْمَاهِ أَ الحِسَيْلِ لِيَهُرُبِ آلِدِ مَ فِي آلَمْ وِرِيَّةِ إِلَى تُحْبَالِ وَالْذِينَ فِي وَسَطِياً مَلْيَوْرُوا حَارِحًا . وَيَدِينَ فِي أَنْكُورَ وَلَا يَدْحُلُوهَا ٢٠ يَزَّنَّ هٰدِهِ أَيَّامُ ٱلنِّمَامِ لِيَتِمَّ كُلُّ مَا هُوَ مَكُنُوبٌ ٢٠٠ وَوَبْلُ لِحْبَالَىٰ وَٱلْمُرْمِعَاتِ فِي بِلْكَ ٱلْايَّامِ لِمُّالَّهُ يَكُونُ صِيقٌ عَمَامٌ عَلَى ٱلْأَرْضِ وَشَحْطُ عَلَى هُمَا ٱشْعَبِ ١٤ وَيَنْعُونَ يِمْ ٱلسَّيْفُ وَيُسْبَوْنَ إِلَى حَبِيعِ ٱلْأَنْمَ . وَتَكُونُ أُورُشَلِيمُ مَدُوسَة مِنَ ٱللَّهُم حَتَّى تَكُمَّلَ ٱزْمِينُهُ ٱللَّهُمَ ٢٥ وَكُونُ عَلَامَاتُ فِي ٱلثَّمْسِ وَٱلْفَهَرِ وَمُعُومٍ. وَعَلَى أَلْأَرْضَ كَرْبُ أَمْ يُعِيْرَةِ . أَنْعُرُ وَ لَأَمُوحُ تَصِيْحُ. ٣٦ وَأَشَاسُ يُعْنَى عَنيهم مِن حَرْفٍ وَ نَظَارِ مَا يَاثِي عَلَى

ٱلْمُسْكُونَةِ لِأَنَّ أَوَّاتِ ٱلسَّمْوَاتِ نَتَرَعْزُعْ. ٢٧ وَحِمَدْلِهِ يُصِرُونَ أَبْنَ ٱلْإِنْسَانِ آنِنَا فِي سَمَانَةِ عَقُوَّةٍ وَتَحْدِكَثِيرِهِ ١٨ وَمَتَّى ٱلنَّذَأْتُ هَٰهِ تَكُونُ فَٱلنَّصِبُوا وَٱرْفَعُوا رُوُّوسَكُمْ لِأَنْ عَبَاتَكُمْ مَنْزِبُ ٢٠٠ وَقَالَ لَمْ مَنَلًا. أَلْطُرُوا إِلَى شَعَرَةِ أَنْيِس وَكُلُ ٱلْأَشْعَارِ. ٢٠ مَنَى أَفْرِحَتْ سَطُرُونَ وَتَعْلَمُونَ مِنْ أَعْسِكُمْ أَنَّ ٱلصَّيفَ قَدْ قَرُبِ ١٠ هَكَمَا أَنَّمُ أَصًا مَنَى رَأَيْمُ هَٰدُهِ ۖ لَأَنْسَاءُ صَائِرَةً فَأَعْلَمُوا أَنَّ مَلَكُوتَ ٱللَّهِ قَرِيبُ ٢٠٠ أَخُوَ أَنُولُ لَكُمْ إِنَّهُ لَا يَبْصِي هُدَ أَنْحِيلُ حَتَّى يَكُونَ ٱلْكُلُّ ٢٠٠ ٱلسُّمَاء وَأَمَّرُضُ تَرُولَان وَلَكِنَّ كَلَامِي لَا يَرُولُ ٢٤٠ فَأَخْتِرِ رُوا لِأَنْفُسِكُمْ لِثَالًا شَعْلَ فُلُوكُمْ فِي خُمَارِ وَسَكُرِ وَهُمُومِ ٱلْحَبُونِي فَيْصَادِقَكُمْ دَيِكَ ٱلْبَوْمُ بَعْمَةُ ٥٠ الْأَنْهُ لَا فِي بَانِي عَلَى حَمِعِ ٱلْجَالِسِينَ عَلَى وَحَهِ كُلُّ الْأَرْضِ ٣٦ إِسْرُولَ إِذْ وَيَصَرَّعُوا فِي كُلُ حِينِ لِكُنَّ تُحْسَمُوا أَمْلَا لِلْكِيَاةِ مِنْ حَبِيعِ هٰذَا ٱلْمُرْمِعِ أَنْ بَكُونَ وَنَفِعُوا قُدًّامَ آبُنِ ٱلْإِنْسَان

إنحيل أوفاا اواا ٢٧ وَكَارَ فِي ٱلْمَّارِ يُعَلِّرُ فِي ٱلْفَيْكُلِ وَفِي ٱلْمِيْلُ يَحْرُجُ وَبَيهِتُ فِي ٱلْحُبَلِ ٱلَّذِي يُدْعَى حَبَلَ ٱلرَّيْنُونِ٩٨ وَكَانَ كُلْ ٱلشَّعْبِ بَبَكِّرُونَ إِلَيْهِ فِي ٱنْهَيْكُل لِبَصَّعُوهُ ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّابِي وَٱنْعِشْرُونَ ا وَقُرُبَ عِنْدُ ٱلْعَطِيرِ ٱلَّذِي بِنَالُ مَهُ مَعِيمٌ ٢ وَكَانَ رُوِّسًا ۚ أَنْكُهِ فِي وَأَكْتَبَهُ بَطِلْمُونَ كَيْفَ يَفْتُلُونَ الْأَمْمُ حَادُوا الشَّعبَ ٢ وَرَحَلَ ٱلسَّطَانُ فِي يَهُودَا أَنَّذِي يُدْعَى ٱلْإِسْخَرْيُوطَيِّ وَهُوَ مِنْ حَمِّنَةِ ٱلْإِنْمِي عَشَرَهِ ؛ فَمُصَى وَنَكُلُمْ مَعَ رُوَّسَاء ٱلْكُهَالَةِ وَفُوَّادٍ ، تُحَدِّكُمُونَ بُسَلِّمَهُ إِلَّهِ إِنَّهِ ﴿ فَعَرِحُوا وَعَاهِدُوهُ أَنْ يَعْطُوهُ فِصَّةً ١٠ فَوَاعَدَهُمْ . وَآبَانَ يُطَالُبُ مُرْصَةً إِيُسَلِّمَهُ إِلَيْمَ حِلْوَا مِنْ جَعِ ٧ وَحَاهُ بَوْمُ ٱلْمُطِيرِ ٱلَّذِي كَانَ يَسْعِي أَنْ يُدْبُحَ فِيهِ ، تَعَصُّ ٨ مَا رَسَلَ تُطَرُّسُ وَيُوحَنَّا فَائِلًا ٱذْهَبَا وَأَعِدًّا لَمَا ٱلْفِصْحَ لِياْكُ لَهُ أَنْ مُولِدًا فَعَالَالُهُ أَنْ مُرِيدُ أَنْ مُعِدَّهِ ١٠ فَعَالَ

لَهُمَا إِذَا دَحَانُهَا ٱلْمَدِينَةَ يَسْتَعْلِكُمَا إِنَّسَانُ حَامِلٌ حَرَّةً مَاهِ. إِنْهَاهُ إِلَى آسِيتِ حَبْثُ بَدُحُلُ ١١ وَقُولًا ارِّبُ ٱبْنَتِ يَغُولَ لَكَ ٱلْمُعَلِّرُ أَنْنَ ٱلْمَعْرِلُ حَبْثُ آكُلُ أَنْعِضُ مَعَ لَلْمِيدِ عِيهِ ١٢٠ وَلَاكَ يُرِيكُمَا عِلِيَّةً كَبِيرَةً مَهُرُوشَةً. هُمَا لَهُ أَعِنَّا ١٦ فَأَنْصَلْنَا وَوَحَلَا كُمَّا قَالَ لَهُمَا. فأعد أنصح

١٤ وَمُمَّا كَاتِ ٱلسَّاعَةُ أَكُمَّا وَلَاتُمَّا عَشَرَ رَسُولًا مَعَهُ. ٥ ا وَفَالَ هَمْ مِهِيَّةَ مُنْهَيِّتُ أَنْ آكُولُ هَمَا مُعْطِحُ مَعْكُمْ فَبْنَ أَنَأُ مَا مُرِ ١٦ لَيُ أَفُولُ لَكُمْ إِنَّى لَا كَثَلُ مِنْ مَعَدُ حَتَّى بَكُمْلَ فِي مَلَكُوتِ ٱللَّهِ ١٠ أَثْمُ أَلَاوَلَ كُلْسًا وَشَكْرَ وَقَالَ حُدُولَ هَدِهِ وَ فَنسِيمُوهَا يَنْكُرُو ٨٠ لِّذِي أَقُولُ لَكُمْ إِيْ لاَأْسُرَبُ مِنْ سِاحِ ٱلْكَرْمَةِ حَتَّى يَالِيَ مَلَكُوتُ ٱللهِ. ١٩ وَأَحَدَ خُبْرًا وَسَكُر وَكُسْرَ وَأَعْصَافُمْ فَائِلًا لَهُمَا لِهُوَ جَسَدِے لَدِي بُبْدُلُ عَكُمْ . اِصْعُوا هُدَا لِذِكْرِي. وَكُذُ لِكَ ٱلْكُاسَ أَيْضًا مَعْدَ ٱلْعَشَاءَ وَيُلا عَدِهِ ٱلْكُاسِ

هِيَ أَنْهَٰذُ ٱلْخَدِيدُ بِدَى ٱلَّذِي يُسْعَكُ عَكُرُ ۗ ٢١ وَلَكِنْ هُوَدَا بَدُ الَّذِي بَسَلِّمُبِي هِيَ مَعِي عَلَى ٱنْهَاثِيرَ قَوْمَ ٢٢ وَ ثُنُّ ٱلْإِنْسَانِ مَاصِ كَمَا هُوَ مَنْومٌ وَكُرْ وَيِلْ بِدَٰيِكَ ٱلْإِنْسَانِ ٱلَّذِي يُسَلِّمُهُ ١٦٠ فَا شَكَّا فِي يَعَمَاءُ مُونَ فِيما يَبُّهُمْ مَنْ نَرَى مِيْهُمْ هُوَ ٱلْمُرْمِعُ أَنْ يَنْعُلَ هَٰذَا ٢٤ وَكَالَتْ بَيْنُهُمْ أَيْصًا مُنَا حَرَةٌ مَنْ مِنْهُمْ لَكُنُّ لَكُ يَكُونُ أَكُنَرُهُ ١٥ فَعَالَ لَمْرٌ. مُلُوكُ ٱلْأَمْ يَسُودُوبَهُمْ وَالْمُنْسَيْطُونَ عَلَيْهِمْ يُدْعُونَ مُعْدِينَ 10 مَ مَا أَنْمُ مَيْسَ هَكُدَ لَل أَنْكِيرُ فِيكُرُ لِكُلْكَالْأَصْعَرِ. وَأَنْهُ تَمَدُّمُ كَالْمَادِمِ ٢٧٠ لِأَنْ مَنْ هُوَ أَكْثَرُأً بَّدِي يَتَّكُو أَمَّ ٱلَّذِي مَعِ إِمْ أَلَيْسَ ٱلَّذِي يَنْكِيُّ وَتُكُبِّي أَمَا يَشَكُمُ كَٱلَّذِي يَعِذْهُمُ. ٢٨ نَتُمْ ٱلَّذِينَ تُبَتُّوا مَعِي فِي نَجَارِي. ٢٦ وَمُا أَحْمَلُ كُمُ

كَمَا حَعَلَ لِي أَبِي مَلَّكُونًا . ٢٠ إِنَّا كُلُوا وَتَشْرَبُوا عَلَى مَازِرَتِي فِي مَلَكُونِي وَتَحْلِسُوا عَلَى كَرَاسِيٌّ تَدِينُونَ أَسْبَاطَ

إِمْرَائِيلَ آلِا ثُنَّي عَشَرَ

٢١ وَقَالَ ٱلرَّبْ سِمْعَانُ سِمْعَانُ هُوَدًا ٱلنَّيْطَانُ طَلَّبُكُمْ لِكُوْ يُعْزَمِلُكُمْ كَانْعِيْطَةِ. ٢٢ وَلِكُونِي طَلَّبْتُ مِنْ أَجْلِكَ لِكُون لَا يَعَى إِيَالُكَ. وَأَسْتَ مَنَى رَحَعْتَ ثَبِتْ إِحْوَتَكَ. ٢٠ فَقَالَ لَهُ يَا رَبُ إِنِّي مُسْتَعِدٌ أَنْ أَمْضِيَ مَعَكَ حَثَّى إِلَى ٱلسِّيمِي وَإِلَّى ٱلْمَوْتِ. ١٨ مَنَالَ أَفُولُ لَكَ يَا يُطْرُسُ لَا يَصِيمُ ٱلدِّيكُ مَّوْمَ فَلَلَ أَنْ مُكْرِرَ ثَلَاثَ مَرَّاتِ أَ مِّلَكَ لَعُرْفَيْ ٥٠ نُمْ ۚ قَالَ لَهُرْ حِبْنَ أَرْسَنْكُمْ ۚ لَاكْبِسَ وَلَا مِرْ وَدِ وَلَا أَحْذِيْهِ هَلَ أَعُورَكُمْ شَيْءٍ. فَعَا مِ لَا. ٢٦ فَمَالَ لَمْمُ مَكِي لَأَنَ مَنْ لَهُ كِيسٌ مَيَّا حُدْهُ وَمِرْوِدٌ كَدْلِكَ. وَمَنْ لَيْسَ لَهُ عَلَيْهَعْ ثَنُونُهُ وَيَشْكِرِ سَيْنًا. ٧٥ لِأَنِي أَفُولُ كُمْرَ إِلَّهُ يَبْغِي أَنْ يَنْمُ فِي أَبْصًا هَمَا ٱلْمَكْنُوبُ وَأَحْصَى مَعُ ٱ ثُمَةٍ. لِأَنْ مَا هُوَ مِنْ حِهَتِي مُهُ أَغِضًا ٤٨٠ مَقَا لُوا يَا رَبُّ هُوَدَا هُمَا سَيْعَانٍ. فَقَالَ هَرْ يَكِنِي

٢٩ وَحَرَجَ وَمَصَى كَأَنْعَادَةِ إِلَى جَبَلِ ٱلرَّيْنُونِ. وَنَبعَهُ أَيْصًا تَلَامِيدُهُ. ٤ وَلَمَّا صَارَ إِلَى ٱلْمُكَانِ قَالَ لَمْرُ صَلُّوا

لِكُولًا سَنْحُلُوا فِي تَجْرَفُوهِ الْمُؤَلِّفُوكَ عَنْهُ عَوْ رَمْيَةِ حَجَرِ وَحَمَّا عَلَى رُكْبَنيْهِ وَصَلَّى ٢٤ مَائِلًا يَا ۚ بِنَاهُ ۚ إِنْ شِيْتَ أَنْ غُمَّرَ عَيَّى هٰذِهِ ٱثْكَاسَ. وَنَكِنْ لِلَّكُنْ لَا إِرَّ دَنِي لَلْ إِرَّ دَ لُكَ ﴿ ١٤ وَطَهَرَ لَهُ مَلَاكُ مِنَ أَسْمَاءُ بُعَوَ بِهِ. ١٤ وَ إِذْ كَالَ فِي حِهَادِكَارَ بُعَلِي بِأَنْدُ لِخَاحَةِ وَصَارَ عَرَفُهُ كَفَطَرَاتِ دَمِ نَارَئَةِ عَلَى مُرْض ٥٠ ثُمَّ قَامَ مِنَ ٱصَّاوَةِ وَحَامُ إِلَى تَلَامِينِهِ فَوَجَدَهُمُ بِيَامًا مِنَ ٱلْخُرْرِ. ٤٦ فَقَالَ لَهُمْ لِبَادَا أَنْمُ بِيَامٌ ، قُومُوا وَصَلُّوا لِمَازٌ تَدُحُلُوا فِي نَحُرِيَّةِ ٤٧ وَيَسْمَا هُوَ يَنْكُمُرُ إِنَاجَمُعٌ وَ تَدِى يُدْعَى يُهُوكَا وَاحِدُ مِنْ ٱلْإِنْفِي عَشَرْ يَتَكَدُّنُّهُمْ فَكَنَّا مِنْ بَسُوعَ لِمُسْفِقُهُ ٨٨٠ فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ يَا يَهُودَ أَغَلَّهُ تُسَلِّرُ أَبِّنَ ٱلْإِنْسَانَ. 13 فَلَمَّا رَأَى أَمِدِينَ حَوْلَهُ مَا يَكُونُ فَالُوا يَارَبُ أَنصَرَبُ بِأَسَّبِفٍ. ٥٠ وَصَرَبَ وَاحِدٌ مِهُمْ عَدْ رَئِسِ أَكُهَيْوَ فَعَطَعَ أَذَٰهُ ٱلْيُمْتِي. ٥١ وَأَحَابَ يَسُوعُ وَفَالَ دَعُوا إِلَىٰ هُلَا. وَلَهَسَ أَدْنَهُ وَأَبْرَأُهَا

قَالَ لَهُ إِلَّكَ فَبْلَ أَنْ يَصِحَ ٱلدِّيكُ مُكَّزِي ثَلَاتَ مَرَّاتٍ. ١٢ مُحَرَّحَ نُطْرُسُ إِلَى حَارِح وَمَكَى بُكَاءُمُرًا ١٣ وَالرَّحَالُ أَيْدِينَ كَانُوا صَاعِلِينَ بَسُوعَ كَانُوا بَسْتَهُرْأُونَ بِهِ وَهُمْ تَجْبِدُونَهُ ١٤٠ وَعَطَّوْهُ وَكَدُوا يَضْرِلُونَ وَحْهَهُ وَسَأْ مُولِهُ قَائِلِينَ سَنّاً. مَنْ هُوَ ٱلَّذِي صَرَكَ. ٦٥ وَأَسْبَاءُ أَحَرَّ كَنِيرَةً كَنْ إِنَّ هَا يَعُو ْدِنَ عَالَيْهِ مُحَدًّ فِينَ ٦٦ وَمَا كَانِ أَسْهَارُ أَحْمَعَتْ مُشْكِفًا تَشْعُب رُوِّسَا \* ٱكْهَارُ وَٱلْكَابَةُ وَأَصْعَدُوهُ إِلَى مُعْمَعِمُ ١٧ فَائلينَ إِنْ كُنْتَ أَنْتَ ٱسْمَسِهِ مَعُلْ سَاء مَمَالَ لَمْرٌ إِنْ قُلْتُ لَكُمْرٌ لَا نُصَدُّونُونَ ١٨ وَ إِنْ مَا أَمْثُ لَا حَمْدِتَى وَلَا نُصَّيْنُونِي. ١٦ مُنْدُ ٱلْآنَ يَكُونُ أَنْنُ ٱلإِنْسَانِ خَالِسًا عَنْ يَوِسِ فُوْقِ اللهِ. ﴿ فَقَالَ تَحْيِيعُ أَفَانْتَ أَبِّنَ ٱللَّهِ فَقَالَ لَهُمْ أَنْهُمْ تَقُولُونَ إِي أَمَا هُوَ ١٠ فَقَا مِلْ مَا حَاجَمًا يَعْدُ إِنَّ شَهَادَةِ لِأَمَّا عَنْ سَمِعًا مِنْ فَهِهِ

ٱلْمُصْعَاجُ ٱلدُّ لِكُ وَٱلْعِشْرُونَ

ا فَمَامَرَ كُلُ جُهُور هُمْ وَجَهُوا هِ إِلَّى بِالْأَطُسَ . ٢ وَأَنْدَأُوا يَشْتَكُونَ عَبُّهِ فَائِذِنَ إِنَّا وَحَدْنَا هُمَ يُعْسِدُ ٱلْأُمَّةَ وَيَمْعُ أَنْ تُعْطَى حِرْيَةٌ لِفَيْصَرَ فَائِلًا إِنَّهُ هُوَ مَسِيحٍ" مَلِكُ ٢٠ فَمَا لَهُ بِيلَاطُسُ فَائِلًا أَنْتَ مَلِكُ ٱلْبَهُودِ. فَأَجَالَهُ وَمَالَ أَسْتَ نَتُولُ . ؛ فَمَالَ بِللَّاطُسُ لِرُوِّسَامُ ٱلْكَهَاتِ وَأَعْمُوعِ إِنَّ لِاأَحِدُ عِلَّهُ فِي هَدَ ٱلْإِنْسَانِ. ٥ فَكَانُوا يُشَيِّدُونَ وَ ثِلَانَ إِنَّهُ يُعْجِعُ ٱشَعْبَ وَهُوَ يُعَلِّرُ فِي كُلُّ آمْيَهُودِيَّةِ مُبْنَدِثًا مِنَ ٱلْحَلِيلِ إِلَىٰ هَمَا ٦٠ فَلَمَّا سَمِعَ سلاطُسُ دِكْرَ ٱلْمُكِيلِ سَأْلَ هَلِ ٱلرَّجُلُ جَلِيلِيِّ. ٧ وَجِينَ عَلِمَ أَنَّهُ مِنْ سَطَّمَةِ هِيرُودُسَ أَرْسَلَهُ إِلَّى هِيرُودُسَ إِذْ

كَانَ هُوَ أَيْصًا لِلْكَ أَنْزَيَّامَ فِي أُورْسَلِمَ

٨ وَأَمَّا هِرُودُسُ فَلَهًا زَأَى بَسُوعَ فَرحَ حَدَّ لَأَنَّهُ كَانَ بُرِيدُ مِنْ زَمَانِ طَوِيلِ أَنْ بَرَاهُ يَسَمَاعِهِ عَنْهُ أَشْيَاء كَثِيرَةُ وَتَرَجِّي أَنْ بَرَى آيةً نُصْعُ مِنْهُ. ١ وَسَأَ لَهُ كَالَامِ

كَتْبِيرِ فَلَمْ نُجُنُّهُ بِسَيْءً. ﴿ وَوَقَفَ رُوِّسَاءً أَنَّكُهَمْ وَأَنْكُنَّبُهُ يَتْنَكُونَ عَلَيْهِ بِٱلنَّتِكَادِهِ ا ا فَأَحْتَفَرَهُ هِيرُ وِذُسُ مَعَ عَسُكُرُ و وَلَّمْنَهُزَّا مِهِ وَٱلْبَسَّةُ لِيَاسًا لَامِعًا وَرَدَّهُ ۚ لِلَهُ يُلَّاطُسَ. ١٢ فَصَارَ سِلَاطُسُ وَهِيرُودُسُ صَدِينَيْنِ مَعَ يَعْضِيهَا فِي ذَٰلِكَ ٱلْبَوْمِ لَأَنَّهُمَا كَانَا مِنْ فَتَلُ فِي عَمَاوَةِ مَيْمُهَا ١٢ وَسَعَا بِلِلْاطُورُ رُوِّسًا \* أَكُهَ فَوَالْعُطُما \* وَأَشَّعْبَ ١٤ وَقَالَ لَكُمْ . قَدْ فَدُّمْتُمْ إِنَّ لَمُنَا ٱلْإِنْسَالَ كَهَنْ يُفْسِدُ ٱلشُّعْبَ . وَهَا ۚ أَ قَدْ فَعَصْتُ قُدًّا مَكُمُ ۚ وَلَمْ أَحِدْ فِي هَٰدَا ٱلْإِنْسَانِ عِلَّةٌ مِيًّا نَشْتَكُونَ بِهِ عَلَيْهِ • ١٠ وَلاَ هِنرُودُسُ أَيْصًا لِأَيُّ أَرْبُ مُكُرُ لِلْهِ وَهَا لَاسَيْ يَسْمِقُ ٱلْمَوْتَ صَبِعَ مِيُّهُ ١١ قَأَمَا أُودِيْهُ وَأَصْلُلِنَهُ ١٧ وَ ۖ نَ مُصَصِّرًا أَنْ يُطْرِقَ لَمْرُكُلُّ عِيدٍ وَاحِدًا ١٨ وَصَرْحُوا بِعَمْانِهِمْ فَأَثِلِينَ حُدُّ هَدَا وَأُصْبِقُ لَمَا بَارَا ٓاسَ ١٩٠ وَدَاكَ كَانَ قَدُ طُرِحَ فِي أَسِعْنَ لْأَحْلُ فِيْنَةِ حَدَثَمْتُ فِي أَمْدِينَةِ وَقَنْلُ. ٢ فَمَادَ ثُمُّ أَيْصًا بِللَّاطُسُ وَهُوَ بُرِيدُ أَنْ يُطلِقَ بَسُوعَ ١٠ فَصَرَحُوا فَائِلِينَ

أَصْلِيهُ أَصْلِيهُ ٢٦ فَعَالَ هُمْ ثَا يَتُهُ فَأَيُّ سَرَّ عَبِلَ هَدًّا. إِيَّ لَمْ أَحِدْ هِهِ عِنَّهُ لِلْمُوتِ عَالَا أَوْدُنَّهُ وَأَطْلِعُهُ ٢٠٠ قَكَالُوا بَعْوِنَ مَاصُواتِ عَطِيمَةِ طَالِينَ أَنْ يَصَلَبَ وَفَويَتُ أَصْوَاتُهُمْ وَأَصْوَاتُ رُوِّـا ۚ لَكُهَمَةِ ١٠٠ تَعَكِرَ بِالْرَطُسُ أَنْ مَكُونَ طَبَّتُهُمْ ٥٠٠ فَأَصْلَقَ لَكُمْ أَلَّذِي طُرْحَ فِي ٱلْمِيمَن لِأَحْلِ وَنِنَّةِ وَقَشِ ٱلَّهِي صَنَّوهُ وَلَّلَمْ يَسُوعَ بِهَدِينَتِيمٍ. ٢٦ وَمَّا مَصَوْا به أَمْسَكُوا سِمْعَان رَحْلاً فيزَّق بِيًّا كَانَ آياً مِنَ حَعَلِ وَوَصَعَى عَيْهُ لَصَلِيبَ شَعَمِلُهُ حَلَفَ يَسُوعَ ٣٠٠ وَنَبِعَهُ حُمُّورٌ كُمِرٌ مِنَ ٱلشَّعْبِ وَٱسِّمَا ۗ ٱلنَّوَاتِي كُنَّ يَلْطِينَ أَيْصًا وَبِعِنَ عَلَيْهِ ١٨٠ فَأَ يَفْتَ إِلَّهِنَّ يَسُوعُ وَمَالَ. يَا سَاتِ أُورُسَلِيمَ لَا سَكُونَ عَلَيٌّ بَلِ أَنْكِينَ عَلَى تْفُسِكُنَّ وَعَلَى أُونَدِكُنَّ • ٢٦ لِأَنَّهُ هُودَا أَيَّامُ ۖ تَاتِي يَفُوسُونَ وِيهَا طُولَ الْعَوَافِرِ وَٱلْبُطُورِ ٱلَّذِيَامَ تَلِدُ وَٱلْدِيْ ِ ٱلَّهِي لَمْ تُرْصِعُ • ٣ حِينَةِنْهِ يَبِنَدُ ثُونَ يَقْمِنُونَ لِلْحِبَالِ ٱسْفَطِي عَلَيْهَا وَبِلْآكَامِ سَطِيْهَا. ١٦ لِأَنَّهُ إِنْ كَانُوا بِٱلْعُودِ ٱلرَّطْبِ

إِنْحَيِلُ لُوفَا ٢٠ و ٢ يَعْعَلُونَ هَٰذَا فَهَادَا يَكُونُ بِٱلْيَاسِ ٢٠٥ وَحَاءُوا أَيْصًا بأثبين أحربن مديبين ليفتكأ معة ٢٠ وَسَمَّا مُصَوَّاتِهِ إِلَى ٱلْمُوْصِعِ ٱلَّذِي يُدْعَى حُمُّهُمَّةً صَلَبُوهُ هَمَاكَ مَعَ ٱلْمَدْسِينِ وَاحِدًا عَنْ يَسِيهِ وَالْآحَرَ عَنْ يَسَارِهِ ٢٠٠ فَمَ لَ يَسْوعُ يَا أَنَّاهُ عَفِرْ لَهُمْ لَأَيُّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ مَاذَا يَعْلُونَ ، وَ إِذِ قَتْمُوا ثِنَانَهُ أَقَارَعُوا عَلَيْهِا ٥٠ وَكَانَ الشَّعْبُ وَفِينَ بَنْظُرُونَ وَأَنَّرُونَا الْمِقَا مَعَهُمْ لَسَعُرُونَ بِهِ قَالِلُهِنَ حَسَنَ آحَرِينَ فَعَجَمُ مُسَمُّ إِنَّ كان هُوَ ٱلْمُسِيحَ مُعَنَارَ ٱللهِ ٢٠ وَنُعَدُ ٱبْصًا ٱسْتُهِزُّوا بِهِ وَهُمْ يَا نُونَ وَيُفَدِّمُونَ لَهُ حَلَّا ٢٧ فَا لِلِينَ إِنْ كُنْتَ أَسْتَ مَلِكَ ٱلْبَهُودِ فَحَلِّصْ مَعْمَكَ ١٨ وَكَانَ عُنُونٌ مَكْنُوبٌ فَوْقَةُ بَأَخُرُفِ يُواَبُّةِ وَرُومَانِّهِ وَعِبْرَانِيَّةِ هُمَا هُو مَلَكُ ٱلْبَهُودِ ٢٠٠ وَكَانَ وَاحِدٌ مِنَ ٱلْمُدْسِينَ ٱلْمُعَلَّفِينِ يُعَيِّفُ عَلَيْهِ فَأَيْلًا إِنْ كُنْتَ أَسْنَ ٱنْسَبِحَ نَفَيْصٌ مَسْكَ وَ إِيَّامًا. · ٤ مَّأْحَابَ ٱلْآحَرُ وَ يَهْرَهُ فَائِلاً أُولا أَسْتَ تَحَافُ ٱللَّهُ

٢٠٦ إنحيلُ وقا ٢٠٦ إِذْ أَنْتَ نَحْتَ هُدَا أَنْحُكُم بِعَيْبِهِ. اعْ أَمَّا كُنْنُ فَبَعَدْل لْأَمَّا مَالُ ٱسْتِيْفَاقَ مَا فَعَمْاً وَأَمَّا هُدَ فَهُرُ يَعْفَلُ شَيَّمًا لَيْسَ فِي عَلِيهِ ١٦٠ ثُمَّ قَالَ لِلسُّوعَ ٱذْكُرُ بِي بَارَبْ مَنَّى خِسْتَ فِي مَلَكُوبِكَ. ١٤ مِنَالَ لَهُ بِنُوعُ ٱنْحَقَّ أَفُولُ مَكَ إِنَّكَ ٱلْمُؤْمَ نَكُونُ مَعِي فِي ٱلْفِرْدُوسِ عَهُ وَكَانِ عُوْ لَسَّاعَةِ آسًادِسَةِ . فَكَانَتْ طُلْمَةٌ عَلَى ٱلْأَرْصِ كُنِّها إِلَى ٱسْاعَةِ التَّامِعَةِ وَهُ وَالْطَلَّمَةِ وَالْطَلَّمَةِ وَاللَّهُمْنُ وَأَنْسُونَ حِجُوبُ ٱلْهِيكُلِ مِنْ وَسَطِهِ ١٠٤ وَمَادَى بِسُوعُ بصَوْتِ عَصِيمٍ وَاللَّ يَا أَ سَاهُ فِي بَدَيْكَ أَـْتُودِعُ رُوحِي. وَمَّا قَالَ هِدِ أَسْلَمَ ٱلرُّوحَ • ١٧ فَعَمَّا رَأَى فَاللِّهُ ٱلْمِثَّةِ مَا كَانَ مُعِدًا لَهُ قَائِلًا بِٱلْحَمِيقَةِ كَانَ هَمَا ٱلْإِسْمَانُ مَارًا. ١٠ وَكُلُ الْحُمُوعِ الَّذِينَ كَانُوا مُحْمَدِمِينَ لِهِذَا ٱلْمُنْظَرِ نَمَّا أَبِصَرُوا مَا كَانَ رَحَعُوا وَهُمْ يَقْرَعُونَ صُدُورَهُمْ. ٤٩ وَكَالَ حَمِيعُ مَعَارِفِهِ وَتِسَافِ كُنَّ قَدْ بَعِثُهُ مِنَ ٱلْعَلِيلِ وَاقِمِينَ مِنْ بَعِيدٍ يَنْظُرُونَ دُلِكَ

إِنِّحِلُ لُوفَا ١٢ وَ ١٤ ٥٠ وَ إِذَ رَحُلُ أَشُّهُ يُوسُفُ وَكَانَ مُسِيرًا وَرَجُلًا صَالِحًا مَارًا. ١٥ هَذَا لَمْ يَكُنْ مُوَايِعًا لِرَأْيِهِمْ وَعَمَلِهِمْ. وَهُوَ مِنَ ٱمِرَّامَةِ مَدِسَةٍ لِلْبَهُودِ. وَكَانَ هُوَ أَبْضًا يَنْطِرُ مَلَكُوتَ ٱللهِ. ٢٠ هَمَا نَقَدَّمَ إِلَى بِللَاطُسَ وَطَلَبَ جَسَدَ يَسُوعَ. ٥٠ وَأَمْرَلُهُ وَلَقَّهُ لِكُنَّالِ وَوَصَعَهُ فِي فَنْرِ سَعُّوتِ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ أَحَدُّ وُصِعَ فَطْ. ٤٠ وَكَانَ يَوْمُ ٱلْإِلْمِعْدَادِ وَٱلسَّبْثُ يَلُومُوهُهُ وَنَبِعِتُهُ لِيَالِهِ كُنَّ قَدْ أَ نِينَ مَعَهُ مِنَ ٱلْحَبِيل وَلَطِرْنَ ٱلْفَكْرُ وَكَيْفَ وُصِعَ حَمَدُهُ. ٥٦ فَرَحَعْنَ وَأَعْدَدُنَّ حَمُومًا وَأَصْبِا لَا وَفِي ٱلسُّتِ أَسْارُحْنَ حَسَبَ ٱلْوَصِيُّةِ ٱلْأَصْعَاجُ أَمِّالِعُ وَآعِشُرُونَ الْمُ ۚ فِي أَبِّلِ ٱلْأَنْسُوعِ أَوْلَ ٱلْحَرِّ أَيْنَ إِلَى ٱلْقَبْرِ حَامِلَاتِ ٱلْكُنُوطَ لَدِي أَعْدَدُنَهُ وَمَعَنُّ أَمَاسٌ ٢٠ فَوَجَدْنَ ٱلْحَجَرَ مُدَحْرِجًا عَنِ ٱلْعَارِ ٢٠ فَدْخَلْنَ وَمَ تَجِيدُنَ حَسَدَ ٱلرَّبِّ بَسُوعَ \* وَقِيمًا هُنَّ مُعْنَارَاتُ فِي دُلِكَ إِذَا رَحُلَان وَقَعَالِهِنَّ شِاكِ مَرَّ نَقِوهُ وَإِذْ كُنَّ خَاتِمَاتٍ وَمُكِّيَّاتٍ

وُحُومَهُنَّ إِلَى ٱلْأَرْضِ فَالاَكُمَّ. لِهَادَا نَطْنُنَ ٱلْحَيَّ بَيْنَ ٱلْأَمْوَاتِ ٦٠ لَيْسَ هُوَ هٰهَا لَكِنَّهُ فَامَ مُأَذْكُرْنَ كَيْفَ كَلَّمَكُنَّ وَهُوَ بَعْدُ فِي ٱلْحَلِيلِ ٧ فَأَيْلًا إِنَّهُ يَنَّبَغِي أَنْ يُسَمِّرَ أَثْنُ ٱلْإِنْسَانِ فِي أَيْدِي أَمَاسِ خُعَاقِ وَبُصْلَبَ وَفِي ٱلْبُوْمِ ٱلنَّا بِنِ يَغُومُ مَمْ فَنَدَكَّرْنَ كَلَامَكُ. ٩ وَرَحَعْنَ مِنَ ٱلْفَبْرِ وَأَحْتَرْنَ ٱلْأَحَدَ عَنْرَ وَجَمِيعَ ٱلْمَانِينَ مِدْ كُلَّهِ ١٠ وَكَانَتْ مَرْيَمُ ٱلْعَعْدَيَّةُ وَبُونًا وَمَرْيَمُ أَمَّ يَعْفُوبَ وَثَمَاقِيَاتُ مَعَلَىٰ ٱللَّوَاتِي فَلُلُ هَٰذَا لِلرُّسُلِ ١٠ اعْنَرَامِي كَلاَّمْهِنَّ هُمْ ۖ كَأْنُهُدَ بَان وَلَمْ يُصَدِّفُوهُنَّ ١٢٠ فَغَامَ يُطَرُّسُ وَرَّكُصَ إِلَى أَغَيَّرُ فَٱلْحُنَى وَنَظَرَ لَا كُنَّانَ مُوصُوعَةً وَحَدْهَا مَيْصَى مُنْتَعَبّا فِي مَلْسِهِ مِمَّا كَانَ

١٠ وَإِذَا أَثْمَانِ مِنْهُمْ كَانَا مُطَيِّقَانِ فِي دَلِثَ أَبُوم إِلَى قَرْيَةِ بَعِيدَةٍ عَنْ أُورُشَلِيمَ سِتَيْنَ عَلْقَةَ أَشْهَا عِمْقِ سُ. ١٤ وَكَانَا يَكُلُّمَانِ مَعْمُهُمَا مَعَ لِعَصِ عَنْ جَبِعٍ هَذِهِ أَنْحُوَادِثِ. ١٥ وَفِيهَا هُهَا يَتَكُلُّهَانِ وَبَنْهَاوَرَانِ أَفْتُرَبَ

إِلْعِيلُ لُوقَاءً ٢٩ إِلَيْهِمَا بَسُوعُ مَشُهُ وَكَانَ يَمْنِي مَعْهَاهُ ١٦ وَلَكِنْ أَمْسِكَتْ أَعْنَهُما عَنَ مَعْرِقَتِهِ . ١١ فَغَالَ لَهُمَا مَا هُدَ ٱلْكَلَامُ ٱلَّذِي نَّتْطَارَحَانَ بِهِ وَأَنْنُهَا مَاسِيَشِ عَالِسَيْنِ ١٨٠ فَأْحَابَ أَحَدُهُمَا لَيْسِي أَمُّهُ كَلْيُومَاسُ وَقَالَ لَهُ عَلْ أَنْتَ مُنَعَرَّبُ وَحْدَكَ فِي أُورْشَلِيمَ وَلَمْ نَعْلُم ٱلْأُمُورَ ٱسْنِي حَدَثَتْ مِيمَا فِي هِ وَالْأَيَّامِ ١٠ وَعَالَ هُمَا وَمَا فِيَ وَمَا لاَ ٱلْمُحَصَّةُ سِسُوعَ ٱلنَّاصِرِيُّ ٱلَّذِي َّالَ إِنْمَانَا سِنَّا مُفْكِرًا فِي ٱلْفِعْلِ وَٱغْوَلِ أَمَامَ اللَّهِ وَجَمِيعِ أَشْعُبُ وَ اللَّهِ السَّمَةُ رُوَّسَاءُ ٱلْكَهَّدَةِ وَحُكَّامُا لِنَصَاءُ ٱلْمَوْتِ وَصَلَّوهُ ١١ وَيَعْنُ كُمَّا مَرْحُو أَنَّهُ هُوَ ٱلْمُرْمِعُ أَنْ يَعْدِيَ إِسْرَائِيلَ. وَتَكِينُ مَعَ هُذَا كُلِّهِ ٱلْيُومَ لَهُ ثَلَاثُهُ أَيَّامٍ مُسْدَحَدَثَ دَلِكَ ٢٠٠ مَلْ بَعْضُ ٱلسَّامِمِيَّا حَبِّرْمَا إِذْ كُنَّ بَاكِرًا عِنْدَ أَنْفَارٍ ٢٠٠ وَلَمَّا لَمْ يَعِدْنَ حَسَدَهُ أَ تَبْنَ فَائِلَاتِ إِنَّهُ رَأَيْنَ مَنْظَرَ مَلَائِكَةِ قَالُوا إِنَّهُ حَيْءٍ. ٢٤ وَمَعَى قَوْمٌ مِنَ أَنَّدِ مَنْ مَعَمَّا إِلَى ٱلْنَبْرِ فَوَحَدُوا هَكُمَّا كَمَا فَالَتْ أَيْضًا ٱلبِّسَاءُ وَأَمَّا هُوَ فَكُمْ بَرَوْهُ ٢٥ فَعَالَ

لُّمْهَا أَيُّهَا ٱلْعَبُّ نِ وَأَبْطِينًا ٱلْمُلُوبِ فِي ٱلْإِمَارِ بِحَبِيعٍ مَا تَكُمْرَ بِهِ ٱلْأَسِيَّةِ. ٢٦ أَمَا كَانَ يَبْنِي أَنْ ٱسْسِيحٍ يَنَا لَمُ بِهِذَا وَيَدْحُلُ إِلَى تَعْدِهِ. ٢٧ ثُمَّ أَسَدَّ مِنْ مُوسَى وَمِنْ جَهِعِ ٱلْأَنْبِيَاءُ يُعْسُرُ لَمْهَا ٱلْأُمُورَ ٱلْمُحْصَّةَ بِهِ فِي حَمع ٱلْكُتُسِ ٨ أَمْ أَفْتُرْسُ إِنَّ ٱلْفَرْيَةَ ٱلَّتِي كَانَا مُطْيَقِيْنِ إِلَيْهَا وَهُوَ تَطَاهَرَكُأُ نُهُ مُطَلِقٌ إِلَى مَكَالِ أَبِعَدَه ٢٩ فَأَلْرُمَاهُ فَاتِلَيْنِ أَمُكُتْ مَعَمَا لَأَنَّهُ تَحُوْ ٱلْمِمَا ۚ وَمَدَّ مَالَ ٱلنَّهَارُ. فَدَحَلَ لِسَهَمُكَ مَعْمِهَا ١٠٠ قَلَمًا أَتَّكَأُ مَعْمِهَا أَحَدَ حُدْرًا وَبَارَكَهُ وَكُمِّرَ وَمَاوَهُمَا. ١٦ فَأَ تُعَكَّتْ أَعْسَهُمَا وَعَرَفَهُ ثُمْ كَنْفَى عَهْمًا ٢٠٠ فَعَالَ بَعَضْهُمَا لَعَضِ أَلَّمْ كُنْ طَلْبَا مُلْتَهَبّا مِيمًا إِذْ كَانَ كُلِّيمًا فِي ٱلطَّرِيقِ وَيُوسِخُ مَا لَكُتُ. ٢٠ عَمَامًا في بِلْكَ أَسَّاءَةِ وَرَحَا إِلَى أُورُسَلِيمَ وَوَحَدًا ٱلْأَحَدَ عَشَرَ عُنْمَعِينَ هُمْ وَأَلْدِينَ مَعَهُمْ ٤٠ وَعْ يَغُولُونَ إِنَّ ٱلرَّبِّ قَامَ بِالْحَقِيقَةِ وَطَهْرَ لِسِمْعَالَ ٢٥٠ فَلَمَّا هُمَا فَكَار تَجْبَرُانِ بِمَا حَدَّثَ فِي ٱلطَّرِيقِ وَكَيْفَ عَرَفَاهُ عِنْدَ كُشُرِ ٱلْخُبُرُ

إيحل أوفاء ٢٦ وَفِيهَا ثُمُّ يَكُلُّمُونَ عِلْمًا وَفَقَىَ يَسُوعُ مَّشُهُ فِي وَسَطِيمٌ وَقَالَ هُمْ سَلَامٌ تَكُرُهُ ٢٧ نَحَرَعُوا وَحَامُوا وَطَنُوا أَيْمُ نَظَرُوا رُوحًا ١٨٠ فَعَالَ لَمْ مَا نَاكُمُ مُضْصَرَ مِينَ وَلِهَادَا غَطُرُ أَفَكُارٌ فِي فُلُو الْمُرْءُ ٢٠ أَنْظُرُوا بَدَيٌّ وَرَحْلَيٌّ إِنِّي أَمَا هُوَ.حُسُوبِي وَيُصُرُوا فَإِنَّ ٱلرُّوحَ بَسَ لَهُ حَمْرٌ وَعِظَامٌ كُمَّا نَرُوْنَ لِي. ٤ وَحِينَ مَالَ هَدَ أَرَاهُمْ بَدَيْهِ وَرَجُلُيهِوا } وَيَسْهَا فَمْ عَبْرُ مُصَدُّنِينَ مِنَ أَعْرَحٍ وَالتَّحِمُونَ قَالَ لَهُمْ أَعِنْدُكُمْ هُمَّا طَعَامٌ. ٢؛ فَنَاوَ مِنْ حُرِّا مِنْ سَمَكِ مُشُويٌ وَشُبْنًا مِنْ شَهِدِ عَسَل ٤٠٠ أَحَدٌ وَأَحَلَ فُدَّامَهُمُ عَدُومَا لَ هَمْرُ هُمَّا هُوَ ٱلْكُلَامُ ٱلَّذِي كُلَّمُكُمْرٌ بِهِ وَأَمَّا بَعْدُ مَعَكُمُ ۗ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَنِمْ حَدِيمُ مَا هُوَ مَكْنُوبٌ عَبِّي فِي مَامُوس مُوسَى وَٱلْأَسِيَاءُ وَٱلْمَرَامِيرِ. ٥٥ حِنتَيدِ فَتَحَ دِهْمَمُ لِمْ بُوا ٱلْكُتُبَ. ٦٤ وَقَالَ لَهُمْ مَكَدًا هُوَ مَكْتُوبٌ وَهَكَدًا كَانَ يَبْغِي أَنَّ ٱلْمُسِيحَ يَنَّأَ لُمُ وَيَغُومُ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ فِي ٱلْيُوَمِ ٱلثَّالِثِ. ٤٧ وَأَنْ يُكْرَرَ بِٱسْمِهِ بِٱلتَّوْبَةِ وَمَعْفِرَةِ

إنحالُ لُومًا ١٤ ٱلْحَطَابِا عِبِهِ ٱلْأَمَ مُسْتَامِنُ أُورْشَلِيمَ ١٨٠ وَأَنْمُ شَهُودُ لِذُيكُ • ٤٩ وَهَا أَمَا أَرْسِلُ إِلْكُمْ مَوْءِدَ أَبِي . فَأَقِيمُوا فِي مَدِسَةِ أُورُشَلِيمَ إِلَى أَنْ تُلْبَسُوا فُقَّةً مِنَ ٱلْأَعَالِي ه وَأَحْرَحُهُمْ حَارِجًا إِلَى بَسْتِ عَبًّا وَرَفَعَ مَدَّيْهِ وَمَارَكُهُمْ ۗ ٥٥ وَقِيمًا هُوَ يُبَارِكُهُمُ ٱلْعَرَدَ عَنْهُمْ وَأَصْعِدَ إِلَى ٱلسَّمَا وه وَسَجِدُ وَلَ لَهُ وَرَجَعُوا إِلَى أُورْشَائِمَ عَرْحٍ عَطِيم ٥٠ وَڪانُوا كُلُّ حِبْرِ فِي أَنْهَيْكُلِ لِسَيْخُونَ وَيُبَارِكُونَ ألفته آبين

إِلْجِيلُ يُوحَنَّا

ٱلزَّعْعَاجُ ٱلْأَوْلُ

ا فِي ٱلْبُدُ كَانَ ٱلْكَلِمَةُ وَالْكَلِمَةُ كَانَ عِنْدَ ٱللهِ وَكَانَ ٱلْكَلِيهُ ٱللهَ ، الهَدَ كَانَ فِي ٱلْبَدُ عِيْدَ ٱللهِ ، اكُلُ سَيْ مِهِ كَانَ وَسَهْرِهِ لَمْ يَكُنُ سَيْ مِما كَانَ ، افِيهِ كَاسَتِ ٱلْخَلْقَةُ وَالْخَلُوةُ كَاسَتْ مُورَ آسًا سِ ، وَالْمُورُ بُصِي الْفَلْمَةِ وَالْظَلْمَةُ لَمْ تُدْرِكُهُ

آكَانَ إِنْسَانُ مُرْسَلُ مِنَ أَنْهِ أَنْهُ بُوحَاً ١٠ هَذَا جَاءَ للسَّهَادَة لِيَمْهَدَ لِلنُّورِ لِكِنْ بُومِنَ أَنْكُلُ مِوَاسِطَنِهِ ١٠ لَمْ يَكُنْ هُوَ ٱلنُّورَ مَلْ لِيَمْهَدَ لِلنُّورِ ١٠ كَانَ ٱلنُّورُ ٱلْحُفِيقِيُّ ٱلدِي يُبِيرُكُلُ إِنْسَانِ آنِيَّا إِلَى ٱعْالَمُ ١٠ كَانَ فَي الْعَالَمَ وَكُورَ ٱلْعَالَمُ بِهِ وَلَمْ يَعْرِفُهُ أَنْعَالَمُ ١٠ إِلَى حَاصَّنِهِ جَا وِحَصَّنُهُ لَمْ نُسَّهُ ١١ وَأَمَّا كُلُّ آمِّينَ فَيِلُوهُ فَأَعظَاهُمْ سُعْمَا أَنْ يَصِيرُولَ وَلَادَ اللهِ أَى المُومِنُونَ بِالسِّهِ. ١٢ لَدِينَ وُبِدُوا بَيْنَ مِنْ دَمِ وَلَامِنْ مَثْبِئَةِ حَسَدٍ وَلَا مِنْ مَثِيثُةِ رَحْلِ بَلَ مِنَ أَلْهِ

١٤ وَلَكُلِمَةُ صَارَ حَسَدٌ وَحَلَّ بَيْنَا وَزَأْ يُمَّا تَعِيَّهُ عَجِيًّا كَمَا لِوَحِيدِ مِنَ ٱلْآبِ مَهُلُوا يَعْمَهُ وَحَمَّاهُ الْمُوحِدُ شَهِدَ لَّهُ وَ. دَى فَا لِلَّا هُمَا هُوَ ٱلَّذِي فَلْتُ عَنْهُ إِنَّ ٱلَّذِي يَاتِي بَعْدِي صَارَ قُدَّامِي لِأَنَّهُ كَالَ قَبْلِي \* ١ وَمِنْ مِلْيُهِ يَحْنُ جَمِيعًا أُحَدُّنَا. وَبِعْبَةَ فَوْقِ بِعْبَةِ. ١٧ لِأَنَّ ٱلنَّامُوسَ مُوسَى أَعْطِيَ أَمَّا ٱلْيَعْمَةُ وَلَكُنْ فَيَسُوعَ ٱلْمَسِيجِ صَارَ ١٨٠ اللهُ لَمْ بَرْهُ أَحَدٌ قَطْ. أَلِأَنْ الْوَحِدُ أَيْدِي هُوَ فِي حِضْ ألآب هو حبر

١١ وَهَٰذِهِ هِيَ شَهَادَةُ يُوحَنَّا حِبِنَ أَرْسَلَ ٱلْيَهُودُ مِنْ أُورْسَلِيمَ كَهَامَةُ وَلَاوِيْبِنَ لِيَسَأَ لُوهُ مَنْ أَنْتَ. ٢٠ فَأَعْتَرَفَ وَلَمْ سُكِرٌ وَأَ فَرَّ إِلِّي كَسْتُ أَمَا ٱلْمُسِحِ ، ١٦ فَسَأَ لُوهُ إِذَا

مَاذَ. إِيلِنَا أَسْتَ. فَمَا لَ لَسْتُ أَمَا. لَيْقُ أَلْتَ. فَأَجَابَ لَا ٢٢ فَنَا مُوا لَهُ مَنْ أَنْتَ يُعْطِيَ حَوَانَا يِلَّدِينَ أَرْسَلُوكَا مَادَا نَهُولُ عَنْ مَعْمِكَ ١٢٠ فَالَ أَمَا صَوْثُ صَارِحٍ فِي ٱلْبُرُكُةِ مْوِّمُوا طَرِيقَ أَمَرَّتُ كُمَا فَالَ إِشْعَيَاءُ ٱلنِّيْءَ ١٤ وَكَانَ ٱنْمُرْسَلُونَ مِنَ ٱنْعُرُيسَبَنَ ٢٥٠ فَسَأَ لُوهُ وَقَالُوا لَهُ فَمَا مَا لُكَ نُعَبُّدُ إِنْ كُنْتَ لَسْنَ ٱلْسَيِحَ وَلَا إِلِيًّا وِلَا ٱلبِّيِّهِ ٢٦ أَحَامِمُ لُوحَا قَالِمُ أَمَا أَعَيْدُ بِمَا ﴿ وَلَكِنْ فِي وَسَطِيمُمُ فَائِمْ ۚ ٱلَّذِي لَسُنُّمْ تَعَرُّفُونَهُ. ٢١ هُوَ ٱلَّذِي يَانِي تَعَدِّي ٱلَّذِي صَارَ فَدُّ بِي الَّذِي سَنْتُ مِنْشَعِيُّ أَنْ أَحُلُّ سُيُورَ حِدُّ يُهِ. ٢٨ هَمَا كَانَ فِي بَيْتِ عَبْرَةَ فِي عِبْرِ ٱلْأَرْدُنَّ حَبْثُ كَانَ يوحا يعول

٢٦ وَفِي ٱلْعَدِ لَظَرَ بُوحَنَّا لَسُوعَ مُقْبِلًا إِلَيْهِ فَعَالَ هُودَا حَمَلُ ٱللهِ ٱلَّذِي يَرْفَعُ حَطِّةً ٱلْعَامَ • ٢٠ هُذَا هُو ٱلَّذِي فَلْتُ عَنْهُ يَأْتِي لَعَدِي رَجْلٌ صَارَ فَذَّيِي لِأَنَّهُ كَانَ فَيْلِي • ٢١ وَثَمَا لَمْ أَكُنُ أَعْرِفُهُ • لَكِنْ لِيُطْهَرَ لِإِسْرَائِلَ لِذَلِكَ

٢١٦ إنحيلُ بُوحيًا ا حْثُ أُعَمِّدُ بِٱلْمَاءِ٢٠ وَنَهِدَ يُوحَاً قَائِلًا إِنَّي فَدْ رَأَيْثُ ٱلرُّوحَ اَرلَامِيْلَ حَمَامَةِ مِنَ ٱلسَّمَا ۗ فَٱسْفَرَّ عَنيُهِ ٢٠٠ وَأَمَا لْمُ أَكُنْ أَعْرِفُهُ . لَكِنَّ أَنْذِي أَرْسَلِي لِأَعَبِّدَ بِأَنْهَا ۗ ذَكَ قَالَ لِي ٱلَّذِي تَرَى ٱلرُّوحَ لَارِلًا وَمُسْتَعِرًا عَبَيْهِ فَهُنَا هُنَّ ٱلَّذِي يُعَوِّدُ بِٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ ٤٠٠ وَأَنَا فَدُرَا يَتُ وَمُهَدِّتُ أَنْ هُمَّا هُوَ آئِنْ أَلْلِهِ ٢٥ وَفِي لَعْدِ أَيْصًا كَانِ يُوحَمَّا وَاتِمَا هُوَ وَإِنْمَانِ مِنْ مَلَامِينِهِ ٢٦ فَمَظَرَ إِنَّ يَسُوعَ مَاشِيَا فَمَالَ هُوَدَا حَمَلُ ٱللهِ ٢٧٠ فَسَمِعَهُ ٱلْيُلْمِيدَانِ يَنْكَلِّمُ فَتَبِعَا يَسُوعَ ٢٨٠ فَٱلْتَعْتَ يَسُوعُ وَنَطَرَهُمَا يَتْعَالِ فَغَالَ لَهُمَا مَاذَا تَطْلُبَانِ. فَعَالًا رَبِّي ٱلَّذِي تَمْدِيرُهُ يَا مُعَلِّيرٌ أَيْنَ نَمَكُتُ ٩٠٠ فَفَالَ لَلْمَهَا نَعَالَيَا وَنَظُرًا مَأْ نَنَا وَنِطَرًا أَيْنَ كَانَ يَهْكُكُ وَمَكَنَا عِنْدُهُ ذَٰلِكَ أَلْمُومَ وَكَانَ نَحُو ٱلسَّاعَةِ ٱلْعَاشِرَةِ. ٤كَانَ أَسْرَاهُمْ أَحُوسِمُعَانَ نُطْرُسَ وَاحِدًا مِنْ ٱلْإِثْمَيْنِ ٱلذَّيْنِ سَمِعًا يُوحَنَّا

وَنَبِعَاهُ الدُهٰذَا وَجَدَأُولًا أَحَاهُ سِمْعَانَ فَغَالَ لَهُ قَدْ وَحَدْمًا

مَسِيًّا. أُكِّدِي مَعْدِيرُهُ ٱلْمَسِيخُ ٢٠ فَيَاءَ بِهِ إِلَّى يَسُوعَ. فَنَظَرَ إِلَيْهِ بَسُوعُ وَمَالَ أَنْتَ حِمْعَانُ بْنُ بُومَا أَنْتَ ثَلْمَعَى صَعَا أَيْدِي تَعْسِيرُهُ بُطْرُسُ

اللهُ وَفِي أَمْدِ أَرْدَ بَسُوعُ أَنْ يَعْرُجَ إِلَى أَعْلِيلِ. فَوَحَدَ فِلْبِسَ فَعَالَ لَهُ أَبْعَنِي لَهُ وَكَانَ فِيلْبِسُ مِنْ يَسْتِ صَبْعًا مِنْ مَدِينَةِ أَنْدَرَاوُسَ وَيُطْرُسُ \* \* فِينْسُ وَحَدَ شَايْلُ وَقَالَ لَهُ وَحَدْمًا أَنَّذِي كُتبَ عَنْهُ مُوسَى فِي ٱلْمَامُوس

وَالْأَنْبِيَاهُ بَسُوعٌ بَنَّ بُوسُفَ أَنَّدِي مِنَ ٱلنَّاصِرَةِهِ ٢٠ فَغَالَ نَهُ شَائِيلُ أَمِنَ آسًا صِرَةِ يُمكِنُ أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ صَالحٌ \* قَالَ لَهُ مِيلَيِسُ نَعَالَ وَأَنْظُرُ

٤٧ وَرَأَى يَسُوعُ نَشَائِلَ مُقْلَلَ إِلَيْهِ فَعَالَ عَنَّهُ هُوَدَا إِسْرَائِيلِيٌّ حَفَّا لَا عِشَّ فِيهِ . ٤٤ قَالَ لَهُ شَائِيلُ مِنْ أَبْنَ تَعْرِفُنِي ۥ أَجَالَ يَسُوعُ وَعَالَ مَهُ . فَبَلَ أَنْ دَعَاكَ فِيلِيْسُ وَأَنْتَ تَعْتَ ٱلثِّيلَةِ رَأَيْنِكَ ١٠ أَحَابَ شَمَاثِلُ وَفَالَ لَهُ يَا مُعَلِّمْ أَنْتَ أَبُّنُ ٱللَّهِ. أَنْتَ مَلِكُ إِسْرَائِيلَ. • • أَحَابَ يَسُوعُ وَمَالَ لَهُ هَلُ آمَتُ لِزَّي فُلْتُ مَكَ إِنِّي رَأَيْتُكَ تَخْتُ النِّينَةِ . سَوْقَ تَرَى أَعْصَرَ مِنْ هٰدَ ١٠ وَقَالَ لَهُ ٱلْكُنَّ ٱلْكُنَّ أَفُولُ لَكُمْ مِنَ ٱلْآنَ نَزُونَ ٱلسَّمَا ۗ مَعَنُوحَةً وَمَلاَئِكَةَ لَهُو يَصْعَدُونَ وَبَائِرُ مُولَ عَلَى أَنْ ٱلْإِنْسَان الأضماخ الكابي

ا وَفِي ٱلْيُوْمِ ٱلنَّا لِيثِ كَانَ عُرْسٌ فِي قَانَا ٱلْجَلِيلِ وَكَانَتْ أَمْ يَسُوعَ هُمَا نَهِ ، ٢ وَدُعِيَ أَيْصًا يُسُوعُ وَتَلَامِيدُهُ إِلَى ٱلْعُرْسِ • ٢ وَلَمَّا فَرَعْتِ ٱلْحَمْرُ فَاسَتُ أَمْ يَسُوعَ لَهُ لَيْسَ لَمُرْ حَمَرُهُ ۚ وَلَ لَهَا يَسُوعُ مَا لِي وَكَتِ يَا مُرَأَةُ لُمُ تَأْتِ سَاعَتِي بَعْدُه ٥ فَالَتْ أَمَّهُ يَعْدُم مَهُمَا فَالَ لَّكُمْ مَافَعَلُوهُ. ٦ وَكَاسَتْ مِ لَهُ أَخْرَالِ مِنْ هِجَارَةِ مَوْصُوعَةً هُمَا كَ حسبَ تَطْهِيرِ بهود بَسَعُ كُلُ وَاحِدٍ مِطْرَيْنِ أَوْ ثَلَاتُهُ. ٧ فَالَ لَهُمْ يَسُوعُ أَمْالُولَ. لأَحْرَنَ مَا مُعَمَلُلُوهَا إِلَى قَوْقُ.

٨ مُمَّ قَالَ لَمُرُ ٱلسَّفُوا ٱلْآنَ وَمَدَّمُوا إِنَّ رَضَى ٱلْمُكَّامِ.

فَقَدَّمُواهُ فَلَمَّا دَاقَ رَئِيسُ أَنْهَتُكُمْ أَنْهَاءَ ٱلْمُعَيِّرُلَ حَمْرًا

إِنْعِيلُ بُوحَمَّا ٢١٩ وَلَمْ يَكُنْ بَعْلَمُ مِنْ أَيْنَ هِيَ. لَكِنَ أَخْدُمَ أَنْدِينَ كَانُوا فَدِ ٱسْتَغَوَّا ٱنْمَاء عَلِمُوا. دَعَا رَئِيسُ ٱلْمُثَّكَإِ ٱلْعَرِيسَ ١ وَقَالَ لَهُ كُلُّ إِنْمَانٍ إِنَّمَا يَضِعُ تَخَمَّرُ أَخَيُّدُةَ أَوَّلًا وَمَنَّى سَكِرُولِ غَمِنَنَدِ ٱلدُّونَ. أُمَّا أَنْتَ فَعَدْ أَعْبُتَ ٱلْحُمْرَ ٱلْحَبَّةَ إِلَىٰ ٱلْآنَ. ا اهْذِهِ بِدَايَةُ ٱلْآيَاتِ فَعَلَهَا يَسُوعُ فِي قَانَا ٱلْحَلِيل وَأَظْهُرَ مَجِدُهُ فَآمَى بِهِ مَلَامِيدُهُ ١٢ وَلَعْدَ هُدَ ٱلْحَدَرَ إِلَى كَعْرِنَاحُومَ هُوَ وَأَنَّهُ وَ إِحْوَلُهُ وَلَلَامِيدُهُ وَأَفَامُوا هُمَاكَ أَيَّامًا لَيْسَتْ كَبِرَةً. ١٢ وَكَانَ فِصْحُ ٱلْيَهُودِ قَرِيبًا فَصَعِدَ يَسُوعُ إِلَى أُورُشَلِمَ ١٤ وَوَحَدْ فِي ٱلْهَيْكُلِ ٱلَّذِينَ كَانُوا بَبِيعُونَ بَفَرًا وَعَمَا وَحَمَامًا وَالصَّارِفَ جُلُوسًا. ٥ وَصَعَ سُوْمًا مِنْ حِبَالِ وَصَرَدَ الْحَمِيعَ مِنَ الْهَكُلِ الْعَمَ وَالْغَرَ وَكُبُّ دَرَاهِمَ الصَّيَارِفِ وَقُلْبَ مَوَاثِدَهُمُ . ١٦ وَقَالَ لِبَاعَةِ ٱلْحَمَامِ أَرْفَعُوا هُذِهِ مِنْ هُهُنَا.لَا يَحْعَلُوا سَنْتَ أَبِي سَنْتَ نِحَارَةِهِ ١٧ فَتَدَكَّرَ ثَلَامِيمُهُ

أَنَّهُ مَكْتُوبٌ غَيْرَةُ يَبْلِكَ أُكَلِّنِي

١٨ فَأَجَابَ ٱلْيَهُودُ وَقَالُوا لَهُ أَيَّةَ آيَةٍ تُربِياً حَتَّى تَعْمَلُ هَدًا ١٠ أَجَابَ بِسُوعُ وَقَالَ لَهُرُ أَنْفُوا هِذَا ٱلْهَيْكُلِّ وَفِي ثَلَاثَهِ أَيَّامٍ أُفِيهُهُ • ٢٠ فَفَالَ ٱلْيَهُودُ فِي سِتٌ وَأَرْبَعِينَ سَنَةَ بُيَ هٰمَا ٱلْهَيْكُلُ أَفَأَنْتَ فِي ثَلَائِةِ أَيَّامٍ نُعْمِهُ ١٥ وَأَمَّا هُوَ فَكَانَ يَقُولُ عَنْ هَيْكُل حَسَدِهِ ٢٢٠ طَلَمًا فَامَرَ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ مَنْكُرُ تَلَاءِينُهُ أَنَّهُ فَالَ هُلَا فَآمَنُوا مَٱلْكِتَابِ وَيُحَالَمُ أَسْرِي قَالَهُ يَسُوعُ

٣٠ وَلَمَّا كَانَ فِي أُورُنَيْلِمَ فِي عِيدِ ٱلْفِصْحِ آمَلَ كَثِيرُونَ بِأَسْرِهِ إِذْ رَأْنَا ٱلْآيَاتِ ٱلَّذِي صَعَةَ ٢٤ كُينَ بَسُوعَ لَمْ يًا نَمِيْمُ عَلَى نَفْسِهِ لِأَنَّهُ كَانَ يَعْرِفُ ٱلْجَبِيعَ. ٥٠ وَلِأَنَّهُ لَمُ يَكُنْ مُثَاحًا أَنْ يَشْهِدَ أَحَدُ عَن ٱلْإِنْسَانِ لِأَنَّهُ عَايِرَ مَا كَانَ فِي لَلْإِنْسَانِ

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلنَّالِثُ

آكَانَ إِنْسَانٌ مِنَ ٱلْفَرِّيسِيُّينَ ٱسْمُهُ يِعْمُودِيُّوسُ رَئِيسٌ لِلْيَهُودِ • ٢ هُذَا جَاءً إِلَى يَسْوعَ لَيْلًا وَفَالَ لَهُ يَا مُعَلِّمُ إنحيل بوحيًا ٢

PFI

تَعْلَرُ أَنَّكَ قَدْ أَنْبَتَ مِنَ آللهِ مُعَلِّيهَا لِأَنْ لَيْسَ أَحَدُ يَغْدِرُ أَنْ يَعْمَلَ هَٰذِهِ ٱلْآَيَاتِ ٱلَّذِي ٱللَّهِ مَا لَهُ مِنْ لَمْ يَكُمُ ٱللَّهُ مَعَهُ \* الْجَابَ بَسُوعُ وَفَالَ لَهُ ٱلْحَقَّ ٱلْحَقَّ أَفُولُ لَكَ إِنْ كَانَ أَحَدُ لَا يُولَدُ مِنْ فَوْقُ لَا يَقْدِرُ أَنْ يَرَى مَلَكُونَ ٱللهِ ٤٤ قَالَ لَهُ بِيقُودِ بُوسُ كُنْتَ يُمكُنُ ٱلْإِنْسَانَ أَنْ يُولَد وَهُوَشَعُ". أَ عَلَّهُ يَفْدِرُ أَنْ يَدْحُلَ بَطْنَ أُمِّهِ ثَالِيَةَ وَيُولَدَ. ه أَجَابَ يَسُوعُ ٱلْحَقِّ ٱلْحَقِّ أَفُولُ لَكَ إِنْ كَانَ أَحَدُّ لَا يُولَدُ مِنَ ٱلْمَاءُ وَكُرُوحٍ لَا يَقْدِرُ أَنْ يَدْحُلُّ مَلَكُوتَ ٱلله والمولود مِنَ الْحَمَد حَدَدُهُو وَالْمَوْلُودُ مِنَ الرُّوحِ هُوَ رُوحٌ • ٧لَا تَنْعَبُ أَيِّي فُلْتُ لَكَ يَسْمَى أَنْ نُولَدُولًا مِنْ فَوْقُ ١٨ اَلرِّبِحُ مَّهُتْ حَيْثُ نَشَاءُ وَنَسْمَعُ صَوْمَهَا كُيِّكَ لَا نَعْلَمُ مِنْ أَيْنَ ثَانِي وَلَا إِلَىٰ أَيْنَ تَدْهَبُ. هَٰكَذَا كُلُّ مَنْ وُيدُ مِنَ الرُّوحِ

ُ الَّجَابَ بِمُورِبُوسُ وَقَالَ لَهُ كَنْفَ بُمِكُنُ أَنْ بَكُونَ هٰنَاه ١٠ أَجَابَ بَسُوعُ وَقَالَ لَهُ أَنْتَ مُعْلِرُ ۚ إِسْرَائِيلَ رَكَمْتَ تَعْبَرُ هٰذَا ا الْمُنَّ آخَقَ أُولُ لَكَ إِنَّا إِنَّهَا تَكُمُّرُ بِمَا تَعْلَمُ وَتَنْهَدُ بِمَا زِيُّنَ وَلَسْمُ تَقْتُلُونَ سَهَادَتَا. ٢٠ إِنْ كُنْتُ فَلْتُ نَكُرُ أَنْزُرُ صِنَّاتٍ وَسَنَّمْ نُولِينُونِ مَكَمْفَ تُوْمِنُونَ إِنْ فَلْتُ تَكُرُ ٱلنَّهُوبَّاتِ. ١٠ وَلَيْسَ أَحَدٌ صَعِدَ إِلَى ٱلسَّمَاءُ إِلَّا ٱلَّهِ يَ رَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءُ أَبُنُ ٱ لَهِ نَسَان الدي هُوَ فِي سِمَاءُ ٤ ا وَكُمَا رَفَعَ مُوسَى مُخَيَّةً فِي ٱبْرَابِّذِ هُكُمَّا يَسْعِي أَنْ بُرْعَعَ مُنْ أَوْلِسَانِ ٥ لِكُيْ لَا يَهَالِكُ كُلُّ مَنْ يُؤْوِنُ مِهِ مَلْ تَكُونُ لَهُ أَكْبُوهُ لَأَمْ يَهُ مَا الَّهِ لَهُ هَكُذَا أَحَبُّ أَلَهُ لَعَالَمَ حَمَّى مَدَّرَ ٱللَّهُ ٱلْوَجِيدَ كَانِي لَا يَهِلُكَ كُلُّ مَن لَيْهِمُنْ بِهِ كُلْ تَكُونَ لَهُ أَنْحَيْنُ أَلَادِيَّةُ ١١ لَّأَنَّهُ مَ يُرْسِلِ أَنْهُ أَنَّهُ إِلَّى الَّهَ لَمْ يِهِ مِن تَعَالَمُ مَلْ يَخْلُصَ بِهِ أَنْعَالُمْ ١٨٠ أَنَّدى يُؤْمِرُ بِهِ لَا يُدَالِ وَالَّذِي لَا يُؤْمِنُ قَدَّ دِينَ لِأَنَّهُ لَمُ يُؤْمِنْ بأَسْمِ أَنْ اللهِ أَلْوَ حِيدِهِ \* ا وَهَذِهِ فِي أَنَّذَ بِبُونَهُ إِنَّ ٱلْمُوسَ فَدْ جَاءً إِلَى ٱلْعَالَمِ وَأُحَبُّ ٱلنَّاسُ ٱلطَّلْمَهُ أَكُثْرَ مِنَ

ٱلنُّورِ لِأَنَّ أَعْمَا لَمُرْكُونَ شِرْتِرَةً. ١٠ لِأَنَّ كُلُّ مَنْ يَعْمَلُ ٱسَّنَاآتِ يَنْعِصُ ٱلْمُورَ وَلَا تَأْتِي إِلَى ٱلْمُورِ كِئَلاَّ نُوَحَّحُ أَعْيَا لُهُ ١٠ وَمَّا مَنْ يَعْعَلُ ٱلْحَقَّ فِيعَيْلُ إِلَى ٱشُورِ كِينَ تَطْهَرَ أَعْمَا لَهُ أَمَّ اللَّهِ مَعْمُولَة

٢٢ وَبَعْدٌ هٰذَا حَا يَسُوعُ وَبَلَامِدُهُ إِلَى أَرْضِ ٱلْبَهُودِيَّةِ وَكُنَّ مَعْمُ هُمَاكَ وَكَانَ يُعَوِّدُهُ ٢٠ وَكَانَ بُوحُمًّا أَيْصًا يُعَمِّدُ فِي عَرْبُ وِنِ مِعْرِبِ سَالِيمَ لَأَ نُهَ كَانَ هُمَاكَ مِيَاهُ كَتُهُ إِنَّا وَكَانُوا يَأْنُونَ وَيَعْتُمُونُونَ. ٢٦ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُوحَمَّا فَدُ أَلْفِيَ بَعَدُ فِي ٱلْسِحْنِ

٥ ٢ وَحَدَّثَتُ مُبَاحِنَةٌ مِنْ تَلَامِنِدِ بُوحَنَّا مَعٌ يَهُودِ مِنْ حَهَةِ ٱنتَظْهِرِ ١٦ مُحَامِلًا إِلَى يُوحَنَّا وَقَامُوا لَهُ يَا مُعَلِّرُ هُوَدَا ٱلَّذِي كَانَ مَعَكَ فِي عَبْرِ ٱلْأَرْدُنَّ ٱلَّذِي أَلْتَ فَلْهُ شَهِدْتَ لَهُ هُوَ يُعَيِّدُ وَأَنْحَيِيعُ يَأْمُونَ إِلَيْهِ٠٧٠أَحَالَ يُوحَمَّا وَقَ لَ لَا يَقْدِرُ إِلْمَانٌ أَنْ بِأَحْدَ مُنْكَا إِنْ لَمُ كُمِّن فَذَ أَعْطِيَ مِنَ ٱلسَّمَاءُ ٢٨ أَثُمْ أَنْسُكُمْ ثَنْمُ ٱدُونَ لِي أَنِّي قُلْتُ لَسْتُ أَمَا ٱلْمَسِجَ بَلْ إِنِّي مُرْسُلُ ٱمَامَهُ ٢٩ مَنْ لَهُ ٱلْعَرُوسُ فَهُوَ ٱلْعَرِيسُ وَأَمَّا صَدِينُ ٱلْعَرِيسِ ٱلَّذِي مَقِفُ وَيَسْمَعُهُ فَيَعْرَحُ فَرَحًا مِنْ أَحْلِ صَوْتِ ٱلْعَرِبسِ. إِمَا فَرَجِي هٰذَا فَلَا كَمْلَ. ٢ يَسْجِي أَنَّ دَٰبِكَ يَرِيدُ وَأَنِّي أَ ٱ أَنْهُصُ. ١٦ أَلْدِي يَأْنِي مِنْ فَوْقُ هُوَ فَوْقَ ٱلْحَمِيعِ . وَٱلَّذِي مِنَ ٱلْأَرْضِ هُوَ ٱرْصِيٍّ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ يَتَكُلِّرُ . ٱلَّذِي بَّاتِي مِنَ ٱلسَّمَاءُ هُوَ فَوْقَ ٱلْحَوِيعِ ١٣٠ وَمَا رَآهُ وَسَمِعَهُ بِهِ بَشْهَادُ وَشَهَادَتُهُ لَيْسَ أَحَدُ يَعْبِلُهَاه ٢٠ وَمَنْ قَبِلَ شَهَادَتُهُ فَقَد حَمْمَ أَنَّ أَلَهُ صَادِئْ. ١٤ لَأَنَّ أَلَّهِ يَ أَرْسَلَهُ أَلَّهُ ۖ يَكُلُّمُ بَكَلَامُ أَشْهِ. لَأَنَّهُ لَبْسَ بَكَيْلُ يُعْطِي أَنَّهُ ٱلرُّوحَ. ٥٠ ٱلْآبُ بُحِبُ ٱلْإِنْ وَفَدْ دَفَعَ كُلُّ شَيْءٍ فِي يَدِهِ ٢٦ أَلَّذِي بُوْمِنُ بَالَاسُ لَهُ حَوْةٌ أَيْدِيَّةٌ. وَأَلَّذِي لَا يُؤْمِنُ بِٱلِّآنِ لَنْ يَرَى حَبُوةً مَلْ بَهُكُتُ عَلَيْهِ عَضَبُ ٱللهِ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلرَّابِعُ ا طَلَمًا عَلِمَ ٱلرَّبُ أَنَّ ٱلْعَرِّيسِيِّنَ سَمِعُوا أَنَّ يَسُوعَ

إُنْجِيلُ يُوحَالَ ٢٢٥ بْصَيِّرُ وَبْعَمُدُ تَلَامِيذَ أَكْثَرَ مِنْ بُوحَنَّا. ٢ مَعَ أَنَّ يَسُوعَ نَعْسَهُ لَمْ يَكُنْ يُعَمِّدُ مَلْ نَلَامِيدُهُ ٢٠ مَرَكَ ٱليَهُودِيَّةَ وَمَصَى أَيْضًا إِلَى ٱلْحَلِيلِ. ؛ وَكَانَ لَا يُدُّ لَهُ أَنْ يَجْنَارَ ٱلسَّامِرَةِ. ه قَأْتَى إِلَىٰ مَدِ مَةِ مِنَ ٱلسَّامِرَةِ بُعَالُ لَهَا سُوحَارُ مَقْرُبِ ٱلضَّيْعَةِ ٱلَّتِي وَهَبَهَا يَعَنُوبُ لِبُوسُكَ ٱلْيَهِ ١٠ وَكَاسَتُ هُمَاكَ بِيْرُ يَعْنُوبَ . فَإِذْ كَانَ يَسُوعُ قَدْ نَعِبَ مِنَ ٱلسَّعَرِ جَلَسَ هَٰكَدُ عَلَى ٱسْبُرِ وَكَانَ عَنُو ٱلسَّاعَةِ ٱلسَّادِسَةِ ٢٠ فَعَامِتِ أَمْرَاهُ مِنَ اسْأَمِرَةِ يَسْتَقِيَ مَهُ . فَعَالَ لَهَا يَسُوعُ أَعْطِيق لِأَشْرَبَ. ٨ لِأَنَّ ثَلَامِيدَهُ كُا مِا قَدْ مَصَوْا إِلَى ٱلْمَدِينَةِ

لِينَاعُولَ طَعَامًا • 1 فَعَالَتْ لَهُ ٱلْمَرْةُ ٱسَّامِرَيَّهُ كَيْفَ نَطْلُبُ مِنَّى بِنَشْرَبَ وَأَسْتَ بَهُودِي وَأَمْ أَمْرَأَةُ سَامِرِيةً . لِأَنَّ ٱلْيُهُودَ لَا يُعَامِلُونَ ٱلسَّامِرِيُّنَ. الْجَابُ يَسُوعُ وَفَالَ

لَهَا لَوْكُنْتِ تَعْلَمِنَ عَطِيَّةً ٱللَّهِ وَمَنْ هُوَ ٱلَّذِي يَغُولُ لَكِ أَعْطِيبِي لِأَشْرَبَ لَطَلَبْتِ أَنْتِ مِينُهُ مَأَعْصَاكِ مَا ۗ حَيَّاهِ ١ ا قَالَتْ لَهُ ٱلْمُزَّاةُ كَاسَيَّدُ لَاذَلْوِ لَكَ وَأَبْيُرُ عَمِنَةٌ.

فَمِنْ أَيْنَ لَكَ ٱلْهَاءِ ٱلْحَيِّْ.١٢ أَلَعَلْتَ أَعْتُمُ مِنْ أَسِياً يَعْنُوبَ ٱلَّذِي أَعْصَانًا ٱبَيْرَ وَشُرِبَ وَجْهَ هُو وَسُوهُ وَمُواشِيهِ ١٠ كُالِ يَسُمعُ وَقَالَ لَهَا كُلُّ مَنْ يَشْرَبُ مِنْ هُمَّا ٱلَّهَاءُ يَعْظُشُ أَبْصًا. ١٤ وَلَكِنْ مَنْ يَشْرَبُ مِنَ . لَمَا \* أَسِي أَعْطِيهِ أَنَا طَلَنْ يَعْطُسَ إِلَى أَلْمَلَاٍ. مَلِ ٱلْمَا ا أُسْرِي عُصِه يَصِيرُ فيهِ يَسْمِعَ مَا هُمَامُ إِلَى حَبُوقِ أَمْرَ يُدِهِ ه ا فَالَّتْ لَهُ لَهُ إِنَّهُ يَا سَيَّدُ أَعْسِ هُدَ أَنَّهِ = لِكِيْ لَا أَعْطَلُنَ وَلَا آيِ إِلَى هُمَا رَّنْسَامِيَ • "ا قالَ لَهَا يَسُوعُ أَدْهَي وَآدْعِي رَوْحَكِ وَنَعَانِيْ إِنَّ هُهَا. ١١ أُجَاسَتِ ٱلْمَرْ أَهُ وَفَا سَتْ سَنَ لِي رَوْحٌ - قَالَ لَهَا يَسُوعُ حَسَا فُلْتِ لِيْسَ لِي رَوْحُ: ١٨ أَنْهُ كَان لَكِ حَمْسَةُ زُوَاح وَأُلِّيكِ لَكِ ٱلْآنَ لَيْسَ هُورَ وْحَتْ هَدُ فَلْتِ مَا صَدْق. ١٥ فَالَتْ لَهُ مُمَرَّةٌ بَاسِيْدُ أَرَى أَكُكَ بَيْنٍ. ٢ آناوًا سَحَدُ وَا فِي هَدَ ٱلْحَبَّلِ وَأَنْمُ نَسُولُونَ إِنَّ فِي أُورُشَلِمَ ٱلْمُوْصِعَ ٱلَّذِي يَسْعِي أَنْ يُسْعَدَ عِيهِ . أَكَالَ لَهَا يَسُوعُ

إِنْحِيلُ يُوحَنَّا } ٢٢٧ يَا ٱمْرُهُ صَدِّقِينِي إِنَّهُ نَأْتِي سَاعَةٌ لَا فِي هَدَا أَحْبَلِ وَلَا فِي أُورُسَلِيمَ سَنْظُرُونَ لِأُلاَّبِ ٢٦٠ أَنَّمْ تَسْعُدُونَ لِمَا لَمُثُمُّ نَعْلَمُونَ أَمَّا أَمُّنُ فَسَعِدُ لِمَا نَعْمَرُ . لِأَنَّ ٱلْحَكَاصَ هُوَ مِنَ أَسْبُهُودِ ٢٠ وَلَكِنْ ثَانَى سَاعَةٌ وَهِيَ لَآنَ حِينَ ٱسَّاحِدُونَ ٱلْكَيْمَيْدُونَ لِنَحْدُونَ لِلْآتِ بِٱلْرُوحِ وَأَنْحُقُ لِأَنَّ ٱلْآتِ طَهُ إِبِ مِنْنَ هُوُلًا "لَسَّاحِدِينَ لَهُ ٢٤٥ أَلَيْهُ رُوحٍ". وَٱلْمِينَ يَتَعَدُونَ مَا فَهَا لَرُوحِ وَ عَنِهُ يَشْعِي أَنْ يَتَعَدُوا. ١٥ عالتْ لَهُ ٱلْهَزَّةُ ۗ أَ أَعَمَرُ أَرْ مَسِبًا . لَذِي يُمَالُ لَهُ تُعْسِخُ يَأْتِي. فَهَتَى حَاءَ ذَاكَ لَجُوْرًا كُلُّ سَيْءَ ١٦٥ قَالَ لَهَا يَسُوعُ أَمَا أُنْدِي أَكْيِبُكِ مَن

٢٧ وَعِدْ دَبُّ جَاءً لَلْمِدُهُ وَكُنُوا لِلْعَدُولَ أَنَّهُ يَتَكَمُّرُ مَعَ أَمْرُأَةِ وَكُولَ لَمْ يَتَلَ أَحَدُ مَادًا نَطْسُ أَوْ بِمَادَا تَنْكُلُمُ مَعَهَا ١٨٠ فَنَرَكُتِ ٱلْهَزَّاءُ خَرْتُهَا وَمَضَتْ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ وَقَالَتْ لِلنَّاسِ ٣٠ هَلَمُوا ٱلطُّرُولَ إِنْسَانًا فَالَ لِي كُلُّ مَا فَعَلْتُ أَلَمَلُ هُنَا هُوَ ٱلْمُسِخُ مَ ٢٠ فَعَرْحُوا مِنَ

ٱلْهَدِينَةِ يَلُّ نَوْا إِلَّهِ

٢١ وَيْ ثَمَاءُ دُلِكَ سَأَلَهُ نَلَامِيدُهُ فَائِلِينَ يَا مُعَلِّمُ كُلْ ٢٢ فَقَالَ لَهُمْ أَمَا لِي طَعَامُ لِآكُلُ لَـٰهُمُ فَعُرِفُومَهُ أَنْهُمْ. ٢٠ فَغَالَ ٱنتَّلَامِيدُ بَعْضُهُمْ لِيَعْضِ ٱلْعَلِّ أُصَّا أَنَّاهُ مِنْيُ لِيَأْكُلُ ١٤٠ فَالَ لَمْمُرْ بَسُوعُ طَعَامِي أَنْ أَعْمَلَ مَثِيثَةً ٱلَّذِي أَرْسَلَنِي فَأَ ثَمِّمَ عَمَلَهُ ١٥٥ مَّا نَقُولُونَ إِنَّهُ يَكُونُ أَرْبَعَةُ أَسْهُرُ ثُمَّ يَأْنِي ٱلْحَصَادُ. هَا أَمَّا أَنُولُ لَكُمْ ٱرْفَعُوا أَعْيِنَكُمْ وَيُظَارُوا أَلْمُعُولَ إِنَّهَا فَدِ أَبْصَتْ لِيْحَصَادِ. ٢٦ وَأَلْحَاصِدُ يَاحُ أَحْرَةً وَمِعْمَعُ ثُمَّرًا لِلْحِيوةِ ٱلْأَمْدَ يُذِلِّكُ يَعْرِجَ ٱلزَّارِعُ

وَكُمَّاصِدُ مَعَا. ١٨ لَأَنَّهُ فِي هَلَا يَصَدُقُ ٱلْفَوْلُ إِنَّ وَاحِلًا بَرْزَعُ وَآحَرُ يَعْصِدُ ١٩٨٠ أَمَا أَرْسَانَكُمْ لِتَعْصِدُولَ مَا لَمْ نَتْعَبُوا فِيهِ وَآخُرُونَ نَعِنُوا وَأَنَّمْ فَدْ دَحَلْمْ عَلَى نَعْبِهِمْ

٢٦ فَأَ مَنْ مِهِ مِنْ بُلْكَ أَلْهَا بِنَهِ كُثِيرُ مِنَ مِنَ ٱلسَّامِرِيِّينَ سَبَبِ كَالَامِ أَنْمَرْ أَوَا لَتِي كَانَتْ تَشْهَدُ أَنَّهُ قَالَ لِي كُلُّ مَا فَعَلْتُ ١٠٠ فَلَمَّا جَاءً إِلَّهِ ٱلسَّامِرِيْوِنَ سَأْ وَهُ أَنْ بَمُّكُثَ

إنحيل يوحيًا ٤ عِيْدَهُمْ. فَهَكَتَ هُمَاكَ يَوْمَيْنِ. ١٤ فَآمَنَ بِهِ أَحَنْتُرُ جِنَّا بِسَبَىءِ كَلَامِهِ. ٢٤ وَفَا لُوا لِلْمَزَّاةِ إِنَّا نَسْنَا بَعْدُ بِسَبَ كَلَامِكِ نُوْمِنُ.لَا مُمَا يَحْنُ قَدْ سَمِعًا وَنَعْلَمُ أَنَّ هَٰذَا هُوَ بِٱلْحَنْبِغَةِ ٱلْمَسِيخِ مُعَلِّصُ ٱلْعَالَمِ ٤٢ وَنَعْدُ ٱلْمُؤْمَانِ حَرَحَ مِنْ هُمَاكً وَمَصَى إِلَى ٱلْجَلِيلِ ٤٤٠ لِإِنَّ يَسُوعَ مَعْتَهُ شَهِدَ أَنْ لَيْسَ بَبِيٍّ كَرَامَةٌ فِي وَطَيهِ ٥٠٤ فَلَمَّا جَاءً إِلَى آتُحَلَّلُ قَبِيَّهُ آخَلِيلُيُونَ إِذْ كَانُوا قَدْ عَالَيْوا كُلُّ مَا فَعَلَ فِي أُوزْسَلِيمَ فِي ٱلْعِيدِ. لِأَنَّهُمْ ثُمُّ أَيْصًا جَاءُولَ إِلَى الْعِيدِ 10؛ فَعَاء بَسُوعُ أَيْضًا ۚ لِلَّ قَامًا الْكَلِيل عَيْثُ صَعَ الْمَاء حَمْرًا ، وَكَانَ حَادِمْ لِمُلِكِ أَنَّهُ مَرِيضٌ فِي كُعْرَ لَاحُومَ. ٤١ هُذَا إِذْ سَمِعَ أَنَّ يَسُوعَ فَدْ حَاء مِنَ ٱلْمُهُودِيَّةِ إِلَى ٱلْحَلِيلِ ٱلْصَلَقَ إِلَّهِ وَسَأَلُهُ أَنْ يَمْرِلَ وَبَشْفِي أَبَّهُ لَإِ نَّهُ كَانَ مُشْرِفًا عَلَى ٱلْبَيْتِ مِهُ فَقَالَ لَهُ بِسُوعُ لَا نُوْمِيُورَ إِنْ لَمْ نَرَوْا آياتٍ وَعَجَائِبَ ١٠٠ قَالَ لَهُ

خَادِمْ ٱلْمِلِكِ يَاسَيْدُ آمْرِلْ فَبْلَ أَنْ يَمُونَ ٱسْمِ. ٥ قَالَ

ا وَعَدَ هَا كَانَ عَدُ يَلْيَهُودِ مَصَعَدَ يَسُوعُ إِلَى الْوَشَانِ مَرَّكَةً بُقَالُ الْوَشَانِ مَرَّكَةً بُقَالُ الْوَشَلِيمَ وَا وَفِي أُورُشَلِيمَ عِنْدَ مَابِ الصَّانِ مَرَّكَةً بُقَالُ اللهَ عَمْدَةُ أَرُّوقَةٍ وَعَنْ بُقَالُ كَا خَمْدَةُ أَرُّوقَةٍ وَعَنْ بُقَالُ كَا خَمْدَةُ أَرُّوقَةٍ وَعَنْ بُقِ هَذِي كَانَ مُصْطَعِمًا خَمْ وَكُورُ مِنْ فَيْ وَمُعَى وَعُمْ والْمُ وَعُمْ وَعُو مُعْمَ وَعُمْ وق

بَعْدَ يَغُرِيكِ ٱلْمُمَاءَكَانَ يَارَأُ مِنْ أَيِّ مَرْضِ أَعْتَرَاهُ. ٥ وَكَانَ هُمَاكَ إِنْسَانٌ بِهِ مَرَصٌ مُنذُ ثَهَانِ وَتَلاَثِينَ سَنَةً ١٠ هٰذَا رَبُّهُ يَسُوعُ مُصْطَعِمًا وَعَلِمَ ۚ زَّ يَهُ رَمَآ ٱكْتِيرًا فَنَالَ لَهُ أَ تُرِيدُ أَنْ تَبُزَأُ ۥ ٱخَامَهُ لَهُرِيصُ يَا سَبِّدُ بَشَقَ لِي إِنْسَانٌ يُلْفِينِي فِي ٱلْمِرْكَةِ مَنَى تَحَرَّكَ ٱلْمَاءِ لَلْ يَسْمَا أَمَا آَبْ يَمْرِلُ قُدَّامِي آحَرُه ٨ قَالَ لَهُ يَسُوعُ فَهُم .آحَيْلُ سَرِيرَكَ وَأَشْ. ا فَحَالًا مَرَثَى ٱلْهِيْسَانُ وَحَمَلَ سَرِيرَةُ وَمَنْنَى وَكَانَ فِي ديث أبيوم سبت

١٠ وَمَ لَ ٱلْبَهُودُ بِسَّى مُعِيَّ إِنَّهُ كَنْ أَلَكُ كُلُّ لَكُ أَنْ تَعْمِلُ سَرِيرَكَ ١١٠ أَحْمَمُ إِنَّ أَسِّي أَمْرَأَي هُو فَأَنَّ لِي أَحْمِلُ سَرِيرَكَ وَأَشْرُ ١٢٠ فَسَا مِنْ مُوَ لَا سَأَنُ ٱلَّذِي قَالَ مَكَ أَخْمِلْ سَرِيرُكَ وَأَمْشُ•١٢ أَمَّا ٱلَّبْدِي شُهِيَ فَلَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ مَنْ هُوَ.لِأَنَّ بَسُوعَ أَعْمَلَ. إِذْ كَانَ فِي ٱلْمُوْصِعِ حَمَّةً ١٤ مَعْدَ ذَيْكَ وَحَدَهُ بَسُوعُ فِي ٱلْمُيْكُلِ وَهَ لَ لَهُ هَا أَمْتَ قَدْ مَرْثُتَ. فَلا نُحْطِي ۚ أَنْصًا مَّلاَّ يَكُونَ

لَكَ أَمَرُ ٥٠ فَهُمَى ٱلْإِنْسَانُ وَأَخْبَرَ ٱلْيَهُودَ أَنَّ يَسُوعَ هُوَ أُسِّي أَبْرَأُهُ ١٦ وَلَهْنَا كَانَ ٱلْبُهُودُ بَطْرُدُونَ يَسُوعَ وَ طَلْبُونَ أَنْ يَقْنُلُوهُ لِأَنَّهُ عَوِلَ هُدَا فِي سَسْتِهِ ١٧ وَأَحَابُهُمْ يَسُوعُ أَبِي يَعْمَلُ حَتَّى ٱلْآنَ وَأَمَا أَعْمَلُ ١٨٠ فَمِنْ أَجْل هُذَا كَانَ ٱلْجِبُودُ يَطَّ جُونَ أَكَثَرُ أَنْ يَعْتُلُوهُ لَأَنَّهُ لَمْ يَتُفُص ٱلسُّمْتَ فَنَطُ مَلْ قَالَ أَيْصًا إِنَّ أَللَّهَ أَبُوهُ مُعَادِلًا نَعْسَهُ بِدَلَّكُ

١١ فَأَخَابَ يَسُوعُ وَمَالَ لَهُرُ ٱلْحَقَّ ٱلْحَقَّ ٱلْفُولُ لَكُرُ لَا يَمْدِرُ ٱلْإِنْ أَنْ يَعْمَلَ مِنْ نَسْبِهِ مَنْيَنَا إِلَّا مَا يَنظُرُ آلَابَ يَعْمَلُ لِأَنْ مَهُمَا عَمِلَ دَاكَ فَهَدَ يَعْمَلُهُ ٱلْإِبْنُ كَلْلِكَ. وَلِأَنَّ ٱلْآبَ نُجِيتُ ٱلِّوْشَ وَبُرِيدِ خَبِعَ مَا هُنَّ يَعْمَلُهُ . وَكَبْرِيهِ أَعْمَالًا أَعْظَمَ مِنْ هَٰذِهِ لِتُنْعَقَّبُوا أَنْمُ. ١١ لِأَنَّهُ كُمَّا أَنَّ ٱلْآتِ بُعِيمُ ٱلْأَمْوَاتَ وَتُجْبِي كَذَٰلِكَ ٱلإِنْ أَبِضًا بَعِي مَن يَسَالُهُ ٢٦ لِأَنَّ ٱلْآبَ لَا يَدِينُ أَصَلًا مَلْ فَدْ أَعْطَى كُلُّ ٱلدَّيْسُونَةِ لِلاِّيْنِ. ٢٠ لِكَيْ يُكُرْمَ ٱلْجَمِيعُ

إنجيل بوحثاه ٱلِآنِيَ كَهَا كُوْمُونَ ٱلْآبَ. مَنْ لَا يُكُرِمُ ٱلِآنَ لَا يُكُومُ أَلِا لَيُكُومُ ۗ ٱلْآبَآلَٰذِي أَرْسَلَهُ ٤٤ الْحُقُّ ٱلْحُقُّ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّ مَنْ يَـمَعُ كَلَامِبِ وَيُوْمِنُ بِٱلَّذِي أَرْسَلَنِي قَلَهُ حَيْوَةٌ أَمَدِّبَهُ ۚ وَلَا بَآنِي عِلَى دَّيْنُونَةِ مَلْ قَدِ آنْتَقُلَ مِنَ ٱلْمَوْتِ إِلَى ٱلْحَيْوةِ. ٥٠ ٱلْحَقَّ ٱُكِنَّ أُنُولُ لَكُرُ إِنَّهُ نَانِي سَاعَةٌ وَهِيَ ٱلْآنَ حِينَ يَعْمَعُ ٱلْأَمْوَاتُ صَوْتَ أَنِي ٱللَّهِ وَٱلسَّامِعُونَ يَجْبُونَ ١٦٠ لَّأِنَّهُ كَمَا أَنَّ ٱلْآبَ لَهُ حَلَّىٰ فِي دَانِهِ كَدَٰلِكَ أَعْطَى ٱلإِّئنَّ أَيْضًا أَنْ تَكُونَ لَهُ حَبُوهُ فِي دَ يِهِ. ٢٧ وَأَعْطَاهُ سُلْطَأَمَا أَنْ بَدِينَ أَيْضًا لَأِنَّهُ أَبْنُ ٱلْإِنْسَانِ. ١٤ لَا نَتَعَّمُوا مِنْ هٰذَا. فَإِنَّهُ نَأْتِي سَاعَةٌ فِيهَا مَجْمَعُ حَمِعُ أَلَّدِينَ فِي ٱلْفُنُورِ صَوْتَهُ. ٢٩ فَعَرُجُ ٱلَّذِينَ فَعَلُوا ٱلصَّاكِاتِ إِلَى فِيَامَةِ ٱلْحَيْوةِ وَٱلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّبِّكَتِ إِلَى فِيَامَةِ ٱلدَّيْمُونَةِ ١٠٠ مَا مَا لَا أَقْدِ رُأَنْ أَفْعَلَ مِنْ نَعْسِي شَبْئًا ۚ كُمَّا أَسَّمَعُ أَدِينُ وَدَيْتُونَتِي عَادِلَةُ لِأَنَّي لَا أَطْنُبُ مَشِئِّتِي َلْمَشِئَّةَ لَآمَہِ ٱلَّذِي ٱرْسَلِي

ا ۚ إِنْ كُنْتُ أَشْهَدُ لِيَعْسِي فَتَهَمَّادَ فِي لَيْسَتْ حَمًّا . ٢٣ َالَّذِي سَنْهَدُ لِي هُوَ آحَرُ وَأَنَّا أَعْلَمُ أَنَّ سَهَا ذَتُهُ ۖ لَّذِي يَتْمَادُهَا لِي فِيَ حَقَّ ٢٠ أَنْمُ أَرْسَلُمُ إِلَى يُوحَنَّا فَشَهِرَ لِغْيَّ ٢٤٠ وَأَنَّ لَا أَقْبُلُ نَهَادَةً مِنْ إِنْسانٍ. وَلَكِبِي أَفُولُ هَٰدَ لِغَلَّصُوا أَنْمُ ٥٠ كَانَ هُوَ ٱلسَّرَجَ ٱلمُؤْتِدَ ٱلْمُوبِرَ كَانْهُ أَرَدُهُمْ أَنْ نَسْتَعُوا سُورِهِ سَاعَهُ ٢٥ وَأَمَّا أَمَّا فَلِي شَهَادَةٌ عَظَرُ مِنْ مُوحَاً. لِأَنَّ ٱلْأَعْمَالَ أَلْتِي أَعْطَالِ أَلْاَبُ لِأَكْوِيهَا هَذِهِ ٱلْأَعْمَالُ لِعَبِيهَا ٱلَّتِي أَنَا أَعْمَلُهَا فَيَنْهُ لَى أَنْ ٱلْآبَ فَدُ أَرْبَلَنِي ١٠٠ فَأَلَّابُ مَثْلُهُ ٱلَّذِي أَرْسَلِين بِشَهُدُ لِي مَ تَسْعُوا صَوْنَهُ فَطَ وَلا أَبْصَرْخُ هَيْنَتَهُ. ٢٨ وَلِيْسَتُ كُمُ كُلِيمَتُهُ ثَامَةُ مِكُمْ . لِأَنَّ ٱلَّذِي رُسَلَةُ هُوّ لَسْنُمُ اللَّهُ تُوْمِيُونَ ١٠٠٥ مَيَّشُوا اللَّكُتُ لِأَلَّكُمُ تَطُّونَ أَنَّ لَكُمْزُ مِيهَا حَلُوهُ أَمْدِيَّةً. وَهِيَ ٱلَّذِي نَشَهَدُ لِي. ﴿ وَلاَ نُرِيدُونَ أَنْ ثَانُوا إِنَّا لِتَكُونَ لَّكُمْ حَيْوَةٌ ٤٤ عَمْلًا مِنَ ، لَنَّاسِ لَسْتُ أَنْبَلُ ٢٠٤ وَكُنِّي قَدْ عَرَفْتَكُمْ

٥٤ لاَنَطُنُوا أَيِّ أَنْكُوكُمُ ۚ إِلَى ٱلْآبِ . يُوجَدُ ٱلَّذِي يَشْكُوكُمُ ۚ وَهُوَ مُوسَى ٱلَّذِي عَلَيْهِ رَحَاؤُكُمُ ١٦٠ لِأَكُمُ مَنْ كُنْمُ \* تُصَدِّفُونَ مُوسَى كُنْمَ نُصَدَّفُوسَى لِاَنَّهُ هُو كُنْبَ عَنِّى ١٧٤ عَإِن كُنْمَ لَسْمُ نُصَدِّفُونَ كُنْبَ دَاكَ فَكَيْفَ نُصَدِّفُونَ كَلامِ

الأضَّاخُ أَسَّادِسُ

ا تَعَدَّ هَنَا مَصَى بَسُوعٌ إِلَى عَبْرِ تَعْرِ تَخْلِلِ وَهُوَ تَحْرُ طَبَرَيَّةَ مَا وَتَبِعَهُ جَعْعُ كَبِيرٌ لِأَنْهُمْ أَبْصَارُ وَا آيَاتِهِ ٱللَّتِي كَانَ يَصْنَعُهَا فِي ٱلْبَرْضَى مَا فَصَعِدَ بَسُوعٌ إِلَى حَبْلِ وَجَلَسَ هُمَاكَ مَعٌ مَلَامِيدِهِ عَوْكَانَ ٱلْعِضْحُ عِيْدُ ٱلْبَهُودِ فَرِسًا.

٢٢٦ إنجيلُ يُوحَمَّا ٦ ٥ عَرَفَعَ بَسُوعُ عَبْمَيْهِ وَلَظَرَ أَنْ حَمْعًا كَنبِرًا مُفَيِلٌ إِلَيْهِ فَنَالَ لِيهِلْيِسَ مِنَ أَيْنَ تَبْنَاعُ خُثْرًا لِيَأْكُلُ هُؤُلَاهِ. ٣ وَإِنَّهَا فَالَ هُمَا لِلْمُتَّمِةُ لِأَنَّهُ هُوَ عَلِرَ مَا هُوَ مُرْمِعٌ أَنْ يَعْفَلَ ﴿ أَجَالَهُ مِهِ لِيْسُ لَا يَكْفِيجٍ ۚ مُبْرٌ بِمِثْنَىٰ دِيبَارِ لِيَأْحُدَ كُلِّ وَاحِد مِينُمْ شَيَّا يَسِيرًا ٨ فَالَّ لَهُ وَاحِدٌ مِنْ تَلَامِيذِهِ وَهُوَ أَنْدَرُوسُ أَحُو سِمْعَانِ نُطَرُّسَ. ٩ هُمَا عُلَامْ مَعَهُ خَمْسَةُ أَرْعِيَةِ شَعِيرِ وَسَمَكَنَانِ وَكُينِ مَا هُذَا لِمِثْلِ هُؤُلاً ﴿ ا فَفَالَ سُوعُ ٱخْعِلُوا ٱللَّاسَ بَتَكِنُّونَ مَوَّكَانَ فِي ٱلْمُكَّالِ عُشْبُ كَتِيرٌ فَأَنَّكَأَ ٱلرَّهَ لُ وَعَدَدُهُمْ نَعُو خَمْسَةِ . آلَافٍ. ١١ وَأَحَدَ نَسُوعُ ٱلْأَرْعِيةَ وَشَكَّرَ وَوَزَّعَ عَلَى ٱلْلَامِيذِ وَٱللَّامِيدُ أَعْطَوُا ٱلْمُنَّكِينَ • وَكَذَٰلِكَ مِنَ ٱلْمُمَكَّتَيْنِ عَدْرِ مَا شَاءُولُ ١٢٠ طَلَمًا سَيعُوا قَالَ لِتَكَمِيدِهِ ٱلْجَعُوا الْكِسَرَ ٱلْعَاصِلَةَ لِكُنِّ لَا يُصِيعَ سَيْءٌ ١٠ فَحَمَّعُوا وَمَلاُّ وَا أَثْنَقَ عَشْرَةَ قُفَّةً مِنَ لَكِسَر مِنْ خَسَةِ أَرْعِقَةِ ٱلشَّعِيرِ ٱلَّتِي فَصَلَتْ عَن ٱلْآكِلِينَ ١٤ عَلَمًا رَأَى ٱلنَّاسُ ٱلْآبَةَ

إنجيلُ يُوحَنَّا ٢ ٢٢٧

ٱلَّتِي صَنَّعَهَا يَسُوعُ فَالُوا إِنَّ هٰذَا هُمَّ بِٱلْحَسِنَةِ ٱلَّتَّى ۗ لَاَّتَى إِلَى ٱنْعَالَمْ وِ ٥ وَأَمَّا يَسُمِعُ فَإِذْ عَلِمَ أَنَّهُمْ مُرْدِعُونَ أَنْ يَأْنُوا وَتَخْطَعُوهُ يَجْعُمُوهُ مَلِكًا ٱلْصَرَفَ أَبْصًا إِلَى ٱلْحَبَّل

١٦ وَلَمَّا كَانَ ٱلْمُسَاءُ مَرَّلَ لَلَامِيدُهُ إِنَّ تَجْرِهِ ١٧ فَدَحَالُوا ْسَعِيمَةَ وَكَانُوا يَدْهَبُونَ إِلَى عِبْرِ نَعْجِرِ إِلَى كَفْرَ نَاخُومَ مَوَكَانَ ٱلصَّلَامُ فَدْ أَشَلَ وَمْ يَكُنُ نَسُوعُ فَمَا أَنَّى الَّهِ إِمْ مَا الْوَهَاجَ تَجُزُونِ إِنْ يَجِيعُ عَصِيمَةِ مَهُبُّ ١٩٠ قَلَمًا كَانُوا فَدْ جَدُّمُوا يَحُو خَمْسِ وَعِيْسُرِسَ أَوْ ثُلَاثِينَ عَلْوَةً نَطَرُولَ يَسُوعَ مَانِيَا عَلَى شَحْر مَفْتَرِيًّا مِرَ "سََّمِسَةِ تَعَافُولَ الْفَقَالَ لَمُرْ أَمَّا هُوَ لَا تَحَدُّوا ١٦ فَرَصُوا ۚ نَ يُنْلُوهُ فِي كَشَّعِينَةِ وَلِلْوَقْتِ صَارِتِ ٱلنَّهِينَهُ إِلَى ۖ ذَّرْصٍ ، بَنِي كَامُوا دَهِينَ إِلَيْهَا

٣٦ وَفِي ٱلْعَدِ لَمَّا رَأْى ٱلْجَمْعُ ٱلَّدِ سَ كَدُوا وَاقِينَ فِي عَيْرِ ٱلْعُرْ أَنَّهُ لَمْ تَكُنْ هُمَاكَ سَعِينَةٌ أَخْرَى سِوَى وَاحِدَةٍ

هر هذا هو عمل اللوان توسيق بالله عو ارسله. ٢٠ فقًا لُولَ لَهُ فَأَ يَّهُ آيَةٍ تَصْعُ لِأَرَى وَنُوْمِنَ بِكَ مَادَا

إنحلُ يُوحَمَّا ٢٢٦ نَعْمَلُ ١٠ آنَاوُنَا أَكُلُوا ٱلْمَنَّ فِي ٱلْبَرِّيَّةِكَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ أَنَّهُ أَعْطَائُمُ حُبْرًا مِرَ ٱلسَّمَاءُ لِيَآكُلُوا ٢٣ فَغَالَ لَمُ بَسُوعُ لَكُنَّ ٱلْحَقَّ ٱلْفَوْلُ لَكُمْ لَيْسَ مُوسَى أَعْطَاكُمُ ٱلْخُبْرَ مِنَ ٱلسَّمَاءَ لَلْ أَبِي يُعْطِيكُمُ ٱلْخُبْرَ ٱلْحَنِينَيِّ مِنَ ٱلسَّمَاءُ. ٢٢ لِأَنَّ حُبُرَ ٱللَّهِ هُوَ ٱسَّارِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءُ ٱلْوَاهِبُ حَبُومٌ لِلْعَالَمِ ٤٠٠ مَمَا لُوا لَهُ يَا سَيْدُ أَعْطِهَا فِيكُلُّ حِين هَنَا ٱلْخَبْرِهُ ٥٠ مَنَالَ لَهُمْ بَسُوعُ أَنَا هُوَ حُبْرُ ٱلْحَيْوَةِ. مَنْ يُفَدِّلْ إِلَيَّا فَلَا يَجُوعُ وَمَنْ يُوْمِرْ فِي فَلَا يَعْطَشُ أَسَا. ٢٦ وَلَكِبِّنِي فَلْتُ كُمْرٌ إِنَّكُمْرُ فَلَدْ رَأَيْنَهُ وَنِي وَلَمْنُمْ نُوسُونَ. ٢٧ كُلُّ مَا يُعْطِينِي ٱلآبُ عَإِلَيَّ يُغْبِلُ وَمَنْ يُغْبِلُ إِلَيَّ لَا أَحْرِحَهُ حَارِحًا ١٨ لَإِي قَدْ مَرَلَتْ مِنَ ٱلسَّمَاءُ لَيْسَ لِأَعْمَلَ مَثِيثَتِي بَلْ مَثِيثَةَ أَلَّدِي أَرْسَلَنِي. ٢٩ وَهٰدِهِ مَثِيبَتُهُ َلْآمَٰدِ ٱمَّدِي أَرْسَلَنِي أَنَّكُلُّ مَا أَعْطَافِي لاَ ٱلَّلِفُ مِيْهُ شَبْئَا لَلْ أَقِيمُهُ فِي ٱلْبُومِ ٱلْأَحِيرِ . ﴿ إِنَّنَّ هَذِهِ هِيَ مَنِيئَةُ ٱلَّذِي أَرْسَلَبِي أَنَّاكُلُّ مَنْ يَرَى ٱلَّابْنَ وَيُوْمِنُ بِهِ تَكُونُ لَهُ

٢٤ إنجلُ بوحاً ٦ حَيْوَةُ أَسَيَّةٌ وَأَمَا أُقِيمُهُ فِي ٱلْمَوْمِ ٱلْآحِيرِ ا عَكَانَ ٱللَّهُودُ يَسَمُّرُونَ عَلَيَّهِ لِأَنَّهُ قَالَ أَنَّا هُنَى الْحَبْرُ أَنْذِي مَرَلَ مِنَ أَسَّمَاءُ ١٤ وَقَالُو أَيْسَ لَمَدَ هُوَ يَسُوعُ بِنَ يُوسِمَ ٱلَّذِي كُنْ عَا فُولَ بِأَمِهِ وَأُمِّهِ. فَكَلْمَ يَهُولُ هُدَ إِنِّي مَرَّمْتُ مِنَ ٱلسَّمَا ١٠٠٠ فَأَحَابَ بِسُوعُ وَمَالَ لَمْرُ لَا نَتَدَمَّرُوا مِيمًا يَتُكُرُ وَكَا لَا يَقَدُرُ أَخَذُ أَنْ يُعْلَ إِيَّ إِنْ لَمْ يَحْسُرِينُهُ ٱلْآبُ ٱلَّذِي أَرْسِلَى وَأَنَّا أَنِيمُهُ فِي ٱنْتُومِ ٱلآحير ٥٥٠ إنَّهُ مَكْنُوبٌ فِي ٱلْأَسْبَاءُ وَيَكُونُ ٱلْحَبِيعُ مُتَعَلِّدِينَ مِنَ ٱنقو. فَكُنُّ مَنْ سَمِعَ مِنَ ٱلْآبِ وَتُعَلِّمُ يُقْبِلُ إِنَّ وَهِ وَمُ اللَّهِ مُنْ أَخَذَ رَأَى ٱلْآبَ إِلَّا أَنْدِي مِنَ ٱللَّهِ. هُمْ قَدْ رَأَى ٱلْآتِ. ٤١ أَعْنَقُ ٱلْكَنَّ ٱلْمُولُ لَكُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بي قَلَهُ حَيْوَةُ أَبِيَّةً وَمَا عَالًا هُوَ حُيْرٌ تَحِيوةٍ وَ ثَدْ بَاوْكُمْ أَكُلُوا ٱلْمُنَّ فِي ٱلْبُرِّيَّةِ وَمَالُوا. ﴿ هُذَا هُوَ ٱلْخُبُّرُ ٱلنَّارِلُ مِنَ ٱسَّمَا ۗ لِكُنَّ مَأْكُلُ مِنْهُ ٱلْإِنْسَانُ وَلَا يَمُونَ ١٠ أَمَّا هُوَ آكُوْرُ ٱلْكُو ٱلَّذِي مَرَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءُ مِإِن أَحَدُ

إنحيلُ بُوحَنَّا ٢٤١ مِنْ هَٰذَا ٱكْثَرْ نَجْبَا إِلَى ٱلْأَمَّدِ . وَكُثْرُ ٱلَّذِي أَمَّا أَعْطِي هُوَ جَسَدِي أَمَّدِي أَمْرِ أَمْ مِنْ أَحْلِ حَوْدِ ٱلْعَالَمَ ٥٠ يُحَاصَمُ أَسْهُودُ بَعْضُهُمْ تَعْضًا فَائْلِينَ كَيْفَ بَقْدُ زُ هَا أَنْ يُعْطِيَاً حَسَدُهُ لِنَاكُلُ ٥٢٠ فَعَالَ قَمْرٌ يُسُوعُ ٱلْحَقِّ ٱلْمَقِّ أَمُولُ كُمْ إِنْ لَمْ نَاكُولُ حَسَدَ آمَٰ الإنسان وَكُثْرُنُوا دَّمَهُ فليسَ لَكُرْ خَبُوةٌ فِيكُرْ. ١٥٠ مَنْ ٱَكُلُّ حَسَبِي وَشُرَبُ دَمِي فَلَهُ حَيْوةٌ أَلَدَيَّهُ وَأَلَا أَقِيمُهُ فِي ٱلْبَوْمِ ٱلْأَحِيرِهُ ٥ لِأَنَّ حَسَدِي مَأْكَلُّ حَيِّل وَدَمِي مَشْرَبٌ حَنَّى ١٠٥ مَنْ يَأْكُلْ حَسَدِي وَيَشْرَبُ دَمِي يَشْتُ فِي وَأَنَا عِيهِ ٥٢ كَمَا أَرْسَلِي ٱلْآبُ ٱلْحُقُّ وَأَنَا حَيٌّ مُالْآتِ فَمَنْ بَأَكُلِي فَهُوَ يَحِمَّا لِيهِ ٥٨ هَمَا هُوَ ٱلْحُنْرُ أَنَّدى مَرَلَ مِرَ ٱلسَّمَا \* لَيْسَ كَمَا أَكُلُ آمَاؤُكُمُ ٱلْمُرَّ وَمَانُوا. مَنْ نَاكُلُ هُمَا أَكْثَرُ وَإِنَّهُ تَحَمَّا إِلَى ٱلْأَبَدَ • ٥٩ قَالَ هَلَا فِي أَسْمُعُهُمْ وَهُوَ يُعَلِّرُ فِي كَفَرَ مَاحُومَ ٦٠ فَفَالَ كَثِيرُونَ مِنْ نَلَامِذِهِ إِذْ سَمِعُوا إِنَّ هَلَا

ٱلْكَلَامَ صَعْبُ . مَنْ يَقْدِرُ أَنْ يَشْعَهُ . ١٦ فَعَلِرَ يَسُوعُ فِي مَنْهِهِ أَنَّ تَلَامِنَهُ يَنَدَمَّرُونَ عَلَى هَمَا فَعَالَ لَهُرْ آهَمَا يُعْرِزُكُمْزِ. ٦٢ فَإِنْ رَأْيُمْ أَبَنَ ٱلْإِنْسَانِ صَاعِدًا إِلَى حَبِثُ كَانَأُوْلَامَ ١٠ أَارْوحُ هُوَ ٱلَّذِي نُجْيِي. أَمَّا ، كَجَسَدُ مَلَا بُهِيدُ شَيْئًا . اَلْكَلَامُ الَّذِي اَكُلِّيكُمْ بِهِ هُوَ رُوحٌ وَحَيْوَةً ۗ ١٤ وَلَكِنْ مِنْكُرْ فَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ . لِأَنْ يَسُوعَ مِنَ أَمَدُهُ عَلِمَ مَنْ هُمْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَمَنْ هُوَ ٱلَّذِي يُسَلِّمُهُ. ٥٠ مَنَالَ لِهٰمَا قُلْتُ كُمْ إِنَّهُ لَا يَشِرُ أَحَدٌ أَنْ بَاتِيَ إِلَيَّ إن أم يُعطّ مِن أبي ٦٦ مِنْ هَذَا الْوَفْتِ رَحَعَ كَتِيرُونَ مِنْ تَلَامِيذِهِ إِلَى ٱلُّوزَاءَ وَلَمْ يَعُودُوا يَعْشُونَ عَهْ ١٧٠ فَعَالَ بِسُوعُ بِلاِ ثُنِي عَشَرَ ٱلْعَلَكُرُ ٱللَّهُ ٱيضًا تُرِيدُونَ أَنْ تَمْصُوا ١٨٠ فَأَجَالُهُ مِعْمَانُ يُطْرُسُ يَا رَبُّ إِنَّى مَنْ مَنْعَبْ كَلَامُ ٱلْحُيْوِةِ ٱلْأَمْدَيَّةِ عِنْدَكَ. ٦٦ وَيَحْنُ فَدْ آمَنًا وَعَرَفْنَا أَنْكَ أَنْ الْمُسْبِحِ آبْنُ اللهِ ٱلْحَيِّ و ٢٠ أَجَابَهُمْ بَسُوعُ ٱلَيْسَ أَيُ أَمَّا ٱحْمَرْتُكُمْ \* ٱلاِ أَنِّي عَسَرَ وَ عَاجِدٌ مِنْكُمْ شَطَانٌ. ١٧ قَالَ عَنْ يَهُودَا مِمْعَانَ ٱلْإِسْحَرُ بُوطِيُّ. لِأَنَّ هَدَ كَانَ مُرْمِعًا أَنْ يُسَلِّمَهُ وَهُوَ وَاحِدُ مِرْ ٱلْأَنْيُ عَشَرَ

أَلْأَسْعَاجُ ٱلسَّاعِ ۗ إِلَى صُ عـا

اوَكَانَ يَمُوعُ يَنَرُدُدُ نَعَدُ هُدَ فِي أَخْلِيلَ لِأَنَّهُ لَمْ بُرِدْ نُ يَتَرَدُّدَ فِي ٱلْمُ وِدِيَّةِ لِأَنْ ٱلْبُهُودَ ۖ يَانُوا يَطْلُبُونَ أَنْ يَعْتَلُوهُ ٢ وَكَانَ عِيدُ أَمْ يَهُودِ عِيدُ ٱلْمُصَالُ فَرِيبًا ٢٠ فَعَالَ لَهُ إِحْوَنُهُ آنَيْلِ مِنْ هُمَا وَدْهَبْ إِلَى الْيَهُودِيَّةِ لِكُنْ بَرَى نَلَامِيدُكَ أَيْضَا أَعْمَاكَ ٱلَّتِي نَعْمَلُ. ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَحَدُّ يَمْهَلُ شَيْئًا فِي ٱلْكَمَاءُ وَهُوَ سُرِيدُ أَنْ يَكُونَ عَلَايِةً • إِنْ كُنْتَ نَعْمَلُ هَذِهِ ٱلْأَنْبَاءُ فَأَطْهِرْ مَعْلَكَ بِلْعَالَمْ ٥٠ يَزَّنَّ إِخْوَلُهُ أَيْصًا مَا يَكُولُوا يُومِنُونَ بِهِ ١٠ فَقَالَ لَمُرْ يَسُوعُ إِنَّ وَفْنِي لَمْ يَعْصُرْ بَعْدُ. وَأَمَّا وَفْنَكُرْ فَعِي كُلُّ حِبِي حَاصِرْ. ٧ لَا يَعْدُرُ ٱلْعَالَمُ أَنْ يُبْعِضَكُمْ وَكُمَّهُ يُعْصِنِي أَنَا لِأَبِّهِ أَشْهَدُ عَلَيْهِ أَنْ أَعْمَا لَهُ سِرِيرَةٌ م الصَّعَدُ وَا أَنَّمُ إِلَى هَذَا ٱلْعِيدِ.

أَمَّا لَمْتُ أَصْعَدُ بَعَدُ إِلَى هَدَ ٱلْعَيْدِ لِأَنَّ وَفْتِي لَمْ يُكُمَّلُ

تَمْذُهُ \* قَالَ لَمْرُ هَدَ وَمَكَثَ فِي ٱلْخَلِيلِ

٠ ا وَ مَا كَانَ إِحْوَنُهُ قَدْ صَعِدُوا حِسَّدٍ صَعِدَ هُوَ أَيْضًا إِنَّ ٱلْعِيدِ لَا ظُلَاهِرًا مَلْ كُأَنَّهُ فِي تُكْتَاءُ ١١ فَكَانَ أَنْبِهُودُ بَطْلُمُونُهُ فِي ٱلْعِيدِ وَبَعُولُونَ أَيْنَ دَاكَ ١٢٠ وَكَارَ فِي أَكْبَهُوعِ مُمَاحَاةً كَثِيرَةً مِنْ يَحُوهِ . بَعْضُهُمْ يَتُولُونَ إِنَّهُ صَالِحِ وَآحَرُونَ بَعُولُونَ لا مَلْ يُصِلُّ الشَّعْبَ ١٢٠ وَتَكِنَّ لَمْ يَكُنُ أَحَدُ يَنْكُمُرُ عَنْهُ حِهَارًا لِسَبَبِ ٱلْخُوفِ مِنَ ٱلْبَهُود ١٤ وَنُمَّا كَانَ ٱلْعِيدُ قَدِ تَنْصَفَ صَعِدَ بَسُوعُ إِلَى ٱلْهَيْكُلُ وَكَالَ بُعَلِّمْ ٥٠ اَفْتَعْتُ ٱلْبِهِودُ فَائِلِينَ كُنْتُ هَمَا يَعْرِفُ ٱلْكُتُبَ وَهُوَ لَمْ يَتَعَلَّمُ ١٦٠ أَجْهُمْ يَسُوعُ وَقَالَ

يَعْرِكُ مِنْ مِنْ لِي مَلْ لِلْهِ يَ أَرْسَلِينِ ١٧٠ إِنْ شَاءَ أَحَدُ أَنْ تَعْلِيمِي سِنَى لِي مَلْ لِلْهِ يَ أَرْسَلِينِ ١٧٠ إِنْ شَاءَ أَحَدُ أَنْ يَعْمِلَ مَشِيئَتَهُ يَعْرِفُ ٱسْعَلِيمَ هَلْ هُوَ مِنَ ٱللهِ أَمْ أَثَكَلَّمُ

أَمَّا مِنْ مَعْنِي ١٨ مَنْ يَسَكُلُمُ مِنْ مَعْنِيهِ مَطْنَبُ عَدْ مَعْنِيهِ. مَنْ يَنْ مَنْ مَنْ اللهِ مِنْ أَنْ مِنْ مُسَلِّمُ مِنْ مَنْ اللهِ مَنْ مَنْ مَنْ مِنْ مُعْنِيهِ مِنْ مُعْنِية

وَأَمَّا مَنْ يَطْلُبُ تَعِمْدًا مَّذِي أَرْسَلَهُ مَّوَ صَادِقٌ وَلَيْسَ فِيهِ

إنحلُ يُوحًا ٧ ٢٥٥ ظُلُوْ ١٩٠١ أَكِنْسَ مُوسَى قَدْ أَعْصَاكُمُ ٱللَّامُوسَ وَلَيْسَ أَحَدُ مِنْكُرْ يَعْمَلُ ٱلنَّامُوسَ.لِمَادَا نَطْسُونَ أَنْ نَتَنَّلُونِي ٢٠ أَجَابَ ٱلْجُمْعُ وَقَالُوا مِكَ سَمْعَانٌ مَنْ يَطْلُبُ نُّنْ يَفْتُلُكَ. ٢١ أَحَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَمُرْ عَمَلًا وَاحِلًا عَمِلْتُ فَسَعَمُونَ حَمِيمًا ٢٦٠ لِهِذَا أَعْطَاكُمْ مُوسَى ٱلْحِيارَ. لَيْسَ مُنَّهُ مِنْ مُوسَى مَلْ مِنَ لَا تَمَاءٌ فَعِي ٱلسَّبْتِ تَحْسُونَ أَلَمْ يُسَانَ ١٠٠ فَإِنْ كَانَ ٱلْإِنْدَانَ يَعَلَّ أَنْكِينَانَ فِي ٱلسَّنْتِ لِثَلَا يُبْنَضَ نَامُوسُ مُوسَى أُفَسَخُطُونَ عَلَى ۗ لِأَنِّي شَقَيْتُ إِسَامًا كُلُّهُ فِي ٱلسَّبْتِ ١٠٤ لَا يَحُكُمُوا حَسَبَ ٱلدَّاهِرِ مَلَ أحكموا حكما عادلا ٥٠ فَعَالَ فَوْمٌ مِنْ أَمْلُ أُورُ عَلِيمَ أَ لَيْسَ هُمَا هُوَ تَدِي بَطْسُونَ أَنْ يَنْتُلُوهُ ٢٦ وَهَا هُوَ يَتَكَلُّمُ حِهَارًا وَلَا يَعُولُونَ لَهُ سَيِّنًا وَأَ هَلَّ ٱلرُّؤْسَاء عَرِفُوا يَفِينًا أَنَّ هَدَ هُو ٱلْمَسِحُ حَنَّاهُ ٢٧ وَكُلَّ هٰذَ نَعْلَمُ مِنْ آَئِنَ هُوَ وَأَمَّا ٱلْمَسِيمُ فَهَتَى حَاةِ لَا يَعْرِفُ أَحَدٌ مِنْ أَيْنَ هُوَ

٢٤٦ إنْجِيلُ يُوحَنَّا ٢

٢٨ صَادَى بَسُوعُ وَهُوَ يُعَلِّرُ فِي ٱلْهَكُلُ فَائِلًا نَعْرِفُونِي وَتَعْرِفُونَ مِنْ أَيْنَ أَياً وَمِنْ نَصْبِي لَمْ آتِ مَلِ ٱلَّذِي أَرْسَلِمِي هُوَ حَنَّ ٱلَّذِي لَسْنُمُ أَنَّمُ تَعْرِفُونَهُ . ٢٦ أَمَا أَعْرِفُهُ لِآتِي مِينُهُ وَهُوَ أَرْسَلِنِي ٢٠ فَطَلَّمُوا أَنْ يُمْسِكُوهُ . وَأَمْ يُلْقِ أَحَدٌ يَدًّا عَهُو لِأَنَّ سَاعَنَهُ لَمَ مَكُنْ فَدْ حَامِنَ مَعَدُّهُ ١٦ فَآمَنَ مِهِ كَدِيرُونَ مِنَ ٱلْحَمْعِ وَقَالُوا أَلَعَلُ ٱلْعَسِيحَ مَنَى جَاهِ بَعْمَلُ آيَاتِ أَكْثَرَ مِنْ هٰدِهِ ٱلَّذِي عَهِلَهَا هُمَّا ٢٢ سَوَعَ ٱلْفُرِّ يَسِبُونَ أَلْحَيْعَ بَنْنَاحَوْنَ بِهِذَا مِنْ تَعُومِ مَّأْرْسَلَ ٱلْعَرِّبِيشُونَ وَرْؤَسَاءُ ٱلْكَهَاةِ حُدِّمًا لِيُهْسِكُونُ. ٢٠ قَنَالَ لَهُمْ يَسُوعُ أَنَا مَعَكُمْ رَمَانَا يَسِيرَ بَعَدُ ثُمَّ أَمْصِي إِلَى ٱلَّذِي ٱرْسَلِينَ ٢٤ سَنَطْمُونِنِي وَلَا تَجِدُونَنِي وَحَرَّثُ أَكُونُ أَمَا لَا نَقْدِرُونَ أَنَّمُ أَنْ تَأْتُوا ٥٠٠ مَمَالَ ٱلْيَهُودُ فِيمَا يَنْهُمْ إِلَى أَيْنَ هٰذَا مُرْمِعْ أَنْ يَدْهَبَ حَثَّى لَا يُحِدُّهُ مَعْنُ . أَلْعَلَّهُ مُرْمِعُ ۚ أَنْ يَدْهَبَ إِنَّى شَنَاتِ ٱلْيُونَابِيْرَ وَيُعَلِّمَ ٱلْيُومَارِيُينَ. ٢٦مَا هُدَ ٱلْغُولُ ٱلَّذِي قَالَ سَتَطْلُبُونَنِي وَلَا

نَحِدُونَنِي وَحَيْثُ أَكُونُ أَنَا لَا نَعْدِرُونَ أَنَّمُ أَنْ تَأْتُوا ٧٠ وَفِي أَنْيُومُ ٱلْأَحِيرِ أَنْعَظِيمِ مِنَ ٱلْعِيدِ وَفَعَتَ بَسُوعَ وَنَادَى قَائِلًا إِنْ عَطِئَرَ أَحَدٌ فَلَيْسُلِ إِلَيَّ وَبَدُّرَبْ ١٨٨ مَنْ آمَنَ بِيكُمَا قَالَ ٱلْكِنَابُ تَجْرِي مِنْ نَطْمِهُ أَمَازُمَا ﴿ حَيْ ٢٩ قَالَ هٰذَا عَنِ ٱلرُّوحِ ٱلَّهِ يَكَانَ ٱلْمُوْمِيُونَ وِمُزْمِعِينَ أَنْ يَقْبَلُوهُ لِأَنَّ ٱمْرُوحِ ٱلْفُدُسَ لَمْ يَكُنْ فَدْ ٱعْطِيَ بَعْدُ. لِأَنَّ يَسُوعَ لَمْ يَكُنُ فَدْ مُحِدَّدَ بَعَدُ اللَّهِ عَكَثِيرُونَ مِنَ ٱلْحَمْعِ لَمَّا سَمِعُوا هَمَا ٱلْكَلَامَ قَالُوا هَٰذَا بِٱلْخَنِيقَةِ هُوَٱلَّئُو. ١٤ آحَرُونَ فَالُواهُدَاهُوَ ٱلْمُسِيخُ وَآخَرُونَ فَانُوا أَلْعَلْ ٱلْمُسِيعَ مِنَ ٱلْحَلِيلِ بَأْتِي ٢٠ أَلَمْ بَعْلِ ٱلْكِنَابُ إِنَّهُ مِنْ تَسْلِ دَاوُدَ وَمِنْ سَتِ لَحُمِ الْفَرْبَةِ ٱلَّذِي كَانَ دَاوُدُ فِيهَا بَانِي ٱلْمَسِجُ. ٤٢ تَعَدَّتَ أَشِيَاتُ فِي أَكْتُمُعُ لِسَبِهِ. ٤٤ وَكَانَ قَومٌ مِهُمُ يُرِيدُونَ أَنْ يُمْسِكُوهُ وَلَكِنْ لَمْ يُلْقِ أَحَدُ عَلَيْهِ ۚ لَأَيَادِيَ ٥٤ فَعَ \* ٱلْحُدَّامُ إِلَى رُوْسًا \* أَنْكُهَةِ وَأَعْرُبِيبَينَ فَعَالَ هُوْلَا ۗ فَهُرْ لِمَادَا لَمْ تَأْنُوا بِهِ ٤٦٠ أَجَابَ ٱلْخُدَّامُ لَمْ يَتَكُلُّمْ

إنحيل بوحيًا ٧

١٤٨ إنجيل يوحنًا ١٤٨ قَطُّ إِنْسَانٌ هَكُمْ مِثْلَ هُدَ ٱلْإِنْسَانِ ١٠ فَأَجَابُهُمُ ٱلْكَرِّيسِيُّونَ أَعَلَكُمْ أَنْمَ أَيْصاً فَذْ صَلَهُمْ ٨١٨ أَمَالُ أَحَلَا مِنَ ٱلرَّوْسَاءُ أَوْ مِنَ ٱلْفَرِّ بِسِيِّينَ آمَنَ بِهِ 15 وَكُولَ هُمَا ٱلشُّعْبَ ٱلَّهِ يَكُلُّهُمُ ٱلْمُوسَ هُوَ مَلْعُونٌ \* هَ قَالَ لَكُمْ بِنُودِيُوسُ ٱلَّذِي حَاءً إِلَّهِ يَلْآ وَهُوَ زَاحِدٌ مِنْهُمْ. ١٥ أَلَكَلَّ بَامُوسَنَا يَدِينُ إِنْمَانَا لَمْ يَنْمُعُ مِيهُ أَوْلَا وَيَعْرُفُ مَادَا فَعَلَ. ٥٠ أَجَالُوا وَفالُوا لَهُ أَ لَعَلْكَ أَنْتَ أَيْضًا مِنَ ٱلْخَلِيلِ. فَيْشَ وَأَنْظُرُ. إِنَّهُ لَمْ بَغُمْ بَهِيْ مِنَ ٱلْجَسِلِ. ٥٠ فَيَصَى كُلُّ وَاحِدِ إِلَى سِنِّهِ ص اأمًا يَمُوعُ فَمَصى إِلَى حَمَلِ ٱلرَّبْعُونِ ألأضكاخ أنامين مي عـ الْمُ حَضَرَ أَبْضًا إِلَى ٱلْهَبُّكُلِ فِي ٱصْحِجُ وَحَلَّهُ إِلَّهِ حَمِيعُ ٱلنَّعْبِ فَجَلُسَ يُعَلِّمُهُمْ. ٢ وَقَدَّمَ إِلَيْهِ ٱلْكَتَابَةُ وَلْفَرِيسِ أَبِنَ أَمْرَأَةً أَمْسِكَتْ فِي زِمَّا وَلَمَّا فَآمُوهَا فِي ٱلْوَسَطِةِ فَالْوَالَهُ بَامْعَلَيْهُ هَذِهِ ٱلْمَرَاهُ ٱمْسِكَتْ وَفِيَ مَرْنِي

إنحيل يُوحَّا ٨ ١٤٩ فِي دَاتِ ٱلْمِعْلِ • ٥ وَ.ُوسَى فِي ٱللَّامُوسِ أَوْصَامَا أَنَّ مِثْلَ هْدِهِ تُرْجَمُ. فَهَادًا نَعُولُ أَنتَ. ٢ قَالُوا هُمَا لِلْحَرُّوهُ كِمَّى يَكُونَ لَمْرٌ مَا يَشْكُونَ مِهِ عَلَيْهِ . وَأَمَّا يَسُوعُ وَأَتَّكُونَ إِلَى أَسْعَلُ وَكَانَ يَكُنْبُ بِأَصْعُهِ عَلَى ٱلْأَرْضِ ٢٠ وَبَهَا سَنَهُرُولَ بَسْأَ لُولَهُ ٱنْنَصَبَ وَفَالَ لَمْرْ مَنْ كَانَ مِنْكُرْ لِلاحَطِلَّةِ فَأَيْرُمِهَا أَوْلَا يَتِمَرِ مَدَمُ مُ تَكُن أَبِصًا إِلَى أَسْلُ وَكَالِ يَكُنُبُ عَلَى ٱلْأَرْضِ • وَيَأْمًا هُمْ فَلَمًّا سَمِعُوا وَكَاسَتْ صَمَائِرُهُمْ تَكْتُهُمْ حَرَحُوا وَحِدًا فَوَاحِدًا مُبِتَدِيْنَ مِنَ ٱلشُّوحِ إِلَى ٱلْآحِرِينَ . وَهَٰنِ يَهُمِعُ وَحْمَهُ ۚ وَٱلْمِزْ ۗ فُ وَايِمَةٌ فِي ٱنْوَسَطِهِ وَقُلَمًا ٱنْنَصَبَ يَسْوعُ وَأَمْ لَنَظْرُ أَحَدًا سِوَى ٱلْهُزَّةِ فَالَ لَهَا يَا مُرَّةً أَيُّنَ هُمُ أَهِ إِلَى ٱلْهُمُ تَكُونَ عَلَيْكِ. أَمَا ذَاكِ أَحَدُ. ١١ فَقَالَتُ لَا أَحَدَ يَا سَدُ. فَعَالَ لَهَا يَسُوعُ وَلَا أَنَ أَدِينُكَ أَدْهُبِي وَلَا نُعْطِئِي أَيْصًا ٣٠. أَمُ كُلُّهُمُ بَسُوعُ أَيْضًا فَائِلًا أَمَا هُوَ يُورُ ٱلْعَالَمِ. مَرْ يَنْبَعْنِي فَلَا يَمْشِي فِي ٱلطَّلَّمَةِ مَلْ بَكُونُ لَهُ مُورُ ٱلْحُمُوةِ.

١٢ فَغَالَ لَهُ أَلْعِرُ بِسِيْونَ أَنْ تَنْهُدُ لِعَسِكَ . شَهَادَتُكَ لَبْسَتْ حَفًّا ١٤ أَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ كَمْرٌ وَإِنْ كُنْتُ أَسْهَدُ لِنَمْسِي فَنَهَادَنِي حَوْلًائِي أَعْلَمُ مِنْ أَبْنَ أَنَيْتُ وَإِلَىٰ أَبْنَ أَذْهَبُ.وَأَمَّا أَنْمُ فَلَا تَعْلَمُونَ مِنْ أَيْنَ آنِي وَلا إِلَى أَيْن أَذْهَبُ ١٥ أَنَّمُ حَسَبَ ٱلْحَسَدِ تَدِيبُونَ أَمَّا أَمَّا أَمَّا فَلَسْتُ أَدِينُ أَحَدَّاهِ ١٦ وَ إِنْ كُنْتُ أَمَا أَدِينُ فَدَيْثُونَنِي حَقٌّ لَّا فِي كَنْتُ وَحْدِي بَلُ أَمَا وَ لَآبُ أَنَّدِي أَرْسَلِي. ١٧ وَأَبْضًا فِي مَامُوسِكُمْ مُكْتُوبُ إِنَّ شَهَادَةً رَجَلِيْ حَقَّ ١٨١أماً هُوَ . لَشَّاهِدُ لِمَعْنِي وَيَسْهَدُ لِي أَكْابُ أَنْدِي أَرْسَلِي. 11 فَعَاسُوا لَهُ أَيْنَ هُوَ أَبُوكَ أَجَابَ بَسُوعُ سَمْمُ نَعْرِفُونَنِي أَمَا وَلَا أَيِ. لَوْعَرَفْتُمُونِي لَعَرْفُتُمْ أَبِي أَبْصًا ٠٠ هَذَا ٱلْكُلَامُ ثَالَهُ يَسُوعُ فِي ٱلْحِرَايَةِ وَهُوَ يُعَلِّمُ فِي ٱلْهَيْكُلِ وَلَمْ يُمْسِكُهُ أَحَدُ لِأِنَّ سَاعَتَهُ لَمْ تَكُنُّ فَدْ جَاءَتْ

ا ا قَ لَ لَهُمْ يَسُوعُ أَيْضًا أَمَا أَمْضِي وَسَتَطْلُمُوسِي

إنحيل يُوحَّنَّا ٨ وَتَمَوْنُونَ فِي حَطِيتِكُمْ مَحَيْثُ أَمْضِي أَمَا لَا نَفْدِرُونَ أَنْمُ أَنْ تَأْتُوا ٢٠ فَقَالَ ٱلْيَهُودُ أَلَعَنَّهُ يَنْتُلُ مَعْمَهُ حَتَّى يَعُولُ حَمْثُ أَمْضِي أَمَا لَا نَقْدِرُونَ أَنُّمُ أَنْ تَأْنُوا. ٢٢ فَقَالَ أَهُرُ أَنْتُمْ مِنْ أَشْفَلُ. أَمَّا أَمَا فَمِنْ فَوْقُ، أَنْتُمْ مِنْ هَذَ ٱلْعَالَمِ. أَمَّا أَنَّا فَلَسْتُ مِنْ لِهَا ٱلْعَالَمِ ٢٤٠ عَلَمْتُ لَكُمْ ۚ إِلَّكُمْ تَهُونُونَ فِي حَطَابَاكُمْ. لِأَنْكُرْ إِنْ لَمْ نُومِيُوا أَبِّي أَنَا هُنَ تَمُوتُونَ فِي حَطَابَاكُمُ: ٥٠ فَنَالُوا نَهُ مَنْ أَسْتَ وَفَالَ لَمْرُ يَسُوعُ أَنَا مِنَ ٱلْبَدْهِ مَا أَكَلِّيكُمْ أَيْضًا مِهِ ٢٦ إِنَّ لِي أَشْيَاءَ كُتِيرَةً أَ نَكُلُّمُ وَأَحْكُمُ عَمَا مِنْ عَوْكُمْ. لَكِنَّ ٱلَّهِـِي أَرْسَلَبِي هُوَ حَثْقٍ. وَإِنَّا مَا سَمِعْتُهُ مِيُّهُ فَهُدَ أَفُولُهُ لِلْمَاكُمِ • ٢٧ وَلَمْ يَتَهْمُوا أَنَّهُ كَانَ يَتُولُ لَمْرْ عَنِ ٱلْآبِ ١٨ وَمَا لَ لَهُرُ يَسُوعُ مَنَّى رَمَعَنُمُ أَبْنَ ٱلْمِينَالِ فَجِينَاذِ نَصَّهُونَ أَبِّي أَمَّا هُوَ وَلَسْتُ أَفْعَلُ شَيْنًا مِنْ مَشْبِي لَلْ أَنْكُلُمُ مِهَاكُمَا عَلَّمِي أَبِي ١٦ وَأَنْذِي أَرْسَلَبَي هُوَ مَعِي وَأَمْ يَنْزُكُنِي ٱلْآبُ وَحْدِي لِأَنِّي فِي كُلُّ حِينِ أَفْعَلُ مَا يُرْصِيهِ

٢ وَيَسْمَا هُوَ يَتَكُلُّرُ مِهِذَا آمَنَ مِهِكَنِرُونَ. ٢١ فَعَالَ بَدُوعُ لِلْبَهُ وِ الَّذِينَ آمُوا مِهِ إِنْكُرْ إِنْ ثَنَمْ فِي كَلَّامِي مَا تَحْقِيعَةِ مَكُو مِنَ تَلَامِيذِي ٢٢ وَتَعْرَفُونَ ٱلْحَقَّ وَالْحَقُّ يُرِّرُكُمُ ٢٠ اجانوهُ إِنَّا ذُرِّيةُ إِنَّاهِمَ وَمَّ سُتَعَبَّدُ لِأَحْدِ قَطْ كَيْفَ نَقُولُ أَنْتَ إِنَّكُرْ تَصِيرُونَ أَخْرَارًا. ١٤٤ أَحَامَمُ بَسُوعٌ عَنَّ أَعْقُ أَنُولُ تَكُرُ إِنْ كُلُّ مَنْ يَعْمَلُ ٱلْحُطِيَّةَ هُوْ عَبْدُ سِحُطِيْهُ. ٥٠ وَ لَعَنْدُ لَا نَذَى فِي لَبُسْتِ إِلَى الْأَمْدِ. أَمَّا . لِإِنْ صِنْعَى إِلَى ٱلْأَمْدِ ١٠٥ عَإِنْ حَرْزُكُمْ لِمِنْ صَالْحَقِيمَةِ تكوينَ أَخْرَرَاه ١٩ أَنْ عَايِرٌ أَكُمْ ذُرَّيَّهُ إِنَّاهِمَ. كَتُكُمْ تَطْلَمُونَ أَنْ تَعْلُونِي لأَنَّ كَلَامِي لَامْوَضِعَ لَهُ فِيكُوْ. ٢٨ أَمَّا أَكُلُّرُ بِمَا رَأَيْتُ عِنْدَ أَبِي. وَأَنْمُ نَعْمَلُونَ مَا رَيْمُ عِبْدَ تَبِكُرُ ٢٩ خَانُونَ وَمَا نُو نَهُ أَنْهِمًا هُوَ إِنْزَهِمٍ ۚ فَالَ لَمْمُ نُسُوعٌ وَكُنتُمْ أَوْلاَدُ إِبْرَهِيمَ نَكْتُمْ نَعْبِلُونَ عَبَّ لَ إِبْرُهِيمَ. ٤ وَتَكِكُمُ ۗ ٱلْأَنَّ تَطْسُونَ أَنْ نَفَلُونِي وَأَمَا إِنْسَانٌ قَدْ كُلُّهُ كُمْ وَالْحَقُّ أَنْدِي سَعِمُ مِنَ اللَّهِ هَذَا مُ يَعْمِنُهُ إِنَّرْهِيمٌ. إُخِلُ بِوِحًا ٨ ١٥٥

ا و أَنْمُ تَعْمَلُونَ أَعْمَا لَ أَبِكُمْ مَقَعَ لُوا نَهُ إِلَيَّا لَمُ لُولَدُ مِنْ زِمَّا لَدُ أَدِ ۚ وَاحِدٌ وَهُوَ آلَهُ ۗ ٢٤ فَمَا لَ لَهُمْ بِسُوعٌ لَوْ كَالَّ ٱللهُ أَنَّاكُمُ لَكُنَّمُ غَيْمُونِي لَا نَّبِي حَرَحْتُ مِنْ فَبَلِ ٱللَّهِ كَلُّ نَبْتُ. زُدِّي لَمُ آتِ مِنْ نَفْسِي لَلْ ذَ لَتُ آرْسَنِي. ٢٠ لِمَادَ لَا تَمْهِمُونَ كَلَامِي. لِأَنْكُرُ لَا نَقْدِ رُونَ أَنْ تَسْمَعُوا فَوْلِي. ٤٤ أَنْمُ مِنْ أَبِهِ هُوَ إِنْسِنْ وَسَهُوَ تُ أَيِكُمُ تُرِيدُونَ أَنْ تَعْمَلُوا. ذَاكَ كَانَ تَتْ لَا لِينَاسِ مِنَ أَسَدُمْ وَلَمْ يَشَتْ فِي ٱلْحُقُ لِآلَهُ لَيْسَ فِيهِ حَقٌّ مَنَى تَكَلِّمُ بِٱلْكُتِيبِ وَإِنَّهَا يَتَكَلَّمُ مِيًّا لَهُ لِّأَنَّهُ كُذُبٌ وَأَنُو ٱلْكُتَابِ مِ فَوْرٌ، أَمَّا وَلاِّيِّي أَقُولُ ٱلْكُونَ سَنَّمُ تُوْسُونَ فِي ٢٦ مَنْ مِنْكُمْ يُنْكُلِنِي عَلَى خَطِيَّةِ. فَإِنْ كُنْتُ أَنُّولُ أَخَقَ فَلِمادَ سَنْمُ تَوْمِيُونَ لِي. ٤٠ أَسِيى مِنَ ٱللَّهِ يَــُمُّعُ كَلَامٍ ۥ للَّهِ . بِيدَالِكَ أَنْتُمْ نَسْتُمُ نَهُمُونَ لِزَّكُمُ لَسُمُ مِنَ أَشَهِ ٨٤ فَأَخَابَ أَيْهُمُ دُوْنَا لُوا لَهُ أَلَسْنَا عُولُ حَسَا إِلَّكَ

سَامِرِيٌّ وَبِكَ شَطْنٌ . ثَهُ أَجَلَتَ يَسُوعُ أَمَّا لَسْ بِي

الحدا يدد، ٨ صَالَ بَكُبِي أُحَدِيمُ أَبِي وَأَثَمُ تُهِينُونَيِهِ. وأَرْ نَسْتُ سُبُ عَبِدِي مُبِوحَدُ مَنْ يَصْلُبُ وَيَمِ مِنْ ١٠٥ أَنَّ أَحْقَ أَمُولُ تَكُرُ إِنْ كَانَ أَحَدُ عِنْظُ كَارِجِ مَلَنْ تَرَى مَدْتِ إِلَى الْأَرِهِ. ٢٠ فَقَالَ لَهُ ٱلسَّهِولُ الْآنَ عَلِيمًا أَنَّ مِثَ سَبِطُ مَا وَمُدْ مَاتَ إِنَّاهِمْ وَأَلْشِهِ وَأَنْتُ وَأَنْتُ فُولَ إِنْ كَالَ أَمَّا يَجْفُطُ كَلَامِي فَلَنْ يَدْمِقَ أَمْوُنَ عِلَى ٱلْأَمْدِهِ تَعَدَّتُ عُمْلًا مِنْ أَسَاءِ مُعِيمٌ أَيْدِي مَاتٍ فَالْأَيْمِالِ ما في مَن تَعْمَلُ مُسْكَ ١٠٠ أُجابَ بَسُوعُ إِنْ كُنْتُ أَعْمِيْدُ مَنْسَى فَلَيْسَ تَعْدِي شَيْنًا . أَتِي هُوَ أَنْدِي يُعَيِّدُنِي آلَدِي نَفُولُوتَ أَنْهُمْ إِنَّهُ إِلَيْكُرُ ٥٥ وَسَمَّ تَعْرِفُولُهُ . وَأَمَّا أَمَّا فَأَعْرُفُهُ وَإِن فُلْتُ إِنَّ لَسْتُ أَ رُفُهُ أَكُولُ مِثْلَكُمْ ذَدِيًّا. يَكِنَى أَعْرِفُهُ وَأَحْمَطُ مُولَدُهِ ٥٦ أَمُوكُمْ إِثْرُهُمْ عَهِلَ مَنْ يرَى يَوْمِي فَرَأَى وَفَرَحَ . ٥٧ فَغَ لَ لَهُ ٱلْمِيْهِ ذُ سُنَى لَكَ مَشُونَ سَنَةُ نَعَدُ أَ مَرَأَيْتَ إِنْ هِمَ. ٥٥ وَ لَ هُرْ بسُوعُ ٱلْكُنَّ ٱلْكُنَّ ٱلْفُولُ لَكُمْ فَبْلَ أَن كُونَ إِيْرَهُمْ أَنَا كَائِنْ.

إنجيل يُوحًا الوَّ المَّحَارَةَ لِيَرْجُنُونَدُ مَّا يَسُوعُ فَاحْتَى وَحَرَجَ مِنَ الْمُهَا كُلُوعُ فَاحْتَى وَحَرَجَ مِنَ الْهُوعُ فَاحْتَى أَوْ مَصَى هَكَدًا الْهُوكُلُولُ مُخْنَارًا فِي وَسُطِيمُ وَمَصَى هَكَدَا الْمُحْتَارُ الْمُحْتَارُ الْمُحْتَارُ الْمُحْتَارُ اللَّهُ النَّالِيمُ النَّالَةُ النَّالِيمُ الْمُؤْمِنِيمُ النَّالِيمُ النَّالِيمُ النَّالِيمُ النَّالِيمُ النَّالِيمُ النَّالِيمُ النَّالِيمُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْ

الاعتماخ التاسع ا وَفِيمَا هُوَ نُحْنَازُ رَأَى إِنْسَانًا ءُغَى مُنذُ وِلاَدَنِهِ. ٣ فَسَأَلَهُ مَلَامِيلُهُ فَاشِينَ الْمُعَكِّرُ مَنَ أَحْطَأُ هَٰذَا أَمْ أَبْوَاهُ حَنَّى وُلِدَ عُمَى. ٢ أَحَبَ بَسُوعُ لَا هُمَا أَحْطَأُ وَلَا أَنَّوَاهُ لَكِنْ لِيَطْهَرَ أَعْمَالُ آمَهِ مِيهِ ءَ يَمْهِي أَنْ أَعْمَلَ أَعْمَالَ ، لَّذِي أَرْسَلِي مَا دَامَ لَهَارٌ. أَنِي لَلْ حِينَ لَا يَسْتَطِعُ أُحَدُّالُ بَعْمَلُ وَمُمَادُمُتُ فِي ٱلْعَالَمُ فَأَمَا مُورُ ٱلْعَالَمُ ٦ فَالَ هُدَّ وَمَلَ عَلَى ٱلْأَرْضِ وَصَعَ مِنَ انْتَعْلِ طِيبًا وَطَلَى مِا طَبِي عَبِي ٱلْأَغْيَ. ٧ وَقَالَ لَهُ ٱدْهَبِ أَعْنَسِلْ فِي بِرُكَةِ سِلُوامَ . أَلَّذِي نَعْدِيرُهُ مُرْسَلُ. فَبَصَى وَأَعْنَسَلَ

وَأَنَى نَصِبَرًا ٨ فَٱلْحِيرَانُ وَٱلَّذِينَ كَانُوا يَرُوْنَهُ فِبْلَا أَنَّهُ كَانَ أَعْمَى قَانُوا أَيْسَ هٰمَا هُوَ ٱلَّذِي كَانَ يَجْلِينُ وَيَسْتَعْطِي. ا آحَرُونَ قَالُوا هُذَا هُوَ. وَآحَرُونَ إِنَّهُ يُشْبِهُهُ . وَأَمَّا هُوَ فَعَالَ إِنِّي أَمَا هُوَهِ ﴿ فَنَالُوا لَهُ كَيْفَ ٱثَّفَعَتْ عَبِنَاكَ ۗ ١١ أُحَابَ دَكَ وَفَالَ. إِنْمَالٌ يُقَالُ لَهُ بَسُوعُ صَعَ طِيمًا وَطَنَّى عَنَّىٰ وَمَالَ لِي أَدْعَبْ إِلَى بِزَكَّةِ سِلْوَامَ وأَعْسِلْ. فَهَضَيْتُ وَعُنْسَلْتُ وَأَنْصَرْتُ ١٦٠ فَقَالُوا لَهُ أَبْنَ داكَ.

١٢ فَأَنَّوْ إِنَّ آَمَةٍ سِيْنَ بِأَنْسِيكَ نَ قَبْلًا أَعْمِي. ١٤ وَكَالَ سَنْتُ جِينَ صَنْعَ يَسُوعُ عَلَينَ وَصْحَ عَيْنَهِ • ٥، فَسَأْنُهُ ۚ عُرَّاسِتُونَ أَيْصَا كَيْفَ أَبْصَرَ فَمَالَ لَمْرٌ وَضَعَ طِياً عَلَى عَبِيَّ وَأَعْسَلْتُ فَأَرَّ أَبْصِرُهُ ا فَعَالَ قَوْمٌ مِنَ لْفُرُيسِيْنَ هُمَا أَلْإِنْسَانُ لَسْنَ مِنَ أَلْتُهِ لِأَنَّهُ لَا يَعْمَطُهُ ٱلسَّبْتَ مَآخَرُونَ مَا نُولِ كَيْفَ يَدُرِرُ إِنْسَانٌ خَاطِيْعُ أَنْ يَعْهَلَ مِثْلَ هُمِهِ كُلَّ يَاتِ وَكَانَ يَسْهُمُ كَشِيعَاقُ ١٧ قَد نُو أَيْضًا لِلْأَغْنَى مَادًا غُولُ أَنْتَ عَنَّهُ مِنْ حَبْثُ إِنَّهُ فَتَمْ عَيْسَكَ. فَغَالَ إِنَّهُ نَبِي ١٨ فَلَمْ يُصَرُّقِ ٱلْمَهُودُ عَلَّهُ أَنَّهُ

إُنْجِلُ بُوحَنَا ٢٥٧ كَانَ أُغْمَى فَأَبْصَرَ خَتَّى دَعَوْا أَسَوِي أَنْدِي أَبْصَرَ. ١١ وَسَأْ مُوهُمَا فَاسِينِ أَهِذَ ٱللَّكُمَا ٱلَّذِي تَقُولَانِ إِنَّهُ وُلِدَ أُثْنَى فَكُنْفَ يُنْصِرُ ٱلْمَآنَ. • ٢ أَجَابَهُمْ أَبِي هُ وَمَالَا يَعْلَمُ أَنَّ هُمُ أَيُّنَا وَأَنَّهُ وُمِدَ أَعْمَى ١٦ وَمَّا كَيْفَ بَنْصُرُ لَآنَ فَلَا نَعْلَمُ . أَوْمَنْ فَعَجَ عَبْيَةِ فَلَا نَعْلَمُ . هُوَ كَامِلُ ٱسْيَنَ . أَسْأَلُوهُ مُوَ يَتَكُلُّمُ عَنْ تَعْسِوهِ ٢٢ مَالَ أَنْوَةُ هَمَا لَأَيْهُمَا كَانَا تَجَاعَانِ مِن آسَهُمِدِ. رَنْ ٱلْبَهُودَ كَانُوا قَدْ نَعَاهَدُولِ أَنَّهُ إِن عُمْرَتَ أَحَدُ يَا نَّهُ ٱلْسِيخُ نِحْرَجُ بِي ٱلْعَجْمَعِ. ٢٠ لِدْيِكَ قَدَلَ أَمْوَاهُ إِنَّهُ كَامِلُ ٱلسِّنُ ٱللَّالَوْةُ ٢٤ فَدَعَقِ ثَايَة ٱلْإِنْمَالَ ٱلَّهِيكَانَ أَغَيَى وَفَي أُوالَهُ تَعْطِ مَعْمًا يَنهِ. نَعْنُ نَعْمَرُ أَنَّ هَٰذَا أَنْهِ سُانَ حَاهِيمٌ. هُ وَ فَأَحَابَ دَكَ وَ مَالَ أَخَاطِئُ هُو . نَسْتُ عَهُرُ . إِمَّا أَعْلَمُ شَيْنًا وَاحِدًا أَي كُنْتُ أَغْمَى وَلَاَّنَ أَبْصِرُهُ ٢٦ مَمَّا لُوا لَهُ أَيْضًا مَاذًا صَمَعَ بِكَ كُلُفَ فَعَ عَبِيلُكَ ١٣٠ أَحَالَهُمُ قَدْ قُلْتُ لَكُمْ وَلَمْ تَسْمَعُون بِمَادَا نُرِيدُ وِنَ أَنْ سَمَّعُوا أَيْضًا.

٢٥٨ إنحيل يوحمًا ١ أَ مَلَكُمُ ۚ أَنَّمُ نُرِيدُونَ أَنْ نَصِيرُ وَلَ لَهُ تَلَامِيذَ ٢٨٠ فَشَنَّمُوهُ وَقُ لُوا أَنْتَ تِلْمِيدُ ذَاكَ. وَإَ مَا نَحْنُ فَإِنَّا نَلَامِيدُ مُوسَى. ٢٦ نَحْنُ بَعَمْ أَنَّ مُوسَى كُلُّمَهُ أَللهُ ، وَأَمَّا هَدَ فَهَا لَعَلْمٍ مِنْ أَيْن هُوَهِ ٢٠ تَحَابُ ٱلرَّحُلُ وَمَالَ لَمْ إِنَّ فِي هُمَا عَمَا إِنْكُمْ لَسُمْ نَعْلَمُونَ مِن أَيْنَ هُو وَقَدْ فَعَ عَبِي ١٦ وَعَلَمُ أَنَّ أَنْهُ لَا يَهُمُعُ لِلْحُطَاقِ وَلَكِنْ إِنْ كَانَ أَحَدُ يَتَّنِي ٱللَّهُ وَبِعْمَلُ مَيِينَهُ عَلِهِدَ أَسْمَعُ ١٦٠منذ لَدُهُر لَمْ يُسْمَعُ أَلَ أَحَدًا فَحَ عَنَىٰ مَوْمُودِ أَغَى ٢٠٠ وَ لَمْ بَكُنْ هَمَا مِنَ أَشْوِكُمْ يَهْدِرْ أَنْ يَعْمَلَ سَيْنَاهُ ٢٤ كُنُوا وَقَالُوا لَهُ فِي أَعْطَا } وُإِيْتَ أَسْتَ مِحْمُلَتِكَ وَأَنْتَ تَعْمِيمُا وَأَحْرِحُوهُ مَا حَا ٥٥ قَسَمِعَ يَسُوعُ أَنَّهُمُ أَخْرَحُوهُ حَرِجًا فَوَحَدَهُ وَاللَّهِ لَهُ أَنْوُونِ مَا مِن اللهِ مِنْ الْجَالِدَ لَكُوْ لَ مَنْ هُو يَا سَيْدُ الْدُومِنَ بِهِ. ٢١ فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ قَدْ رَأَيْنَهُ وَأَسْرِي يَنْكُلُّمُ مَعَكَ هُوَ هُوَ ١٨ وَقَدْ لَ أُومِنُ يَاسَدُ. وَتَحَدُ لَهُ ٢٠ فَعَالَ يَسْمِعُ لِمَنْهُ مِنْهُ أَنْبُتُ أَمَا إِلَى هُذَ ٱلْمَالَمِ

عَنَى يُبْضِرَ أَشِينَ لَا يُصِرُونَ وَيَعَى لَدِينَ يُصِرُونَ وَيَعَى لَدِينَ يُصِرُونَ وَيَعَى لَدِينَ يُصِرُونَ وَقَالُهَا عَفَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

11 1 1 1 1 1 1

النَّانُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّاللَّال البالب إلى حط قر - زف ل الفاع أول موضع حر فعد لك سار و ويعن و وأن مدى يَسْحُلُ مِن سَالِبِ مَّهُ رَاي آخر ب. \* به أَ أَنْ أَسْرَكُ فَي أَسْرَكُ فَي فَرِلْفُ سَمْعُ صَوْبَهُ فَيْنَاعُو مِ إِذَا مُعَالِمُ السَّاعِ وَيُحْرِحُهَا مِعُ وَتَتَى أُدْرَجَ حِرْلَةُ حَاصَةً لَهُ أَسْمِهُ أَسْمِهَا وَ حِرْفُ نَبْعِهُ لِيُّ مُعْرِفُ صَوْنَاهُ وَأَمَّا مُعْرِسُ ذَا شَعْهُ لَلْ عَهِابُ ويهُ لأَهُ لَا تَعْرُفُ صَوْتَ عَرْ ٢٠٥ هَ مَثَلُ فَ لَهُمْ يسوع و يَ عَرْضُ فَرَدُ مَنْ مُوا مَا هُو كَدِي كُلُ يَكْمُومُ بِهِ

٢٦٠ إنْحِلْ يُوحِنَّا ا ٧ فَغَالَ لَهُمْ يَسُوعُ أَيْصًا ٱتَّكُوَّ ٱتَّكُوَّ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّي أَنَا بَابُ ٱلْحِرَافِ. ٨ جَمِعُ ٱلَّذِينَ ٱلنَّوَا قَمَّنِي هُمْ سُرَّاقٌ وَصُوصٌ وَكُونَ ٱلْحِرِفَ لَمْ خَمْعَ هُرْوٍ \* أَاهُوَ ٱلْبَابُ. إِنْ دَحَلَ بِي أَحِدُ فَيُخْلَصُ وَبَدْحُلُ وَيُحْرَحُ وَيَحَدُ مَرْعًى. ا تَسْارِقُ لَا يَاتِي إِلَّا بِسُرِقَ وَيَدُخَ وَيُهَالِكَ. وَأَمَّا أَمَّا فَعَدْ أَنْهِ مِنْ يَكُونَ لَمُرْ حَبِيَّةٌ وَلِيكُونَ لَمُرْ أَفْصَلُ وَا الْمَا هُوِّ ، رَعِ ٱلصَّاعِ وَٱلرَّاعِ ٱلصَّائِحُ بَيْلُ مِنْ مَعَ أَعْرِافٍ. ١٠ وَأَمَّا أَلْدِي هُو أَحَرُّ وَلَيْسَ رَعَبُ ٱلَّذِي لَيْسَبِ الْجِرَافَ لَهُ وَيَرِي سَيِّنْتِ مَدَّلًا وَيَأْكُ أَجَرُ فَ وَيَهْرُفِ. فَيْعَامُ أَسُلْبُ حَرَافَ وَيُدُّدُهَا ١٠ وَٱلْأَحِيرُ عَرُبُ لَاَّةُ عَارٌ وَلَا آلِي مَا عِرْفِ مِنْ أَمَّا مَا مَا فَهَا يَيْ آرًا عِي أَمَّا لِحُ وَأَءْ فِ حَصَّتِي وَحَاصَّتِي نَعْرُفُي ٥ كَمَا أَنَّ ٱلْآبَ يَعْرُفُنِي وَأَنَا أَعْرِفَ ٱلْآبَ . وَأَنَا أَضَعُ تَفْهِي عَن أنجرَ فِ ١٦٠ وَلَى حِ إِفْ أَحَرُ سَنْ مِنْ هَا وَ ٱلْحُظَارَةِ يَشْرِي أَنْ آيَّةٍ شِلْكَ أَيْصًا فَشَمْعَ صُولِي وَتَكُونُ رَعْبَةٌ

إنحيل بُوحَنَّا ا وَحِدَةٌ وَرَاعِ وَاحِدُ ١٧٠ لَهُدَ مُجْرِي ٱلْآبُ لِأَنِّي أَصَعُ مَعْيِي لِإَحْدَهَا أَيْصًا ١٨٠ لَيْسَ أَحَدُ يَاحُدُهَا مِنِّي لَلْ أَضَّعُهَا أَمَّا مِنْ دَنِّي لِي سُنْطَانٌ أَنْ أَنْ أَنَّ عَهَا وَلِي سُلْطَانٌ أَنْ آخَدَهَا أَيْضًا عَدِهِ أَنْوَصِيَّةُ قَبِلْتُهَا مِنْ أَبِي ١٠ فَحَدَثَ أَبْصًا أَنْدِمَانَ مِينَ أَمْيُودِ بِسَبْسِوهِمَا ٱلْكَلَّامِ . ٢ مَنَالَ كَيْرُونَ مِيْمُ بِهِ شَيْطً لُ وَهُوَ يَهَذِي. لِهَادَا تَسْتَمُومُونَ لَهُ. ٢١ آخَرُونَ قَا مُوا بَيْسَ هُدَ كَالَّامَ مَّنْ وِ شَيْطَانٌ. أَلَعَلَ سَبِطَنَا يَهُ رِزُ أَنْ يَغْخَ أَعُيْنَ ٱلْعُهَانِ ٢٣ وَكَانَ عِبدُ ٱلنَّهُدِيدِ فِي أُورُشَلِيمَ وَّكَانَ شِنَا ٣٠. ٢٣ وَكَانَ بَسُوعُ يَنْمَشَى فِي أَسِيكُلِ فِي رُوَاقِ سَلْبِهَالَ. ٢٤ فَأَحْمَاطَ بِهِ ٱلْبَهُودُ وَفَا لُوا نَهُ إِلَى مَثَى نُعْلِقُ ٱلْعُسَا. إِنْ كُنْتَ أَنْتَ ٱلْمَسِيمَ وَمُلْ لَمَا حَهْرًاه ١٥ أَجَابُهُمْ بَسُوعُ

عِيُّ فَلْتُ لَكُرْ وَسَنْمُ نُوْمِيُونَ ۚ ٱلْأَعْدَ لُ ٱلَّذِي أَنَا أَعْمَلُهَا مَا أَمْمُ أَنِي فِيَ تَثْهَدُ لِي ٢٦٠ وَأَكْتُكُمْرَ سَنَّمُ نُوْبِمُونَ لِأَنَّكُمْ لَمْتُمْ مِنْ حِرَقِي كَمَاقَلْتُ نَكُرُ ٢٧٠ حِرَاقِي نَسْمَعُ صَوْبِي قَأْماً

٢٦٢ إنحبل يوحنا ١ أَعْرِفُهَا فَتَشَعِينَ. ١٨ وَ أَ عُطِيهَا حَيْوةَ ثَدِيَّةً وَلَوْ تَهَلَّكَ أَنَّ الْأَلَدِ وَلَا مُحْسَلُهَا أَحَدُ مِنْ يَدِي ٢٩٠ فِي أَنَّدِي وعصلي إلما عُوْ عَمْرُ مِنَ أَكُنَّ وَلَا يَشِرُ أَحَدْ تُنْ مُعُطَّفَ مِنْ يَدِ أَيِّي مَا أَنَا قُدْ لَبُ وَاحِدُ ١١ فَنْمَا وَلِ ٱلْمِهُ وِلا يُصَاحِعًا فِي رَجْمُونُه ٢٢ مُحالَمُ المُ يَسْمُ عُلُّونُ لَا كَثِيرَةً حَسَنَةً أُر مَنْكُرُ مِنْ عِنْدِ أَنِّي، سِنَبِ أَيْ عَمَلَ مِنْهَا مَرْحُمُونِي ﴿ \* ثُولُهُ أَمْدُوهُ قَالِمَانَ لَسَمَّا ترحمك لأحر عمل حسر مل إحل تحديم. وربت وَأَنْتَ إِنَّالُ تُحْفُلُ مِنْكُ } لِهَ مَهُ أَحْدُهُمْ بِسُوعً أَيْسً مُكْتُمِا فِي أَمْرِكُمْ أَنَا فَأَنْ أَكُمْ لِمَهُ . ٢٥ ـ ن قُلَّ آمة لأوبك ألد ت ما ت إليم كليمه ألله ولا بمكن نْ يُفْصَ أَنْهُكُنُونُ. ٢٦ فَأَسِّي فَدَّسَهُ ٱلْآبُ وَرُسَلَهُ إِلَى ٱلْعَالَمُ أَ نَعُوْدِنَ لَهُ إِلَّتَ نَحُدُوكَ لِأَنَّ فُنْتُ إِنِّهِ آئِنُ أُسْهِ ٢٠ مِنْ كُمْتُ لَسْتُ عَمِلَ أَعْمَالَ فِي وَلَا نُوْسِي فِي. ٨ وَلَكِنْ إِن كُنْ أَعْمَلُ فَإِنْ لَمَ نُوْسُو فِي فَآمِنُوا

إنحيرُ يُوحنًا اوّاا ١٦٣ بِأَدْعَهُ لِ لِكُنْ تَعْرِفُوا وَتُؤْمِنُوا أَنَّ ٱلْآبَ فِي ۖ وَأَمَّا وِيهِ ٢٩ مَطَّمُوا أَيْضًا أَنْ بِيشِكُوهُ فَحَرَجَ مِنْ أَيْدِيمٍ. . ؛ وَمَصَى أَيْضًا مِنَ عَبْرِ لَأُرِدُنُ إِلَى أَمْكَانِ أَسْرِي أَانَ يُوحَنَّا يُعَيِّدُ فِيهِ أَوَّلًا وَمَكَتَ هُمَ كَوَا وَأَلَّى إِلَيْهِ كَتِيرُونَ وَوَا بُوا إِنَّ يُوحُوا لَمُ يَعْعَلُ آَيْهَ وَاحِدَةً وَكُينٌ كُلُّ مَا فَالَّهُ يُوحَمَّا عَنْ هُمَا كَانَ حَمَّاهِ ٤ قَا مَرَ كَتِيرُونَ بِهِ هُمَا كَ أرتضكائح أنحدي عَشَرَ ا وَكَانَ إِنْسَانٌ مَرِيضًا وَهُوَ لِمَارَرُ مِنْ سَبْتِ عَبَّا مِن قَرْيَةِ مَرْيَمَ وَمَرْنَا أَحْمَهَا مَا وَكُلَّتْ مَرْيَمُ ٱلَّهِ كَانَ مِعَارَرُ أخوها مريضًا هي أأني دَهْتِ أَرَّبٌ بطيبِ وَمُسَكِّتُ رِحْبَهِ بِشَعْرِهُ ٢٠ فَأَرْسَلَتِ أَنْحْنَانِ إِلَٰهِ فَالْكَيْنِ بَاسَيُّدُ هُوِدَا الدِي نَحِيَّهُ مَرِيضٌ عُ فَلَمَّا مَهِمَ يَسُوعُ قَالَ هُذَا ٱلْمُرَضُ يَسَ لِلْمَوْتِ بِلْ لِأَحْلِ مَعْدِ أَنَّهِ لِيَنْعَدُ أَنْنُ أَنَّهِ مِهِ. • وَكَانَ يَسُوعُ يُعِبُ مَزَنَا وَأَحْنَهَا وَبِعَارَرَهِ لَلَمَّا مَيْعَ أَنَّهُ مَرِيضٌ مَّكَتَ

حِسَّنِدِ فِي ٱلْمُوْصِعِ ٱلَّدِي كَانَ فِيهِ يَوْمَيْنِ ١٠ ثُمُ أَيَعْدَ دليكَ قَالَ وَلَامِيمِهِ مِدْهُمُ إِنَّ ٱلْمُؤْوِدَّةِ أَيْفَاهُ مَعَالَ لَهُ ٱلدَّلَامِيدُ يَا مُعَلِّرِ أَمْ لَكَانَ أَنْيَهُمُدُ يَطْلُنُونَ أَنْ يَرْجُمُوكَ وَمُنْهَبُ أَيْمًا إِلَى هُمَاكَ وَأَحَابَ بَسُوعُ أَلَيْسَتُ سَاعَاتُ أَمَّ أَرِأَتُنَى عَنْرَةً إِنْ كَانَ أَحَدُ يَمُنْيِ فِي مُهَارِ لَا يَعْيُرُ لِأَنَّهُ يَنْظُرُ نُوا هُمَا أَنْمَا لَمْ . ﴿ وَلَكُنَّ إِنْ كَانَ أُحَدُ يَهُمْنِي فِي مُثَّلِ يَعُزُرُ لِإِنَّ ٱلْمُورَ لَيْسَ فِيهِمَا اقَالَ هُد وَنَعْدُ دَيِثُ قُدُلُ لَمْرُ يِعَازِرُ حَبِينَا قَدْ نَامَ. بَكُبِي أَدْهَبُ لِأُوفِطَهُ ٢٠ فَعَالَ الْآمِيدُهُ يَا سَدُّ إِنْ كَانَ فَدُّ نَّامَ فَهُوَ يَشْفَى ٢٠ وَكَالَ يَسُوعُ يَنُولُ عَنْ مُونِهِ. وَفَمْ طَنُوا أَنَّهُ يَقُولُ عَنْ رُفَادِ أَسْوِم ١٥٠ فَعَالَ كَمْرُ بَسُوعُ حِينَتَيْدِ عَلَاسِةً بِعَارَ مُاتَ. ٥٠ وَأَنْ قَرْحُ لِأَمْلِكُمْ إِنَّى لَمْ كُنْ هُمَاكَ لِتُوْمِمُوا وَكُنَّ إِنَّاهُمَا إِلَّهِمَ الْقَالَ تُمَا ٱلَّذِي بْقَالُ لَهُ ٱلنَّوْلَمُ لِلنَّلَامِيدِ رَفْنَائِهِ لِيدْهَبُ نَحْنُ أَيْصًا لِكُنَّ مهوت معة

إنحبل يُوحَا ا ا ٧. فَلَيًّا أَنَّى يَسُوعُ وَحَدَاً نَّهُ فَدْ صَارَ لَهُ رُبُعَةُ أَيَّامٍ فِي أَ مَارِدِهِ ١٨ وَكَارَتْ بَيْثُ عَبًّا فَرِيبَةٌ مِنْ أُورُ شَلِيمَ مَعْنَ خَمْسَ عَشْرَةً عَنْوَةً. ١٦ وَكَانَ كَتَبِرُونَ مِنَ ٱلْبَهُودِ قَدْ حَامُولِ إِلَى مَرْثًا وَمَرْبَمَ لِيُعَرُّوهُمَا عَنْ أَحِيهِمَا • ٢ فَلَمَّا سَمِعَتْ مَرَّا أَنَّ يَسْوعَ آتِ لِاقَتْهُ. وَأَمَّا مَرْيَمُ فَٱسْتَمَرَّتْ حَايِمَةً فِي ٱلْبَرْتِ وَ ٢ وَهَالَتْ مَزْنَا لِبَسُوعَ بِالسِيْدُ لَوْكُنْتَ هُمَّا مَ يَهُتُ أَحِي ٢٦٠ لِكِي ٱلْآرَ أَبْصًا أَعَمُ أَرَّكُلُّ مَا نَطَلُبُ مِنَ أَمَّهِ يُعْطِكُ آمَّهُ إِنَّاهُ ٢٦ قَالَ لَهَا يَسُوعُ سَيَقُومُ أُحُوكِ ٢٤٠ فَالَتْ لَهُ مَرْنَا ۚ الْأَعْلَمُ أَلَّهُ سَيَغُومُ فِي ٱلْعِيامَةِ فِي ٱلْمَوْمِ ٱلْآحِرِ. ٢٥ فَالَ لَهَا يَسُوعُ أَنَا هُوَ ٱلْمِيَامَةُ وَالْحَمُوةُ مَنْ أَمَنَ لِي وَوْمَاتَ فَسَجِّهَا 11 وَكُلُّ مَنْ كَانَ حَيًّا وَآمَنَ فِي فَلَوْ يَمُونَ إِلَى أَلْأَسِهِ \* تَوْمِينَ عَلِمًا م ٢٧ فَارْتُ لَهُ لَعُمْ يَاسِيدُ. أَ الْفَدْ آمَسْتُ أَ مَكَ أَسْتَ أَسْسِيحُ أَنْ أَلْهِ الْآتِي إِلَى أَلْمَالُمُ ١٨ وُرَمَّا فَاكْتُ هُدَ مَضَتْ وَدَعَتْ مَرْيَمَ أَحْتَهَا سِرًا

فَائِلَهُ ٱلْمُعَلِّرُ فَدُ حَضَرَ وَهُوَ يَدْعُوكِ ١٩ أَمَّا يَلْكَ فَلَمَّا سَمِعَتْ قَامَتْ سَرِيعًا وَجَءَتْ إِلَيْهِ. ٢٠ وَلَمْ يَكُنْ يَسُوعُ فَدْ جَاءُ إِلَى ٱلْفَرْبَةِ لَلْ كَانَ فِي ٱلْمَكَانِ ٱلَّذِي لَافَتَهُ فِيهِ مَرْقَاهِ ٢١ ثُمَّ أَنَّ ٱلْبَهُودَ ٱلَّذِينَ كَانُوا مَعَهَا فِي ٱلْبَسْتِ يُعَرُّونَهَا نَمَّا زَأَوْا مَرْيَمَ قَامَتْ عَاجِلًا وَحَرَّحَتْ تَبِعُومَا فَائِلُونَ إِنَّهَا مَدْهَبُ إِنَّى ٱللَّهِ لِقَدْكِم هُمَا كَ ١٢٠ فَمَرْثُمُ مَّا أَنْتُ إِلَى حَبْثُ كَانَ يَدُوعُ وَرَقْتُهُ حَرَّتْ عِنْدَ رَجْلَيْهِ قَ يُلَةَ لَهُ يَا سَيْدُ لَوَ كُنْتَ مْهُمَا لَمْ يَهُتُ أَحِيهِ ٢٢ طَمَّا رَآهَا يَسُوعُ مِبْكِي وَأَنِيهُودُ أَمْدِينَ خَالُولَ مَعْهَا يَنْكُونَ ٱلرَّغِ مِا مِرْوحٍ وَأَصْطَرَبَ ٢٤ وَقَالَ أَيْنَ وَصَعْنُهُوهُ . قَالُوا لَهُ يَا سَنَّدُ نَعَالَ وَتُطَرُّهُ ٢٥ مَكَى يَسُوعُ ٢٦ فَنَالَ ٱلْيَهُودُ أَنْظُرُ وَا كَيْفَ كَانَ يُجِيُّهُ ٢٧ وَفَالَ بَعْضٌ مِنْمُ أَلَهُ بَعْدِرْ هَٰذَا ۚ لَذِي فَعَ عَيْنِي ۗ ۚ لَأَعْمَى أَنْ يَجْعَلَ هَٰدَ أَيْضًا لَآيَهُ وِتُ ٨ وأَمْرُعَجَ يَسُوعُ أَيْضًا فِي نَسْيِهِ وَحَامُ إِلَى ٱلْهَارِ.

وَكُانَ مَعَارَةً وَقُدْ وُصِعَ عَلَيْهِ حَكَرْتُ ٢٩ قَالَ تَسُوعُ أَرْفِعُوا

إنحيل يُرحَنَّا ١١ ٢٠٧ الْتَحَرِّ فَيَ لَمْ لَهُ مَرْقًا أَحْثُ أَنْهِيْتِ يَا سَيِّدُ فَدُ أَنْهَ لِأَنَّ لَهُ أَرْبَعَةَ ۚ أَيَّامٍ مِ وَقَالَ لَهَا يَشُوعُ ٱلۡمُ ٱفْلُ لَكِ إِنْ آمت ترين تحذ أتلوه الم فرفعوا المحرّ حث كال الميث مَوْسُوعًا وَرَفَعَ يَسُوعُ عَبْيَهُ إِلَى فَوْوُ وَمَالَ أَيْهَا ٱلْآبُ أَمْكُرْكَ لِمَّ لَكَ سَمِعْتَ لِي ٢٠ وَأَنَّا عَلِيمْتُ أَلَّكَ فِي كُلُّ حِينِ نَسْمَعُ لِى وَكُوْ لِأَحْلِ هَدَ كَحَمْعِ آمُونِفِ فَلْتُ. لِنُوْسُوا ۚ لَكَ أَنْدَ نَبِي ١٤ وَمَا مَا رَ هَٰدَ صَرَحَ بِصَوْتِ عطيم بعر رُهُلُرُ حَارِحُهُ وَعَلَا عَرْجَ الْمُسْتُ وَكَالْ وَرَحْلَهُ مَرْتُوهَ مَنْ يَا فَيُوطَأَقِ وَوَحُهُهُ مَلْمُوفَ يُوبِدِيلِ فَقَالَ لَكُرْ يسوغ حلوة ودعوة يدهب عَافِكُورُونَ مِنَ أَنْبَهُودِ ٱلَّذِينَ خَافُوا إِلَى مَرْيَمَ وَتَطَرُّوا مَا فَعَلَ تَسُوعُ آمَنُوا بِهِ ١٠ وَأَمَّا فَوْمٌ مِنْهُمُ فَمَضَوًّا إِلَى ٱلْفَرُّ سَائِدَ وَمَا مِنَا لَمْرٌ عَمَّا فَعَلَ بَسُوعُ. ٤٢ فَحَمَعَ 'وَسَاء أَنْكُينَة وَ الرَّبسُونَ تَعْمَعًا وَقَ لُوا مَاذَا نَصْعُ وَإِنَّ هَدَ لَإِنْمَانَ عَمَلُ آيَاتِ كَبِيرَةً ١٠٠ وِنْ

مُرَكَّاهُ هَكُمَّا يُوْمِنُ ٱلْحَمِيعُ بِهِ قَيْلَتِي ٱلرُّومَا سُونَ وَيَأْحِدُونَ مَوْصَعَمَا تَلَ مُتَمَّاهُ ٢٤ فَقَالَ لَمْمَ وَحِدْ مِنْهُمْ. وَهُوَ فَيَا فَا كَانَ رَئِسًا لِلْكُهَنَّةِ فِي تِلْكَ ٱلسَّنةِ. أَنْمُ لَسُمُ تَعْرِفُونَ شَمَّا. ٥٠ وَلَا نُفَكِّرُونَ أَنَّهُ حَيْزٌ مَا أَنْ يَمُوتَ إِنْسَانٌ وَاحِدْ عَنِ أَشُّعْبِ وَلَا مَهْ لِكَ ٱلْأُمَّةُ كُلُّهَا. ١٥ وَلَمْ يُعْلُ لِهِمَا مِنْ مَسْهِ مَلْ إِذْ كَانَ رَئِيسًا لِلْكُهَنَّةِ فِي تِلْكَ ٱلسَّةِ تَنَبًّا أَنَّ يَسُوعَ مُرْمَعُ ۚ أَنْ يَبُوتَ عَن ۖ لَأَمَّةِ. ٢٥ وَلَيْسَ عَن لْأُمْةِ مِنْطُ لَلْ لِيَعْمِعَ أَنَّاء أَمَّهِ ٱلْمُتَكِّرُ فِينَ إِلَى قَاحِدِ ٥٠ مَمِنْ دَبِكَ أَذْوَم تَشَاوَرُوا لِمُعَلِّوهُ ٤٠ مَمْرٌ يَكُنْ يَسُوعُ أَيْصًا يَمِشِي بَيْنَ الْيَهُودِ عَلَا بِيَةٌ بَلْ مَعَنَى مِنْ هُمَاكً إِلَى لَكُورَةِ الْعُرِينَةِ مِنَ الْمُرْبَّةِ إِلَى مَدِينَةٍ لَهُ لُ لَهَا أَمْرَاجُ وَمَكُثَ هُمَا كُ مَعُ تُلَامِيذِهِ

٥٥ وَكُانَ فِضُحُ ٱلْبِهُودِ فَرِيعًا.فَصَعِدَ كَثِيرُونَ مِنَ أَنْكُورِ إِلَى أُورْشَلِيمَ قَبَلَ ٱلْعِجْ لِنْصَهْرُولَ أَعْسَهُمْ. ٥٦ فَكَانُوا يَطْلُبُونَ يَسُوعَ وَيَعُولُونَ فِيمَا يَبْهُمْ وَثُمْ وَافِيُونَ

إنجل يوحا ااواا فِي ٱلْهُمُكُلِ مَادَ نَصُرُونَ . هَلِ هُوَ لَا يَاتِي إِلَى ٱلْهِيدِ. ١٥ وكَال أَيْمَ رُوْسَهُ لَكُهُمُ وَأَعْرُسِهُ وَالْمُرْسِةِ وَالْمُرْسِةِ أَمْرُ أَنَّهُ إِنْ عَرْفَ أَخَدٌ أَيْنَ هُوَ فَلَيْدًا لِ عَلَيْهِ بِكَيْ يبسكوه المع الله الله عشر الْمُ قُسْ أَقِعَ سِيدًا مَ أَوْ سَنَّ إِي سِنْ عَما حَيْثُكُ كُن مِمْرِزُ مَيْثُ أَسِي قَامَهُ مِن تُمَوَّانِهِ المصلي كالهداء عساء وكاستامر أشام وأما بعاران فَكَالَ أَخَذَ مُسْكُرُينَ مَعَهُ ٢٠ فَحَدَثُ مَرْجُمُ مَنَا مِنْ طيب مَا دِينِ حَ لِص كَبِرِ أَسَّمر وَدَهَنَ مَدَى سُوعَ وتسمِّت قدَّ ميه شَعْرِهَا ، فأَمْ الْأُسْبَثُ مِنْ رَجَّةٌ عَلِّمتِ عَ وَمَا لَ وَاحِدُ مِنْ أَكْرِمِ عِنْ وَهُوَ مَهُوكَ عِنْهُ رِبَّ ٱلْإِسْمُورُ مُوحِيًّ ٱلْمُرْمِ يُنْ يُسَلِّمُهُ ٥ يبار مُ يُعُ هُدُ ٱلْطِيْبُ شَلاتٍ مِثْنَةِ دِيهَا. وَلَعْظَ لِمُعَرِ وَ وَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ كُنَّانَ لِمَالِي بِأَغْفَرُ \* لَلْ مِنَّهُ كُانَ سَارِفًا وَدَالَ تَعْشَدُوقُ عِيْمَهُ وَكَانَ يَعْوِلُ مَا يُلْهَى فِيهِ ١٠ فَعَالَ يَمُوعُ ٱلرَّهُوهَا. إِنَّمَا لِيَوْمِ تَكُوبِي فَدْ حَيْطَتُهُ . لا لِأَنَّ ٱلْمُعَرَّاءُ مَعَكُرُ ۚ فِي كُلُّ حِينٍ.

وَأَمَّا أَمَّا فَلَسْتُ مَعَكُمْ فِي كُلُّ حِين

٩ فَمَلِرَ جُمْعُ كَنِيرٌ مِنَ ٱلْمُهُودِ أَنَّهُ هُمَا لَهُ فَجَامُولَ سُسَ لأَحْل يَسْمِعَ وَتَطْ مَلْ لِينْفَازُوا أَيْصًا بِعَارَرَ أَيْدِي أَمَّامَهُ مِنَ ٱلْأَمُوتِ. ﴿ فَشَاوَرَ رُوْسًا ۗ ٱتُّكَهَّـٰذِ بِنَفْسُوا بِعَارَرَ أَيْصًا. ال يَلَ كُنِيرِينَ مِنَ لَيْهُ وِكُنُوا بِسَيِّهِ يَنْهُمُونَ

١١ وَثِي تَعْدِ سَمِعَ أَخْمَعْ لَكُرِيرُ أَنْدِي جَهُ إِلَى أُمْعِيدٍ أَنْ يَسُوعَ آتِ إِلَى أُورُنَالِيمَ ١٠٠ مَّأَحَاوا سُعُوتَ تَعْمَلُ وَحَرَحُولَ لِلِمَالِهِ وَكَانُولَ يَصْرَحُونَ أُوصَنَّا مُبَارَتُنَّ ٱلْاَتَى أَسْمُ أَأْنِبُ مَيتُ إِسْرَائِيلَ. ١٤ وَوَحَدٌ يَسُوع جَمْشًا فَحْسَ عَيَّهِ كُمَّا هُوَ مَكْتُوبٌ ١٥ الْأَنَّى فِي مَا مُنَّهُ صَهِبُولَ. هُوَدًا مَلِكُتِ يَاتِي حَاسِنًا عَلَى خَمْشَ أَثَالِ ١٠ وَهَذِهِ ٱلْأَنُورُ لَمْ يَهُمَّهُمَا تَلَاسِدُهُ أُولًا. وَكُنْ لَمَّا نَعَجَّدَ بَسُوعُ

حِبَتَيْدِ تَدَكَّرُ وَإِ أَنَّ هَذِهِ كَالَتْ مَكْتُوبَةً عَنَّهُ وَأَنَّهُمْ صَعُولِ هُدِهِ لَهُ ١٧٠ وَكَانَ أَنْحُمْعُ ٱلَّذِي مَعَهُ بَشْهُدُ أَنَّهُ دَعَا لِعَارَزَ مِنَ ٱلْعَبْرِ وَأَعَامَهُ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ ١٨٠ لِهِذَ أَيْصًا لَافَاهُ ٱلْجَمَعُ لِأَمُّهُمْ سَمِعُوا أَنَّهُ كَانَ قَدْصَعَ هَٰدِهِ ٱلْآيَةَ ١٠ افَعَالَ ٱلْفَرُ بِينُونَ نَعْصُهُمْ لِيَعْضِ ٱنْظُرُوا إِنَّكُرُ لَا نَنْفَعُونَ نَبْتًا. هُوَدًا أَنْعَالُمُ فَذُ دَهَبَ وَرَاءُهُ ٢٠ وَكَانَ أَنَاسٌ بُوكَايِثُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ صَعِيدُولَ لِسَجُدُ فِي أَعْدِهِ 11 مَنَعَدُمْ هُولًا ﴿ إِلَى فِالْمُسَ ٱلَّذِي مِنْ بَيْتِ صَيْدٌ أَنْحَلِلِ وَسَأَلُوهُ فَالْلِينَ بَا سَيِّدُ تُرْبِدُ أَنْ تَرَى بَسُوعَ. ٢٢ مَا نَأْنَبَ فِيلْيِسُ وَالَ لِأَنْدَرَ وْسَ ثُمَّ فَالَ أَنْدُ زَاوُسُ وَقَالَمُ لِلْسُوعَ ٢٠٠ فَيْ مَا يَسُوعُ قَاجَاتُهُمَا قَائِلًا فَنْهُ أَثَنِ أَسْمَاعُهُ لِيَهَعَمْدَ أَنْ آلَهٰإِنْسَانِ. ٢٤ أَكُونَ ٱلْكُفَّ أَقُولُ لَكُمْ إِنْ لَمْ نَفَعَ حَبَّهُ ٱلْكِيْطَةِ فِي ٱلْأَرْضِ وَنَسُتُ فَهِيَ نَبْغَى وَحْدَهَا . وَكَيْنُ إِنْ مَاسَتْ ثَانِي بِثَمَرَكَثِيرِهِ ٣٠ مَنْ

نُحِبُّ عَسْهُ مُلِكُهَا وَمَنْ يُنغِضُ مَسَّهُ فِي هَٰذَا ٱلْعَالَمْ يَحَفَّظُهَا

إِلَى حَيْوةِ أَبْدَيَّةِ ٢٦ إِنْ كَانَ أَحَدْ بَهِدِ مَنِي عَلَيْنَهُمِي. وَحَيْثُ أَكُونُ أَمَا هُمَاكُ أَيْصًا يَكُونُ حَادِمِي. وَإِنْ كَالَ أَحَدُ بَعِيْدُ مَنِي بُكْرِمُهُ ٱلْآبُ ٢٠٠ الْآنَ مَسْبِي فَدِ أَصْطَرَ مَتْ. وَمَادَا أَقُولُ. أَيْهَا ۖ لَآبُ يَجِي مِنْ هَٰذِهِ ٱلسَّاعَةِ. وَلَكِنْ لِأَجْلِ هُدَ أَيَيْتُ إِلَى هُدِهِ ٱلسَّاعَةِ وَ ١٦٨ أَيْهَا ٱلْآبُ مَجِّدِ المُلَكَ، فَحَاةً صَوْتٌ مِنَ ٱلسَّمَاءُ مُجَّلْتُ وَعَدُّ أَيْصًا. ١٩ فَأَخْبُعُ مُنْ مُدِيكَانَ وَافِيَا وَسَمِعَ فَالَ فَدْ حَلَاكَ رَعْلًا. وَآخَرُونَ فِي لَوْا فَدُكُنُّهُمُ مَلَاكُهُ ٢٠ أَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَيْسَ مِنْ أَجْلِ صَارَ لِمَنَا أَنصُّونَ كُلْ مِنْ أَخْلِكُمْزُ ١٩ أَلَانَ دَيْهُوَ أَهُدَ كُمَّالُم أَلْآنَ لُطْرَحُ رَئِسُ هَدَ كَمَّالُم حَارِحًاه ٢٢ فَأَ إِن أَرْمَهُ مِنْ عَن لَأَرْضِ أَحْدِثُ إِنَّ أَكْمُوعَ، ٢٠ قَالَ هُمْ مُثِيرًا إِلَى أَنَّةِ مِيثَةِ كَالَ مُزْمِعًا أَنْ يَمُوتَ. ٢٤ فَأَحَالُهُ ٱلْحَمِعُ مَنْ سَمِعْنَا مِنَ ٱللَّمُوسِ أَلَّ ٱلْمُسِيحَ يَبْقَى إِلَى ٱلْأَمْدِ . فَكَمَّتَ تَتُمُولُ أَنْتَ إِنَّهُ يَبْهُنِي أَنْ زَمَعَ ٱبْلُ ٱلْإِنْسَانِ مَنْ هُوَ هُدَ أَبْنُ ٱلْإِنْسَانِ ٢٥ مَقَالَ لَمْرُ يَسُوعُ

ٱلْمُورُ مَعَكُمْرُ زَمَانًا فَبِيلًا نَعَدُ. فَسِيرُ وَإِمَا دَامَ لَكُمْرُ ٱلْمُورُ لِتَلَّا يُمْرِكُكُمُ أَنْصَلَامُ وَأَنَّدِي بَيِيرُ فِي أَنْصَلَامَ لَا بَعْلَمُ لَا بَعْلَمُ إِلَىٰ أَنْنَ يَدُهَبُ ٢٦٠ مَا فَامَ لَكُرُ ٱللَّورُ آمِنُوا يَأْمُور لِتَصِيرُولَ بُنَاءَ ٱلنَّورِ مَنْكُمْ يَسُوعُ مِلْدَائِمٌ مَصَى وَحْنَفَى عَلَّمُ ٢٠ وَمَعْ أَنَّهُ كَانَ قَدْ صَعَ أَنَّامَهُمْ آبَاتٍ هُدَ عَدَدُهَا لَّهُ يُوْمِمُوا بِهِ ٢٨ لَيَمْ فَوْلُ إِنهَاءَ ٱللَّهِيِّ ٱلَّذِي فَالَهُ يَا رَبُّ مَنْ صَدَّقَ حَارَنَا وَيِهَرِ أَسْتُعْلِيَتْ دِرَاعُ ٱلرَّبِّهِ ٢٠ يَهُمَّا لَمْ يَقْدِرُ وَإِنَّانَ يُوْمِبُوا. لِأَنَّ إِنَّعَيَّاءَ قَالَ أَيْصًا ٤ قَدْ أَعْمَى عُبُوبَهُمْ وَأَعْلُطَ فُلُوبَهُمْ اِتَّلَّا يُبْصِرُوا بِعُنُوبِهِمْ وَيَشْعُرُوا بِقُلُوبِهِمْ وَيَرْجِعُوا فَاشْفِيَهُمْ. اعْقَالَ ﴿ لِشَعْنَاءُ هُذَا حِينَ رَأَى نَجْذَهُ وَتُكَلِّرَ عَنُهُ ٢٠٤ وَأَكُنْ مَعَ دَلْكَ آمَنَ بِهِ كَثِيرُونَ مِنَ ٱلرُّوْسَاءُ أَيْضًا عَيْرَ أَيَّمُ لِيسَبِ أَعْرُيبِيسَ لَمْ تَعَيْرِفُوا بِهِ إِنَّالًا يَصِيرُ فَا خَارِجَ الْمُحْمَعِ ٣٠٤ لِأَنَّمُ أَحْمًا عُمَّدًا ٱلْمَاسِ أَكْثَرُ مِنْ مَعْدِ ٱللهِ ٤٤ مَادَى بَسُوعُ وَفَلَ أَلَذِي يُؤْرِنُ فِي لَيْسَ يُوْمِنُ

ي الْ ما مَّذِي أَرْسَنِي ٥٠ فَيَ مَّذِي بَرَانِي بَرِي ٱلَّذِي أَرْسَلَي، ٦٤ أَمَا قَدْ خِنْتُ مُورًا إِلَى ٱلْعَالَمَ حَتَّى كُلُّ مَنْ يُؤْمِنُ بِي لَا يَمْكُتُ فِي ٱلطُّلْمَةِ ١٤ وَ إِنْ سَمِعَ أَحَدُ كَلَامِي وَلَمْ بُؤْمِنْ فَأَمَا لَا أَدِيبُهُ . لَإِنِّي لَمْ آتَ لِأَدِينَ ٱلْفَامَ كُلُّ لِأُحَلِّصَ ٱلْعَالَمُ مَا مُمَنَّ رَدَلَي وَلَمْ يَعَبَّلُ كَلَامِي فَلَهُ مَنْ يَدِيهُ. أَنْكُلُامُ ٱلَّذِي نَكُلُّمْتُ بِهِ هُوَ يَدِينُهُ فِي ٱلْذُومِ ٱلْآحِيرِهِ ٤٤ لَآيِي لَمُ أَ كُلُّرُ مِنْ عَلِي لَكِنَ ٱلْآبَ ٱلَّذِي ٱرْسَالِي هُقَ أَعْطَانِ وَصِبَّةً مَاذَا أَفُولُ وَبِهَاذَا أَ نَكُلُّمُ. • ٥ وَأَمَا أَعْبَرُ أَنْ وَصِيَّنَهُ هِي حَلُوهُ ٱلَّذِيْةُ آمَهَا ٱلْكُلُّمُ ٱلَّا مِهِ قَكُمَا قَالَ لي دَبُ هَكُمْ أَنْكُلُمُ

ٱلْآصَعَاجُ ٱلنَّالِينُ عَشَرَ

الْمُا يَسُوعُ فَبْلَ عِدِ ٱلْعَصْحِ وَهُوَ عَالِمٌ ۚ أَنْ سَاعَنَهُ فَدْجَاءَتْ لِيَتَّمَلُّ مِنْ هُمَا ٱلْعَالَمَ ۚ إِنَّ ٱلْآبِ إِذْ كَانَ فَدْ أَحَبُّ حَاصَّتُهُ "سِينَ فِي ٱلْعَالَمُ أَحَبُّهُمْ إِلَى ٱلْمُنتَلَى. الْحَيِنَ كَانَ ٱلْعَمَّاءُ وَفَدْ أَنْنَى ٱلنَّيْطَالُ فِي فَلْبِ يَهُودَ

إنحِلْ يُوحَاّا ٢٠٥ سِمْعَانَ ٱلْإِسْعَرْيُوطِيِّ أَنْ يُسَلِّيهُ. ٢ يَسُوعُ وَهُوَ عَالِرْ ۗ أَنَّ الْآتَ قَدْ دَفَعَ كُلُّ شَوْءٌ إِلَى بَدَيْهِ وَأَنَّهُ مِنْ عِنْدٍ ٱللَّهِ حَرْحَ وَ إِلَى أَلْهِ يَهْصِي ۚ قَامَ عَنْ ٱلْعَشَاءُ وَحَلْعَ ثِيْهَا وَأَحَدُ مِيْسَمَةٌ وَأَ مُرْزَ مِهَا.ه ثُمَّ صَبَّ مَاه فِي مِغْسَلِ وَٱتْمَا يَغْسُلُ أَرْحُلَ أَشَلَامِيذِ وَيَعْسَعُهَا ٱلْمِثْنَةِ ٱلَّنِيَّالَ مُثَّرِّرًا بهَاما فَعَاتُهِ لِلْ سِمْعَالِ عُلْرِسَ فَمَا لَ لَهُ ذَ لَهُ يَاسَدُأَلَمْتَ تَعْسِلُ رِحْلِيَّ. ﴿ أَحَابَ يَسْمَعُ وَمَالَ لَهُ لَسْتَ تَعْمَرُ ۖ ثَنْتَ لَمْنَ مَا أَرَ أَصْعَعُ وَلَكُبِّكَ سَنَعْتُمْ صِمَا بَعْدُما قَالَ لَهُ يُصْرُسُ لَنْ نَعْسِلَ رِحْلَيَّ أَ لَذَاءَادَلَهُ يَسُوعُ إِلَّ كُنْتُ لَا عُمِلُكَ فَلَيْسَ لَكَ مَعِي نَصِيبُ ١ قَالَ لَه سِمْعَانُ نُطْرُسُ يَا سَبُّدُ لَبُسَ رِحْلَيَّ فَلَطَّ بِلَّ أَيْصًا يَدَّيَّ وَرَاسِي. ١٠ فَالَ لَهُ يَسُوعُ. أَلْمِي فَدِ أَعْسَلَ بَسَ لَهُ حَاحَهُ ۗ إِلَّا إِلَى عَسْلِ رِحَالِيهِ كُلْ هُوَ طَاهِرٌ كُلُهُ وَأَنَّمُ صَاهِرُ ونَ وَكِينَ نَيْسَ كُلُّكُمْ وَا الِّأَنَّهُ عَرْفَ مُسَلِّمَةً. يِدَٰلِكَ فَالَ لَسْنُمُ كُلُّكُمْ طَاهِرِينَ

٢٧٦ إنجيل يبرحنا ١٢ ١٢ فَلَمَّا كَانِ قَدْ عَسَلَ أَزْحَامُمْ فَأَحَدَ ثِنَالَهُ وَأَنَّكُمُّ أَيْصَ قَالَ لَهُمْ أَنَّهُ مِوْلَ مَا قَدْ صَعَتْ مَكُرْ١٠١ مَمْ تَدَعُونِي مُعَلِّمًا وَسَمَّا وَحَسَا نَتُونُونَ لِأَيُّ أَمَا تَدُلِكَ. ١٤ - إِنْ كُنْتُ وَمَا السَّبِدُ وَمُعَلِّمُ قَدْ عَسَلْتُ أَرْحَلُكُمْ وَأَنْ مِنْ مِنْ عَيْكُمْ أَنْ وَمُسَلِّ لَعَصْكُمْ أَرْحُلْ بعض ٥٠ اللَّهِي عَمْلُيْكُرْ مِيالًا حَيْكُمَا صَعَتْ ثَمَّا كُمْرُ تَصْنَعُونَ أَنْهُمْ يُصَادِهِ أَنْ يَقِي مُعَيَّ أَفْدِلُ لَكُمْ إِنَّهُ يَسْ عَبْدُ أَنْفَرُ مِنْ سَبِّرِهِ وَلاَ رَسُولٌ عُنظَرَ مِنْ مَرْسِلِهِ، ١١ مِنْ عَرِيثُمْ هَٰذَ قَطُو ، كُمْ إِنْ عَوَاتُونِ . أَسْتُ أَوْ لِي عَنْ حَوْرَكُمْ أَنَّا أُعْلَمُ لَبِينَ خَارْتُهُمْ. لَكِنْ بِنِيمٌ لَكِينَابُ أَلْذِي يَاكُولُ مَعِي الْخَارِ رَوْعَ عَيْ عَيْبُهُ ١١ أَفُولُ لَكُمْ ۚ أَذَى نَسْلُ أَنْ يُكُونَ حَنَّى مَفَكَانَ لُوْمُمُنِ أَنَّي أَمَّا هُوَ. ٱلْمُنَّوِّ ٱلْحُقِّ ٱلْحُقِّ أَقُولُ كُرُ أَسِي يَسْلُ مَنْ أَرْسِلُهُ لَمَثْلِي وَ تَذِي يَمَثَّلِي يَعْبِلُ ، سِيي أَرْسَانِي ١١ نَمَّا فَالَ يُسُوعُ هُدُ أَصْطَرَبَ بِأَرْوحٍ وَشَهِيدَ

وَ اَلَ آنَّوَقَ ٱلْمُونَ أَفُولُ تَكُمْزُ إِنَّ وَاحْرِنَّا مِنْكُمْ سَبُسَالُمِي. ٢٢ وَكَالَ ٱللَّهُ مِدْ يَنْظُرُ وِنَ عَصْمُمْ إِلَى مَضِ وَفَعْ عَنَارُونَ فِي مَنْ ذَالَ ءَ لُهُ ٢٦ وَكَانَ سُكِنا فِي حِضْرِ يَسُوعَ وَاحِدٌ مِنْ مَلَامِيدِهِ كَانَ بَسُوعُ بُجِنَّهُ ٤٠٠ قَأَوْ أَ إِلَيْهِ سِمْعَ نُ مُطْرِسُ أَنْ يَشْأَلَ مَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ أَنْذِي قَالَ عَنْهُ ٥٠ مَأْ ثَكَّأَ دَاتُ عَلَىٰ صَدَّر يَسُوعُ وَفَا لَ لَهُ يَا سَيَّدُ مَنْ هُوَ ٢٦ أَحَابَ يسُوعُ هُوَ داكَ ٱسِّي أَعْسِنُ أَ ٱلسَّمْهَ وَأَعْطِيهِ ﴿ هَسَ أَسْفَيْهُ وَعُطَاعًا يَبْهِمُوا سِمَعَانَ لَإِسْخُرِ مُوطَيِّ ٢٠ فَيَعْدُ مُعْبَةِ ذَحَلُهُ شَيْعًالُ مِعَالَ لَهُ يَسْوعُ مَا أَمْتَ تَعْبَلُهُ فَأَعْمِلُهُ أَكُنِّرِ سُرْعَةِ ١٨ وَأَمَّا هُمَّا فَلَمْ يَفَهُمُ أَحَدُ مِنَ مُمْتَكُينَ لِمَاكَا كُلُّمَةُ مِهِ ١٠٠ لأَنَّ فَوْمَا إِذْ كَانَ ٱلصَّدُوقُ مَعْ يَهُوذَ طَنُوا أَنَّ يَسُوعَ مَالَ لَهُ أَنْكَرٍ مَا نَعْذَجُ إِلَيْهِ للعبد أوأن يعطى سيثا لمعتراء

﴿ عَدَ كَ مَا أَحَدُ ٱلْمُهُ مَ حَرَجَ لِلْوَفْتِ وَكَانَ لِللَّهِ اللَّهِ مَا لَكُونُ مَا لَكُونُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَتُعَمِّدُ ٱللَّهُ عِيهِ ٢٠ إِنْ كَانَ ٱللَّهُ فَدْ تَعَمَّدَ فِيهِ فَإِنَّ ٱللَّهُ سَيْعَدُهُ فِي دَانِهِ وَيُعَيِّدُهُ سَرِيعًا ١٠٠ يَا أُولَادِي أَنَا مَعَكُمْ زَمَا فَلِيلاً بَعْدُ. سَنَطْمُ مِنْنِي وَكُمَا فُلْتُ بِلْبَهُ وِ حَمْثُ أَدْهَبُ أَمَا لَا نَهْدِرُونَ أَنْهُمْ أَنْ تَأْمُوا أُمُولُ كُمُّ أَنْهُمُ ٱلْآنَ. ٤٠ وَصِنَّةً حَدِيدَةً أَمَا أَعْطِيكُمْ أَنْ نُحِبُّوا بَعْصُكُمْ بَعْصًا. كَمَا أَحْبِينُكُمْ أَمَّا نُحِمُونَ أَنَّمُ أَيْصًا مَعْضُكُمْ بِعُصَاهِ ٢٥ مِهَا يَعْرِفُ ٱلْجُهِيعُ أَكُمُ نَكُامِدِي إِنْ أَانَ كُمْ حُبٌّ نَعْصًا يَعْضِ ٢٦ فَالَ لَهُ سِمْعَالُ يُطْرُسُ بِاسْلَدُ إِلَى أَيْنَ لَمُعَبُ. أَجَالَهُ يَسُوعُ حَبْثُ ذُهَبُ لاَنَهُ رُأَلُو أَنْ نَبْعَنِي وَلَكِنَّكَ سَنَتُنَعِي حِيرًا ١٦٠ مَالَ لَهُ يُصْرِينُ يا سَبَّدُ لِمَادَ لَا أُمْدُرُ أَنْ أَنْبِعَكَ ٱلْآنَ. إِي أَصَعُ نَعْسِي عَلَكَ. ١٨ أَحَابَهُ بَسُوعُ أَنْصَعُ مَعْسَكَ عَبَّى الْكُوَّ ٱلْكُونَ أَقُولُ مَكَ لَا يَصِيمُ ٱلدُّيكُ حَنَّى نَكْيَرَكِ ثَلَاثَ مَرَّاتِ ٱلْأَصْعَاجُ ٱلرَّامِعُ عَشَرَ

الْاَ نَصْطَرِبْ قُلُوبُكُمْ أَنَّمْ تُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ فَاسِوا بِي •

٢ فِي بَيْتِ لِي مَنَارِلُ كَثِيرَةٌ. وَ إِلَّا فَإِنِّ كُنْتُ قَدْ فُلْتُ لَكُرْ الْمَا الْمُصِي لِأُعِدُ لَكُمْ مَكَالًا ؟ وَإِنْ مَصَيْتُ وَأَعْدَدْتُ لَكُرْ مَكَانًا آنِهِ أَيْصًا وَآحَذُكُمْ إِنَّ خَتَّى خَيْثُ أَكُونُ أَنَّا تَكُونُونَ أَنُّمُ يُضَّامِهُ وَنَعْلَمُونَ حَبِّثُ أَمَّا الَّهْبُ وَعَلَّمُونَ أَطَّرِيقَ. ٥ فَالَ لَهُ نُومًا يَاكُذُ لَسْنَا نَمْلُرُ أَيْنَ نَدْهَبُ فَكَيْفَ نَفْدِرْ أَنْ نَعْرَفَ ٱلطَّرِّيقَ 1 ۚ كَالُّ لَهُ يَسُوعُ أَنَّا هُوَ ٱلطَّرِينُ وَالْمَقْ وَٱلْحَلُوهُ . لَيْسَ أَحَدُّ يَأْنِي إِلَى ٱلْآسِ إِلَّا بِيه ٧ لُوَكُنُمُ قَدْ عَرَفتُمُوبِي مَرَفَمُ أَبِّي أَصًا . وَمِنَ ٱلْآنَ تَعْرَفُونَهُ وَقَدْ رَيْنُهُوهُ مِدْفَالَ لَهُ هِإِيْسُ يَاسَدُ أَرِمَا ٱلْآمَ وَكُمْ اَهُ وَقَالَ لَهُ يَسُوعُ أَمَّا مَعَكُمْ رَمَّانَا هَدِهِ مُذَّتُهُ وَلَمَّا تَعْرَفْنِي يَا فِيلِّسُ أَلَدِي رَآبِ فَغَدْ رَأَى ٱلْآبَ فَكَيْفَ نَقُولُ أَنْتَ أَرْنَا ٱلْآتِ. وَأَلَمْتَ تُؤْمِنُ أَنِّي أَنَّا فِي ٱلْآبِ وَأُلْاَبُ فِي ۗ ٱلْكُلَامُ ٱلَّذِي أَكَلُهُمُ مِنْ مِهِ لَسْتُ أَتَكُمُرُ يِهِ مِنْ مَشِي لَكِنَّ ٱلْمَتَ ٱلْحَالَ فِي عُو بَعْمَلُ ٱلْأَعْمَالَ. ١١ صَدُّنُونِي أَنِّي فِي ٱلْآبِ وَٱلْآبَ فِي ۗ وَ إِلَّا فَصَدُّنُوبِي

لِسَبَبِ ٱلْأَعْمَالِ مَنْهَا 11 الْكُنَّ ٱلْكُنَّ ٱلْوُلُ لَكُمْ مَنُ بُوْمِنُ فِي قَالْأَعْمَالَ ٱلْتِي أَنَا أَعْمَلُهَا بَعْمَلُهَا هُوَ أَنْصَا وَبَعْمَلُ أَعْمَلَ الْعَلَمَ مِنْهَا لِأَيْ مَاصِ إِلَى أَبِيهِ 10 وَمَهْمَا سَأَنَّمْ مَا مِي فَنَامِتَ أَفْعَلُهُ لِسَحَدَ ٱلْآبُ بِاللِآنِ. 11 وَمَهْمَا سَأَنْمُ شَبْنًا بِالنِّي فَالِي قَالِهُ أَوْمُلُهُ

٥ المِنْ كُنْمُ نُحِثُونَنِي قَاتَحْفَلُوا وَصَالِاتَ، ١٦ وَمَا أَطْأَبُ مِنَ ٱلْآبِ فِيعْطِيكُمْ مُعَرِّيًا آخَرَ لِيَّكُتَ مَعْكُمْ إِلَى ٱلْأَسْدِ. ١١ رُوحُ ٱلْحَقِّ ٱلَّذِي لَا يَسْنَطَعُ لَمَالَمُ ٱلَّ مُنْكُ لَا يُوَاهُ وَلَا يَعْرُفُ . وَأَنْ اللَّهُ لَا يُواهُ وَلَا يَعْرُفُونَهُ لِأَنَّهُ مَاكِثْ مَعَكُمْ وَبَكُونَ فِيكُمْ ١٨٠ لَا أَنْزُكُكُمْ يَنَامَى. إِنَّي آلِي إِلَّكُمْ وَا بَعْدُ تَلِيلِ لَا بَرَانِي ٱلْعَالَمُ أَيْضًا وَأَمَّا ثُمُّ فَكَرُوسِي. إِنَّ أَمَا خَيْ فَأَنَّمُ سَغَيْوْنَ. ٢ فِي دَٰلِكَ ٱللَّهُمِ تَعْلَمُونَ أَنِّي أَنَّا فِي أَبِي وَأَنْمَ فِيَّ وَأَنَّا مِيكُرْ ١٠ ٱلَّذِي عِيدَهُ وَصَابَايَ وَبَعِمُطُهَا مُهُوَا لَّذِي يُعِيِّنِي وَأَلْذِي يُحِيِّنِي كُونُهِ يُحِيِّهُ أَبِي وَإِنَّا أَحِنَّهُ وَأَطْهِرُ لَهُ دَاتِي

٢٢ فَالَ لَهُ جُهُوذًا بَسْنَ ٱلْإِنْحَزِيُوطِيٌّ بِمَا سَيِّدُ مَادَا حَدَثَ حَثَّىٰ إِنَّكَ مُرْمَعُ ۚ أَنْ نُطْهِرَ دَ تَكَ سَا وَلَيْسَ لِلْعَالَمِ ٢٠٠ أَحَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُ إِنْ أُحَيَّى أَحَدَّ عَلَمُطُ كَارَمِي وَيُحِيِّهُ أَبِّي وَ إِلَيْهِ مَّانِي وَعِيدُهُ نَصْبَعُ مَثْرِلَا ١٤٤ أَنْذِي لَا يُعِينِي لَا يَعِمُطُ كُلَامِي. وَأَنْكَلَامُ ٱلَّذِي نَسْمَعُونَهُ بَيْسَ لِي مَلْ لِلْآمِوا لَدِي أَرْسَلُني ١٥ مِذَا كُلُّمْنُكُمْ فَأَنَّا عِيدَكُمْ: ٢٦ وَإِمَّا ٱلْهُعَرِّي ٱلرُّوحُ ٱلْفَدُسُ ٱلَّذِي سَيُرْسِلُهُ ٱلْآبُ مَا سَمِي فَهُوَ يُعَلِّمُكُمْ كُلُّ شَيُّ وَيُدكِرُكُمْ يَكُلُّ مَا فَلَنَّهُ لَكُمْ ٢٧ سَلَامًا أَثْرُكُ لَكُمْ سَلَامِي أُعْدِيكُمْ لَيُسْرَكُمَا يُعْطِي ٱلْعَالَمُ أَعْطِيكُمُ ٱمَّا لَا تَصْطَرِتْ فَأُوكُمُوْ وَلَا تَرْهَبْ . ٢٨ سَمِعْتُمْ أَنِّي قُلْتُ تَكُمْزِ أَمَا أَذْهَتُ ثُمَّ آبَ إِلَكُمْ مَوْكُنُّمْ تُحِيُّونَنِي نَكُنُهُ مُنْ نَعْرُحُونَ لِنَي فَلْتُ أَنْصِي إِلَى ٱلْآبِ . لِأَنَّ أَيِ أَعْظُمُ مِنِّي. ٢٦ وَفُلْتُ لَكُمُ ٱلْأَنَّ فَبُلَ أَنْ يَكُونَ حَقَّى مَنَى كَانَ تُوْمِنُونَ ٢٠٠ لَا أَنْكُمْرُ أَيْصًا مَعَكُمْ كَتِبرًا لِأَنَّ رَثِيلَ هٰذَ ٱلْمَالَمَ يَأْتِي وَبَسْنَ لَهُ فِي شَيْءٍ. ١١ وَتُكِرْ يِعَهُمَ

١٥٦١ إنجبلُ بُوحَمَّا ١٤٥٤ ٱلْعَالَمُ أَنِي أَحِبُ لَآبَ وَكَمَا أَوْصَابِي ٱلْآبُ هَٰكُمَا أَنْعَلُ. فوموا سَطَانِي مِنْ هُمَا ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْكَامِينُ عَشَرَ وأَمَا ۚ لَكَرْمَةُ ٱلْحَقِينَيَّةُ وَأَبِي ٱلْكَرَّامُ. ٢َكُلُّ غِصْرٍ فِيَّ لَا يَأْتِي شَمَرٍ بَارَعُهُ . وَكُلُّ مَا يَأْتِي شَمَرٍ يُنْفُهِ بِيَأْتِيَ شَمَر أَكْثَرُهُ ۚ أَنَّمُ ٱلْآنَ أَنْهَا ۗ لِيسَبِ ٱلْكَلَامِ ٱلَّذِي كُلَّهُ تُكُمُّ بِهِ ۚ كُثُّبُتُوا فِي ۗ وَأَمَّا مِيكُمْ مَكَمَا أَنَّ ٱلْعُصْنَ لَا يَقْدِرُ أَنْ بَأْنِيَ شِمَرَ مِنْ دَنِهِ إِنْ لَمْ يَنْفُ فِي ٱلْكَرْمَةِ كَذَٰ لِكَ أَنْمُ أَيْضًا إِنْ لَمْ نَسْنُوا فِي " ٥ أَمَا ٱلْكُرِّمَةُ وَأَنْمُ ٱلْأَعْصَالُ ٱلَّذِي يَشْتُ فِيَّ وَا مِهِ هَٰذَا يَالِي شَمَرَكُورِ . لِأَنْكُمْ بِدُونِي لَا نَقْدِرُونَ أَنْ تَعْعُلُوا شَيْئًا ﴿ إِنْ كَانَ أَحَدُ لَا يَفْهُتُ فِي ۗ بطرخ حارِحًا كَالْعُصْنِ فَعِيثٌ وَيَعْمَعُونَهُ وَيَطْرَحُونَهُ فِي لَنَّارِ فَمُعْتَرِقُ ١٠ إِنْ ثَنَيْمٌ فِي وَثَيَتَ كَلَامِي فِبِكُمْ نَطْلُبُونَ مَا نُرِيدُونَ فَيَكُونُ تَكُرُ ١٠ - بِدَ يَنْفَعَدُ أَيِّ أَنْ تَأْنُوا شَهَر كَثِيرٍ فَتَكُونُونَ تَلَامِيذِي. أَكُمَا أَحَبِّنِي ٱلْآبُ كَدَّيكَ

إيحيل يوحاه ا أَحْبِبَتْكُمْ أَمَا . أَنْبَتُوا فِي مَعَيِّينِ ا إِنْ حَيِطْتُمْ وَصَايَايَ تَشْنُونَ فِي تَعَبَّنِي كَمَا أَي أَمَا فَدْحَيِظْتُ وَصَايَا آبِي وَأَنْبِتُ فِي عَبَّيهِ ۚ ا ٱكَلَّٰهُ نَكُرْ جِلْمَا لِكَيْ يَنْهُتَ فَرَحِي فِيكُمْ وَيُكْهَلَ ١٦ هدهِ فِي وَصِ بِنِي أَن تُحَيِّمُ المَعْضُكُمُ بعضاً كَمَا أَحْبَيْتُكُمْ. ١٠ يَسْنَ لِأَحَدِ حُبُّ أَعْظَرُ مِنْ هُمَّ أَنْ يَضَعَ أَحَدُ مَسَهُ لِرَّحَلِ أَحِدًا يُهِ ١٤ أَنْمُ أَحِدًا فِي إِنْ فَعَلَّمْ مَا أُوصِكُمْ بِهِ • ٥ الَا أَعُودُ أَمْمِيكُمْ عَبِينًا لَإِنَّ ٱلْعَبْدَ لَا يَعْلَمُ مَا يَعْمَلُ سَبِّرُهُ لَكِيْنِ قَدَ سَمِّيْنَكُمْ أَحِيَّا ۚ لَآنِي أَعْلَيْنَكُمْ نَكُلُ مَا سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِيهِ٦ البُّسَ أَنْمُ أَخْارَتُمُونِي كُلُّ أَنَّا خَنَرَنُكُمْ فَ فَهَنَّكُمْ يَدْهَبُوا وَانُوا شِهَرٍ وَبَدُومَ ثَمَرُكُمْ لِكَيْ بُعْطِكُمُ الْآبُ كُلُّ مَا طَلَبْنُمْ يَأْسِي ١٠ عِلْمَا أُوصِيكُمْ حَتَّى نُحِيْوا بَعْصُكُمْ ٨ إِنْ كَانَ تَعَامُ يُبْغِضُكُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّهُ فَدْ أَبْعَضَنَى فَبَلَّكُونُ ١ الْوَكُنُمْ مِنَ ٱلْعَالَمَ لِكُنَانَ ٱلْعَالَمُ بُعِيبٌ خَاصَّتُهُ.

إلام معصوب والاسمب المعرّى الدي سَأْرُسُهُ أَنَّ إِلَكُمْ مِنَ مِنَ الْمُعَرِّي الَّذِي سَأْرُسُهُ أَنَّ إِلَكُمْ مِنَ اللّهُ مِنَ الْمُعَرِّي اللّهُ مِنَ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنَالًا اللّهُ مُنْ مَنِي مِنْ اللّهُ مُنْ مَنِي مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنَالًا اللّهُ مُنْ مَنِي مِنْ اللّهُ مُنَالًا اللّهُ مُنْ مَنِي مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنَالًا اللّهُ مُنْ مَنِي مِنْ اللّهُ مُنْ مَنِي مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مَنِي مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُ

إنجل وحااا أَلْأَصْعَاجُ السَّادِسُ عَشَرَ ا فَدُّ كُلُهُمُمُ مِهِمَا كِيُّ لَا نَعْيَرُ وَاهِ ٱسَّغِرْحُوكُمْ مِنَ الْعَجَامِعِ مَلُ نَاتِي سَاعَهُ مِيهَا يَطُنُّ كُلُّ مَنْ يَشْلَكُمْ أَنَّهُ يُقَدِّمُ حِدْمَةً يُتُهِو ٢ وَسَبَعَعُلُونَ هَمَا كُمُ ۚ لَا يَهُمُ لَمُ يَعْرِفُوا ٱلْاَبَ وَلَاعَرَهُونِي مَالَكِنِي قَدْ كُلَّهُمُكُمْ مِلْدَ حَثَّى إِذَا حَالَاتِ ٱلسَّعَهُ نَذْحَدُرُونَ أَنِي أَنَا فَنَتْهُ كُمْ وَمَ أَمُلْ لَكُمْ مِنَ

الْمَايَةِ لِأَيْ كُنْتُ مَعَكُمْ ، وَأَمَّا الْآنَ فَأَمَّا مَاضِ إِلَى الَّذِي أَرْسَلَنِي وَلَيْسَ أَحَدْ مِنْمُ بِسَأَلُمِي أَنْنَ نَيْضِي ، تَكِنْ لِأَيْ فَلْتُ نَكُمُ هُمَّا فَدْ مَلَاً خُرْنُ فَلُوكُمْ ، اكِنِي أَنْهُولُ لَكُمُ الْمُقَى مِنْهُ خَرَانَكُمْ أَنْ أَصَلِقَ . لِآنَمْ مِنْ لَمْ تُطَلِق لَا يَأْنِهُ كُمُ النَّهُ وَكُمِنْ إِنْ دَهَتْ أَرْسِلُهُ إِلَى مُرَادٍ لَمْ وَمَثَى

حَالَةُ دَاكَ يَبَكِّبُ ٱلْعَالَمَ عَلَى حَصِيَّةِ وَعَلَى بِرِّ وَعَلَى دَيْمُونَةِ. 1 مَّمَا عَلَى حَطِيَّةِ وَلِأَمَّمُ لَا يُؤْمِنُونَ لِي. ١٠ وَأَمَّا عَلَى بِرُ وَلِأَنِّي دَاهِبُ إِلَى أَبِي وَلاَ نَرُونِنِي أَيْصًا. ١١ وَمَّمَّا عَلَى بِرُ

دَيْهُوَةِ فِلْأَنَّ رَئِسَ هَٰذَا أَنْعَالُم ِ قَدْ دِينَ

لاَ تَسْتَطِيعُونَ أَنْ تَحْشَيلُوا ۚ لَا زَنْ ١٢ قُلْمًا مَنَى جَاءَ ذَا كَ رُوحُ ٱلْحَقِّ فَهُوَ يُرْشِدُكُمْ إِلَى حَبِيعِ ٱلْحَقِّ لِأَنَّهُ لَا يَتَكَلَّمُ مِنْ نَفْسِهِ مَلْ كُلُّ مَا يَسْمَعُ بَسَكُمْ بِهِ وَبُحْزِكُمْ بِأَمُورِ آتِيةٍ. ١٤ ذَا لَهُ يُعَيِّدُ إِلَّهُ بَاحَدُ مِمَّا بِي وَيُعَبِّرُكُمْ . ٥ أَكُلُّ مَا لِلْأَمْبِ هُوَ لِي لِهِنَا قَلْتُ إِنَّهُ يَاحَدُ مِمَّا لِي وَيُحْبِرُكُمُ . ١٦ نَعْدُ فَلَولِ لَا تُنْصِرُونِي ثُمٌّ نَعْدُ عَلِيلِ أَيْصًا تَرَوْنِي لِنِي دَهِبُ إِلَى لَآبِ ١٧ فَمَالَ قَوْمٌ مِنْ مَلَامِينِهِ تَعْصُلُمُ لِيَعْضِ مَا هُوَ لِهَا أُمِّرِي يَغُولُهُ سَا بَعْدَ قَلِيلِ لَا يُبْصِرُونِي ثُمَّ تَعْدَ قَبِيلِ أَصَّا تُرَوِّتِي وَلِيْكِي دَاهِبُ إِنَّ ٱلْآسِيدِ ٨، فَقَالُوا مَا هُوَّ هَمَا ٱلْمَالِيلُ ٱلَّذِي يَقُولُ عَنْهُ.لَسْمَا نَعْمَرُ بِهَاذَا يَتَكَلَّمُو ١٠ افَعَلِمَ بِسُوعًا ثَهُمُ كُنَّا مِنْ يُرِيدُونَ أَنْ يَسَأَ لُوهُ فَتَالَ لَهُمْ تَعَنَّ هَمَا نَسَاءُ وَنَ فِيمًا يَسَكُمُ لِأَنِّي قُلْتُ بَعْدً قَلِلَ لَا تُنْصِرُونِي ئُمَّ بَعْدٌ فَلِيلِ أَبْضًا تَرَوْنَنِي. ٢٠ أَلْحَقَّ ٱلْحَقَّ أَفُولُ لَكُمْ إِنْكُمْ سَنَبُكُونَ وَمَنُو حُونَ وَٱلْعَالَمْ بَارْحُ الْمُمْ سَغَوْنُونَ وَالْكِلَّ خُرْتُكُوْ بِعَوْلُ إِلَى فَرَحِ وَا ٱلْمَرَّاةُ وَفِيَ لَلِدُ عَمَرَنُ لِأِنَّ سَاعَتُهَا فَدْ جَاءتْ . وَلَكِنْ مَتَى وَلَدَتِ أَنْطِيْلَ لَا نَعُودُ نَذْكُرُ ٱلنُّبُدَّةَ لِسَبَبِ ٱلْمَرْحِ لِأَنَّهُ قَدْ وُلِدَ إِنْمَانٌ فِي أَمْامُ ٢٦٠ فَأَنْمُ كَدَٰلِكَ عِدَكُمُ لَآلَ حُرُنٌ. وَلَكُنَ سارًاكُمْ ، يعما صفرحُ قالُو كُمْ وَلا يبرع أحدُ مُرْحَكُمْ مِيكُمْ. ٢٣ وَفِي دَلِكَ آلْمُولَ لَا نَسْأَ وَنَى شَبَّةً مَا عَنَىٰ ٱلْحَقَّ ٱلْحَقَّ ٱفْولُ كُمْ إِنَّ كُلُّ مَا طُلَّهُمْ مِنَ ٱلْآمِدِ بِأَسْمِي بِعَظِيكُمْ وَ وَإِلَّى ٱلْآنَ لَمْ تَطْسُوا شَيْئًا بِٱلْهِي .اطْسُوا نَاحُدُوا لِبُكُونَ مرحكم كامالا

ه ٢ فَذَكَلُّهُمْنُكُمْ عِلْمًا بِأَمْنَالِ وَكِينَ تَأْتِي سَاعَةُ حِنَّ لَا أَكَلِّمُ كُمُ أَيْضًا رَأَمْنَالِ مَلْ أَحَارِكُمْ عَرِ الْآبِ عَلَابِيةً. ٢١ فِي دُلِكَ ٱلْبُوْمِ نَطْلُبُونَ بِأَسْبِي وَسَّتُ ٱنُولُ لَكُمْ إِنِي أَنَا أَنَّالُ ٱلْآبَ مِنْ أَخْلِكُمْ ٢٠٠ لِأَنَّ ٱلْآبَ مَعْمَهُ يَحِيكُمُ لْأَكُمْ قَدْ أَحْبَيْنُمُولِي وَآمَنْهُ أَبِّي مِنْ عِدْ ٱللهِ حَرَحْتُ.

٢٨ حَرَجْتُ مِنْ عِنْدِ ٱلْآبِ وَقَدْ أَنَيْتُ عِلْهِ ٱلْعَالَمِ وَأَبْصًا أَنْزُكُ ٱلْمَالَمُ وَأَدْعَبُ إِلَى ٱلْآبِ ١٩ قَالَ لَهُ تَلاَسِيهُ هُوَذَ ٱلْآنَ نَتَكَلُّمُ عَلَايِنَةً وَلَسْتَ نَقُولُ مَثَلًا وَاحِلًا. ٢َ ٱلْآنَ نَعْلَمُ ۚ أَنْكَ عَلَمٌ لِمُكُلِّ شَيْءٍ وَلَسْتَ تَخْنَاجُ أَنْ يَسْأَلَكَ أَحَدٌ. لِهَد 'وُمِنُ أَنَّكَ مِنَ ٱللهِ خَرَحْتَ ١٠١ أَجَابَهُمْ يَسُوعُ ٱلْآنَ نُوْوِيُونَ. ٢٢ هُوَذَا تَأْتِي سَاعَةٌ وَفَدَّ أَنْتِ ٱلْآنَ شَعَرَّهُونَ فِيهَا كُلُّ وَاحْدِ إِن حَاصَّنِهِ وَنَّازُ كُوسِي وَحْدِي. قَالًا سَتْ وَحْدِي لِأَنَّ

ٱلآتِ مَعِي ٢٠٠ قَدْ كُلُّمْنَكُمْ عِهَدَا لِيَكُونَ لَكُمْ ۚ فِي سَلَامٌ \*. في ٱلْعَالَمُ سِيْكُونُ لَكُمْ صِيقٌ. وَلَكِنْ ثِنُوا أَنَا قَدْ عَلَمْتُ ٱلْعَالَمَ

ٱلْأُصْمَاجُ ٱلدَّامِعَ عَشَرَ

ا تَكُثَّرَ يَسُوعُ بِهِذَا وَرَفَعَ عَبْيَةِ نَحْوَ ٱلسَّمَاءُ وَقَالَ أَيُّهَا ٱلْآبُ فَدْ أَنْتِ ٱلسَّاعَةُ. هَوْ ٱللَّكَ لِيُعَجِّرَكَ ٱللَّكَ أَيْصًا ٢ إِذْ أَعْطَنَهُ سُلْطَ نَا عَلَى كُلُّ حَسْدِ لِبُعْطِيَ حَوْةً أَمْدِيَّةً لِكُلُّ مَنْ أَعْطَيْنَهُ ٢٠ وَهٰدِ عِي ٱلْكَيْوَةُ ٱلْأَمْدِيَّةُ أَنْ بَعْرِهُ وَكَ أَنْتَ ٱلْإِنَّ ٱلْكَثِيقِيُّ وَحَدَكَ وَبَسُوعَ ٱلْمَسِيخَ ٱلَّذِي أَرْسَنتُهُ مِهُ أَمَا مُحَدِّنُكَ عَلَى ٱلْأَرْضِ. ٱلْعَبَلُ ٱلَّذِي أَعْطَيْنِي لِأَعْمَلَ قَدْ أَكْمَلْنَهُ . ٥ وَٱلْآنَ تَعَدُّنِي أَسْنَ أَيُّهَا ٱلْآبُ عِنْدُ كَالِكَ مَالْمَحْدِ ٱلَّذِي كَانَ لِي سِلْدَكَ

فَبْلَ كُوْنِ ٱلْعَالَمُ

٦ أَمَا ٱطْهَرُتُ ٱسْمَكَ الدَّاسِ ٱلَّذِينَ أَعْطَيْنِي مِنَ ٱلْمَالَمِ . كَانُوا لَكَ وَأَعْطَبْنَهُمْ لِي وَقَدْ حَوِطُن كَلَامَكَ. ٧ وَٱلْاَنَ عَلِيهُواأَنَّ أَلَّ مَا أَعْمَايَنِي هُوَ مِنْ عِيْرِكَ ٨ لَأَنَّ ٱلْكَلَامَ ٱلَّذِي أَعْطَبْتَنِي قَدْ أَعْطَبْتُهُمْ وَهُمْ فَبْلُوا وَعَلِيمُوا يَبِمَا أَي حَرَحْتُ مِنْ عِيْدِكَ وَآسُوا لَكَ أَلْتَ أَرْسَبِّي. ٩ مِن أَخْلِيخِ أَمَا أَسْأَلُ لَسْتُ أَسْأَلُ مِن أَخَلِ ٱلْعَامَ مَلْ مِنْ أَخِلُ أَنْدِينَ أَعْطَيْتِنِي لَرِّهُمْ لَكَ. اوَكُلُّ مَا هُوَ لِي فَهُ َ لَكَ. وَمَا هُوَ لَكَ فَهُوَ لِي وَأَمَّا مُعَدَّدٌ مِيمِ ١١ وَلَسْتُ أَمَا بَعْدُ فِي ٱلْعَالَمَ وَأَمَّا هُؤُلَّاء فَهُمْ فِي ٱلْعَالَمَ وَأَمَّا آتِي إِلَيْكَ.أَيُّهَا . لَاكِ ٱلْقَدُّوسُ ٱحْمَطُهُمْ فِي ٱسْمِكَ ٱلَّذِينَ

٢٩٠ إنحيل بُوحَمَّا ١١ أعطيني لِنُكُولُوا وَاحِلًا كَمَا يُحُلُ ١١ حِينَ كُنتُ مَعْمُ فِي ٱلْعَالَمُ كُنْتُ أَحْمَظُهُمْ فِي أَسْمِكَ ٱلْمِينَ أَعْطَبْتِي حَوِظْتُهُمْ وَمُ يَهُانِكُ مِهُمُ أَحَدُ إِلَّا أَمْنَ ٱلْهَلَاكِ يَتِمَّ ٱلْكِتَابُ. ١٠ أَمَا الْآنَ فَإِنِي آتِي إِلَيْكَ. قَأْ تَكُمُّرُ مِنَّا فِي أَمَّاكُمْ لِيَكُونَ لَهُمْ وَرَحِي كَامِلًا فِيهِمْ ١٤٠ أَمَا قَدْ أَعْطَيْتُهُمْ كَلامَكَ وَلَمَا أَمُ أَبِعُصَهُمْ لِأَنَّمُ لَيُسْوَا مِنَ الْعَالَمُ كَمَا أَنِّي أَنَّا لَسْتُ مِنَ ٱلْعَالَمِ وَ \* اللَّبْ أَمْ ٱلْ أَنْ تَأْحُدُهُمْ مِنَ تَعَالَمُ كُلُّ أَنْ غَفْظُمُ مِنَ سُشِّرِ بِرِهِ ٦ أَيْسُوا مِنَ أَنْعَامُ كُما أَنِي أَمَا لَمُنْتُ مِنَ أَنَّهُ لَمْ ١٧٠ فَلِدُّسْهُمْ فِي حَيْثَ.كَلَامُكَ هُنَّ حَقُّ ١٨٠كُمَا أُرْسَانِي إِلَى ٱلْمَالَمِ أَرْسَلْمُهُمْ أَمَا إِلَى مُمَاكًم . ١١ وَرِدُعْلِهِمْ أُمَدِيسُ أَمَا دَنِي لِيَكُونُوا هُمْ يُعَمَّا مُفَدَّسِينَ وَ وَسَنَّ أَنَّالُ مِنْ أَخِلِ هُوُّلًا ۚ فَغَط بَلْ أَيْصًا مِنْ أَخُلِ ٱلَّهِ مِنْ يُوْمِنُونَ فِي مِكَلَامِعُ: ١١ لِيكُونَ الْحَبِيعُ كَحِدًا كُمْ أَنْكَ أَنْتَ أَنَّهَا ٱلْآبُ فِي وَأَنَّا مِلْكَ لِلْكُونُولَ

هُ أَبْصًا وَاحِدًا فِيهَا يُوْمِنَ أَمَّاكُمُ أَكَّكَ رُسَّيْقِ ٢٦ وَأَمَّا قَدْ أَعْضَتْهُمْ ٱلْمُعْدَ أَمْدِي أَعْطَنْيِي لِيَكُولُوا وَاحِدَ كُمَّ أَ مَّا مَعْنُ وَاحِدٌ. ٢٣ أَ أَفْيِهِمْ وَأَنْتَ فِي مِنْكُونُوا مُكَمَّلِينَ إِلَى وَاحِدِ وَابْعَلَمَرَ ٱلْعَالَمِ أَنَّكَ أَرْسَلْتِي وَأَحْبَتُهُمْ كَمَا أَحْسَبِي ٤٤ أَيُّهَا ٱلْآبُ أَرِيدُ أَنَّ هُوُلًا ۚ ٱلَّهِ بِنَ أَسْعَيْنِي بَكُونُينَ مَعِي حَنْثُ أَكُونُ أَنَا لِيَنْظُرُ وَالْمَعْيِي أَمَّيِي اَّعْطَائِينَي لاِّنَّتَ أَحْسَنِي فَعْلَ مِنْكَ أَنْعَالُم وَمَا أَيُّهَا كُلَّبُ ٱلْمِأَرُ إِنَّ ٱلْمَاكِرَ لَمْ بِعُرِفْكَ. أَمَّا أَمَّا فَعَرَفْكَ وَهُوُّلَاهِ عَرَفُوا أَنْكَ أَنْتَ أَرْسَانِي ٢٦ وَعَرَّفَتُهُمْ ٱلمَّكَ وَسَأْعَرِّهُمُ يِيكُونَ فِيهِمُ كُلُبُ مِنِي حُسْنَى بِهِ وَكُونَ أَنَّا فِيهِمُ أرأضه للخ أسامين عنفر

، قَالَ يَسُوعُ هٰمَ وَحَرَحَ مَعُ لَلَامِينِهِ إِلَى عَبْرِ يَّدِي فِيدُرُونَ حَمُثُ كَانَ نُسْنَانُ دَحَمَهُ هُوَ وَلَامِيدُهُ. ٢ وَكَانَ مَهُودًا مُسَيِّمَةُ يَعْرِفُ ٱلْمَوْسِعَ لِأَنَّ يَسُوعَ أَخْلَمَعَ هُمَاكَ كَبِيرًا مَعُ تَلَامِدُهِ ٢٠ قَأْحَدُ مَهُودُ الْجُنْدُ وَحَدْمًا

مِنْ عِلْدِ رُوْسًا ۗ لَكُهَا؞ِ وَٱلْمَرْيسِيْنَ وَحَامَ إِلَىٰ هُـٰ كَ بِمَشَاعِلَ وَمَصَاسِحَ وَسِلَاحٍ وَ٤ فَحَرَحَ يَسُوعُ وَهُوَ عَالِمٌ " بِكُلُّ مَا يَانِي عَنَيْهِ وَقَالَ هَمَرٌ مَنْ تَطَلَّمُونَ. وَأَجَانُوهُ يَسُوعَ أَمَّاصِرِيَّ • قَالَ لَمْرِ تُسُوعُ أَمَّا هُوَ • وَكَالَ يَهُوذَا مُسَلِّمُهُ أَيْصًا وَمِمَّا مَعَهُمْ مَا فَسَمَّا فَالْ لَهُمْ إِنَّى أَنَّا هُوَ رَحَعُوا إِلَى الُورَ \* وَسَفَطُوا عَلَى ٱلْأَرْضِ وَافْسَأَ لَكُرْ أَيْضًا مَنْ تَطْسُونَ. فَقَالُو بُسُوعَ ٱلنَّاصِرِيُّ ١٨ أُجَابَ يَسُوعُ قَدْ قُلْتُ لَّكُمْ إِنِّي أَمَّا هُوَ وَإِنْ كُنْمُ نَطْمُونِي فَدَّعُوا هُوْكَ ۗ يَدْهُبُونَ. ٩ بِينَمْ ، مُولُ أَسْرِي فَا لَهُ إِنَّ لَذِينَ أَعْطَيْنِي لَمْ أَهْلِكُ سم احد

الْمُ ۚ إِنْ سِمْعَانَ بِطَارِسَ كَانَ مَعَهُ سَبِفُ ۖ فَأَسِنْهُ وَصَرَبَ عَبِدَ رَئِسِ ٱلْكَيْنَةِ فَفَعَلَعْ أَذَهُ أَسْلَى وَكَانَ أَسَمُ ٱلْمَهْرِ مَلْحُمَلَ وَالْ فَقَالَ يَسُوعُ مِطْرُسَ مُعُولُ سَمْكَ فِي ٱلْعِهْدِ وَأَكُمَّا مِنْ أَنْتِي غُطَادِي ٱلْآَتُ ٱلْأَلْشَرُّهُمَّا ١١ ثُمَّ إِنَّ أَكُندُ وَأَلْفَائِدُ وَحُدَّامَ أَسِيْوِدٍ فَيضُوا عَلَى

يَسُوعَ وَأُوْتَفُوهُ ١٠ وَمَصَوْا بِهِ إِلَى حَبَّانَ أُوَّلًا لِأَنْهُ كَانَ حَمَّا قَبَاعَا ۚ لَدِي كَانَ رَئِسًا لِلْكُهَّةِ فِي تِلْكَ ٱلسُّةِ ١٤ وَكَانَ فَدَقَا هُوَ ٱلَّذِي أَنَّارَ عَلَىٰ ٱلْيَهُودِ أَنَّهُ حَيْرٌ أَن يَمُوتَ إنسان واحد عن أسعب

١٥ وَكَانَ سِيهُمَانُ كُطُرُسُ وَأَرْكُمُوبِذُ ٱلْآحَرُ يَتَبْعَانِ بَسُوعَ . وَكَانَ دُلِكَ ٱلْلِهِيدُ مَعْرُوفًا عِنْدَ رَئْسِ ٱلْكَهِّنَةِ وَسَحَلَ مَعَ يَسُوعَ إِلَ ذَارِ رَئِيسِ ٱلْكُهَاَيْهِ. ١٦ وَأَمَّا

بُطُوْسُ فَكَالَ وَمِيًّا عِنْدَ ٱلْبَابِ خَارِحًا . تَعَرَجَ ٱلتِّلْهِيذُ ٱلْآخَرُ ٱلَّهِي كَانَ مَعْرُومًا عِنْدَ رَئْسِ ٱلْكُهَاءَ وَكُلِّمَ ٱلْسُ لَهُ عَادْحَلَ بُطْرُسَ ١٢٠ فَنَالَسَتِ ٱلْحَارِيَّةُ ٱلْمِوْلَةُ

لِيُطَرُسُ أَنْسُتَ ثَتَ أَبْطًا مِنْ تَلَامِيدِ هَمَا ٱلْإِنْسَانِ. قَالَ دَاكَ لَمْتُ أَكَاهِ ٨١ وَكَانَ ٱلْعَبِيدُ وَٱلْعَدَّامُ وَاقِيدِنِ وَثُمْ فَدْ أَصْرَمُوا حَمْرًا لِلَّهُ كَانَ مَرْدٌ وَكَامُوا يَصْطَلُونَ

وَكَانَ بِطُرُسُ وَافِيًّا مَعَمُ بَصَطَلَى

١١ مَسَأَلَ رَئِيسُ ٱلْكُمَّ بِي يَسُوعَ عَنْ تَلَامِيذِهِ وَعَنْ

تَعْلِيمِهِ • ٢ أُجَابَةُ يَسُوعُ أَنَا كُلَّمْتُ تُعَالَمَ عَلَاسِةً . أَنَا عَلَّمْتُ كُلُّ حِسْ فِي الْعِبْمَعِ وَفِي ٱلْهِنْكُلِّ حَبُّكُ بَعْمِعْ لَيْهُ وَدُد يَمًّا . وَفِي أَعْمَا \* لَمْ أَنْكُمْ لِنْنِي ٥٠٠ يِهَا دَانَسْأَسِي أَمَا. المَّالِ ٱلَّذِينَ فَلَا سَمِعُوا مَادَ كُلْمَتْهُمْ. هُوَدَا هُؤُلَاءُ يَهْ رَفُونَ مَادَا فُلْتُ أَنَّاءً ٢٢ وَلَمَّا فَالَ هُمَّ لَطَر بَسُوعَ واحِدٌ مِن كُمَّام كَانَ وَامِمًا فَادِلًا أَهْكُمُ حَوْبُ رَيْسَ ٱلْكُهَيَةِ. ٢٦ أَجَادُ بَدُوعُ إِنْ كُنْتُ قَدْ تَكُلَّمْتُ رَدِيًّا فَأَشْهِدْ عَلَى ۚ رَدِي وَ إِلْ حَسَّا فَلِمَادَ نَصْرِسُي ٢٤٠ وَكَانَ حَمَّالُ فَدُ أَرْسَلُهُ مُونِعًا إِلَى فَيَاعا رَثِس أَلْكُهِمَةِ

٥ وَمِمْكَالُ يُطَارُسُ كَانَ وَتِمَا يَصْطَلِي. فَقَالُوا لَهُ سَنتَ أَسَتَ يَصَا مِنْ الآمِيدِهِ عَأَ مُكُرِ ذَ لَتَ وَقَالَ سَمْتُ أَ أَهُ ٢٦ قَالَ وَاحِدُ مِنْ عَبِيدِ رَئِسِ آلَكُهَانَةِ وَهُوَ نَسِيبُ أُسِّي فَطَعَ بُطْرُسُ أَدْكُهُ أَمَا رَأَيْكُ أَلَامَتُهُ فِي تُبْسُلُنِ. ٢٧ فَأَنْكُرُ يُطْرُسُ بُصَاءَوِلْوَفْتِ صَاحَ أَيْدِكُ ٨٦ ثُمُّ صِعْلَ سِسُوعَ مِنْ عِنْدِ فَيَافًا عِلْ دَارِ سِوكَيْةِ.

وَّكَانَ صُغُ \* . وَلَمْ يَدْحُلُوا هُمْ إِلَى دَارِ ٱلْوِلَالِيَةِ لِكُيْ لَانْغَعْسُوا فَيَأْحَلُونَ ٱلْمِصْحَ ٢٦ تَحَرَّجَ بِللَّاطُسُ إِلَيْمِ وَفَالَ أَيَّةً شِكَايَةِ لَقَدُّ مُونَ عَلَى هَذَا أَمْ بِسَانٍ • ٢ أَجَانُوا وَقَدَّ مُوا لَهُ لَوْلَمْ يَكُنُ مَاءِلَ مَرْ لَهَا كُنَّا مَدْ سَلَّهُمَا وُ إِلَيْكَ ١٠ مَقَالَ لَمْ بِللَّاطُسُ حُدُونُ أَنُّمُ وَأَحْكُمُوا عَلَيْهُ حَسَبَ مَامُوسِكُمْ . مَمَالَ لَهُ ٱلْمَيْهُودُ لَا يَجُورُ لَدَ أَنْ مَنْلَ أَحَدَّهُ ٢٢٠ بَنْجٌ فَوْلُ يَسُوعَ أَيْدِي قَالَهُ مُثِيرًا إِلَى أَيَّةِ مِينَةِكَانَ مُرْمِعًا أَنْ يُوتِ ٣٠ ثُمَّ دَحَلَ بِالْأَصْنُ أَمَّا إِلَى ذَارِ ٱلْوِلَالَةِ وَدَعَا يَسُوعَ وَقَالَ لَهُ أَنْتَ مَلِكُ أَنْهَ وَدِ. ٢٤ أَحْنَهُ لَسُوعُ أُمِنْ ذَالِكَ نَقُولُ هَمَا أَمْ آحَرُونَ قَا مَا لَكَ عَبِّي. ٢٥ آجِامَهُ بِللَاطُمُونُ أَنْعَنِي أَنَا يَهُودِكِ أَمَّنُكَ وَرُؤْسَاهُ ٱلْكَهَنَةِ أَسْلَمُوكَ إِلَّى مَاذَ فَعَلَتَ ما ؟ أَجَابَ يَسُوعُ مُمُلِّكَتِي بَست مِنْ هُذَا أَنْعَالُمْ مَ وَكَالَتْ مَهْلَكَتِنَى مِنْ هُمَا ٱلْعَالُم لَّكَانَ خُدَّامِي شَاهِدُونَ لِكُوْ لَأَسَامَرَ إِلَى ٱلْبَهُودِ. وَكُبِي ٱلْآنَ لَيْسَتْ مُمَالِّكُتِي مِنْ هُمَاهُ٢٧ فَقَالَ لَهُ بِالرَّطْسُ أَ فَأَسْتَ

إِذَا مَلِكُ أَجَابَ يَسُوعُ أَنْتَ ثَمُولُ إِي مَلِكُ . مِهْمَا قَدْ وُلِنْتُ أَمَا مَلِكُ الْمِهْمَا قَدْ وُلِنْتُ أَمَا لَمْ لِللَّهِ مِنْ كُلُ وَلِيْنَا مَا أَمَا لَمْ لِللَّهُ مِنْ كُلُ مُنْ مَا فَالْمَ لِللَّهِ مِنْ كُونَ مِنْ مُونِي وَلاَ قَالَ لَهُ مِلاَطُسُ مَا

مُوَ ٱلْكُنْ ، وَلَمَّا فَالَ لَمُلَا حَرَجَ أَيْصًا إِلَى ٱلْبَهُودِ وَقَالَ هُوَ ٱلْكُنْ فَلَمْ أَلَا لَمُنْ أَجُدُ فِيهِ عِلَّةً وَاحِدَةً. ٢٥ وَتَكُمْ عَادَةُ أَنْ أُطْيِقَ لَكُمْ وَاحِدَ فِي آعِمْ . أَعَنْرِيدُونَ أَنْ أَطْيِقَ لَكُمْ

اطری نظر واحد یا البح ، عبر بدون آن اطری نظر مَلِكَ ٱلْیَهُودِه ٤ فَصَرَحُوا یُصًا حَبِعُهُمْ قَالِاتَ بَشَقَ هٰمَا بَلُ بَارَانَاسَ • وَكَانَ مَارَانَاسُ يَصًا

اَ لَأَصْعَاجُ النَّاسِعُ عَشَرَ

الحَيِنَةِ إِنْ أَحَدَ بِالرَّطُينُ بَسُوعَ وَحَلَدَهُ ، وَصَعَرَ ٱلْعَسْكُرُ

ا المعلق المستوالية والمستور والمداه الوصفر العسلا المحافية المستولة والمستولة والمستولة والمستولة والمستولة والمستورة والمستورة والمستورة والمراكزة المراكزة المراك

أُحْرِجُهُ إِلَيْكُمْ لِتَعَلَّمُوا أَنِي لَسْتُ أَجِدُ فَيِهِ عِلَّةً وَاحِدَةً. \* غَزَجَ يَسُوعُ خَارِجًا وَمُوَ حَامِلٌ إِكْلِلَ ٱلشَّواكِ rav

وَنُوْبَ ٱلْأَرْحُوَارِ.فَنَالَ لَهُرْ بِللَاطُسُ هُوَدَا أَمْ نِسَالُ. ٦ علَمًا رَأَهُ رُوسًا ٤ أَنْكُهُ فِي وَأَنْحُدَّامُ صَرَّحُوا فَائِلِينَ أَصْلِيهُ ٱصْلِيَّهُ مَنَالَ هُمْرٌ بِللَّاطُسُ حُذُوهُ أَنَّمْ وَأَصْلِمُوهُ لَّأَيْ لَمْتُ أَحِدُ فِيهِ عِلَّةً ١٠ أَحَالَهُ أَيْهُودُ مَا الْوُسِ وَحَمَبَ نَامُوسِنَا نَحِبُ أَنْ يَهُوتَ لِأَنَّهُ حَعَلَ نَفْسَهُ أَبْنَ ٱللَّهِ مِدَ فَلَهَّا سَمِعَ بِبِلَاطُسُ هَٰذَا ٱلْمُؤَلِ ٱرْدَادَ حَوْقًا ٢ مَدَحَلَ أَيْصًا إِلَّى ذَارِ ٱلْوَلاَيَةِ وَآلَ لِلسُّوعَ مِنْ أَيْنَ أَنْتَ. قَ مَا يَسُوعُ فَلَمْ بُعْطِهِ حَوَاً. افَأَلَ لَهُ بِللَّاطُسُ أَمَا تُكَلِّبُونِي. ُ سُتَ نَعْلَمُ أَنَّ لِي سُلْطَا َالَّنْ أَصْسِلُكَ وَسُلْطَانَا أَنْ أَصْمِهَكَ. ١ ا أَجَابَ يَسُوعُ لَمْ يَكُنْ لَكَ عَلَى سُلْصَانٌ ٱلْبَمَّةَ لَوْ لَمْ تَكُنْ فَدْ أَعْطِيتَ مِنْ فَوْقُ الدِّلِكَ ٱلَّذِي ٱللَّهَبِي إِلَمُكَ لَهُ حَطِيَّةُ أَعْظَمُ ١٠ امِنَ هٰذَ أَمُوفَتِ كَانَ بِالْأَطْسُ بَطْلُبُ أَنْ يُطْبِعَهُ وَكُيَّ ٱلْيَهُودَ كَانُونَ بَصْرُحُونَ فَائلِينَ إِنْ أَطْنَفْتَ مَٰذَا فَلَسْتَ مُعِيًّا لِنَصْرَ. كُلُّ مَنْ يَعْمَلُ مَسْتُهُ مَلِكًا بِتَأْوِمُ نَيْصَرَ

١٢ فَلَمَّا سَمِعَ بِالطُّسُ هَدَ ٱلْفَوْلَ ٱحْرَحَ بَسُوعَ وَحَاْسَ عَلَى كُرْسِيِّ الْوَلَايَةِ فِي مَوْضِع بُقَالَ لَهُ ٱلْمِلْاطُ وَمَالُّهِ رَايِهِ جَبَّانًا ٤٠ أَوَكَانَ اسْتِعَدَّادُ أَعْضُحُ وَيَحُوالْسَاعَةِ ٱلسَّادِسَةِ فَأَالَ لِلْبَهُودِ هُوَدَ مَلِكُكُمُ ٥ ا مُصَرَّخُوا حُذَهُ حُدَّهُ أَصْلِيهُ مَقَالَ لَهُمْ يِللَّاطُسُ أَأْصَالِبُ مَلِكُكُمْ أَخَاتِ رُوْسًا ۗ أَكُلَهَ فَوَ لَهُمَ سَا مَا ثُ إِلَّا فَيْصَرُّ ١٦ فَيِنَدٍ أَسْلَهُ مُ إلَيْهِمْ يِبْصُلُبَ

فَأَحَلُوا نَسُوعَ وَمَضَوًّا عِ. ١١ فَعَرَ حَ وَهُوَ حَالِلْ صَلِيمَهُ إِلَى ٱلْمُوْصِعِ ٱلَّذِي يُفَانَ لَهُ مَوْصِعُ ٱلْجُفْعُمَاتِهِ وَيُفَالُ لَهُ بأَ مِيزَالِبَّةِ جُحُمَةً ١٨ حَيْثُ صَلَّوهُ وَصَلَبُوا أَثْبَالِ آخَرَيْنِ مَعَهُ مِنْ هُمَا وَمِنْ هُمَا وَيُــُوعُ فِي مُوسَطِ

١١ وَكُتُبَ بِالْأَطْسُ عِنْوَانًا وَوَصَعَهُ عَلَى ٱلصَّلِيبِ. وَكَانَ مَكْتُونًا يَدُوعُ ٱلنَّاصِرِيُّ مَلِكُ ٱلْبَهُودِ. ٢٠ فَقَرَّأُ هُمَا أَمْعِيوَانَ كَذِرُونَ مِنَ لَيْهُودِ لِأَنْ ٱلْمُكَانَ ٱلَّذِي صُلِبَ هِيهِ يَسُوعُ كَانَ فُرِيبًا مِنَ ٱلْمِدِينَةِ وَكَانَ مَكُنُونًا بِٱلْعِبْرَايِيَّةِ

وَٱلْمُوكَايَّةِ وَٱللَّاسِيَّةِ وَ١٠ فَكَالَ رُوِّسَاءُ كَلَهَ أَنْبَهُودٍ لِيلَامُسَ لَا نَكْتُ مُلِكُ ٱلْيَهُودِ كُلْ إِنَّ دَاكَ فَالَ أَنَّا مَلِكُ ٱلْيَهُود. ٢٢ أَحَابَ بِيلَاطُسُ مَا كَتَمْتُ قَدْكَتَمْتُ. ٢٢ ثُمَّ إِنَّ ٱلْعَسْكُرَ لَمَّا كَانُوا فَدْ صَابُوا بَسُوعَ أَحَدُولِ ثَيَانَهُ وَحَمَلُوهَا أَرْبَعَهَ أَقْسَامِ لِكُلُّ عَسَكَرِيٌّ نِسْمًا وَأَحَدُوا الْقَبِيعِينَ أَيْضًا . وَكَالَ لَلْمُبِيعِنُ بِعَيْرِ حِيَاطَةِ مَسُوحًا كُلُّهُ مِنْ فَوْقُ ٢٤٠ فَمَالَ بَعْصُهُمْ بِيَعْصِ لَا نَشُعْهُ كُلْ مَعْتَرِعُ عَلَيْهِ لِمَنْ يَكُونُ . لِيَمَ ۗ أَنْكِيَابُ أَمْائِلُ ٱفْسَمُوا ثِبَالِي يَهُمُ وَعَلَى لِيَاسِي ٱلْفَوْا فُرْعَةً . هَذَا فَعَنَهُ ٱلْعَسْكُرْ

٢٥ وَكَالَتْ وَمِعَاتِ عِيْدَ صَلِيبٍ يَسُوعَ أَمَّهُ وَأَحْتُ أَمْهِ مَرْيَمُ رَوْحَةُ كِلُومَا وَمَرْيَمُ ٱلْتَعْدَلِّـةُ ٢٦٠ فَلَمَّا رَأْي يَسُوعُ أُمُّهُ وَٱللِّلْمِيذَ ٱلَّذِيكَالَ بُحِبُّهُ وَاقِعًا قَالَ لِأُمِّهِ بَا ٱمْرَأَةُ هُوَدًا أَشُكِ ٢٧٠ ثُمُّ قَالَ لِللِّلْمِيذِ هُوْدًا أَمُّكَ. وَمِنْ يِلْكَ ٱلسَّاعَةِ أَخَذَهَا ٱلنِّلْمِيذُ إِلَى خَاصَّتِهِ ٢٨ بَعْدَ هذَا رَأْى يَسُوعُ أَنْ كُلُّ شَيْءٌ فَذَكَمَلَ عَلَكِيْ

المُحِيلُ يُوحَمَّا ١٦ مُ ٱلْكِتَابُ قَالِ أَمَّا عَلَمْنَانُ. ٢٦ وَّدَّ

يَمْ أَلْكِيَاكُ فَالَ أَمَا عَلَىٰ أَنْ عَلَىٰ الْهِ مَوْسُوعًا مَمْ أَلْكِيَاكُ فَالَ أَلَا مَوْسُوعًا مَمْ اللَّهُ وَوَصَعْوَهُ عَلَى رُوعًا مَمْ اللَّهُ وَوَصَعْوَهُ عَلَى رُوعًا وَفَكَ مَا أَعْلَ وَوَصَعْوَهُ عَلَى رُوعًا وَفَكَ مَا أَعْلَ اللَّهُ الْحَدْ سَدُوعُ أَعْلَ فَلَ فَدْ

أَحْمِلَ وَتَكُنَّرُ زَلْمَهُ وَأَلْمُ لَمُ الرُّوحَ

اعَمْ ۚ إِذْ كَانَ ٱلمَنْعِدَ ذُ عَلَيْنَ لَا نَنْنَى ۖ لَأَحْسَادُ عَلَى ٱلصَّلِبِ فِي أَسِّبْتِ لِأَنَّ يَوْمَ دُلِكَ ٱسَّنْتِكَالَ عَطِيمًا سَأَلَ ٱلْيَهُودُ بِالْاطُسُ أَنْ كُسْرَسِيقًا ثُهُمْ وَرُوعُواهِ ٢٢ مَأْتَى ٱلْعَسَكُرُ وَكُسَرُ وَاسَاقِي ٱلْأُولِ نَ لَآحَرَ ٱلْمِصَاوِبِ مَعَهُ. ٢٠ وَ مَا يَسُوعُ وَمِمَّا حَامُولَ إِلَيْهِ لَمْ يَكُمِرُولَ مَا وَيْهِ لِأَبْهُمُ رَأَوْهُ فَدْ مَاتَ. ٢٤ لَكِنَّ وَاحِدُ مِنَ الْعَسْكُرُ طَعَنَّ حَسَّهُ بِخُرْيَةِ وَلِلْوِفْتِ حَرَجِ دُمْ وَمَالاهِ ٢٥ وَٱلْدِي عَايَنَ شَهِدَ وَشَهَادَتُهُ حَقٌّ وَعُو يَعْلَمُ أَنَّهُ يَتُولُ أَحَقَّ يُؤْمِلُوا أَنْمُ. ٣٦ أِنَّ هَمَا كَانَ لِيَمِّ ٱلْكِيَابُ ٱلْهَا اِلْ عَصْرُ لَالْكُمِّسُرُ مِنْهُ. ٢٧ وَأَيْصًا يَفُولُ كِمَابُ آحَرُ سَيَنْظُرُونَ إِلَى أَنَّذِي طعكوة

إنحيلُ يُوحَيَّا ١٤ وَ ١٤ ا ١٤ ٢٨ ثُمَّ إِنْ يُوسُفُ أَنْدِي مِنَ ٱلرَّامَةِ وَهُوَ تِلْمِيذُ بَسُوعَ وَآكِينْ حُنْيَةً لِسَبَبِ ٱلْكَوْفِ مِنَ ٱلْيَهُودِ سَأَلَ بِبِلَاطُسَ أَنْ يَاخُدَ جَسَدَ يَسُوعَ. فَأَدِنَ بِللَا طَسُ فَجَاءٌ وَأَحَدُ حَسَدَ يَسُوعَ. ٢٩ وَجَاءَ أَيْصًا سِنُودِيُمُوسُ ٱلَّذِي أَنَّى أُوَّلًا إِلَى يَسُوعَ بَيْلًا وَهُوَ حَامِلٌ مَرِيجَ مُرٍّ وَعُودٍ مُعُو مِنَّهُ مَنَّا. ٤٠ قَأْحَدَ حَسَدَ بَسُوعَ وَمَاهُ إِكْمَانِ مَعَ ٱلْأَطْبَالِ كَمَا اِلْبَهُودِ عَادَةٌ أَنْ بُكُفِّيُوا ١٠ وَكَانَ فِي ٱلْمَوْصِعِ ٱلَّذِي صُلِبَ فِيهِ بُسْنَانٌ وَفِي ٱلْبُسْنَانِ فَبُرٌ جَدِيدٌ لَمْ يُوصَهُ فِيهِ أُحَدُ قَطْ ١٤٠ قُهَاكَ وَضَعَا يَسُوعَ يِسَبِ أَسْتِعِدَادِ ٱلْبَهُودِ لأَنَّ ٱلْمُرَكَّانَ مَّرِيبًا ألأصعاخ العشرون

ا وَفِي أُولِ ٱلْأَسْبُوعِ حَامَتُ مَرْمُمُ ٱلْعَدَيِّةُ إِلَى الْنَبْدِ مَا كِرْ وَالطَّلَامُ مَانِ فَلَظَرَتِ تَخْفَرَ مَرْفُوعًا عَنِ ٱعْبُرِهِ ٢ فَرَكُصَتْ وَحَامَثْ إِلَى سِمْعَانَ بُصُرُسَ وَ إِلَى آنتِلْمِيدِ ٱلْاَحْرِ ٱلَّذِي كَانَ يَسُوعُ نَبِيْهُ وَقَالَتْ لَهُمَا أَحَدُوا ٱلسَّيِدُ

٢٤ إنجيل يُوحَمَّا ٢ مِنَ ٱلْفَارِ وَلَسْنَا لَعَلَمُ ۚ أَيْنَ وَصَعُوهُ \* مَغَرَجَ يُطْرُسُ قَ لَيْمْيِدُ ٱلْآحَرُ يُ نَيَّا إِلَى ٱلْمَارِهِ ۚ وَكَانَ ٱلْإِثْمَانِ يَرَّكُهَانِ مَعًا . فَسَيَقَ ٱلنِّلْمِيدُ ٱلْآحَرُ بُطْرُسَ وَحَاءَأُولًا إِلَى ٱلْمَبْرِ ه وَ نَحَى فَنَطَرَ ٱلْأَكْعَالَ مَوْصُوعَةً وَلَكِنَّهُ لَمُ يَدْدُلُ. ٦ أُثُمَّ جَاءً سِمْعَانُ بُطْرُسُ يَسَعُهُ وَدَحَلَ ٱلْقَبْرَ وَلَغَرَ ٱلْأَكُونَ مَوْمُوعَةً ٧ وَٱلْمِيْدِيلُ ٱلَّذِي كَانَ عَلَى رَأْسِهِ لَيْسَ مَوْضُوعًا مَعَ ٱلأَكْنَانِ لَلْ مَنْفُونًا فِي مَوْضِعِ وَحَدَّهُ . ٨ فَهِيَنِدِ دَحَلَ أَيْفُ أَيْسِدُ أَمْ حَرُ ٱلَّذِي حَاءَ أَوْلَا إِلَى نَفَرُ وَرَى قَامَنَ ١٠ لِأَنَّهُمْ لَمُ يَكُولُوا مَعَدُ بَعَرْمُونَ ٱلْكِيَابَ أَنَّهُ يَشْهِى أَنْ يَنُومَ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ ١٠٠ فَمَصَى أَ يُلْمِيكُ أَبْعًا إِلَى مَوْصِعِيهِما ا الْمَامَرُيمُ فَكَالَتْ وَنِيَّةً عِنْ ٱلْفَهْرِ حَارِجًا نَبْكِي. وَدِيهَا فِي نَبْكِي آخَفَتْ إِلَى ٱلْفَيْرِ ١٢ فَنَظَرَتْ مَلَاكَيْرِ شِيَاسٍ بِيصِ جَالِسَيْنِ وَإِحِدًا عِندَ ٱلرَّأْسِ وَٱلْآحَرَ عِندَ ٱلرَّحِلَيْنِ حَيْثُ كَانَ حَسَدُ يَسُوعَ مَوْصُوعًا ١٠٠ فَفَالَا لَمَا

يَا ٱمْرَاءُ لِهَادَا نَتُكِينَ. قَالَتْ لَهُمَا إِنَّهُمْ أَحَذُولَ سَيِّدِي وَلَسْتُ أَعْلَمُ ۚ أَنْ وَصَعُوهُ ١٤ وَلَمَّا قَالَتْ هَٰذَا أَنْسَتْ إِلَى ٱلْوَرَاءُ فَلَطَرَتُ بَسُوعَ وَانِعًا وَلَمْ نَعْلَمُ أَنَّهُ بَسُوعُ. ١٥ قَالَ لَهَا يَسُوعُ يَا أَمْرَأُهُ لِهَادَا تَشْكِينَ . مَنْ تَطْلُبِينَ . فَطَلَّتْ بِلَّكَ أَنَّهُ ٱلْبُهْمَايُ فَنَالَتْ لَهُ بَاسَبُدُ إِنْ كُنَّتَ أَنْتَ قَدْ حَمِلْتُهُ فَعُلْ لِي أَبْنَ وَصَعَبُهُ وَأَ لَا آخَدُهُ ١٦٠ قَالَ لَهَا يَسُوعُ يَا مَرْيَمُ ، فَا مَعْنَتْ ثِلْكَ وَفاسَتْ لَهُ رَبُولِي أَ يَدِي تَعْسِيرُهُ يَا مُعَلِّرُ ١٧٠ قَالَ لَهَا يَسُوعُ لَا تَلْمُسِبِي لِأَبِي لَمْ أَصْعَدُ بَعْدُ إِلَى أَتِي وَكُمِ أَدْهُبِي إِلَى إِحْوَقِي وَفُو لِي لَمْرُ إِنِّي أَصْعَدُ إِلَى أَبِي وَأَسِكُمْ وَ إِلَى وَ إِنهِكُمْ ١٨٠ تَحَامَتْ مَنْجُ ، لَهَجْدَلِيَّهُ وَأَحْبَرَتِ ٱلنَّالَامِيدَ أَنَّهَا رَأْتِ ٱلرَّبِّ وَأَنَّهُ قَالَ لَهَا هٰذَا

وَ اوَلَمَّا كَامَتْ عَشِيَّهُ دَالِكَ أَبْوَم وَهُوَ أُوَّلُ ٱلْأَسْبُوعِ وَكَامَتُ أَمَّالُولِهُ مُعْمَوِينَ وَكَامَتِ ٱلْأَنُولِثُ مُعَمَّقَةً حَدثُ كَانَ ٱسَّلَامِيدُ مُعْمَوِينَ يستب الْحَوْفِ مِنَ ٱلْيَهُودِ حَاءً يَسُوعُ وَوَقَفَ فِي ٱلْوَسْطِ ٤٤ إنجيلُ يُوحَمَّا ٢٠

وَقَالَ لَهُمْ سَلَامْ لَكُمْ ٢٠ وَلَهَا قَالَ هَٰنَا أَرَاهُمْ يَدَبِهِ وَحَبُّهُ • فَعَرِحَ ٱلنَّلَاسِلُهُ إِذْ رَأْقُ ٱلرَّبِّ ١٠٠ فَفَالَ لَمْرْ بَسُوعُ أَبْضًا سَلَامٌ لَّكُمْ كُلِّهَا أَرْسَيْنِي ٱلْآبُ أَرْسِلُكُمْ أَمَّا. ٢٢ وَلَمَّا فَالَ هُمَا سَعَ وَقَالَ لَهُمْ ٱقْبَلُوا ٱلرُّوحَ ٱلْقَدُسَ. ٢٢ مَنْ عَقَرْتُمْ خَطَايَاهُ نُعْفَرُ لَهُ . وَمَنْ أَمْسَكُتُمْ خَطَايَاهُ المسكك

٢٤ أَمَّا تُومَا وَاحِدْ مِنْ أَلَانَيَ عَشَرَ أَرِّدِي بُعَالُ لَلْهُ ٱلنَّوْأَعُ فَلَمْ يَكُنْ مَعْهُمْ حِبنَ جَاءً يَسُوعُ. ٥٠ فَغَالَ لَهُ ٱلنَّلَامِيلُهُ ٱلْآحَرُونَ قَدْ رَأَيْنَا ٱلرَّبِّ. مَنَالَ لَمُرْ إِنْ لَمْ ٱلْحِيرُ فِي يديه الرالمسامير كاصع إصبى في أثر المسامير كأصع يدي في حَبْدِ لا أُومِنْ

٢٦ وَتَعْدُ ثَمَايَةِ أَيَّامِ كَانَ تَلَامِيْنُهُ أَيْصًا دَحِلًا وَتُومَا مَعْهُمْ . فَعَاء يَسُوعُ وَٱلْأَنُوابُ مُعَلَّفَةٌ وَوَلَعَتَ فِي ٱلْوَسَطِوَقَالَ سَلَامُ لَكُمْ ٢٧ ثُمَّ قَالَ لِتُومَا هَاتِ إِصْبِعَكَ إِلَىٰ هُمَا وَأَنْصِرْ يَدَيُّ وَهَاتِ بَدَكَ وَصَعْهَا فِي حَبِي وَلَا

إنحيل يُوحَيَّا ١٠ وَ١٦ تَكُنْ عَيْرَ مُوْمِي مَلْ مُوْمِيّاه ٢٨ أُحَابَ نُومَا وَقَالَ لَهُ رَفّي وَ إِلْيَ ٢٦ قَالَ لَهُ يَسُوعُ لِأَنَّكَ رَأْيَنِي يَا نُومَا آمَنْتَ. طُوبَى لِلْدِينَ آمُوا وَمُ بَرَوْا ٢٠ وَآيَاتِ أَحَرَكَتِيرَةً صَعَ يَسُوعُ قُدَّمَ تَلَامِيذِهِ لَمُ تُكْتَبُ فِي هٰدَ ٱلْكِتَابِ ٢١ مَلْ مَا هٰذِهِ فَقَدْ كُنِبَتْ لِتُوسُوا أَنَّ يَسُوعَ هُوَ ٱلْمُسِجُ أَبْنُ ٱللَّهِ وَلِكِيْ تَكُونَ لَكُمْ إِذَا ٱسْمُ حَيْوةٌ بأَسْمِهِ ألأصكاخ أنحادي فالعيشرون ا بَعْدَ هٰذَا أَطْهَرَ أَيْضًا يَسُوعُ نَعْسَهُ لِلنَّلَامِيذِ عَلَى بَعْرِ طَبَرِيَّةً. ظَهَرَ هَكَدَ. آكَانَ سِمْعَانُ نُطُرُسُ وَنُومَا ٱلَّذِي يْهَالْ لَهُ ٱلنَّوْأَهُمْ وَمَنَّائِيلُ ٱلَّذِي مِنْ قَامَا ٱلْحَلِيلِ وَإِنَّا زَ مِدِ إِنَّالَ آحَرَانَ مِنْ تَلَامِلِهِ مَعَ بَعْضِهِمْ ٢٠ فَالَّ لَمُرْ سِمْعَانُ نُطَرُسُ أَنَا أَدْهَبُ لِأَنْصَيَّدَ ۚ قَالُوا لَهُ مَذْهَبُ يَحْنُ أَبْصًا مَمَكَ . فَحَرَحُوا وَدَحَلُوا ٱلسَّفِينَةَ بِلْوَقْتِ وَفِي يِلْكَ ٱللَّيْلَةِ لَمْ يُمْمِكُوا سَيَّنَاهِ ؛ وَلَمَّا كَانَ ٱلصُّحُ وَقَعَتَ

يَسُوعُ عَلَى ٱلسَّاطِيْ. وَكُينَ ٱلنَّلامِيدَ لَمْ يَكُونُوا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ يَسُوعُ • ٥ مَنَالَ لَمُمْ يَسُوعُ يَا عِلْمَانُ أَ يَعَلُّ عِنْدُكُمْ إِذَامًا . أَحَالُوهُ لَاهُ ا فَقَالَ لَهُمْ ٱلْعُوا مُشْبَكَّةً إِن جَالِبٍ ٱلسَّعِينَةِ ٱلْأَيْسَ فَتَحَدُوا مَا لَمُواْ وَلَمْ بَعُودُوا يَتَدِرُونَ انْ تَجْذُبُوهَا مِنْ كَثَرُةِ ٱلسَّمَكَ ١٠عَالَ ذَٰ لِكَ ٱلْيُلَمِيذُ ٱلَّذِي كَانَ يَسُوعُ بَجِينُهُ لِنُطْرُسَ هُوَ ٱلرَّبُّ. فَلَمَّا سَمِعَ سِمْعَانُ بُطَرْسُ أَنْهُ ٱلرَّبْ أَثَّرَرَ شَوْمِهِ لِأَنَّهُ كَانَ عُزْيَانَا وَأَلْهَى مَعْسَهُ فِي الْمُحْرِمِ، وَإِنَّا ٱللَّاكِمِيدُ ٱلْآخَرُ مِنَ فَعَالِمُ فَا السَّفِينَةِ الأعم لم يكول تعيد بن عن الأرض إلا محو وترق درّاع وَهُمْ يَجُرُّونَ شَبَكَةً تَسْمَكِ ١٠ عَلَمًا حَرَّحُوا مِكَ ٱلْأَرْضِ تَطَرُوا جَرُا مُوصُوعًا وَسَمَّا مُوصُوعًا عَايِدٌ وَحَارًا. أَفَالَ لَمْرُ يَسُوعُ فَلَيْمُوا مِنَ ٱلسَّمَكِ ٱلَّذِي أَمْسَكُمُ ٱلْآلَ. ١١ فَصَعِدٌ سِمْعَانِ مُطْرُسُ وَحَذَبَ ٱلشَّبِكَةَ إِلَى الْأَرْضِ مُمْلِئَةُ سَمَّا كَبِرًا مِنَّهُ وَتُلَاثًا وَحَسِنَ . وَمَعَ هَذِهِ ٱلْكُثْرَةِ لَمْ الْتَعَرُّقِ ٱلشَّبَّكُنُّهُ ١٦ قَالَ لَهُمْرٌ يَسُوعُ هَلْمُوا بَعَدَّىٰ وَلَمْ

يَعْشُرْ أَحَدٌ مِنَ ٱللَّالِمِيدِ أَنْ بَسْأَلَهُ مَنْ أَسْتَ إِذْ كَانُوا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مَرَّبُ ١٠ أَثُمْ حَاءً يَسُوعُ وَأَحَدَ ٱلْكُثِرِ وَأَعْصَاهُمْ وَّكَدَٰ لِكَ ٱلسَّمَكَ ١٠ هَٰذِهِ مَرَّهُ ۚ ثَا يِنَهُ ۚ ظُرَّرَ بَسُوعُ لِلَامِيذِهِ بَعْدُمَا فَامَ مِنَ أَلَامُواتِ

ه ا فَبَعْدُمَا نَعَدُوا فَالْ يَسُوعُ لِيمْعَانَ مُطْرُسَ يَا سِمْعَانَ بْنَ يُومًا أَنْحُبْنِي أَكْثَرَ مِنْ هُؤُلَّ \*. قَالَ لَهُ مَعْمَ يَا رَبُّ آلْتَ نَعْلَمُ أَي أَحِبُكَ مَنَالَ لَهُ أَرْعَ حِرَ فِي ١٦ قَالَ لَهُ أَبْصًا ثَالِيَةَ يَا سِمْعَالُ مِنْ بُومًا أَنْحُيْهِي. فَالَ لَهُ نَعُمْ يَا رَبُ أَنْتَ نَعْلَمُ ۚ أَيْ أَحِثُكَ. فَالَ لَهُ أَرْعَ عَبِي ١٧٠ فَالَ لَهُ ثَالِقَهُ يا سِمْعَانُ بْنَ يُوا أَكْمِيْنِي .فَعَرِنَ يُطْرُسُ لِأَنَّهُ فَالَ لَهُ ثَالِئَةَ أَنْحُبِينِ فَقَالَ لَهُ يَارَبُ أَسْتَ نَعْلَمُ كُلِّ سَيْءٍ. أَسْتَ تَعْرِفُ أَيِّي أَحِبُّكَ. قَالَ لَهْ يَسُوعُ أَزْعَ غَيِّي. ١٨ اَلْحَقَّ ٱلْكُنَّ ٱفْوِلُ لَكَ لَلَّا كُنْتَ أَكْنَرَ حَدَثَةً كُنْتَ نُهَمُّطِقُ دَالَكَ وَنَهْثِي حَبْثُ نَثَاء . وَكُينْ مَنَى شِيْتَ فِإِنَّكَ نَهْدُ يَدَيْكَ وَآحَرُ بُمَنْطِفُكَ وَيَمْمِلُكَ حَيْثُ لَانْشَاهِ ١٩٠٥ قَالَ ·

هُمَا مُثِيرٌ إِلَى أَيَّةِ مِينَةِ كَانَ مُرْمِعًا أَنْ يُنْعَدُ ۖ لَهُ بِهَا وَلَهُا قَالَ هُدَ قَالَ لَهُ أَبْغِنِي. ٢ فَٱلْنَعْتَ بُطُرْسُ وَلَطَرَ ٱلْتِيْمِيدَ ٱلَّذِيكَانَ بَسُوعُ بُعِيِّهُ يَتْبَعَهُ وَهُوَ أَيْضًا آمْدِي ، كُمَّا عَلَى صَدْرِهِ وَقَتَ ٱلْعَمَا \* وَقَالَ يَاسَدُ مَنْ هُوَ ٱلَّهِي يُسَلِّمُكَ. ٢١ فَلَمَّا رَأَى بُطِّرُسُ هَـٰ قَالَ لِيَسُوعَ يَا رَبُّ وَهُدَا مَا أَنْهُ ٢٢عَالَ لَهُ بَسُوعُ إِنْ كُنْتُ أَشَاءًا نَهُ يَوْنَى حَتَّى أَجِيَّ فَمَادًا لَكَ. أَبِيعِي أَنْتَ ٢٠ وَدَعَ هُمَ ٱلْوَوْلُ وَنَ الْإِحْوَةِ إِنَّ دُلِكَ الْكِلِيدَ لَا يَهُوتْ. وَكُنُ لَمْ يَغُلُ لَهُ يَسُوعُ إِنَّهُ لَا يَمُوتُ. مَلَ إِنْ كُنْتُ أَشَاءُ أَنَّهُ يَبَغَى حَتَّى أجيَّ فَمَادًا لَكَ

٢٤ هُمَا هُو ٱلنِّلْمِيدُ ٱلَّذِي يَشْهَدُ عُمَّا وَكُنْبَ هُذَا. وَمُعَلِّمُ ۚ أَنَّ شَهَادَتُهُ حَيِّ ٢٠٠ وَأَنْيَاءُ أَحَرُ كَثِيرَةٌ صَعَهَا يَسُوعُ إِن كُتِيَتْ وَاحِلَةً وَاحِلَةً فَاحِلَةً فَلَمْتُ أَطُنُ أَنَّ ٱلْعَالَمَ نَعْسَهُ يَسَعُ الْكُنْبَ الْمُكْتُوبَةِ.

آمين

أَعْمَالُ ٱلرُّسُلِ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْأُوِّلُ ا ٱلْكَلَامُ ٱلْأَوْلُ أَلْسَالُهُ يَا تَارُبِيلُسُ عَنْ جَمِيعٍ مَا ٱشْكَأْ بَسُوعُ يَنْعَلُهُ وَمُعَلِّيرٌ مِهِ ٢ إِلَى ٱلْذَوْمِ ٱلَّذِي ٱرْءَهَ مِيهِ بَعْدَهَا أَوْصِي بِٱلرُّوحِ ٱلْمُدُسِ ٱلرُّسُلَ ٱلَّذِينَ ٱحْمَارَهُمْ. ٣ أَلَّدِينَ أَرَاهُمُ أَبْصًا مَسْمَهُ حَيًّا بِبَرَاهِينَ كَثِيرَةِ مَعْدَمَا تَأْلَّرَ وَهُوَ يَظْهُرُهُمُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَيَتَكَلَّمُ عَنِ ٱلْأُمُورِ ٱلْخُنْكَاةِ بِمَلَكُوتِ تَهُو ٤ وَقِيمًا هُوَ مُجْنَيِعٌ مَعَهُمُ أَوْصَاثُمُ أَنْ لَا يَتْرَخُوا مِنْ أُورُشَلِيمَ لَلْ يَشْطِرُوا مَوْعِدَ ٱلْآمِدِ ٱلَّذِي سَمِعْتُمُوهُ مِنْيٍ. ٥ لِأَنَّ بُوحَنَّا عَمَّدَ بِٱلْمَاءَ وَأَمَّا أَنْهُ فَسَنَتَعَبَّدُونَ بِٱلرُّوحِ ٱلْفُدُسِ لَيْسَ بَعْدٌ هَذِهِ ٱلْأَيَّامِ بكنير. ٦ أَمَّا هُمُ أَنْمُعِنَّمِعُونَ فَسَأْ مَوْ فَأَثِلِينَ يَا رَبُّ هَلْ

فِي هَذَا ٱلْوَفْتِ مُرَدُ ٱلْمِلْكَ إِنَّ إِسْرَثِيلَ. اقْمَالَ لَمُرَّ لَيْسَ تَكُمُرُ أَنْ نَعْرِفُوا ٱلْأَرْسِةَ وَٱلْأَوْفَاتَ ٱلَّتِي جَعَلَهَا ٱلآبُ فِي سُلْطَاءٍ . لَمُكَكِّرُ سَنَّا يُونَ فُؤَةً مَثَى حَلَّ ٱلرُّوحُ ٱلْشُسُ عَآيُكُمْ وَتَكُوسُنَ لِي شُهُودًا فِي أُورُسَلِيمَ وَفِي كُلُّ ٱلْبُهُودِيَّةِ وَٱلسَّامِرَةِ وَإِلَى أَفْصَى ٱلأَرْص ا وَسَمَّا قَالَ هَدَ ٱرْبَعَعِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ. وَأَحَدَثُهُ سَحَالَةُ عَنْ أَعْبِهِمْ. ﴿ وَقِيمًا كَأُوا يَشْعَصُونَ إِلَى ٱلسَّمَاءُ وَهُنَّ مُنْطَيِقٌ إِذَا رَجُلُانِ قَدْ وَقَعَا مِهِمْ لِلْيَاسِ أَبْضَ ١١ وَقَالَا أَيُّهَا ٱلرَّحَالُ ٱلْحَدِيلَيْونَ مَا مَا كُمْ ۚ وَقِعِينَ تَنْظُرُونَ إِلَى ٱلسَّمَاهِ. إِنَّ يَسُوعَ هُذَا ٱلَّذِي ٱرْعَعَ عَكُمُ ۚ إِلَى ٱسْمَاهُ سَيَأْتِي هَٰكُذَا كُمَا رَأْيُنُهُوهُ مُنْطَلِقًا إِلَى ٱلسَّمَا \* ١١ جِينَتِيْرِ رَحَعُوا إِلَى أُورُنَيْلِيمَ مِنَ ٱلْجَبَلِ ٱلَّذِي يُدْعَى حَبَلَ ٱلرَّيْتُونِ ٱلَّذِي هُوَ بِٱلْفُرْبِ مِنْ أُورُشُلِمَ عَلَى سَفَرَسَبْت. ٢ وَلَيًّا دَحَلُوا صَعِدُولَ إِلَى ٱلْعِلَيَّةِ ٱلَّذِي كَانُوا بُقِيمُونَ بِيهَا يُطَرُّسُ وَيَعَفُوبُ وَيُوحَمَّا وَأَنْدَرَاوُسُ وَمِلْسُ وَمُومَا وَمَرْثُولَهَاوُسُ وَمَقَّ وَيَعَثُوبُ بُنُ حَلَق وَسِمْهَانُ ٱلْمُورُ وَمُّودَاأُخُو بَعْنُوبَ مَنَا هٰؤُلاَ مُكُلُّمُ كَالُوا بُوَاطِلُونَ سَسْ وَحِلَةٍ عَلَى ٱلصَّلُوةِ وَٱلْصِلِّبَةِ مَعَ ٱلسِّمَا \* وَمَرْجَمَ أَمَّ لِسُوعَ وَمَعَ الْحُونِهِ

٥ ا وَ فِي تِلْكَ أَلْأَيَّامٍ فَامْ يُطْرُسُ فِي وَمُطِ أَمَّلَا مِيذٍ. وَكَالَ عِنْهُ أَسْهَا \* مَعَا تَحْوَ مِنْذِ وَعِشْرِينَ . فَفَلَ ١٦ أَيْهَا ٱلرِّحَالُ ٱلْإِحْوَةُ كَانَ يَشِي أَنْ يَمِّ هُٰذَا ٱنْمُكُنُوبُ ٱلَّذِي سَبَقَ ٱلرُّوخُ ٱلْمُدُسُ فَعَالَهُ مِمْ دَاوْدَ عَنْ يَهُودَا آلَّذِي صَارَ دَلِلْالِلَّدِينَ فَنَضُوا عَلَى بَسُوعَ. ١ وَإِذْ كَانَ مَعْدُودًا بَيْمَا وَصَامَرَ لَهُ نَصِيبٌ فِي هَدِهِ أَجِرْمَةِ ٥٨ ا فَإِنَّ هُدَّ أَفْتَنَى حَفَلًا مِنْ أَحْرَةِ ٱلصَّلُّم وَ إِذْ سَعَطَ عَلَى وَحْيِهِ ٱلشَّقُّ مِنَ ٱلْوَسَطِ فَٱسْكَبَتْ أَحْشَاكُوهُ كُنْهَا ١٠٠ وَصَارَ دَلِثَ مَعَلُومًا عِنْدَ حَمِع سُكَّانِ أُورُتُلِمَ حَتَّى دُعِيَ دَبِتَ أَــَهُلُ فِي لُعَتِهِ خَفَلْ دَمَا أَيْ خَفْلَ دَمِ \* اللِّلَّهُ مَكْتُوبٌ فِي سِعْر ٱلْمَرَامِيرِ لِتَصِرْ دَارُهُ حَرَانًا وَلاَ يَكُنْ فِيهَا سَاكِنٌ وَلَمَأْحُذُ

وَظِيِفَتُهُ آحَرُهُ ٢١ فَيَسَعِي أَنْ ٱرْحَالَ ٱلَّذِينَ ٱحْنَبَعُوا مَعَّا كُلِّ ٱلرِّمَانِ ٱلَّذِي فِيهِ دَحَلَ إِلَيْنَا ٱلرَّبُّ يِسُوعُ وَحَرَجَ ٢٢ مُدُمَّعُمُودِيَّةِ يُوحَا إِلَى ٱلْبُوْمِ ٱلْدِي ٱرْبَعَ فِيهِ عَنَا يَصِيرُ وَاحِدٌ مِهُمُ شَاهِدًا مَعَنَا عَيَامَتِهِ ٢٢ مَأْفَامُوا أَثْبَيْنِ يُوسُفُ ٱلَّذِي يُدْعَى بَارْسَابَا ٱلْمُلَقَّبَ يُوسُنُسَ وَمَيَّالَتَ. ٢٤ وَصَلَّوْا فَائِلِينِ أَيُّهَا ٱلرَّبُّ ٱلْعَارِثُ فُلُوبَ ٱلْحَوِيعِ عَيْنُ أَنْتَ مِنْ هَٰذَيْنِ ٱلْإِنْشِينَ أَيَّا ٱحْسَرَتُهُ. ٢٥ يَبْأَحُدُ فُرْعَةَ هَٰدِهِ ٱلْحَيْمَةِ وَٱلرِّسَائَةِ ٱلَّذِي نَعَدَّاهَا يَهُودَ لِيَدْهَبَ إِلَى مَكَايِهِ ٢٦ ثُمَّ ٱلْمَوَا قُرْعَتُهُمْ فَوَفَعَتِ ٱلْقُوعَةُ عَلَى مَيِّياً سَ فحسب مع ألأحد عَشر رسولا

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْمَانِي

ا وَلَمَّا حَصَرَ يَوْمُ ٱلْحَمْسِينَ كَانَ ٱلْجَهِيعُ مَعَا سِمْس وَاحِلَةِ مَ وَصَارَ مَعْمَةً مِنَ ٱلسَّمَا \* صَوْتُ كُمَا مِنْ هُبُوب ربح عَاصِنَةِ وَمَلَا حُلُ ٱلْبَنْتِ حَبْثُ كَانُوا جَالِسِينَ. ٢ وَظُهَرَتْ لَهُرْ ٱلْسِنَةُ مُنْفَسِمَةً كَأَنَّهَا مِنْ مَارٍ وَأَسْتَفَرَّتْ

أَغْمَالُ ٱلرُّسُلِ ٢ - ٤١٢ عَلَىٰ كُلُ وَاحِدِ مِنْهُمْ ۗ ۚ وَأَمَالَا ٱلْحَدِيعُ مِنَ ٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ وَا نُتَدَأَوْلِ بَتَكُلُّمُونَ بِٱلْسِنَةِ أَحْرَى كُمَا أَعْطَاهُمُ أمروخ أن ينطقوا ٥ وَكَارَ يَهُودُ رِحَالُ أَنْهَاهُ مِنْ كُلُ أُمَّةٍ تَعْتَ ٱلسَّمَاءُ سَاكِيِنَ فِي أُورُشَلِيمَ - ٦ فَلَمَّا صَارَ هٰذَا ٱلصُّوتُ ٱحْنَهَعَ ٱلْخُمْهُورُ وَغَيْرُواْ لِأَنَّ كُلُّ وَاحِدِكَانَ يَحْمُهُمْ يَنَكُلُّمُونَ بِلْغَنَّهِ ٢٠ فَنَهِتَ ٱلْجَبِيعُ وَلَعْمُوا فَائِلِينَ بَعْصُرُمُ لِيَعْضَ أَ تُرَى بَسْ جَمِعُ هُوْلَاءُ ٱلْمُتَكَلِّمِينَ حَلِيلِيِّينَ. ٨ فَكَيْفَ نَسْمَعُ نَحْنُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا لَعَنَهُ ٱلَّذِي وُبِدَ فِيهَا. ٩ مَرْنَبُونَ وَمَادِيْوِنَ وَعِيلَامِيْوِنَ وَأَلْسًاكِيُونَ مَا بَيْنَ ٱسْهُرَيْنِ وَٱلْيُهُودِيَّةَ وَكُنُّدُوكِيَّةَ وَسُنُسَ وَأُسِيًّا ١٠ وَفَرِيحِيَّةَ وَبَمْبِيلِيَّةَ وَمِصْرَ وَيَاجِيَ لِيبَّةَ ٱلَّهِي تَحُو ٱلْفَيْرَ وَإِنْ وَٱلْرُومَابِيُونَ ٱلْمِسْتُوطِيُّونَ يَهُودُ وَدُحَرَّ الْكَرِيثِيونَ وَعُرْبُ لَمُعْمِمُ يَتَكَلُّمُونَ بَالْسِيْنِيَا بِعَطَاعُمِ ٱللهِ ١٢٥ فَفَيْرَ ٱلْجَوِيعُ وَأَرْبَانُوا فَائِلِينَ بَعْضُهُمْ لِيَعْضِ مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ هٰذَاهِ ١٠ وَكَانَ

احرُونَ مُمْمَرِثُونَ فَائِلِينَ إِنَّهُمْ قَدِ أَمْنُكُلُّولِ سُلَاقَةً ١٤ فَوَقَفَ بِطُرْسُ مَعَ لَأَحَدُ عَشَرَ وَرَفَعَ صَوْنَهُ وَقَالَ لَهُمْ أَيُّهَا ٱلرَّحَالُ ٱلْبَهُودُ وَسَّاكِنُونَ فِي ٱورُسْلِيمَ أَخْمُونَ لِكُنُّ هُمَا مُعْلُومًا عِنْدُكُمْ وَأَصْعُوا إِلَى كَالَامِي. ٥ الْأِنَّ هُولًا ۚ لَيْدُوا لَكَارَى كَمَّ أَنَّمُ نَطُونَ . لَأَمُّهَا ٱلسَّاعَهُ ٱلْمَا شِنَهُ مِنَ ٱلمَّهَارِ. ٦ امَلُ لِهُمَا مَا فَيِلَ بِيُوثِيلَ أَسْبَى . ١٧ يَفُولُ ٱللهُ وَيَكُونُ فِي ٱلْأَيَّامِ ٱلْآحِيرَةِ أَنِّي أَسْكُبُ مِنْ رُوجِهِ عَنَى كُلِّ بَدْرٍ فَنَسَّا أَمُوكُمْ وَسَالُكُمْ وَرَى شَبَالُكُمْ رُوْى وَمِنْمُ شُبُوحُكُمُ أَحْلاَمًا ١٨١ وَعَلَى عَسدي أَبْصًا وَ إِمَائِي أَسْكُنُ مِنْ رُوحِي فِي نِلْكَ ۚ ذَّيَّامٍ فَيَسْبَأُونَ. ١١ وَأَعْطِي عَمَائِبَ فِي ٱلسَّهَا ۚ مِنْ فَوْقُ وَآيَاتِ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنْ ٱلْمَلُ دَمَّا وَمَارًا وَكِمَارَ دُحَالٍ. ٢ أَنْعَوَّلُ ٱلنَّهُونُ إِلَى طُلْمَةِ وَٱلْمَهُرُ إِلَى دَمِ فَلْلَ أَنْ يَجِيَّةً يَوْمُرُ ٱلرَّبُّ لَعْطِيمُ ٱلنَّهِيرُ وَا ؟ وَيَكُونُ كُلُّ مَنْ يَدْعُو بِأَسْمِ آلزّبُ بَعُلُصُ

أَعْمَالُ ٱلرُّسُلِ ٢ م ١٥ ١٢ أَيُّهَا ٱلرِّحَ لَ الْإِسْرَائِيالِيُونَ ٱسْمَعُوا هَٰذِهِ ٱلْأَفْوَالَ. بَسُوعُ ٱلنَّاصِرِيُّ رَجُلٌ فَدْ نَبَرْهَنَ لَكُمْ مِنْ فِيَلِ ٱللهِ سَوَّاتِ وَعَخَائِبَ وَآيَاتِ صَنَعَهَا ٱللَّهُ سَدِهِ فِي وَسُطِّكُمْ كُمَّا أَنْمُ أَيْصًا نَعْلَمُونَ. ٢٣ هٰذَا أَحَذُنُهُوهُ مُسَلَّمًا بِمَشُورَةِ ٱللَّهِ ٱلْنَعْنُونَةِ وَعِلْمِهِ ٱلسَّامِي وَنَايْدِي أَثْمَةٍ صَاَبْنَهُوهُ وَتَنَلَّتُمُوهُ. ٢٤ أَلَّذِي أَ فَأَمَّهُ أَلَهُ ۖ مَا فِصًا أَوْحَاعَ ٱلْمَوْتِ إِذْ لَمْ يَكُنْ مُتَّكِنًا أَنْ يُهْسَكَ مِنْهُ ٥٠ لِأَنَّ دَاوُدَ يَفُولُ فِيهِ كُنْتُ أَرْبُ ٱلرَّبَّ أَمَامِي فِي كُلُّ حِينِ أَنَّهُ عَنْ يَمِينِي كِينَ كَا أَ تَزَعْزِعَ ٢٦ يَدْلِكَ شُرٌّ مَلِي وَءَبُلُلَ لِسَابِي حَثَّى حَسْدِي أَيْضًا سَيْسُكُنُ عَلَى رَحَاهُ. ٢٧ لِأَ لَكَ لَنْ تَتَرُكَ نَعْسِي فِي أَمْهَا وِيَةِ وَلَا تَدَعُ قُذُوسَكَ يَرَى فَسَادًا ١٨٠ عَرْفَتَنِي سُبُلَ ٱلْحَيْوَةِ وَسَنَمَلَأَتِي سُرُورًا مَعَ وَحْهِكَ ٢٠٠ أَيْهَا ٱلرِّحَالُ ٱلْإِحْوَةُ يَسُوعُ أَنْ يُفَالَ لَكُرُ جِهَارًا عَنْ رَئْس ٱلْاَبَاءُ دَاوُدَ إِنَّهُ مَاتَ وَدُمِنَ وَنَمْرُهُ عِيْدَنَا حَتَّى هَٰذَا ٱلْيَوْمِ. ٢٠ وَإِذْ كَانَ سِبًّا وَعَلِمَ أَنَّ ٱللَّهَ حَلَفَ لَهُ يَغَمَم ۚ إِلَّهُ مِنْ

تَمَرَةِ صَلَّهِ يُعْيِمُ ٱلْمُسِيحِ حَسَبَ الْجُسَدِ لِيُحَلِّسَ عَلَى كُرْسِيهِ ٢١ سَبَقَ فَرَأَى وَتَكَلَّرَ عَنْ قِيَامَةِ ٱلْعَسِيجِ إِلَّهُ لَمْ نُتْرَكُ مَعْمُهُ فِي ٱلْهَاوِيَةِ وَلَا رأَى حَسَدُهُ فَسَادًا. ٢٢ مَيْسُوعُ هَٰذَا أَفَامَهُ أَلَيْهُ وَتَمْنُ جَبِيعًا شُهُودٌ يِذَٰلِكَ ٢٠٠ وَ إِذِ أَرْتَاعَ سَمِينِ أَنَّهُ وَإَحَدُ مَوْءِدُ ٱلرُّوحِ ٱلْمُدُسِ مِنَ ٱلْآبِ سَكَبَ هُمَا أَنْدِي أَنْمُ ٱلْآنَ نُبْصِرُونَهُ وَنَسْمُونَهُ وَلَوْ دَوْدَلَمْ يَصُّمَدُ إِلَى ٱلسَّمْوَاتِ. وَهُوَ نَفْسُهُ يَغُولُ نَالَ ٱلرَّبُّ لِرَبِّي آجُلِسْ عَرْ يَمِينِ ٢٠ حَنَّى أَصَعَ أَعْدَاءُكَ مَوْطِيًّا لِقَدَمَيْكَ. ٢٦ مَلْمِعْلُمْ يَفِيمًا جَمِيعُ مِنْتِ إِسْرَائِيلَ أَنَّ ٱللهَ حَمَلَ يَسُوعَ لهَنَّا ٱلَّذِي صَلَّتُهُوهُ أَنَّمُ زَمًّا وَمُسِيمًا ٢٧ فَلَمَّا سَمِعُوا نَعِـُوا فِي فَلُورِيمَ وَمَا لُوا لِبُطَرُسَ وَلِسَائِرِ ٱلرُّسُلِ مَا دَا نَصْعَ أَيْهَا ٱلرُّجَ لُ ٱلإِحْوَةُ ١٨٠ مَنَا لَ لَمْرُ يُطْرُسُ تُونُوا وَلَيْعَتَّمِدْ كُلُّ وَاحْدِ مِنْكُرُ عَلَى أَمْمِ بَسُوعَ ٱلْمُسِيعِ لِعُعْزَانِ ٱلْحَطَابَا فَتَقْبُلُوا عَطِيَّةَ ٱلرُّوحِ ٱلْفُدُسِ ٢٠٠ لِأَنَّ ٱلْمَوْعِدَ هُوَ لَكُمْ وَلِأُوْلِادُكُمْ وَلِكُلِّ ٱلَّذِينَ

أَنْهَالُ ٱلرَّيْلِ ٢ - ٤١٧ عَلَى سُدِكُلُّ مَنْ يَدْعُوهُ ٱلرَّبُّ إِنَّهَا. ٤ وَ أَفُوالِ أَحَرَ كَثِيرَةِ كَانَ يَنْهُدُ لَهُرُ وَيَعِطُهُمْ وَآثِلًا ٱحْلُصُوا مِنْ هَلَا الحيل، ولموى والدونملوا كلاً ، في مرّح وَعْدَهُ وَا وَأَنْصُمُّ فِي دُلِكَ أَبُّوا أَخُوْ أَمَلَانَةِ ٱلْآفِ لَعْس ٢٤ وَكَانُوا بُوَ لَطِ وَنَ عَلَى نَعْلَيْمِ ٱلرُّسُلِ وَٱلشُّرَكِ. وَكُسْرِ أَكْثَرُ وَالصَّيْ مِنْ ١٠٠٥ وَصَارَ حَيْفٌ فِي كُلُّ عُس. وَكَامَتْ عَجَائِبُ وَآبَاتُ كُمَّةً وَتُخْرَى عَلَى أَيْرِي ٱلرُّسُلِ. عَدْ وَجَمُّ أَسْمِ الْمُمُوا كُلُو مِعَا وَكُلُنَ عِلْمُ كُلُّ مَيْ ا مُشَازِكًا ٥٤ وَأَلْمُلَاكُ وَلَمُ نَسَاتُ كَانُوا سَيعُومَهَا وَيَتْسَمُونَهُا مِنْ لَحَمِعَ كُمَا يَكُونُ يَكُنُ وَاحِدِ احْبِاجِ، ٤٦ وَكَانُوا كُلُّ بَوْمٍ بُوَاطِيْنَ فِي ٱلْمَيْكُرُ بِنَفْسٍ وَاحدَةٍ وَإِذْ فَمْ يَكْسِرُونَ مُتَارَفِي سُوتِكَانُوا يَمَاوَلُونَ الطَّعَامَ بأنهاج وتساعة فلب ٤١ مستمس أنلة وَلَمْ نِعْمَةُ لَدَى حَيِمِ أَشَّعْبِ وَكَارَ ٱلرَّبُ كُلِّ يَوْمٍ يَضُمُ إِلَى ٱلْكَبِيمَهِ ألدين يحلصون ٱلْأَصْحَاجُ ٱلنَّايِثُ

ا وَصَعِدَ بُطُرُسُ وَيُوحَنَّا مَعَا إِلَى ٱلْهَيُّكُلِ فِي سَاعَةِ الصُّلُوةِ ٱلنَّاسِعَةِ. ٢ وَكَانَ رَحُلُ أَعْرَجُ مِنْ بَطْنِ أَمْهِ يُحْمَلُ كَانُوا يَصَعُونَهُ كُلُّ يَوْمٍ عِنْدَ مَابِ آنْهَيْكُلُ آنَّذِي يُعَالُ لَهُ ٱلْحَمِيلُ لِيسْأَلَ صَدَفَةَ مِنَ ٱسِّينَ يَدْحُنُونَ ٱلْهَيْكُلُ. ؟ فَهَاكًا مَمَّا رَأَى نَظَّرُسَ وَبُوحِمًا مُرْمِعَيْنِ أَنْ يَدْحُلَا ٱلْهَيْكُلَ سَأَلَ لِبَأْحُدَ صَدَقَةً. ٤ فَتَعَرَّسَ فِيهِ بُعْثُرُسُ مَعَ يُوحَنَّا وَفَالَ أَنْظُرْ إِلَيْنَاهِ فَلَاحَصَهُمَا مُنْتَظِّرٌ أَنْ يَاحُدُ مِهُمَا نَبْنَاهِ ٢ فَمَالَ يُطَارُسُ لَيْسَ لِي فَضَّةٌ وَلَا كَمَبْ وَلَكِي مَّدِي لِي مَلِّي الْمُعْظِيلَ . رَسْم بَسُوعَ الْمُسِيعِ أَلْمَاصِرِيُّ فَمْ وَمُثْنُ ١٠ وَأَمْسَكُهُ بِيَدِهِ ٱلْيَمْنِي وَأَمَامَهُ فَعِي ٱلْحَالِ تَشَدُّدَتْ رِحَلَاهُ وَكَعَيَّاهُ ٨ فَوَتَبَ وَوَقَفَ وَصَابَرَ يمثيي وَدَحَلَ مَعْهَا إِلَى ٱلْهِيكُلِ وَهُوَ يَهِينِي وَ طَعْرُ وَيُسَعُّ أَلُّهُ . ٩ وَأَبْصَرَهُ جَمِعُ ٱلدُّمْبِ وَهُوَ بَمْشِي وَنُسَبِّحُ ٱللَّهُ. • ا وَعَرَفُوهُ أَنَّهُ هُوَ ٱلَّذِي كَانَ يَخْلِسُ لِأَحَلِ ٱلصَّدَقَةِ

أَغْهَالُ ٱلرُّسلِ؟ ١٠٤ عَلَى بَابِ ٱلْهَكُلِ ٱلْحَمِلِ فَامْتَلَأُوا دَهْمَةً وَحَبْرَةً مِمَّا ١١ وَيَسْمَا كَانَ ٱلرَّحُلُ ٱلدُّعْرَجُ ٱلَّذِي شُعِيَ مُتَمَيِّكًا سُطُوْسَ وَيُوحَمَّا مَرَاكُصَ إِلَيْهِمْ جَمِيعُ ٱسَّعْبِ إِلَى ٱلرُّواق ٱلَّذِي يُعَالُ لَهُ رُوَاقُ سُلِّيمَانَ وَهُمْ مُلدَّهِضُونَ ١٠ اطَّهُا رَّے يُطْرُسُ دُلِكَ أَحَابَ أَشَّعْتَ أَيْهَا ٱلرَّحَالُ ٱلْإِسْرَائِيلِيُّونَ مَا مَا لَكُرُ لِنَعْجُونَ مِنْ هَٰذَ وَبِهَادَا نَشْعَصُونَ إِلَيْهَا كُلُّ مَّا مَنُوِّنِهَا أَوْ نَغُومَا قَدْ حَعَلْمَا هُمَّ يَهْشِي ١٠٠إِنَّ إِلَّهُ وَرَهُمْ وَ مِنْحُقَ وَبَعْمُوبَ إِلَّهِ أَثَّمَانِيًّا مُحْدَّ مَنَاهُ يَسُوعَ آلَّذِي أَسْمَتْمُوهُ أَنْتُمْ وَأَكْرَبُهُوهُ أَمَّامَ وَحَٰهِ بِبِالْاطُسَ وَهُوَ حَاكُمْ ۗ إِطْلَاقِهِ ٤ اوَكُنِي أَنُّمُ ٱلْكُرْمُ ٱلْفُدُوسَ ٱلْبَارِّ وَطَلَبُهُ أَنْ يُوْمَتَ لَكُمْ رَحُلُ فَائِلٌ. ٥ ا وَ يُسِنُ ٱلْكَيْوةِ قَتْلَتْهُوهُ أَيْلِي أَقَامَهُ لَلْهُ مِنَ ٱلْأَمُواتِ وَتَحْنُ شُهُودٌ بِدَلِكَ. ٦ ا وَمَا لَإِيَانِ مِا شَمِهِ سَدَّدَ آشَهُ هٰذَا ، يُدِي تَنْظِرُونَهُ وَتَعْرِفُونَهُ وَلَابِهَانُ ٱلَّذِي بِوَاسِطَنِهِ أَعْطَاهُ هُذِهِ ٱلصِّيَّةُ ٱلْمَامَ جَبِعِيمُ ١٧ وَأُلَّانَ أَيُّهَا ٱلْإِخْنَةُ أَلَا أَعْلَرُ أَكُّمْ بِحَهَا لَهُ عَبِلْمُ كُمَّا رُوَّسَالُوكُمْ أَيْصًا ١٨٠ وَأَمَّا ۖ لَلَّهُ فَمَا سَنَقَ وَأَنْبُأْ بِهِ بِأَفْوَاءِ جَمِيعِ أَسِيَاتِهِ أَنْ بَيَّأَمْ ٱسْمَسِحُ فَدْ نَبَّمَهُ هَكَدًا. ١٩ فَتُنُونُولَ قُارْحِعُوا لِشَغْى حَطَايَاكُمْ لِكُنِّي ثَانِيَ أَوْفَتُ ٱلْمَرَجِ مِنْ وَجُهِ ٱلرَّبُّ ٢٠ وَيُرْسِلَ يَسُوعَ ٱلْمُسِجَ ٱلْمُبَشِّرَ بِهِ كُمْرُ فَالْ. ١٦ أَ يُدِي يَسْبَغِي أَنَّ ٱلسَّمَاءُ نَقَبُلُهُ إِلَى أَزْمِيَةٍ رَدُكُلُ شَيْءٌ لَنِي نَكُلُرَ عَمُ ٱللهُ بِمَرَحَيِعِ أَسِائِهِ أَمِدِّ بِسِينَ مُنْذُ الْدُهْرِ ٢٠٠ قَإِنْ مُوسَى فَالَ لِلاَبَّاءُ إِنَّ لَينًا مِثْلِي سَيفِهمُ لَكُمُ لَرَّبُ إِلَهُكُمْ مِن إِحْوَتَكُمْ. لَهُ نَعْمَعُونَ فِي كُلُّ مَا مُكَلِّمُكُمْ بِهِ ٢٦ وَبُكُونُ أَنْ كُلُّ مَسْ لَا تَسْمَعُ لِدِلِكَ ٱلَّهِيُّ تَهَادُ مِنَ ٱلشُّعْبِ مِنَا وَجَبِعُ ٱلْأَسِّيَاءُ ٱيْصًا مِنْ صَمُو يُهِلُّ فَهَا بَعْدُهُ جَمِيعُ ٱلَّذِينَ تَكُلُّمُوا سَبُغُوا وَأَسَّأُ فَلَ مَا ذِهِ ٱلْأَيَّامِ. هُ وَاللَّهُ أَبُّ مِ ٱلْأَبْهَا مِ وَلَعَهْدِ أَيْدِي عَاهَدَ بِهِ ٱللهُ آبَاءَا قَائِلًا لِإِبْرَهِيمَ وَسُمُلِكَ نَتَبَارَكُ جَبِيعٌ فَمَائِلِ ٱلْأَرْضِ. ٢٦ إِلَيْكُمْ أُولًا إِذْ أَفَامَ أَلَهُ فَنَاهُ بَسُوعَ أَرْسَلَهُ بِمَارِكُكُمْ

أَعْمَالُ ٱلرُّسُلِ مُوَّة 251 بِرَدُّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُرْ عَنْ شُرُّورِهِ الأصالح الرالح ا وَيَشْهَا هُمَا كِاطِنَانِ ٱلشَّعْبَ أَفْبَلَ عَلَيْهِمَا ٱلْكَهَنَّةُ وَقَائِدُ حُدِدَ ٱلْهَبُّكُلِ وَٱلصَّدُونِيُونَ ؟ مُتَخَجِّرِينَ مِنْ نَعَلِيهِمَا ٱلشُّعْبُ وَيِدَاثِهِمَا فِي يَسُوعَ مَا لَيْهَامَةِ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ • ٢ فَأَ لَقُوا عَلَيْهِمَا أَلْأَيَادِيَ وَوَصَعُومُهَا فِي حَبْسِ إِلَى أَلْعَكِ لِأَنْهُ كَانَ قَدْ صَارَ ٱلْهُسَاءُ، وَكَثِيرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ سَمِعُوا ٱلْكُلِّمَةَ آمَنُوا وَصَارَ عَدَدُ ٱلرَّحَالِ مُحَوِّحْسَةِ . لَافَ ه وَحَدَثَ فِي ٱلْعَدَ أَنَّ رُوِّسَاءُ ثُمَّ وَسُيُوحَهُمْ وَكُنْيَتُهُمْ ٱخْنَهَعُوا إِنَّ أُورُنَلِهِمَ ٦ مَعْ حَبَّانَ رَئِيسٍ ٱلْكَهَنَّةِ وَقَمَاعًا وَيُوحُ أَيَّ لَا سُكَنْدُ رَوَحَيِيعِ لَدِينَ ٱلْوَامِنْ عَشِيرَةِ رُزَّسَامُ ٱلكَهَاتَةِ. ٧ وَمَمَّا أَقَامُوهُمَا فِي ٱلْوَسْطِ جَمَلُوا يَسَا لُومَهُمَا بِأَ يَّةِ قُوِّةٍ وَمَأْيُّ ٱمْم صَعْتُهَا ٱلنَّهَا هُنَاهِ٨ حِينَئِذِ ٱمْنَكَلاَّ إُطْرُسُ مِنَ ٱلرُّوحِ ٱلْفُدُسِ وَعَالَ لَهُرْ يَا رُوْسَاءُ ٱستَّعْبِ وَشُيُوخَ إِسْرَائِيلَ ا إِنْ كُنَّا نَفْحُصُ عَنْ إِحْمَانِ إِلَى إِنْسَانِ

سَقِيمٍ بَمَادَا شُهِيَ هُذَا ١٠ فَلَيْكُنْ مَعْلُومًا عِنْدَ حَمِيعِكُمْ وَجَيِع شَعْبِ إِسْرَائِلَ أَنَّهُ بِأَنَّم يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ ٱلمَّاصِرِيُّ ٱلَّذِي صَلَيْتُمُوهُ أَنَّمُ ٱلَّهِ يَاتَامَهُ لَلَّهُ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ بِدَكَ وَفَقَتَ هَٰذَ أَمَا مَكُمْ تُتَحِيِّاهِ الهَمَا هُوَ أَتَخَوْرُا لَّذِي مُعْمَرْتُهُوهُ أَيُّهَا ٱلْبَــَّالُوْونَ ٱلَّذِي صَارَ زَلْسَ ٱلرَّاوِيَةِ. ١٣ وَلَيْسَ بِأَحَدِ عَبْرِهِ لَكُ لَاصُ لِأَنْ لَيْسَ أَمَّمُ ۖ آخَرُ غَنْتَ ٱلسَّهَاء فَذُ عُطِيَ مَانَ ٱسَاسَ بِهِ يَشْمِي أَنْ مُلْصَ ١٢ علماً رَاوَا مُحَامَرَةً لُطَرُسَ وَيُوحَا وَوَحَدُو أَجْهَا إِسَالَانِ عَدِيمًا أَلْمِلُم وَعَامُ أَل تَعْمُو . فَعَرَفُوهُمَا أَـهُمَا كَالَامَعُ يُدُوعَ ١٤ وَنَكِنَ إِذْ نَطَرُوا ٱلْإِسَارَ ٱلْدِيبِ شَعِي وَاثِيًّا مَعْهِمَا لَمْ بُكُنِّ لَهَمْ شَيْعٌ يَنَاقِضُونَ بِهِ ٥٠ افَأَمَرُ وهُمَا أَنْ يَجُرُهُا إِلَى حَارِحِ ٱلْعَجْمَعُ وَنَا مَرُوا مِيمَا بَسْهُمْ ١٦ فَانَايِنَ . مَادَا مَعْلُ عَهٰذَ بِهُ ٱلرَّحْلَيْنِ ، لِآلَهُ طَاءِرْ لِحَوِيعِ سُكَّالِ أُورُشُلِمَ أَنَّ آيَةً مَعْلُومَةً فَدُجَرَتُ أَيْدِيهِمَا وَلَا غَدِرُ أَنْ مُنْكِرَهُ ١ اوَلَكِنْ لِتَلَا تَشِيعَ أَكُثْرَ فِي ٱلشَّعْبِ

أَعْبَالُ ٱلرُّسُلِ ا لِنُهُدُّوْهُمَا مَهْدِيدًا أَنْ لا يُكَلِّمَا أَحَدًا مِنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا بَعْدُ بِهِمَا ۖ لَاِسْمِ ١٨٠ قَدَعُوهُمَا وَوْصَوْهُمَا أَنْ لَا يَبْطِقَا ٱلْبَنَّةُ وَلَا يَعْلَمُهُا مَاسُمُ سَوْعَ ١٩ مَأْحَابَهُمْ يُطْرُسُ وَيُوحَنَّا وَفَالَا إِنْكَانَ حَفًّا أَمَامَ آللهِ أَنْ نَسْمَعَ نَكُرُ أَكْثَرَ مِنَ ٱللَّهِ فَأَحْكُمُوا. ٱلْأَسَّ عَنُ لأيهكيا أن لاَ تَكُمِّرَهَا زَأَيًّا وَسَمِعْنَاهِ ا وَيَعْدُمَا هَدُّ دُوهُمَا أَيْصًا أَطْلُمُوهُمَا إِذْ لَمْ تَبِدُوا ٱلْبُنَّةَ كُنْتَ بُعَ وَيُومِهَا بِسَبَبِ شَفْتُ وَ لِأَنَّ أَعْبِيعَ ۖ أَوَا يُفَكِّدُونَ ٱللَّهَ عَلَى مَا حَرى٢٢٠ لِأَنَّ ٱلْإِنْسَانَ ٱلَّذِي صَارَتَ فَهِهِ ٱلَّهِ ٱلسِّعَامُ هٰلُـٰوَكَانَ لَهُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْتَعِينَ سَنَّهُ ٢٠ وَمَمَّا أَسْلِمَا أَ نِمَا إِلَى رُوَا يِهِمَا وَأَخْبَرِغُمْ يِكُلُ مَا فَالَهُ لَمُهَا رُوِّسًا \* أَكْهَدَةِ وَأَلْشُوحُ \* ٢٤ فَلَمَّا سَمُعُوا رَفَعُوا سَعْس وَاحِدَةِ صَوْمًا إِلَى أَسْعِ وَمَا لُوا أَيْهَا ٱلسَّلَّهُ أَلْتَ هُقَ الإله الصَّاعُ السَّمَاءُ وَالْأَرْصَ وَالْمُورَ وَكُلُّ مَا فِيهِمَا. هُ ۚ النَّاءُ لِنَّمْ كَانُودَ فَنَاكَ لِهَادَا أَرْتَجْتِ ٱلَّهُمُ وَتَعَكَّرُ

ٱلشُّعُوبُ بِأَبِاَ طِلِ. ٦٦ قَامَتْ مُلُوكُ ، ٱلْأَرْصِ وَأَحْمَهُعَ ٱلرَّوْسَاءُ مَعًا عَلَى ٱنرَّبْ وَعَلَى مَسِيعِهِ.٣٧ لِأَنَّهُ بِٱلْحُنْبِعَةِ أَجْمَهُمْ عَلَىٰ فَدُ لَكَ ٱلْفُدُوسِ يَسُوعَ ٱلَّذِي مَسْحُمُهُ هِبرُودَسُ وَبِلاَعْلُسُ ٱلْبَيْطِيُّ مَعَ أَهُم وَشُعُوبُ إِشْرَ ثِيلَ ١٨ لِيَفْعَلُوا كُلُّ مَا سَبِفَتْ فَعَيْنَتْ رَدُكَ وَمَشُورَتُكَ أَنْ يَكُونَ. ١١ وَ لَانَ يَارَبُ ٱلطَّرُ إِلَى مَهْدِيدَ أَنِهِمْ وَأَهُ } عَيدَكَ نُ يَنْكُلُّمُوا كَالْأُمِكَ بِكُلِّ مُمَاهِرَةِ ٢ بِهَدِّ يَدِكَ لِلسِّمَاءُ وَتُعْرَ آيَاتُ وَغَدَيْبُ بِأَمْمُ فَنَاكَ أَمَدُّوسِ يَسُوعَ. ١٠ وَلَهُمْ صَلَّوْا مَرْءَرَعَ ٱلْمَكَانُ ٱلَّذِيكَانُو مُعْتَمِعِينَ فِيهِ. وَمُثَلِّلًا تُحَمِيعُ مِنَ ۚ رُوحِ ٱلْمُدُسِ وَكَانُوا يَنْكُلُّمُونَ يَكُلُمُ أَشِّي

٣٢ وَكَالَ لِحُومُ وراكْدِينَ آمَانُ فَلَبْ وَحِدْ وَمَانُ وَحِمَةٌ. وَمُ يَكُن أَحَدٌ يَثُولُ إِنَّ سَيًّا مِن مُوا يَا لَهُ مَلْ كَانَ عِيدَهُمْ كُلُ تُنَيْهِ مُشَارِكًا ٢٠٠ وَمُوَّةً عَطِيمَةٍ كَانَ ٱلرُّسُلُ يُؤَدُّونَ آخُّهُ ادَّةَ بِقِيَامَةِ ٱلرَّبِّ يَسُوعَ وَبِعْهَةٌ ۗ

أَعْمَالُ ٱلرُّسُلِ ، وَه عَظِيمَهُ كَانَتْ عَلَى حَبِيعِيمُ. ٢٤ إِذْ لَمْ يَكُنْ فِيهِمُ أَحَدُ مُمْنَاحًا لِأِنْ كُلِّ ٱلَّذِينَ كَانُوا أَنْعَمَاتِ حُمُولِ أَوْ بَيُوتِ كَانُواْ يَبِيعُومَا وَيَاتُونَ بِأَثْبَالِ ٱلْمَبِيعَاتِ ٢٥ وَيَصَعُومَا عِنْدَ أَرْحُلِ ٱلرُّهُ لِ قَكَانَ يُوَزِّعُ عَلَى كُلُ يَاحِلِهِ كَمَا يَكُونُ لَهُ ٱخْسِاجُوْ ٣٦ وَبُوسُكُ ٱلَّذِي دُعِيَ مِنَ ٱلرُّسُلِ مَرَّمَامًا ٱلَّذِي يُنْزَجُمُ أَسُ ٱلْوَعْطِ وَهُوَ لَاوِيِّي فُبْرُسِيِّي ٱلْحِنْسِ ٢٧ إِذْ كَانَ لَهُ حَمَّلُ بَاعَهُ وَنَى بِأَنْدُرَاهِمِ وَوَصَعَهَا عِنْدَ ارْحُل آمرُسُل الأعثقائج آلعامين ا وَرَجُلُ مُنْهُ حَايًّا وَآمَوْا نَهُ سَوِّيرَهُ بَاعَ مُلْكَا ٢ وَٱحْكَلُسَ مِنَ ٱلنَّهَى وَمَزَّا نَهُ مَهَا حَبَّرُ دُلِكَ وَأَنَّى يَعُرُهُ وَوَصَعَهُ عِنْدَ أَرْجُلِ ٱلرُّسُلِ ٢٠ نَنَالَ يُطْرُمُنُ بَاحَمَايِّا لِهَادَ مَلَاً ٱلشَّيْطَانُ فَمْبَكَ لِتَكْدِبَ عَلَى أَرْوح ٱلْفُدُس وَتَعْنَلِيرَ مِنْ ثَمَنِ ٱلْكَثْلِ مِنْ أَلْكَ أَلِهِ وَأَلَيْسَ وَهُوَ مَاقِكَانَ بَنْفَى لَكَ. وَلَمَّا بِيعَ أَ لَمْ يَكُنْ فِي سُلْطَالِكَ. فَهَا بَالْكَ وَصَعْتَ فِي

مَلْبِكَ هَٰدَ ٱلْأَمْرُ ٱلْتَ لَمْ تَكَذِبْ عَلَى ٱلنَّاسِ لَلْ عَلَى ٱللَّهِ ۗ ٥ فَنَمَّا سَمِعَ حَمَايًا هَذَا ٱلْكُلَّامَ وَفَعَ وَمَاتَ وَصَارَ حَوْفٌ عَطِيمٌ عَلَى جَمِعِ ٱلَّذِينَ سَمِعُوا بِذُلِكَ ١٠ فَيَهُصَ ٱلْأَحْدَاتُ وَلَمُوهُ وَحَمَلُوهُ خَارِجًا وَدَفَمُوهُ الْمُ عَدَتَ تَعَدُّ مُنْ قِي مُو ثَلَاثِ سَاعَاتِ أَنْ أَمْرَا نَهُ دَحَلَتْ وَبُسَ لَهَا حَبُرُ مَا حَرَى ٨ فَأَجَابُهَا بُطرُسُ فُولِي لِي أَنْهِمُنَا ٱلْمِنْذَارِ بِعَتْمَا ٱلْحَمَلِ فَعَالَتُ نَعَمْ عِلَدَ ٱلْمِنْسَارِهِ ٩ فَقَالَ هَا يُطْرُسُ مَا مَا نَكُمَا أَنْعَلْهَا عَلَى تَحْرِيَّةِ رُوح ٱلرَّبُ مُودَا أَرْحُلُ ٱلْذِينَ دَعَنُوا رَحَاكِ عَلَى ٱبْبَاب وَسَعَمُ لُولُكِ حَارِهُ وَ ا مُولَعَتُ فِي أَعَالِ عِنْدَ رِجْلِيهِ وَمَّانَتُ مَنْدَحُلَ الشَّبَابُ وَوَجِدُوهَا مَيْنَةَ تَخْمَلُوهَا حَارِحًا

أنكيسة وعلى خميع أندين سمعوا سالك ١٢ وَحَرَثَ عَلَى أَيْدِي ٱلرُّسُلِ آيَاتٌ وَعَمَائِثُ كَتْبِرَةٌ فِي أَشْعَبِ وَكَانَ أَجْمِعُ بِيسُ وَاحِدَةِ فِي رُواقِ سُأَيْمَ أَنَّهُ

ودفيه ها بحايب رَحْلُها وا فصار حُوف عطيم على حميع

أَعْمَالُ ٱلرُّسُلِ ٥ - ٤٢٧ ١٢ وَأَمَّا ٱلْآحَرُونَ فَلَمْ بَكُن أَحَدُ مِيثُمْ يَجِدُرُ لَ يَلْتَصِقَ يهم. لَكُن كَانَ ٱلشُّعَبُ يُعَظِّيهُمْ ١٤ وَكَانَ أَوْمِيونَ يَمْمَونَ لِلرَّبِّ أَكْثَرَ . حَمَاهِيرُ مِنْ رِحَالِ وَنِسَاهُ. ٥١ حَتَّى إِنَّهُمْ كَانُوالْمُهُلُولَ ٱلْمُرْضَى حَارِحًا فِي السُّوارِع وَيَصَعُوبَهُمْ عَلَى وُرُسْ وَأَسِرَّةِ حَتَّى إِذَا حَاءَ يُطَرُّسُ بُحَيِّمُ وَوْظِلَّهُ عَلَى أُحَدِ مِنْهُمْ ١٠ ا وَحْنَمَعَ حُمُّورُ أَمْدُنِ ٱلْعَبِطَةِ إِلَى أُورْسَلِيمَ حَامِلِينَ مَرْضَى وَمَعَدَّسِنَ مِنْ أَرْ وَأَحِ مَحْسَةِ وكانوا يبرأون جيمهم ١١ وَمَامَ رَئِيسُ أَنكُهَ فِي وَحَمِيعُ أَنَّدِينَ مَعَهُ تَدِينَ هُمْ سُبِيعَةُ ٱلصَّدُوقِينَ وَآمَنَكُ وَا غَرَّةً ١٨ وَأَغُوَّا ٱلْدِيَّهُمْ عَلَى ٱنْرْسُلُ وَوَصْعُوفُمُ فِي حَبْسِ ٱلْعَامَّةِهِ ۚ اوَلَكِنَّ مَلَاكَ ۖ لَرَّبَّ فِي ٱللَّيْلِ فَفَحَ أَنْوَاتِ ٱسْجِعْنِ وَأَخْرَخُهُمْ وَمَالَ ۖ ٱلْذَهَبُوا تِهُوا وَكُلِيمُوا أَشْعَبُ فِي ٱلْمِيكُلِ يَجِمِيمِ كَالَامِ هَذَهِ الحنوة والمقلمة سمعوا دحكوا ألينكل بحوالصبح وحعكوا يُعَلِّمُونَ . ثُمَّ جَاء رَئِسُ أَكُهَا فِي أَلْدِينَ مَعَهُ وَدَعَوُا

٤٢٨ أَعْمَالُ ٱلرُّسُلِ ٥ ٱلْمُحْمَعُ وَكُلُّ مُشْجَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَأَرْسَلُوا إِلَى ٱلْحَبْسِ لِيُوْتَى بِهِمْ ٢٠ وَلَكِنَّ الْحَدَّامَ لَمَّا جَاءُ وَإِلَّهُ يَعِدُوهُمْ فِي ٱسْجِيل فَرَجَعُوا وَأَحَارُوا ٢٠ فَاثْلِينَ إِنَّا وَجَدْنَا أَكْتَبُسَ مُعْلَّعًا بكل حرص والمحرّاسَ واقِيين حَارِجَ أَمَامَرَ ٱلْأَمْوَابِ وَلَكِنْ لَمَّا فَغَمَّا لَمْ يَجِدُ فِي أَمَّا خِلِ أَصَلًا ٢٤ فُلُمَّا سَمِعَ أَنْكَامِنْ وَفَائِدُ جُدْدِ ٱلْهَيْكُلِ وَرُوْسَاهِ ٱلكَهَنَّةِ هَٰذِهِۥ لَاقُولَ لَ أَرْمَامُوا مِنْ حِهَنِيمٌ مَا عَسَى أَنْ بَصِيرَ هدا ١٥٠ ثم عام واحد واحد في عالي هوذا الرحال الدين وَصَعْمُوهُمْ فِي الْجَسِّ مُمْ فِي الْهِيكُلُ وَثِيبِاتَ بُعَلِّمُونَ الشعب ٢٦٠ جيمير مصى قائد أنحد مع الحدام فأحصرهم لَابِعُنْفِ لِأَبُّهُمْ كَانُوا تِمَافُونَ أَشْعُبَ لِيَلَّا يُرْجُمُوا ١٧٠ فَلَمَّا أَخْصَرُوهُمْ أُونَيْمُوهُمْ فِي ٱسْمَعْمَع . فَسَأَكُمْ رَئِيسُ ٱلْكَهْمَةِ ٢٨ فَ إِلَّا أَمَا أَوْصَيْمًا كُمْ وَصِيْهُ أَنْ لَا نَعْلِمُوا مِلْدَ ٱلْإِسْمِ. وَهَ أَنْمُ قَدْ مَلَاثُمُ أُورُسُلِمَ بِتَعْلِيمِكُمْ وَتُرِيدُونَ أَنْ تَخْلِيوا عَلَيْماً دَمَ هَذَا ٱلْإِنسَانِ. ٢٦ فَأَجَابَ بِطُرْسُ وَٱلرْسُلُ أَعْمَالُ ٱلرُّسُلِ ٥ فَ ١٤٦٠

وَقَالُواْ يَشْهِي أَنْ يُطَاعَ ٱللهُ أَكْثَرُ مِنَ ٱدَّاسٍ. ٢٠ إِلٰهُ آبَائِيَا أَفَامَ بِسُوعَ ٱلَّذِي أَنَّمُ فَتَلَّتُمُوهُ مُعَلِّبِينَ إِيَّاهُ عَلَى خَشَبَةِ. ١١ هُمَا رَفَّعَهُ ٱللَّهُ بِيمِيهِ رَئِسًا وَعُلِصًا بِعَظِيَ إِسْرَائِيلَ ٱلْمُوْمَةَ وَعُقْرَانَ ٱلْكَطَابَاءَ ٢٢ وَيَعْنُ شُهُودٌ لَهُ بِهِلْهِ ٱلْأُمُورِ وَٱلرُّوحُ ٱلْفُدْسُ أَيْصًا ٱلَّذِي أَعْطَاهُ ٱللهُ لِلَّذِينَ بطيعوثة

٢٠ فَلَمَّا سَمِعُوا حَيْمُوا وَحَعَلُوا يَنَشَاوَرُونَ أَنْ يَغَنُّاوْهُمْ. ٢٤ فَقَامَ فِي ٱلْنَهْعُيْمَ رَجُلُ فَرِيسِيٌّ ٱسْمُهُ غَمَالَاثِيلُ مُعَلِّمِ" لِلْمَامُوسِ مَكُرَّمُ مُعِنْدَ جَمِعِ ٱلشَّعْبِ وَأَمَرَانُ مُعْرِجِ ٱلرُسُلُ قَلِيلًا ١٥٠ ثُمُّ قَالَ لَهُمْ أَيُّهَا ٱلرِّحَالُ ٱلْإِسْرَائِيلِيُّونَ ٱحْدَرِ رُولَا لَّا عُسِكُمْ مِنْ حِهَةِ هُولَا ۗ ٱلنَّاسِ فِي مَا اللَّمْ مُزْمِعُونَ أَنْ تَمْمُلُوا ٢٠٦ لِأَنَّهُ فَلَلَ هَذِهِ ٱلْآيَامِ قَامَ ثُوكَامِنُ قَائِلًا عَنْ نَفْسِهِ إِنَّهُ نَكُونٌ أَلْذِي ٱلْنُصَلَى بِهِ عَدَدٌ مِنَ ٱلرَّحَالِ نَحْوُ أَرْبَعِ سِّيَّةٍ. ٱلَّذِي ثُنِلَ وَجَمِيعُ ٱلَّهِ مِنَ ٱنْفَادُولِ إِلَيْهِ تَبَدَّدُولِ وَصَارُولِ لَا نَتَيْءَ ٢٧ بَعْدَ هٰذَا قَامَ يَهُودَا ٱلْجَلِيلِي ۚ فِي أَيَّامِ

أَعْمَالُ ٱلرُّسُلِ ٦ عَمَالُ ٱلرُّسُلِ ٦ وَقَالُوا لَا يُرْضِي أَنْ مَرُكَ مَعَنْ كَلِيمَةً لَهُ وَتَحَيُّمَ مَوَيْدً. ٢ فَأَنْغَيُوا أَيْهَا لَاحْوَةُ سَبِعَهَ رِحَالِ مِنْكُرُ مَثْهُونَا لَهُرُ وَسَمْلُوْمَنَ مِنَ ٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ وَحِيْمَةِ فَأَفْهِمَمُ عَلَى هَدِهِ ٱلْمَاحَةِ ، ۚ وَأَمَّا عَنْ فَنُواطِبُ عَلَى ٱلصَّلُوةِ وَحِدْمَةِ ٱلْكَلِيهَةِ • هُ فَعَسُنَ هُمَا ٱلْعَوْلُ أَمَامَ كُلُّ ٱلْجُمْهُورِ فَٱخْتَارُوا ٱسْتِمَانُوسَ رَحُلًا مَمْلُوا مِنَ ٱلْإِمَانِ وَٱلرُّوحِ ٱلْعَدُسِ وَقِيالِيْسَ وَيُرُوحُورُسَ وَسِكَانُورَ وَتِهُونَ وَبَرُوبِهَاسَ وَنِيْهُولَاوُسَ دَحِيلًا أَنْطَاكِيًّا . [ أَنْدِينَ أَفَامُوهُمْ أَمَامَ ٱرْسُل فَصَالُوْ وَوَصَعُوا عَلَيْهِمُ ۖ ٱلْأَيَادِيِّ.٧ وَكَالَتُ كَلِّيمَةُ ٱللهِ تَنهُ و وَعَدَدُ مَثَلًا مِذِينَكَا تَرُ حِدٌّ فِي أُورُسَلِمَ وَخُهُورٌ كَتِيرٌ مِنَ أَنْكُهَمَةٍ يُطِيعُونَ ٱلْإِيَانِ. ٨ فَإَ مَّا ٱسْتِعَالُوسُ فَإِذْ كَانَ مَمْلُوا إِيَّانًا وَقُوَّةً كَانَ يَصْعُ عَجَائِبَ وَآيَاتٍ عَطِيمَةً فِي آشْعُبِ ا فَهُصَ فَوْمُ مِنَ ٱلْعَمِمَ ٱلَّذِي يُثَالُ لَهُ تَحْمَعُ ٱللِيَرْمِنْيِينَ وَٱلْقَبْرَ وَابِينَ وَٱلْإِسْكَنْدَرِيْنَ وَمِنَ ٱلَّذِسَ

٤٩٢ أَعْمَالُ ٱلرُّسُلِ ٦ وَ٧ مِنْ كِلِكِيًّا وَأَسِنًا يُعَاوِرُونَ أَسْمِالُوسَ ١٠ وَلَمْ بَغْيِرُ وَإِ أَنْ

يُفَاومُوا ٱكْمِيكُمَةَ وَٱلرُّوحَ ۚ لَّذِي كَانَ بَتَكَلَّرُ بِهِ ١ ١ حِينَانِهِ

دَّشُولَ لِرِجَالِ يَغُولُونَ إِنَّا سَمِعْنَاهُ يَتَكَلِّمُ نَكَلَامٍ تَحْدِيفٍ عَلَى مُوسَى وَعَلَى أَشُو١٢٠ وَهَجُوا ٱلشَّعْبَ وَٱلثَّنُوحَ وَٱلْكَتَبَةَ

فَغَامُوا وَحَطِعُوهُ وَأَنَوَا مِهِ إِلَى ٱلْعَثْبَعَ ١٢ وَأَقَامُوا شَهُودًا كَذَّبَةُ يَنُولُونَ هُذَا ٱلرَّحُلُ لَا يَنْأُرُ عَنْ أَنْ يَكُلِّمَ كَلَّمَا

تَعْدِيهَا صِدَّ هُنَا لَمُوْصِعِ ٱلْمُعَدِّسِ وَٱسَّامُوسِ٤ الَّذِيَّا مَعِمَّاهُ يَغُولُ إِنَّ يَسُوعَ ٱلنَّاصِرِيُّ هَٰذَا سِيَعُصُ هُمَا ٱلْمُوْصِعَ

وَيُغَيِّرُ ٱلْعَوَائِدَ ٱلَّذِي سَلْمَنَا إِيَّاهَا مُوسَى. ٥٠ فَشَعَصَ إِلَيْهِ

جَيِعُ ٱلْكَالِمِينَ فِي ٱلْتَعْمَعِ وَرَاقًا وَحْهَةً كَأَنَّهُ وَحَهُ مَلَاكِ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلسَّاعِ مَعَ صُ عَا ا فَغَالَ رَئِيسُ ٱلْكَهَاةِ أَ تُرَى هَذِهِ ٱلْأُمُورُ هَكُدَ هِيَّ.

وَفَقَالَ أَيُّهَا ٱلرَّحَالُ ٱلإِحْوَةُ وَٱلْآبَاءُ ٱسْمَعُوا . ظَهَرَ إِلَّهُ ٱلْعَدْ لِأَسِنَا إِبْرَهِمَ وَهُوَ فِيمَا بَيْنَ ٱلنَّهِرِينِ قَبْلُهَا سُّكُنَّ فِي حَارَانَ ٢ وَقَالَ لَهُ آخُرُجْ مِنْ رَصِكَ وَمِنْ أَعْمَالُ الرَّسُلُ ٧ عَشِيرَتِكَ وَهَلُمُ إِلَى الْآرَضِ النِّي أُرِيكَ ٤٠٤ مَخْرَجَ حِينَالِ مِنْ أَرْضِ الْكُلْمَالِيِّينَ وَسَكَنَ فِي حَارَانَ وَمِنْ هُمَاكَ مَهَا بَهْدَ مَا مَاتَ أَنُوهُ إِلَى هَذِهِ الأَرْضِ اللَّيِ أَنْمُ الْآرَسَاكِيُونَ فِيهَا ٥٠ وَلَمْ الْمُعْلِمَ فِيهَا مِيرَاثًا وَلاَ وَصَأَةً فَدَم وَكُينَ وَعَدَ أَنْ الْمُعْلِمَ اللَّهُ هُكُدَ أَنْ يَكُونَ لَنَّهُ مُنعَرَّنَا فِي أَرْضَ عَرِينَةِ الْوَيَعَلَيْمَ اللَّهُ هُكُدَ أَنْ يَكُونَ لَنَّهُ مُنعَرَّنَا فِي أَرْضَ عَرِينَةِ

فَيَسْتَعْبِدُوهُ وَبُسِيثُوا إِلَيْهِ أَزْيَعَ رَبِّنَةِ سَنَهِ ٧ وَأَدْمَهُ لَنِي يُسْتَعْبَدُونَ لَهَا سَرَّدِينَهَا أَنَا يَنُولُ ٱللهُ. وَعَدَ دَلِكَ يَحْرُحُونَ وَيَعْبُدُونِي فِي هٰذَا ٱسْكانِ ٨ وَأَعْمَاهُ عَهْدَ ٱلْحِيَانِ وَهَٰكَذَا وَدَ إِسْفَقَ وَحَلْنَهُ فِي ٱلْذَهِمِ ٱلنَّامِنِ. وَ إِسْحَقُ

الحِيَّانِ وَهَٰذُا وَدَ إِسَّقَ وَحَلَّهُ فِي الْمُومِ النَّامِ، وَ إِسَّحَقَ وَلَدَّ بَعْنُوبَ وَبَعْنُوبُ وَلَدَ رُوِّسَاءُ لُلَّ مَاءُ لَاِثْمَاءُ لَاَثَاءُ لَاَثَاءُ لَاَثَاءُ الْمُثَنَ \* وَرُوْسَاءُ لُلَا بَاءْ حَسَدُ والبُوسُفَ وَبَاءُوهُ إِلَى مِصْرَ وَكَانَ

ٱللهُ مَعَهُ ا وَأَعْدَهُ مِنْ جَمِعِ صَبِقًا لِهُ وَأَعْصَاهُ نِعْمَةً

وَحِيْكُمْةُ أَمَامَ فِرْعَوْرَ مَالِكِ مِصْرَ فَأَمَامَهُ مُدَيِّرًا عَلَى مِصْرَ

وَعَلَىٰ كُلُّ سَيْهِ

عاء أَنْهَالُ ٱلرُّسُلُ ٢ ١١ مُمَّ أَنَّى حُوعٌ عَلَى كُلُ أَرْضِ مِصْرَ وَكُنْعَانَ وَصِيقٌ عَظِيمٌ فَكَالَ آمَاوُ ٱلْالْحِدُونَ قُومًا ١٠ وَمَا سَمِعَ بَعْقُوبُ أَنْ فِي مِصْرَ فَعَمَّا أَرْـَلَ آبَاءَمَا أُولَ مَرْةٍ. ١٢ وَفِي ٱلْمُرْةِ ٱلدَّسِةِ ٱللَّحْرُفَ يُوسُفُ إِنَّ إِحْوَتِهِ وَٱسْعُسَتُ عَشِيرَةُ يُوسُفُ إِيرُعَيْنَ. 14 فَأَرْسُلَ يُوسُفُ وَسَتَدْعَى أَ مَاهُ يعفوت وَحَهِمْ عَشِيرَتِهِ حَسَّتُر وَسَعِينَ تَسْاءُ ١ فَمَرَلَ يَعَنُوبُ انَّى مِعْدُرَ وَمَاتَ هُوَ وَ ۖ وَمَا ٢٠ وَمُؤْلُوا عِلَّ شكيم ووجعوا في نفار على سارة إلزهيم سمن يطر مِنْ شَي خَمُورَ أَي شَكِيمَ ١١٠وكِما كَانَ يَمُرُبُ وَسُتُ لَهُوْعِيدُ أَنْدِي أَنْسُمُ أَنَّهُ عَنْهُ إِنَّا هِيمَ كُالَ يُمْوَ شَعْبُ ويَحْتُرُ فِي مِصْرَ ١٨ إِنَّ أَنْ مَا مَدِثْ آخَرُمْ بَكُنْ بَعْرُفْ يُوسُفَ ١٩٠ فَأَخْمَالَ لَهُمْ عَنَى حَسِمًا وَأَمَاءُ إِلَى آ يَهَا حَتَّى حَعَلُوا أَعْمَا مُهُمْ مَبُوذِينَ لِكَيْ لاَ يَعِيشُوا

آوَفِي دُبِثُ أَوَفَتِ وَلَدَ مُوسَى وَكَانَ حَمِيلًا حِلًا. وَرَفِي هَا نَلَاثَةَ أَشْهُمْ فِي بَسْتِ بِهِمِ آ وَمَمَّا لَهِدَ ٱلْكَدَّنَا اللهِ

أَسَّةُ فِرْعَوْنَ وَرَبَّتُهُ لِمَسْعِا أَبَالَ ٢٦ فَتَهَدَّبَ مُوسَى بَكُلُ حِكْمَةِ أَمْمِصْرِيْسَ وَكَانَ مُنْتَدِرًا فِي ٱلْأَفْوَالِ وَٱلْأَعْمَالِ. ٢٢ وَلَمَا كَمِلَتْ لَهُ مُدَّةُ أَرْبَعِينَ سَنَةً حَطَرَ عَلَى مَالِهِ أَنْ يَعْتَقِدَ إِخْوَنَهُ مَنِي إِدْرَائِيلَ. ٢٤ وَ إِذْ رَأَى وَاحِدًا مَضْلُومًا حَامَى عَنْهُ وَأَنْصَفَ أَنْهَعَلُوبَ إِذْ فَنَلَ ٱلْمِصْرِيِّ٠٥٠ فَظُنَّ أَنْ إِحْوَنَهُ يَهُمُ وَنَ أَنَّ أَلَنَّهُ عَلَى يَدِهِ يُعَطِّيعٍ مُعَاَّهُ وَلَا مَّا هُمْ فَلَمْ يَعْهُمُوا ١٦٠ وَفِي أَجْوُمِ أَسَالِي طَهَرَ لَكُمْرُ وَهُمْ بَعَاصَمُونَ فَسَاقَهُمْ إِلَى ٱسْكَرَمَةِ فَازِلا أَيُّهَا لَرُّجَالُ أَنْمُ إِحْوَةُ بِمَادَا تَطَالِمُونَ بَعْضَكُمْ بَعْصَاء ٢٧ فَأَ لَدِيكِ كَانَ يَطَالُمُ فَرِيبَهُ دَّفَهَهُ قَائِلًا مَنْ أَفَامِكَ رَتُسًا وَفَاصِيًا عَلَيْنًا. ٢٨ أَنْرِيدُ أَنْ نَقْلُكِي كُمَا فَتَلْتَ أَمْسِ ٱلْمِصْرِيِّ ٢٩٠ فَهَرَبَ مُوسَى سَنَبِ هٰدِهِ ٱلْكُلِمَةِ وَصَارَ عَرِينَا فِي أَرْضَ مَذَيَانَ حَبْثُ

عَوَلَمًا كُمْلَتْ أَرْتَعُونَ سَنَّهُ طَهَرَ لَهُ مَلَاكُ ٱلرَّبِّ فِي بَرِّبَةِ حَبَلِ مِيمَاء فِي لَهِيبِ نَارِ عُلَيْغَةِ. ٢١ فَلَمَّا رَأَى

٢٦٤ اعْبَالُ ٱلرُّسُلِ ٧ مُوسَى دٰلِكَ تَعَمَّبَ مِنَ ٱلْمَنْظَرِ. وَفِيهَا هُوَ يَنْفَدُمُ لِيَنَظَمَّ صَارَ إِلَيْهِ صَوْتُ ٱلرَّبُ ٢٦ أَمَّا إِلٰهُ آبَائِكَ إِلٰهُ إِنَّرْهِيمَ وَ إِلَّهُ إِنْحُقَ وَ إِلَّهُ يَعْتُوبَ ، فَأَرْنَهَدَ مُوسَى وَلَمْ يَعْسُرْ أَنْ يَنَطَلُّعَ ٢٢٠ فَغَالَ لَهُ ٱلرَّبُّ ٱحْلَعُ نَعْلَ رِجْلَيْكَ لِأَنَّ ٱلْمَوْصِعَ ٱلَّذِي أَنْتَ وَاقِعَ ۚ عَلَيْهِ ٱرْضٌ مُقَدَّسَةٌ. ٢٠ إِلَيْ لَّةَدْ رَأَيْتُ مَشَعَّةً شَعِيمُ ٱلَّذِينَ فِي مِصْرَ وَسَمِعْتُ أَبِّينَهُمْ وَرَاتُ لِأُوْرَهُمْ مِلْرُ ٱلْآنَ أَرْسِلْكَ إِلَى مِصْرَ ٥٠ هُمَّ مُوسَى ٱلَّذِي ٱلْكُرُوهُ قَائِلِينَ مَنْ ٱ فَامَكَ رَثِيمًا وَقَاصِيَا هُمَا أَرْسَلُهُ أَلَّهُ ۖ رَثِيمًا وَقَادِيًّا بِيَدِ أَنْهَا لِكِ أَنْذِي ظُهُرَ لَهُ فِي تَعْشِعُهُ ٢٦ هَذَا أَخْرَجُهُمْ صَابِعًا عُمَايِبً وَآيَاتِ فِي أَرْضَ مِصْرَ وَفِي ٱلْخَرْ ٱلْأَحْمَرَ وَفِي ٱللَّهِ ۗ إِنَّهُ اربعين سنة

٢٧ هٰذَا هُوَ مُوسَى ٱلَّذِي فَالَ لِنِنِي إِسْرَائِلَ سِيًّا مِنْلِي سَبِيْهِمُ لَكُمُ ٱلرَّبُ إِلْهَكُمْ مِنْ إِحْوَتِكُمْ لَهُ تَسْمَعُونَ ١٨ هَذَا هُوَ ٱلَّذِي كَانَ فِي ٱلْكَبِيسَةِ فِي ٱلْبَرِّيَّةِ مَعَ ٱلْمَلَاكِ ٱلَّذِي كَارَبُكِيْمُهُ فِي جَبَل سِبَاءً وَمَعَ ۚ آمَائِنَا. مُدِي قَبِلَ أَفْوَالَا حَيَّةً لِيُعْطِيِّنَا إِيَّاهَا. ٢٩ َ الَّذِي لَمْ يَشَا آنَاوُنَا أَنْ يَكُونُوا طَائِعِينَ لَهُ مَلْ دَمَعُوهُ وَرَحَعُوا مِلُومِمُ إِلَى مِصْرَ ٤٠ فَائِلِينَ لِهُرُونَ أَعْمَلُ مَا آلِيهَةً نَتَفَدُمُ أَمَامَنَا لِأَنَّ هَذَا مُوسَى أَنْذِي أَخْرَحَنَا مِنْ أَرْضِ مِصْرَلًا تَعْلَمُ مَادَ أَصَابَهُ. ا؛ مَعَملُوا عِبْلًا فِي نِلْكَ أَلَّا بَامِ وَأَصْعَدُوا دَبِيحَةً بِلْصَمِ وَقَرَحُوا نَاعُمَالِ أَيْدِيهِمْ ٢٠ قَرَحَعَ لَلهُ وَأَسْلَمَهُمْ لِيَعْبِدُولَ حُدَّ ٱلسَّمَاءَكُمَا هُوَ مَكْتُوبٌ فِي كِنَابِ ٱلْأَسَّاءِ . هَلَّ قَرَّتُمْ لِي دَمَاغِجَ وَقَرَاسِ رَعِينَ سَنَةً فِي ٱلْبَرِّيَّةِ بَا يَبْتَ إِسْرَيْلَ. ١٠ كُلْ حَبَلْتُمْ حَبْبَهَ مُوبُوكَ وَتَعْرَ إِلْهِكُمْ رَبِّهَا مُوبُوكَ وَتَعْرَ إِلْهِكُمْ وَرَفْعَانَ ٱلنَّمَ الْمُعْمَدُ وَالْهَا. فَأَيْلُكُمْ مِلَ تَرَفْعَانَ ٱلنَّمَا يُعْمَدُ وَالْهَا. فَأَيْلُكُمْ مِلَ مَا وَرَاهُ مَا اللَّ

٤٤ وَأَمَّا حَيْمَةُ أَنَّهَا كَوْ فَكَاسَتْ مَعْ أَبَائِنَا فِي ٱلْمُرِيَّةِ كَمَا أَمَرَ آيِّدِيكُلْرَ مُوسَى أَنْ يَعْمِلْهَا عَلَى ٱلْمِثَالِ ٱلَّذِي كَانَ فَدْ رَآةُ. ١٤٠ أَتِي أَدْحَالَهَا أَيْضًا آنَاؤُنَا إِذْ تَعَلَّمُوا

أَعْمَالُ ٱلرَّسُلِ ٧ وَ٨ ٤٣٦ عَلَيْهِ. ٥٥ وَ مَّا هُو فَشَحَصَ إِلَى سَمَاءٌ وَهُوَ مُمَّينٌ مِنَ ٱلرُّوحِ ٱلْفُلُوسِ فَرَأَى مُعَدَّ ٱللَّهِ وَسُمَّعَ فَائِمًا عَرَّ بَمِيرِ ٱللهِ. ٥٦ مِقَالَ هَا أَمَا أَلْحَارُ ٱلسَّاوِاتِ مَعْنُوحَةً وَأَنَّ ٱلْإِنْسَارِ مَا فِيَّا عَنْ يَهِينِ آللهِ ٧٠٥ فَصَاحُوا صَوْت عَطِيمِ وَسَدُّوا آدَ ثُهُمْ وَمُحْمُو عَنْهُ سَمْنِ وَاحِدَةِ. ١٥ وَخْرَخُوهُ حَارِ حَ ٱلْهَدِينَةِ وَرَحُوهُ واسْمُودُ حَنْفُو ثِبَامَمُ عِندَ وِحَلَيْ شَاتُ يُمَالُ لَهُ شَاوُلُ ٥٩٠ فَكُمْ وَا يَرْحُمُونَ ٱلْمَنْفَانُوسَ وَهُوَ يَدْعُو وَيَقُولُ أَيُّهَا أَمَّاتُ يَسُوعُ أَيْلُ رُوجِيهِ ١٠ ثُمَّ حَدَّ عَلَى أَكْنُهُ وَصَرَحَ نصَّوْتِ عَمِلِم إِمَا رَبُّ لَا نُقِرْ هُرْ ص اوگار هُدِهِ. أَنْحَصِلُةً . وَإِذْ فَا لَ هَمَا رَصَا شَاوُلُ رَصِبًا بِمَنَّاهِ الأصماع أسامين وَحَدَثَ فِي دَٰلِكَ أَسُوم صَطِيَةٌ عَظِيمٌ عَلَى ٱلْكَيسَةِ ٱلَّتِي فِي أُورُسَلِمَ فَنَتُمَّتَ آخَمِيعُ فِي كُورِ ٱلْيَهُودِيَّةِ وَ سَّامِرَةِ

مَا عَدَ ٱرْسُلِ ٢٠ وَحَمَلَ رِحَالَ آنَقِياء ٱسْيُعا وس وَعَمِلُوا

عَلَيْهِ مَمَاحَةً عَطِيمَةً ٢ مَنْ مَّا شَاوِلَ فَكَانَ يَسْطُو عَلَى أنكب ووقو يدخل البوت وتحر رجالا ويساء ويسلمهم

٤ مَا لَين تَشَتُّن مَا لُوا مُنشِرِينَ بِٱلْكَلِمَةِ ٥٠ مَا تُحَدَّرَ مِيلَيْنُ إِلَى مَدِينَةِ مِنَ السَّامِرَةِ وَكَانَ يَكُو زُكُمْ بِٱلْمَسِيعِ. ٦ وَكَانَ الْمُعْمُوعُ بُصْعُونَ بِعَنْيِ وَحِلَةً إِلَى مَا يَقُولُهُ فيايس عِندُ سَتِهَاعِمْ وَنَصَرِهِمْ لَا الَّهِ صَلَّمَهَا. الْجُنْ كُنْدِينَ مِنَ أَلْدِينَ رَبِعُ أَرْوَاحٌ نَجِسَةٌ كَاسَتُ تُحرُّخُ صَارِحَةً بِصَوْتِ عَظِيمٍ .وَكَتِيرُ ونَ مِنَ الْمُسُوحِينَ وَ عَرْحٍ شَعُو ١٠ فَكَانَ فَرَحٌ عَطِيمٌ فِي تِلْكَ ٱلْمَدِينَةِ ا وَكَانَ قَبِلًا فِي ٱلْمَدِينَةِ رَحُلُ أَسْمُهُ سِيمُونُ بَسْتَعْمِلُ ٱلْجُعْرَ وَبُدُهِنُ شَعْبَ ٱلسَّامِرَةِ قَائِلًا إِنَّهُ شَيْءٌ عَظِيمٍ . ١٠ وَكَانَ كُنِّيهِ مُ بَنْبُعُونَهُ مِنَ ٱلصَّعِيرِ ﴿ لَى ٱلْكَبِيرِ فَالْبِينَ هْنَا هُوَ فُوَّهُ ٱللَّهِ تَعَطِيمَهُ ١١٠ وَكَانُوا يَتَبَعُونَهُ لِكُوبِهِ فَي أَلْدُهَشُوا زَمَانًا طَوِيلًا بِسِجِرِهِ ١٠ وَلَكِنَ لَمَّا صَدَّفُوا فِيلِيْسَ وَهُو يُبَيِّرُ بِالْأُمُورِ الْمُعْنَطَّةِ بِمَلَكُوتِ اللهِ وَاللهِ يَسُوعَ الْمَسِيعِ أَعْنَهَدُ وَلَ رِجَ لَا وَيِسَاءُ ١٠٠ وَسِيمُونُ أَيْضًا مَشُهُ آمَنَ. وَمَمَّا أَعْنَهَدَ كَانَ يُلَارِمُ فِيلِيْسَ. وَإِذْ رَأْى آباتٍ وَفُوّاتٍ عَطِيمَةً نُحْرَى أَندَهَثَرَ

١٤ وَلَمَّا سَمِعَ ٱلرُّسُلُ ٱلَّذِينَ فِي أُورُسَٰلِيمَ أَنَّ ٱلسَّامِرَةَ فَدْ فَبِلَتْ كَلِّمَةَ أَنْدِ أَرْسَأُوا إِلَهُمْ يُطْرُسَ وَيُوحًا. ١٥ ٱللَّذَيْنِ لَمَّا مَرَلَا صَلَّيَا لِأَحْلِيمَ لِكِي يَعْبِلُوا ٱلرُّوحَ ٱلْفَدُسَ ١٦٠ لِأَنَّهُ مَ يَكُنُ فَدْ حَلَّ بَعْدُ عَلَى أَحَدِ مِهُمُ عَبْرَ أَنَّهُمْ كَانُوامْعَتُمْ يِدِينَ يَامْمِ أَمرَّبٌ يَسْوعَ ١٧٠ حِيثَيْدٍ وَصَعَا ٱلْأَيَادِيَ عَلَيْهِمْ فَفَهِلُوا ۖ لَرُوحَ ٱلْفَكُسَ ١٨٠ وَلَمَّا رَأْتُ سِيمُونُ أَنَّهُ بِوَضْعِ أَيْدِي ٱلرُّسُلِ يُعْطَى ٱلرُّوحُ ٱلْمُدْسُ مَدَّمَ لَهُمَا دَرَاهِمَ ١٠ قَائِلاً أَعْطِيَانِي أَنَا أَبْضًا هُدَا ٱسْلَطَانَ حَنَّى أَيُّ مَنْ وَصَعْتُ عَلَيْهِ يَدَيَّ يَنْبُلُ ٱلرُّوحَ ٱلْفَدُسَ.

٣٠ فَقَالَ لَهُ بُطْرُسُ لِتَكُنْ فِضَّنْكُ مَعَكَ لِلْهِلَاكِ لِأَمَّكَ

طَلَسَتَ أَنْ نَقْتِكَ مَوْهِبَةَ أَتَّهُ بِلَدَرَاهِرَ • ٢١ لَيْسَ لَكَ نَصِيبٌ

وَلاَ قُرُعَهُ فِي هُمَا ۖ لأَمْرِ لِأَنَّ عَلَيْكَ لَيْسَ مُسْتَقِيمًا أَمَامَر ٱللهِ ٢٢ فَتُكِ مِنْ شَرِّكَ لَهُ ۚ وَأَعْلَٰكِ إِلَى ٱللهِ عَنِي أَلَ يَغْتَرَ مَكَ فِكُرُ فَلْكَ ١٢٠ لِّزِّي أَرَّ الَّذِي مَرْ رِوْ ٱلْمُرُّ وَرِمَاطِ ٱلطُّلُم ٢٠٠ فَأَحَابَ سِيمُونُ وَفَالَ ٱصْبَا أَنَّمَا إِلَى ٱلرَّبِّ مِنْ أَحْلِي لِكِنِّ لَا أَنْهَ عَلَىٰ شَيْلًا مِمَّا دَكَرُنُهَا. ٥٠ أُمُّ إِنُّها بَعْدُمَا شَهْدًا وَكُلُّهَا كِلِيهِ أَمْرُكِ رَحْمًا عِلَى أُورُسُلِمٌ وَتَشْرَهُ فُرِي كُنِيرَةً لِلسَّامِرِيبُنَ

٢٦ ثُمَّ إِنَّ ملاكَ أَمرُتُ كَلَّمرَ جِالُيسَ فَاثِلاَ فَي وَكُذْهَبُ يَحُو تَحْمُوبِ عَلَى أَرْمَلُرِيقَ مُنْغَيْرِةِ مِنْ أُورْسِلِمْ مِلَى عَرَّةً أَنْنَى هِيَ بَرُّ أَنَّهُ ٢٧ فَقَامَرَ وَدَّهَبَ . وَإِدا رَحُلُّ حَبَّشَيٌّ حَصِيٌّ وَرِيزٌ يَكُلُلَأَكُهُ مَلِكُهِ ٱلْحَبَّشَةِ كَانَ عَلَى حَبِع حَراثِهَا مَهَٰدَا كَانَ قَدْ حَامِ إِلَىٰ أُورْسِلِيمَ سِسْعُدُه ١٨ وَكَانَ رَاحِمًا وَحَالِيمًا عَلَى مَرْكَبتِهِ وَهُوَ يَقْزُأُ ٱللَّى إِنْمَعْيَاهُ . ٢٦ فَقَالَ ٱلرُّوحُ لِيهِلْيْسَ نَفَدُّمْ وَرَافِقَ هَٰدِهِ ٱلْمَرْكَبَةَ. ٢٠ فَيَادَرَ إِلَيْهِ فِيلْسِنُ وَسَمِعَهُ يَقُرُّأُ نَجَّيَّ إِسَعْبَاهِ فَقَالَ

أَعْمَالُ ٱلرُّسُلِ ٨ مُعَالًى الرَّسُلِ ٨ أَ مَعَلَّكَ تَنْهُمُ مَا أَنْتَ لَقُرُّهُ ١١ فَغَالِ كَيْفَ يُمكِّنِي إِنْ لَمْ يُرْمِدْ نِي أَحَدُ وَطُلَبَ إِلَى فِيلِسَ أَنْ يَصَعَدُ وَيَعْلِسَ مَعَهُ ٢٢ وَأَمَّا فَصْلُ ٱلْكِنَابِ ٱلَّذِيكَانَ بَقُرَاهُ فَكَانَ هَٰذَ.مِثْلَ شَاةِ سِبِقَ إِلَى ٱلدُّح وَمِثْلَ حَرُوفِ صَامِتِ أَمَامَ ٱلَّذِي يَعُرُهُ هَكَلَاكُمْ يَفْحُ فَاهْ ٢٠٠ فِي نَواصُعِهِ ٱنْتَرَعَ قَصَالُوهُ وَحِيلُهُ مَنْ نُحِيْرُ مِهِ لِأَنَّ حَبَانَةُ نُمَازَعُ مِنَ ٱلْأَرْضِ. ٢٤ فَأَحَابَ ٱلْحَصَىٰ وِلَبْسَ وَتَالَ ٱطَّبُ إِلَيْكَ.عَنْ مَنْ يَغُولُ ٱلَّهِيُ هُمَا. عَنْ نَعْسِهِ أَمْ عَنْ وَاحِدٍ آحَرَهُ ٥٥ فَعَجَ قِيلِيشُ قَاهُ وَأَشَكَأُ مِنْ هَدَ ٱلْكِتَابِ فَيَشَّرُهُ سِنوعَ ٣٦ وَفِيمًا هُمُا سَائِرَانِ فِي أَلطُّرِ بِنِي أَفْلَلَا عَلَى مَاهِ. عَمَّالَ ٱلْحَصِيُّ هُوَدَا مَا مِنْ مَادَا يَهْمَعُ أَنْ أَعْنَمِدَ. ٩٠ فَعَالَ فِيلْشُ إِنْ كُنْتَ نُوْمِنُ مِنْ كُلُّ فَلَبْكَ بِحُورُه فَأَحَابَ وَقَالَ أَمَا أُومِنُ أَنَّ يَسُوعَ ٱلْمُسِيحَ هُوَ كُنُّ لِلْهِ ١٨٥ عَأَمَرَ أَنْ نَقِعَت الْمَرْكَبَةُ فَارْلَا كِلْأَهُمَا إِلَى أَنَّمَا فَيِنِّسُ وَأَنْكُصِيُّ فَعَمَّدُهُ. ٢٩ وَلَمَّا صَعِدًا مِنَ آمُهَا وَحَطِفَ رُوحُ ٱلرَّبِّ فِيلْبِسَ فَلَمْ

يُصِرُهُ لَحْصِيُ أَيْضًا . وَدَهَبَ فِي طَرِيقِهِ فَرِحًا. ٤ وَأَمَّا مِيلِيْسُ مُوجد في أَسْمُودَ. وَيَشْمَا هُوَ مُحْنَارٌ كَانَ بَسْمِرُ حَمِيعَ ٱلْمُدُنِ حَنَّى جَاءً إِلَى فَيْصَرِيَّةَ ٱلأُسْعَاجُ ٱلنَّاسِعُ

ا أَمَّا شَاوُلُ فَكَانَ لَمْ يَرَلْ يَنْفِيثُ عَهَدُدًا وَفَتْلًا عَلَى

تَلَامِينِ ٱلرَّبِّ. فَنَمَدُّمَ إِلَى رَئِيسِ كُلَّهَمَّذِ ٢ وَصلبَ مِيثُهُ رَسَائِلَ إِلَى دِمِثْنَ إِلَى تَحْمَاعَاتِ خَيْ إِذَا وَحَرَ أَكَاسًا مِنَ ٱلطُّرين رِحَالَا أَوْ يِسَامُ يَسُوفُهُمْ مُوْتِينَ إِن أُورُسَامِ مَ عَ وَفِي دَهَابِهِ حَدَثَ أَنَّهُ أَفْتَرَبَ إِلَى دِمِشْقَ صَعَنَّةَ أَبْرَقَ

حَوْلَهُ يُورُمِن ٱلسَّمَامِ ؛ فَسَفَطَ عَلَى ٱلأَرْضِ وَسَمِعَ صَوْنًا قَائِلًا لَهُ شَاوُلُ سَاوُلُ لِمَادَا نَصُطُهِدُيهِ . ٥ فَعَالَ مَنْ أُنْتَ يَا سَيِّدُ، مَنَالَ ٱلرَّبُ أَلَيَسُوعُ ٱلَّذِي أَنْتَ تَصْطَهِدُهُ.

صَعَبْ عَلَيْكَ أَنْ نَرْفِسَ مَنَاحِسَ ا فَغَالَ وَهُوَ مُزْنَعِدُ وَمُغَيِّرُتُ بَا رَبُ مَادَا تُرِيدُ أَنْ أَفْعَلَ. فَقَالَ لَهُ ٱلرَّبُ فَهُوْ

وَأَدْحُلِ ٱلْمَدِينَةَ فَيْغَالَ لَكَ مَاذَا يَسْغِي أَنْ تَفْعُلَ. ٢ وَأَمَّا

ٱلرِّجَالُ ٱلْمُسَافِرُونَ مَعَهُ فَوَنَعُوا صَامِتِينَ يَسْمَعُونَ ٱلصُّولِتَ وَلَا يَنْظُرُونَ أَحَدًا ٥٨ فَدَرَّضَ شَاوُلُ عَنِ ٱلْأَرْضِ وَكَانَ وَهُوَ مَعَنُوخُ ٱلْعَبَائِي لَا يُبْصِرُ أَحَدًا. فَٱتْنَادُوهُ بِيَدهِ وَأَدْحَلُوهُ إِلَى دِمِشْقَ. ﴿ وَكَانَ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ لَا يُبْصِرُ عَلَمْ يَأْحُلُ وَلَمْ يَشْرَب ١٠ وَكَانَ فِي دِمِنْقَ بِلْهِدْ ٱثُّهُ خَنَابًا. فَنَالَ لَهُ ٱلرَّبُّ فِي رُوْيَا يَا حَمَارِيًّا. فَعَالَ هَأَ مَذَ بَا رَبُّ ١١ فَمَ لَ لَهُ ٱلرَّبُّ ثُمَّ وَدْهَبْ إِلَى ٱلرُّءَانِ ٱلَّذِي يُهُ لُ لَهُ ٱلْمُسْتَقِيمُ وَٱطْلَبْ فِي بَيْتِ بَهُودَا رَحُلًا طَرْسُوسِيًّا ٱسْمُهُ شَاوْلُ. لْأِنَّهُ هُوَدًا يُصَلِّي ١٢ وَعَذْ رَأَى فِي رُوًّا رَجْلَ أَحَهُ حَمَّا بِمَّا كَاحِلًا وَوَاصِعًا بَدَهُ عَلَيْهِ لِكُنَّي يُنْصِرَهِ ١٢ فَأْحَابَ حَمَامِنًا يَا رَبُّ قَدْ سَمِعْتُ مِنْ كَتَعْرِينَ عَنْ هَٰدَ ٱمْرَّحُلُ كَمْ مِنَ ٱسْمُرُورِ فَعَلَّ عِندِّ بِسِلكَ فِي أُورُتَلِيمَ ١٤١ وَهُمُا لَهُ سُلْحَانٌ

مِنْ قَلَلِ رُؤْمَنَا ۗ ٱلْكُهَاتِهِ أَنْ يُوثِقَ حَمِعَ ٱلَّدِينَ بَدْ عُولَ بأَسْمِكَ ٥٠ افَغَالَ لَهُ ٱلرَّبُ أَذْهَبْ لِأَنَّ هٰذَا لِي إِلَا عُمْارٌ لِعَمِلَ أَسْمِي أَمَامَرَ أَمْمَ وَمُلُوكِ وَسَى إِسْرَائِيلَ ١٦٠ لَأَيْ سَأْرِيهِ كُمْ يَسْبِي أَنْ بَنَا لَمْ مِنْ أَجْلِ أَسْبِي. ١٧ فَهَفَى حَايِّا وَدَحَلَ ٱلْبُتَ وَوَصَعَ عَلَيْهِ يَدَيْهِ وَقَالَ أَيُّهَا ۖ لُأَحُ شَاوُلُ مَدْ أَرْمَلَمِي ٱلرَّبُ يَسُوعُ ٱلَّذِي ظَهَرَ لَكَ فِي ٱلطِّريقِ ٱلَّذِي حُمْتَ هِ وِلِكُنِّ نُبْصِرَ وَنَمْ يَلِّي مِنَ ٱلرُّوحِ ٱلْفُدُسِ. ١٨ فَلِلْوَقْتِ وَفَعَ مِنْ عَبْدُهِ سَيْءٌ كَأَنَّهُ فُشُورٌ فَأَبْصَرَ فِي أَخَالِ وَقَامَ وَعَلَمَ لَوَعْلَمَدَ. ٩ اوْتَنَاوَلَ طَعَامًا فَتَنَوِّي. وَكَانَ شَاوُلُ مَعَ ٱشَّاكِمِيذِ ٱلْدِسَ فِي دِيَشْقَ ٱلْمَامُ ٢٠ وَيَلْوَفْتِ حَمَلَ يَكُورُ فِي ٱلْعَمَاءِ مِ ٱلْمُسِيحِ أَنْ لِهُدَ هُوَ " ثُلَا مَلْعُوهِ ا ؟ فَبَهُوتَ حَبِيعٌ ٱلَّهِ مِنْ كَالُوا يَسْمَعُونَ وَقَالُوا أَ يَسُنَ هَا هُوَ أَسِّي أَهْنَكَ فِي أُو يُشَيِمَ أَسِّينَ يَدْعُونَ جِهْنَا أَرْسُمْ . وَقَدْ جَاءَ إِلَى هُمَا يِهْمَا لِيَسُوفَهُمْ مُوْتَتِينَ إِلَى رْوِّسَاء ٱلْكَهَنَةِ. ٢٦ وَأَمَّا شَاوُلُ فَكَانَ يَرْدَدُ قُوَّةَ وَيُحِيَّرُ ٱلْمُهُودَ ٱلسَّاكِينَ فِي دِمِثْقَ شُيِّنًا أَنَّ هٰذَ هُوٓ ٱلْمُسِيخِ ٢٢ وَلَمَّا نَمَّتْ أَ أَامْ كَتِيزَةٌ نَشَاوَرَ ٱلْيَهُودُ لِفَتْلُوهُ.

أَعْمَالُ ٱلرُّسُلِ 1 عَمَالُ ٱلرُّسُلِ 1 ٢٤ فَعَلِرَ شَاوُلْ بِمَكِيدَتِهِمْ. وَكَانُوا يُزَافِيُونَ ٱلْأَبْوَابَ الِصَابِهَارُ وَيِلْا بِيَنْلُوهُ. ٢٥ فَأَحَدُهُ أَمَّلَامِيدُ يَلْلاَ وَأَمْرُلُوهُ مِنَ ٱلسُّورِ مُدَّيِّنَ إِيَّهُ فِي سُلُّ ٢٦ وَ بَمَّا جَاءَ شَاوُلُ إِنَ أُورُ شَلِيمَ حَاوَلَ ثَنْ يَلْتَصِقَ بِٱلنَّالَامِينِ. وَكَانَ ٱلْحُمِيعُ بَحَافِينَهُ عَثْرَ مُصَدِّقِينَ أَنَّهُ تَلْمِيذُ مُ ٢٧ فَأَحَدُهُ مَرْدًا وأَحْضَرُهُ إِلَى ٱلرُّسُلِ وَحَدَّمُهُمْ كَيْفَ أَيْضَرَ ٱلرَّبُّ فِي ٱلطَّرِيقِ وَأَنَّهُ كَنَّمَهُ وَكَيْفَ حَافَرَ فِي دِمَشُوَ بِأَسْمَ بِسُوعَ. ٢٨ وَكُونَ مَعْهُمُ يَدْحُلُ وَيَعْرُخُ فِي أُورُسَلِيمَ وَيُحَاهِرُ يَامُمُ إِنْرَابٌ يَسْوِعَ وَ١٦ وَكَانَ نُحَاصِبُ وَيْبَاحِثُ أَبْوَابِيِّنَ مُحَاوِنُوا أَنْ نَسُوهُ ۗ ٢٠ قَدَهُا عَلِمَ ٱلْإِحْوَةُ حَدَّرُوهُ إِلَى فيصرِيَّهُ وَأَرْسُوهُ إِلَى طَرْسُوسَ ١١ وَأَمَّا لَكَائِسُ فِي حَمِيمِ النَّهُمِ دِيَّةِ وَٱلْجُلِيلِ وَاسَّامِرَةِ فَكَانَ لَهَا سَلَامٌ وَكَانَتْ ثُبَى وَنَسِيرُ فِي حَوْفِ أَمَرَّبٌ وَمَتَعْرِيَهِ ۗ رَبُوحِ ٱلْقَدُسِرِكَامَتْ لَتُكَاثَرُ ۗ ٢٢ وَحَدَثَ أَنْ يُطْرُسُ وَمُوْ يَجْنَارُ بِٱلْكَسِعِ مَرَلَ

أَيْصًا إِلَى ٱلْقِيدِّ بِسِينَ ٱلسَّاكِينَ فِي لُنَّةَ. ٢٢ مَوَجَدَ هُمَاكَ إِنْسَانَا أَشَهُ إِيبِاسُ مُصْفِجِعًا عَلَى سَرِيرِ مُلْدُ ثَمَايِ سِيِنَ وَكَانَ مَعْلُوجًا. ٢٤ فَقَالَ لَهُ بُطُرُسُ يَا إِلِيَاسُ بِشْعِيكَ بَسُوعُ ٱلْمُسِيحُ مُ ثُمُ وَأَفْرُسُ لِمُسْكِ وَمَامَ لِيُوفِي وَهُ وَرَاهُ جَمِيعُ ٱلنَّاكِينَ فِي لُدَّةَ وَسَارُونِ ٱلَّذِينَ رَجَعُوا إِلَى ٱلرَّبِّ ٢٦ وَكَانَ فِي يَامَا تِلْمِيذَةُ مُنْهَا طَاسِنَا ٱلَّذِهِ مُرْجَمَّنُهُ عَرَلَةُ هِدِهِ كَاتْ مُونِيَّةُ أَعُوا لَاصَاكِنَةً وَ إِحْمَانَاتٍ كَانَتْ نَعْمَلُهُ ٢٠ وَحَدَثَ فِي تِلْكَ أَلَا يَّامِ أَمَّهَا مَرِصَتْ وَمَاتَتْ. فَعَمَّلُوهَا وَوَصَعُوهَا فِي عِلْبَةِهِ ٢٨ وَ إِذْ كَالَّتْ أَنَّةُ فَرِيبَةً مِنْ بَافَا وَسَمِعَ ٱلْلَامِيذُ أَنْ يُطْرُسَ فِيهَا ٱرْسَلُوا رَجُلُيْنِ بَطُلْمُانِ إِلَيْءِأَنْ لَا يَتَن يَ عَنْ أَنْ يَجُدْرَ إِلَّهُمْ. ٢٩ فَقَامَ يُطْرِسُ وَحَامَ مَعَهُمَا مَلَمًا وَصَلَ صَعِدُوا بِهِ إِلَى ٱلْمِلِيَّةِ مُوَفَّعَتْ لَدَيْهِ حَمِيعُ ٱلْأَرايِلِ بَبْكِينَ وَبُرِينَ أَفْيِصَةَ وَثِيَانَا مِمَّا كَانَتْ نَعْمَلُ غَرَالَةُ وَفِيَ مَعَهِنَّ • ؛ فَأَخْرَجَ بُطْرُسُ ٱلْجَمِيعَ خَارِجًا وَجِئًا عَلَى رُكُنْيَهِ وَصَلَّى ثُمَّ ٱلْتَعَتَ أَعْمَالُ ٱلرَّسَلِ اوَ اللَّهَالُ الرَّسَلِ اللَّهِ اللَّهَالِينَا اللَّهَالِينَا اللَّهَالِينَا اللَّهَا

إِلَى تُحْسَدُ وَقَالَ إِ صَاسَا فُوحٍ . فَانْتَتْ سَدَّيْهِ وَمَّا أُصرَتْ بَصْرُسَ حَسَنَ الله علويَّة يَدُهُ وَ عَامِهَا . ثُمُ نَادَى أَسُوِّ سِينَ يَ لُرُّرُامِنَ وَأَنْصَرِهَا حَيَّـُ الدَّهِ مَرَ دَاتَ مِعْمُوا فِي مَا كُلُّهَا فَأَمْرَ كَدِيْرُونَ مِهِمَ . ١٢ وَمُكُتُ أَيْمًا كَيْنَ لَذِي لَا فَاعِدً سِمْدِن رَحْلِ دُنَّاع الأسماخ أله دثر

ا وَكَالَ فِي فَيْضَرِيُّهُ زَحُلٌ أَشَهُ كُرُ سِلْمُمِنْ قَارِسُ مُثَنِّ مِنَ ٱلْكُتِيبَةِ ٱلَّذِي لَدْعَى ٱلْهِ بِطَالِيَّةً. ٢ وَهُوَ لَعِيْ وَحَائِفُ ألله مع حميع بدر يفسع حسات كي و الشعب ويصلى إِي مَوْ فِي كُلُّ جِيهِ ؟ مَرْأَى طَاهِرًا ۚ وَرَا يَعُوْ أَسَّاعَةِ ٱلتَّاسِعَةِ مِنَ ٱسَّهَارِ مَلَاكًا مِنْ ٱللهِ ذَاحِ إِذَا إِنَّهُ وَتَا لِلَّالَّهُ يَاكُرُ سَايُوسُ ، وَقُلْمًا سَحُصَ اللَّهِ وَدَحَنَّهُ حَوْفٌ قَالَ مَادَا يَا سَيُّدُ. فَقَالَ لَهُ.صَلُّوالُكَ وَصَدَّفَالُكَ صَعِدَتْ تَدْكَارِا أَمَامَ تُقِدِهُ وَٱلْآنَ أَرْسِلُ إِنَّى يَافَا رِحَالًا وَسَنْدُع سِمْعَانَ مُمْلَقَتَ يُطُرُّسَ. ٦ إِنَّهُ مَارِلٌ عِبْدُ سِمْعَانَ رَحْل

عَمَالَ ٱلرَّسْلِ ا دَّأُع بِيَنَهُ عِبْ يَعْرِهُو بَنُولَ لَكَ مَاد بِيْعِي رُّ تَنْعُلَ. ٧ قلم أنطلق ألم لاك أسبيكان يكثيرُ كرسسوس ، دي أَيْنُ مِنْ حَدْمِهِ وَعَسَكُرُوا نَفِيًّا مِنَ سَمِينَ كَانُوا لِلْارِمُومَةُ ٨ وأحارع بكلُّ سوع ورسهم إِي يُا فا ام أفي لعد وبها عم يساورون و متر يون إلى مهديدة صَّمَّةُ لُفُلُونُ عَلَى الشَّمْخُ لِلْفَانَ لَمُوْ الشَّاعَةِ السَّادِيةِ. الْحَمَّعَ كَثِرُا وَسَهِي أَنْ لَأَصْلُ . وَإِنْكَ الْمُ أَيْبَتُهُمِنَ لَهُ وَمُعَتْ عَيْهِ عَ ثَمَا الرَّي سَهَا \* مَعْلُوحَهُ ۚ وَإِلَّ \* تَارِيعُ عَيَّهُ مِنْ مَلَا مَقِ مُعَلِّيكُ مُرْمَاحِكُمْ أَنْهِهُ مُثَّرٌ فِيوَمَدُكَّاقًا عَلَى لأرض ١٦ وكان فِيهَا كُنْ دُولَتِ كَأْمِن وَ الْحُوش في رحَّه ب وطور سماء ١٠ وس إليو صوت م يَا نَطْرُسُ دُنَّعُ وَكُلُّ وَا قَالَ بِعَارُسُ كَلَّا يَا يَدُّ يَا يَتْ مَّ يَّهِ لَهُ كُلُ فَطْ سَيًّا دَيِمًا أَوْ مُسَاءَهِ ا فَعَارَ إِيبُهِ أَيْمًا صَوْتُ ثَالِيَةً مَا طُهِّرَهُ لَفَ لَا تُدَلِّينُهُ أَلْتَءَ ١ وَكُنَّ هُمَّا عَلَى ۚ أَنْ مَرَّاتِ ثُمُّ أَرْبَعَ ٱلْإِلَّهِ بَعَا إِلَّى ٱلسَّمَاءُ

أَعْمَالُ ٱلرُّسُلِ ا ١٧ وَ إِذْ كَانَ نُعَزُّمِنُ يَرْتُابُ فِي مَشْيِهِ مَادَا عَلَى أَنْ تَكُونِ ٱمرُّوْيَا ٱنَّتِي رَآهَا إِذَا ٱمرُحَالُ ۥ لَيْدِينَ ٱرْسِلُو مِيْ قِبَلَكُرُ وَالْمُوسِّ . وَكَانُوا قَدْ سَأَ لُوا عَنْ يَسْتِ مِعْلَلَ وَقَدْ وَتَعُوهُ عَلَى آمُاكِ إِلَا وَلَاقَ لِلسَّعِيرُ وَنَ هَلَ سِمْعَانُ ٱلْمُلْفَ يُعَرِّمَ آرِلْ هَاكَ. ١١ وَيَسَمَا يُصَرِّسُ مُعَكِّرٌ فِي تَرُوْيًا مَالَ لَهُ تَرُوخُ هُوَدًا نَشَهُ رَحَلَ يَعْلَلُولَكَ. ٢٠ كِنْ فَيْ وَرِلْ وَدُهُبْ مَعْمَمُ عَبْرُ مَرْاً مِهِ فِي سَيْءٌ لِمَّ إِنَّ أَمَا فَدُ رُسُمُهُمُ ١٦ فَمَرَلَ لَصَرْسُ ۚ إِلَى كُرْحَالِ ٱلَّذِينَ أُيسلُوا إِلَهُ مِنْ قَبَلِ كُرْمِلْمُسِرَ وَمَالَ هَا أَمَا أَمَا أَمَا أَمَا أَمَا أَمَا أَمَا بصنوبة. ما هو تسنب مرى حَصَرَعُ لَاحُهُ ١٠٠١ ما لُوا إِنَّكُرُ وَلَيُوسَ قَارًا مِئَةِ رَحَلًا مَا ۗ وَحَالِمَا ۖ لَهُ وَمَسْهُودًا لَهُ مِنْ كُنَّ أَمَّهِ ٱلْهُمُّودَ أُوحِيَ إِلَيْهِ بِمَلَاكِ مُعَدَّس ثُنَّ يَسْتَدْعَلُكُ إِنَّى بَيْرِهِ وَرَحْمَعَ مِنْتُ كُلَّامًا ٢٠ قَدْعَاهُمْ إِنَّى دَ حِلْ وَأَصَافَهُمْ . ثُمَّ فِي آمَدِ حَرَّجَ لِطَرْسُ مَعْهُمْ وَأَ أَمَنْ مِنَ ٱلْإِحْوَةِ ٱلَّذِينَ مِنْ بَافَا رَعَفُوهُ

۴°۲ أَغْمَالُ ٱلرُّسُلِ ١٠ ٢٤ وَفِي ٱلْعَدِ دَخَارًا فَصْرِيَّةً . وَأَمَّا كَرْبِيلُمُوسُ فَكَانَ بَيْنَظِرُ عُ وَفِدْ دَعَ أَسْدِ مِنْ وَضَيْفَ وَهُ الْذَقْرُ مِينَ . ه او يَا دَخَلَ نُطَرُسُ أَسْنَلُهُ كُرُ. يُدِيلُ وَتَعَدُّ وَيِمَا عَلَى فَلَامَيْهِ ١٦٠ مَا قَامَ الْعَارُسُ فَالاَثْمُ أَنَّا عَمَا إِسْالُ هُ ٢٧ ثُمُّ دَحَلَ وَهُوَ يَتَكَبُّرُ مَعَهُ وَوَحَدٌ يَورِينَ مُعْمَونَ. ١١٥ و لَمْرُ أَنَّمُ تَعَلَّمُونَ كُنْتَ مُو مُومًم عَلَى رَحْلِ يَهُورِ يِّي أَنْ يَسْتُصِقَ تَأْخَذِي ۚ فِي أَوْ يَانِيَ ۚ لَهُ ۥ مَنْ أَأَ أَ مَعَدُ أَرَاكِ لَهُ ۚ زُلَا أَصِلَ عَنْ إِلَمَانِ مَا أَنَّهُ دَنِينٌ أَقَ يَعَسُ ١٦٠ فَرِرْكَ حَمْتُ مِنْ دُونِ مُعَالَصَةِ إِد أَسْدَعَثُمُونِي . فَأَسْعُارِكُمْ لِأَنْ سَنَبِي أَسْتُدُعُتُمُونِي. عَفَالَ كُرْبِلِيْدِينُ مُنْذُ أَرْبَعَةِ أَيَّامِ إِنَّ هَٰدِهِ ٱلسَّاعَةِ كُنْتُ صاءًا ، وفي أَمَّاعَةِ أَنَّاسِعَهِ كُنْتُ أَصَلِي فِي يَتْنِي و إِذَ رَحُلُ فَذَ وَقَمَ أَمَامِ لِلْبَاسِ لَامِعِ ٢١ وَثَالَ مَا كَرْمِلْمِوسُ شَمِعَتْ صَلَّالُكَ وَدْكِرَتْ صَدَّقَالُكَ أمامُ ٱللهِ ٢٠ قَأْرُسِلَ إِنَّ يَافَا وَأَسْتَدْعَ سِمِعَانَ ٱلْمُلْقَبّ

أَعْهَالُ أَنرُهُ لِلهِ ا يُطَارُسَ أِنْهُ مَارِلْ إِ لَيْتِ سَعَّانَ رَجُلِ دَنَّاعِ عَلْدُ مَالْخُر. فَهُوْمَتَى حَاءً يَكُلُمُكَ ٢٠ قُلْ لِسَتْ إِلَيْكُ خَالًا. وَأَسْتَ فَعَلْتَ حُمَّنًا إِذْ خُنتُ وَأَكَرَ نَحُنُ جَبِعًا حَاصِرُونَ أَمَامَ أَشُو لِسَمَّعَ حَمِيعَ مَا أَمُوكَ بِهِ أَلَهُ \* المع مع مع يُطِرُسُ عامُ والله ما مُو أَمَا أَجِدُ أَنَّ اللهُ لَا بَقُلُ أَنُو حُرِيَّةً، ٢٥ مِلْ فِي كُرِّ أَمَّةٍ أَمِدِي يَعْبِيهِ وَ يَصْبَعُ أَيْرُ مُفَيِّولٌ عِبْدُهُ ٢٠ أَنْكُاءَ أَأْتِي رِّسَامٌ إِلَى تَعِي إِسْرَائِلَ وسُرُ بِ سَالَم بِسُرَح سُمِ عَدُ هُوَ رَبُّ كُرٍ . ٣٧ أُنْمُ نَعْلَمُونَ ٱلْمَرْ أَسْبِ صَارَ فِي كُلُّ أَمْرُودِيَّةً مُبْدَنًا مِنْ تَعَايِنِ يَعَدُ ٱلْمَعْمُودَيَّةِ ۚ أَوْكُرَرَ بِهِ يَوْحَا. ٨٨ يَسُوعُ مُدِّي وَرِ ۚ ٱلْأَصِرَةِ كَيْفَ مُسَعَلُهُ مَنْ إِرْوَحِ أغسس و مُوَة أسري حال صغ حرد وسري حمع ٱلْمَنْسَبُطِ عَلَيْهِمْ لِيسُ لِأَنْ أَنَهُ كَانَ مِعَهُ ٢٠٠ وَيَعْلُ سَهُودُ بِكُلُّ مَ مَعَلَ فَى كُورَةِ أَنْهُ وِدِيَّةً وَقِ أُو ْشَايِمِ أَنْدِى أَيْصًا فَتُلُّوهُ مُعَلِّنِينَ إِيَّادُ عَلَى حشبَهِ وَ عَهَدًا مُنَامَهُ أَلَّهُ فِي

٤٥٤ أَعْمَالُ ٱلرُّسُلِ ا ألبَوْمِ الدُّ لِيثِ قَعْظَىٰ أَنْ يَصِيرَ خَاهِرًا الْأَسِنَ لِحَمِيعِ ٱلشَّعْبِ لَلْ يَمْهُ وِيسَبَىٰ آللهُ فَٱلْنَّحِيمُ. لَمَا يَتُمُنُ لَدِينَ اكَسَا وَسَرِسَا مَعَهُ بَعَدُ قِيَامَتِهِ مِنَ لَا مُواتِ. ٤٢ وأُوصَامًا أَنْ تَكُورَ لِلشُّعْبِ وَنَتُهَدُّ مَأَنَّ هَدَّاهُ وَٱلْهُعَيِّنُ مِنَ ٱللَّهِ دَ إِنَّا بِلاَّحْبَاءُ يَأَلَّامُوَاتِ ١٤٠ لَهُ بَشْهُدُ حَبِيعُ ٱلْأَسْيَاءُ أَنَّ كُلُّ مَنْ يُؤْمِنُ مِهِ بَمَالُ بِآسَمِهِ عُمْرِنِ أَنْعَمَا ﴾ عَهُ فَيَيْنُمُا يُطَرُّسُ بِنَكَلِّمُ مِنْ وَالْأَمُورِ حَلَّ مَرُوحٌ تَقْدُسُ عَلَى خَمِعِ ٱلَّذِينَ كَأَوْا يَضَّفُونَ كَكُلِّهِةً. ٥٤ فَأَسَّهُ هُمِّنَ مُنْوُسِمِنَ أَسْرِينَ مِنْ أَهْلِ كَلِمِيَانَ كُلُّ مَنْ حَالَةِ مَعَ لِمُطَرِّعَ لِأِنَّ مَوْهَمَةَ ٱلرُّوحِ اللَّهُ مِن قَدِ ٱلسَّكَبَتْ عَلَى أَذُهُمْ يُصَادِهُ وَتُهُمُ كَانُوا جَمُعُوبَهُمْ يَكُلُّمُونَ أَسِيَّةِ وَيُعَطِّهُ مِن أَنَّهُ مَحِمَّةِ أَحَابَ بِطُرُسُ ١٤ تُرَى تَسْتَطِعُ أَحَدُ أَنْ يَمِنُعُ أَنَّمَاءً حَتَّى لَا يَعْنَمِدَ هُؤُلًاءٌ تَدْبِينَ قَبْلُوا ٱلرُّوحَ أَنْفُدُسَ كَمَا يَحُنُ مُ أَوْاهِ وَأَمْرُ أَنْ يَعْتَمِدُوا مِسْم ٱلرَّبِّ وَجِينَّةِ سَأَلُوهُ أَنْ يَمَكُثَ أَيَّامًا

أَعْمَ لَ أَمِرْ لِلَّا ا أُدُّ صُعَاجُ عَادِي عَشَرَ ا فَسَمَعَ مُرْسُلُ وَ يُرِحُونَهُ مَدِ مَنَ أَمُوا فِي الْبَهِدِدِيَّةِ أَنْ لَأَمْمَ يُصَا مَسُوا كَلَيْمَةُ أَمَّةً \* وَمَا صَعِدْ إَعْرُسُ إِلَى أُورْسَيْمَ خَاصَمُهُ أَسْرِينَ مِنْ أَمْلِ أَنْجِنَانِ؟ فَائِلُونَ إِنْكُ دَعلْتَ إِلَى رِحَالِ دوى عَنْهِ وَكُلْتَ مُعَمَّمُ وَقُلْتُ يُطْرُبُوا يَفَاحُ لَمْرَ بِأَسْانُعِ فَائِلًا. ٥ أَ مَا كُنْتُ فِي مَدِمَةٍ يَمَا صَلِّي فَرَأَيْتُ فِي عَدْرُ رُوْدٍ لِيَهُ كَارِلًا مِثْلَ مُلَاَّةٍ عَصِيمَةِ مُدَلَاةٍ مَأْرُبِعَةِ صَرْفٍ مِنْ ٱلْسَمَاءُ مَأْتَى إِلَيَّ • ٣ تت رَّسْتُ فِيهُ مُنَّ وَلَا فِي سُتُ دَوِلَتَ لَزَّرْضَ وَأَوْلِحُوشَ قَ رَحَّاهَاتِ وَطَيْهِ مَ لَسَّمَاءً ، وَسَيْعَتْ صَوْ فَا لَى أَمْرُ يَا الطَّرُسُ مَنْ مَعْ وَكُلُ ١٠ فَعَنْ كُلًّا بَارَتْ دُّنَّهُ مَ لَدُ حُلَّ هِي نَطَّ دَيَسٌ وَعَسَنَ الْعَصَرَ اللَّهَ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ مِنَ لَسَّمَا ا مَا صَهْرَهُ لَهُ لَا تُحَسُّهُ أَلْتُ. ا وَكُانَ هَا عَلَى ذَلَاتِ مَرَّتِ ثُمُّ أَشْهِلَ ٱلْحَهِيعُ إِلَى ٱلسَّهَاءُ أَيْضًا ١١ وَإِذْ ثُنَّهُ حَالَ فَدْ وَفَقُوا لِلْهِ فَلِ عِبْلًا أَسِتِ سِي كُنتُ فِيهِ

الله الدائران ال مُرْسَلُونَ إِنَّا مِنْ فِيضُرِيُّهُ ١٢٠ فَقُلَ لِي أَرْوَحُ لَ دُهُبَ مَعْهُمْ عَيْرُ مُرْتابِ فِي شَيْعَ وَكَهِبَ مَعِي يُصَا مُوْلِاءَ ٱلْإِحْقَةُ أَمِينَهُ . فَذَهُ ۚ يَبْتَ كُرُّحُلُ ١٣ فَأَخَرُا كَيْفَ رَأَى ٱلْمَلَاكَ فِي لَيْهِ، فَا فِي زِلَانَا أَرْسِلُ إِلَى بِامَا رَحَالًا وَيُسْدُع مِمْعَالَ أَيْلُلُبَ مُصْرُسَ مَا وَهُوَ يَكُلُوكَ كَلَامًا .. تَعَلُّصُ أَت وَكُلُّ لَيْدُكَ. ١٥ قَلَمًا كَنْدُأَتُ أَكَلُّمُ حَلْ مَرُوخُ ٱلْفَدْسُ عَلَيْهِ كَمَا عَيْدٌ كُمَّا عَيْدً عُمَّا فِي أَنْدُعَةِ. ١٦ وَ. أَكْرُبُ كُلَّامِ ٱلربُكِيْفِ قَالَ إِنَّ يُوحَنَّا عَمَّدُ مَهَاءُ وَأَمَّا أَنْمُ فَسَتُعَمَّدُونَ لِأَنْرُوحِ لَقُدُسُ ١١ فَإِنْ كَانَ أَنَّهُ قَدْ أَعْمَاكُمْ أَلْمُؤْهِبَةً كُمْ لَنَا أَيْفَنَا ٱلسَّوِيَّةِ مُؤْمِيِونَ لِمَارِّبُ بَسُوعَ ٱلْمَسِعِ فَمِنْ أَنَا أَفَادِرْ أَنَ أَمْ يَعَ للهُ مَا عَلَمًا سَيِعُولَ دُنِيتَ سَكَتُو وَكَالُو يُتَمِّدُونَ أَلَّهُ فَاسِنَ إِنَّ أَعْظَى لَهُ ٱلْأَمْ يَصًا لَتَّوْبَةً لِعَيْوةِ ١٤ أَمَّا ٱلَّذِينَ نَفَسُّوا مِن حَرْءُ ٱلظِّينِ ٱلَّذِي حَصَرَ بسَبَبِ أَسْنِنَانُوسَ فَأَخَذَرُ وَلِي فِيدِيْنِيَةٌ وَقَوْرُسَ

أَغْمَالُ مُرْسُلِ ١١ م وتَعَاكِنَهُ وَفَمْ لَا يَكُلِّمُونَ أَحَدُ أَكْسِمَهِ إِلَّا أَسْهُودُ فَعَطَّهُ ٢٠ ولكن كارَ مِيهُمُ أَوْمٌ وَهُمُ حَالَ فَارُسِيْوِرَ وَقَارُ وَالْمُؤْوِلَ تَدِينَ لَهُ دَحَ وَا الْفَاكِنَةَ كَانِهِ الْجَاطِيُونَ ٱلْيُوالِيِّنَ مِيشُرِينَ بِأَرْبُ بِسِوعَ ١١ وَكَانَتْ بَدْ ٱلْرُبُّ مَعْهُمْ فَآمَلَ عَدَدُ كُنورُ وَرَحَمُوا إِلَى ٱلرَّبِّي ١٢ قَلْمُمْ أَحْرُرُ عَلَمْ فِي آذَانِ ٱلْكُسِيَةِ مَى فِي أُورِٰشِلُمُ فَأَرْسُلُو لَوْ، الكِنْ الْجَارِ إِلَى عَاكَلِهِ ٢٣ سَرِي كَمْ أَيْ وَرَأَى بِعُمَةً آللهِ فَمْ خَ وَوَعَمَدُ أَخَيِيهِ أَنْ يَتَمَتُوا فِي أَرْبُ مَرْمُ الْعَلْبِ عَالَانَهُ كَانَ رَحُلًا صَالَحًا وَمُهَلِئًا مِنَ ٱلرَّوْحِ ٱلْمُدُسِ وَٱلْهِ ۚ اللهِ فَاتَضَمَّ إِنَّ ٱلرِبْ حَمَّ عَيِرٌ ٥٦ أُمَّ حَرَجَ مَرًّا ١ إِلَى طَرْسُوسَ لِيَصْلُتَ شَاوُلَ. ولَمْ وَجَدُهُ حَاءً لِهِ إِلَى أَلِمَاكُ ١٦٠ تُعَدِّثُ أَمْهِ أَحْمَعًا في تُكْسِسَةِ سُمةَ كَمِلَةٌ وَعَلَّمًا جَمَّا عَمِرًا وَدُعِيَّ مَلَامِيدُ مَسِيمُ مَنْ فِي أَنْظَاكُمْ أَوَّلا ٢٧ وَفِي تِلْكُ ٱلْأَيَّامِ ٱلْحَدَرَ ٱلْسِيَاءُ مِنْ أُورْشَلِيمَ إِلَى

٤٥٨ أَعْمَالُ ٱلرُّسُلِ ١١ وَ١٢ الْطَاكِيَةَ. ٢٨ وَقَامَرَ وَاحِدٌ مِيْمُ ٱلْمُهُ أَعْلُوسُ وَأَعَارَ بِٱلرُّوحِ أَنَّ حَمِّعًا عَظِيمَ كَانَ عَبِدًا أَنْ تَصِيرَ عَلَى جميع ٱلْمَكُنُونَةِ ٱلَّذِي صَارَ أَيْصًا فِي أَيَّامِ كُلُودِيُوسَ فَيْصَرَ . ٢٩ فَحَمَّمَ ٱذَٰ رَسِيدُ حَسْبَهَا نَبَشَرَ كُنُّ سَهُمْ أَنْ يُرْسِلُكُنُ وَاحِدِ مَنْهُ حِدْمَةُ إِلَى ٱلْرِحْوَةِ اللَّهُ كَيِس فِي مُبْهُودِيَّةِ. ٠٠ فَعَعَلُوا دُلِكَ مُرْسِلِينَ إِي ٱلْمُمُاسِجِ بِيَدِيرُ، ا وَسَاوُلَ آ رُّاصُونُ عُ نَّ بِ عَشْرَ ا وَفِي دَٰلِكَ ٱلرَّيْتِ مَا ۚ هِرُودُسُ ٱلْمَلِكُ لِمَا يُو لِيُسِيَّ إِلَىٰ أَنَاسِ مِنَ ٱلْكَبِسَةِ. ٢ فَقَالَ يَمْنُوبَ أَمَّا يُوخَنَا إَلَسْهُو ٢٠ وَإِذْ زَأَى أَنَّ دِيكَ يُرْسِي ٱلْيَهُودِ عَدَّ فَسَصَ عَلَى نُطَرُسَ أَيْصًا. وَكَانَتْ أَيْامُ أَسَطِيرٍ ، وَكَانَتْ أَمْسَكَهُ وَصَعَهُ فِي سَيِّعَى مُسَيِّمًا عِنَّاهُ عِنْ أَنْعَهُ أَزَاعٍ مِنَ ٱلْعَسْكَرِ يَجْرُسُوهُ مَا وِيَا أَنْ مُعَدِّمَةُ مَعْدَ مَصْحِ عِلْى سَعْبِ. ه فَكَانَ يُطِرُسُ مَعْرُوسًا فِي سَعِنْ إِلَامًا ٱلْكَلِيسَةُ فَكَالَتُ تَصِيرُ مِهُا صَلُوهُ لَخَادةِ إِنَّ أَمَّهِ مِنْ جَلِّهِ

أُعْمَالُ ٱرْسُلِ ١٢ ٦ وَلَمَّا كَانَ هِبِرُودُسُ مُرْمِعًا أَنْ يَفَدُّمَهُ كَانَ يُصْرِّسُ فِي تِلْكَ ٱمَّيْنَاتِي مَ يُمَا يَنِي عَسْكُرَيَّنِي مَرْبُوحًا بِمِلْمِيتَنْدِ. وَكَانَ قُدَّامَ ٱلْمَاكِ مُؤْمِرٌ يُحُرُّهُونَ ٱسْجِمْنَ ١ وَ إِذَا اللَّكُ ٱلرَّبِّ اقَبْلَ وَمُورٌ أَصَاء فِي أَسَيْتٍ. فَصَرَبَ حَسَ بُطَرُسِ وَأَيْفَطُهُ قَائِلاَ ثُمُّ عَاجِلًا. فَسَعَطَتِ ٱسْلِلْسِتَ بِ مِنْ يَدَيُوهِ وَقَالَ لَهُ ٱلَّهِلَاكُ تَهُمُعُلُقُ وَآلِسَ بَعَيْكَ فَيُعَلُّ هَكُمُ وَقَالُ لَهُ ٱلْبُسُ رِدَاءُكَ وَيُبَعِينُ أَنْعُمُونَ تَنْبُعُهُ . وَكَالَ لَا عَلَمُ أَنَّ ٱلَّذِي حَرَى وَاسِطَةِ ٱلْمَلَاكِ هُوَ حَدْمِيْ لَلْ يَطُلُ ٱلَّهُ بَيْطُرُ رُوْيَاهِ الْحَارَا ٱلْحَرْسَ ٱلْأُوِّلَ وَثَنَّاتِ وَأَنَّا إِلَى بَامِي ٱلْحَدِيدِ ٱلَّذِي يُؤَدِّي إِلَى ٱلْمَرَ بِهَذِ فَأَنْفُحَ لَفَهَا مِنْ دَاتِهِ فَعَرْحَا وَنَهَدُّما رُفانًا وَاحِدٌ وَبِمْوَفْتِ فَارَفَهُ مَمَلاكُ ١١ فَهَا لَ يُطْرُسُ وَهُوَ قَدْ رَحَعَ إِلَى نَفْسِهِ ٱلْآنَ عَلِيمْتُ يَسِنًا أَنْ آمَرَتِ أَرْسُلَ مَلَاكُهُ وَ مُنْدَلِي مِنْ يَلِي

هِيرُودُسَ وَمِنْ كُلُّ الْنَصَارِ سَعْبِ الْبَهُودِ ١٦٠ ثُمَّ حَامُ وَهُوَ مُشَيَّةٌ إِلَى بَيْتِ مَزْيَمَ أُمَّ يُوحَنَّا الْمُلَقَّبِ مَرْفُسَ حَيْثُ

وَ لَصِّيدًا وِبُهِنَ غَصَّرُوا إِلَيْهِ بِنَسْرٍ وَحِلْثُ وَأَسْتُعْفَعُوا ﴾ِالْسُلُسُ لَذَاهِ ِ عَلَى مُتَخْفَعُ إِلَهِيثِ ثُمُّ هُ مَارُ وَ بَشْمِسُونَ ٱلْهُصَاكِمَةَ لِأَنْ كُولِ إِمْ سَاتُ مِنْ كُورَةِ ٱلْمُلِكِثِ • ٢ نَعِي يَوْمٍ مُعَنَّنِ سِنَ هِيرُ وِدُسُ أَعَنَّهُ ٱلْمِنْوَكَبَّةُ وَحَسَرَ عَلَى كُرْسِيِّ أَ مِلْكِ وَحَمَلَ مِحْ صِيمِ ١٦٠ اصرح أَسَّمَتُ هُمَّ ا صَوْتُ إِلَّهِ لَاصَوْتُ إِلْمَانِ ٢٠٠ وَيِ أَحْرَرَ صَرَبُهُ مَلَاكُ ٱلرَّبِّ لِمَّالُهُ لَمْ يُعْطُ ٱلْحِدَ شِدِ فَصَارَ يَأْدُلُهُۥ ۚ وَدُومَاتَ عَمَا فَيْ مَا كُلِّهِمْ مَا يُعَمِدُ اللَّهِ وَتُرْبِدُ مُعْمَ وَرَحْعَ أَرْبَا) وَتَدَ وْلُ مِنْ أُورُسَلِيمَ تَعْدَمَا كُمُّلا تُحِيْمَة وَأَحْسَا معهما يوحنا لملقب مرفس

ٱلْأَصْعَاجُ ٱسَّالِثُ عَشَرَ

ا وَكَانَ فِي أَنْطَاكِيَهُ فِي أَكْسَةِ هَاكَ أَنْبَا وَمُعَيَّمُونَ بُرُامًا وَسِمْعَانُ ٱلَّذِى يَدْعَى شِهَرَ وَأُوكِنُوسُ ٱلْفَيْرَ وَالْؤِ وَمَنَايِنُ لَذَى تَرَبَّى مَعُ مِيرُ ودُسَ رَئِسٍ الرَّبْعِ وَمَنَاوُلُ. مَ وَيَسْمَا فَمْ نَجُدُمُونَ ٱلرَّبِّ وَيَصُومُونَ قَالَ ٱلرُّوحُ

٢٦٢ أَعْمَالُ ٱلرُّسُلِ ١٢ ٱلْفَدُسُ أَوْرِزُوا فِي بَرْءَ مَا وَ- اوُلَ يِلْعَبَلَ لَدِي دَعَوْتُهُمَا إِلَيْهِ ٤٠ قَصَامُوا حِيثَالِ وَصَنَّوْ وَوَضَعُوا عَلَيْهُمَا . لأَيَّادِيَ ثُمُّ أَطْلَقُوهُهَا عَهَمَانِ إِذْ أَرْدِلاَ مِنَ ٱلرُّوحِ ِ لَلْدُسِ مُعَدَّرًا إِلَى

سَلُوكِيهَ وَمِنْ هَنَاكَ سَافَرَ فِي أَسِيرِ إِلَى قَبْرُسَ. • وَمَا صَارًا فِي سَلامِيسَ نَادَبًا بَكْلِمَةِ آللهِ فِي عَمْمِعِ أَلْبَهُودٍ. وَكَالَ مُعْهُمَا يُوحَنَّا حَدِمًا ١٠ وَمَمَّا أَحْدَرُ ٱلْحَرِيرَةَ إِلَىٰ أَفُوسَ وَحُدَا رَحُلاً سَاحِرًا سِيَّا كَتَالَى ـ بُودِيًا رَسُهُ نَارُيَشُوعُ ١٠ كَالَ مَعَ يُو لِي سرَحُوسَ أُولَسَ وَهُو رَحُلُ

فَهِمْ. فَهُذَ دَعَا بَرْابًا وَمَاوُلَ وَأَسْهَسَ أَنْ بَشَّعَ كَلِيمَةً ٱلله و الم فَقَاوَمُهُما عَلِيمُ ۖ لَسَاحِرْ . لأَنْ هَكَمَا يَأْزَحُ ٱسْمَهُ.

طَالِيَا زُيْسِدَ آنُوَ لِيَ عَن ٱلإِمَانِ

ا وَأَمَّا شَاوُلُ ٱنَّشِي هُوَّ نُوسُنُ ٱنْصَا فَٱمْنَاكَّا مِنَ ٱلرُّوحِ ٱلْمُدْسِ وَشَحَصَ إِلَيْهِ ا وَفَالَ أَيْمُ مُمُنْظِينًا كُلُّ غِشْ وَكُلُّ حُبْثِ بِأَ أَبْنَ إِلِيسَ يَا عَدُو كُلُّ بِرُ ٱلْا مِرَالُ

أَعْمَا لُ ٱلرُّسُلِ ١٢ م تَفْسِدُ سُبُنَ أَنَّهِ ٱلْمُسْتَقِيمَةَ ١١ قَالَا لَ هُوَدًا يَدُ ٱلرَّبِّ عَيَنْتَ مَكُونُ أُغَى لَا نُبْصِرُ ٱلْخُمْرَ ۚ إِلَى حِبِ . مَهِي أَكُولَ سَعَطَ عَالِيهِ صَبَاتٌ وَطَلَّمَةٌ تَحْعَلَ يَدُورُ مُلْتَمِسًا مَنْ يَعُودُهُ بِيَدِهِ ١٦ وَأَنَّىٰ لِي حِنْتُرِي بَمَّا رَأَى مَا حَرَى آمَنَ مُلْدُهِدُ مِنْ تَعلِيمِ أَنزَّتُ مِنْ مَعلِيمِ أَنزَّتُ ١٠ ثُمُّ قُلْعَ مَنْ مَافَعِيسَ بُولُسُ وَمَنْ مَعَهُ يَأْ نَوْا الَّي نَرْجَهِ تَمْسِيَّةَ. وَ مَا يُوحَنَّا فَعَا فِهَمْ وَرَحْعَ إِلَى أُورُشَلِيمَ. ١٤ وَأَمَا هُمْ مُحَرُّ وَامِرْ مَرْحَهَ وَأَ نَوْ إِلَى نَصَاكِنَةِ بِسِيدِيَّةً وَدَ صَوْلًا عَمَاعٌ بِيْمِ سَنْتِ وَحَلْسُوا ١٥٠ وَعَدَ مِزَاءٌ وَ أَ. مُدَسِ وَ لَمُ نَبِيهِ ۚ رُسِلَ إِلَهُمْ رُوْسًاءُ ٱلْمُحْمَعِ قَائِلِينَ أُمْ أَرِحُلُ لَمِحُوهُ إِنْ كَانَتْ عِدَكُمْ كَلَيْمَةُ وَعُطِ يشعب فعوواما افنا أنوسر وشاز بيده وقال مُ الرِّحُ لُ ٱلْإِسْرَائِيلِهُونَ وَلَهُ مِنَ يَتَّكُونَ ٱللهَ أَشْهُوا.٧٠ إِنَّهُ سَعْبِ إِسْرِيلِ هَدَ أَخَارَ آمَاءًا وَرَفِعَ ٱلشُّعْتَ فِي ٱلْمُرْبُوفِي أَرْضِ مِصْرٌ وَمَدِرٌ عَ مُرَّفِعِهِ أَحَرَحُمُ

مِهَا ٨٠ اوَ تَحْوَمُدُ فِي أَرْسَعِينَ سَنَهَ أَخْمُ لَلْ عَوَائِدَهُمْ فِي الْمُرْبِيْقِ. ١١ ثُمَّ أَشْلُكَ سِعِ أَمْ فِي أَرْضِ كُلُونَ وَفَهُمَ أَمُّو أَرْضَهُمُ مُالْفُرْعَةِ. ﴿ وَلَمُدْ دَلِكَ فِي نَحْوِ أَرْبِعَبِئَةٍ وَخَسِينَ سَلَمْ أَعْطَ ثُمْ عَصَاءَ حَتَّى صَمُوتِيرًا ٱلْيِّ ٢٠٠ رَمِينَ ثُمَّ طَلَبُوا مَلَكُمْ فَأَعْلَمْ مُنْ سَاوُلِ مَنْ بِسُ رَحُلُا نُسِطِ سِأَمِينَ أَرْبَهِ بِنَ سَنَةَ ١٦٠ مُ عَرَثُهُ وَأَ نَامَرَ نَمُرُ ۚ ذَوْدَ مَلِكًا ٱلَّذِي شَهِدَ لَهُ يَصَا إِدْ قَالَ وَحَدَّثُ دَاوُدَ مَنَ يَسَى رَجَلًا حَسَبَ قَلْي أَسْرِي سَمَاعُ كُلْ مَنِينَيْنِ ٢٠ مِنْ تَسْلِ هَمَا حَسَبَ ٱلْوَعْدِ أَ قَامَ ٱللهُ لِرَسْرَ عِلْ عُنِصًا يَسُمَعَ ١٤ إِذْ سَـُقَ يُوحَمَّا فَكُرْرَ مِنْلَ يَحِيِّهِ بِمِعْمُودِيَّةِ لَقَوْلَةِ لِخُمِيعِ شَعْب إِسْرَائِلَ.٥٠ وَكَمَّا صَارَ نُوحَنَّا يُكَمِّلُ سَعْيَهُ حَعْلَ يَغُولُ مَنْ تَطُنُّونَ أَنِّي أَ نَا. َسُتُ أَ نَا إِنَّاهُ لَكِنْ هُوَدَ يَابِي بَعْدِي ٱلَّذِي لَسْتُ مُسْتَخِيًّا أَنْ أَخُلُّ حِذَاء فَدَ مَيْهِ ٢٦ أَيُّهَا ٱلرِّحَالُ ٱلإِحْوَةُ نَفِي حِسْ إِلْرَهِيمَ وَأَسْرِينَ يَشَكُمْ يَتَنُونَ لَهُ إِلَكُمْ أَرْسِلَتْ كَلِّيهُ لَهُ الْحُلَاصِ.

أَعْهَالُ ٱلرُّسُلِ ١٢ ما ١٤٥٥ ٢٧ لِزَّنَّ ٱلسَّاكِينَ فِي أُورُنَيْلِيمَ وَرْوَسَا مُمْ مَ يَدْ فُواهناً. وَمُوالُ لَا تُبِياءً أَنِي عَراً ﴿ لَ سَبَّتِ تَعَمُّوهَا إِذْ حَكُمُوا عَيُّهُ ١٨ وَمَعْ أَنَّهُمْ مُ تَحِدُ وَاعِيَّهُ وَحِدَةً لِلْهَانَتِ طَلَّهُوا مِنْ بِللَّاسُمَ أَنْ يُعْلَلُ ٢٩ وَمَا تَمَّمُوا كُنَّ مَا كُتِتَ مَنْ أَنْ وَهُ عَنِ أَعَدُ إِن وَوَصَعُوا فِي دِيرِهِ ، وَوَصَعُوا فِي دِيرِهِ ، وَوَكُمَّ ٱللهَ أَقَامَهُ مِنَ ٱلْأَمُوتِ. ٢١ وَظَهَر ٱلَّيْمَا كَدِمِ قَالَمِ بِنَ صَعِلْمَوْلُ مَعَهُ مِن عَبِلِ إِلَا أُورْجِمَ سُرِينَ فَمْ سَهُودُهُ عِيدَ شَعْبِ ٢٦ وَتَحَرُّ سَرِّوْكُمُ \* مَوْرِد رَبِ صَارَ لِإَآيَا مِمْ إِنَّ لَنَّهُ فَدْ أَكُوْلَ لَنَّا هُمَا عَنْ أُولاَدُهُمْ إِذْ أَمَامَ يَسُوعَ كَمْ هُوَمَكُنُوبٌ يُعَادُ مُنْرِفُو مُنَّاجِ أَمْتَ مي أن تيمُم وَسُنكَ ١٥ إِنَّهُ تَعَمُّونَ أَلُمُواتِ عَلَيْ عنيد أن بعودًا هما إلى صَادِمُ كلا قالَ عِسَأَ عَلَيْهُ مَرْجَ دُوْدُ سَادِفَةً ٥٠ وَبِرْكَ دَلَ أَصَا فِي مُرْمُور أَحْرَ بِنَ سَعَ فَمُ وَسَكَ يَرِي فَسَادُ . ؟ لأَنْ ذَ وُدُ تَعْمَمُا حَدَمَ حِنَّهُ بِمَثْوِرَةِ كُنَّهِ رَفَدَ وَنَصَمُّ إِنَّى آ. يُهِ وَرَأْي

113 أَعْمَالُ ٱلرُّسُلِ 11 فَسَادًا. ١٦ وَأَمَّا ۖ لَّذِبِ أَفَامُهُ ۚ أَنَّهُ فَلَمْ يَرُّ فَسَادً . ٢٨ عليُّكُنْ مَعْمُومًا عِنْدُكُمْ أَيُّهَا ٱلرِّحَالُ ٱلْإِحْرَةُ . أَنَّهُ بِهٰذَا يُهُ ذَى لَكُوْ بِعِفْرِ بِ تُحْطَالِا . ٢٩ وَ بِهِنَا يَنَازَزَكُلُ مَنْ يُؤْيِنُ بِنَ كُلِّ مَا لَمَ عَلِيرُولِ أَنْ يَشَرَّرُوا مِنْهُ يَامُوس مُوتَى، ٤٠ مَأْ عَارُولَ مِثَلًا أَيْ عَلَيْكُمْ مَا قِالَ فِي ٱلْأَسْبَاءُ مَا تُطْرُولَ أَيْهَا اللَّهُمْ آولُونَ وَنْهُ أَمَّا وَأَهْدِكُوا لِأَنَّى عَمَالًا أَعْمَلُ فِي أَيْ بِكُرْءَ عِلَا لَا لَصْدَنُونَ إِنْ أَخْرَاكُمُ أَمَانُهُ اللهُ وَعَدُمُ حَرَجَ عِهِودُ مِن العَمْعُ حَمَلُ ٱلْأَمْمُ يَطْلُبُونَ إِلَيْهِمَا أَنْ بُكْنِهَا لَمْ إِنَّ أَكْلَامَ فِي لَسَّبْتِ عَاْدِم وَمُا وَمُا مُعَصَّتِ تَحَمَّاعَهُ سَعَ كَتِرُونَ مِنَ ٱلْيَهُودِ وَأَسْ حَلَا \* الْمِنْعَدِينَ لُوسَ وَرَانَا ٱلسَّيْنَ كَا ٱ يُكُيُّهَا بِمْ وَبِعَيْعَا بِمِ أَنْ يَسْتُوا فِي بِعَهِ لِدَ اللَّهِ وَعِنْ وَيَ مَسْتِ ٱلنَّالِي أَحْنَمُهُ مَنْ كُلُّ ٱلْمُدِينَةِ نَارِيبًا لِتَحْمَعَ كَلِيمَةَ ٱللهِ. ٥٤ عَلَمًا رَأَى لَهُ وِدُ تُعْمُوعَ مَثَلًا فِي عَيْرَةً وَحَعَلُوا يَقَاوِمُونَ مَا قَالَهُ نُوسُنُ مُا نِصِينَ وَنُعَرُّونِنَ ١٠٠ تَجَ هَرَ يُولُسُ

أَعْمَالُ ٱلرُّسُلِ ١٤ وَ١٤ وَرَكَامَا وَفَا لَا كَانَ يَحِبُ أَنْ تُكَلِّمُوا أَنَّمُ أُوَّلًا مَكَايِمَةِ ٱللَّهِ وَلَكِنْ إِذْ دَفَعْنُهُ وَهَا عَكُمْ وَحَكَمْهُمْ أَكُمْ عَيْرُ مُسْتَعِيْبِنَ لْعُمُوهِ ٱلْأَمْدَيَّةِ هُوَدًا تَنَوَّحُهُ إِلَى ٱلْأَمْمِ ٢٠لَأِنْ مَكْدًا أَوْصَانَا ٱلرُّبُّ. فَدْ أَمَهْنُكَ مُورًا لِلْأَمَم لِتَكُونَ أَلْتَ حَلَاصًا إِلَى أَفْضَى أَلْأَرْضِ الدَّفَسَمَّا سَمِعَ ٱلْأَمَّمُ دَلِكَ كَانُوا يَتْرَحُونَ وَيُتَعِدُونَ كَلِيمَةَ ٱلرِّبْدِ. وَآمَنَ حَبِيعُ ٱلَّذِينَ كَانُوا مُعَيِّينَ لِيُعَيِّوةِ ٱلْأَنْدِيَّةِ ١٠ وَأَنْشَرَتَ كُلِّهَةُ آلرًبِّ فِي كُلُّ ٱلْكُورَةِ. ٥ وَنَكِنَّ ٱلْبَهُودَ حَرَّكُوا ٱلبِّسَاء ٱلْهُتَعَبَّدَاتِ ٱلشَّرِيعَاتِ وَوُحُونَ ٱلْهَدِ ـ يَوْ وَ ثَارُ وَا أَصْطِهَا كَا عَلَى نُولُسَ وَرَّنَانَا وَأَحْرَحُوهُمَا مِنْ نَحُومِمُ ١٥ أَمَّا هُمَا وَمُعَمَّا عِبَارَ رُحَامُهَا عَلَيْمٌ وَأَ نَبَا إِلَى إِنْوَسَةَ ١٠٠ وَأَمَّا ٱلتَّلَامِينُ فَكَامُوا بَهْمَوْمُنَ مِنَ ٱلْفَرْحِ وَٱلرُّوحِ ٱلْفَدُس ٱلْأَصْفَاجُ ٱلرَّاجِ مَّ عَشَرَ وَحَدَثَ فِي إِنْمُوسَةَ أَنَّهُمَا دَحَلًا مَعًا إِلَى تَحْمَعِ ٱلْهُودِوَلَكُلُّمَا حَمَّ آمَنَ مُهُورٌ كَيْرِ مِنَ ٱلْهُودِقَ يُوالْمِينَ.

٨٦٤ أَعْمَالُ ٱلرُّسُلِ ١٤ ٢ وَلَكِنَّ ٱلْمُودَ عَبْرُ ٱلْمُؤْمِيينَ عَرْوا وَأَنْسَدُوا عُوسَ ٱلْذُمْمَ عَلَى ٱلْمِحْوَةِ ٢٠ فَأَفَامَا زَمَّنَا طُوِلَا نُجَاهِران بِٱثْرُبُ ٱسِّيكُانَ يَتُمَدُّ كِكُلِمَةِ نِعْمَتِهِ وَيُعْظِي أَنْ يُحْرَى آباتْ وَعَايُبُ عَلَى أَيْدِيهِمَاهُ وَ فَٱنشَقَ حُمُهُ وَرُ ٱلْمَدِيمَةِ فَكَانَ نَعْضُهُمْ مَعَ لَيْهُودِ وَعَصْهُمْ مَعَ لَرَسُولَانِ. ٥ فَلَمَّا حَصَلَ مِنَ ٱلنُّهُمْ وَٱلْهَاءِدِ مَعَ أَرْقَسَائِهُمْ هُحُومٌ لَمِيُّعُوا عَلَيْهُمَا وَيَرْحُمُوهُمَا ٦ شَعَرًا بِهِ فَهَرْنَا إِنَّى مَدِياتًى لِيَكَأُو بُّلَّهَ لِسْرَةَ وَدَرُكَةَ وَ إِلَى أَكْمِرَةِ أَنْجِيطَةٍ. ٧ وَكَانا هُمَاكَ ٨ وَكَانَ عِلْسُ فِي إِلَامَ رَحُلُ عَامِرُ ٱلرَّحَالَيْنِ مُقَعَدُ مِنْ مَطْنَ أُمَّةٍ وَلِمْ يَمْشَ تَطَلُّوهُ مُمَّدَ كَانَ يُسْمَعُ مُولَسَّ يَكُمُّرُ وَهُ عَنْهُ مَ إِلَهُ وَ إِذْ رَأَى أَنَّ لَهُ إِنِّهَ بِإِشْهَى ١ فَالَ مصَّوْتِ عَطِيمِ فَمْ عَلَى رحليكَ سَتَصِيًّا . فَوَنَّتَ وَصَارَ يَمْتِي النَّاخُونِ عُنَا رَأَقُ مَا دَعَلَ لُوسُ رَفَعُوا صَوْتُهُمْ لِلْعَةِ بِكُنَّاوِيَّةَ قَائِلِينَ إِنَّ ٱلْكَلِّهَةَ نَشَبَّهُوا يَا يَّاسٍ وَرُنُوا أَعْمَالُ ٱلرُّسُلِ ١٤ ١٤ ١٤

إِلَمْنَا ١١ فَكَانُوا بَدْعُونَ نَرْمَانَا رَفْعَنَ وَنُونُمَنَ هَرْمُسَ إِذْ كَانَهُوَ ٱلْمُنْفَدِّمَ فِي كُلَّامِ ١٠٠ مَأْنَى كَاهِنْ رَصْنَ ٱلَّذِي كَالَ فُدُّمَ ٱلْمُدِيدَةِ شِرَانِ وَأَحَالِيلَ عِبْدَ ٱلْأَنْوَابِ مَعَ ٱلْحُمُوعِ وَكَانَ بُرِيدُ أَنْ يَدْبَحَ ١٤٠ فَلُمَّا شِيمَ ٱلرَّسُولَال بَرْيَابًا وَيُولُسُ مَرِّفًا ثِنَّ يَهُمَا فَي لَدَّفَعًا عِلَى أَجَمْعِ صَارِحَين ٥ اوقَالِيَدُنِ أَيْمُ ٱلرِّحَ لُ مِهَادَا تَفْعُلُونَ هُدَ. تَعُوْ أَيْصًا بَشَرْ تَمْتَ آلاَّم مِثْلُكُمْ لُكَيْرُكُمْ أَنْ نَرْجِعُوا مِنْ هَٰدِهِ. لَا بَاطِيلِ إِلَى ٱلْإِنَّهِ ٱلَّتِيِّ ٱلَّهِ يَكُنَّ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضَ وَٱلْجُعْرُ وَّكُلُّ مَا فِيهَا. ١٦ سِّيبِ فِي ٱلْأَحْيَالِ مُمَاطِيَةِ نَرَكَ حَبِيعَ ٱلْأُمْ يَسْلُكُونَ فِي طُرُفِهِمْ. ١١ مَعَ أَنَّهُ مَّ يَثْرُكُ تَعْسَهُ مِلاً شَاهِدِ وَهُوَ يَعْفُلُ حَيْرًا يُعْطِمًا مِنَ أَسْمَا وَأَمْطَأَرًا وَأَرْمِيَّةً مُثْمِرَةً وَيَمْلاً فُلُومًا طُعَامًا وَسُرُورًا ١٨٠ وَ نَعُولِهِمَا هَلَا كُمَّا ٱلْحُبُوعَ بِٱلْحَهَدِ عَنْ أَنْ بَذَّبِحُوا لَمْهَاهُ ۗ الْحُمَّ أَتَى يَهُودٌ مِنْ أَنْطَاكِيهُ وَإِبْنُوبِيةً وَقَعُوا ٱلْحُمُوعَ فَرَحَمُوا نُولَسَ وَحَرُّوهُ حَارِجَ ٱلْمَدِينَةِ طَأَيْنَ ٱ نَّهُ فَدُ مَاتَ.

٤٧٠ أَعْهَالُ ٱلرُّسُلِ ١٤ و١٥ ٠٠ وَلَكِنْ إِذْ أَحَاطَ مِهِ أَسُلَامِيدُ قَامَ وِدَحَلِ أَسْهَدِ بِمَةً وَفِي ٱلْعَلِيحَرَجَ مَعَ مُرْمَامًا الْيُ دَرْمَةَ. ٢١ فَبَشَرًا فِي يَمْكَ مَهِدِ مَافَ وَتُلْهِذَا كَثِيرِينَ فَمُ أَرَحَمَا إِلَى لِسُنْزَةَ وَ إِيمُوسِهَ وَانْطَاكِيَّةَ ٢٢ بُشَدُّدَان أَمْسَ ٱلْأَلَامِيذِ وَيُعِطَّابِهِ أَنْ يُثْتَوا فِي أَلْإِمَانِ فَأَنَّهُ بِصِيفًاتِ كُندِرَةِ يَسْغِي أَنْ مَدْحُلَّ مَلَكُوتَ ٱلله ١٢٠ وَالْعَبَا لَمُرْ فُسُورًا فِي كُلُو كَبِسَةٍ ثُمَّ صَالْمًا أَصْوَامٍ. وَلَهُ مُؤَدُّ عَائُمُ لِلرَّبِ ٱلَّذِي كَانُوا قَدْ آمَنُوا مِهِ ٢٤٠ وَمَمَّا أَجْارًا فِي سِيدِيْةَ، نَبَا إِلَى مَوْمِلِيَّةً. ٥٠ وَنَكُلُّهَا ٱلْكُلِّيهَةِ فِي مَرْجَةَ ثُمُّ مَرَلًا مِنَ أَ مَا لِيَّةَ ٢٦ وَمِنْ هُمَاكَ سَافَرَا فِي ٱلْمِحْر إِلَىٰ أَنْظَاكُهُ حَيْثُ كَانَا فَدْ أَيْلِهَا إِلَى نِعْمَةِ أَنَّهِ لِلْعَمَلِ أَسِي أَكْمَلَاهُ ٢٧٠ وَمَمَّا حَضَرًا وَحَمَمًا ٱلْكَتَبِسَةَ تُحْبَرًا مَكُلُّ مَا صَعَ آللهُ مَعَهُمَا وَأَنَّهُ فَتَحَ بِلَاَّمَ بَابَ ٱلْإِيَارِ. ٢٨ وَأَ فَأَمَا هُمَاكَ رَمَانًا لَيْسَ بِقَلِيلٍ مَعَ ٱلتَّلَامِيذِ ألأصحابح أتحامين عشر ا وَالْحَدَرُ فَوْمُ مِنَ ٱلْبَهُودِ يَنْ وَحَعَلُوا يُعَلِّمُونَ ٱلْإِحْوَةَ

أَعْمَالُ ٱلرُّسُلِ ١٥ أَنَّهُ إِنْ لَمْ تَحْسُوا حَسَبَ عَارَةِ مُوسَى لَا مُمْكِئُكُمْزُ أَنْ تحلصوه القبها حصل إيولس وتراكا مارعة ومباحثة يَسْتَتْ بِقَلِيلَةِ مَعَهُمْ رَشُّوا أَنْ بَصْعَدَ نُولُسُ وَتُرْبَانَا وَأَبَاسُ آخُرُونَ مِهُمْ إِلَى أَرْسُلِ وَتَمَشَائِجِ إِلَى أَرْشُلِيمَ مِنْ أَحْلُ هَٰذِهِ ٱلْمِسْنَدَةِ ٢٠ فَإِزُّلَا تَعْدَمَا شَيَّعَتْهُمْ \* كَدِيسَهُ أَحَازُوا فِي فِيهِنيِّهَ وَالسَّامِرَةِ بَحْرُ وَيَهُمْ رُحُوعٍ لَامْمِ وَكَانُوا يُسَبُّونَ سُرُورًا عَظِمًا لِحْدِعِ الْرِحْوَةِ وَعُومًا حَصَرُوا إِلَى أُورُسُلِمَ قَيَاتُهُمُ ٱلْكِيسَةُ وَٱرْسُلُ وَأَنْبَشَاجُ فَأَحَارُوهُمْ بِكُلُّ مَا صَمَّعَ أَلَهُ مُعَمَّمُهُ ٥ وَكُينٌ قَامَ أَنَاسٌ مِنَ أَنَّدِ مِنَ كَانُوا فَمُ آمَنُّو مِنْ مَنْفَسِهِ ٱلْفَرُّ سِيِّسَ وَفَا مُوا إِنَّهُ بَشِّي أَنْ يُجْسُوا وَيُوصَوْا أَنْ يَعْلَطُو نَامُوسَ مُوسَى ٦ فَأَحْنَمَعَ ٱلرُّسْلُ وَٱلْمَشَائِخُ لِيَنْطُرُوا فِي هَٰذَ ٱلدُّمْرِ. ٧ فَبَعْدُمَا حَصَلَتْ مُبَاحَهُ كَثِيرَةٌ قَامَ يُطْرُسُ وَقَالَ لَهُمْ أَيُّهَا ٱلرِّحَالُ ٱلْإِحْوَةُ أَنْمَ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنْدُ أَيَّامٍ قَدْيَمَةٍ أَخَارَ أَنَّهُ بَيْنًا أَنَّهُ مِنْ يَنْهُمُ ٱلْأُمُ كَلِيمَةُ ٱلْإِنْجِيلِ

٤٧٢ أَنْهَالُ أَنْزُكُلُ ١٥ وَيُؤْمُنُونَ \* وَأَنَّهُ لَغَارِفُ تَعْنُوبَ سَهِدَ هُرٌ مُعْطِيًّا هُرُ ا رُوحَ أَمُّ أَسْ كُما كَ أَعْلَا ، وَمَّا يُمِيَّرُ لَيْسًا ويثَّهُمْ يَغُوُّهُ رِدْ طُهُرْ بِأَرْبِهَاںِ فُومَهُمْ. افَالْآنَ بِمَاذَانَحُ ِبُونَ ٱللَّهَ بِهَصَعِ بِيرِ عَلَى عُنِي أَشَاكِسِهِ مَ يَسْتَضِعُ آ بَالُوْءَ وَلَا يَحْنُ أَنْ يُحْمِيلُهُ ١١ كُنْ سِعْمَةِ ٱلرَّبُّ بِسُمِعَ ٱلْمُسِجِ مُؤْمِنُ أَنْ تَعْلَصَ كُمَّ أُونِكَ أَيْصَاءً أَا فَسَكَتْ تَعْمُهُو ۚ كُلَّهُ وَكَالُوا يَمْعُونَ بَرْآنَا وَنُوسَ لِيُدَثِّلُ بِحَمِيعٍ مَا صَعِ لَهُ مِنَ ألاَيَاتِ وَ لَعَ يُبِ قِ الْأُمُ بِوَالْحَامِ مِوَالْحَامِينِ ١٠ وَنَعْدَمَا سَكِما أَحَالَ يَعْلُونُ وَ ذِلا أَيَّهُ لَرُحَالُ لَاحِيَّةُ صَعَمَ فِي ١٤ مِعَالُ قُدْ أَحَبِّرُكُمْكَ أَصْفَلَ لَمَّا وْلِ أَلَّامُ مَا يَاحُدُ مِنْهُمْ شَعْبًا عَلَى سَبِّهِ وَهُو تَوَافِقُهُ أَفُقُ لَ ٱلْأَسِّرَاءُ كُمَّا هُمُو مَكْسُوبٌ ٦ اسْأَرْجِعُ نَعْدُ هُدُ فَأَسِي أَيْصًا حَيْمَةَ دَاوُدَ ٱلسَّاقِعَ ۚ وَأَنِّي أَنِمًا رَدْمَهَا وَأُوسِهُمَا ثَايِهُ ١٠ كِيْ يَعْلُبَ لَبَا يُونَ مِنَ لَنَّ سِأَرْبٌ وَحَمِيعُ ٱلْأُمْ ٱلَّذِينَ دُعِيَ آغْيِي عَلَيْمِ ۚ يَتُولَ ٱمرَّبُّ ۚ مَقَّالِعُ هَــَا

أَعْمَا لُ ٱلزُّسُلِ ١٥ الْعُمَا لُ ٱلزُّسُلِ ١٥ كُلُّهُ ١٨٠ مَعْلُومَةُ عِنْدَ أَرَّبُ مِنْدُ كُرِّلِ جَمِيعُ عَمَّا بِهِ ٥ ١٩ يَدِيكَ أَنَا أَرْى أَنْ لَا يُنْفُلُ عَلَى ٱلرَّحِيدِ إِلَى ٱللَّهِ مِنَ الْأَمْمِ مِنْ اللَّهُ مُرْسَلُ إِلَيْهِمْ أَنْ يَمْنَيْعُوا عَنْ تَحَاسَاتِ ٱلْأَصْنَامِ وَٱلْرِيَا وَسَحْدُوقِ وَسَمْ وَا ٱلَّذِنَّ مُوسَى مِنْدُ أَخْوَالِ فَدِيهَةِ لَهُ فِي كُلُّ مِدِينَةِ مَنْ يَكْرُرُ مِهِ إِذْ يَعْزَا فِي ألْمَيْهُمْ كُلُّ سُسُو ٢٦ جِينِهِ رأَى ٱلرُّسُلُ وَٱلْهَشَائِحُ مَعَ كُنُ ٱلْكِيسَةِ أَنْ يَحْسَرُوا رَحْيَنِ مِيهُمْ فَيُرْسَاوِهُمَا إِلَى أَصَاكِمَةَ مَعَ نُولُسَ وَبَرَانا يَهُوِدَا أَنْهَلَنْتَ بَرْسَابًا وَسِيلًا رَجُلَيْن مُنَقَدُّهُ مَيْنِ فِي ٱلْإِحْوَةِ. ٢٢ وَكُنتُوا بِأَيْرِيهِمْ هَكَدًا. الرُّسُلُ وَ مُمَشَائِعُ وَٱلْإِحْوَةُ يُهِدُونَ سَلَّاهُۥ إِنَّ الْإِحْوَةُ ٱلَّذِينَ مِنَ ٱلْأَمْمِ فِي أَنْصَاكِمَةً وَسُورِيَّةً وَكِلْلِكُنِّةً . ٢٤ إِذْ فَلَدُ تَمِعْنَا أَنَّ أَنَاسًا حَارِحِينَ مِنْ عِنْدِنَا أَزْعُمُوكُمْ مِأْفُوَّالِ مُقَلِّينَ أَعْسَكُمْ وَفَاتِينَ أَنْ تَخْنَيُوا وَخَفْطُو أَدَّا مُوسَ. ٱلَّذِينَ يَعْنُ لَمُ نَامُرُهُمْ. ٢٥ رَأَيْنَا وَقَدُّ صِرْنَا سِغْسِ وَإِحِدَةِ

أَنْ تَعْنَارَ رَحْمَيْنِ وَرُسِلِهُمَا إِلَيْكُمْ مَعَ حَبِيسًا مَنْ مَا وَمُولَسَ. ٢٦ رَجُلَيْنِ قَدْ نَدَلَا أَنْفُسَهُمَا لِأَجْلِ أَسَّم رَبَّنَا يَسُوعَ ٱلْمُسِيعِ ٢٠٠ فَقَدُ أَرْسَلُنَا يَهُونَا وَسِالًا وَهُمَا يُخْتَرَيِكُمْ بِيَعْسِ ٱلْأُمُورِ شِيَاهَاهِ ٤٨ لِأَنَّهُ فَدْ رَأَى ٱلرُّوحُ ٱلْفُدُسُ وَتَعْنُ أَنْ لَا نَضَعَ عَلَيْكُمْ ثِنْلَا أَكْثَرَ عَبْرَ هٰدِهِ ۖ لَأَشْبَا ۗ ألوَّاحَةِ ٢٩ أَنْ تَبْتَعِنُوا عَبَّا دُنجَ بِالْأَصْلَامِ وَعَرِ ٱلدُّم وَٱلْخَمُونِ وَٱلرِّنَا ٱلَّذِي إِنْ حَبِظْنُمُ ۚ تَعْسَكُمُوْ رَبُّهَا قَرِمِيًّا تَعْمَلُونَ مَكُولُولُ مَمَّ مِينَ

مَ فَهُولًا عَلَمُا أَطْ يُوا جَاءُوا إِلَى أَنْظَا كِنَهُ وَحَمُوا تُحْمِهُورَ وَدَقَعُوا ٱلرَّسَا لَهُ ١٥ فَلَمَّا فَرَأُوهَا فَرَحُوا لِسَبَبِ ٱلنَّعْرِيَةِهِ٣٢ وَيَهُودَا وَسِلَا إِذْ كَانَا هُمَا أَيْصًا سَبِّيْنِ وَعَطَا ٱلْإِحْوَةَ بِكَلَّامِ كَثِيرِ وَسَدَّدَائُمُ ٢٠٠ثُمُّ بَعْدَمَا صَرَفَا رَمَانًا أَطْلِفًا بَسَلَامٍ مِنَ أَلْإِحْوَةٍ إِنَّ ٱلرُّسُلِ ٢٠ وَلَكِنْ سِلِكَرَأَى أَنْ بَلْبَتُ هُمَا كَـ ٥٠ أَمَّا تُولُسُ وَبَرْنَابَا فَأَفَامَا فِي أَنْظَاكِمَةً يُعَلِّمَانِ وَبِيَنِّرَانِ مَعَ أَحَرِينَ كَنِيرِينَ أَيْضًا بَكَلِمَةِ ٱلرَّبِّ

٣٦ ثُمَّ لَعَدْمَأً يَّامٍ فَالَ نُولُسُ لِيَزَانَا بِيَرْحِعْ وَمَفْتَدِدْ إِحْوَنَا فِي كُلُ مَدِينَهِ مَدْيَنَا فِيهَا مُكْلِمَةِ ٱلرَّبِ كَيْفَ هُمْ. ٣٠ فَأَنْمَارَ بَرْمَا) أَنْ يَأْحَفَا مَعَهَمَا أَيْضًا يُوحًا ٱلَّذِي يُدْعَى مَرْفُسِ ٢٨٠ وَأَمَّا نُونُسُ فَكَانَ يَسْتَغْسِنُ أَنَّ أَيْدٍي فَارَفْهُمَا مِنْ بَوْمِيلَيْهُ وَمُ يَذْهَبْ مَعَهُمَا يِلْعَمَلِ لَا يَأْحُدَانِهِ مَعَهُمَاه ٢٩ شَصَلَ يَبْهُمَا مُشَاحَرَةُ حَتَى فَارَقَ أَحَدُهُمَا ٱلْآحَرَ. وَمَرَّامَا أَحَدَ مَرْفُسَ وَسَافَرَ فِي ٱلْنَعْمِ إِلَى فَبْرُسَ • المَقَ مَا لُوسُ فَأَخَذَ رَسِيلًا وَحَرَجَ مُسْتُودُ عَامِنَ لَإِحْوَقِ إِلَى بِعْمَةِ ٱللهِ. ا ۚ فَأَخْنَارَ فِي سُورِيَّةً وَكَوْلِيكِيَّةً يُشَدِّدُ أَلْكَائِسَ

ٱلْأَصْمَاجُ ٱسًادِينَ عَشَرَ

اثُمُّ وَصَلَ إِلَى دَرُنَةَ وَلِيْنُرَةً وَإِذَا يَلْعِيدُ كَانَ هُمَاكَ ٱسْمُهُ تِمُونَاوُسُ أَبْنُ أَمْرَأَةٍ يَمُودِيَّةِ مُوْمِيَّةٍ وَكُينٌ أَبَّاهُ يُونَالُكِ. \* وَكَانَ مَنْهُودَا نَهُ مِنَ ٱلْإِحْوَةِ ٱلَّذِينَ فِي سِنْرَةَ وَإِيهُوسِةَ ٢٠ قَأْرَادُ مُولُسُ أَنْ يَخْرُجَ هَلَا مَعَهُ فَأَحَدُهُ وَحَسَّهُ

مِنْ تَحْلِ ٱلْمَهُودِ، لَدِينَ فِي نِلْكَ الْأَمَاكِرِ الْأِنَّ ٱلْحَمِعَ كَانُوا يَعُرُفُونَ أَبُّهُ أَنَّهُ يُعِدِينَ ١٠ وَإِذْ كَانُوا جُمَارُينَ فِي ٱلْمِدْنَ كَانُوا يُسَلِّمُونَهُمُ ٱلسَّصَايَا ٱلَّذِي حَكَّرَ بِمَا ٱلرُّسُ وَلَهَمُنَا يَجُ ٱلَّذِينَ فِي أُورُيْنَالِمَ لِيَجْلُطُوهَا ۗ ٥ فَكَالَتِ أَنْكُنَائِسُ لَنَفَدُدُ فِي أَلْهَال وَرْدَادُ فِي ٱلْمُدَدِكُلُ يَوْمٍ. ٦ وَبَعْدُمَا أَحْبَارُ وَا فِي فِرِيحِيَّةً وَكُورَةِ عَالَاطَيَّةً مَعْبُمُ أَرُوحُ أَعْدُسُ نُ يَكُلُّمُوا لِأَكْبَهُ فِي أَسِيًّا وَ لَيْهِا وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال إلى بيسيا حوس ن يدعن إلى بتابة فير يدعم ٱلزُوخِ. ﴿ فَمَرُوا عَلَى مِسِيًّا وَحَدَرُوا إِلَى ﴿ وَمِنَ ﴿ ٩ وَطَهْرَتْ مُوسَ رُوْبًا فِي سَبَّلِ رَحْلُ مَكْدُونِيْ فَعَمْ" يَطْلُبُ إِلَيْهِ وَيَقُولُ أَعْبَرُ إِنَّى مَكِيدُوبِيَّةَ وَأَعِنَّا. ا فَلَمَّا رَأْى ٱرْوْيًا لِهُ فَتِ طَسُا أَنْ تَحْرُحَ إِلَى مَكِدُ وَبِيَّةَ مُعَيِّمِينَ أَنْ أَمِرَّبِّ قَدْ دَءَ } الْبَشِّرَعُمُ

ا ا فَأَفْنَعُنَا مِنْ نُرُوَّا لِنَ وَنُوَحُّهُمَا بِٱلْإِنْسِيْقَامَةِ إِلَى سَامُورْآكِي وَفِي ٱلْعَدِ إِلَى بِيَالُولِسَ. ١١ وَمِنْ هُمَاكَ إِلَى

فِيلَمِّي ٱلَّذِي هِيَ أَوْلُ مَدِينَةِ مِنْ مُغَاطَّعَةِ مَكَيْدُوبِيَّةَ وَهِيَ كُولُوبِيَّةُ مَا فَهُمَا فِي هُذِهِ ٱلْمَدِينَةِ أَيَّامًا وَي بَوْمِ السَّبْتِ حَرَّحْنَا إِلَى حَارِحِ أَنْهَدِينَةِ عِنْدَ بَهُرِ حَبْثُ جَرَتِ ٱلْعَادَةُ أَنْ تَكُونَ صَلُوةٌ فَعَلَمْنَا وَكُمَّا تُكَثِّرُ ٱلْيَسَاء ٱللَّوَاتِي ٱخْسَمَعْنَ ١٤٠ فَكَالَتْ نَسْمَعْ مَرْةٌ أَشْهَا لِيدِّيَّةُ بَيًّا عَهُ ۚ رَحُولِ مِنْ مَدِيهُو ثَبَّاتِهِ مَا مُتَعَيَّدُهُ لِيُو لَعَنْحُ آمَرُ ۖ قَلْهَا يَنْصَعِيَ إِلَى مَا كَانَ يَعْوِنُهُ أُوسَرُ ٥٠ اصَبَّ أَعْسَدَتُ هِيَ وَأَمْلُ بَيْدِيَا طَلَبُتْ فَالْيَنَّ إِنْ كُنْمُ فَدْ حَكَمْهُمْ أَيِّي مُوْمِيَةٌ بِٱلرَّبِّ فَٱدْحُلُوا بَيْنِي وَمُكْمُوا. فأَ رَمِثَنَا ١٦ وَحَدَثَ يَسْهَا كُنَّا دُنْهِينَ إِنَّ أَصَّاوِقِ أَنَّ حَارِيَةً بِمَا رُوخُ عِزْلُهِ أَسْتَشَا وَ آمَتْ تُكْسِبُ مَوَالِيَّا مَكْسَبًا كَنِيرَ يَعِرَفَتِهَا ١٧٠ هَلِيهِ ٱنْبَعَتْ يُونُسَ وَإِيَّامَا وَصَرَحَتْ قَالِلَهُ هُؤُلًا ﴿ أَسَّاسُ هُمْ عَبِدُ ، لَنَّهِ لَعَبِي أَسْرِ مِنَ يْبَادُونَ لَكُرُ لَطَرِيقِ أَنْحَلَاصِ. ١٨ وَكَاسَتْ تَفَعْلُ هُمَا أَيَّامًا كَنِيرَةً . فَصَحَرَ نُولُسُ وَٱلْنَكَ إِلَى ٱمْرُوحٍ وَقَالَ

أَ نَا . مَرْكَ بِأَنَّمُ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ إِنْ تَخْرُجَ مِيمًا. فَحَرَّجَ فِي تِلْكَ ٱلسَّاعَةِ

١٠ فَلُمَّا رَأَى مَوَالِيمَا أَنَّهُ فَدْ حَرَجَ رَجَالًا مَكْسَينَ أَمْسَكُوا بُولُسَ وَسِيلًا وَحَرُوهُمَا إِلَى ٱلسُّوقِ إِلَى ٱلْحُكَامِ . ٢٠ وَإِذْ أَ نَوْلَ بِهِمَا إِلَى ٱلْبُولاةِ فَ لُوا لِهَمَانِ ٱلرَّهُلانِ يُلُولَانِ مَدِينَكَ وَهُمَا يَهُودِيَّانِ ٢١ وَيَادِيَانِ بِعَوَّالِدَ لَا يَعُوزُ لَمَا أَنْ مَعْبَلَهَا وَلَا مَعْبَلُ مِمَا إِذْ يَعْنُ رُومَا يُونَ . ٢٢ فَنَامَ الْحَمِعُ مَمَّا عَلَيْهِمَا وَمَرْقَ ٱلْوُرَةُ ثِيَامِهَمَا وَأَمْرُولِ أَنْ يُصْرَبًا مِا مُعِيِّ وَ ٢٢ فَوَصَعُوا عَلَمْهِمَا صَرَ ابْ كَايْرَةً وَلُمُوْمُهَا فِي ٱلْجُعْرِ وَأَوْمَنَ خَافِظَ ٱسْجُرِ أَنْ بَحْرُسَهُهَا بِضَيْطِهِ ٢٤ وَهُوَ إِذْ أَحَدُ وَصِيَّةً مِثْلَ هَذِهِ ٱلْفَاهُمَا فِي

أسيني الدَّاحِلِي وَصَبَطَ ارْجُلُهُمَا فِي الْمِفْطَرَةِ ٥ ا وَنَحُوَ نِصْعَبِ ۚ لَيْلِكَانَ نُوحُنُ وَسِبْلًا يُصَلِّيكًا وَلُسَيِّمَانَ أَنْ فَالْمَسْعُولُونَ لَـ مُعُوبَهُمَ ١٦٠ فَحَدَثَ لَعْتَهُ زَلْرَلَهُ عَطِيمَهُ حَتَّى نَرَعْرَعَتْ أَسَاسَاتُ ٱسْيَجِنْ فَٱفْغَتْ

جَمِيعَ يَئِهِ إِذْ كَانَ فَذَ آمَنَ بِأَلْهِ ٥٠ وَلَمَّا صَارَ ٱنهَارُ أَرْسَلَ ٱنْوُلَاهُ ٱلْمُلَادِينَ فَائِلِينَ أَطْلِقْ ذَهْرِكَ ٱلرَّجُلَيْنِ. ٢٦ فَأَخْبَرَ حَافِظُ ٱسِيِّمْ بُولُسَ

٤٨٠ أَعْمَالُ أَرْسُلُ ١٦ و ١٧ بِهِمَا ٱلْكَلَامِ أَنَّ ٱلْوَلاةَ قَدْ أَرْسَالُوا أَنْ نَصْفَا فَاحْرُجَا الْكُنَّ وَأَدْهَمَا سَلَامٍ ٢٠٠ فَعَالَ هُمْ نُوسُ صَرْ مِا حَهْرًا غَيْرُ مَعْضِي عَلَيْنَا وَنَحْنُ رَجُلَانِ رُومَايِّانِ وَعَوْبًا فِي ٱلسِّعْنِ. أَمَا لَآنَ يَطَرُدُونَا سِرًّا. كَلَّا. بَلْ لِيْأَنُوا فَمْ تَعْسُمُ وَيُخْرِحُونَاهُ ١٨ فَأَحْبَرُ لَعُلَادُونَ ٱلْوَلَاةَ مِلْدَ لَكُلَّامٍ عَاجْنَشُو لَمَّا سَمِعُوا أَبُّهَا رُومَا يَّالٍ. ٢٦ فِحَالِم وَتَصَرَّعُوا إلَيْهِمَا وَأَحْرَحُوهُمَا وَسَأَ وَمُمَا أَنْ يَجُرُجَا مِنَ ٱلْمَدِينَةِ. عَ فَرَجًا مِنَ أَسِمُعُمْ وَدُحَلًا عِنْدَ لِلَّهِ لَهُ فَأَيْصُوا الْمِحْوَةُ وعرياع فم حرحا أَوْقَعْمَاجُ ٱلسَّاعِ عَسرَ ا فَأَحْنَارَ فِي أَمْنِيمُوسِلَ فَأَ وَلُوبِيَّةً وَ لَنِهِ إِلَى تَمَا لُوبِكِي حَيْثُ كَانَ مَحْمَعُ أَسْبُودِهِ ؟ فَذَخِلَ نُوسُنُ إِنْبُهُ حَسَبَ عادَيْمِ وَكَانَ لِمَا حُهُمُ ثَنْنَةَ سُبُوتِ مِنَ ٱلْكُسُو ٢ مَوْسِمُا وُمْبِيًّا أَنَّهُ كَانَ يَسْعِي نُ ٱلْمُسِيحَ يَمَّا لُمُ وَقَوْمُ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ. وَأَنْ هٰذَا هُوَ ٱلْمَسِجُ يَسُوعُ أَدْيِيا أَنَّ الَّذِي اغْمَا لُـ ٱلرُّسُلِ ١٧ ١٨٤

كُمْرٌ يَهِ مِنْ فَأَفْسَعُ فَوْمَرٌ مِنْهُمْ وَأَنْكَارُواْ إِلَى تُوسَى وَسِيلًا وَمِنَ أَيُونَا بِيْنَ أَلْمِتَعَلَّدِينَ خُهُمِورٌ كَيْرٌ وَمِنَ أَرْسَاءُ ٱلْمُتَقَدِّمَاتِ عَدَدٌ لَيْسَ بِقَلْلِ. ٥ مَعَاسَ ٱلْبَهَٰذِدُ عَيْنُ أنبؤوبين وأتحدن رحالا أشررا وزاهل الشوو وتحبعني وَسَحُّسُوا ۖ لَهُمْ يَاتُهُ وَنَامُوا عَلَى بَسْتِ يَالُّـونَ صَا لَيْنَ أَنْ يُحْصِرُ وهُمَا إِلَى ٱلتَّعْبِ ٥٠ وَمَا لِمُ يَحْدُوهُمَا حَرُّوا يَامُونَ وَأَنَاسًا مِنَ ٱلْإِخْوَةِ إِنَّ خُكَّامِ ٱلْمَدِينَةِ صَارِحِينَ إِنَّ هُوُلَاءَ تَدِينَ مَنَّوا أَنْهَسُكُونَةَ حَصَرُوا إِنَّ هُهُمَا يُعَاِّ. ٧ وقد قبيمًا بالسُول. وَهُولًا \* كُلُّهُمْ يَعْمُلُونَ صِدُّ حُكَّامٍ فَيْصَرَقَا نَبِينَ إِنَّهُ يُوحَدُ مَلَكَ آخَرُ يَسُوعُ ١٠ فَارْتَحُوا أنحمغ وحكام مهدية إذسمعو فداء وأحذوا كفاتة مِنْ ياسُونَ وَمِنَ ٱلْبَائِينَ ثُمَّ أَصْغُوهُمْ ١٠ وَمَا أَلَاحُونَ عِلْمِ فَتِ أَرْسُلُوا مُولُمَنَ وَسِيلًا لَيْلًا إِلَى مِبرِيَّهُ وَهُمَا لَمَّا وَصَلَّا مَضَيًّا إِلَى تَعْمِعُ أَمْهُودٍ . ١١ وَكَالَ هُولِا ۚ أَشْرُفَ مِنَ أَسِّينَ فِي نَسَالُو بِكِي مَغَيلُونَ

ٱلْكَتَيِمَةَ يَكُلُ نَشَاطٍ مَاحِصِينَ ٱلْكُنْبَ كُلُ يَوْمٍ هَلَ هَذِهِ ٱلْأُمُورُ هَكُنَّا ۗ ١٢ فَآمَنَ مِيثُمْ كَنبِيرُونَ وَبِينَ ٱلْسِاء ٱلْبُونَايِّاتِ ٱلشَّرِيعَاتِ وَمِنَ ٱلرِّحَالِ عَدَدٌ لَبْسَ بِقَلْبِلِ ١٢ طَلُّمًا عَلِرَ ٱلْيَهُودُ أَسِينَ مِنْ نَسَالُوبِكِي أَنُّهُ فِي بيريَّةَ أَيْصًا بَادَے نُونُسُ بِكَلِيهَةِ أَشْرِ جَامِوا يُفَتَّعُونَ ٱلْخُمُوعَ هُمَاكَ أَيْصًا لِمَا فَيَهِلَئِذِ أَرْسَلَ ٱلْإِخْوَةُ تُولَٰسَ لِلْوَقْتِ لِيَسْفَبَكُمَا إِلَى ٱلْعَرِ. وَأَمَّا سِلاً وَثِيمُوتَاوُسُ فَتَفَيَّا هُمَاكَهُ ٥ وَأَنْدِينَ صَاحَبُوا نُولُمِنَ حَامُوا بِهِ إِلَى أَثِيمًا . وَمَمَّا أَحَدُوا وَصِيَّةً إِلَى سِيلًا وَتَيُونَاوُسَ أَنْ يَأْتِيَا إِنَّهُ بِأَسْرَعَ مَا يُهْكِنُ مَصَوْلًا ١٦ وَيَسْمَا مُولُسُ بَمْنطِرُهُمَا فِي أَيْمَا أَحْمَاتُ رُوحُهُ فِيهِ إِذْ رَأْى ٱلْمَدِينَةَ مَمْلُوتَةَ أَصْمَامًا . ١٧ فَكَانَ يُكَلِّمُ فِي

ٱلْعَجْمَعُ ٱلْبِهُودَ ٱلْمُتَعَبَّدِينَ قَ يُدِينَ يُصَادِفُونَهُ فِي ٱلنُّوقِ كُلُّ يَوْمٍ ١٨٠ فَغَالِمَهُ فَوْمِرٌ مِنَ ٱلْعَلَاسِعَةِ ٱلْأَيْكُورِ بَيْنَ وَالْرِوْ فِيْنِنَ وَقَالَ بَعْضُ تَرَى مَادَا يُرِيدُ هُدَا كُمِهُمَارُ

أَنْ مَغُولَ. وَبَعْضُ إِنَّهُ يَطَهُرُ مُمَادِيًّا مَا يِهَةٍ عَرِيبَةٍ . لِّأَنَّهُ كَانَ يُسْيِّرُهُمْ بِيسُوعَ وَلَهِيَا مَدِهِ ١ ا فَأَحَدُوهُ وَدَعَبُوا بِهِ إِي أَرِ بُوسَ مَاعُوسَ ةَ يُلِينَ هَلْ يُهَكِّنَا أَنْ يَعْرِفَ مَا هُوَ هَذَا ٱلتَّعْلِيمُ ٱلْخَدِيدُٱ نَّدِي لَنَكَامُ بِهِ. ٦٠ أَ نَّكَ ثَأْتِي إِلَى مَسَامِعِياً بِأُمُورِ عَرِيَةِ فَتُريدُ أَنْ تَعَلَّمَ مَا عَنِي أَنْ تَكُونَ هَذِهِ. ا ٢ أَمَّا لَأَيْسُو يُونَ جُمْعُونَ وَالْعَرْبَاءُ ٱلْمُسْتَوْطِيُونَ فَلَا يَنْفَرُّعُونَ لِنْبِي ۗ آحَرَ إِلاَ لِأَن يَنَكَأْلُمُوا أَوْ يَسْمِعُو سَٰفِيًّا حَدِيثًا

٦٦ فَوَفَكَ مُولُسُ فِي وَسَطِأْر بُوسَ مَاعُوسَ وَقَالَ أَيُّهَا ٱلرِّحَالُ ٱلأَبْسُو يُونَ أَرَاكُمْ مِرْ كُلُ وَحْدِ كَأَ لِّكُرُ مُنَدَّ بُهُونَ كَثِيرًاه ٢٠ لِّرُسِّي بَسَّهَا كُنْتُ أَحْنَارُ وَأَنْظُرُ إِلَّى مَعْبُودَائِكُمْ وَجَدْتُ أَبْصًا مَدْتُكَا مَكْنُونَا عَلَيْهِ لا لِهِ تَحْيُولِ . فَأَلَّدِي تُتُقُونَهُ وَأَنْتُمْ نَعْهَلُونَهُ هَٰذَا أَىا أَمَادِي كُمْزٍ مِهِ ٢٤ ٱلْإِلَٰهُ ٱلَّذِي حَلَقَ ٱلْعَالَمَ وَكُلُّ مَا فِيهِ هُذَا إِذْ هُوَ رَبُّ ٱلسَّمَاءُ وَالْأَرْضِ لَا يَسْكُنُ فِي هَيَا كِلَ مَصْنُوعَةِ بِٱلْأَبَادِي. ٢٥ وَلَا

يُحِدَّمُ مَا يَادِي ٱلنَّاسِ كُا نَّهُ مُعَمَّاجٌ إِلَى سَيَّهُ إِذْ هُوَ يُعْطِي ٱلْجَوِيعَ حَبُوةً وَنَفْسًا وَكُلُّ نَيْءً ١٦٠ وَصَنَّعَ مِنْ دَمِ وَاحِدِكُلُّ أُمَّةِ مِنَ ٱلنَّاسِ يَسْكُنُونَ عَلَى كُلُّ وَحَهِ ٱلْأَرْضِ وَحَمَّمَ بِٱلْأُوفَاتِ ٱلْمُعَيِّلَةِ وَمِحْدُودِ مَسْكَيمٍ. ٢٧ كِي يَطْلَبُوا أَلَهُ لَعَلَّمُ بَنَّكَمُّ وَتُعَرُّونَهُ فَتَحِدُ وَهُ مَعَ أَنَّهُ عَنْ كُلُّ وَاحِدِمِيًّا لَيْسَ بَعِيدًا ١٨ لَإِنَّا مِهِ عَيَّا وَتَعَرِّثُ وَمُوحَدُ. كُمَّا فَالَ بَعْضُ شُعَرَائِكُمْ أَبْصًا لَّإِنَّنَا أَيْصًا ذُرِّيَّتُهُ. ٢٦ فَإِذْ نَعْنُ ذُرَّيَّهُ ۚ شَٰمِ لَا يَشْعِي أَنْ نَطْنَ أَنَّ ٱللَّهُوتَ شَبِيةٌ بِذَهَبِ أَوْ مِصَّةِ أَوْ خَمَر نَفْشِ صِيَاعَةِ وَأَحْبِرَاعِ إِنْسَانِ. ٢ مَا لَمُهُ ٱلْآنَ بَامُرُ جَمِعَ ٱلنَّامِرِ فِي كُلُّ مَكَانِ أَنْ يَنُوبُوا مُنْعَاصِبًا عَنْ أَرْمِيَّةِ ٱلْحَهْلِ. ٢١ لِأَنَّهُ أَقَامَ يَوْمَا هُوَ فِيهِ مُرْمِعٌ أَنْ بَدِينَ ٱلْمَسْكُولَةَ بِٱلْعَدْلِ مَرْحُلِ قَدُ عَيْمَهُ مُقَلِّيمًا لِلْحَمْوِيعِ إِيَّامًا إِذَا فَامَهُ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ ٢٢ وَلَمَّا مَعِعُوا مِا نَعِيَامَةِ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ كَانَ اَمْعَضُ يَسْتُهُرُّ وُنَ وَٱلْبِعُضُ يَتُولُونَ سَنَعْمُ مِنْكَ عَنْ هَذَا أَيْضًا.

أَعْمَالُ ٱلرُّسُلِ ١٧ وَ١٨ ٢٢ وَهَكَذَا حَرَجَ مُولُورُ مِنْ وَسُطِيعٌ ١٤ وَلَكِنَّ أَنَاسًا ٱلْتَصَنُّوا بِهِ وَآنَمُوا . مِنْهُمْ دُيُوبِسِيُوسُ ٱلْأَرِيُوبَاغِيْ وَآمَرُا أَهُ ٱسْهَا دَامَرِسُ وَآحَرُونَ مَعَهَا ٱلْآصْعَاجُ ٱلنَّامِنُ عَشَرَ ا وَبَعَدَ هَٰذَ مَصَى مُولُسُ مِنْ أَنْيِهَا وَحَاءً إِلَى كُورِشُوسَ. ٢ فَوَحَدَ بَهُودِيًّا أَسْهُ أَكِيلًا بُنْطِيٌّ ٱلْحِسْرَكَانَ فَدْ جَاهِ حَدِيثًا مِنْ إِنْ أَنْهَ وَبِرِيسُكِلًا أَمْرُ ثُهُ لَأَنَّ كُلُودِيُوسَ كَانَ قَدْ أَمَرَ مُنْ يَبِمُصِيَّ حَمِعُ ٱلْيَهُودِ مِنْ رُومِيَّةَ . فَحَامَ إِلَيْهِمَا. \* وَلِكُوْيِهِ مِنْ صِاعَتِهِمَا أَمَامَ عِنْدُهُمَا وَكَانَ بَمْهَلُ لِأَنَّهُمَا كَامًا فِي صِمَاعَتِهِمَا حِمَامِيْنِ وَ وَكَانَ نَحَاجُجُ فِي ٱلْجُهُمَعِ كُلُّ مَا سَدِ وَيُعْجُ بَهُودًا وَنُونَاشِينَ. • وَأَمَّا أَعْدَرَ سِيلًا وَثِيمُونَاوُسُ مِنْ مَكِدُوبَةً كَانَ مُولَسُ مُعْصِرًا بِالرُّوحِ وَهُوَ يَبُهُدُ لِلبَهُودِ بِالْمُسِيعِ يَسُوعَ ١٠ وَ إِذْ كَانُوا نُفَاوِمُونَ وَيُحَدُّ قُونَ نَفَصَ ثِيَّالُهُ وَقَالَ لَمُرا دَعَكُمْ! عَلَى رُوُّوسِكُمْ أَ مَا بَرِي \* مِنَ ٱلْآنَ ٱدْهَبُ إِي ٱلْأَمْ .

٧ فَأَنْهُ لَلَّ مِنْ هُمَا كَ وَجَاءً إِلَى بَنْتِ رَحُلُ أَسْمُهُ يُوسُنُسُ كَالُ مُتَعَبِدًا لِلهِ وَكَالَ سَنَّهُ مُلَاصِعًا سِحْمَعٍ مِهُ وَكَرِيسُسُ رَيْسُ أَلْعُمُعُ آمَنَ بِأَلْرَبُ مِعْ تَجِمع بَيْتِهِ. وَكَثِيرُونَ مِنَ ٱلْكُورِثُيِّنَ إِذْ سَمِعُوا آَسُوا وَعَنْمَدُوا

\* مَعَالَ ٱلرِّبُ لِيُولُسَ بَرُوْيَا فِي ٱلنَّيْلِ لَا يَحَفُّ مَلْ تَكَلُّمُ وَلَا نَسَكُتْ. ١٠ لِّزِّي أَ مَا مَعَكَ وَلَا يَغَمُ لِكَ أَحَدٌ لِيُوْدِيكَ. لِأَنَّ لِي شَعْبًا كَتِبِرَا فِي هَٰدِهِ ٱلْهَدِيمَةِ ١ ١ فَأَ فَامَّ سَنَّةً وَسَنَّةً أَسْهِرِ يَعْلِرُ بَنَّهُمْ بِكُلِّهَ وَأَلَّهِ

١٢ وَمَا كَانَ ءَ يُعِنْ يَعَوْلُ أَخَائِيَةً قَامَ أَنْيَهُوذُ

مَعْس وَاحَدَةِ عَلَى بُوسَ وَأَ تَوَا بِهِ إِلَى كُوْسِيِّ ٱلْوِلَايَةِ ١٢ فَاسِّرَ إِنَّ هُمَا يَسْنَهِلُ ٱلنَّاسَ أَنْ يَعْدُدُ وَإِلَّهُ مِلْكِ

ٱلمَّامُوسِ. ١٤ وَ إِذْ كَانَ نُوسُنْ مُرْمِعًا أَنْ يَعْتَحَ قَاهُ قَالَ عَالِمُونُ لِلْبَهُودِ لَوْكَانَ طُنْهَا أَوْ خُبْنًا رَدِيًّا أَيُّهَا لَيْهُودُ لَكُنْتُ بَالْحُقُ قَدِ أَحْنَبُسُكُمْ: ١٥ وَلَكِنْ إِذَ كَانَ مَسْئِلَةً عَنْ كُلِهَةِ وَأَسْهَا \* وَالْمُوسِكُمُ \* صَبْصِرُونَ أَنْهُ . لِأَنَّى لَسُتُ

أَعْمَالُ ٱلرُّسُلِ ١٨ ٤٨٧ أَشَاءُ أَنْ أَكُونَ فَاصِيًا لِهَدِهِ ٱلْأَمُورِ ١٦٠ فَطَرَدَهُمْ مِنَ ٱلْكُرْسِيِّ ١٧٠ فَأَحَذَ جَمِيعُ ٱلْبُونَاسِيِّنَ مُوسَنَايِسَ رَئِيسَ ٱلْجَهْمَ وَصَرَبُوهُ فَدَّامَ ٱلْكُرْسِيُّ وَمَ يَهُمَّ عَاسِيرٍ شَيْهُ مِنْ دُلِكَ ١٨ وَأَمَّا لُولِسُ فَلَسِكَ أَيْصًا أَيَّامًا كَتِيزَةً ثُمٌّ وَدُّعَ ٱلْهِخُوةَ وَسَاطَرِفِي أَعَرُ إِلَى سُورِيَّةَ وَمَعَهُ بريسُكُلًّا وَأَكْبِلاً يَعْدَمَا حَلَقَ إِلَيَّهُ فِي كَغِيرِيَا لِأَنَّهُ كَانَ عَلَيْهِ سَذْرٌهُ ١ مَأْمُبَلَّ إِلَى أَفْسُنَ وَنَرَكُهُمَا هُمَاكَ . وَأَمَّا هُوَ وَدَحَلَ ٱلْحَجْمَعَ وَحَاجٌ ٱلْبَهُودَ. ۚ وَإِذْ كَانُوا يَطْسُونَ أَنْ يَمْكُتُ عِنْدُهُۥ رَمَانَا أَطُولَ لَمْ يُجِبْ. ٢١ مَلْ وَدَّعَهُمْ قَائِلاً بَسْغِي عَلَى كُلْ حَالِ أَنْ أَعْمَلَ ٱلْعِيدَ ٱلْمَادِمَ فِي أُورُنَيْلِمَ. وَلَكِنْ سَأَرْجِعُ إِلَّكُمْ أَنْصًا إِنْ شَاءً أَلْهُ وَأَقَلُعَ مِنْ أَصَّسَ ٢٠ وَلَمَّا مَرَلَ فِي قَيْصُرِ بَّةٌ صَعِدَ وَسَمَّرَ عَلَى ۖ لَكَيسَةِ ثُمَّ " تَحَدَّرَ إِلَى أَنْظَاكِيَةَ ١٠٠ وَتَعْدُمَا صَرَفَ رَمانًا حَرِجَ وَأَحْارَ بِٱلْتِتَابِعِ

في كُورَة عَلَاطِيَّة وَقَرِيجُيَّة يُشَدُّدُ جَمِعَ ٱللَّادِيذِ

٨٨٤ أَعْمَالُ ٱلرُّسُلِ ١٨ و١٦ ٢٤ أُمُّ كَبْلَ إِلَى أَفْسَرَ يَهُودِيٌّ ٱسْمُهُ أَنْلُوسُ إِسْكَذْ رَبُّ ٱلْحُسْ رَحُلٌ فَصِحٌ مُفْسَرٌ فِي ٱلْكُتْبِ • أَكَانَ لِهُمَا حَبِيرَ فِي طَرِبِقِ ٱلرَّبِّ وَكَانَ وَهُوحَارٌ بِٱرْوح بَنَّكُلِّرُ وَيُعلِّيرُ بِنَدْقِيقِ مَا تَخِنُصُ بِٱرْبُ عَارِيًّا مَعْمُودِيَّةُ يُوحَنَّا فَعَطْ ٢٦ فَيَنَّأُهُمَا لِمَا هِرُ فِي ٱلْعَعْبُمِ. فَنَمَّا سَهِمُهُ أَكُولًا وَرِيدُكُولًا أَحَدُهُ إِلَيْهِمَا وَشَرَحًا لَهُ طَرِيقَ أَمرَّبُ بِأَكُّرُ تُدُّعِيقِهِ ٢٠ وَ إِذْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَجُ رِ إِي أَحَاثَةَ كُنَبَ " دِحْوَةُ إِلَى لَذَّلَامِيدِ تَحْصُونَهُمْ أَنْ يَقْبُمُوهُ وَمَيًّا كَا مَا عَدَ كَدَرًا لَا يُعْبَقُهُ أَرِّ بِنَ كَانُو قَدُ آمنُوا. ٢٨ وَ لَهُ كَانَ الْمُدِّدِ يُعْجِرُ لَيْبُودَ حَهْرَ مَبْلِيا بِأَلْكُتُسِرِ أَنْ يُمْرُعُ مُوالْمُسِخُ ارْضُعَاغِ بِنَاسِعٌ عَشَر الْحَدَّتَ وِيهَا كَانِ بَلْدِسُ فِي كُورِ شُوسَ أَنْ يُوسَ تَعْدُمَا أَمْـَازَ فِي لَمُواحِي ٱلْعَالَيْهِ حَاءً إِلَى أَفْسُسَ. فَإِذْ وَحَدَ تَلَامِدَ ٱ قَالَ لَمُرْ هَلَ قَبِلْتُمُ ٱلرُّوحَ ٱلْمُدُسِّ لَهًا آمَنَّمْ. فَالُوا لَهُ وَلا سَمِعْنَا أَنَّهُ يُوحَدُ ٱلرُّوحُ ٱلْفُدُسُ وَ اَفْقُلُ اللهُ عَبُودِيَّةِ يُوحَا وَ اَفْقُلُ اللهُ فَقَالَ اللهُ اللهُ

مُغَاجًا وَمُفَيْعًا فِي مَا يَجْنَعُ وَكَانَ بَعَاهِرُ مُدُةً ثَالَةُ فِي أَشْهُرٍ مُعَاجًا وَمُفَيْعًا فِي مَا يَجْنَعُ مِيمَلَكُونِ اللهِ وَوَلَمَّا كَانَ فَعَاجًا وَمُفَيْعًا فِي مَا يَجْنَهُونِ مَا يَعْمُونِ مَا يَعْمُونِ الطَّرِيقَ مُمَامَ تَجُمْهُونِ المَعْمَرُ وَلَا يَعْمُمُ وَأَوْ رَاسَلَا وِيدَ مُعَاجًا كُلُّ يَوْمٍ فِي مَدْرَسَةِ إِنْسَانِ المُهُ تِمَرَائِسُ و الوَكَانَ وَلِكَ مُدَّةً سَتَتَيْنِ حَتَّى السَّا مِنْ مَعْمَ كَافِهُ كُلِيمَ فِي الْسَانِ اللهِ عَلَى اللهُ ال

قُولَتِ عَبْرَ ٱلْمُعْنَادَةِ . ١٢ حَتَّى كَانَ يُولِّي عَنْ حَسَّدِهِ سِهَادِيلَ أَوْ مَآزِرَ إِلَى ٱلْمَرْضَى فَنَرُولُ عَنْمُ لَأَمْرَاصُ

وَعَمْرُحُ لَازُوَاحُ ٱلْمُؤْرِيرَةُ مِيهُمُ

١٢ فَشَرَعَ فَوْمِرٌ مِنَ ٱلْمِهُودِ ٱلطَّوَّافِينَ ٱلْمُعَرَّمِينَ أَنْ يُسْمَوا عَلَى آلَذِيمَتَ بِهِمِ آلْأَرْوَاجُ ٱلشِّرِيرَةُ بِأَسْمِ

ٱلرُّبِّ يَسُوعِ فَا رُّبِينَ مُنْهِمُ عَلَيْتَ بِيَسُوعَ ٱلَّذِي يَكُورُرُ بِعِ مُولُسُ ٤٠ اوكانَ سَمْهُ سِينَ يَـكَاوارَحُل بُودِيُ رَئِيس

كَهْنَةِ ٱلَّذِينَ فَعَلُوا هَاءً ٥ فَأَجَابَ ٱلرُّوحُ ٱلشَّرِّيرُ

ا وَقَالَ أَمَّا بِسُوعُ مَأْمَا أَعْرِفُهُ وَنُولُسُ أَمَا غَلَمُهُ رَأَمًا أَنْهُمْ

مَمَنْ أَنْمُ: ١٦ مَوَشَبَ عَلَيْمِيمُ ٱلْإِنْسَانُ ٱلَّذِيكَانَ فِيهِ ٱلرُّوحُ ٱلسِّرِيرُ وَعَلَيْهُمْ وَقَوِيَ عَلَيْهِمْ حَتَّى هَرَبُوا مِنْ دَالِكَ

ٱلْبَسْتِ عُزاةً ومُعَرِّحِينَ. ١١ وَصَارَ هُذَا مَعَلُومًا عِندَ حَمِيع ٱلْيَهُودِ وَٱلْيُوالْيُدِنَ ٱلسَّاكِينَ فِي ٱلْعَسْنَ . فَوَقَعَ حَوْفُ عَلَى خَيْمِيمٌ وَكُانَ أَمْمُ ٱلرَّبُ بَسُوعَ يَنْعَظَّرُ ١٨ وَكَانَ

كَتَارُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ آمُوا بَأَنُونَ مُعْرِينَ

بأفعًا لِهِمُ ١٠ وَكَالَ كَنبِيرُ ونَ مِنَ أَنْدِينَ بَسْتَعْمِلُونَ ٱلسِّيْرَ يَجْهَعُونَ ٱلْكُنْبَ وَيُحَرِّفُونَهَا أَمَامَ ٱلْحَوِيعِ .وَحَسَبُوا أَثْمَانَهَا فَوَحَدُوهَا خَسِينَ أَنَّا مِنَ ٱلْمِصَّةِ ٢٠ هَكَدًا كَالَتُ كَلِّمَةُ ٱلرِّبُ تَمْهُو وَلَا وَي بِيدَّةِ

١٦ وَلَمَّا كُولَتْ عَلَيْهِ ٱلْأُمُورُ وَصَعَ مُولُسُ فِي مَنْسِهِ أَنَّهُ بَعْدَمَا يَحْنَارُ فِي مَّكِدُوبَّةَ وَأَحَاثِيةً يَدْهَبُ إِلَى اورُسَلِمَ قَائِلًا إِنَّي نَعْدَمَا صِّبرُ هُمَاكَ يَسْبِي أَنْ أَرِّى رُوسِيَةَ أَيْضًا. ٢٦ فَأَرْسِلَ إِلَى مَكِدُوبِيَّةَ أَثْمَيْنِ مِنَ ٱلَّذِينَ كَالُوا يَعْدُومُومَهُ تِهُونَاوُسَ وَأُرَسُطُوسَ وَبَتَ هُوَ رَمَانَا فِي أَسِمَّاهُ ٢٠ وَحَدَثَ فِي ذُرِكَ ٱلْوَقْتِ شَعَّتْ لَبُسَ نِيلِ بِسَمِهِ هُدَ ٱلطِّرِيقِ. ٤٤ لِأَنَّ إِنْسَانَا أَمُّهُ دِيمْرِ بُوسُ صَائِغٌ صَاعِ هَيَا كِل وصَّةِ لِأَرْحَامِيسَ كَال يَكْسِبُ ٱلصَّاعَ مَكْسَبًا لَسْ مَلَلِل. ه الْجَهَعَهُمْ وَالْعَلَهُ فِي ثِلْ دَٰلِكَ ٱلْعَمَلِ وَفَالَ أَيُّهَا ٱلرِّحَالُ أَنْمُ تَعَلَّمُونِ رَبِيعَنَا إِنَّهَا فِي مِن هَدِهِ ٱلصِّنَاعَةِ وَ١ ١ وَانْمُ مَنْظُرُونَ وَتَسْمَعُونَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَفْسُسَ فَنَطَ بَلْ مِن

المُعْمَالُ ٱلرُّسُلِ ١٩ أَعْمَالُ ٱلرُّسُلِ ١٩ تجيع أسيا تفريبا أسمال وأزاع بولس هلاخمعا كثيرا قَائِلًا إِنَّ ٱلَّتِي نُصْعُ بِٱلْأِيَادِي يَسْتُ آيِهِةً. ٢٧ فَبَيْسَ نَصِسًا هَدَ وَحُدَّهُ فِي حَطَرِ مِنْ أَنْ تَجْمُلُ فِي إِعَامَةِ مَلْ الضاهبكل أرطاميس آلإله في أعظمة أن يُعسَبَ لا سَيَّ وَأَنْ سَوْفَ تَهْدَمُ عَطَمَتُهَا هِيَ ٱلَّذِي يَعْبُدُهَا جَمِيعُ ٱللَّهِ وَٱلْمِسْكُونَةُ و ٢٨ فَلَمَّا سَمِعُوا آمَنَالُأُوا عَضَبَا وَطَيْفُوا يُصْرُحُونَ فَاللَّاتِ عَظِيمَةٌ فِي أَرْطامِسُ ٱلْأَفْسَيلِينَ ٢٦ فَأَمْنَالَاتِ الْمُدِينَةُ كُلُّهَا صَطِرَبًا وَأَمْدَعُوا بَعْس واحرة إلى المشهد حاطيين معم عايوس وارسترحس أَنْمُكِدُونِيَّانِ رَفْعَيْ مُولَسَ فِي ٱلسَّعَرِ ٢٠ وَلَمَّا كَانَ مُوسُنِ بُرِيدُ أَنْ يَدْحُلَ يَبْنَ ٱلسَّعْبِ لَمْ يَدَّعُهُ ٱلتَّلَامِيدُ. ٢١ وَ مَاسٌ مِنْ وُحُوهِ أَسِيًّا كَ وَا أَصْدِقَ \* هُ أَرْسَلُوا يَطْلُمُونَ إِلَيْهِ أَنْ لَا يُسَايِّرَ نَعْسَهُ إِلَى ٱلْهَمْهُدِ ٢٠٠ وَكَانَ ٱلْمَعْضُ يَصْرُحُونَ بِشَيْءٌ وَٱلْبَعْضُ بِشَيِّ ٱلْحَرِّ لِأَنْ الْمُعَيِلُ كَانَ مُضْطَرِيًا وَكُنْزُمُ لَايُدْرُونَ

لِأَي نَنَ مَكَا أَوَا فَد اَحْمَهُ عُواه ٢٥ فَاحْنَدَ أُوا إِسْكُنْدَرُ مِنَ الْخُمْعُ . وَأَمْارَ إِسْكُنْدَرُ مِنِهِ الْخُمْعُ . وَأَمْارَ إِسْكُنْدَرُ مِنِهِ الْخُمْعُ . وَأَمْارَ إِسْكُنْدَرُ مِنِهِ مِنْ لِمُدُأَنُ مَجْعَ لِلشَّعْبِ ٢٠٠ فَلَمَّا عَرْفُوا أَنَّهُ مَمْ وَفِي صَارَ مَوْفُ وَمُدَّةِ سَاعَمَنِ مَوْفُوا مَنْ فَي مُدَّةِ سَاعَمَنِ مَوْفُ مَدَّةِ سَاعَمَنِ عَلَو مَدَّةً سَاعَمَنِ عَلَو مَدَّةً وَسَاعَمَنِ عَلَو مَدَّةً اللَّهُ مَا مِنْ الْمُعَلِّي عَلَيْكُمُ اللَّهُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُعُلِيْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

عَطِيهُ هِيَ أَرْطَامِيسُ أَوْفَسُسِانَ وَهُمَّ سُكُنَّ أَكُمَانِكُ ٱلْحَمْعَ وَمَالَ أَيُّهَا ٱلرِّحَالُ ٱلْأَصَيْسِوْنَ مَنْ هُوَ ٱلْإِنْسَانُ ٱلَّذِي لَا يَعْلَمُ ٱنَّ مَدِيهَةَ آلافسسيان مُنَعَبِدُهُ لِرُحَامِسَ أَلْمِ لَهِ إِلْعَظِيمَةِ وَأَنتَهُمَّالِ الَّذِي هَبَطُ مِنْ رَمْسَ ٢٦ فَإِذْ كَانَتْ مَدْهِ ٱلْأَشْبَاءُ لَا نُقَاوَمُ يَسْعِي لَنْ تُكُونُوا هَادِئِينَ وَلَا يَعْلُوا شَيْنَا أَفْتِهَامَّا. ٢٧ لِأَنْكُرُ أَنْنُمُ بِهُدَيْنِ ٱلرَّحُيِّنِ وَمُهَا لَيْمَا سَارِقَيْ هَمَا كِلَّ وَلَا مُعَدِّمَ بَسُ عَلَى إِلْهَيْكُرْ مَدًا فَإِنَّ كَانَ دِيمَرِ يُوسُ وَالصَّاعُ، لَّذِينَ مَعَهُ هُمْ دَعْوَى عَلَى أَحَدِ فَإِنَّهُ نُقَامُ أَيَّاهُ " لِلْمُصَاءُ وَهُوحَدُ وُلَاةً فَلَيْرَ فِعُوا نَعْضُهُمْ مَعْصَاء ٢٦ وَإِنْ كُنْمُ تَطَلَّمُونَ شَيْئًا مِنْ حِيْدَ أَمُورِ أَحَرَ فَإِنَّهُ يُفْصَى فِي عَعْلِل شَرْعَيُّ وَ \* ثَالًّا مَّا فِي حَطَّرِ أَنْ يُحَاكُّمْ مَنْ آخَلِ فِيمْةَ هُذَا أَلْيُوم وَيُمنَ عِلَّهُ يُوكِينًا مِنْ أَصْبِهَا أَنْ نَقَدِّمَ حِسَابًا عَنْ هَٰذَا لَهُمْعُ مَاءً وَلَهًا قَالَ هَٰدَ صَرَفَ ٱلْعَمْوِلَ ألأسماخ اليشرون

ا وَمَعْدُمَا أَنَّهِي ٱلشَّعَبُ دَعَا مُولُسُ ٱسَّلَامِيدَ وَوَدَّعَهُمْ وَحَرْحَ لِيَدْهَبَ إِلَى مَكِدُوبِيَّةَ ٢٠ وَلَهًا كَانَ قَدِ ٱخْتَارَ فِي تِلْكَ ٱلْمُوَاحِي وَوَءَعَهُمْ بَكَالُمْ كَدِيرَ جَاءِ إِلَى هَلَاسِ ٢ فَصَرَفَ ثَلثُه أَتُمْرُرٍ. ثُمَّ إِذْ حَصَلَتْ مُكَدَّةٌ مِنَ ٱللَّهِ دِ عَلَيْهِ وَهُوَ أَرْمِعُ أَنْ يَصْعَدَ إِلَى أُمُورِيَّةً صَارَ رَأَيْ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى طَرِيقِ مَكِيُو لَّهُ مِهَ فَرَافَعَهُ إِلَى أَسِيًّا شُونَا يُرُسُ ٱلْبِرِيُّ. وَمِنْ أَفُلَ تُسَالُو بِكِي أَرْسُرُحُسُ وَسَكُولُدُسُ وَعَايُوسُ ٱلدِّرَقِيُّ وَتِهُوثَـُوسُ.وَينَ أَمْنَ أَسِيًّا يَعِيكُسُ وَتَرُوفِيمُنُ ٥٠ هُولِاءَ سَبِغُوا فِأَسْطَرُونَا فِي تَرُولِسَ ٦٠ وَأَمَّا تحر فسافرنا في تعر تعد أيام أتعطير مِنْ بيلي وَوَافَيْمَاعُمْ في حَمْسَةِ أَبَّامِ إِلَى مُرْوَاسَ حَيْثُ صَرَفْنَا سَبْعَةَ بَامِ

٧ وَفِي أُوِّلِ ٱلْأُسْبُوعِ ِ إِذْ كَانَ ٱللَّادِيدُ نَجْنَيْعِينَ لِكُمُورُ وَا حَبْرًا حَاطَبُهُمْ مُولُسُ وَهُوَ مُرْمَعُ ۚ أَنْ بَهُضِيَ فِي ٱلْعَدَوْاطَالَ ٱلْكَلَامِ إِلَى نِصْعِهِ ٱللَّيْلِ ١٨ وَكَالَتْ مَصَامِحُ كَتَدَرُهُ فِي ٱلْعَلِيَّةِ ٱلَّذِيكَأُمُوا مُعْنَمِعِينَ فَبِهَا 1 وَكَانَ شَاكِّ ٱشْهُهُ ٱفْنَيْحُوسُ جَاسِمًا فِي ٱلطَّافَةِ مُتَثَيَّلا سَوْم عَمِيقٍ. وَ إِذْ كَانَ مُولُسُ مُحَاطِبُ حِعَامًا طُوبِلَا عَبَ عَلَيْهِ ٱلنُّومُ فَسَعَطَ مِنَ ٱنطَّبَعَةِ آنَّهُ يِنْهِ إِلَّى ٱلْمَالُ وَحُولَ مَيْنًاهُ ١٠ فَكُرَلَ يُوسُ وَوَقَعَ عَلَيْهِ وَأَعْنَىقَهُ فَائِلًا لَا نَضْطَرُ يُوا لِأَنَّ مَا اللَّهُ فِيهِ اللَّهُ صَعِدَ وَكُمَّرَ حُبْرًا و كُلَّ وَتَكَلَّمُ كَندِ ۚ إِلَى تَعَمِّرِ. وَهَكَذَا حَرَجَ ١٠ وَأَنُوا بِٱعْنَى حَمَّا وَتَعَرَّوْا نَعْرِيهُ لَبْسَتْ بِغَلِيلَهِ ١٢ وَ مَّا يَعُنُ صَبَيْنًا إِلَى ٱلدِّنبِيَّةِ وَقُلْعُنَّا إِلَى أَسُوسَ مُرْبِعِينَ أَنْ أَحْدَ نُولُسَ مِنْ هُمَاكَ لِأَنَّهُ كَانَ فَدْ رَثَّبَ هَكُدَ مُرْمِعًا أَنْ يَمْسِيَ ١٤٠ فَلَمَّا وَافَانَا إِلَى أَسُوسَ أَحَدْمَاهُ وَّا تَبَا إِلَى مِيشِلِينِ. ٥ اثْمُ سَافَرْمَا مِنْ هُمَا كَ فِي ٱلْغَرْ

أَعْمَالُ ٱلرُّسُلِ ١ م١٤٥

وَأُفْلُنَا فِي ٱلْعَدِ إِلَى مُنَاسِ حِنُوسَ. وَفِي أَسُومِ ٱلْآحِرِ وَصَلَّا عِلَى سَامُوسَ مَا قَمْمَا فِي تُرُوحِلِيُونَ ثُمَّ فِي الْمُومِ ٱلْمَالِي حِشْمَا إِلَى مبلينُسَ. ٦٦ لِأَنَّ بُولُمَنَ عَرَمَرَ أَنْ شَخَاوِتَمَ أَفْسُنَ فِي أَسْخُرِ لِئَلَّا يَعْرِضَ لَهُ أَنْ يَصْرِفَ وَقُمَّا فِي أَسِيًّا. لِأَنَّهُ كَانَ بُسْرِعُ حَنَّى إِنَا أَمْكُنَهُ بَكُونُ فِي أُورُشَلِيمَ فِي يوم الحوسيان

١٧ وَمِنْ مِولِينُسَ أَرْسَلَ إِلَى أَ فَسُسَ وَآسَتَذَعَ فُسُوسَ كُنَّدَيسَةِ و ١٨ فَلُمَّا جَامُ فِي إِلَيْهِ قَالَ كَلِّمْ أَنْغُ نَعْلَمُونَ مِنْ أَوْلِ يَوْمِ دَحَلْتُ أَسِيًّا كَبْتَ كُنْتُ مَعَكُمْ كُلُّ الرَّمَانِ ١٠ أَحْدُمُ ٱلرَّبِّ بِكُلِّ نَوَاصُع وَدُمُوع كَثِيرَةِ وَنَّهُ رِبَ أَصَاتَنْنِي مَكَارِدِ ٱلْبَهُودِ ، وَكُنْتَ لَمْ أُوْجُرْ شَبْعًا مِنَ ٱلْمَوَائِدِ إِلَّا وَأَحَارَكُمْ وَعَالَمُكُمْ بِهِ حَهْرًا وَفِيكُلُّ بَسْتٍ. ٢١ شَاهِمًا لِلْيَهُودُ وَالْمُولَامِينَ مَا مُؤْمَةً إِيَّ آللهِ وَكُومَانِ ٱلَّذِي بِرَمَّا يَسُوعَ ٱلْمُسِحِ ٢٠٠ وَلَانَ هَا أَرَ أَدْهَبُ إِلَى أُورُشَلِيمَ مُعِيدًا ٱلرُّوحِ لَا أَعْلَمُ مَا دَا يُصَادِفُني هُمَاك.

أَعْمَالُ ٱرْسُلِ ٢٠ المُعْمَالُ الرَّسُلِ ٢٠ ٢٠ عَيْرَ أَنَّ لَوْهِ أَمَّا لُهُ مِنْ لَيْمُهُمْ فِي كُلِ مَدِيمَةِ فَ لِمَ إِلَّ وُمُنَّا وَسَدَائِدَ سُطَارِي ١٠٠ وَكُنِّي سَنْتُ أَعْنَيْدُ بِنَيَّ وَلا نَفْسِ ثُنْهِينَةٌ عِبْرِي خَتَى أَسْرِي اللَّهِ عَنْجِ سَعْبِي وَتَجِدْمَةَ حَمِيمًا أَلْدِينَ مَرَدُتُ مُنْكُمْ كَارِرَ بِمَلْكُونِ لِللهِ، ٢٦ يدلك أشهد كل سيم ديد في ويلامر دم إحمع ١٧ يَّيُ لَمُ أُوْجِّرُ أَنْ عَارَمُ كُر مَسُورِهِ اللهَ ١٠ الْحَارِرُ وَلَ إِذَا أَنْفُسِكُمْ وَلَحْمِعِ رَعِيْهِ فَي وَمَكُمْ رُوحُ نَدُسُنُ فِيهَا أَمَّا عِلَمُ لِمُرْعَقِ كَلِيمَةً لَشَرَ أَنَّى فَنَدُهُ مِنْ مِيهِ ٢٦ لَأَقَّ أَعْبَرُ هَدَ أَنَّهُ مَعْدَ دُعَالِي سَيدُ حُلُّ شَكْمٌ دِثَابٌ حَاطِعَةً لَا نُشْبِقِي عَلَى تَرَّعِيْدِ. ٢ وَمَكُمْزُ أَمْ سَوْمُ رَحَلُ يَتَكَلُّمُونَ بِأُمُورِ مُلْمُونَةِ لِيَحْسَالُوا أَسَّلَامِيدَ وَرَاءَهُمْ. ١٩ لِمُ لِكَ أَمْهُرُوا مُمَا حَيْرِينَ أَيْ ثَلَاثَ سِينَ كَلَّا وَيْهَا مِنْ قُورُ عَنْ أَنْ أَيْرِ رِيدُمُوعِ كُلُّ فَاحِدِ ٢٠٠ وَأَلَّانَ

أَسْتُودِعُكُرُ بَا إِحْوَنِي لِلَّهِ وَلِكُلِّمَةِ بِعْمَةٍ الْعَدِرَةِ أَنْ تَبْسِكُرْ وَتَعْطِيكُرْ مِيزَانًا مَعَ جَمِعِ ٱلْمِنْدُسِينَ ٢٠٠ فِصَّهَ أَقْ دُمَٰبَ أَوْ لِيَاسَ أَحَٰدِ مَ أَلْسُوهِ ١٤٥ أَنَّمُ تُعَلَّمُونَ أَلَّ حَاحَ تِي وَحَاحَاتِ أَنْدِينَ مَعِي حَدَمَتْهَا هَانَاں ٱلْيْدَانِ م ه ٢ فِي كُلُّ شَيْءٌ رَبِئُكُمْ أَنَّهُ عَكُمَ بَسَمَى أَكُمْ نَعْمُون وَنَعْضُدُونَ ٱلصَّعْمَاءُ مَنَدِّكِرٌ مِنْ كُلِّمَاتِ ٱلرَّبِّ بَسُوعَ ٱللَّهُ وَلَ مَعْبُوطُ هُوَ يُعَطَّاءُ أَحَنَّزُ مِنَ ٱلْأَحْدِهِ ٢٦ وَلَهًا قَالَ هَمَا خَمَا عَلَى رُكْبَيِّهِ مَعْ خَمَهِيمْ وَصَلَّى. ٢٠ وَكَانَ مُكَالِا عَظِيمُ مِنَ مُحْسِعٍ وَوَقَعُوا عَلَى عَنِي يُوسُنُ لَمُلُولَةً ١٦ مُنْهَ حُعِينَ وَلاَ سِنَّمَا مِنَ أَكْمِينَهُ أَنْنِي قَالَهَا إِنَّهُمْ لَنْ بَرَوْا وَحْهَة بُصَّا أَمُّ سَبَّعُوهُ إِلَى ٱسْسِيةٍ

الأصماخ كمادي والعشرون ا وَلَمَّا أَعْصَلْنَا عَمَّمُ أَفَلَعُنَّا وَحْسَامِتُوحُهِلَ بِاللَّهِ مِّلَامَةِ إِلَىٰ كُوسَ وَفِي ٱلْيَوْمِ ٱلنَّالِي إِنَّى رُواُسَ. وَمِنْ هَاكَ إِلَى بَاسُرًا. ٢ فَرِذْ وَحَدْنَا سَعِينَةً عَبِرَةً إِلَى فِينِيَّةَ صَعِدْمًا

إِلَيْهِـا وَأَمْلَعُنَا وَ ثُمُّ ٱطْمَعْنَا عَلَى تُنْزُسِرَ وَنَرَكْنَاهَا يَسْرَةً وَسَافَرُها ۚ لِى سُورِيَّةَ وَأَمْنَمُا إِلَى صُورَ لِأَنَّ هُمَاكَ كَالَتِ أَسْعِينَهُ نَضَعُ وَسْفَهَاهِ ۚ وَإِذْ وَحَدْنَا ٱلتَّلَامِيذَ مَكَثَّنَّا هُمَاكَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ وَكَانُوا يَغُونُونَ إَبْدِلُمَ بِٱلرُّوحِ أَنْ لَايَصْعَدَ إِنَّ أُورُتُنَّامِ ۚ ٥ وَكُمِنْ مَمَّا ٱسْتُكُمِّلُنَّا ٱلَّأَيَّامَ خَرْحًا دَاهِياتَ وَفَمْ خَيِمًا يُتَبِعُولَنَا مَعَ ٱلْيَمَاءُ وَٱلْهُ وَلَادٍ إِلَى خَارِجِ ٱلْمِدِينَةِ. مُحَوْاً عَلَى زُكْبَا عَلَى ٱشَّاطِيْ وَصُلْبِنَا هِ ٦ وَلَمَّا وَدُعَا بَعْصَا بَعْصًا صَعِياً إِلَى ٱلسَّعِيلَةِ. وَأَمَّا هُمْ فرَحمُوا الَّي حَاصْتِهمْ

٧ وَمُمَّا أَكْمُمَّا ٱلسَّفَرَ فِي ٱلْحُرْ مِنْ صُورَ أَثْبَلُنَّا إِلَى مُتُوبِمَا بِسَ فَسَمَّا مَا عَلَى أَ إِحْوَة وَمَكَنَّا عِنْدَهُمْ بَوْمًا وَاحِدًا ٨ ثُمُّ "حَرَّمُ ا فِي أَعْدِ نَحُنُ رُفَّةَ \* لُولِسَ وَحَثْمَا إِلَى قَيْصَرِيَّةً فَدَحَلْنَا بَيْتَ فِيلِينَ لَيَبَيْرِ إِذْ كَانَ وَحِدَامِنَ ٱلسَّبْعَةِ وَأَقَلْهَا عِلْدَهُ وَكَانَ لِهُذَا أَزَعُ بَاتِ عَذَرَى كُنَّ يَنْبُأْنُ ١٠ وَبُسْمَا كُنْ مُغْيُونَ أَيَّامَا كَنِيرَةُ أَنْعَدَرَ مِنَ

٥٠ أَعْبَالُ ٱلرُّسُلِ ٢١ ٱلْمِهُ وِدِيْنِ مِنْيِ ٱسْمُهُ أَعَا وِسُ ١١ هجاء إِلَيَّا وَحُدَّ مِبْطَعَةً مُوسَ وَرَابِطُ يَدَى مُعْمِهِ وَرِحْمَهُ وَمَالَ هُدُ رُولُهُ لَرُوخُ ٱلْقَدْسُ. أَرْحُلُ ٱلْدِيكِ لهُ هَذِهِ ٱلْمِنْفَةُ هَكَّدُ سَيَرُ بُطُهُ ٱلْبُهُودُ فِي أَوْ سَلِيمَ وَيُسَلِّمُونَهُ إِنَّى ٱيْسِي ٱلْأُمْمِ ١٦٠ عَلَمًا سَمِعْنَاهُ - طَسِّنَا إِلَيْهِ مَنْ فَيْ لِينَ مِنَ لَمُكَارِ أَنْ كَيْصَعَدُ إِلَى ۚ وَرْسَالِمَ ١٠٠ مَأْحَاتِ نُولْسُ مَادَا سَعَلُوتِ سَكُورَ وَكُمُورُونَ وَهُي إِذَيَّ وَسُنَعِدٌ بَشِنَ أَنْ أَرْ لَمَا عَطْ لَنْ أَنْ أُمُوتَ أَمَّا فِي وَيُسْلِيمَ مُجْلِ أَمْمُ أَرْبُّ بَسُوعَ ١٤٠ وَسَهَّا لَمْ بُلُكُمْ سَكُمُ فَا لِلِنَ لِلكُنِّ مَثْنِئَةً كُرِّبٌ وَهِ أَوْمُعُدُّ بِمُكُ أَذْنَّام أَهْمَا وَمُعِمًّا إِنَّ أُورُمُلُمُ. ١٦ وَحَامُ أَصًا مَعَمًّا ون فيصُريَّة أَنَاسُ مِنَ أَسَّلَ مِن دِيمِينَ بِنَا عِلَى مَنَاسُونَ وَهُوْ رَحْلُ فَبْرُسِينَ تِلْمِلاً فَدِيمٌ يَسْرِلَ عِبْدَهُ ٧ وَسُمَّا وَصَّلَمَا إِنَّى أُولِمُلَّمِ فَلِكَ ٱلْإِحْوَةُ عَزْحٍ. ١٨ وَفِي مَعْدِ دَحَلَ مُولُسُ مَعَمَا إِلَى يَعْنُوبَ وَحَصَرَ حَمِيعُ ٱلْمَشَائِجِ ١٦٠ فَنَعْلُمُا سَلْرَ عَلَيْهِمْ طَعْقَ بِحَدِّ مَهُمْ شَيْئًا فَسَيْئًا

أَعْمَالُ ٱلرُّسُلِ ٢١ ١٥ يكُلُّ مَا فَعَلَهُ للهُ بَيْنَ لَدُّمْ بِوَلْبِصَةِ حِدْمَتِهِ • ٢ فَسَمًّا سَمِعُوا كَانُوا يُتَحَدُّونَ ٱلرِّبِّ. وَا وَا لَهُ أَنْتَ تَرْتُ أَيْهُ أَمْخُ كُمْ يُوحَدُ رَبُوهُ مِنَ أَنبِهُودِ أَبَدِينَ آمُوا وَغُمْ حَمِيمًا عَيُورُونَ بِلنَّامُوسِ ٢١٠ وَقَدْ أَحْدُوا عَنْكَ أَنَّكَ نُعَلِّمُ خِيعَ لَيُهُودِ الْدِينَ تَيْنَ لَأَمْمُ ٱلْيُرْبِدَادَعَنْ مُوسَى فَائِلًا الْ لَاعِيدُن وَلَانَكُمْ وَلا يَسْلَكُوا حَسَبَ ٱلْعُوَ إِسْهَ ١٢ وِكَا مَادَ بَكُونُ لَاسْ عَلَى كُوْ خَالِ أَنْ بَصُوعٌ الْحَمْيُورُ لِيُّهُمْ سَيْحَمُعُونَ أَسُكُ فَدْ حَلْتَ ١٠٠ قَافَعُنْ هَذَا تَدِي نَقُولُ مُك،عِنْ رُبْعَةُ رِحَالَ عَلَيْجُ مَرْ يَدَاحَدُ هُولًا وَعِيمٍ معهم وأنون عليام يجينوا زؤوسهم فيعفر أنتسع أن ليس تَعَيْمٌ مِيًّا أَحَيْرُوا عَنْتَ لَ نَسْلُكُ أَنْتَ أَيْضًا خَامِطًا لِلنَّامُوسِ. ٢٥ وَأَمَّا مِنْ حِهَةِ أَدِّبنَ آسُوا مِنَ ٱلْأُمَّ فأرْسَلْنَا نَحْنُ إِلَّامُ وَحُكُمْنَا أَنْ لَا عِنْظُو سَيْنًا مِلْلَ ديكَ سِوَى أَنْ نَجَامِطُوا عَلَى أَسْرِيمَ مِمَّا دُنجَ بِالْإِصَامِ وَمِنَّ آلدُم وَأَلْمُعْنُونِ وَٱلرِّياءَ! احِينَذِ أَحَدَ يُولَسُ ٱلرِّحَالَ

فِي ٱلْعَدِ وَنَطَهِّرُ مَعَهُمْ وَدَحَلَ ٱلهِيكُلِ مُعَارًا مَكَالَ أَيَّامِ ٱلتَّعْلَهِيرِ إِلَى أَنْ يَفَرَّبَ عَنْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ ٱلْمُزْمَانُ ٢٧ وَلَمَّا فَارَسَتِ ٱلْأَيَّامِ ٱلسَّبَعَةُ أَنْ لَيْمَ رَآهَ ٱلْدِيُودٌ ٱلَّذِينَ مِن أُسِبًا فِي ٱلْهَيْكُلِ فَأَهَا حُوا كُلَّ كُمُهُمْ وَمُعَنَّ عَلَيْهِ أَذَّ الدِي ٢٨ صَارِخِينَ يَا أَيُّهَا ٱلرَّحَالُ ٱلْإِسْرَا الْمُونَ أَعِينُوا . هُمَا هُوَ ٱلرَّحِلُ ٱلَّذِي يُعَلِّيرُ لَحَمِعَ فِي كُلُّ مَكَال صِنَّا بِشَعْبِ وَسَامُوسِ وَهَا أَنْهَوْبِيعِ حَتَّى أَدْخَلَ يُوَاسِّينَ أَيْمًا إِلَى لَهِيكُلِ وَدَسَّنَ هُمَّ مُهْوَسِعَ ٱلْمُقَدَّسَ. ٢٩ لِأَنَّهُمْ كَالُوا قَدْرُقُ مَعَهُ فِي ٱلْمَدِينَةُ رُوْفِيمُسَ مُصَّبِيًّ فَكُانُوا بَطُنُونَ أَنْ نُولِمَنَ أَدْحَهُ إِنَّ ٱلْهِبْكُلِ. ٢ فَهَاحَتِ ٱلْهَدِينَةُ كُلُّهَا وَرَّاكُصَ ٱشْعَبْ وَمُشْكُوا نُوسَ وَحَرُوهُ خَارِحَ ٱلْهَبْكُلِ وَلِلْوَفْتِ أَعْلِقَتِ ٱلْأَنْوَاكِ. ١١ وَيَسْمَا فُمْ يَطْلُبُونَ أَنْ بَعْلُوهُ مَمَا حَبَرٌ إِلَى أَمِيرِ ٱلْكَتِيرَةِ أَنَّ أُورُسُلِمَ كُلُّهَا قَدِ ٱصْطَرَبَتْ ٢٠ مَيْوَ فَتِ أَحَدَ عَدْكُرًا وَفَقَادَ مِثَاتِ وَزَكُصَ إِلَيْهِ وَقَلْما رَوْا

أَعْبَالُ ٱلرُّسُلِ ٢١ ٱلْأَمِيرَ وَٱلْعَلَكُرَكُمُوا عَنْ صَرْبِ مُولَسَ ٢٠ حِينَيْدِ أَفْتَرَبَ ٱلْأَمْيِرُ وَأَمْسَكُهُ وَأَمَرَ أَنْ يُقَيْدَ بسِلْسِلَتِينِ وَطَهِقَ بَسْتَهُمْرُ نُرَى مَنْ يَكُنْ وَمَادَا مَعَلَ. ٤٤ وَكَانَ ٱلْمُعْصُ نَصُرُحُونَ بِشَيْءَ وَتَبَعْضُ بِنَيْءَ ٱلْحَرّ فِي ٱلْحَيْعِ ، وَمَمَّا لَمْ يَنْدِرْ أَنْ يَعْلَمِ لَبْوِينَ لِسَسِ مُشَّعِّب أَمَرُ أَنْ يُدْهَبَ مِهِ إِلَى ٱلْمُعَلَّكُونَ ٢٥ وَمَا صَارَعَلَى ٱلدَّرْحِ مَّقَىٰ أَنَّ ٱلْعَسْكُرْ حَمِينَةُ بِسَسِ عَقْبِ لَحَمِيْعُ . ٢٦ لِأَنْ حَهُور تَسْعُبُ كَانُوا يَتْبُعُونَا صَارِحِينَ حُدُهُ ٣٧ وَإِذْ قَارَبَ مُوسُ أَنْ بَدْحُلَ ٱلْمُعسَكُرَ فَالَ بِلْأَمِيرِ أَيْجُورُ بِي أَنْ أَنْهِ لَ لَكَ مُنْيَةً . فَقَالَ أَنْفُرُفُ ٱلْبُونَايِّيَّةَ ٢٨ أَفَسُتَ أَنْتَ ٱنْبِصَرِيَّ ٱلَّذِي صَنَعَ قَبُلَ هٰذِهِ ٱلْأَيَّامِ فِينَةً وَأَخْرَجَ إِلَى ٱرَبَّةِ زُبَّعَةَ ٱلْآلَافِ ٱلرَّحِلِ مِنَ ٱلْمُلْفِِّهِ ٢٦ فَعَالَ وِسُ أَنَا رَحُلُ يَهُودِيْ طَرَسُوسِيْ مِنْ أَهْلِ مَدِسَةِ عَارِ دَيَّةِ مِنْ كِيلِي يَدَّ وَأَسْمِسُ مِنْكُ أَنْ تُذَنَّ لِي أَنْ حَلْمِ ٱلشَّعْبَ. ؛ فَلَمَّا أَدِنَ لَهُ

٤٥ أَعْمَالُ مُرْسُلِ ١١و١١ وَقَفَ مُوسَ عَلَى ٱلْرَحِ وَأَمَارُ مِدْهِ إِلَى الشَّعْبِ فَصَّارٌ سَكُوتُ عَلِيمٌ ﴿ وَادِّي بِأَنْفَقِ ٱلْعِيرَانِيِّهِ وَالِلَّا ألأشخاخ تثاب وأميشرون المَّيْمُ الرَّحُالُ الْحِيْقُ وَالْآمَاءُ سَمْمُونُ مُعْطِحِي ٱلآَتَ سَيُلزُو ٢ طَيَّهَا سَمِعُوا أَنَّهُ بِيَادِي لَمْزُ بِٱلْمِعَةِ ألمير موأعكن سكواأحرى فقال اأكارحل وبودني وْ مُنْكُ فِي طُرُّمُ مِن كَلِيكِيَّهُ وَكُورٌ رَسْتُ فِي هَٰدِهِ الْمُرْسِيةِ مُوْدًا عِسْرِحَيْ عَمِ لا الرَّعْلَى تُمَّاسِ سَامُوسِ أَ وَنَّمِيُّ. وكنت عيورا بنوكه أتم حبعكم الوروة وصبهات هُمَا عَارِيقَ حَيْ مَهْرَتِ مَعَرِا وَسُولُهُ وَيُ الْعَقِي رَحُلُا وَيَسَاءُ هُ كَمَا يَسْمُ لَكِي أَبِصَ رَئْسُ كَكُمِيةِ وَحَعُ مُشْهِيَةُ أَسِينَ إِلَّ كُسْتُ بِيعًا مِهُمُ رَسَابِلَ بِالْإِحْوَةِ إِلَّى دِمِشْقُ وَمَهْتُ لِنَّاقِي ٱلْسِيرَ هَ، كَ إِي أُورِ عَلِيمَ مُفَعَدِينَ لِكُنِّ لَعَاضَىٰ ﴿ وَ تَعَدَّثُ لِي قُلْ وَلَا ذَاهِبٌ وَمُعَرِّبُ ۖ إِلَى دِمِشْقُ ، لَهُ مُحْوَ يَصْفِ سَهَّادٍ نَعْبُ لَرُقَ حَوْلِي مِنَ

أَغْمَالُ أَرْسُل ٢٢ ٥٠٥ أَسُّهَا ﴿ وَرُ عَطِيمٌ ، ٧ فَسَغَطْتُ عَلَى ٱلْأَرْضِ وَسَمِعْتُ صَوْتًا وَ ثِلَّا لِي شَاوُلْ سَاوُلُ لِمَادَا نُصَطَّهَدُدِ ٥٨ وَأَحَبْتُ مَنْ أَنْ بَاسِيدُ. وَهَ لَ لِي أَ مَا يَدُوعُ أَمَّا صِرِيُّ مَنْ بِ أَنْتَ نَصْطَهَدُهُ مَهُ وَيُذِينَ كَانُوا مِنِي نَطَرُوا ٱلْوَرَ قَارْنَفُسُوا وَكُيْمُ مُ يَحْمُوا صَوْتَ ٱلَّذِي كُلُّمْنِي. ١ فَعُلْتُ مَامًا أَنْعَلُ يَا رَثُ. فَغَالَ لِي ٱلرَّبُ ثُمْ وَدُفَّبُ إِلَّى دِمِيثُقَ وَهُمَا نَ يُمَالُ سَتَ عَنْ خَمِيعٍ مَا نُرَّتُ لَكَ أَنْ عَمْلَ ١١٠ وَإِذْ كُنْ لِأَنْصِرُ مِنْ تَحَلُّ بَهَا ۚ فَالِكَ ٱلْمُورِ فَمَادَكِ سَرِي أَسِينَ كَأَوامَعِي فَعْلَتُ إِلَى دَمِيثُونَ ١٦ أُمُ عِنَ حَمَا بَا رَحُلا نَبِنا حَسَبَ سَامُوس وَمَنْهُودَ لَهُ مِنْ جَمِيعِ أَسْهُمُ دِأَسْكُانِ ؟ أَنَّ إِلَيْ وَوَتَفَ وَقَالَ لِي أَيْهَا ٱلْمَرْحُ سَاوَلَ تُصِرْ ، فعِي يَبُكَ ٱسَّاعَةِ تَصَرُتْ إِلَهِ ١٤ فِعَالَ . إِنَّهُ آلَانًا أَنْعَمَكُ يَعَلَّمُ مَسْتَتَهُ وَتَبْصِرُ سَا وَاسْمَعَ صَنْمًا مِنْ فَهِهِ ٥ الْأِنْكَ سَكُونُ لَهُ سَ هِنَا يَحْمِيعِ ٱلنَّاسِ بِمَا رَأَيْتَ وَسَمِعْتَ ١٦٠ قَ لُاَّنَّ

لِمَادَا نَتَوَانَى فَمْ وَأَعْنُودُ وَأَعْسِلْ حَصَايَاكَ دَاعِيّا بِأَسْمِ

َلرَّب<u>ّ</u>

١٧ وَحَدَثَ لِي بَعْدَمَا رَجَعْتُ إِلَى أُورُشَلِمَ وَكُنْتُ أَصَلِي فِي الْهَيْكُلِ أَنِي حَمَلَتُ فِي عَنَّةِ ١٨ مَرْيَنَهُ قَائِلاً لِي أَسْرِعُ وَأَخْرُحُ عَاجِلاً مِنْ أُورُشَلِمَ لِأَنَّمُ لاَ يَمْلُونَ لَي أَسْرِعُ وَأَخْرُحُ عَاجِلاً مِنْ أُورُشَلِمَ لِأَنَّمُ لاَ يَمْلُونَ شَهَادَنَكَ عَبُودًا أَنِي كُنْتُ مَهَادَنَكَ عَبُودًا أَنِي كُنْتُ مَهَادَنَكَ عَبُودًا أَنِي كُنْتُ مَا اللّهُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

٢ وَحِينَ شَعِكَ دَمْرُ ٱلْمَنْوَ لُوسَ شَهِيدِكَ كُنْتُ أَكَا وَهِا وَرَضِهَا مِثَلِهِ وَحَامِطًا ثِبَاتِ ٱلَّذِينَ فَتُلُوهُ. ٢١ فَمَالَ

لِي أَذْهَبُ وَ بِي سَأْرْسِلْتَ إِنَّ ٱلْأَمْمَ نَعِيدٌ

"ا فَسَهُمُوا لَهُ حَتَّى هَذِهِ ٱلْكَلِيهِ أَمُّ رَقَعُوا صَوَاتَهُمْ فَا اللّهِ الْكَلِيهِ أَمْ رَقَعُوا صَوَاتَهُمْ فَا عِلْمَ الْأَرْضِ الْإِنَّهُ كَالِ لاَ تَجْوِرُ أَنْ يَعِيشَ ١٠٠ وَإِدْ كَالُوا نَصِيمُونَ وَنَطُرُ حُونَ فَيَاجَهُمْ فِي عِيشَ ١٠٠ وَإِدْ كَالُوا نَصِيمُونَ وَنَطُرُ حُونَ فَيَاجَهُمُ وَرَمُونَ عُمَارًا إِلَى أَنْهُ فَا اللّهِ عَلَى الْمُعَالِمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّه

أَعْمَالُ ٱلرُّسُلِ ٢٢ وَ٢٢ سَبَ كَانُوا بَصْرُحُونَ عَبَهِ مَكْمًا ٢٥ عَلَمًا مَدُّوهُ لِلْكِيَاطِ قَالَ مُولَسُ لِقَائِدِ ٱلْمُئَةِ ٱلْوَاقِعِ ٱلْمُحُورُ تُكُرُ أَنْ غَلَيْدُوا إِنْسَانَا رُومَايِّا عَبْرَ مَقْصَى عَلَيْهِ ٢٦٠ وَرِدْ سَمِعَ فَانْيِدْ ٱلْمِئَةِ دَهَبَ إِلَى ٱلْأَمِيرِ وَأَحْبَرُهُ فَا لِلاَ ٱلْطُرْ مَادَ أَنْتَ مُرْمِعٌ ۚ أَنْ مَعْلَ. لِأَنَّ لِمَا أَمرَّ حُلَ رُومَانِيِّ. ٢٧ فَحَاءَ أَلْأَمِيرُ وَالَ لَهُ قُلْ لِي. أَمْتَ رُومَايٌّ. فَمَالَ نَعَمَ ١٨٠ فَأَحابَ ٱلْأَمِيرُ أَمَّا أَمَا فَبَهَلَّغِي كَبِيرِ ٱفْنَيْسَتُ هَدِهِ ٱلرَّعَوِيَّةَ. فَغَالَ يُولِّمُ أَمَّا أَيَا فَعَدُ وُلدْتُ مِيهَاهُ ٣ وَلَهُ وَمُتِ نَعَى عَنَّهُ أَيْدِ سَّ كَانُوا مُرْمِعِينَ أَنْ بِعُصُوهُ وَأَحْسَى ٱلْأُوبِرُ لَمَّا عَلِمَ أَنَّهُ رُومايٌّ وَلاَّنَّهُ قَدْقَيْدُهُ ٠٠ وَفِي ٱلْعَدِ إِذْ كَانَ بُرِيدُ أَنْ يَعْلَمُ ٱلْبَقِينَ لِهَادَا بَشْنَكِي ٱلْبِهُودُ عَلَيْهِ حَلَّهُ مِنَ ٱلرَّاطِ وَ مَرَ أَنْ تَجْمُرَ رُوِّسَاء أَكُهَنَّةِ وَكُلُّ مَجْمَعِيمُ فَأَحْذَرُ مُولِسَ وَقَامَهُ لَدَّمِيمٌ ٱلاَّصْعَاجُ ٱلنَّامِثُ وَٱلْعِشْرُونَ ا فَتَعَرَّسَ بُولُسُ فِي ٱلْتَجْمَعِ وَقَالَ أَيُّهَا ٱلرِّجَالُ

ٱلإَحْوَةُ إِنِّي بِكُلِّ ضَمِيرِ صَائِحٍ قَدْ عِنْتُ لِلَّهِ إِلَّى هَمَّا الْيُومُ وَا فَأَ مَرْ حَمَايِهُ رَثِيلُ أَنْكُهَا وَالْوِقِينَ عِنْدُهُ أَنْ يَصْرِبُوهُ عَلَى فَهِهِ ٢٠ حِنْشِهِ قَالَ لَهُ نُولُنُ سَيضٌر لُكَ أَشَّهُ أَيُّهَا ٱلْكَالِطُ تَمْيَنُّفُ أَ فَأَنْتَ خَالِينٌ عَكُمْ عَلَى عَجَمَرٌ عَلَى "حَسَبَ ٱلْمَامُوسِ وَنَّتَ نَا مَرُ بِضَرْبِي نُحَالِمًا لِمَامُوسِ ، ٤ مَقَالَ . آلوَاتِعُونَ أَ نَعْيُمُ رَئِيسَ كَيسَدِ أَسَدِهِ ٥ وَعَالَ وَسُنْ مَ أَكُنْ غَرِفُ أَجْ، ۖ أَرِخُوَةً أَنَّهُ رَئِيسُ كَهَاذَ لِأَنَّهُ مَكْنُوبٌ رَبِّسُ شَعْبُكَ لَا نَفْلُ فِيهِ سُوا

٦ وَلَمَّا عَلِمَ نُولُولُ أَنْ فِينَمَا مِنْمُ صَدُّوفِيُونَ وَأَلاَّحَرُ فرِّيسُون صَرَحَ فِي الْعَقْمَعِ أَبُّهُ لِرَحَالُ ٱلْإِحْوَةُ أَلَّا فَرِيسِي أَبِنْ فَرِيسِيٍّ عَلَى رَحافَقِهَا مَهُ أَلَّمُ وَاتِ مَا أَحَ كُمْ مُ ٧ وَمَمَّا قَالَ هُمَ حَدَثَتْ مُمَارَعَهُ كَبْنَ ٱلْعُرَّيسِيِّينَ وَالصَّدُوفَيْنِ وَأَنْتُنَّتِ أَحْمَاعُهُمَا لَأَنَّ ٱلصَّدُّوفَيْنَ يَعُونُونَ إِنَّهُ لَيْسَ قِأَمَهُ وَلَا مَلَاثٌ وَلَا رُوحٌ. وَأَمَّا الْفُرِيسِونَ فَيْقِرُونَ مِكُلُّ دَلِكَ. ٢ تَحَدَثَ صِيَاحٌ عَظِيمٌ

أَعْمَالُ ٱلرُّسُل ٢٦ ٥٠ وَمُهُمَى كُنَّبُهُ قِبْمُ الْعَرُّ يَسِيُّنَ وَطَيْنُوا نَحَاصِمُونَ قَائِلِينَ سَمَا تَحَدُ شَبْئًا رَدِيًا فِي هَمَا لَإِنْمَال . وَ إِنْ كَان رُوحٌ أُو مَلَاكُ قَدْ كُلُّمَهُ وَلَا يُخَارِبَنَّ أَتُلَّهُ - ا وَمَمَّا حَدَّثُتْ مُمَازَعَةٌ كَثِيرَةٌ ٱحْتَنَى ٱلْأَمِيرُ أَنْ يَعْشَمُوا مُرِسَ فَأَمَرَ ٱلْعَسَكُرَ أَنْ يَدْرِهِ وَيَعْنَطِعُوهُ مِنْ وَسْطِيمٌ وَيَاتُوا بِهِ إِلَى ٱلْمُعَسِّكُرِهِ ١١ وَفِي ٱللِّينَةِ ٱلْمَا يِنْهِ وَقَفَ مِهِ لَرَّتُ وَقَالَ ثِنْ يَا مُولُسُ لَا ثُفَ كَمَا سَهِمُتَ مِمَا لِي فِي أُو يُفَلِمُ هَكُدُ بِنُعِي زُ نَتُهُدُ فِي زُوسَةَ أَيْصًا ١١ وَمَا صَارَ سَهَارُ صَمَعَ بَعْضُ لَيْهُودِ يَهُ مَا وَحَرَمُوا أَنْهُمْ إِنَّ مَانِينَ إِنَّمُ لَا يَأْكُلُونَ وَلَمْ يَشُدُّ لُونَ حَتَّى يَشْلُوا يُونِسَ ١٤٠ وَكَانَ ٱلَّهِ مِنْ صَعَلَى هَذَا أَنَّكُ لُفَ ٱلْحَارَ مِنْ أُرْبَعِينَ ١٤٠ فَتَمَدُّمُوا إِلَى رُوِّمًا \* كُنَهَةِ وَسُنْبُوحٍ وَكَالُوا قَدْ حَرَمَنَا أَعْسَا حِرْمَا أَتْ لَا لَدُوقَ شَيْفًا حَتَّى نَعْثُلَ رُوْسُورَ ٥٠ وَأَلَانَ أَعْلِيمُوا ٱلْأَمِيرَ أَنْهُمْ مَعَ ٱلْتَحْمَعِ لِكُنَّ يُمْرِنَهُ إِلَيْكُمُ عَمَّا كُأْنَكُمْ مُرْمِعُونَ أَنْ تَعْصُوا مِأْكُثِرِ تَدْقِيقِ

عَمَّا لَهُ وَمَعْنُ فَيْلَ أَنْ يَغْمَرتَ مُسْتَعِدُونَ لِقَتْيِهِ ١٠٠ وَلَكِنَّ أَيْنَ أَحْتِ بُولُسَ سَمِعَ بَالْكَبِينِ فَجَاءٌ وَدَحَلَ ٱلْمُعَسَكُرَ وَأَخْبَرَ مُولُسَ. ١٧ فَأَسْنَدُعَى مُولُنُ وَاحِدٌ مِنْ فُوَّاد ٱلْمِيَّاتِ وَقَالَ آذَهَبْ بِهِمَا ٱلشَّابُ إِلَى ٱلْآمِيرِ لِأَنَّ عِنْدَهُ شَيْدًا يُعْوِرُهُ وو ١٨ وَأَحدهُ وَأَحْصَرَهُ إِلَى ٱلْأَمِيرِ وَقَالَ أَسْتَدْعَاكِ ٱلنَّدِيرُ مُولِمُنُ وَعَلَمَتِ أَنْ أَحْضَرَ هَدَ ٱلشَّابّ إِلَيْكَ وَهُوَ عَدْمُ سَيْ لِمِ سِنُولَهُ لَكَ ١٩٠ قَأْحَدَ ٱلْأَمِيرُ سِدِهِ وَتَعَىَّ بِهِ مُنْفَرِدَ وَلَسْتَعَابَرَهُ مَا هُوَ أَسْدِى عِبْدَكَ لِغَنْرَلِي بِهِ. ٢٠ فَمَا لَ إِنَّ ٱلْبَهُودَ نَعَاهَدُوا أَنْ يَصْلُمُوا مِنْكَ أَنْ تُعْرِلَ يُولُمنَ عَذَا إِلَى ٱلْمُعْمِعُ كَأَنَّمُ مُرْمِعُونَ أَنْ يَسْتَعَبَّرُ وَإِ عَنْهُ بِأَكْثُرُ نَدُفِقِ ١٦ فَلاَ سَفُدْ ۚ لَيْهِ لِأَنَّ أَكُثُرَ مِنْ أَرْبَعِينَ رَجُلا مِيْمُ كَامِيْوِلَ لَهُ فَدْ حَرِمُوا أَنْسِيمُ أَنَّ لَا يَأْكُوا وَلاَ يَشْرَبُوا حَتَّى بَعْلُونْ وَثُمُّ ٱلَّآنَ مُسْتَعِدُونَ سُتَطِرُونَ الوعد ومك

٢٢ فَأَطْهَىَ ٱلْأَمِيرُ ٱلشَّابِّ مُوصِيًّا إِيَّاهُ أَنْ لَا يَفْنَ

لِلْوَفْتِ إِلَيْكَ آمِرًا آمَهُمُنَكِينَ أَيْمَا أَنْ يَغُولُوا مَدَيْكَ

مَا عَلَيْهِ كُنُّ مُعَاتَى

٢١ عَا مُسَكِّرُ أَحَدُولَ مُوسَ لَمَ. أَمِرُ وَإَ وَدَهَبُو بِهِ بِيْلًا عِلَى أَنْهِبَالُرِيسَ ٢٠٠ وَى ٱلْعَدِ تُرَكُوا أَعْرَسَانَ يَذْهُبُونَ مَعَهُ وَرَحَعُوا إِلَى ٱلْمُعَسَكَرِ. ٢٢ وَأُوثِلِكَ نَمَا دَحَالُوا فَيْصَرِيَّةَ وَدَعَمُوا ٱلرِّسَانَةَ إِلَى أَوْلِي أَحْصَرُوا مُولُسَ أَيْضًا إِلَهِ ٢٤ فَلَمَّا فَرَأَ ٱلْوَالِي ٱلرَّسَامَةَ وَسَأَلَ مِنْ أَيْدِ ولاَ إِنَّهُ هُمْ وَوَحَدَ أَنَّهُ مِنْ كَالِكُيَّةَ ٥٥ مَالَ سَأَسْمُعُكَ مَثَى حَصَرَ لَهُ مُنْكُولَ عَبَكُ أَلِصَامَقُ مُرَّأَنَ مُحْرَّى فِي قَصْرٍ هِارُ وِدُسَ

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلرَّاجِ وَٱلْعِشْرُونَ

ا وَعَدَّحْمُهُ وَأَيَّامِ أَنْحَدَرَ حَمَانِيًّا رَئْسُ كُنْكِهَا وَمَعَ الشُّيُوح وَحطِيبُ مِنْهُ تَرَلُّسُ فَعَرْضُوا لِلْوَلِي صِدًّ يُوسُن ا فَلَمَّا دُعِيَ أَنْدَأْ مُرْفَلُسُ فِي ٱلشِّكَايَةِ فَائِلًا ۗ إِيَّمَا حَاصُلُونَ مِنَاسِطُرِثَ عَلَىٰ سَلام حَرِيلِ وَمَدْ صَارَتْ لِهِدِهِ ٱلْأُمَّةِ مُصَالِحٌ يَتَدْبِيرِكَ فَنَقُلُ دُبِثَ أَيُّهُ ٱلْعَرِيرُ فِيكِسُ بِكُلِ شَكْرٍ فِي كُلُ رَمَانِ وَكُلُ مَكَانٍ ، وَكُلِ

أَعْمَالُ تَرْسُلِ ٢٦ مَاهُ لِيَلًا أَعَوْمِكَ أَكْثَرَ أَسْمِنُ أَنْ تَشْعَا بِٱلْحُبْصَارِ يِمِلُوكَ ٥٠ قَوِيدٌ إِذْ وَحَدْنَا هُمُ ٱلْرَحُلُ مُقْبِدٌ وَنُعْجُ فِتْنَةِ سِنَ جَمَعِ الْيَهُودِ أَدِينَ وَ أَلْمُسَكِّمَةِ وَمِقْلَامَ ثِيعَةِ ٱلنَّاصِرِيُّبِنَ ٦ وَقَدْ شَرَعَ أَنْ يُعَيِّسَ أَ لِمُبْكُرَ ۚ بِصَا أَمْسَكُنَاهُ وَأَرَدُنَا أَنْ يَحْكُمْ عَيْهِ حَسَبَ الْمُوسِالَ ٢ فَاقْتُلَ بِسِوْسُ ٱلْأَمِيرُ بِعُنْفُ شَدِيدٍ وَأَحَدَهُ مِنْ يَبُرُ أَيْرِبِنَا وَأَمَرَ ٱلْهُسْكَيْنَ عَبْهِ أَنْ أَوْ إِلَيْتَ وَمِنْهُ يُمْكِيْكَ إِذَ تَعَصَّتَ مِ ال تَعَلَّمُ جَمِعِ هِ إِنْ تَعْمُورِ أَيْ يَتُنْكِي مِا عَبُوهِ أَيْ واقعة ميهود يصافها في إلى هذه معمر هكد • ا فأحات نُوسُلُ إِذْ وَمَا إِذَهِ أَمُو لِي أَنْ يَكُلُّمُ . إِنَّى إِذْ فَنْدُ عَبِينَ أَنْكَ مَنْدُ سِينَ كَبِيرَةِ فَاضِ لِهُدِهِ ٱلْأُمَّةِ أَشْخُ عَمَّا فِي آمْرِي إِلْكُأْرِ سُرُونِ ١١ وَأَنْتَ قَادِرُ أَنْ نَعْرِفَ أَنَّهُ أَسْنَ لِي خُصَّارٌ مِنِ أَنَّيْ عَسَرَ وَمَّا مُنْدُ صَعِدْتُ لِأَعْدَثِي أُو تُعَلِيمَ. ١١ وَلَمْ يَحِدُ ولِي فِي ٱلْهِنْكَلِ أَحَاجُ أَحَدًا أَوْ صَمَعُ نَحَمُّنَا مِنَ ٱستَعْبِ وَلَا فِي الْعَاجِ\_

أَعْمَالُ ٱلرُّسُلِ؟ ١٥ ٥١٥ ٢٢ فَلَمَّا سَمِعَ هَذَا فِيكِنْ أَمْهَلُمْ إِذْ كَانَ مَلَّمُ مأَحُنَارِ تُحَفِقُ أَمُورَ لِهُمَّ آسَرِيقِ فَالِلَّا مَثَى أَسَدَرَ لِيسِيَاسُ ٱلْأَمِيرُ أَقْعَصُ عَرْ أَمُورِكُمْ ٢٠٠ وَ مُرَفَاتِدَ ٱمْعِلَةِ أَنْ أَجْرَسَ لُونُسُ وَكُنُونَ لَهُ رُحْصَةٌ ۚ وَأَنْ لَا يَلْمُعَ ٱحْدَا مِنْ أَصَّا بِأَنْ يَعَذُّمُهُ وَيَّاتِي إِلَّهِ عَالَمُ ۚ بَعْدَ أَيَّامٍ حَامِ وَكُولُ مَعَ دُرُولِلاً مَرَاتِهِ وَهِي إِنَّهُ وِيُّهُ ۚ فَأَشَّكُمُ مُوسًا وَسَمَ وَمُمَّ مِنَّهُ عَن أَلْإِمَال بِٱلْنَسِيعِ وَهُ الْوَيْسُهَا كُنَّ يَتَكَلَّمُ عَنَ آبَرٌ وَ تُعْلَفِ وَأُسَّايْهُونَهُ أَعْبَدَةً ۚ نَ تُكُونَ أَرْنَعَبَ فِيكِنُورُ وَأَجَابَأُمَّا ٱلْاَلَ فَٱذْهَبْ وَمَنَّى حَصَلْتُ عَلَى وَفْتِ ٱلْمُتَدْعِكَ. ٢٦ وَمَانَ أَيْضًا يَرْحُو أَنْ يُعْطِئُهُ يُونُسُ ذَرَاهِمَ لِيُطَاعِهُ وَيِدْلِكَ كَانَ يَسْتَعْمِرُهُ مِرَارًا أَحَنَّرَ وَيَنْكُمُ مُعَهُوهِ وَلَكِنْ لَهًا كُوسَتْ سَنَّانِ فَبِلَ فِيلِكُسُ بُورِيْمُوسَ فَسُتُومِنَ حَلِيعَةً لَهُ . وَإِذْ كَانَ فِيلَكُسُ مِرِيدُ أَنْ يُودِعَ ٱلبَّهُودَ مِنَّةً تَرَكَ بُولَسَ مُقَيِّدًا

ٱلْآصُّعَاجُ الْحَامِينُ وَٱلْعِشْرُونَ

ا فَلَمَّا فَدِمَ فَسَنُوسُ إِلَى الْوِلاَةِ صَعِدَ بَعْدَ قَلاَقَةِ الْمَا فَدِمَ فَلَاقَةِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُل

ا وَمَعْدُما صَرَفَ عِنْدُمُ أَكُنَرُ مِنْ عَشَرَة أَيْمِ الْعَمَرَ إِلَى فَيْصَرِيَّةً وَفِي الْمَا حَصَرَ وَفَعَ حَوْمً الْمَلاَيَةِ وَأَمْرَ أَنْ الْوَقَى مِوْسُ وَفِي الْمَا حَصَرَ وَفَعَ حَوْمً اللّهِ اللّهِ وَمُ مَرَ أَنْ الْوَقَى مِوْسُ وَسَمَّا حَصَرَ وَفَعَ حَوْمً اللّهِ اللّهِ وَمُ اللّهِ وَفَيْ اللّهِ وَفَعَ حَوْمً اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَفَعَ مَوْمًا عَلَى اللّهُ اللّهُ وَمَنْ مُواعَلَى اللّهُ وَقَعْلَمُ اللّهُ الللّهُ ا

إِلَى أَنْهَيْكُلُ وَلَا إِلَى تَيْصَرُ ١٠ وَكُلِّ فَسَنُوسَ إِذْ كَانَ بُرِيدُ نَّ يُودِعَ ٱلْيَهُودَ مِنَّهُ أَخَابَ مُوسَى قَائِلًا أَ نَسَاء أَنْ تصعدً إِلَى أُورُسَلِيمَ غُمَّا كُمْ هَاكَ مَدَّيٌ مِنْ حَهَّةِ هَذِهِ ٱلْأَمُورِهِ \* اقَعَالَ بُولُسُ أَنَا وَفِعَ لَذَى كُرْسِيٌّ وَلَايَةِ قَيْصَرَحَيْثُ يَبْهِي أَنْ أَحَاكَرَ أَمَا لَمْ أَصْلِرُ لَيُهْدِدَ بِنَيْ عَكَمَا تَعْمَرُ أَنْتَ أَبْصًا حَدَّاهِ الزَّبِّي إِنْ كُنْكُ آيِمًا أَوْصَعَتْ شَيْئًا يَسْتَمِقْ ٱلْمُوْتَ فَلَسْتُ أَلَنْعَلِي مِنَ ٱلْمَوْلِيْ. وَكُلُ إِنْ لَمْ يَكُنْ ثَنَيْءٌ مِمًّا يَشُكِّي عَلَى ۚ بِهِ هُوۡكَ ۗ فَيُسَرِّ أَحَٰذُ يستطيعُ ن يُسَلِّمِي هُرْ . إِن قَيْصَرَا مَا رَابِعُ دُعْوَايَ. ١٢ حِنَّادِ نَكُمْرَ فَسُنُوسُ مَعَ أَرْبَابِ ٱلْمُثْمَرَةِ فَأَحَابَ إِلَى قَيْصَرَ رَفَعْتَ دَعَنِ كَ . إِلَى قَيْصَرَ نَدْهَبُ ١٠ وَتَعْدَمَا مَصَتْ أَيَّامٌ أَضَّلَ أَعْرِيبَاسُ ٱلْمَلِكُ وَبَرْسِكِي إِلَىٰ قَيْضَرِيَّةَ الْسَلِّيمَا عَلَىٰ فَسُنُوسَ ١٤٠ وَلَمَّا كَلَّا يَصْرِفَانِ هُمَاكَ أَيَّامًا كَبِيرَةً عَرَضَ فَسْتُوسٌ عَلَى أَمْلِكِ أَمْرَ نُولُسَ قَائِلًا يُوجَدُ رَحُلٌ نَرَكَهُ فِيكِشُ أَسِيرًا

٥ ا وَعَرَضَ لِي عَنْهُ رُوِّسَاءُ ٱلْكَهِنَةِ وَمَشَايِحُ ٱلنَّهُودِ لَمَّا كُنْتُ فِي أُورُشَلِيمَ طَالِينَ حُكُمًا عَلَيْهِ ١٦٠ وَأَحَبُّهُمْ أَنْ لَيْسَ بِلرُّومَاسِيْنَ عَادَةٌ أَنْ يُسَلَّمُوا أَخَدًا لِلْمَوْتِ فَبْلَ أَنْ يَكُونَ ٱلْمِشْكُوْعَيْهِ مُوَاحَهَةً مَعَ ٱلْمِثْنَكِينَ فَيَحْصُلُ عَلَى فُرْصَةِ لِلإِجْنِحَاجِ عَي ٱلشُّكُونِي ١٧٠ مَلَمًا تَحْمَمُوا إِلَى هُمَا حَلَسْتُ مِنْ دُوں إِنْهَالِ فِي ٱلْمَدِ عَلَى كُرْمِيَّ ٱلْولابَةِ وَأُمْرُتُ أَنْ يُؤْكُ بِأَمْرُجُلِ ١٨٠ فَيَمْ وَمَعَ ٱلْمُشْكُونَ حَوْلُهُ مِ يَالُو بِعِنَّةِ وَاحِدَةِ مِمَّا كُنْتُ أَسُّ. ١٩ لَكِنْ كَانَ لَمْرَ عَلَيْهِ مَسَائِلُ مِنْ حِهَةِ دِيَاتَهُمْ وَعَنْ وَاحِدِ ٱسْمَهُ بَسُوعٌ فَمْ مَاتَ وَكَانَ نُولَسُ يَقُولُ إِنَّهُ حَيَّ. ءَوَ إِذْ كُنْتُ مُرْتَابًا فِي ٱلْمُسْتَدَةِ عَنْ هَمَا فُلْتُ أَنْعَلُهُ بَشَاء أَنْ يَذْهَبَ إِلَى أُورْشَلِيمَ وَكِمَاكُمْ هَمَاكَ مِنْ حَهَةِ هَذِهِ ٱلْأَمُورِ. ١٦ وَلَكِنْ لَمَّا رَفَعَ نُولَسُ دَعْقَاهُ لِكِنَّ يُعْفَطَ لِفَقْصِ أُوعُنْظُسَ أَمَرُتْ يَعِطُهِ إِلَى أَنْ أَرْسِهُ إِلَى قَصْرَ. ٢٢ وَمَالَ أُغْرِيبَاسُ لِعَسْنُوسَ كُنْتُ أَرِيدُ أَمَا أَيْضَا أَنْ

أَعْمَالُ ٱلرُّسُلِ ٢٥ أَشْمَعُ ٱلرَّجُلُّ . فَلَا لَ عَدَّ تَسْمُعُهُ ٢٠ عَبِي ٱلْعَدِ لَمَّا حَاءَ عَرِيبَاسُ وَ رُسِكِي فِي حَيَّالِ عَصِيم وَدَحلًا إِلَى دَارِ ٱلاَسْتِمَاعِ عَعَ ٱلْمَرَاءُ وَرِحَالِ ٱلْهَدِيْنَةِ ٱلْهُفَدَّ مِينَ أَمَرُ فَسُنُوسُ فَأَيِّ سُولُسَ فَكَالَ فَسْنُوسُ أَيْهَا ٱلْمَالِثُ أَعْرِبَاسُ وَآثَرُحَالُ ٱلْحَاصِرُونَ مَعَنَا أَجُمُونَ أَنْمُ تَنْصُرُونَ فِنَ أَلَدِي تُوسَّلَ إِيَّ مِنْ حِهَةِ كُلُّ حَهُورِ أَسْهُودِ فِي وَرُسَلِيمَ وَهُمَا صَارِحِينَ إِنَّهُ لَا يَبْعِي زُ يُعِيشَ مَعْدُهُ ٥٥ وَمَا أَ الْعَدَا وَحَدْثُ أَنَّهُ لَمْ يَهْعَلْ شَيْنَا يَسْتَحَيِقْ ٱلْمَوْتَ وَهُوْ فَدْ رَفَعَ دَعْقَاهُ إِلَى أُوعُسُطُسَ عَرَمْتُ أَنْ أَرْسِلُهُ ١٦٠ وَسِّسَ لِي شَيْءٌ نَفِينٌ مِنْ حَيَّتِهِ لِأَكْنُبُ إِنَّ لَسَّيْدِ سِلْكَ أَنَبُتُ بِهِ لَدَيْكُمُ وَلَا سِيَّمَا مَدَيْكَ أَيْهَا ٱلْمِيكُ عَرْيِنَاسُ حَثَّى إِذَا صَاسَ ٱلْفَحْصُ بَكُونُ لِي سَيْ ۗ لِأَكَّ أَبُ ١٠ الْأَيُّ أَرَى حَمَافَةً أَنْ أُرْسِلَ أَسِيرًا وَلَا أَسِيرَ إِلَى ٱلدَّعَاوِي ٱلَّذِي عَلَيْهِ

رَجَاءُ أَنْهِ عُدِأَ لَّهِ يَ صَارَ مِنَ شَهِ لِإَ كِنَا ١١ مَّرِي تُسْبَطُهُمَّا الإِثْنَا عَشَرَ مُرْحُونَ مِواللهُ عالِينَ بِٱلْكَهْدِ مُلْلًا وَبَهَارًا. فَعِنْ خُلِ هُدَ كُرِّجَاءُ لَا أَحَاكُمُ مِنَ ٱلْيَهُودِ أَيْهَا ٱلْمَلِكُ أَعْرِيبَاسُ ١٠ يمَانَا بُعَدْ عِمْكُمْ تَرَّا لَا يُصَدَّقُ إِنْ أَفَامَ

أَعْمَالُ ٱلرُّسُلِ ٢٦ ٢٠١٥ إِنَّهُ أَمْوَانَا . ١ فَأَنَ ٱرْئَابِتُ فِي نَعْسِي أَنَّهُ يَسْبِي أَنْ أَصْعَ أَمُورًا كَثِيرَةً مُصادَّةً لِاسْم يَسُوعَ ٱلنَّاصِرِيِّ. ١ وَفَعَلْتُ دْلِكَ أَيْفًا فِي أُورْدَلِهَمَ فَحْبَسْتُ فِي سُجُونِكَثِيرِ بَنَ مِنَ أَنْفِيْ بِسِونَ آحِدٌ ٱلشَّنْطَانَ مِنْ فَيَلَ رُوِّسَاءُ ٱلْكُهَّـَةِ. **وَكُمَّا** كَالُوا يُعْلُونَ ٱلْمَيْتُ قُرْعَةً لِذَٰ إِذَا وَفِي كُلِّ ٱلْمَحَامِعِ كُنْتُ أَعَافِيهُمْ مِرَارًا كَبِيرَةَ وَأَصْفَرُهُمْ إِلَى أَنْغَذِ بغبِ. وَ إِذْ أَفْرُطُ حَامِي عَلَيْهِمْ كُنْتُ أَطْرُمُهُمْ إِلَى آمَهُمُ لَا لَهُمُ ١٢ وَمُمَّا كُنْتُ دَيِمًا فِي دُيكَ إِلَى دِيَشْقَ سَلْطَال وَوَصِيَّةِ مِنْ رُوِّسًا وَأَنْكُمِهَ مَا رَبُّتْ فِي نِصْفِ ٱلمَّهَارِ فِي أَنْظُرِيقَ أَيْهَا أَنْمَاكُ نُورًا مِنَ ٱلسَّمَا ۗ أَفْصَلَ مِنْ لَمْعَان ٱلثَّمْسِ فَدْ بُرِّقَ حَوْلِي وَحَوْلَ لَدُهِيِسَ مَعِي ٤٠ اَ فَلَمَّا سَعِطْه حَبِعْمَا عَلَى ٱلْأَرْضِ سَمِعتُ صُوْنًا يَكُلُّمُنِي وَيَثُولُ بِٱللَّهَ وَٱلْعِارَ يِنْهِ شَاوُلُ شَاوُلُ لَمَادَا لَهُادَا نَضُعُلَهُ دُهِ. صَعْبُ عَلَيْكَ أَنْ مَزْفُينَ مَلَحِينَ ٥٠ فَقُلْتُ أَيَا مَنْ أَلْتَ

يَا سَيْدُوَهَالَ أَنَا يَسُوعُ ٱلَّذِي أَنْتَ تَضْصَهَدُهُ 17 وَكُينَ فُرْ وَقِبْ عَلَى رَجْلَكَ لِأَنَّى لِهُذَا ظَهَرُتْ لَكَ لَأَنْجِلْكَ خَادِمًا وَشَاهِدَ بِهَا رَأَبُتَ وَبِهَا سَأَعْلَهُرُ لَكَ بِهِ ١٧ مُنْفِيّاً إِيَّاكَ مِنَ ٱلمُّعْبِ وَمِنَ ٱلْأَمْمَ ٱلَّذِينَأَ مَا ٱلْآنَ أَرْسِلُكُ إِلَيْهِ ١٨ فِيْقُمْ عُبُوبُهُمْ كِنْ بَرْجُهُ إِنْ ظُلْمُهَاتِ الَّيْ مُورِ وَمِنْ سُلْطُ لِ ٱلنَّيْظُ نَ إِلَى اللهِ حَتَّى بِهَا لَوَا يَا إِيهَالِ فِي عُمْرَانَ الْمُمَالِيا وَصِيبًا مِعَ ٱلْمُمُدُّسِينَ

١٩ مِنْ ثَمَّ أَيُّهَا ٱلْمِاكُ تَعْرِسَاسُ لَمْ أَكُنْ مُعَالِلًا لِلرُّوْلِ ٱلسَّهَاوِيَّةِ ٢٠ مَلْ أَخْتَرَتْ وَلاَ أَنَّدَىَ فِي دِمَثْقَ وَفِي أُورْشَلِيمَ حَتَّى جَمِعَ كُورَةِ ٱلْيَهُودِيَّةِ ثُمُّ ٱلْمُم أَنْ يَتُولِيلُ وَيَرْحِمُوا إِلَى ٱللَّهِ عَامِلِينَ أَعْمَا رَّ لَلِيقُ ٱلنَّوْلَةِ. ٢١ مِنْ أَخِلَ دَٰلِكَ أَمْسَكُنِي أَنْبَهُودُ فِي أَنْهَكُلِ وَشَرَعُوا فِي قَتَلَى ٢١ فَإِذْ حَصَلْتُ عَلَى مَعْوِلَةِ مِنَ أَلَهُ نَفِيتُ إِلَى هَٰذَا ٱلْمَوْمِ شَاهِلَا لِلصَّغيرِ وَآنُكِيرِ وَ مَا لا أَفُولُ مُنْتًا غَيْرً مَا مَكُمْرَ ٱلْأَبْيَاءُ وَمُوسَى أَنَّهُ عَنِيدٌ أَنْ يَكُونَ ٢٦ إِنْ يُولِّي

أَعْمَالُ ٱلرُّسُل ٢٦ م ٱلْمَسِيمُ يَكُنُ هُوَ أُوِّلَ فِيَامَهِ ٱلْأَمْوَاتِ مُرْمِعًا أَنْ بُمَادِيَ بنور يلشب وللأم ١٤ وَيَسْمَا هُوَ بَخُخُ مِهِدْ فَأَلَّ فَسَنُوسُ صَدْتِ عَظِيم أَنْتَ مَهْدِبِ يَا مُولَىٰ . أَنْكُنْبُ ٱكْمَتِيرَةُ نُخَوِّكَ إِلَى ٱلْهَدَيَانِ. ٢٥ فَقَالَ لَـنْتُ أَهْذِي أَيُّهَا ٱنْعُرِبُرُ فَمُنْوسُ بَلْ أَنْطِقُ بِكُلِمَاتِ ٱلصِّدْوِ وَلَصْحُومِ٦٦ لَأَنَّهُ مِنْ حَهَّةِ هٰدِهِ ٱلْأُمُورِ عَالِمِ ٱسْمَلِكُ ٱلَّذِي آكَيْمُهُ حَمَارًا إِذْ أَمَّا لَمْتُ أَصَدُّ فِي أَنْ يَعْنَى عَيْهِ سَيْهِ مِنْ دُلِكَ. يِزَّنَّ هَمَا لَمْ بُعَلَ فِي رَاوِيَةِ ٢٧ أَ نُوْمِنُ أَنْهَا ٱلْمُلِكُ أَعْرِيبَاسُ بِٱلْأَنْبِيَاءِ. أَنَا أَعْلَمُ أَنَّكَ نُوْمِينُ ٢٨٠ فَقَالَ أَغْرِيبَاسُ لِمُوْسَ نَقَيْلِ نُشْعُنِي أَنْ أَصِيرَ مَـرِيجًا. ٢٦ مَذَلَ نُوسُنُ كُنْتُ أُصَلِّي إِلَى اللهِ أَنَّهُ مَلَالِ وَكَنْبِرِ يَمْرَ أَنْتَ فَفَطْ بَلْ أَيْصًا حَمِيعُ ٱلَّذِينَ يَحْمَعُونَنِي ٱلْيُوْمَ يَصِيرُونَ هَكُمَا كَمَا أَمَا مَا حَلَا هَذَهِ ٱلسَّوِدَ ٢٠ مَلَمًا قَالَ هُمَا قَامَ ٱلْمَلِكُ وَأَوَالِي وَمُرْجِي

وَلَكَا رِسُونَ مَعَهُمُ. ٢١ وَ تَصَرَفُوا وَثُمْ يَكُلِّمُونَ تَعْصَهُمْ بَعْضًا فَائِلِانَ إِنَّ هَلَدَ ۖ آلَاِئْمَ نَ لَيْسٌ يَعْفَلُ نَبَيْثُ بِسُنَّعِينُ ٱلْمَوْتَ أُواْلْقَيُودَ • ٣٢ وَمَالَ أَعْرِيبَاسُ مِسْنُوسَ كَانَ بُمْكِيُ أَنْ يُطْآنَ هَمَا ٱلْإِنْسَانُ مَوْلَمْ يَكُنْ فَدْ رَمَعَ دَعُواهُ إِلَى قَيْصَرَ

ألأصفاغ السابغ والعشرون

ا فَلَهَّا ٱسْنَفَرُ ٱلرَّ يُ أَنْ نُسَادِرَ فِي أَنَّهُمْ إِلَّى إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا سَلَّمُوا نُوسَ وَسُرَى آحَرِينَ إِلَى قَائِدٍ مِنْثَةِ مِنْ كَتِمِلَةِ أوعُسْصَنَ أَمُّهُ يُولُولُ ، ا فَصَعِدًا إِلَى سَعِالَةِ دُرَامِتِينَةٍ ىَ فَنَعْنَا مُرْرِهِينَ نْ نُسَادِرَ مَارُينَ ٱلْهُوَ صِعِ ٱلَّتِي فِي أَسِيًّا. وَكَانَ مَعَنَا ٱرْسُنَرْحُسُ رَحُلْ مَكِدُونِ مِنْ نَسَالُوبِكِي. مُ وَفِي أَيْوُمِ ٱلْآحَرِ أُنْبِكُمَّا إِلَى صَيْدَة فَعَامُلَ يُويِيُوسُ نُولِمَ بِٱلرِّمْنِي وَأَدِنَ أَنْ يَدْهُبَ إِلَى أَمْدِ فَائِهِ لِيَحْصُلَ عَلَى عِمَا لَهُ مِنْهُمْ - فَأَمُّ أَنْكُمَّا مِنْ هُمَاكَ وَسَاقَرْنَا فِي ٱلْعَوْرِ مِنْ غَمْتِ قُبْرُسَ لِأَنْ آبِرْيَاجَ كَاسَتْ مُضَادَّةً. ٥ وَبَعْدُمَا عَبْرًا أَبْعِثُرُ أَنْذِي بِجَانِبِ كِللِّكِيَّةَ وَتَمْقِيلِيَّةَ نَرْلُنَا إِلَى

أَعْمَالُ ٱلرُّسُلِ ٢١ م٥٠٠ مِيرًا لَيِكَيِّةً مَا فَإِذْ وَجَدَ فَائِدُ ۖ مُمَّتَةِ هُمَا كَ سَعِسَهُ إِسْكُنْدُرِيَّةً مُسَاوِرَةً إِلَى إِيصَ بِيا أَدْحَلْمَا وِيهَا ٥٠ وَمَهَّا كُنَّ نُسَافِرُ رُوَيْدًا أَيَّامًا كَنبِرَةً وَمَانْحَهْدِ صِرْنَا بِفُرْبِ كِيدُسَ وَلَمْ نَمْكِمًا ٱلرِّحُ أَكْثَرُ سَافَرْنَا مِنْ نَحْتِ كَرِيتَ مِمْرِبِ سَلْمُونِي. المُوَمَّا يُحْوَرُ هَا مِنْحُهُدِ حُمَّا إِلَىٰ مَكَالِ يُمَّالُ لَهُ ٱلْهَوَالِي ٱلْمُعْسَنَةُ ٱلَّتِي بِقُرْبِهَا مَدِينَةُ لَدَ ثِيَّةً ا وَمَا مَعْنَى رِمَانٌ طَهِ بِلْ وَصَارَ أَسْعَرُ فِي أَنْعُر حَطِرًا إِذْ كَانَ أَصُومُ أَيْمًا مَدْ مَضَى حَعَلَ مُوسُ يُنْدِرُهُمْ اقَالِدُأَمُّهُا تَرِجَالُ آنَاأَرَى أَنْ هَمَا تَسْفَرَ عَنِيدٌ أَنْ يَكُونَ بِصَرْرِ وَحَمَا أَوْكُورَةٍ لَيْسَ لِسَعْنِ وَٱلسَّمِينَةِ مَفَصْ مَلْ لِأَنْهُ لِمَا أَيْضًا ﴿ اوْكُيْلُ كَانَ فَائِذُ أَمُونَكُهُ يَشَادُ إِلَى رُمَّانِ أُسَّعِينَهُ وَإِلَى صَاحِبِهَا أَكْثَرَ مِيًّا إِلَى فَوْلِ مُولِسَ. ١٢ وَلِأَنَّ ٱلْمُرِسَامُ بِكُنْ مَوْقِعُهَا صَالِحًا لِلْمُشْتَى أَسْتَغَرُّ رَأَيُ أَكْثَرِهِمْ أَنْ يُتَلِعُوا مِنْ هُمَاكَ أَنْصَا

عَسَى أَنْ يُمْكِيمُ مُ ٱلْإِقْبَالُ إِلَى فِيكُمْنَ لِيَشْتُوا فِيهَا. وَفِيَ

مِيا فِي كِرِيتَ نَنْظُرُ مَعُو ٱلْجُنُوبِ وَأَنْشَهَالِ ٱلْعَرْبِيْنِ. ١٤ وَلَمَّا نَسَّتُ رِبِحُ حَدُوبٌ طَنُوا مَهُمْ فَدُ مَلَّكُوا مَعْمَدُهُمْ فَرَقَعُو ٱلْمِرْسَاةَ وَعَلُولُوا يَعَاوَرُونَ كُرِيتَ عَلَى أَكْثَرِ فَرُبِ ١٤ وَلَكِنْ نَعْدَ عَلِيلِ هَاحَتْ عَلَيْهَا رَحُ ۗ رَوْبَعِيَّةٌ يُفَالُ لَهَا أُورُ وَكُلِيدُونُ • ٥ قَلَمَّا مُطِنَّتِ ٱلسَّعِينَةُ وَلَمْ يُهْكِيمًا أَنْ لْمَا لَ ٱلرِّيحَ سَلَّهُمَا فَصِرًا مُعْمَلُ ١٦٠ فَعَرَيْماً نَعْتَ حَرِيرَةِ بْقَالُ لَهَا كُلُودِهِ وَ أَعْهَدِ فَدَرًا أَنْ تَهْالِكَ أَنْفَا بِ. ١٧ وَسَمَّا رَفَعُوهُ طَعِيوا بَسْتَعْمِلُونَ مَعُوبَاتِ حَارِمِينَ ٱلسَّمِينَة وَ إِذْ كَانُوا حَاثِينَ أَنْ يَمَعُوا يُ ٱلسِّيرَتِسِ أَتْرُلُوا ٱلْفُلُوعَ وَهَكُدَ كَالُوا نُعْمَلُونَ ١٨ وَ إِذْ كُنَّا فِي يَوْمُ عَسِمِهِ حَمَلُوا يُعْرُعُونَ فِي أَلْعَدِ. ١٦ وَفِي يُوْمِ النَّالِكِ رَمِيّاً مَّايْدِيمَا أَثَاثَ ٱلسَّعِيَةِ. ٢٠ وَ ذَلَمُ كَكُر ٱلنَّمْسُ وَلِا ٱلْجُومُ تَطْهَرُ أَيْمًا كَبَارَةً وَأَنْسَدُ عَلَيْنًا يَوْلُا يَسُلَ مِقَلِيلِ أنثرع أجيراكل زجاهني تعانيا ا ٢ فَنَمَّا حَصَلَ صَوْمٌ كُلِيرٌ حِينَئِذٍ وَقَفَ بُوسُ فِي

وَسُطِهِمْ وَفَالَ كَانَ يَبْعِي أَمُّهَا ٱلرِّحَالُ أَنْ تُدْعِبُوا لِي وَلاَ مُعْلِعُوا مِنْ كَرِيتَ فَتَسْلَمُوا مِنْ هَذَا ٱلْعَشَرَرِ ۚ فَأَخْسَارَةِ. ٢٠ وَأَدْنَ أَشِرُكُمُ أَنْ نُسُرُّ وَالْأَمْ لَا نَكُونُ حَمَارَةُ مُّسْ وَاحِمَةٍ مِيْكُمْ ۚ إِلَّا أَسْعِيمَةَ ١٢٠ لِأَنَّهُ وَفَعَتَ فِي هُمِهِ ٱللَّيْلَةَ مَلاكُ، لَإِلٰوا لَدِي أَنَّا لَهُ وَأَشْرِي أَغُلُوهُ ٢٠ أَوَلِلَا لَا تَعَفَّ يَا بُوسُ. يَسْعِي مَكَ أَنْ نَعِتَ آمَامَ فَيْدَرَ. وَهُودَا قَدْ وَهَبَكَ أَنَّهُ جَمِعَ ٱللَّهُ الرِّيرَ مَعَكَ ٥٠٠ يَلِكَ سُرُّو أَيُّهَا ٱلرَّحِ لُ يُرِّي ُومِنُ بِآمَهِ أَنَّهُ يَكُونُ هَكُذَا كُمَا ثَيِلَ لِي • ٢٦ وَلَكِنْ لَا أَنَّ أَنْ لَمْعَ عَلَى حَرِيرَةِ ٢٧ فلم كانت سيله الزالعة عَشرة وعو ي محمل تَارِّهِ إِنَ فِي مَجْرِ أَدْرِيَا طَنَّ ٱلنُّونِيَّهُ مَعُو يِصْفِ ٱسَّلِلْ أَيْمُ ٱقْاَرَ بُو إِلَى مَرَّ ١٨ فَنَالُسُوا وَوَحَدُوا عِشْرِينَ قَامَةً . وَمَمَّا

مَصوًا فَدِلَّا فَاسُوا أَيْصًا فَوَجَدُوا خَمْسَ عَشْرَةَ فَامَةً. ١٦ وَإِذْ كَانُوا بَحَ فُونَ ثُنْ يَنْغُوا عَلَى مَوَاضِعَ صَعْبَةِ رَبُّوا مِنَ ٱلنَّهُوْ حَرِ الْرَبْعَ مَرَاسِ وَكَانُوا يَصْبُونَ الْ يَصِيرَ النَّهَارُهِ

٥٢٨ أَعْبَالُ ٱلزُّـُـلِ ٢١ ٢٠ وَلَمَّا كَانَ ٱلْمُونِيَّةُ يَطْلُمُونَ أَنْ يَهُرُمُوا مِنَ ٱلسَّعِينَةِ وَأَنْزُوا الْمَارِبَ إِلَى ٱلْجَرِ بِعِلْدًا ثُمَّ مُرْمِعُونَ نَ يَمْدُولَ مَرَاسِيَ مِنَ ٱلْمُنَدَّمِ ١٢ قَالَ نُوسُورُ بِعَالِيهِ ٱلْمُئَةِ وَتَعَسَّكُمُ إِنْ لَمْ يَبْنَى هُؤُلَاء فِي ٱلسَّفِيمَةِ وَأَنْتُمْ لَا نَدْرُ وِنَ أَنْ خُوا. ٢٢ حِيثَةِ قطع الْعَسْكُرُ حِبَالَ الْعَارِبِ وَرَكُوهُ يَسْقُطُ. ٢٠ وَحَقَّ قَارَبَ أَنْ مِيرَ الْمُأْزُكَانَ مُوسُ بَطَلْبُ إِي الْجَدِعِ أَلْ يَتَمَاوِنَ طَعَامًا وَرُكُ فَمَا هُوَ لَيُؤُمُ ٱلرَّبِعُ عَشَرَ وَأَنَّمُ مسطارُ ون لائر لون صَائِعةِن وَمَ ناحدُول سَناه ٢٠ يديك ٱلْسُوسُ مِنْكُمْ أَنْ تَسَاوَلُوا صَعَامَ لِأَنَّ هَمَا يَكُمِنُ مُفِيدًا لِهُ لِكُمْ لأَنَّهُ لَا سَعْطُ تُعَرَّقُ مِنْ رَاسِ وَاحِدِ مِنْكُمْ ٥٠ وَمَا وَ لَهُمَا أَحَدُ خُرًا وَتُنكُرُ أَنَّهُ أَمَامُ لَكُمِيعٍ وَكُمْرُ وَكُمْدًا يَأْكُلُ. ٢٦ فَصَارَ أَحْبِعُ مَسْرُورِينَ وَأَحَدُوا فَمْ يُمَّا طَعَمًا. ٢٧ وَكُنَّا فِي أَسْعِسَةِ جَبِعُ ٱلْأَنْسُرِ مَشَيْنِ وَسِنَّةً وَسَنَّوِنَ ٢٨ وَلَمَا سَمِعُوا مِنَ أَنظَعَامُ طَعِيْوا تَجْعُونَ أَسْفِينَةً

طَارِحِينَ الْحِيطَةُ فِي الْعَرِهُ 17 وَلَمَا صَارَ اسْهَارُ لَمْ يَكُونُوا

أَعْمَالُ ٱلرَّسْلِ ٢٧ و ٢٨ ١٥٥ ا يَعْرِقُونَ أَدَّرْضَ وَكُمَّهُمْ أَصْرُ وَا حَسِجًا لَهُ سَاطِ لِا فَأَجْمَعُوا أَنْ يَدُفِعُو إِبَادِ سَمِينَةً مِنْ أَنْكُمْمُ \* عَلَمًا تَرَعُو ٱلْمَرَا فِي تَارِكِينَ إِيَّامَا فِي تُحَرِّ وَحَنُّو رُبُّطَ لَدُّقَّةٍ أَصَّا رَفْعُو يَعْمَا لِلرَبِحِ ٱلْهَا لَهِ فَأَفْلُوا إِلَى أَشَاهِيْ. ا ۚ وَإِذْ وَنَعُو عَنَى مَوْصِعِ لَأَنْ تَحْرِيْنِ شَصَّطُو أَسْعِيدَة فَارْكُرُ لَهُقَدُّمْ وَمَثَّ لَا يَعِرْكُ، وَأَنَّهُ مُهُوِّحُرُ فَكُن يَعُنُّ مِنْ عُنْفِ ٱلْمُوْجِ. ٢٤ فَكَالَ زَأْيُ مُعْسَكُمْ لَ بَنْتُنُو ٱلْأَسْرَى عَالَمْ يَسْعُ حَدَّ مِنْهُ وَيَهُرِبُ وَ مُو كُرُّ وَالْهِ أَنْهُمُنَةً إِذْ كَانَ بَرِيدُ أَنْ يُحَبِّصَ لُوسً منعَهُمْ مَنْ هَدَ أَمَرْ فِي وَأَمَرُ أَنْ لَهُ دِرِينَ عَلَى سَبَاحِةِ يَرْمُورِ أَنْسَمُ وَلَا فَعُرُدُرَ عِلْ الْكَارِ. عُهُ وَسَائِينَ بَعْصُمْ عَلَى لُوَحٍ وَبَعْصُمْ عَلَى فِهُمْ مِن السَّعبيَّةِ. فَهِكُدُ حَدَثُ أَنَّ تَحْمِعُ تَحُوًّا إِلَى أَنْبَرُ ، لأَضْعَاجُ نَتَامِنُ وَلَعِشْرُونَ ا وَمَّا نَحُواْ وَحَدُوا أَنْ مُعْرِرَةُ تُدعَى مَلِطَةً . افتَدَّعَ أَهْلُهَا ٱلْمِريرةُ مَا إِحْمَانًا عَيْرِ ٱلْمُعَدِدِ لِيَّهُمْ أُوفِدُ وَإِنَّالًا

وَقَيْلُوا حَبِعَنَا مِنْ عَلِ أَعِظْرِ أَدى صَامَّ وَمِنْ أَحْلِ أَمْرُدِ ٣ فَحَوْمَ بُولُسُ كُنِهُ مِن الْقِصْدِ نِ وَوَسَعَم عَلَى سَار فَقَرْحَتْ مِنَ أَنْكُورِةِ أَنْفَى وَنشَبِّتْ فِي يَسِعِه ٤ فَسُمًّا رَأَى لَهُرَ رَهُ أَمُوا حُتْنَ مُعَمَّ مُرَّهِ فَالْ يَعْصَهُمْ مِعْضَ لَا مُدَّانَّ هَا لَإِنسَالَ فَا إِنَّ مَا يَدَعُهُ الْعَدَلُ يَعْبِهِ وَأَوْ يَعَامِنَ سَعْرِهِ ٥ ويَكُمَنَ هُوَ ٱلْوَحْثُورَ إِلَى آيًا ِ وَلَمْ يَسْصِرُرُ بِهِي وَرَدِي مِ آثً فَمْ فَكَا وَ أَسْجِرُونَ أَنَّهُ غَيدُ أَنْ يَشْخِ وَ يَسْفُطُلُ تَعْمَةُ مَهُ ۗ . فَإِن يُنْطَرُوا كَنِهَ ۚ وَرَأَقًا ٱللَّهُ مَ يَعْرُضُ لَهُ شَيْءٌ مُصِرِّ تعَرِّرُوا وَتَهُ مُوا هُو إِللهُ

٧ وَكَالَ فِي مَا حَوْلَ دَيِثَ ٱلْمَيْسِعِ مِيبَاعٌ لِمِنْسُمِ المُعْرِيرَةُ "مَدِي أَشَّهُ مُوسِيُوسٌ أَمِدًا مِسْاً وَصَافَ بِمُلَاطَفَةٍ ثَلْمُهُ أَيَّامٍ مِهِ فَحَدَثَ لَنْ أَنَا لُونْيُوسَ كَانَ مُصْطَحِمًا مُعَنَّرِي أَنِيِّكِي وَتَحْجُ مِنْدَحَلَ إِنَّهِ نُولُسُ وَصَلَّى وَوَصِعَ ! مَيْهِ عَبِيهِ مَتْمَاهُ . وَمُمَا صَارَهُ مَ كَانَ بَأُفُونَ مَدْ يَرَ مِمْ أَمْرَاصٌ فِي تَحْرَبِرةَ يَأْمُونَ وَسُعَوْنَ. افْأَكْرَسَا هُؤُلَاء

أَعْمَالُ ٱلرُّسُلِ ٢٨ مه إِكْرَاءَاتِ كَثِيرَةً.وَمَا أَفَلَعُمَ رَوَّدُونَا مَا يُحَاجِعُ إِلَهُ ا اوَعَدَ ثُلَكُهُ أَدَّهُمُ أَفْعَنَا فِي سَعِيدُ إِلَّكُنْدَ رَيَّةِ مَوْسُومَةِ بِعَلَامَةِ لَخُوْرًا ۚ كَانَتْ قَدُّ سَنَتْ فِي أَحْرِبَرَةِ ١٢٠ عَبَرُلَنَّا إِلَى سِرَكُوسَا وَمَكَنَّا ثَلَمَةً أَيَّامٍ ١٢٠ ثُمَّ مِنْ هُمَا لَدَّ دُرِّنَا وأَقَيْسًا إِلَى رِيغِيُونَ . وَنَعْذُ يُومِ وَاحِدِ حَدَثْتُ رِيجٌ حَمُوبٌ عَيْمًا فِي ٱلْبُوْمِ ٱللَّهِي إِنَّ يُوصِيُو لِي ١٤ حَبْثُ وَحَدْمًا وِحْقَ فَطَالُمُوا إِنَّهُ أَنْ مِكُنَّ سِيْدَهُمْ سَبْعَهُ أَيَّامٍ . وَهَكَذَا \* تَبُّنَّا إِلَى رُومِينَةَ. ٥٠ وَمِنْ هَاكَ لَمَّا سَمِعَ ۖ لَإِخْوَةُ مِمَارِياً حَرَحُوا لَأَسْنِفُنَا سِاً إِلَى مُورُن أَيْوسَ وَأَنثَدَ ثَيْهَ أَنْعَلَ إِلَى مُورُن أَيْوسَ وَأَنثَدَ ثَيْهَ أَنْعَلَ إِيتِ. فَلَمَّا رَآعَ نُوسُ شَكَرَ لَهُ وَنَشْعَعَ ٦ ا وَسَمَّا ۚ تَشَّا ﴿ لَى رُومِيَةَ سَلَّمَ قَائِدُ ٱلْمِثَّةِ ٱلْأَسْرَى إِلَى رَبْسِ ٱلْمُعَسِّكُمْ وَأَمَّا لُولُسُ فَأَدِنَ لَهُ أَنْ يُقِيمَ وَحَدَّهُ مَعَ ٱلْعَسَكُرِيُ ٱلَّذِي كَانَ يَجْرُسُهُ ١٧ وَمَعْدَ نُمَنَّوُ أَبَّامِ أَسْمَدْ ثَى نُوسُنُ ٱلَّذِينَ كَانُوا وُحُوة أَسِهُودِ فَسَمَّا جَمَعُوا فَالَ لَمْرُ أَيْهَا ٱلرِّحَالُ ٱلْإِحْقَةُ

مَعْ أَلَيْ لَمْ أَفْعَلَ شَيْئًا صِدَّ ٱلنَّمْفِ أَوْ عَوَائِدِ ٱلْآمَاء أَسُولُتُ مُمَيِّدًا مِنْ أُورُشَلِمَ إِلَى أَيْدِي مُرُومَاسِينَ ٨ اأَنَّذِينَ لَمَّا فَحَصُولَ كَانُوا بُرِيدُونَ أَنْ يُصَلِّغُونِي لَآنَهُ لَمْ تَكُنْ فِيَّ عِلَّهُ وَاحِدَةٌ يِلْمَوْتِ ا وَلَكِنْ لَمَّا فَاوَمَرَ ٱلْيَهُودُ ٱصْطُرِزِتُ أَنْ أَرْفَعَ دَعْقَايَ إِلَىٰ فَيْصَرَ. يَسْ كَانَ لِي شَيْنَا الْأَشْنَكِيِّ مِهِ عَلَىٰ أُمنِي ١٠ عَلِيهُمَا ٱلسَّبَبِ طَلَبْكُمُ لِآرَكُمُ وَأَحَالِمُكُمُ لِأَنَّى مِنْ أَحُلُ رَحَاءُ إِسرَ ثِيلَ مُوثَقٌ مِدِهِ لَيُلْسِلُةِ . ٢١ فَنالُوا لَهُ مَعْنُ لَمْ فَبَلَ كِتَامَاتِ عِبْكَ مِنَ ٱلْبَهُودِيَّةِ وَلَا أَحَدُّ مِنَ ٱلْاحْوَةِ جَاءَ فَأَخْبَرَا أَوْ لَكُمْرَ عَنْكَ لِنَّمِي ۚ رَدِيٍّ . ١٢ وَكُيِّماً سُنَحْمِنُ أَنْ نَعْمَعَ مِيْثَ مَاد نَرَى لِمَّ لَهُ مَعْلُومٌ عِنْدَا مِنْ حَبَّةِ هُذَا لَهُدُهُبِ أَنَّهُ بَاوَمُ فِي كُلِّ مَكَّنِ ٢٢ فَعَبَسُوا لَهُ يَمِمَا لِمُعَامِ إِلَهِ كَتِيرُونَ إِلَى ٱلْمَدْرِل فَطَعِينَ يَشْرَحُ لَمُرْشَاءِيَّا بِمَلَكُوتِ لَتُعِ وَمُقْبِعًا إِيَّاعُمْ مِنْ لَمُوسِ مُوسَى وَأَلَا بَيَاء مِأْمَرِ يَسُوعَ مِنَ ٱلصَّبَاحِ إِلَى ٱلْمَمَاءُ ٤٤ قَا شَعَ بَعَضْهُمْ بِمَا قِيلَ وَبَعْصُهُمْ مَ يُومِنُوا

أَعْمَالُ ٱلرُّسُلِ ٢٨ م ٥٥ فَأَصْرَفُوا وَهُمْ عَرْمُتَعِنِينَ بَعْصُمْ مَعَ بَعْص لَمَّا قَالَ نُولُسُ كَلِمةً وَاحِنَةً إِنَّهُ حَسَمًا كَثْمَرَ ٱلرُّوحُ ٱلمَّدُمنُ آباءَمَا بْإِسْعَيَاءَ لَنْبِي ٢٦ فَارْلَا نَدْهَبْ إِلَى هَٰذَا ٱسْتَعْسِ وَمُلْ سَتَسْمُعُونَ سَمْعًا وَلا تَهِمُونَ وَسَمُظُرُونَ نَصَرًا وَلاَ تُبْعِرُونَ ٢٧ لِيْنَ فَلْبَ هُمْ لَشَّعْبِ فِذْعُطَ وَ بِآدَابِهِمْ سَمِعُوا تَقِلَّا وعيبهم أعمصوها مايلا يبصروا بأعيبه ويسمعوا بالارجم وَهُمُوا بِالْوِيمُ وَرَحِعُوا مَّالْمِمْ مِهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا عَلَيْهُمْ اللَّهُ مَا عَلَيْهُمْ عِيْمُ أَنَّ حَلَاصَ أَنَّهِ نَدْ أَرْمِلَ ۚ إِلَى الْأُمْ وَهُمْ سَيْسَمُعُونَ. ٢٩ وَمَا فَالَ هَذَا مَضَى ٱلْبُهُودُ وَلَهُمْ مُبَاحَثُهُ كَثِيرَةُ فِسَمَا لَيْهُمُ ٢٠ وَأَ قَامَ لُولُسُ سَدَّ فِي كَامِلْتَكُنِ فِي بَيْتِ الْمُثَالِحَرَّهُ يَمْسِهِ. وَكَانَ بَمْلُ جَمِعَ آلَدِينَ يَدْحَلُونَ إِلَيْهِ ١٩ مَّارِرًا بِمَلِّكُوتِ ٱللَّهِ وَمُعلِّمًا أَمْرِ ٱلرَّبِّ بَسُوعَ ٱلْعَسِيمِ كُمْلِ مُحاشَرَةً بلًا مَانعِ

## رِسَالَهُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَى أَمْلِ رُومِـَةَ

ٱلأَصَّاجُ ٱلْأَوَّلُ الوُلُوْ عَبْدُ لِسَمِعَ أَسْسِعِ ٱلْمَدْعُوْ رَسُولًا . لَهُوْرُ لِإَنْجِلِ ٱللَّهِ ٣ أَلَّهِ يَ سَبَّةَ عَوْعَدَ لِهِ بِأَسْبَائِهِ فِي ٱلْكُنْبِ ٱلْمُقَدِّسَةِ ٢ عَرِ ٱللَّهِ . ٱلَّذِي صَارَ مِنْ نَسْلِ دَاوُدَ مِنْ حِهَةِ ٱلْجُسَدِ ٤ مَنَعَنَ أَنْ أَنْ أَنْهُ مِكُونَةِ مِنْ حِهَةِ رُوحٍ ٱلْمَهَدَسَةِ مَا نُبَامَةِ مِنَ ٱلْأَمْوَتِ. بَسُمِعَ ٱلْمُسَبِعِ رَسًّا هُ ٱلَّذِي بِهِ لَإَحْلِ أَسْهِ فَبَلِّمَا يَعْمَةً وَرَسَامَةً لِإِطَّاعَةِ آ ﴿ يَالِ فِي حَبِيعِ ٱلْأَمْ } أَنْهِ مِنَ مَهُمْ أَنَّمُ أَبْعُا مَدُعُوْقِ يَسُوعَ الْنَسِيجِ . ٧ إِلَى حَسِيعِ ٱلْمَوْحُودِ بَلَ فِي رُومَنَهُ أُحِيَّاء اللهِ مَدْعُوْ بِنَ قَدُّ سِبِنَ . يَعْمَةُ نَكُرُ وَسَلَامٌ مِنَ ٱللَّهِ أَيِّمَا وَالرَّبْ يَسُوعَ ٱلْمَسِيمِ

٨ أُولاً شكرُ إلى يسوع المسج مِن حيق مودكم أَنَّ إِنَّ كُمْرُ يُمَادِّى مِهِ فِي كُلِّ أَمَّعًا لَمِ • \* وَإِنَّ آللَّهَ أَمْدِي أَعْبُدُهُ بِرُوحِيهِ فِي إِنْحَمَلُ ٱللَّهِ سَاهِدُ لِي أَبِّفَ مِلْ ٱلْوَطَّعَ أَذْكُرُكُمْ الْمُنْصَرُعَادَائِهَا وُصُوالِيْعَسَى ٱلْآنَ نَ يَتَيَسَّرَ لِي مَرَّةً بِمُدِينَةِ ٱللَّهِ أَن آيَ إِلَىٰكُمُ اللَّهِ مُشْمَانٌ أَنْ أَرَكُمْ لِكُوْ أَمْعَكُمْ هِيَةً رُوحِيَّةً لِشَارِيمُ ۖ 11 أَيْ لِسَعْرَى يَشْكُمُ مَا لَايَالِ ٱلْمَدِي فِيمَا حَمِيمًا مَا كُمُزُ وَ إِيَّالِي ١٠٠٨ مُسْتُ أُرِدُ أَنْ مُسُواأَمُهَا ، الْإِحُودُ أَ فِي مِزَاراً كَتِيرَةً فَصَائِنُ أَنْ آنَ إَنْ إِبْلَا . وَمُعِنْتُ - يْ ٱلْآنَ . لِكُونَ لِي نَهَرُ فِيكُمُ أَبْصًا كُمَا فِي سَائِرِ أَلَّهُمْ مِ عَا إِنِّي مَدْيُونٌ النَّوَا يَهِنَ وَأَنَّهُ مُرَّةً نِهُكُمَا \* وَيُحْيِلًا \*. ١٥ مَهُمَا مَا يُمَوَ لِي مُسْتَعَدُّ لِتَسْهُ مِرْكُرُ النَّمْ أَسْدِينَ فِي رُومِينَةَ أَيْصًا. ١٦ لِأَنِّ لَسْتُ أَنْغِي بِالْحِيلِ ٱلْمُحِجِ لِأَنَّهُ فَوْةً ٱللَّهِ لِلْهِ لَاصَ لِكُلُّ مَنْ يُوْرِنُ لِلْيُتُودِئُ أُوَّلًا ثُمَّ لِلْيُولَاقِ. ١٧ لِأَنْ وِيهِ مُعْلَنْ يُرْ ٱللَّهِ بِإِيَانِ لِإِيَانِ كَلِمَا هُوَ مَّكْدُبِتُ

ٱلرِّسَالَةُ إِلَى أَمْلِ رُومِيَةَ ا

ا ٥٢١ ٱلرِّياَلَةُ إِلَى أَهُلِ رُوسِيَّةَ ا أَمَّا سُرُّ وَبِهُ وَبِمَانِ مِجْيَا ١٨ لِأَنْ عَصَبُ أَمَّا وَهُمَّرٌ مِنْ أَسَمَّا \* عَلَى حَوِيع عَجُورِ أَمَّاسِ وَإِنْهِمِ أَسْرِينَ تَحْرُرُنَ أَعْقَ بِٱلْإِثْمِ . ١١ إِذْ مَعْرِفَهُ اللهِ حَادِرَةُ فِيمَ لِأَنَّ ٱللهَ خَلْهَرَهَا لَمْرُ. ٠ الآنَ أَمُورَهُ عَيْرَ ٱلْمَعْلُورَةِ مُرْتُ مُنْدُ حَوِ . عَالَمُ مُدْرَّكَةً بِٱلنَّصُّ وْعَاتِ ثَمَارَتَهُ ٱلسَّرْمَدِيَّةٌ وَلَاهُونَهُ حَتَى عِهُمْ لِلاَ عُدْرِهِ ا الْأَمْمِ لَمَّا عَرَفُوا ٱللَّهَ لَمْ يَحَدُّوهُ ٱلْ بَشَكُ وَ كُا دِيلُ حَوْلُو فِي فَكَارِهِمْ وَعَلَمَ فَلَيْهُمْ الْعِينَ. ١٦ وَيَسْمَا مُرْ يَرْسُمُونَ أَيَّمُ حَدَّا عُصَارُولَ مُهَالَع ٢٢ فَالْمُدَلُو غُمُدَ اللَّهِ الَّذِي لاَ يَعْنَى بِشِبْهِ صُورَةِ ٱلْهِ نَسَال ٱلَّدِي يَهُنَّى وَٱلصُّبُورِ وَآءً وَلَكِ وَلَرْحَافَاتِ. ٢٤ إِلَـٰ لِكَ السلميم سُهُ أَبِفَ فِي سَهِنَاتِ فُلَدِيمٍ إِلَّ عَاسَةِ لِإِهَا لَهِ الحسَّادِ هُمْ مَانَ دَوَيْهِم ٢٥٠ لَذِينَ ٱلسَّدَّلُوا حَقََّ ٱللهِ مِٱلْكُدِبِ وَٱنْتُواْ وَعَبَدُوا ٱنْعَلُوةِ دُونَ ٱنْعَالِةِ ٱلَّذِي هُوَ ا مُبَارِكُ إِلَى ٱلْأَبْدِ آيِيزَ ١٦٠ لِهُ لَكَ أَسْمَهُمْ لَلْهُ إِلَى أَهْرِاء

أَمْرُسَانَةُ إِلَى أَمْلِ رُومِيَّةَ ا أَنْهُوَانٍ. لِأَنَّ إِنائَهُمُ ٱسْتَبْدَلْنَ ٱلْإَسْتِعْمَالَ ٱلطَّبِيعِيُّ بِأَسْرِي عَلَى حِلاَفِ ٱلطَّبِعَةِ . ٢٧ وَلَدْلِكَ ٱلدُّكُورُ أَيْصًا تَارِكِينَ مُعْتِمًا لَ أَمْ نَثَى أَسَدِّهِ فَي أَسْتَعَلُوا شَهُوتِهِمْ بمصيم ليعص فاعلين أنحشاه ذكورا بذكور وبائلين فِي أَنْهُ بِهِ حَرَاءُ صَالَالِوِمِ ٱلْحُونَ ، ٢٨ وَلَمَا لَمُ يَسْتَخْسِهُ وَا أَنْ يُبِنُّوا ۚ لَٰهَ فِي مَعْرِفَتَهِمِ ٱللَّهَمُ ٱللَّهَ إِلَى دِهْنِ مُرْفُوضٍ بِمُعَلُّوا مَا لَا يَكِينَ . ٢٦ مَهْ أَوْيِنَ مِنْ كُلُّ إِثْمٍ وَرَا وَشَرَّ وَطُهُعَ وَحُمْثِ مَشْهُو بِنَ حَمَدًا وَمَلَا وَحِصَامًا وَمَكَرًا وَسُوا ٢٠ نَمَّامِينَ مُعَثَّرِينَ مُبْعِصِينَ يُثْرِثَا إِبِينَ مُتَعَظِّمِينَ مُدَّعِينَ مُبْتَدِعِينَ شُرُورًا عَيْزَ طَالِمِينَ لِلْوَالِدِينِ ٢١ لِلْأَ فَهُمْ وَلاَعَهُدُ وَلاَ حُنُو وَلاَ رِضَى وَلاَ رَحْمَةِ ١٢ ٱلَّذِينَ إِذْ عَرَضُوا حَكُمْ اللهِ أَنَّ أَنَّذِينَ يَعْمَلُونَ مِثْلَ هَذِهِ بَسْتَوْحِبُونَ ٱلْمَوْتِ لَا يَعْلُوهَا فَنَطْ مَلْ أَيْصًا يُسَرُّونَ مَٱلْدِينَ يعملون

ٱلرُّسَ لَهُ إِلَى أَمْلِ رُومِيَةَ ٢ اَلْأَصَاحُ اللهِ ا لِلْالِكَ أَنْتَ لِلاَ عُدْرِ الْهَا ٱلْإِنْــَ نُ كُلُّ مَنْ يَدِينُ. لَأَمَّكَ فِي مَا تَدِينُ عَبْرِكَ خَكُمُ عَلَى مَسِكَ لِأَلَّكَ أَنْتَ ٱلَّذِي تَدِينُ مَعْلُ تِلْكَ ٱلْأُمُورَ بِعَنْهَا ٢٠ وَيَعْنُ مَمْلَمُ أَنَّ دَيْنُونَهُ أَنْهُ فِي حَسَبُ آخُو عَلَى ۚ لَذِينَ يَعْلُونَ مِثْلَ مَذِهِ وَ ۚ أَمَّنَكُمْ ثُلَا أَيُّهَا ٱلْإِنْسَانُ ٱلَّذِي تَدِينُ ٱلَّذِينَ يَمْعَلُونَ وَيْلَ هَدِهِ وَأَنْتَ نَمْعَنُّهَا أَنَّكَ نَخُو مِنْ دَيْمُونَةِ ٱللهِ ٤٠ أَم تَسْتَكِينَ عَبَى صَعِه وَ مِنْهَ لِنِهِ وَطُول أَكَانِهِ عَيْرَعَالِمِ أَنْ لُطُّفُ ٱللَّهِ إِنَّهَا يَتَنَاذُكَ إِنَّ تَنُونَةِ. °وَكُيِّكَ مِنْ أَحْلُ قَسَاوَيكَ وَفَلْكَ عَيْرِ ٱلْابْبِ تَذَحَرُ لِنَعْبِكَ عَصَا فِي يَوْمِ ٱلْعَصَبِ وَلَدْعِالَانِ دَيْنُوزَ ٱللَّهِ ٱلْعَادِيَةِ ٦ ٱلَّذِي سَيْجَارِي كُلُّ وَاحِدٍ حَسَبَ أَعْمَا لِهِ • ٧ أَمَّا ٱلَّذِينَ بِصَنْرِ فِي ٱلْعَمَلِ ٱلصَّالِحِ يَعْنُمُونَ ٱلْمَجْدَ وَٱلْكَرَالَةَ وَٱلْبَنَّهُ فَبَاكْمَةٍ وَ ٱلْأَمَدُ ثَهِ ٨ وَ مَّا ٱلَّذِينَ ﴿ مِنْ أَهْلَ ٱلنَّمْرُبِ وَلاَ يُطَّا وَعُمِنَ الْحِنَّ بَلْ يُطَّاوِعُونَ

الرُّسانةُ إِلَى اهل رُوسِةَ ٢ لِلْإِنْمِ فَسَحَطُ وَغَصَبُ ٩ شِدَّةٌ وَصِوْقٌ عَلَى كُلُّ مَسْ إِنْسَارِ يَعْمَلُ آسَدً \* يُهُودِئُ أَوْلًا ثُمَّ ٱللُّورِئِ . • ا وَتَجَدُّ وَكَرْمَةً وَسَلَامٌ كِلْ مَنْ يَعْفَلُ ٱلصَّلَاحَ ٱلْبَهْدِيِّ أَوْلًا ثُمُّ ٱلْيُوَاتِيِّ. [الْإِنْ لَيْسَ عِبْدَ ٱللَّهِ ثُمَانَاةٌ ١٢ لِأَنَّ كُلُّ مَنْ أَخْطَأُ بِدُونِ ٱلنَّامُوسِ فَيِدُونِ ٱللَّامُوسِ يَبْلِكُ. وَكُلُّ مَنْ أَحْظَا فِي ٱلْمَامُوسِ فَوَا مُنَامُوسِ يُدَانُ ١٠ الرِّنْ يَسْرَ أَنْذِينَ يَسْمِعُونَ الْنَامُوسَ هُمُ أَبْرَارٌ عِيْدًا اللهِ مَل أَنْدِينَ يَعْمَلُونَ بِآسَامُوسِ هُمَّ يُبِرِّرُونَ مِنَا لِأَنَّهُ ٱلْأَنَّمَ أَنْدِينَ لَيْسَ عِيْدَعُمُ ٱللَّهُوسُ مَّتَى فَعَلُوا بِٱلصِّعَةِ مَا هُوَ فِي أَمَّامُوسِ فَهُوُّلًا ۗ إِذْ سِنَّ لَهُمْ ٱللَّهُ وَلَا يُعْلَمُ مَا مُوسَ لِإِنَّا يُعْلِيمِ إِذَا ٱلَّذِينَ يُظْهِرُونَ عَمَلَ آسَامُوس مُكْتُونًا في فُلُوجِمْ شَاءِيًّا أَيْصًا ضَمِيرُهُمْ وَأَفْكَارُهُمْ مِهِمَا شَهَهَا مُشْكَيَةً أَوْ مُخْتُجَّةً .١٦ فِي ٱلْمَوْمِ ٱلَّذِي فِيهِ يَدِينُ ٱللَّهُ سَرَائِرَ ٱلنَّاسِ حَسَبَ إِلْحِلِي سَمُوعَ آلسيع

وَتَعْمَرُ مِا لَقَهِ ١٨ وَتَعْرِفُ مَشْيَئَةً وَهُمَيِّرُ الْأُمُورَ الْفَخَا مِمَةَ مُتَعَلِّمًا مِنَ النَّامُوسِ ١٩ وَنَيْقُ أَكْثَ فَالِدْ لِمُعْبَانِ وَمُوثِ لِلَّذِينَ فِي الطَّلْمَةِ ٢ وَمُهَّرِبُ لِلْأَعْبَاءُ وَمُعَلِّمْ لِلْأَصْعَال

لَايُسْرَقَ أَنَشْرِقُ ٢٢٠ آَسْنِي نَفُولُ أَنْ لَا يُرْنَى أَ مَرْ نِي. ٱلَّذِي تَسْتَكُرُهُ ۗ لَأَوْنَانَ أَ سَرِقُ ٱلْهَيَا كِلَ ٢٠٠ ٱلَّذِي تَغْيَرْ بِأَدْ الْمُوسِ أَيْعَدِي ٱللَّامُوسِ نُهِينُ ٱللهَ ٢٠٠ لِأَنْ

أَشْمَ أَنَّهُ مُحَدِّفُ عَلَيْهِ بِسَبِيمُ نَبَنَ أَنَّمُ كَمَا هُوَمَكُنُوبَ. ٢٥ وَإِنَّ أَنْجَانَ بَنْعَ إِنْ عَمِلْتَ بِاللَّامُوسِ ، وَلَكِنَ إِنْ كُنْتَ مُنَعَدُّبًا ٱلنَّامُوسِ فَقَدْ صَارَ حِيَالُكَ غُرْلَةً .

٢٦ إِذَا إِنْ كَانَ ٱلاَّغْرَالُ يَعْمَطُ أَحْكَامَ ٱمَّامُوسِ أَعَمَا لَعْمَامَ أَمَّامُوسِ أَعَمَا لَعُمَا مَ أَمَّامُونِ أَعْمَا لَعُمَا الْعُرْلَةُ ٱلَّذِي مِنَ ٱلطَّبِعَةِ لَعُسَبُ عُرْلَةُ ٱلَّذِي مِنَ ٱلطَّبِعَةِ

وَفِيَ لَكُولُ ٱللَّهُ مُوسَ تَدِينُكُ أَنْتُ ٱلَّذِي فِي ٱلْكِيَابِ

ٱلرُّسَانَةُ إِلَىٰ أَمْلِ رُونِيَةَ ٢ و٢ 💮 ١٥٥ وَأَكْمِيَانِ نَتَعَدَّى ٱللَّهُوسَ . ١٦ لِأَنَّ ٱلْيَهُودِيَّ فِي ٱلظَّاهِرِ لَيْسَ هُوَ يَهُودِيًّا وَلاَ أَنْحِيَانِ ٱلَّذِي فِي ٱلصَّاهِرِ فِي ٱلْخُمِّ خِيَانًا ٢٩ مَلِ ٱلْمَهُودِيُّ فِي أَخَفَاءُ هُوَ آسِهُودِيُّ . وَحِنَانُ ٱلْقَلْبِ يَا تُرُوحِ لَا يَا لَكِنَابِ هُوَ ٱلْحِيَانُ. ٱلَّذِي مَدَّحُهُ لَيْسَ مِنَ ٱلنَّاسِ بَلُ مِنَ ٱللَّهِ آلاَّصَّاخِ آلنَّالِينُ ا إِذَا مَا هُوَ فَصْلُ ٱلْبَهِ وِي أَوْمَا هُوَ نَفْعُ ٱلْحِيَانِ. مُ كَدِيرٌ عَلَى كُلِّ وَحَهِ . أَمَّا أُولًا فَلاِّمُ مُ ٱلسُّوْنِيوا عَلَى أَفْوَلِ ٱللَّهِ ٢٠ فَهَاكَا إِنْ كَانَ قَوْمُرٌ لَمْ بَكُونُوا أَسَلَّة . أَفَلَمَلُ عَدَمَ أَمَانَهُمْ يُبْطِلُ أَمَانَةَ ٱللهِ. ٤ حَشَا. بَلْ لِبَكُنِ ٱللهُ صَادِقًا وَكُلُّ إِنْمَانِ كَادِيًّا .كُمَا هُوَ مَكُنُوبٌ لِكَنْ نَنْبُرٌ رَ فِي كَلَامِكَ وَغَلِبَ مَنَى حُوكِمُتَ ه وَلَكِنْ إِنْ كَانَ إِنْهُمَا يُبِينَ مِنْ ٱللَّهِ مَهَاذَا مَثُولُ. أَكُلُّ اللهُ ٱلَّذِي يَعْلِيبُ ٱلْعَضَبَ ظَالِمٌ ۚ أَنْكُلُمُ مِجَسَبِ آلْإِنْسَانِ. ٦ حَاشًا. مَكَيْفَ يَدِينُ أَنْهُ ٱلْمَالَرِ إِذْ ذَاكِ.

٥٤٦ الرِّسَالَةُ إِلَى أَهْلِ رُوبِيَّهَ ٢ ٧ مَإِنَّهُ إِنْ كَانَ صِدْقُ آهَ ِ فَدِ أَرْدَادَ بَكَدِي لِعَجْدِهِ عَلِمَاذَ أَذَانُ أَمَا بِعَدُ كَفَاطِيهِ. ٨ أَمَا كَمَا يُعْتَرَى عَلَيْنًا وْكُمَا يَزُعُمُ فَوْمُ أَمَّا يَمُولُ لِلْعُلِ ٱسْتُيَاتِ لِكِيْ لَاتِي الْكَيْرَاكُ. أَلْدِينَ دَيْنُومَنُّهُمْ عَادِلَهُ ا فَمَادَ إِذَ أَ نَحْنُ أَفْضَلُ كَلَّا ٱلْبِنَّةَ . لِأَمَّا قَدْ شَكَوْاً أَنَّ ٱلْيَهْوِدَ وَلَيُواليَّينَ أَجْهَمِينَ تَحْتَ ٱلْخَطِيَّةِ • اكْمَا هُوَ مَكْنُوبُ أَنَّهُ لِيْسَ بَارٌ وَلاَ وَحِدْ. ١١ لَيْسَ مَنْ يَهُمُ ، لَيْسَ مَنْ بَعْلُبُ أَسَدَ ١٢ أَنْحَيِيعُ رَاعُولَ وَفَسَدُوا مَعًا. لَيْسَ مَنْ يَعْمَلُ صَلَاحًا لَسْنَ وَلاَ وَاحِدٌ. ١٢ حَجْزَتُهُمْ فَيَرُ مُشُوحٌ. بِأَأْرِيسِهِمْ فَدْ مَكُرُولَ. سِيمُ أَلْصَالِلَ غَمْتَ سِمَاهِمْ. ١٤ وَمُهُمْ مَهُلُومٌ لَعُنَّهُ وَمَرَّرَةً. ١٥ أَرْحُكُمُ سَرِيعَةٌ إِلَى سَعَلَتِ ٱلدُّم ٢٠ فِي طَرُ قَيْمٍ أَعْنِصَابٌ وَسُمُقُ . ١١ وَطَرِبقُ ٱلسَّلَامِ لَمْ يَعْرِفُوهُ . ١٨ لَيْسَ حَوْفُ ٱللَّهِ قَلْامَ عُنُوبِهِمْ ١٠ وَتَحَنُّ نَعْمِرْ أَنَّ كُلُّ مَا يَغُولُهُ الْكَامُوسُ فَهُوَ يُكَمِّرُ مِنْ ٱلَّذِينَ فِي ٱسَّامُوسِ

الرِّـ بَهُ إِلَى نَفُل رُومِيَةً ٢ م ٢٥٥ لِكُنْ يَسْنَدُّ كُلُّ ثُمْ وَيَصِيرَ كُلُّ أَنْعَا لَمِ ثَمِّتَ قِصَاصٍ مِنَ أَنْهِ • ٢ يُرَّنَّهُ أَعْمَالِ ٱلْمُمُوسِكُلُّ ذِي حَسَدِ لاَيَّتَكِرَّارُ أَمَامُهُ . لِأَنَّ بِأَسَامُوسِ مَعْرِفَهُ أَنْحَطِّهُ ٢٠ وَأَمَّا ۥ َلُوْلَ فَمَذَ طَهِرَ مُرَّا لَلَّهِ بِدُونِ ٱلنَّامُوسِ مَثْهُودًا لَه مِرَ ٱللَّمُوسَ وَٱلْأَشِيَاءُ ٢٢٠ بِرُ ٱللَّهِ بِٱلْإِيَانِ بِيسُوعَ ٱلْسَبِيحِ عِلَى كُلُّ وَعَلَى كُلُّ ٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ. لِأَنَّهُ لَا فَرُقَ ١٠ إِذِ الْجَسِعِ الْحَطَأُوا وَأَعْوَرَهُمْ مَجْدُ ٱللَّهِ. ٢٤ مُتَكَرِّرِينَ تَعَلَّمَا يِبِعُمِنَهِ بِأَنْسِياءً، لَدِي بِسُوعَ أَنْسَبِعِ ٢٥ تَسْرِي فَدُّمَّهُ أَلَمَهُ كَمَّارَةً بِٱلْإِيَانِ لِدَّمِهِ لِإِطْهَارِ بِرُّهِ مِنْ أَحْلُ ٱلصَّفْحُ عَنِ ٱلْحَطَّايَا ٱلدَّا بِعَهِ طِيمُ مَالَ ٱللَّهِ ٢٦ لِإِطْهَارِ بِرَّهِ فِي ٱلرَّمَانِ ٱلْحَاصِرِ لِيَكُ كَارُ وَيُعْزِرَ مَنْ هُوَ مِن ٱلْإِيَارِ سِسُوعَ ٢٠٠ فأَيْنَ ٱلْإِنْفِيَارُ. قَدِ ٱلنَّهَى . بأيُّ نامُوسِ. أَسَامُوسِ أَلْأَعْمَالِ . كَلاُّ . مَلْ سَامُوسِ ٱلْإِمَالِ ١٨٠ إِذَا تَحْسِبُ أَنْ ٱلْإِنْسِانَ يَتَبَرَّرُ بِٱلْإِبَال بِدُونِ أَعْمَ لِ ٱلنَّامُوسِ ١٣٠٠ أَمْ ٱللَّهُ لِلْمُهُودِ فَعَطَّ. ا 20 الرِّسَالَةُ إِلَى أَعْلِ رُوسِةَ ١ و٤

أَ لَهُسَ لِلْأَمْمِ أَيْضًا . لِلَّى لِأَنَّمَ أَيْضًا . ٢٠ لِأَنَّ ٱللهُ وَحِدْ هُوَ ٱلَّذِي سَيْرُرُ ٱلْخِاتَ مِ لَإِيَالِ وَلَعْرِهَ مَا لَإِيَالِ • ٢١ أَضَيْظِلُ ٱلنَّامُوسَ لِٱلْإِيَالِ. حَاسًا . مَنْ فَشَتُ ٱلنَّامُوسَ

ٱلْاَسْعَاجُ ٱلرَّاجُ

ا فَمَانَا نَفُولُ إِنَّ أَنَا إِزْهِيمَ فَدُ وَعَدَ حَسَبَ ٱلْحَسَدِ . ٢ لِوْمَهُ إِنْ كَانَ إِنْزُهِمْ فَدُ تَهَرَّزَ بِالْمُعْمَالِ فَلَهُ غَمْرٌ ۚ وَكُونَ لَيْسَ لَدَى أَشَهِ . ٢ لِأَنَّهُ مَادًا يَنْهِلُ ٱلْكِتَابَ. مَا مَنَ إِرْهِيمُ لَا لَهِ فَحَسِبَ لَهُ بِرَّاءَ أَمَّا ٱلَّذِي يَعْمَلُ فَلَا نُحْمَبُ لَهُ ٱلْأَحْرَةُ عَلَى سَبِيلِ يَعْمَةٍ مَلْ عَلَىٰ سَبِل دَبِّ . • وَأَمَّا ٱلَّذِي لاَ يَعْبَلُ وَلَكِنْ يُؤْمِنُ رِ ٱلَّذِي بَرُرُ ٱلْفَاحِرَ فَإِمَانُهُ نَجْسَبُ لَهُ مِرَّا ١٠ كَمَا يَةُولُ دَوُدُ أَيْضًا فِي تَطْوِيبِ ٱلْإِنْدَانِ أَمْرِي بَحْبَ لَهُ ٱللهُ مِرًا مِذْمِنِ أَعَالَ ٢ طُونَى لِلَّذِينَ سُفِرَتْ آنَ مُهُمْ وَسُيْرَتْ حَطَابًا ثُمْ . ٨ طُوبَى بِارْحُلِ ٱلدِي لَا يَجْسِبُ أَرْبِهَ لَهُ إِلَى أَهُلُو رُوبِيلًا ١٥٥٠

لَهُ ٱمرَّتْ حَوِّةً ﴿ أَفَهَا ٱسْفُوبِهِ ۚ فُو عَلَى ٱلْحَيَانِ فَقَطْ أَمْرُ عَلَى آلفَرَةِ أَيْصًا . لِأَمَّا عَلُولُ إِنَّهُ خُدِيبَ لِإِرْهِمَ ٱلْإِنانُ بِرَّا ١٠ فَكَنْتَ خُسِتَ. أَوَمُوٓ فِي ٱلْخُورِ أَمْ فِي ٱلْمَرْنَةِ. أَيْسَ فِي ٱلْحِيَّانِ كُلُّ فِي ٱلْمُرْلَةِ. ١١ وأُحدَ عَلامةَ يُحِيِّانِ حَدْمًا لِدِرُ الْإِمَانِ ٱلْدِي كَانَ فِي ٱلْعُرِيَّةِ بِكُونَ ۗ يَا لِجَبِيعِ ٱلَّهِ مِنَ يُؤْمِيُونَ وَثُمْرُ فِي ٱلْعُرْيَةِ كِيْ بُعِنْتَ هُمْ أَيْصَ ٱبْرُ. ١٢ وَأَمَا لِحُوَال لِلَّذِينَ لَيْسُوا مِنَ ٱلْحِيَارِ وَعَطَالُ أَيْمًا يَسْكُورَ فِي حُمْوَات إِيَّانِ أَبِيَا ﴿ رُهُمْ تَدِي كُانَ وَ وَ فِي ٱلْعَرْبِهِ ١٠ وَإِنَّهُ لَيْسَ بِٱلْمَامُوسِ كُنَّ ٱلْوَعْدُ لِإِزْهِيمَ أَوْ لِيَسْدِرِ أَنْ بَكُونَ وَرَا اللَّهَامُ لَلْ مِنْ ٱلْإِمَانِ ١٤٠ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ أَنْدِينَ مِنَ ٱلنَّامُوسِ ثُمُّ وَرَتَةً فَقَدُ تَعَطَّلَ ٱلْإِمَانُ وَمَطَلَ ٱلْوَعْدُ. ١٥ إِنَّ ٱلنَّامُوسُ بُنْنِي مُغَمِّكًا إِذْ حَبْثُ لِيْمَرَ كَانُوسُ نَيْمَرَ أَبْطًا نَعَدِّهِ 17 لِمِلْنَا هُوَ مِنَ ٱلْهِبَانِ كَيْ تَكُونِ عَلَى سَمِلِ ٱرْعُمْهُو لِلْكُونَ ٱلْوَعْدُ

وَطِيدًا لَجُوبِعِ ٱلسَّلِ لَيْسَ لِمَنَّ مُوَ مِنَ ٱللَّامُوسِ مَعَطُ لَلْ أَيْمًا لِمَنْ هُوَ مِنْ إِنَّ لِ يُرْهِيمَ لَذِي هُوَ أَبْ لِجَهِ مِياً . ١٧ كَمَا هُوَ مَكُنُوبٌ إِنِّي قَدْ حَعَلْنُكَ أَمَا لِأُمْ كَتِيرَةِ . أَمَامَ أَشُو ٱلَّذِي آمَنَ لِهِ ٱلَّذِي نُجْعِي ٱلْهَوْتَى وَيِدْ عُو ٱلْأَنْبَيَاءَ عَيْرَ ٱلْهَوْحُودَةِ كُأَيُّهَا مَوْحُودَةٌ. ١٨ مُّهَ عَلَى حِلاَفِ ٱلرَّحَاءُ آمَنَ عَلَى ٱررَّحَاءُ لِكُيُّ يَعِيرَ أَنَّا لِأُمْ كَتِيرَةٍ كَمَا فِيلَ هَكُمَا نَكُونُ نَشُكَ. ١١ وَ إِذْ مَرْ يَكُنُ صَعِيمًا فِي ٱلْإِيَابِ لَمْ تَعْتَارُ حَسَمَةُ وَهُوَ قَدْ صَارَ مُهَانَا إِذْ كَالَ أَنْ نَمُو يَتَقِ سَلَةٍ وَلَا مُمَايِّةً مُسْتَوْدَع سَارَةً . ٢ وَلاَ يَعَدَم إِيَّالِ ٱرْبَابَ فِي وَعْدِ أَشُو لَلْ تَقَيِّى ٱلْإِمَارِ مُعْطِيًا تَعْدًا لِلْهِ. أَا وَتَيْعَنَ أَنَّ مَا وَعَدَ بِهِ فُو مَادِرٌ ۚ نَ يَعْتَلُهُ أَبْصًا. ٢٢ لِدْلِكَ أَيْصًا حُسِبَ لَهُ مِزَّاه ٢٣ وَلَكِنْ لَمْ بَكُتَبُ مِنْ أَجْلِهِ وَحْدَهُ أَنَّهُ خُسِبَ لَهُ ٢٠ كُلُّ مِنْ أَطْلِيَا لَهُونُ أَيْضًا ٱلَّذِينَ سَجُعْسَبُ لَكَا ٱلَّذِينَ تُوْمِنُ بِهِنَّ

ٱلرُسَانَةُ إِلَى أَلَى رُوبِيَّةَ عُوهِ أَقَامَ بَسُوعَ رَسًّا مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ. ٢٥ ٱلَّذِي أَمَالِرَ مِنْ أجُل حَطالِامًا وَأَقْيَمَ لِأَحُلُ نَبْرِبرِمَا الاعتماع الحاميل ا عَإِذْ قَدْ تَبَرِّرُا بِٱلْهِبَانِ لَمَّا سَلَامُرٌ مَعَ ٱللَّهِ بِرَيْنَا يَسُوعَ ٱلْسَبِعِ ٢ ٱلَّذِي بِهِ أَنْمَا فَذُ صَارَ لَمَا أَمَّدُ حُولٌ مِا مِهَانِ إِلَى هَذِهِ ٱلْبِعْمَةِ ٱلَٰتِي تَحُنُ مِيهِــا مَغْبُمُونَ وَتَغَيِّرُ عَلَى رَحَاءً مَعْدِ ٱللهِ. ۚ وَأَيْسَ دَالِكَ مَفَطُ لَلْ لَنْغَيْرِ أَيْصًا فِي ٱلصِّهِ نَاتِ عَالِمِينَ أَنَّ ٱلصِّبْقَ يُشْتِي \* صَبْرًا ؛ وَأَصَبْرُ تَوْكِنَةً وَأَسَرَكِيَّهُ رَحَا ٥ وَأَرْحَا لاَ يُخْرِي لِأَنْ عَمَّيْهُ أَشِّهِ فَدِ ٱلسَّكَبَّتْ فِي قُلُو بِمَا بِٱلرُّوحِ ٱلْقَدُسِ ٱلْمُعْطَى مَا ١٠ لِأَنَّ ٱلْمَسِيمَ إِذْ كُمَّا بَعْدُ صُعْعَا ۗ مَاتَ فِي ٱلْوَفْتِ ٱلْمُعَيَّرِ لِأَجْلِ ٱلْفُقَّارِ - ٧ وَبِيَّهُ لِٱلْحَهْدِ يَمُوتُ أُحَدُ لِأَخْلِ مَارٌ . رُسَّمَا لِأَجْلِ ٱلصَّالِحِ يَحْسُرُ أَحَدُ أَيْمًا أَنْ يَمُوتَ ١٠ وَلَكِنَّ أَنَّهُ أَيْنَ تَعَبُّهُ لَمَا لِأَنَّهُ وَكُنُ بَعْدُ حَطَّاةٌ مَاتَ ٱلْنَسِيخُ لِأَحْلِيَا . ٩ مَيَٱلْأُولَى

كَنبِرًا وَتَعَنَّ مُتَكَرَّرُونَ ٱلْآلَ بِدَوِهِ تَحْمُنُ بِهِ مِنَ ٱلْمُصَدِهِ الْإِنَّهُ إِنَّ لَمَّا وَتَحَنَّ أَعْدَ لِمَ لَذَ صُوحِنًا مَعَ ٱلله يِمَوْتِ النّهِ فَبِاللَّوْلَى كَنبِرًا وَخَنْ مُصَالَمُونَ عَلْمُ يَجَانِهِ ١١ وَسَن ذَيتَ فَعَطْ بَلْ اللَّهُ أَلْهَا مَا لَهُ بِرَبِيًا يَسُوعَ النّسِجِ آلَّذِي بِلنَا بِهِ ٱلْآنَ مَا لَهُ بِرَبِيًا يَسُوعَ النّسِجِ آلَّذِي بِلنَا بِهِ ٱلْآنَ

١٣ مِنْ أَخُلُ دُلِثَ كَأَ نُهَا مَا يُسَانِ وَاحِدِ دَحَلَت ٱلْحَمَيَّةُ إِلَى ٱلْعَالَمِ وَ ٱحْطَيَّةِ ٱلْمَوْتُ وَمَكَّمَا ٱجْنَارَ ٱلْهَوْتُ إِنَّ حَوِمِ ٱلنَّاسِ إِدِ أَحْمًا ٱلْجَوْعُ ٢٠. وَإِنَّهُ حَمَّى ٱلْأَدْمُوسِ كَاسَتِ تَخْطِيَّهُ فِي ٱلْمَالَّمِ . عَلَى أَنَّ ٱلْكُتَائِيَّةَ لَا نَخْسَبُ إِنْ لَمْ يَكُنْ بَامُوسٌ ١٤٠ لَكِنْ قَدْ مَلَكَ ٱلْمَوْتُ مِنْ آدَمَ إِلَى مُوسَى وَدَٰلِكَ عَلَى الَّذِينَ لَمْ نُجْطِئُوا عَلَى شِبْهِ نَعَدِّي آدَمَ ٱلَّدِي هُوَ بِثَالُ ٱلآتِي. هُ ا وَكُمِنُ لَيْسَ كَأَنَّكُ عَالِيْهِ هَٰكُمَّا أَيْضًا ٱلْهِيَةُ. لَأِنَّهُ إِنَّ كَنَ يَجَطِيُّةِ وَاحِدٍ مَاتَ ٱلْذَيْرِ رُونَ مَبِٱلْأُولِكُ كَرِيرًا

ٱلرُّسَانَةُ عِلَى أَهْلِ رُومِيَةً ٥ يَعْمَهُ ٱللَّهِ وَتَعَطِيْهُ بِٱلْمِعْمَةِ ٱنَّنِي بِٱلْإِنْسَارِ ٱلوَاحِلِّرِ بَسُوعَ ٱلْمُسِجِ قَدِ ٱرْدَدْتْ لِلْكَتِيرِينَ ١٦٠ وَلِيْسَ كَمَا بَوَحِدٍ فَذَ أَحْطَأُ مَكَمَا ٱلْعَطِّأَةُ. لِأَنَّ أَعْتَمْرَ مِنْ وَاحِدٍ لِلدُّ بُولَةِ. وَأَمَّا ٱلْمِينَةُ فَمِنْ حَرَّى حَمَايا كَثِيرَةِ لِلنَّارِ. ١٧ لِأَنَّهُ إِن كَانَ مِحَطِّ قِرْ ٱلْوَاحِدِ قَدْ مَلْكَ ٱلْمَوْتُ بِٱلْوَاعِدِ فَهَا ۚ أَوْنَ كَنْهِمَا ٱلَّهِ بِنَ يَبَالُونَ فَنْصَ ٱلْمِعَةُ عِمَاتُمَ وَعَطِيَّهُ ٱلَّذِرُ سَهُ كُونَ فِي أَكْبُوهُ بِالْوَاحِدِ بَسُوعَ الْمَسِيجِ ١١٠ وَإِنَاكُمَا عِنْسِيْةِ وَاحْدَثَةِ صَارَ ٱلْخُتُمْ إِلَى حَبِيعِ ٱلْأَمْلِ لِلْ بُنُولَةِ هَكُمَا مِنْ وَلَحِيدِ مَا رَبِ ٱلْهَيْةُ إلى جويع الناسر ليبرير الحين ووالأنه كما سعصية ٱلْإِنْدَانِ ٱلْوَاحِدِ حُمْلَ ٱلْكَادِرُونَ حُمَّاةً مَكَدا أَيْصًا مَا عَلَاءَةِ ٱلْوَاحِدِ سَهُمْ لَلُ ٱلْكُنْدِرُ لِ ٱلْوَلَوْ ، ٢ وَمُا اَلْمُعُوسُ فَدَخَلَ لِكُنْ تَكُثُرَ أَحَمَانِيَّةً . وَكُمْ حَسْثُ كَنْرَتِ ٱلْكَنْمَةُ ٱرْدَادَتِ ٱلْمِنْمَةُ حَدًّا ٢١ حَمَّى كَمَا مَلَكَتِ ٱلْخَطِّيَّةُ فِي ٱلْهَوْتِ فَكُنَّا نَمْلِكُ ٱلْيُعْمَةُ بِٱلْهِرُ

اَلْرْسَالُهُ إِلَىٰ أَهْلِ رُومِيَّةَ ٥ و٦ الجنوة الأنديَّة بِسُوعَ النَّسِجِ رَبًّا ٱلأَصْاحُ السَّادِينُ ا فَمَادَا نَنُولُ. أَنَبُقَى فِي ٱلْحُطَايَّةِ لِكِمَ نَكُثُرُ ٱلْمِعْمَةُ. ٢ حَالِمًا . يَحْنُ ٱلَّذِينَ مُثَمَّا عَلَى ٱلْكَعَالِيَّةِ كَبْمُتَ نَعِيشُ بَعَدُ وِيهَا ٢٠ مَرْ نَجْيَأُونَ أَنْنَا كُلُّ مَنِ أَعْنَمَدَ بيسوع المسيج أغنمذا يموتيه وقدويا مقة بالمعمودية لِلْمُؤْتِ حَثَّى كُمَّا أَفِيمَ ٱلْنَسِيخُ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ بِيَحْدِ ٱلْآمَٰدِ هَٰكُمَا نَسُلُكَ عَنْ أَيْصًا فِي حِدَّةِ ٱلْخَبْرَةِ . ه لِأَنَّهُ إِنْ كُنَّا فَدْ صِرْنَا مُغَوْنِينَ مَعَهُ بِشِيْهِ مَوْتِهِ نَصِيرُ أَبْضًا يَقِيَا مَنِهِ ٢ عَالِمِونَ هَذَا أَنَّ إِنْسَاسًا ٱلْعَنِيقَ قَدْ صُالِبَ مَعَهُ مِبْطُلَ حَدَدُ الْكَطَلِّةِ كَيْ لَا تَعُودَ نُسْتَعَبَّدُ أَيْصًا لِلْحَطِيَّةِ. ٧ لِأَنَّ ٱلَّذِي مَاتَ قَدْ نَبَرًا ۚ مِن ٱلْحَطَيِّةِ. ٨ فَإِنْ كُنَّا فَدْ مُتَمَّا مَعَ ٱلْمَسِيحِ يُوْمِنُ أَمَّا سَحَيًّا أَيْصًا مَمَهُ ٩ عَالِمِينَ أَنَّ ٱلْعَسِيحَ بَعْدَ مَا أَفْيَمَ مِنَ ٱلْأَمْتَىٰاتِ لاَ يَمُونُ أَيْضًا . لاَ يَسُودُ عَلَيْكِ ٱلْمَدِّتُ مَلْدُ. الْإِنْ

ٱلرِّسَاكَةُ إِلَى أَهْلِ رُومِيَّةَ ١ ١٥٥ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِي مَالَهُ فَلَدْ مَالَهُ لِخُعِلِمُهِ مَرَّةً وَاحِمَةً وَآخُوهُ الَّتِي يَمِيامًا فَعِمَاهَا يِلْهِ وَالكَدْلِكَ أَنَّمُ أَهَا أَحْسَبُوا أَنْهُ كُمْ أَنْوَاتًا عَنِ أَحَطَيِّةِ وَلَكِنْ أَخَاءً لِلَّهِ بِٱلْمُسِيعِ بَسُوعَ رَبًّا ١٦٠ إِذْ لَا رَالِكَ نَ ٱلْكَارِيُّةُ فِي جَسَدُكُمْ أَنَّمَا ثِيتَ لِكُنَّى نُطِيعُوهَا فِي شَهُوانِهِ . ١٢ وَلَا نُعَدِّمُونَ أعصاءكم لَآتِ بِثُمْ يَلْحَصِيْنِي كُلْ قَدْيُ مُوا ذَقَائِكُمْ لَهُ مِ كَأْحَاهُ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ وَأَنْفُ عَلَمُ ٱلْأَنْتِ بِرُ يَلِيمِ. ٤٠ فَإِنَّ ٱلْمُعَالِّمَ لَلْ تَشُودَكُمْ لِأَنْكُرُ لَسُمُ خَلْتَ ٱلنَّامُوسَ لَلْ تَغَنَّ ٱللَّهُمَةِ وا فَهَ ذَا إِذَا . أَعْطِء لِأَمَّا لَسْمَا تَعْتَ ٱسَّامُوس مَلْ نَحْتُ سِعْمَةِ وَخَلْمًا ١٦٠ أَلَمَانُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ ٱلَّذِي لْقَدُّمُونَ دَوَالِكُمْ لَهُ عَبِيدًا لِلعَاْعَةِ أَنَّمَ عَبِيدٌ لِلَّذِي تَطِيهُ وِمَهُ إِمَّا لِمُصَّلِّهِ لِلْمَوْتِ أَوْ لِلطَّاعَةِ لِلْمِرْ ١٧٠ مَشْكُرًا لِلهِ إِنَّهُمْ كُنْمُ عَبِدًا لِيُحَيِّدُ وَكَيْكُمْ أَطَعْمُ مِنَ الْعَلَىبِ صُورَةَ أَرْهَامِمُ ٱلَّذِي لَدُ مُعْمِومًا ١٨ وَ إِذْ أَعْنِائُمُ مِنَ

الْحَسِيَّةِ صِرْتُمْ عَسِدَ يَنْ مِنْ أَمَّلُ إِنْسَاسِيًّا مِنْ أَحْلُ ضَعْفِ حَدَكِرْ. لأَنَّهُ كُمَّا نَدَّمْتُمْ أَعْصَاءَمُ عَبِلنَّا لِلَّمْ أَنَّهِ وَأَلْوَجُمْ لِنَائِمُ هَكُمَا أَذَنَ قَدُّمُوا أَعْضَاعُمُ عَبِينَا لِلْهِرُ لِيعَنَالَهُ . ٢ إِنَّ كُمْ مَمَّا كُنْمُ عَبِيدَ ٱلْحَقِيَّةِ كُنْمُ أَحْرُوا مِنَ أَرْزُهِ ١٦ فَأَيْ ثَمَارِكُالِ كُمْرُ حِمَالِهِ مَنَ لَأَمُورِ اللَّهِي تَسْمُونَ مِنْ لَكُنَّ مِلْكُ عَالَيْهَ لِمِلْكُ المُورِ فِي الْمُؤْثُ وَأَمَا وَإِمَا الْمِنْ إِذْ أَسِوْمٍ مِنْ الحكمية وصياغ عبد إنرسكم ماركم لينقداسه وسهاية حَيْقَ أَبِدِيَّةُ و ٢٦ لِلْ أَمْرَةَ تُحْدِيَّةِ فِي مَوْتُ. وَأَمَّا وَيَهُ أَنْهُ وَبَيَ حَالِيْهُ أَسَرِيَّةً إِنْسَاجِ بَسُوعَ رَسًّا أرنتي في الدَّاعِيُّ . المُمْ تَعْهَلُونَ أَيْ لَاحُوهُ لِلْهِ أَكُو أَكُو الْمُعَارِفِينَ ياً المُوسِ. أَنْ ٱللَّمُوسَ يَسُدِدُ عَلَى ٱلْإِنْسَانِ مَا ذَامَ حَيَّاهِ ٢ فَإِنَّ ٱلْمَرْثَةَ ٱلَّذِي تَحْتَ رَجُلٍ فِي مُرْتَهِطَلَةٌ يَّا مَّانُوسِ بِأَمْرُحُلِ الْحَيِّ ، وَكُمْ إِنْ مَاتَ الرَّحُلُ

اَلْرِيَّا لَهُ إِلَى أَمْلِ رُومِيَّةً v ١٥٥ فَنَدُ يَخُرُرَتْ مِنْ مَامُوسِ أَمرَّجُلِ ٢٠ فَإِذًا مَا دَامَ ٱلرَّحْلُ حَيَّا يُدْعَى رَائِةً إِنْ مَ رَنتْ لِرَجُلِ آخَرَ . وَلَكِنْ إِنْ مَنْ ۚ ٱرْحَلْ فَهِيَ خُرَّةٌ مِنَ ٱللَّمُوسِ حَتَّى إِنَّ لَيْسَتْ رَائِمَةً ﴿ وَ وَرَثَ لِرَحُلِ آخَرَ ، ؛ إِذَا يَا إِخْوَتِي أَنْمُ أَبْصًا قَدْ مَثْمَ بِإِنَّا مُوسِ يَحْسَدِ أَمْسَبِعِ لِكُنْ نَصِيرُوا لِآخِرَ لِلْدِيبِ فَدْ أَفِيمَ مِنَ ٱلْأَمْوَتِ لِسْرَ إِنَّهُ وَلَأَهُ لَمَا كُمَّا فِي تَحْمَدِ كَاسَتْ أَسُولُهُ أَنْحُسَايَا أَسِي إِنَّامُوسِ نَعْمَلُ فِي أَنْصَائِنَا لِكُنْ نُمْيِرَ سِبُونت ، ٦ وَأَنَّا ۚ لَالَ فَعَدَّ خَرَرُنَا مِنَ ٱللَّهُ وَعِلْ إِذْ مَاتُ ٱلَّذِي كُنَّا مُمْسَكِينَ فِيهِ حَنَّى تَعْبُدَ بِحِيَّتِهِ ٱلرُّوحِ. لاَ يعُينُتِي آخَرُفِ ٧ فَوَدًا نَفُولُ . قَلَ ٱللَّهُ وَسُ حَطِّيَّةٌ . حَالمًا . كُلُّ لَمْ أَعْرُفِ ٱلْحَعْرِبُّةَ إِلَّا بِٱلنَّامُوسِ . وَيِّسِي لَمْ أَعْرِفِ ٱلنَّهُوْةَ لَوْ لَمْ يَقُلِ ٱلنَّامُوسُ لَا تَشْتَهِ. ٨ وَلَكِنَّ ٱلْخَطِّلَّةَ وَ فَيْ فُوْدَةٌ فُرْصَةً مُالْوَصِيَّةِ أَنْشَأْتُ فِي كُلِّ شَهْوَةٍ .

عه الرِّسَالَةُ إِلَى أَمْلِ رُورِيَّةَ Y لِأَنْ مُدُونِ ٱلنَّامُوسِ ٱلْخَمَائِيَّةُ مَيِّنَةٌ . ﴿ أَمَّا أَنَّا أَنَّا فَكُنْتُ يدُرِنِ ٱلنَّا مُوسِ عَاثِيثًا فَبَلَّا. وَلَكِنْ لَمَّا حَامِتِ ٱلْوَصِيَّةُ عَالَيْتِ ٱلْحَطِّيَّةُ فَهُتْ أَمَّا ١٠ فَوُحِمَتِ ٱلْوَحِيَّةُ ٱلَّهِي لِلْمُبُورِ فِي نَعْمُهَا لِي الْلَمُونَتِ ١١٠ لِأَنْ ٱلْحَمَيْةَ وَفِيَ فَغُرِيَّةً فُرْصَةً بِٱلْوَصِيَّةِ حَدَّعَنْنِي عِمَا وَقَتَلَتْنِي ١٢٠ إِذَا ٱلْمَامُوسُ مُفَدُّسُ وَأَوْصِيةُ مُفَدَّمَةٌ وَعَادِلَةٌ وَصَالِمَةٌ. ١٠ فَهَلُّ صَارَ لِي ٱلصَّائِخُ مَوْنًا . حَاسًا . ثَلِ ٱلْحَمَّيُّةُ . لِكُنْ نَطْهَرَ خَطِيَّةً مُسْئِنًا لِي بِٱلصَّالِحِ مَوْنًا لِكِنْ نَصِيرَ ٱلْعَطِيْهُ خَاطِئَةَ حِدًا بِٱلْوَصِيْةِ عَا فَإِمَّا نَعْلَمُ أَنَّ ٱلَّالَمُوسَ رُوحِيٌ وَأَمَّاأً الْمُجَسَّدِي مَبِيعٌ تَخْتَ ٱلْكَرِيْةِ وَ٥ الزَّبِي كَسْتُ أَسْرِفُ مَا أَمَا أَعْلَلُهُ إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا أَرِيدُهُ كُلُ مَا أَنْعِصُهُ عَايِّاهُ أَفْعَلُ . ٦٠ وَإِنْ كُنْتُ أَفَعَلُ مَا لَسْتُ أَرِيدُهُ وَإِي أَصَادِقُ ٱلنَّامُوسَ أَنَّهُ حَسَّنْ ١٧٠ فَٱلْآنَ لَسْتُ بَعْدُ أَنْعَلُ

لْلِكَ أَمَا مَلِ أَلْمُوالِهُ مُلْكَاكِمُهُ فِي ١١٠ فَأَنَّى عَالَمُ " فَ

ٱلرُّسَانَةُ إِلَى أَهْلِ رُومِيَةً ٧ لَيْسَ سَاكِرٌ فِي أَنِّي فِي حَسَدِي شَيْءٌ صَائِحٌ. لِأَنَّ ٱلْإِرَادَةَ حَاضِرِةٌ عِنْدِي وَأَمَّا أَنْ أَفْعَلَ ٱلْخُسَّنِي فَلَسْتُ أُحِدُ ١٠٠ يِزَّدُ لَـٰتُ أَعْلُ ٱلصَّائِحَ ٱلَّذِي أَرِيدُهُ بَلِ ٱلنَّـٰرُ ٱلَّذِي لَـٰتُ أَرِيدُهُ عَإِيَّاهُ ٱنْعَلُ . ٢ عَإِنْ كُنْتُ مَا سَنْ أُرِيدُهُ إِنَّاهُ أَنْعَلُ فَلَسْتُ بَعْدُ أَفْعَالُهُ أَنَّا بَلِ أَحَطِيَّهُ ٱلنَّاكِيَّةُ فِيَّ ١٠٠ إِذَ أَعِدُ ٱلمَّالُوسَ لِي حِسَمًا أُرِيدُ أَنْ أَفْعَلَ ٱلْمُعْسَىٰ أَنَّ ٱنشَّرَّ حَاصِرْ ۖ عِنْدِي. ٢١ وَإِنَّ أَمَرٌ بِٱمُوسِ ٱللَّهِ بِحَسَبِ ٱلْإِنْسَانِ ٱبْمَاطِينِ . ٢٣ وَلَكِيِّي أَرْے كَامُوسًا ٱحَرَ فِي أَعْضَائِي تُعَارِبُ مَامُوسَ ذِهْبِي وَيَسْبِينِي إِلَى مَامُوسِ ٱلْحَطْبِةِ ٱلْكَارِرِ فِي أَعْضَائِي ٢٤٠ وَنَجِي أَمَا ٱلْإِنْسَالُ ٱلنَّانِيْلِ. مَنْ يُنْفِذُنِي مِنْ حَسَدِ هَلَا ٱلْمَوْتِ. ٥٥ أَشَكُو ۖ لَهُ بِيَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ رَبّاً. إِذَا أَنَا تَعْمَى بِذِهْبِي أَحْدِيمُ نَا ُوسَ ٱللَّهِ وَلَكِنْ بِٱلْجَسَدِ نَامُوسَ ٱلْحُطِلَّةِ

أَمْرُ مَا لَهُ إِلَى أَمْلُ رُومِيَّةً ٨ 007 ٱلْأَصَّعَاجِ ٱلنَّاسِ ا إِذَ لَا سَيْءٍ مِنَ ٱلدُّيتُونَةِ ٱلْآنَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَمُّ فِي ٱلْمُسِيحِ يَسُوعَ ٱلسَّاكِكِينَ بَيْسَ حَسَبَ ٱلْحَسَرِ بَلْ حَسَبَ أَرُّوحٍ . ٢ لِأَنَّ كَامُوسَ رُوحِ ٱلْحَيُونِ فِي أَخْسِيمِ يَسُوعَ قَدْ أَعْنَيْنِ مِنْ كَامُوسِ ٱلْحَدِينِزِ رَآسَوْتِ. ٣ رِكْنَهُ مَا كَنَ ٱلْمُامُوسُ عَاحِرًا عَنْهُ فِي مَا كَانَ صَابِعًا بِٱلْجَسَدِ عَالَمُهُ إِذْ أَرْسَلَ أَنَّهُ فِي شِبْهِ جَسَدِ ٱلْحَدِّيزِ وَلِآخُلُ ٱلْمُعَالِّمُو كَانَ ٱلْصَبِّيَةَ فِي ٱلْجَدَدِ ؛ لِكُنْ بَيْعٍ حُكُمُ ٱللَّالْمُوسِ فِيهَا نَحْثُ ٱللَّالِكِينَ لَيْسَ حَسَبَ ٱلْجُسَدِ لَلْ حَسَبَ ٱلرُّوحِ مِهِ فَإِلَّ ٱلَّذِينَ فَمْ حَسَبَ الحَسْدِ فَسِهَا لِلْجَسَدِ مَهْمُونَ وَلَكِنَّ أَنْدِينَ حَسَبَ الرُّوحِ فَبِهَا لِلرُّوحِ وَ لَأَنَّ أَنْتِهَامَ ٱلْجَدَّدِ هُوَ مَوْثُ وَلَكِنَّ الْعَيْمَامُ ٱلرُّوحِ هُوَ حَيْرَةٌ وَسَلَّامٌ ٧٠ لِأَنَّ ٱلْعَيْمَامَ ٱلْكَــَدِ هُوَ عَدَاوَةٌ يَتْعِ إِذْ لَيْسَ هُوَ حَاضِمًا سِامُوس ٱللهِ لِأَنَّهُ أَيْضًا لَا يَسْتَطِيعُ . ٨ فَٱلْذِينَ فَمْ فِي ٱلْجَدَّدِ

أَرْسَانُه إِلَى أَلُورُومِيَّةً ٨ ٥٥٧ لَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يُرْصُوا أَنْهَ . ﴿ وَأَنَّا أَنَّمُ فَسَنَّمُ فِي الْحَسْدِ بَلْ فِي الرُّوحِ إِنْ كَانَ رُوخُ ٱللَّهِ سَاكِيًا فَيْكُمْ . وَكُمِنْ إِنْ كَانَ أَخَذُ لَنُسَ لَهُ رُوحُ ٱلْمُسِيءِ فَدُلِكَ لَيْسَ أَهُ. ﴿ وَ إِنْ كَانَ آسَسِيخُ فَيِكُمْرُ فَاتَحَسَدُ مَسِّتُ يَسَبَبِ ٱلْخَطَلِيْفِ وَمَّا ٱلرُّوخِ فَحَيْوَةٌ بِسَبَسِبِ الْبَرِّ • ا ا وَ إِنْ كَانَ رُمْحُ آلَذِي أَمَامَ بَسُوعَ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ سَاكِنَا فِيكُرُ فَآلَٰذِي أَفَامَ ٱلْنَسِيجَ مِنَ ٱلْمُثَوِّتِ سَغِمِي أَحْمَاذَكُمْ ٱلْوَائِمَةَ ٱلْفَا رُوحِهِ ٱسَّاكِي مِيكُمْ ١٦٠ مَإِدَا أَيُّهَا ٱلْإِحْوَةُ نَعْنُ مَدْيُولُونَ سُنَ لِلْحَدَدِ لِنَعِيثَ حَسَبَ أَنْجُمَدِ ١٦ لِزَّنَّهُ إِنْ سِنْمُ حَسَبَ ٱلْحَمَدِ فَمَتَمُوونَ. وَلَكُنْ إِنْ تُنْتُمُ فِالرَّوحِ ثَنْبِينُونَ أَغْمَالَ ٱلْحَـكَدِ فَسَغَيَّمُونَ ١٤٠ لِأَنَّ كُلُّ ٱلَّذِينَ يَنْعَادُونَ بِرُوحٍ ٱللَّهِ مَّا إِلَيْكَ هُمْ أَنْبَاءُ ٱللهِ ١٥٠ إِذْ لَمْ نَاْحُدُوا رُوحَ ٱلْهُ وِدَيَّةِ أَبِهَا لَهُوَفِ لَلْ أَحَدُّثُمْ رُوحِ ٱلَّذِي ٱلَّذِي بِونَصْرَحُ مَا أَبَا ٱلْآبُ ١٦٠ اَلْرُوحُ مَنْمُهُ أَيْصًا مَنْهُمُّدُ

لَارْ يَاحِيَا أَمَّا أُولَادُ ٱللهِ ١٧٠ مَإِنْ كُمَّا أُولِادًا فَإِمَّا وَرَثُهُ أَيْصًا وَرَثَهُ أَنْهِ وَوَرِثُونَ مَعَ ٱلْمُسِجِ . إِنْ كُنَّا

مَنَا لَمُ مَعَهُ لِكُنْ سَعَبِدُ أَيْضًا مَعَهُ

١٨ فَإِنِّهِ أَحْسِبُ أَنَّ آلَامَ ٱلرَّمَانِ ٱلْحَاصِرِ

لَا نَمَاسُ بِٱنْجُهِدِ ٱلْعَنهِدِ أَنْ يُسْتَعَلَّمَنَ فِهِمَا ١٩٠ لِأَنَّ

ٱلْمَظَارَ ٱلْمُلْيِنَةِ يَتَّوَقَّعُ ٱلسَّنِعَالَانَ ٱللَّهُ ٱللهِ. ٢ إِذْ أُحْنِيمَتِ ٱلْخَلِيمَةُ لِلْبُطْلِ. لَيْسَ طَوْعًا كُلُّ مِنْ أَجْلِ

ٱلدِي أَحْصَعُماً . عَلَى ٱلرَّحَاء . ٢١ لِأَنَّ ٱلْخَيِّنَةَ نَسْمَا

أَيْصًا سَنُعْنَقُ مِنْ عُمُودِيَّةِ ٱلْمَسَادِ إِلَى حُرَّيَّةِ مَجْدِ

أُوْلَادِ ٱللهِ ٢٦٠ وَإِدًا نَعْلَمُ أَنْ كُلُّ ٱلْحَلِيمَةِ مَأْنُ وَتُنْتَعَّضُ مَمَّا إِلَى آلَانَ. ٢٢ وَيُسَ مَكَلَا فَنَطُ لَلْ تَعَنُّ ٱلَّذِينَ

لَمَا مَاكُورَهُ ٱلرُّوحِ يَحْنُ أَنْفُهُمَا أَيْضًا نَارِثُ فِي أَنْفُسِهَا مُتُوَقِّمِينَ ٱلنَّبَنَّى فِيَاءَ أَحْسَادِيَا . ٢٤ لَأَمْمًا بٱلرَّجَاءُ

خَلَصًا وَلَكِنَّ ٱلرَّجَاءَ ٱنْسَطُ رَ لَبْسَ رَجَاءً لِأَنَّ مَا يَعْفُرُهُ أَعَدُ كَيْمَ يَرْحُوهُ أَيْمًا ٥٠٠ وَلَكِنْ إِنْ كُنَّا

يُرْحُومَا لَسْنَا نَنظُرُهُ فَإِنَّا نَتَوَقَّعُهُ بِٱلصَّارِ ٢٦٠ وَكَذَٰلِكَ َلَرُّوحُ أَيْصًا يُعِينُ صَعَمَانِيَا . لِأَمَّا لَـٰمَا تَعْلَمُ مَا نُصَلِّى لِأَحْلِهِ كُمَا يَنْهَنِي وَلَكِنَّ ٱلرُّوحَ مَسَّهُ يَثَنَّعُ فِيهَا بِأَ انْ لَا يُنْطَقُ عَمَا . ٢٧ وَكُينَ ٱلَّذِي يَفْكُسُ ٱلْفُلُوبَ يَعْلَمُ مَا هُوَ أَهْتِيهَامُ ٱلرُّوحِ . لِأَنَّهُ بِحَسَبِ مَشِيئَةِ ٱللَّهِ يَشَعُعُ فِي ٱلْقِدِيسِينَ ١٨٠ وَنَعْنُ نَعْلَمُ أَنَّ كُلُّ ٱلْأَشْبَاءُ تَعْمَلُ مَعَّا اِلْعَيْرِ اللَّذِينَ مُحِيُّونَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ هُمْ مَدْعُوْرِنَ حَمَّبَ فَصْدِهِ ، ٢٦ لِأَنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَ بَعَرَفَهُمْ سَبَقَ مَعَبْهُمْ لِيَكُونُوا مُشَابِهِنَ صُورَةَ أَنْبِهِ لِيَكُونَ هُوَ بِكُرًا بَيْتَ إِحْوَةِ كَثِيرِينَ. \* وَٱلَّذِينَ سَنَقَ مَعَيِّنُهُمْ فَهُوْلَا ۚ دَعَاهُمُ أَيْصًا . وَأَنْذِينَ دَعَافُمْ بَهُوُّلا ۚ بَرَّرَهُمْ أَبْضًا . وَٱلَّذِينَ بَرَّرَهُمْ صَوَّلًا \* تَعَدَّثُمُ أَيْصًا . ٢١ فَمَانَا تُمُولُ لِهِلَا . إِنْ كَانَ ٱللهُ مَمَّا فَمَنْ عَلَيْمًا ٣٠ أَلْدِي لَمْ بُشْفِقْ عَلَى أَسِهِ بَلْ مَذَلَهُ لِأَجْلِمَا أَحْمَعِينَ كَفْ لَا يَهِبُمَا أَحَامَعُهُ كُلُّ شَيْءً . ٢٢ مَنْ سَبَشْتَكِي عَلَى مُعْنَارِي ٱللهِ . ٱللهُ

اَلزُسَانَةُ إِلَى آهْلِ رُوسِيَةَ ٨ ١٥٥٠

٥٦ أُمْرِسا لَهُ إِنَّ أَهْلَ رُومِيَّهَ ٨ و٥ هُوَ أَنَّذِي يُؤَرُّرُ \* ٢٠ مَنْ هُوَ أَنَّدِءِ يَدِينُ . ٱلْمُعِيمُ هُوَ ٱلَّذِي مَاتَ لَلْ بِٱنْحَرِيُّ فَامَ أَيْصًا ٱلَّذِي هُوَ أَيْصًا عَنْ يَبِينِ أَنْهُ إِنَّا يُدِي أَبُطًا بَنَّهُمُ فِينًا . ٢٥ مَنْ سَبَعْطِلُمُ عَنْ مُنَيِّةِ ٱسْسِعِ أَسِدَّةُ أَمْرَ مَيِّنْ أَمْ إَصْفِهَ لَا مُرْ حُوعٌ أَمْرُ عُزَىٰ أَمْرَ حَصَرُ أَمْرَ سَفْعًا. ٢١ كَمَا هُوَ مَكْنُوبٌ إِنَّا مِنْ أَخْلِكَ لَهَاتُ كُلَّ ٱللَّهَارِ. قَدْ حَسِمًا مِثْلَ عَمْ لِلِدِّيحِ وَ ٢٦ وَتُدِّمًا فِي هَذِهِ حَسِمًا يَعْطُمُ ٱلنِّصَارُا بِٱلَّذِي أُحَبُّنَا ١٠٥ وَبِي مُسَقِّنٌ أَنَّهُ لَا مَوْتَ وَلَا حَيْوَةً وَلَا مَلاَئِكَةً وَلَا رُوْسَالُهُ وَلَا تُوْسَالُهُ وَلَا تُوَسَّلُهُ وَلَا تُوَسَّلُهُ وَلاَ أَمُورَ حَاصِرَةً وَلاَ مُسْتَمْبِيَّةً ٢٩ وَلاَ عَلْقِ ولاَ عُبُقِ وَلَا خَايِنَةَ أَحْرَى نَفْرِرُ أَنْ نَشْطِلُمُ عَنْ تَحَبُّفِو ٱللَّهِ تَنْيَ في أنسج بسُوعَ رَبًّا أَذُّ صَعَيْخُ ٱلنَّاسِيمُ ا أَنُولُ ٱلصِّدْقَ فِي ٱلْسَبِحِ . لَا أَكُذِبُ وَضَابِرِي شَاعِدٌ لِي بِٱلرُّوحِ ٱللَّذِيرِ ٢ إِنَّ لِي حُرًّا ٱلرِّمَا لَهُ إِلَى أَهْلِ رُومِيَةَ ٢ ١٦٥

عَطِيمًا وَوَحَمًا فِي فَلِي لَا يَنْطَعُ ٢٠ فَإِي كُنْتُ أُودُ لَوْ أَكُونُ أَلَا عَنِي غَرُومًا مِنَ انْسَجِ لِأَحْلِ إِحْوَنِي النَّسِمَ فِي حَسَبَ الْجَسَدِ ٤ أَلَّذِينَ هُمْ إِسْرُائِيلُونَ وَلَهُمُ النَّبْئِي وَالْحَدُدُ وَالْعَهُودُ وَآءِ شَيْرِاعُ وَالْعَبَادَةُ وَالْمَوَاعِيدُ.

ه وَلَمْ ُ لَا تَاءِ وَمِهُمْ الْمَسْجُ حَسَبَ أَجَسَدِ الْكَائِنُ عَلَى الْكُلُو عِلْهَا مُبَارَكًا إِلَى اللَّهِ آسِينَ

ا وَلَكُونَ لَيْسَ هَكَدَا حَقَى إِنَّ كَالِيمَةَ اللهِ مَدُ سَنَطَتْ. لَإِنْ لَيْسَ حَوِيعُ اللَّهِ مِن وِن إِسْرَائِيلَ فَمْ إِسْرَائِيالِهُونَ. ٧ وَلاَ لِأَنَّمُ مَنْ تَسْلِ إِلزَّهِيمَ ثُمُ حَوِيمًا

أُوْلَادُ ۚ. ثَلْ بِالشَّمَى يَدْعَى لَكَ نَسْلُ ۚ مَا أَيْ يَسْنَ أُولَادُ ٱجْدَدِ فَمُ أُولادَ ٱللهِ ثَلْ أُولادُ ٱلْمُوعِدِ مُسْسُونَ \* اللَّهُ مُنْ أَولادَ اللهِ ثَلْ أُولادُ اللهِ عَلْ أُولادُ ٱلْمُؤعِدِ مُسْسُونَ

تَسْلَاءَ ۚ الْأِنَّ كَلِيَةَ ٱلْمَوْعِدِ هِيَ مَذْهِ. أَمَا كَيْ تَحْوَ هَـَا ٱلْوَقْتِ وَكُذُنُ لِسَارَةَ أَبُنَ ۚ ١ وَلَسْرَ دَلِكَ مَنَطَ

كُلْ رِفَقَةُ أَبْصًا وَفِيَ خُلُو مِنْ وَاحِدِ وَهُوَ إِسَّنِيُ أَنُواً. اللِّنَّةُ وَهُمَا لَرْ بُولِكَا بَعْدُ وَلاَ فَعَلاَ حَيْرًا أَقْ

شَرًّا كِمَىٰ يَشُتَ فَصْدُ أَنْ رَحَسَبَ ٱلاِّحْنِيَارِ لَيْسَ مِينَ ٱدْعُمَال مَلْ مِنَ أَلْدِي يَدْعُو ١٢٠ فَهِلَ بِهَا إِنَّ ٱلْدَرَ يُسْتَعْبَدُ لِلصَّعِيرِ. ١٢ كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ أَخَبَيْتُ يعكوب وبعصت عيسي ١٤ فَهَادَا نَعُولُ . أَلْمَلُ عِنْدَ أَلَهُ ظُلُّهَا . حَاشًا . هُ اللَّهُ يَنُولُ لِيُوسَى إِنِّي أَرْحَمُ مَنْ أَرْحَمُ وَأَعَرُاهُ فَ عَلَىٰ مَنْ أَ نَرَ عَفُ ١٦٠ وَإِذَ لَيْسَ بِهَنْ بَشَاءُ وَلَا لِهَنْ يَسْنَى كُلْ لِلْهِ ٱلَّذِي بَرْخَمُ ١٧ لِآنَّهُ يَنُولُ ٱلْكِتَابُ لِهُزَّءُوں إِلَّٰكِ لِهُلَا يُعَيِّرُهِ أَصْهُلُكَ كِينَ أَطَّهُمَ فِيكَ فُوَانِي وَالِكَنِي يُمَادَى بِآسِي فِي كُلُّي ٱلْأَرْضِ ١٨٠ فَإِذَا هُوَ بَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَتُمَنِّي مَنْ يَشَهُ . ١٩ فَسَمُّولُ لِي اِمَاذًا يَأْوِمُ بَعْدُ . لِآنَ مَنْ يُنَاوِمُ مَشِيئَنَهُ . ۚ ۚ كَلُّ مَنْ أَنْتَ أَيُّهَا ٱلْإِنْسَانُ 'أَرْمِي نُعَاوِبُ ٱللَّهَ مِ ٱلْعَلِّ ٱلْجِيْلَةَ تَهُولُ لِجَالِمًا لِهَادَا صَعْتَنِي مَكَنَا . ١٦ أَمْ يَسْنَ

بِعَرَافِ سُلطَانِ عَلَى ٱلطِّبِ أَنْ يَصْنَعَ مِنْ كُنْلُهِ

الرَّسَانُهُ إِلَى أَمْلِ رُوبِيَّةً ١ م ٢٥٠ وَاحِدَةِ إِنَّا ۗ لِلْكُرْمَةِ وَآحَرَ لِلْهُوَالِ ٢٢٠ فَلَمَاذًا إِنْ كَانَ آللهُ وَهُوَ بُرِيدُ أَنْ يُظْهِرَ غَصَبَهُ وَيُبَّنَ تُؤْتَهُ أَخْلَمَلَ بِأَ لَاهِ كَثِيرَةِ آيِهُ غَضَبِ مُهَمَّا ۚ ةَ بِلْهَلَاكِ . ٢٠ وَلِكُنَّ بُيِّينَ عَبِي مَغِيدٍ عَلَى آيِّنُو رَحْمَةٍ قَدْ سَبَقَ فَأَعَدُهَا لِلْمُعَدِ. ٢٤. أَنْنِي أَنْصًا دَعَانًا تَحْنُ إِيَّاهَا لَيْسَ مِنَ ٱلْبُهُودِ فَنَطْ بَلْ مِنَ ٱلْأُمَ إِنْضًا ٥٠ كُمَا يَنُولُ فِي هُوشَعَ أَبْطًا سَأَذْءُو أَنْدِي لَيْسَ شَعْبِي شَعْبِي وَلَنْنِي لَيْسَتْ تَحْبُونَةً تَعْبُونَةً . ٢٦ وَبَكُونُ فِي ٱلْبَوْضِع ٱلَّذِي قِيلَ لَمُّ يِبِهِ لَسُمُ شَعْبِي أَنَّهُ هُمَاكَ يُدْعَوْنَ أَبْلَةً آللهِ أَنْكِي ٢٧٠ وَإِنْعَيَاءُ يَصْرُحُ مِنْ حِيْفَ إِسْرَثِيلَ وَ إِنْ كَانَ عَدُدُ نَنِي إِمْرَائِلَ كَرَنْلِ ٱلْخَرِ فَٱلْبَيِّيَّةُ سَفَلُصُ . ١٦ لَأَنَّهُ مُنَوِّمُ أَمْرٍ وَفَاصٍ بِٱلْهِرِّ . لِأَنَّ ٱلرُّبُّ يَصْعُ أَمْرًا مَنْصِيًّا بِهِ عَلَى ٱلَّذَرْضِ ٢٠٠ وَكُمَّا سَنَقَ إِنْسَعْبَاءُ نَمَالَ لَوْلاَ أَنَّ رَبُّ ٱلْجُنُودِ أَنِّي لَمَا تَسْلَا لَصِرْنَا مِثْلَ سَدُومَ وَسَاهَما عَمُورَةَ

اَلْرُسَانَةُ إِلَى أَمْلِ رُوسِيَةً ١ ٥٦٥ ٱلْذِرُ ٱلَّذِي بِٱللَّامُوسِ إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ ٱلَّذِي يَعْعَلُهَا سَعَيْماً بِهَا ٦٠ وَأَمَّا ٱنْوِرْ ٱلَّذِي بِٱلْإِيمَانِ فَيَقُولُ فَكُمَّا لَا نَمُلُ فِي قَلْبُكَ مَنْ يَصَّنَدُ إِلَى ٱلسَّمَاءُ أَيْ لِيُعْذِرَ ٱلسَبِحَ. ٧ أَوْ مَنْ يَهْنِطُ إِلَى ٱلْهَاوِيَةِ أَيْ لِيُصْعِدَ ٱلْسَبِحَ مِنَ ٱلْأَمُواتِ ٨ لَكِنْ مَادًا يَنُولُ. ٱلْكَلِمَةُ قَرِيبَةٌ مِنْكَ فِي مَمِكَ وَفِي فَلَيْكَ أَيْ كَلِيمَةُ ٱلْإِيَالِ آَنِي نَكُرُرُ جَا . 1 لِأَنْكَ إِنِ أَعْتَرَفْتَ مِنْوِكَ بِٱلرَّبِّ يَسُوعَ وَآمَنُتَ مِثَلَبِكَ أَنَّ أَلَلُهُ أَنَامَهُ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ حَلَصْتَ. ﴿ الْإِنَّ ٱسْلَبَ يُؤْمَنُ بِهِ الْبِرِّ وَٱلْفِرَّ يُعْتَرَفُ بِهِ لِلْحَالَاصِ. ١١ لِأَنَّ ٱلْكِينَابَ يَنُولُ كُلُّ مَنْ يُوْمِنُ بِهِ لَا يُجْرَى. ١٢ لِأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ ٱلْيَهْ,دِيُّ وَٱلْيُونَائِيِّ لِّنَ رَبًّا وَاحِلًا لِحَمِيعِ غَيًّا لِحِوعِ ٱلذِينَ يَدَّعُونَ يو ١٣٠ لِأَنَّ كُلُّ مَنْ يَذْعُو بِأَسْمِرِ ٱلرَّبِّ بَحِلُصُ . ٤ فَكَيْفُ يَذْعُونَ بِمَنْ لَمْ يُوْمِيُوا بِلِّو . وَكَيْفَ يُؤْمِيُونَ بِهَنْ لَمْ يَسْمُعُوا بِهِ . وَكُبْتَ يَسْمُعُونَ بِلاَ كَارِزٍ .

٥٦٦ ٱلرِسَالَةُ إِلَى أَهْلِ رُومِيَّةَ ١و١١ ١٥ وَكَيْمَ يَكُرْرُونَ إِنْ لَا يُرْسَلُوا .كَهَا هُوَ مَكْتُوبٌ مَا أَجْهَلَ أَنْدَامَ ٱلْهَبَشِرِينَ بِٱلدُّلَامِ ٱلْهَبَشِّرِينَ بِٱلْكَيْرَاتِ ١٦٠ لَكِن لَبْسَ أَحْمِيعُ قَدْ أَطَاعُوا ٱلْإِيْجِلَ. لَانَّ إِشْعَيَاءً يَغُولُ يَا رَبُّ مَنْ صَدَّقَ حَبَرَنَا ١٧٠ إِذَا أَلاِيَانُ بِٱلْحَبَرِ وَالْحَبَرُ بَكَلِيهَ لِللَّهِ اللَّهِ ١٨٠ لَكَتْبِي أَنُولُ أَلْعَلَّهُمْ لَمْ يَنْمَعُوا . لَى . إِلَى حَسِيعِ ٱلْأَرْضِ حَرَحَ صَوْتُهُمْ وَ إِلَى أَفَاصِي ٱلْمَسْكُونَةِ أَمُوالُهُمْ ١٩ لَكِنِي أَفُولُ أَنْعَلُ إِسْرَائِيلَ لَمْ بَعْلَمْ. أَوْلَا مُوسَى يَنُولُ أَنَّ أَعِيرُكُمْ مِمَا لَيْسَ أَمَّةً . بِأَمَّةِ عَيْدٍ أَءِ فَأَكْثِرُ . ٢٠ ثُمَّ إِنَّهُ مَيْاءُ بَغَاَسَرُ وَيَنُولُ وُحِدْثُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَمْ يَطَالُبُونِي وَصِرْتُ ظَاهِرًا لِلَّذِينَ لَمْ بَدُأْ لُوا عَتِّي. ١٦١ مَّا مِنْ حِهَةِ إِسْرَائِيلَ فَبَنُولُ طُولَ ٱلنَّهَارِ بَسَطَتُ يَدَبِّحُ إِلَى شعب معايد ومفاوم ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْحَادِي عَشَرَ ا مَّا نُولُ أَلْعَلَ ٱللَّهَ رَفَضَ سَمَّبُهُ. حَاسًا. لِأَنِّي

أَمْرُسَا لَهُ إِلَى أَعْلِ رُوسِيَةَ ال أَمَا أَيْصًا إِسْرَيْهِ لِي مِنْ نَسْلِ إِنْ هِيمَ مِنْ سِيْطِ سِيَّامِينَ. ٢ لَمْ تَوْفُضِ أَلْلُهُ شَعْبُهُ أَنَّدِي سَبَوْتَ فَعَرْفَهُ • أَمْ سُمُ نَعْلَمُونَ مَاذَ يَنُولُ ٱلْكِيَابُ فِي إِلِيًّا كَيْفَ يَتَوَسَّلُ إِلَى ٱللَّهِ صِدٌّ إِسْرَيْلَ فَالِلَّاءَ }َا رَبُّ ثَنَّاوا ٱللَّهِ عَكَ وَهَدَّمُوا مَدَّاعِمَكَ وَمَهِتُ أَمَّا وَحُدِي وَثُمُّ بَطْسُونَ تَمْنِي . وَنَكُمُنْ مَاذَا يَغُولُ لَهُ أَنُوخُوْ. أَنْفَيْتُ لِيَقْسِي سَبِّعَةَ آلَافِ رَحُلِ لَمْ بَشُوا زُكِّبَةً لِيَعْلُ ٥٠ مَكَذَٰ لِكَ فِي ٱلرَّمَانِ أَعَادِرِ أَبْقًا فَذْ حَصَلَتْ نَفِيَّةٌ حَسَبَ آخْنِيَارِ آلْيُعْمَةِ وَ أَنْ كَالَ. بِٱلْيُعْمَةِ فَلَسَ بَعْدُ مَا لَأَعْمَالِ . وَ إِلَّا مُبْسَتِ ٱلْيَعْمَةُ بَعْدُ نِعْمَةً . وَ إِنَّ كَانَ مَآذَعُهالَ فَلَمْسَ بَعْدُ يَعْمَةً . وَ إِلَّا فَٱلْعَمَلُ لَا بِكُونُ بَعْدُ عَمَلًا. ٧ فَمَادَ . مَا يَطْلُبُهُ إِسْرَا يُلُ دْلِكَ لَمْ يَعْلُهُ . وَلَكِي ٱلْحُنَارُ ، نَ لُوهُ . وَأَمَّا ٱلْبَافُونَ فَتَقَسَّوْا لَمَ كَمَا هُوَ مَكْنُوبٌ أَءْمَاهُمُ أَلَكُ رُوحَ لُسَاتِ وَعُيُونًا حَتَّى لاَ يُبْصِرُوا وَآدَنًا حَتَّى لاَ يَشْعُوا إِلَى هَلَا

ٱلْوَمِ 10 وَدَوْدُ يَعَولُ سِصِرْ مَائِدَتُهُمْ فَحَا وَتَمَصَا وَتَمَصَا وَتَمَصَا وَعَمَا وَتَمَصَا وَعَارَةً لَمُرْ النِّطُورُ الْعَيْمُمُ كَيْ لَا يُبْضِرُوا

وَسَي طَهُورَمُ فِي كُلِّ حِينٍ

ا ا فَأَقُولُ كَالُهُمْ عَلَزُولَ لِكُنِّي بَسْقُطُولٍ. حَاشًا.

مَلْ بَرَنْيِهِمْ صَارَ أَعَلَاصُ لِلْأَمْ لِإِعَارَتِهِمْ ١٠ وَإِنْ كَانَتْ رَمِّهُمْ عِنَى لَلْمَالُمْ وَمُصَامِهُمْ عَنَى بِلْأُمْ يَكُمْزُ بِأَخْرِئِ مِلْوَثْمْ ١٠ فَإِنِي أُمُولُ لَكُمْزُ أَنْهَا . لأَمْمُ . بِمَا أَنِي أَنَا رَسُولُ لِلْأَمْمِ أُنْتِفُ حِذْمَنِي ١٤ لَعَلِي عِيرُ

أَنْسِبَاتِ وَأَهَ مِنْ أَنَامَا مِنْهُمْ ١٥٠ لِأَنَّهُ إِن كَانَ رَفْصُهُمْ هُوَ مُصَاكِمَةَ أَنْمَالَمَ فَهَاذَا يَكُونُ آفْنِيا هُمْ إِلَّا حَوْدَةً مِنَ ٱلْأَفْوَاتِ ١٦٠ وَ إِنْ كَاسَتِ أَنْبَا كُورَةُ مُعَدَّسَةً

مَكَدُلِكَ أُعْمِينُ ، وَإِنْ كَانَ أَنْأَصُلُ مُقَدِّمًا مَكَدَّ لِكَ أَنْأَعْصَانُ ، ١١ نَإِنْ كَانَ فَدْ قُطِعَ بَعْضُ ٱلْأَعْمَان

وَأَنْتَ زَيْنُونَهُ مَوْيَهُ طَعِيْتَ فِيهَا مَصِرْتَ شَرَيكًا فِي أَصْلِ ٱلرَّيْنُونَةِ وَدَسَمِهَا ١٨ وَلاَ مَنْقَرِزُ عَلَى ٱلْآَفْهِمَانِ.

اَلْرِسَالَهُ إِلَى أَهْلِ رُوسِيَّةَ ١١ م ٦٦٥ وَإِرِ ٱفْعَرَتَ فَأَنْتَ لَسْتَ تَحْدِلُ ٱلْأَصْلَ مَلِ ٱلْأَصْلُ إِنَّ لَنَهُ يَعْمِلُ . ١٦ فَسَنَقُولُ قُطِعَتِ ٱلْأَعْصَانُ لِمُعَمِّرَ أَمَا ٢٠٥ حَسَنًا . مِنْ أَخُلُ عَدَمِ ٱلْمِيَانِ فُطِعَتْ وَأَنْتَ بِٱلْإِيَانِ ثُنَتُ وَلاَ نَسْتُكُمْرِ كُلْ حَعَدْهِ 11 لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ ٱللَّهُ لَمْ يُشْمَقَ عَلَى ٱلْأَعْصَانِ ٱ دَابِيعِيَّةِ فَلَعَلَّهُ لَا يُشْعِقُ عَلَيْكَ أَيْضًا . ١٢ مَهْ وَذَا نَصْفُ ٱللَّهِ وَصَرَّامَتُهُ. أَمَّا ٱلصَّرَامَةُ مَعَلَى ٱلَّذِينَ سَغَطُوا. وَأَمَّا ٱلْمَطْفُ طَلَّكَ إِن ثَبَتَ فِي السطف وَ إِلَّا فَأَسْتَ أَيْصًا سَتُغْطَعُ.

٣٠ وَهُمْ إِن لَمْ يَمْتُوا فِي عَدَمِرِ ٱلْإِيَانِ سَيُطَعَّمُونَ .

لِأَنَّ ٱللَّهَ فَادِرْ أَنْ يُطَدِّيهُمُ أَيْضًا ١٤٠ لِأَنَّهُ إِنْ كُنْتَ أَنْتَ فَدْ نُطِعْتَ مِنَ آمرَيْتُونَةِ ٱنْبُرَّيْتُو حَسَبَ ٱلصِيلَةِ وَطُعْبَمْتَ مِحِلاَفِ ٱلطُّبِعَةِ فِي زَيْنُوَةِ حَيِّدَةِ فَكُمْ يِٱلْحَرِيِّ

بُطَّعْرُ مُؤُلَّا ٱلَّذِينَ فَمْ حَسَبَ ٱلْعَلَيْعَةِ فِي رَيْتُونِيمُ أكحاصة

٣٠ وَإِنِّي لَسْتُ أَرِيدُ أَنَّهَا ٱلْإِخْوَةُ أَنْ نَعْهَأُوا هَلَا

العصبان التي برحم مجميع ٢٠ يَا لَمُهُ فِي عِنَى آللهِ وَحِكْمَنِهِ وَعِلْمِهِ . مَا أَبْعَدَ أَحْكَالَهُ عَنِ ٱلْعَصِ وَطُرُقَهُ عَنْ ٱلإِسْتِنْصَاء . ٢٠ لَأَنْ مَنْ عَرَفَ فِكْرَ ٱلرَّبُ أَوْ مَنْ صَارَ لَهُ مُشِيرًا . ٢٠ أَوْ مَنْ مَنْ عَرَفَ فِكْرَ ٱلرَّبُ أَوْ مَنْ صَارَ لَهُ مُشِيرًا . ٢٠ أَوْ مَنْ

ٱلرُّسَالَةُ إِلَى مُلِ رُورِيَةَ ا اوَاا سَبَقَ فَأَعْصَاهُ فَيُكَافَأَ . ٣٦ لِأَنَّ بِنَهُ وَبِهِ وَلَهُ كُلُّ ٱلْأَشْيَاء . لَهُ ٱلْنَجْدُ إِلَىٰ ٱلَّادَدِ . آمِينَ ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْمَانِي عَشَرَ ا مَأْطُلُبُ إِلَيْمِزُ أَيْبِهَا ٱلإِحْوَةُ بِرَأْفَةِ ٱللَّهِ أَنْ لْقَدُّمُوا أَحْمَادَكُمْ دَسِجَةً حَيَّةً مُفَدَّسَةً مَرْضِيَّةً عِيدًا ٱللهِ عِيَادَتُكُمُ ٱلْعَقْلِيَّةِ. ٢ وَلاَ تُشَاكِلُوا هَذَا ٱلدَّهْرَ . مَلْ تَعَبَّرُوا عَنْ شَيَّكُلُكُمْ يَخَدِيدِ أَدْمَاكُمْزَ لِلْفَنَّبِرُولَ مَا فِيَ إِرَادَةُ أَشْرِ آمَّ كِمَّهُ ٱلْمَرْصِيَّهُ ٱلْكَالِلَهُ ٢٠ وَيْ أَفُولُ بِٱلْيِعْمَةِ ٱلْهُمْطَاةِ لِي لِحُلُّ مَنْ هُوَ يَشَكُمُ أَنْ لَا يُرْتَفِيّ فَوْقَ مَا يَنْهَنِي أَنْ يَرَنَّتِيَ كُلْ يَرْنَعِيَ إِلَى ٱلْمُعَمَّلِ كَلَمَا قَسَمَ ٱللَّهُ لِكُلُ وَاحِدِ مِنْدَارًا مِنَ ٱلْإِيَانِ ؛ فَإِنَّهُ كُمَّا فِي جَـدَّدِ وَاحِدِ لَمَا أَعْضَا لِا كَابِرَةٌ وَلَكِنْ لَبْسَ حَبِيعُ أَلْأَعْصَامُ لَهَا عَبَلٌ وَاحِدٌه مَكَذَا نَعْنُ ٱلْكَثِيرِينَ جَسَدٌ وَاحِدٌ فِي ٱلْسَبِحِ وَأَعْضَاءُ تَعْضًا لِبَعْضِ كُلُّ وَاحِدِ لِلْلَاحَرِ. ٦ وَلَكُنْ لَنَا مَوَاهِبُ مُحْنَامِةٌ مُحَسَبِ ٱلبَعْمَةِ ٱلْمُعْطَاةِ لَنَّا. أَ بَيْوَةٌ فَبِأَسِسَادِ إِلَى ٱلْإِيَانِ . ٧ أَمْ خِدْمَةٌ مَغِي ٱلْخِدْمَةِ. أَمْرِ ٱلْمُعَلِّمُ فَنِي ٱلْعَلِيمِ . لَمْ أَمْرِ ٱلْمُوعِطُ فَعِي ٱلْوَعْظِ. ٱلْمُعْظِي فَسِمَاء. ٱلْمُدَيْرُ فَبِٱجْتِهَادِ. ٱلرَّاحِمُ فَيِسُرُورٍ ۗ \* ٱلْحَمَّةُ مَلْنَكُنْ بِلاَ رِيَاءٌ . كُونُوا كَارِهِينَ ٱلشُّرُّ . مُلْتُصِّفِينَ بِٱلْكَيْرِ . ﴿ وَادِّينَ بَعْضُكُرُ بَعْضًا بِٱلْحَبِّهِ ٱلْآحَوِيْهِ. مُفَدِّونَ نَعْصُكُرْ نَعْصًا فِي ٱلْكَرَامَةِ. ا اغَيْرَ مَنْكُ سِابِنَ فِي ٱلاَّحْتِهَادِ . حَارِّينَ فِي ٱلرُّوحِ . عَالَدِينَ ٱلرُّبِّ. ١٢ فَرِحِينَ فِي ٱلرِّحَاءِ صَابِرِينَ فِي أَنْصِيْقَ . مُوَاطِينِ عَلَى ٱلصَّلُوةِ . ١٢ مُسْتَرِكِينَ فِي أَحْنِيَاجَاتِ ٱلْفِلْدِ سِينَ . عَاكِنِينَ عَلَى إِصَانَةِ ٱلْعُرْنَاهِ. ١٤ بَارَكُوا عَلَى ٱلَّذِينَ يَصْطَهِدُوكُمُ . نَارِكُوا وَلاَ مَلْعَمُوا . ١٥ فَرَحًا مَعَ ٱلْفَرِحِينَ وَبُكَاهُ مَعَ ٱبْلَكِينَ ١٦٠ مُهْمَوِينَ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ أَهْتِهَامًا وَاحِدًا غَيْرَ مُهْتَهِينَ بِٱلْأُمُورِ ٱلْعَالِيَةِ لَلْ مُتَادِينَ إِلَى ٱلْمُتَّضِيِنَ . لاَنَكُولُوا حُكَمَاء عِنْدَ أَنْمُ لِكُمْ ١٧٠ لَا تُجَارُوا أَحَدًا عَنْ شَرٌّ بِعَرٍّ.

ٱلرِّسَانَةُ إِلَى أَمْلِ رُوسِيَةَ الوال ١٠٥٠ مُعْتَدِنَ بِأُمُورٍ حَسَلَةٍ فَدَّامَ حَمِيعٍ ٱلنَّاسِ • ١٨ إِنْ كَانَ مُمْكِيًا مُحَسَبَ طَأْفَيْكُمْ سَالِمُوا جَمِيعَ آسَاسِ • ١٠ لَا تَنتَفِيمُوا لِأَنْسِكُمْ أَيُّهَا ٱلْآحِيَّا ۗ مَلَ أَعْطُوا مَكَامًا لِلْعَصَبِ. لِأَنَّهُ مَكْتُوبٌ لِيَّ ٱلَّمْنَةُ أَمَّا أَحَازِي يَقُولُ ٱلرِّبُ . ٢ كَايِنْ جَاعَ عَدُوْكَ فَأَطْعِيهُ . وَ إِنْ عَطِشَ فَأَسْهُهِ. لِأَنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ هَذَا تَحْبَعُ حَبْرَ ۚ الرِعَلَى زَارِهِ • ٢١ لاَ يَعْلَيْكُ أَشْرُ كُلِ أَعْلِبِ ٱلْفُرِّ بِأَكْتِيرِ ٱلْأَصْعَاجُ ٱلفَّالِيثُ عَشَرَ ا لِقَحْضَعْ كُلُّ مَسْرِ لِلسَّلَاطِينِ ٱلْعَائِيَةِ . لَأَنَّهُ لَيْسَ مُأْطَأَنُ إِلَّا مِنَ أَشِّهِ فَأَسَّلَاطَيِنُ ٱلْكَالِيَةَ هِيَ مُرَّنَّبَةُ مِنَ أَللَّهِ ٢٠ حَنَّى إِنَّ مَنْ بُمَاوِمُ ٱلسَّاطَأَنَ يُفَاوِمُ تَرْتِيبَ أَللَّهِ وَٱلْمُفَاوِمُونَ سَيَأْحُذُونَ لِأَنْفُسِيمُ دَيْمُونَةً ٢٠ مَإِنَّ ٱلْقُكَامَ لَيْشُولِ حَوْمًا لِلْأَعْمَالِ ٱلصَّاكِحَةِ كُلُّ لِلشِّرِّ بَرَةِ . أَكَثْرِيدُ أَنْ لَا تَخَافَ ٱلسُّلْطَانَ . أَفَكُلُّ ٱلصَّلَاحَ مَيْكُونَ لَكَ مَدْحٌ مِنْهُ ، ؛ لِأَنَّهُ خَادِمُ أَشِّهِ

٧٤ ٱلرِّسَالَةُ إِلَى آهُلِ رُوبِيَّةَ ١٢ الِصَّلَاحِ . وَلْكِينَ إِنْ فَعَلْتَ ٱلشَّرِ نَحَفْ. الْأَنَّةُ لَا يَحْوِلُ ٱلسَّيْفَ عَبَّنَا إِذْ هُوَ حَادِمُ ٱللَّهِ مُنْتَقَرْ الْعَصَب مِنَ ٱلَّذِي يَمْعَلُ ٱلسَّرِّءِ ۚ لِذَٰ لِكَ يَلْرُمُ أَنْ مُجْصَعَ لَهُ لَمْنَ سَنَبِ ٱلْفَضَبِ فَنَطْ مَلْ أَيْمًا سَسَبِ ٱلصَّمِيرِ . ٦ عَإِنَّكُمْ لِأَجْلِ هٰذَا تُومُونَ ٱلْجِرْيَةَ أَيْصًا . إِذْ فُمْ حُمَّامُ ٱللهِ مُوَاطِبُونَ عَلَى دُرِتَ بِعَبْيهِ • ٧ مَاعْصُوا ٱلْحَوْبِعَ عُنْ فِينَ الْمِنْ لَهُ الْرِيَّةُ الْجِيالَةُ لِمِنْ لَهُ الْرِيَّةُ الْجِيالَةُ لِمِنْ لَهُ الْمِرْيَةُ الْجِيالَةُ لِمِنْ لَهُ ٱلْجِبَايَةْ . وَٱلْكَيْفَ لِمَنْ لَهُ ٱلْكَوْفُ وَٱلْإِكْرَامَ لِمَنْ لَهُ الإكرام ٨لَا تَكُونُوا مَذَبُوبِنَ لِأَحَدِ بِنَيْ ۚ إِلَّا بِأَنْ نَجِبٌّ بَعْصَكُرْ بَعْصًا . لِأَنَّ مَنْ أَحَبَّ غَيْرَةُ فَعَدْ أَكُمِّلَ ٱلْمَامُوسَ • ۚ الْإِنَّ لَا نَرْنِ لَا نَقْتُلْ لَا تَشْرِقُ لَا تَشْهِدُ

بَعْصَكُرُ بَعْصًا . لِآنَ مَنْ احْبٌ غَيْرَهُ فَعَدُ اكْمُلُ ٱلنَّامُوسَ • \* لِأِنَّ لَا نَرْنِ لَا لَقَتْلُ لَا تَشْرِقُ لَا تَشْهَدُ بِٱلرُّورِ لِاَنْشَنَهِ وَإِنْ كَالَتْ وَصِيَّةً أُحْرَى هِيَ مَعْمُوعَةٌ فِي هُذِهِ ٱلْكَالِمَةِ أَنْ ثَمِبٌ فَرِيبَكَ كَعْسِكَ • الْفَقَبَّةُ لَا تَصْعُ شَرًا لِلْقَرِيبِ. فَأَلْعَبَّهُ هِيَ تَكْمِلُ ٱلنَّامُوسِ

ٱلرِّسَالَةُ إِلَى أَهْلِ رُوسِيَةَ ١٢و١٤ ١١ هٰذَا وَإِنَّاخُ عَارِفُونَ ٱلْوَفْتَ أَمَّهَا ٱلْآنَ سَاعَةُ لِيسْيَفِطَ مِنَ ٱلنُّومِ . فَإِنَّ حَلَاصَنَا ٱلْآنَ ٱقْرَبُ مِمَّا كَانَ حِينَ آمَنَا ١٦٠ قَدْ تَنَاقَى أَ يَلُ وَفَقَارَبَ آليُّهَ آمرُ فَسَحَلُغُ أَعْمَالَ ٱلصَّلْمَةِ وَبَلْبَسَ أُسْلِحَهَ ٱلنَّورِ • ١٢ لِيسْلُكُ بِلِيَافَةِ كَمَا فِي ٱلنَّهَامِ لَا يَاسْطُرِ وَأَسْكُمْ لا بِٱلْمَضَاحِجُ وَعَهَرِ لَا يَأْكُيصَامِرِ وَٱلْحَسَدِ . ١٤ بَل ٱلْبَشُوا ٱلرَّبِّ يَسُوعَ ٱلْسَبِحِ وَلاَ تَصْمَعُوا نَدْبِيرًا لِلْجَسَلِهِ لأجل أستهوات ٱلْآصَّاجُ ٱلرَّاحُ عَشَرَ ا وَمَنْ هُوَ صَعِيفٌ فِي ٱلْمِهَالِ مَأْفَبُلُوهُ لَا لِنُعَاكُمَةِ ٱلْأَقْتَكَارِ • ا وَحِدْ يُؤْمِنُ أَنْ بَالْحَلَ كُلُّ شَيْءٌ وَأَمَّا ٱلصَّمِيفُ فَيَّأْكُلُ غُنُولًا ٥٠ لَا يَرْدَر مَنْ يَأْكُلُ بِهَنْ لَاياْكُلُ وَلَا يَدِنْ مَنْ لَا يَأْكُلُ مَنْ يَأْكُلُ لأَرَّ ٱللَّهَ قَيَلَهُ ٤٠ مَنْ أَنْتَ ٱلَّذِي تَدِينُ عَبَّدَ غَيْرِكَ • هُوَ لِهَوْلَاهُ يَثْبُتُ أَوْ بَسْنُطْ. وَكُمَّهُ سَيْنَتُ لِآنَ ٱللَّهَ

٥١٦ ٱلرِّمَالَةُ إِلَى أَهْلِ رُومِيَةً ١٤ قادِرٌ أَنْ يُثَنَّهُ ٥٠ وَاحِدٌ يَعْتَبُرُ بَوْمًا دُونَ مَوْمٍ وَآحَرُ بَعْنَبِرُ كُلُّ يَوْمٍ . فَلْيُسَغَنَ كُلُّ وَاحِدٍ فِي عَقْلِهِ ١٠ أَلَذِي يَهُمُّ بِٱلْبُومِ فَلِلرِّنْتِ بَهُمْ . وَٱلْذِبِ لَا يَهُمْ بِٱلْبُومِ فَلِلرِّبِّ لاَ يَهَمُّ . وَلْذِي يَأْدُلُ فَلِلرَّبِّ يَاكُلُ لِأَنَّهُ بَشَكُرُ أَنَّهَ. وَأَلْذِي لَا يَأْدُلُ فَلِلرَّسُرِ لَا يَأْدُلُ وَيَشَكُرُ أَنَّهُ ۗ ٧ لِأَنْ لَبْسَ أَحَدٌ مِنًّا نَعِيشُ لِذَاتِهِ وَلاَ أَحَدُ يَمُوثُ لِنَانِهِ ٨ لِرَّمَا إِنْ عِنْهَا فَوَارَّبُ تَعِشُ وَ إِنْ يُشَا فَلِلرَّبِّ مَهُوتُ. فَإِنْ عِشْمَا وَ إِنْ يُشَا فَيَارَّبِّي عَنْ ١٠ لَأَنَّهُ إِيلَنَا مَاتَ ٱلْمَسِيخُ وَتَامَرَ وَعَاشَ لِكُنَّ بَسُودَ عَلَى ٱلْأَحْيَاءُ فَٱلْأَمْوَاتِ ١٠٠ وَأَمَّا ٱلْتَ فَلِيهَ ذَا تَدِينُ أَحَاكَ. أَوْ أَنْتَ أَنْهَا لِهَادَ تَرْدَرِي بِأَحِكَ. لِأَمَّا جَرِيعًا سَوْفَ قِفْ أَمَامَ كُرْسِيِّ ٱلْمَسِيجِ ١٠٠ لِأَمْ مَكْنُوبُ ٱمَا حَيِّ بَهُولُ ٱلرَّبُ إِنَّهُ لِي سَغَنُو كُلُ رَكَبَةٍ وَكُلُّ لِسَانِ سَجَّمَدُ أَلْلَهُ ١٢٠ وَإِذًا كُلُّ وَحِدِ مِنَّا سَيْعُطَى عَنْ نَفْسِهِ حِسَابًا لِلْهِ ١٥٠ فَلَا نَكَاكُمُ أَيْصًا

الرُسَانَةُ إِنَ أَهْلِ رُوسِيَةً ١٤ بَعْضًا نَعْمًا مَلْ مَأْتَحِرِيُ أَمْكُمُوا عِلَدَ أَنْ لَا يُوصَعَ اللَّاحِ مَصْدَمَةٌ أَوْ مَعْنَرَةُ مِنْ إِنِّي عَلِيرٌ وَمُنْيَفِّنٌ فِي ٱلرَّبِّ بَسُوعَ أَنْ لَيْسَ شَيْءٍ بحِيًّا رِسِهِ إِلَّا مَنْ يَغْسِبُ شَبْئًا تَحْسَا فَأَهُ هُوَ تَحْسُ ٥٠٠ فَإِنْ كَانَ أَخُولَتَ بِسَبَبِ طَعَامِتَ نُحْرَنُ فَلَسْتَ نَسُلُكُ بَعْدُ حَسَبَ ٱلْمُحَبِّذِهِ لاَ مُرْبِكُ عِلْمَامِكَ دُلِكَ أَسِي مَاتَ ٱلْمَسِيحُ لِأَحْلِهِ • ١٦ وَلَا بُعْنَرَ عَلَى صَلاَحِكُمْ ١٠ الْإِنْ لَيْسَ مَلْكُوتُ أَلْعِي أَكُلَا وَشُرْيًا . كُلُّ هُوَ يَرْ وَسَلَامٌ وَفَرَحٌ فِي الرُّوحِ. ٱلْقُدُسِ. ١٨ لَأَنَّ مَنْ حَدَمَ ٱلْنَسِيجَ فِي هَٰذِهِ مَهُو مَرْضَىٰ عِنْدَ ٱللَّهِ وَمُرَكِّى عِنْدَ ٱلنَّاسِ ١٩٠ فَسَعَكُمِتْ إِذْ عَلَىٰ مَا هُوَ لِلسَّلامِ وَمَا هُوَ لِلْبَيْانِ نَعْصُنَا لِيَعْضِ. ٠٠ لاَ تَنْفُضْ لَأَهُلِ ٱلطَّعَامِ عَمَلَ ٱللهِ . كُلُّ ٱلْأَمَّاءُ طَاهِرَةٌ لَكِيَّهُ شَرٌ لِلْإِنسَانِ ٱلَّذِي يَأْكُلُ بِعَنْرَةِ. المَ حَدَّ أَنْ لاَ مَأْكُلُ كُمَّا وَلاَ تَشْرَبَ حَدَّرًا وَلاَ شَيْئًا بِصَطَدِمُ بِهِ أَحْمَلَ أَوْ بَعَادُ أَوْ يَصْعُفُ ٢٢٠ أَلْكَ

إِمَانٌ. مَلْيَكُن كُنَّ بِمُسِكَ أَمَامَرَ ٱللهِ . طُوتِي لِمَنْ لَا يَدِينُ مَنْسَهُ فِي مَا يَسْخَدِ ثُهُ ٥٠٠ وَأَمَّا ٱلَّذِي بَرْنَاهِمُ وَإِنْ أَحَكُلُ بُكُنَّ لِأَنَّ دَلِكَ لَبْسَرَ مِنَ ٱلْإِبَانِ. وَكُلُّ مَا لَيْسَ مِنَ ٱلْإِيَارِ مُوْ خَطِيَّةُ ٱلْأَصْعَاجُ ٱخْامِينُ عَشَرَ ا فَعِيبُ عَلَيْنَا هُوْ ٱلْأَفْوِيَاةِ أَنْ تَعْنَوَلَ صَعَافَ أَنصُعُنَا وَلَا يُرْوَيَ أَنْفُسَا وَ وَلَا يُرْوَيَ أَنْفُسَا وَ وَلَا يُرْوَيَ كُلُّ وَاجِدِ مِنَّا قَرِيهُ الْحَدِرِ لِآدَلِ ٱللَّبْآنِ. ﴿ لِأَنَّ ٱلْمُسِيعَ أَيْضًا لَمْ يُرْضِ مَمَّا بَلْ كَمَا هُوَ مَكْتُوبُ تَعْيِرَاتُ ،ُعَبِّرِ بِكَ وَقَعَتْ عَلَىٰ مَ الْأِرْ كُلُّ مَا سَقَ فَكُتِبَ كُنِبَ لِأَحْلِ نَعْلِيمِا خَتَّى بِٱصَّبْرِ وَٱلْعَزِيَةِ بِهَا فِي ٱلْكُنْبِ يَكُونُ مَا رَحَالُاهِ وَلَيْعَظِيكُمْ إِلَّهُ ٱلصِّيرِ وَأَنْتُعْرِيَةِ أَنْ مِنْمُوا أَهْتِيَادٌ وَاحِلًا فِيمَا بَيْكُمْ مِحْسَبِ ٱلْعَسِيمِ يَسُوعَ ١ لِكُنْ نَعْيِدُوا ٱللهُ أَنَا رَبَّا يَسُوعَ ٱلْمُسِيعِ بِينْسُ وَحِلَةً وَمُم كَاحِدٍ ٢٠ لِدُلِكَ أَفْلُنَ

اَلرُّ سَالَةُ عِلَى اَهْلِ رُومِيَةَ ١٥ ٢١٥ بَعْصُكُمْ تَعْصًا كُمَّا أَنَّ ٱلْسَبِحَ أَيْضًا نَبِلَنَا لِلْحَدِ ٱللَّهِ. ٨ وَأُقُولُ إِنَّ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحَ فَدْ صَارَ حَادِمَ آخِيَانِ مِنْ أَخُلِ صِدْقِ أَنْهُ حَمَّى يُنَبِّتَ مَوَاعِدَ ٱلْآمَاءِ. ٩ قَأَمَّا آذُهُمُ صَعَدُوا آمَة من أَخْلِ ٱلرَّحْمَةِ كَمَا هُوَ مَكْتُوبُ مِن أَحْلِ دَلِكَ سَأَحْمَدُكَ فِي أَدُمُمَ وَأَرْمِيلُ لِأَسْمِكَ. اوَيَقُولُ أَيْصًا نَهَلُمُوا أَيُّهَا ٱلْأَمْمُ بَعَ شَعْبِهِ. ا ا وَأَيْصًا سَجُّوا الرَّبُّ يَا حَمِيعَ لَأُمْمِ وَمُدَّحُوهُ يَا حَمِيعَ ٱلشُّمُوبِ.١٣ وَأَيْطًا يَنُولُ إِنَّاهَا؛ سَبَكُونُ أَصْلُ بَشِّي وَأَنَّهُ ثِيمُ لِلسُّودَ عَلَى ٱلْأَمْمَ عَلَيْهِ سَيْكُونَ رَحَاجُ ٱلْأُمُ مِ ١٢ وَلَيْمَالُاكُمْ مِنْ إِنَّهُ ٱلرَّجَاءُ كُلُّ سُرُورٍ وَسَلَامٍ فِي ٱلْإِيَارِ لِتَرْدَادُوا فِي ٱلرَّحَاءُ مِنوَّةِ ٱلرُّوحِ ١٤ وَأَنَّا مَنْهِي أَنْصًا مُنْبَغِينٌ مِنْ حِينَتِكُمْ لَا إِخْرَنِي أَنَّكُمْ أَنَّمُ سَلَّمُونُونَ صَلَّاهًا وَمَمْلُووُونَ كُلُّ عِلْمٍ. قَادِرُونَ أَنْ يُلْذِرَ بَعْضُكُمْ نَعْضًا . ١٥ وَلَكُنْ مَا كُثْرَ

حَسَارَةِ كُنَّبِتُ إِلَّكُمْ حُرْثُنَّا أَيُّهَا ٱلْإِحْوَةُ كَمُذَكِّر لَكُرُ بِسَلِبِ ٱلْيُعْمَةِ ٱلَّتِي وُهِبَتْ لِي مِنَ ٱللهِ ١٦ خَمْي أُكُونَ حَادِمًا لِيَـُدِعَ ٱلْعَسِيمِ لِأَحْلِ ٱلْأَثْمَ مُاشِرًا لِإِنْجِيلِ ٱللهِ كَلَّاهِنِ لِيَكُونَ فُرْمَانُ ٱلْأَمْمَ مَنْمُولًا مُنَدَّسًا بِٱلرُّوحِ ٱلْنَدُسِ ١٠ مَبِي ٱلْعِيَارِ ۗ فِي ٱلْمُسْجِ بَسُوعَ مِنْ حِهَةِ مَا يُلُو. ١٨ لِأَي لَا أَحْسُرُ أَنْ أَنْكُلُمْ عَنْ شَيْءٍ مِمَّا لَمْ يَعْلَمُهُ ٱلْمُسِيخِ مِوَالْمَطِّينِ لِأَحْلَ إِصَاعَةِ ٱلْأَمْمِ بِٱلْفُولِ وَٱلْمِهُ لِي ١١ مِنْوَافِهِ آبَاتِ وَعَمَائِكَ مَنْوَافِي رُوح ٱللهِ . حَتَّى إِنِّي مِنْ أُورُشَلِمَ وَمَا حَوْلَهَا إِلَى ﴿ لِلَّهِرِ يَكُونَ غَدْ أَكْمَلُتْ ٱسْمُنِيرَ بِإِنْجِيلِ ٱلْنَسِيجِ · 1 وَلَكِنْ كُنْتُ مُحْتَرِصًا أَنِ أَبَشِرَ كَمَا لَيْمَرَ خَيْثُ شُيِّيَ ٱ نَمَسِعُ لِللَّا أَنْهَى عَلَى أَسَاسِ لِآحَرَ ٢١ لَ كَمَا هُوَ مَكْنُوبُ ٱلَّذِينَ لَمْ يُعْبِرُوا مِنْ سَيُنْصِرُونَ وَالَّذِينَ لَمْ سَنَّعُوا سَيَهِمُونَ . ٢٦ لِمُلِكَ كُنْتُ أَعَاقُ ٱلْمِرَارَ ٱلْكَتِيرَةَ عَنِ ٱلْمَجِيُّ إِلَيْكُمْ ٣٠ مَنْ مَا ٱلْآنَ عَإِذْ لَيْسَ لِي مَكَانُ بَعْدُ فِي هٰذِهِ

ٱلرِّسَانَةُ إِلَى أَمْلِ رُومِيَةَ ١٥ ٱلْأُوْلِيمِ وَيِ ٱلنَّتِيَاقُ إِلَى ٱشْجِيءٌ إِلَيْكُمْ مُلْدُ سِيعِيَ كَبِيرَةِ ٢٤ مَعِيدًا مَا أَدْمَهِ ۗ إِلَى أَسَّ إِلَىٰ آلَىٰ إِلَيْكُمْ. لِأَيْ أَرْحُو أَنْ أَرَكُرْ فِي مُرُورِي وَتُشَيِّعُونِي إِلَى هُمَاكَ إِنْ نَهَالَأَنْ أُوُّلًا بِنَهُمْ خُرِيًّا ٢٥٠ وَلَكِي ٱلْآنَ أَمَا دَاهِبٌ إِلَى أُورُسَلِيمَ لِأَحْدُمِ ٱلْمِدْسِينِ. ٢٦ لِأَنْ أَعْلَ مَكِدُومِيَّةً وَإِحَاثِيهَ أَسْحُمْ وَا نُ تَصْعُوا تَوْرِيعًا يِعْفَرَاهُ ٱلْفِدْيسِينَ ٱلدِينَ فِي أُورُسُدِيمَ ٢٠ اَسْتَحَسُوا دُلِكَ وَ إِنَّهُمْ لَمُّ مَدْيُولُونَ ۚ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ الْأُمَّ فَدِ أَشْتَرَكُوا فِي رُوحِيًّا تَهِمُ يَعِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَعِدُ أُوفَى فِي ٱلْجَسَدِ النِ آبِصَا . ٢٨ فَمَنَى أَكْمَلُتُ دَلِكَ وَحَنَمْتُ لَمْ هَٰذَا ٱلثَّمَرَ فَسَامُصِي مَارًا يَكُمْ إِلَى ٱلسَّابِيَا. ٣٠ وَأَمَا أَغَمَرُ أَنَّكِي إِذَا حَمْثُ إِلَّكُمْ سَأَحِيُّ فِي مِلْ مَرَّكَةِ إِيْجِيلِ ٱلْمَسِيعِ مِ. ٢٠ فَأَطَأَلُبُ إِلَّكُمْ أَنُّهَا ٱلْإِمْوَةُ بِرَبِّمَا يَسُوعَ ٱلْسِيحِ وَيَعْبَةً ٱلرُّوحِ أَنْ نَجَاهِدُ وَإِ مَعِي فِي ٱلصَّلُوَ تِدِ مِنْ أَجْلِي إِلَى آللَتِهِ ا اللِّي أَنْذَ مِنَ ٱلَّذِينَ فَمْ عَيْرُ أُوْرِينَ فِي ٱلْيَهُوفِيَّةِ }

م ٥٨٢ - اَلرُسَالَةُ إِلَى أَمْلِ رُوسِيَةَ ١٥ و١٦ . وَلِكَنِي نَكُونَ حِدْمَتِي لِأَخْلِ أُورُتْلِيمَ مَقْبُولَةً عِلْدَ ٱلْفِدُبِسِينَ ٢٣ خَتَّى أَحْقِي إِلَّكُمْزِ بِعَرْحٍ بِإِرَادَةِ ٱللَّهِ اً كَالْمُتْرِيجَ مَعَكُمْرُ ٢٠٠ إِلَّهُ ٱلسَّلَامِ مَعَكُمْ أَجْمَعِينَ . آمِينَ ٱلْأَصْاحُ ٱلسَّادِينُ عَشَرَ ا أُوصِي إِلَٰكُمْ بِأَحْشِا مِبِي ٱنْفِي هِيَ حَادِمَةُ ٱلْكَيِسَةِ ٱلَّذِي فِي تَحْفُرِيَا ؟ فَيْ مَبْلُومًا فِي ٱلرَّبُ كَمَا عَيِقُ لِلْفِذِيسِينَ وَنَعُومُوا لَهَا فِي أَيْ سَيُّ أَحْنَا حَنَّهُ مِيكُمْ . لَامُّا صَارَتْ مُمَّاعِلَةً لِكَتِيرِ مِنْ وَلِي أَمَا أَيْصًا ٢ سَلِيمُوا عَلَى بِرِهِ كَمُلًا وَأَكِيلًا أَمْعَامِلَيْنِ مَعِي فِي ٱلْسَبِيعِ يَسُوعَ ٤٠ ٱللَّذَينِ وَصَمَا عُنْعَيْهِمَا مِنْ أَحْلُ حَمَانِي ٱللَّذَيْنِ لَسْتُ أَنَّا وَحَدِي أَنْتُكُوٰهُمَا بَلْ أَيْصًا جَبِيعُ كَأْلُوسُ ٱلْأَمَ . ٥ وَعَلَى ٱلْكَنِيسَةِ ٱلَّذِي فِي يَنْفِهِهَا. · سَلِّمُوا عَلَى أَيْنِتُوسَ حَسَى ٱلَّذِي هُوَ مَا كُورَةُ أَحَائِيةَ اِلْمُسِيحِ وَ 7 سَلِّمُوا عَلَى مَرْجَمَ ٱلَّذِي نَعِبَتْ الْإَجْلِيَا كَتَمَّرًا • ا سَلِّمُوا عَلَى أَنْدَرُ. كُوسَ وَيُوسِّاسَ نَسِيجٌ ٱلْمَأْسُورِيْنِ

مَرِّسًا لَهُ إِلَى عَلَى رُومِيَّةَ ا مَعِي ٱللَّهُ مِنْ هُمَا مَثْهُورَں بَيْنَ ٱلرُّسُلِ وَقَدْ كَانَا فِي ٱلْمَسِيعِ قَبْلِي ٨ سَلِّيمُوا عَلَى أَمْبِلِيَاسَ حَسِيي فِي ٱلرَّبُّو . ٩ سَلِّيمُوا عَلَى أُورُنَانُوسَ لَعَامِلِ مَعَنَّا فِي ٱسْسَجِ وَعَلَى مِسْمَاحِيسَ خَسِينِ ١٠٠ سَلِيمُوا عَلَى أَنْلِسَ ٱلْمُرَكِّى فِي الْمُسِيجِ . سَلِّمُو عَلَى ٱلَّذِينَ هُمْ مِنْ اهْلِ أَرْسُنُوبُولُوسَ. ١١ سَلِّهُوا عَلَى هِيرُودِيُونَ نَسِبِي . سَلِّمُوا عَلَى أَذِينَ هُمْ مِنْ أَهْلَ مُرْكِيشُوسَ ٱلْكَائِينَ فِي ٱلرُّبُّ وَ ١٣ سَيْمُولَ عَلَى مَرِ مَيْمًا وَمَرِيمُوسًا ٱلْمَاعِنَيْرِ فِي أَمِرْتِ وسَيِّمُوا عَلَى رَسِيسَ ٱلْنَعْبُرِ فِي ٱلَّتِي نَعِيتَ كَثِيرًا فِي ٱلرَّبُ ١٢٠ سَلِّمُوا عَلَى رُوسُنَ ٱلْمُعْمَارِ فِي ٱلرَّبِّ وَعَلَى أَمِّهِ أَمِّي ١٤٠ سَلِّمُوا عَلَى أَسِينَكِرِيتُسَ فِلِعُونَ هَرْمَاسَ نَثَرُنَاسَ وَهَرُفِيسَ وَعَلَى ٱلْإِحْوَةِ ٱلَّا بِنَ مَعْهِمْ . ١٥ سَلَّمُوا عَلَى فِيلُولُوغُسْ , وْحُولْنَا وَيِبرِيُوسِ وَأَحْنِهِ وَوَلَهْ السَّ وَعَلَى جَبِيع ٱلْقِدُ سِينَ ٱلَّذِينَ مَعَهُمْ ١٠ اسَلِّمُوا مَعْمُكُمْ عَلَى مَعْض بِمُبِلَةِ مُعَدِّسةِ وَكُنَّاتِسُ ٱلْمَسِيحِ تَسَلِّيرُ عَلِيكُمْ

٨٤ ٱلرُّسَالَةُ إِلَى امْنِ رُومِيَّةَ ١٦ ١٧ وَأَطْلُبُ إِلَيْكُمْ أَيْهَا ٱلْإِحْوَةُ أَنْ تَلَاحِظُوا لليعن يصنعون اليفاقات والعثرات جارفا للتعليم أَنْذِي نَعْلَمْمُوهُ وَأَعْرِصُوا عَهُمْ ١٨٠ لِأَرَّ مِثْلَ هُوِّلاً عَلَى لا مجدِمُونَ رَسًا يسوعَ أَنْسِحَ لَلْ يَصُومُم . وبالكلام الطيب وآلافوال أحسة تجدعون فنوب ٱلْسَلَمَاءِ ١٩ لِأَنِّ طَاعَتُمْزِ دَاعَتْ إِلَى ٱلْجَهِيمِ . فأَفْرَحُ أَمَا كُمْ وَأُرِيدُ أَنْ تَكْدُو سُكَمَاء لِمُجَارِ وَبُسَطَّء لِلشَّرِّ • ٢ وَإِلَّهُ ٱلـْنَاكَمِ سَخَعَىٰ ٱلنَّيْطَالَ تَحْتَ أَزْحُبِكُمْ سَرِيعًا . يَعْمَةُ رَيْسًا يَسْوَعُ لَسَبِيعٍ مَعَكُمْ . ٢١ سُلِّيرٌ عَلَيْكُمْ بِسُوثِاوِسُ أَهَامِلُ مَعِي وَلُو كِبُوسُ وَيَاسُونُ وَسُوسِيبَانُرُسُ أَسَائِي ١٢٠ آبَا تَرْيَبُوسُ كَاتِبُ هٰذِهِ ٱلرِّسَالَةِ أُسَلِّمْ عَلَيْمُ فِي ٱلرَّبِّ ٢٠٠ بُسَيِّرُ عَالِمُو عَالِينُ مُضَبِّي وَمُصَيِّبُ ٱلْعَكَسِيسَةِ كُلِّيهَا . إِ يُسَلِّرُ عَلَيْكُمُ أَرَّالْمُشْنُ حَارِنِ ٱلْدَيْرِبَنَةِ وَكَوَارَتُمْنُ ٱلْأَخْ. الرُّسانة إِن هر رُوسِة ١٦ مه ا ١٠ يعمةُ ربّاً بسوح أسيح بعُ حبيعِكُمْ • آمين ٥٠ وَلِمُأْدِيرِ أَنْ يُنْفِكُمْ حَسَبَ إِنْبِلِي وَأَنْكِرْ رَقَ سُوعَ لَمُسِجِ حَسَبَ عِمْلَانِ ٱلسِّرُ ٱلَّذِي كَانَ مَكْنُومًا فِي ٱلْأُرْسِدِ ٱ نُزَلِيدِ ٢٦ وَلَكِنْ ظَهَرَ ٱلآنَ وَأَعْيِرَ بهِ حَمِيعُ ٱلْأَثْمَ لِأَكْسِ ٱلسَّوِيَّةِ حَسَبَ ٱلْمُر ٱلْإِيهِ ٱلْأَرْقِيُّ لِإِمَّا عَلَمْ ٱلْإِنَّ لِـ ١٧ يَنْدِ مُعَلَّمِمْ وَحْمَّهُ يَسُوعَ أَنْسِيعِ لَهُ ٱلْمُعَدُّ إِنَّ ٱلْأَبْكِيهِ كُتِيَتْ إِلَىٰ أَمْلِ رُومِنَةَ مِرْ كُورِنْنُوسِ عَلَى يَدِ فِيهِي حَادِمُو كُنيسهِ كَعَرِيَا

رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُونِ ٱلْأُولَى عِنَّ أَهْلِ كُورِشُوسَ

الأصبح الأول ا مُولُنُ ٱلْمَدْعُوْ رَسُولًا لِيَسُوعُ ٱلْمُسْجِحِ بِمَشْتَةِ للهِ وَسُوسَنَاسِسُ ٱلْآخُ ٣ إِلَىٰ كَبِسَةِ آمَهِ ٱلْنِي فِي كورِسُوسَ ٱلْمُعَدِّسِينَ فِي ٱلْمُسِعِ بَسُوعَ ٱلْمُدْعُوِينَ فِدسِبِنَ مَعَ حَمِيعِ ٱلَّذِينَ يَدْعُبِنَ بِأَسْمِ رَسَّا يَسُوعَ آئْمَسِيعِ فِي كُلُو مَكَانِ لَمْ وَسَاً . ٢ نِعْمَةُ لَكُمْ وَسَلَامُ ۗ مِنَ ا اللهِ أَيِمَا كَأَرَّبُ سُوعَ الْعَسِيمِ ا أَسْكُرُ إِلَي فِي كُلُّ حِبْرِ مِنْ حَهْتُكُمْ عَلَى نِعْمَهُ

أَللهِ ٱلْمُعْطَاةِ لَكُمْ فِي يَسُوعَ ٱلْمَسِحِ وَأَكُمْ فِي كُلُ شَيْءٍ أَللهِ ٱلْمُعْطَاةِ لَكُمْ فِي يَسُوعَ ٱلْمَسِحِ وَأَكُمْ فِي كُلُ شَيْءٍ اسْتَعْسَمْ عِيهِ فِي كُلُ كُلِمةِ وَكُلِّ عِمْ الْكَبَا ثُبُنَاتَ فِيكُمْ

شَهَادَهُ ٱلْمُسِيحِ ٢ حَتَّى إِنَّكُمْ لَسُهُمْ مَافِعِيرَ فِي مَوْهِبَةِ مَّا وَأَنَّهُمْ مُتُوَفِّعُونَ ٱسْفِعْلَانَ رَبًّا يَسُوعَ ٱلْسَبِحِ ٨ ٱلَّذِي سَنْشِكُمُ أَيْضًا إِلَى ٱلنِّمَا يَهِ مِلاَ لَوْمِر فِي يَوْمِ رَبِّماً يَسُوعَ ٱلْسَبِيعُ . الَّذِينُ هُوَ ٱللهُ ٱلَّذِي بِهِ دُعِيمٌ ۚ إِلَى شَرِّكَةِ آبيه يَسُوعَ آلْمَسِعِ رَسًا ١٠ وَلَكِنْنِي أَوْ لُمهِ ۗ إِلَيْكُمْ أَيُّهَا ۖ لَلْإِحْوَةُ بِأَمْمِ رَبِّنَا يَسُوعَ ٱلْمُسَبِعِ أَنْ تَقُولُوا حَدِيثُكُمْ قَوْلًا وَاحِدًا وَلَا كُونَ بَيْكُمُ ٱنْشِفَافَاتُ مَلَ كُونُوا كَامِايِنَ فِي فِيكُمْ وَاحِدِ وَرَأْيِ وَاحِدِ • ١١ لِأَنِّي أَحْبِرْتُ عَنْمُ يَا إِخْوَتِي مِنْ أَهْلِ خُلْوِي أَنَّ سَنَّكُمْ حُصُومًاتٍ ١٢٠ قَالَمَا أَعْنِي هَٰذَا إِنَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ يَقُولُ أَنَّا لِيُولُسَ وَأَنَّا لِأَنْلُوسَ وَأَنَّا لِصَمَّا وَإِنَّا لِلْمَسِيحِ ١٠٠ هَلِ أَنْفَهَمَ ٱلْسَبِحُ . ٱلْقُلُّ مُولُسَ صُلِتَ لِأَخْلِكُمْ. أَمْرُ بِأَسْمِ يُولُسَ أَعْنَمَذْنُمْ ١٤٠ أَشَكُرُ ٱللهَ إِذْ لَمْ أَعْبَدُ أَحَلًا مِنْكُمْ إِلَّا كِرِيسُسَ وَعَالِمُو ١٥ حَتَّى لَا تَقُولُ أَحَدُ الِّي عَبَّدُن عَالَمَ عَالَمُ الْتِي

اڭورشُوسَ ١ 💮 ١٨٥

٨٨٠ اڭورىشوسر ١ ١٦ وَعَلَّدْتُ أَبْطًا يَنْتَ أَسْتِمَانُوسَ ءَرًا ذَٰلِكَ لَسْتُ أَعْلَمُ هَلْ عَبَدْتُ أَحَمَّا آحَرَ ١٠ لِأَنَّ ٱسْسِيعَ لَمْ يَرْسِلْنِي لِأُعَيِّدَ مَلْ لِأَبْشِرَ لَا يَحِكُمُ فَ كَلَامٍ لِئَلاَّ بَتَعَطَّلَ صَلِيبُ ٱلْمُسِعِ ١٨٠ فَإِنَّ كُلِيمَةَ ٱلصَّالِبِ عِبْدَ ٱلْهَالِكِينَ جَهَالَةٌ وَأَمَّا عِيدَنَا يَحُرُ ٱلْمُحَلَّصِينَ فَهِيَ فَوَّهُ ٱللَّهِ. ١٠ لِأَنَّهُ مَكْنُوبٌ سَائِيدُ حِكْمَةَ ٱلْحُكْمَاءُ وَأَرْفِصُ فَهُمَّ ٱلْهَهَا ﴿ وَ الَّذِنَ ٱلْكَاكِمْ . أَيْنَ ٱلْكَانِبُ . أَيْنَ مُبَاحِثُ هُلَدُ ٱلدُّهُرِ. أَلَرٌ نُجَوِّلِ ٱللهُ حِكْمَةَ هُذَ ٱلْعَالَمِ. ١٦ لَأِنَّةُ إِذْ كَانَ آلِمَا أَرْ فِي حِكْمَةِ أَنَّهِ لَمْ بَعْرِفِ أَنَّهُ بِالْحَكِمَةِ ٱسْغَمْسَنَ أَللُهُ أَنْ يُعَلِّصَ ٱلْمُؤْمِدِينَ بِمَهَا لَهِ ٱلْكِرَارَةِ. ٢٢ لِأَنَّ ٱلْمُهُودَ يَمُا أَنُونَ آيَةَ وَأَمُّو أَنِينَ بَطْبُونَ حِكْمَةً. ٢٢ وَلَكِمْنَا عَنْ نَكْوِزُ بِٱلْنَسِيجِ مَصْلُونًا لِلْبَهُودِ عَثْرَةً وَلِلْبُونَانِيْنِ خَوَالَةً . ٢٤ وَأَمَّا لِلْمَدْعُومِ عَجُودًا وَيُونَا بِيِّينَ فَبَٱلْمَسِعِ فُوَّةِ ٱللَّهِ وَحَكَّمَةِ ٱللَّهِ ٢٥٠ لِإَنَّ

جَهَالَةَ ٱللهِ أَخْكُرُ مِنَ ٱلنَّاسِ. وَصَعْفُ ٱللهِ أَقْوَى مِنَ

σAt

ألناس ٦٦ مَأَنْظُرُوا دَعُونَكُمْ أَيْهَا ٱلْإِحْوَةُ أَنْ لَيْسَ كَثِيرُونَ حُكُمَاكُ حَسَبَ ٱلْحَسَدِ لَيْسَ كَثِيرُونَ أَفُوبَاكُ

لَيْسَ كَثِيرُونَ شُرَفَاءُ ٢٧ مَلِ أَحْمَارَ ٱللهُ حُهَّالَ ٱلعَالَمِي لَهُرِيَ ٱلْكُمَاءِ. وَإِخْمَارَ أَلْلُهُ صُعْمَاءُ أَمَاكُمُ لِلْجُرْبَةِ ٱلْأَقْوِيَاءَ ٢٨ وَإَحْمَارَ ٱللَّهُ أَدْسِاءَ ٱلْمَاكُمِ وَأَمْرُدَرَى

وَعَارَ ٱلْمُؤْمُودِ لِبُيْصِلَ ٱلْمَوْمُودَ ٢٦ لِكَيْ لاَ يَغَيِّرَ ۖ كُلُّ ذِي جَسَدٍ أَمَامَهُ . ٢٠ وَمِنْهُ أَنْمُ بِٱلْسَبِيحِ بَسُوعَ ٱلَّذِي صَارَ لَمَا حِكْمَةً مِنَ ٱللَّهِ وَمَّرْ وَقَدَامَةً وَمِدَاءً. ٢١ حَتَّى

كَمَا هُوَ مَكْنُوتْ مَن أَفْعَرَ فَسِنْكُورْ بِٱلرَّبُّ ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّابِي

ا عَأَنَا لَمَّا أَنَيْتُ إِلَّكُمْ أَيَّا ٱلْإِخْرَةُ أَنَيْتُ لَيْسَ بِسُمُو ٱلْكُلَا إِوْ ٱلْكِكْنِيَةِ مُنَادِيًا لَكُمْ بِشَهَادَةِ ٱللَّهِ. وَلِأَنِّي لَمْ أَعْزِمُ أَنْ أَعْرِفَ شَيْمًا بَشَكُمْ إِلَّا بَسُوعَ ٱلْمَسِعَ

وَإِيَّاهُ مَصَلُونًا ٢٠ وَأَمَا كُنتُ عِنْدَكُمْ فِي صَعْفِي وَحَوْفِ

وَرَعْدَةً كَثِيرَةٍ ٤ وَكَلَامِي وَكِرَارَتِي لَمْ بَكُونَا بِكَلَامٍ ٱلْكِكْمَةِ ٱلْإِنْسَالِيَّةِ ٱلْمُثْنِعِ لَلْ بِأَرْمَانِ أَرْوَحٍ وَٱلْفَقَةِ هُ لِكِنْ لَا يَكُونَ إِيَّاكُمْ عِيكُمْنُو ٱلَّاسِ كُلْ مِغُوَّقِ ٱللَّهِ الكِيَّا مَكُلُمُ مِجِكُمَةِ بَيْنَ ٱلْكَامِلِينَ وَلَكِنْ مِحِكْمَةِ لَيْتُ مِنْ هَمَا أَسَّهُمِ وَلَامِنَ عُطَّهَا ۗ هُمَا ٱلدَّهْمِ ٱلَّذِينَ يُبْعَلُّونَ ، ٧ مَلْ شَكَمْرُ بِعِكْمَةِ ٱللَّهِ فِ سِرَّ . ٱلْكِكْمَةِ ٱلْمَكْدُومَةِ ٱلَّتِي سَبَقَ ٱللهُ تَعَيَّمُهَا قَبْلَ ٱلدُّهُورِ حِجْدِياً. ٨ أَلِي لَمْ بَعْلَمْهَا أَحَدْ مِنْ عُظَمَا ۗ هٰذَا ٱلدَّهْرِ. لِأَنْ لَوْ عَرَفُوا لَهَا صَلَبُوا رَبُّ ٱلْتَجْدِ. • مَلْ كَمَا هُقَ مَكْنُوبُ مَا لَمْ تَرَ عَيْنُ رَلَمْ نَسْمَعُ أَدُنُ وَإَ يَخِطُرُ عَلَى بَالِ إِنْسَانِ مَا أَعَدُّهُ ٱللَّهُ لِلْسِينَ مُجِيُّونُهُ ۗ ا فَأَعْلَمُهُ ٱللَّهُ لَنَا نَعْنُ بِرُوحِهِ . لَأِنَّ ٱلرُّوحَ بَغَضُ كُلُّ شَيْءٌ خَفَّى أَعْمَاقَ اللهِ مِنْ اللِّأَتْ مَنْ مِنَ ٱلنَّاسِ بَعْرِفُ أَمُورَ ٱلْإِنْسَانِ إِلاَّ رُوحُ ٱلْإِنْسَانِ ٱلَّذِي فِيهِ . هُكَذَا أَيْضًا أَمُورُ ٱللهِ لاَ يَعْرِضُا أَحَدُ إِلَّا رُوخَ ٱللهِ ١٦٠ وَصَرْفَ لَمْ

اگورشوس ۲و۴ ۱۱ه تَأْحُذُ رُوحَ آلْعَالُم عِلْ مِرْوح مِدِي مِنَ اللهِ يَعْرِفَ ٱلْأَشْبَاءُ لَمُوْهُوبَةً مَا مِنْ شَوْءَ، آمِي مُنْكَمْرِ بِهَا أَبْضًا لَا يَأْفَوَالِ نُعَلِّمُهَا حِكْمَةٌ إِنسَائِيَّةٌ مَلَ بِمَا يُسَيِّمُهُ ٱلرُّوخِ ٱلْفُصُلُ فَارِيِعَ ٱلرُّوطِئَاتِ بِٱلرُّوطِيَّاتِ ١٤٠ وَلَكِرَّ ٱلْإِسَانَ أَ.مَسِعِيَّ لَا يَفَلُّلُ مَا لِرُوحِ اللَّهِ لِأَنَّهُ عِندُهُ حَهَالَةٌ. وَلاَ يَعْدِرُ أَنْ يَعْرِهَهُ لاَنْهُ إِنَّمَا يُحْكُرُ فِيو رُوحِهُ. ٥٠ وَأَمَّا ٱلرُّوحِيْ صَحِكُمْ فِي كُلُّ عَنِي وَهُوَ لَا يَحَكُّمْ بِيهِ مِنْ أُحَدِهُ ١٦ لِأَنَّهُ مَنْ عَرَفَ فِيكُرُ ٱلرَّبْ يَبْعَلِّمُهُ. وَأَنَّهُ إِ يَحِنُ مَلَّما فِكُرُ ٱلْمُسِيمِ ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّابِثُ ا زَّمَا الْهِمَا ٱلْإِخْوَةُ لَمُ أَنْسَطِعُ أَنْ أَحَالِبَكُمُ ا كُرُوحِيْنَ مَلْ كَمُدَيِّنَ كَأَدْ مَالِ فِي ٱلْسَبِيعِ. ٢ سَفَيْتُكُمْ لَهِا ۚ لَا طَعَامًا لِأَنْكُمْ لَمْ نَكُ وَا بَعْدُ نَسْتَطِيعُونِ ا بَلِ ٱلْآنَ أَيْمًا لَا تَسْتَطِعُونَ ۗ إِنَّكُمْ نَعَدُ جَسَدِيْونَ. فَإِنَّهُ إِذْ مِيكُمْ حَسَدٌ وَحِصَامُرٌ وَأَنْفِنَا أَنَّ أَسَمُّ حَسَدِيْهِنَ ا

وَسَلُّكُونَ مِحَسِّبِ ٱلْمُثرِ ، لِأَنَّهُ مَنَّى قَالَ وَاحِدُّ أَنَّا البُولُسَ فَآخَرُ أَمَّا لِأَلْمُوسَ أَفْسَتُمُ حُسِدِيِّينَ

ه فَمَنْ هُوَ مُولُفُ وَمَنْ مُوَ ٱلْلُوسُ . كُلُّ خَادِمَانِ ا كَشَمُّ مَوَالْ طَنْهِمِهَا وَكُمَّا أَعْطَى لَرَّبُّ لَكُلِّ وَاحِدِ ٦٠ أَمَّا غَرَسْتُ وَأَنْلُوسُ سَعَى لَكِنَ ٱ يَكَالَ يُغِي. / وِذَا لَيْسَ , اَلْعَارِسُ شَنَّا وَلَا ٱلسَّافِ كِلِ أَنَّهُ ٱلَّذِي يُغِي • ٨ وَٱلْهَارِ مُ وَٱلسَّاقِي هُمَا وَاحِدٌ وَلِحَينَ كُلُّ وَاحِدِ سَأَحُدُ أَحْرَثُهُ مِجَسَبِ تَعَهُ ﴿ وَإِنَّا مَكُنُ عَامِلاً مِعَ أَلَهُ وَأَنْتُمْ وَلَاحَهُ ٱللَّهِ . سِأَاءُ لَلَّهِ . احَسَبَ يَعْمَةُ . اللَّهِ ٱلْمُعْطَانَةِ بِي كُذَّ \* حَكَدِمِ فَلَدْ وَصَعْتُ أَسَاسًا وَآخَرُ سَعِي عَبَيْهِ. وَلَكِنَ فَلْمُنْظُرُكُلُ وَلِحِدِكُمْ مَنْ يَبِي عَلَيْهِ ١١٠ فَإِنَّهُ لاَ سَنَطِيعُ أَحَدُ أَنْ بَصَعَ أَسَاسًا آحَرَ عَيْرَ أَلَدِي وُصِعَ الدِي هُو يَسُوعُ ٱلْمُسِيخُ . ١٢ وَلَكِنْ إِنْ كَانَ أَحَدُ يَبْنِي عَلَى هٰذَا ٱلْأَسَاسِ دَمَّبًا مِضَّةً حِجَارَةً كُرِيَّةً حَمَّبًا عُشْبًا

قَشًا ١٢ فَعَمَلُ كُلُّ وَاحِدٍ سَبَعِيهُ طَأَمِرًا لِأَنَّ ٱلْيُؤْمَ

اڭۇرىئوسى سُبْيَيَّهُ. لأَنَّهُ بِنَارٍ يُدْ مَنْنُ وَسَنَاتَحِينُ ٱلنَّائِرُ عَمَلَ ٱلْإِ وَحِدِ مَ هُو مَا مِنْ بَيْ عَمَلُ أَصَدِ نَذَ سَاهُ عَلَيْهِ فسأحدُ أَحْرَةً . ٥٠ إِن أَحْتَرَقَ عَمَلُ أَحَدِ فَسَخَسَرُ وَأَمَّا هُوَ فَسَجِنْصُ وَلَّكِنْ كَمَا مِلْدِهِ ١٦ أَمَا مَلَّمُونَ مَّكُمُّ مَبْكُلُ لَهُ وَرُوحُ أَلْلُو يَسْكُو ْ وَكُورُ ١٠ إِنْ كَانَ احَدْ يُمْسِدُ مَكُنَ أَمَّهِ فَسَيْمُسِدُهُ أَمَّهُ لِأَنَّ مَيْتُ لَلْ مَيْتُ لَلْ أَمَّةٍ مُنَدُّسٌ ٱلَّذِي أَنْمُ هُوَ ١١٠ لَا يَعْدَعَنَّ أَحَدٌ نَفْهُ. إِنْ كَانَ أَحَدُ ۚ يَظُنُ أَنَّهُ حَكُمُ ۗ يَسْكُمْزُ فِي هُمَا أَمَّا هُمِّ فَلْمَصِرْ جَولًا لِكُنْيَ صِيرَ حَكِمًا • \* الرِّنَّ حِكْمَهُ لَهُمَا أَمَّامُ فِي حَلَمَانُ عِنْدَ آللهِ لِأَنَّهُ مَكُنُّوبٌ ٱلْدَحِيْدُ ٱلْكُكُهُ \* يِهُكُرُهُرْ. \* وَأَنْصًا ٱلرَّبْ بَعَلَمُ أَفَكَارَ أَنْكُمَا \* ، "َهِمَا ´طَيَةُ · 17 إِنَّا لَا يَغَنِّمَ كَلَّ أَحَدُ ۚ بِٱلْمَاسِ ، وَإِنَّ كُلُّ سَوِّهُ لَكُرْ ١٦ أَنْوَلُسُ أَمْرُ ٱلْمُوسُ أَمْرُ صَمَا مَّم أَمْ أَمْ أَكْنُوهُ أَمْ أَمْوَتْ أَمْ الْأَنْ أَهُ أَكُنْ أَهُ أَكُنْ أَمْ الْأَنْ أَهُ أَكُا لِمُحْصِرَةُ أَم الْهُ عَلَيْهُ حَلَلُ شَيْعً كُمْ مَا وَمَّا أَنَّمُ فَدُمْسِعٍ

وَأَسْسِجُ إِلَهُ

الأعلى الرغ

المُكَا فَعُيْمِنَا ، لَإِنسَانَ كُعَدْمِ ٱلْعَسِيعِ وَوُكَلاً عَ سَرَائِرِ تَنْهِ ٢٠ ثُمُّ بُسُأَلُ فِي ٱنْوَكَلَاءً يَكُنِّي يُوحَدُّ ٱلْإِنْسَانُ أَمِيًّا وَ؟ وَإَمَّا أَمَا فَأَفَلُ سَنِّهِ عِنْدِي أَنْ نَجْهَمَ فِيٌّ مِيكُمْ أَوْ مِنْ يَوْمِ بَشَرٌ . بَلْ لَسْتُ أَمْكُمُ ۚ فِي نَسْنِي أَيْضًا . ءُ مَا يِّي أَسْتُ أَنْهُورُ مِنْيُ ۚ فِي ذَاتِي . لَكُبِّني لَسْتُ بِدَالِكَ مُرَّرًا. وَكُمِنَّ ٱلَّذِي يَخَكُرُ فِيَّ مُوَ ٱلرَّبُ. ﴿ إِنَا لَا تَشَكُّمُوا فِي شَيْءٍ مَثَلَ ٱلْوَفْتِ حَنَّى بِأَيَ ٱلرَّبُّ ٱلَّذِي سَبِيرُ حَمَانًا العَالَامِ وَضَهِرُ آرَاهُ ٱلْمُلُوبِ. وَحِيثَلِهِ بُكُونُ لَمْدَحُ آِكُلُ وَاحِدِ مِنَ أَسَدِ

اڭۇرىۋىس ؛ وَإِنْ كُنْتَ فَدْ أَحَمْتَ مِيهَاذَا تَفْجِرُ كَأَمُّكَ لَمْ تَأْحُدْ. ٨ إِلَكُمْ قَدْ شَيِعْتُمْ قَدِ أَسْتَعْشَمْ. مَلَكُثُمْ بِدُويِنَا. وَلَيْتَكُمْ مَلَّكُمْ لِيَمْلِكَ نَحْنُ أَيْضًا مَعَكُمْ \* \* نَائِي أَرَى أَنَّ اللَّهُ أَنْرَرَنَا مَنْ ٱلرُسُلُ آحِرِينَ كَأَنَّا يَعَكُومْ عَيَيْاً بِٱلْمُؤْتِ. لأَمَّا صِرْنَا مُنْظُرًا يِنْعَالُم لِيمَادَ نِكَثِهِ وَٱلنَّاسِ. الْحَنُّ حُهَّالٌ مِنْ حُلِ ٱسْسِحِ وَأَمَّا أَنْمَ لَكُكُمَاء فِي ٱسْسِعِ. يَعَنُ صُمَعَاتُ وَأَمَّا أَنْتُمْ فَأَنْوِيَهِ . أَنَّمْ مُكَرَّمُونَ وَأَمَّا يَعْنُ فَيلاَ كُرَّامَةِ ١١ إِلَّى مَدِهِ ٱلسَّاعَةِ يَحُوعُ وَتَعْصَشُ وَتَعْرَى وَلْكُمْ ۗ وَيَسَلُّ لَمَا إِنَّامَةً ٢٠ وَتَعْبُ عَامِلِينَ بِأَبْدِيمًا . نُشْتُمُ فَيُأْرِكُ. نَصْمَهَدُ فَعَنْ إِلْ ١٢ يَعْارَى عَالِماً فَمَعِطْ. صَرْبًا كَانْدًا, ٱلْمَالَمُ وَوَسَمُ كُلُّ سَيْءً إِنَّى ٱلْآنَ. ١٤ لَيْسَ إِيُّ أَحْمَلُمُ أَكْنَبُ مِنَا مَلْ كَأُولَادِي ٱلْأَحِبَّا ۗ أَنْدِيرُكُمْ. هُ اللِّهُ مُ وَإِنْ كَانَ لَكُمْ رَبَّوَاتُ مِنَ ٱلْمُرْشِدِينَ فِي ٱلْمَسْيِجِ لَكِنْ لَيْسَ آءَ \* كَنبِرُونَ . لِأَذِي أَنَا وَلَدُنْكُمْ ۖ فِي ٱلْعَسِيعِ بَسُوعَ بِٱلْإِنْجِيلِ ١٦٠ فَأَطْلُبُ ٱلْكُمْرُ أَنْ تَكُونُوا مُتَمَثِّلِينَ بِي ١٧٠ لِذَلِكَ أَرْسَلْتُ إِلَيْكُمْ نِيمُونَاوُسَ ٱلَّذِي هُوَ آنَهُ ۚ ٱلْحَبِثُ وَٱلْأَمِينُ فِي ٱلرَّبِّ ٱلَّذِي بُذَكِيْرُكُمْ بِطُرُفِي فِي ٱسْتَجِحَ كُمَا أَعَلِيرُ فِي كُولِ مَكَانِ فِي كُلُ كَدِسَةِ ١٨٠ فَٱنْتُعَ: فَوْمِرْ كَأْنِي لَمْتُ آنِيّاً إِلَيْكُمْ • ١١ وَلَكُمُّ سَأَلَةَ ۚ إِيَّامُ سَرِيعًا إِنْ شَاءَ ٱلرَّبُّ فَسَأَعْرِفُ لَيْسَ كَلَامَ ٱلَّذِينَ ٱنَّعَوا بَلْ قُوَّنَهُمْ. ٢٠ لِأَنَّ مَلَكُوتَ ٱللهِ لَيْمَنَ يَكَالَامِ مَلْ يَفُوَّةِ ١٠ مَاذَ تُرِيدُونَ ، أَبِعَصَّا آتي إِلَيْكُمْ أَمْ بِالْعَمَاةِ وَرُوحِ ٱلْوَدَعَةِ

ألأصماخ أحامين

ا يُسْمَعُ مُطْلَعًا أَنَّ يَسْكُمْزِ رِبَى وَرَى مُكَدًا لَا يُسَمَّى بَيْنَ ٱلْأُمْمَ خَتَّى أَنْ مَكْدِنَ لِلْإِنْسَانِ ٱمْرَأَةُ أَبِيهِ ٢٠ أَمَا أَنْمُ مُنْتَهُونَ وَبِالْحَرِيُّ لَمْ تَنُوحُوا حَتَّى بُرْفَعَ مِنْ وَسَطِّكُمُ مُنْتَهُونَ وَبِالْحَرِيّ ٱلَّذِي مَعَلَ هَٰذَا ٱلْمِعْلَ ٢٠ وَإِنِّي أَمَا كَأَيُّ عَالْتِبْ مَا كَجُسَدٍ وَلَكِنْ حَاضِرٌ بِأَرْوحِ قَدْ حَكَمْتُ كَأْنِي حَاصِرٌ فِي ٱلَّذِي فَعَلَ مُنَّا مُكُذًّا . ﴿ إِنَّهُمْ رَبُّنَا يَسُوعَ ٱلْمُسِيحِ

آڭورىئوس ٥ إِذْ أَنَّمُ وَرُوحِي مُعْنَبِعُونَ عَعْ نُوَّتِهِ رَبِّسَا يَسُوعَ ٱلْمُسِيعِ هَ أَنْ بُسَامِرَ مِثْلُ هَذَا لِلشَّيْطَانِ لِيَلَاكِ أَحْسَدٍ لِكَيْ نَخُلُصَ ٱلرُّوحُ فِي بَوْمِ ٱلرَّبُّ يَسُوعَ ١٠ لَيْسَ أَفْخِارُكُمْ حَسَاء أَلَهُمْ نَعْلَمُونَ أَنَّ حَبِيرَةً صَعِيرَةً نُعَيْرُ ٱلْحَمِينَ كُلُّهُ ٧ إِذَا نَقُوا مِنْكُمْ ٱلْحَمِيرَةَ ٱلْعَنبِيعَةَ لِكُنْ تَكُوبُوا عَبِياً حَدِيدًا كُمَّا أَنْمُ فَطِيرٌ. لأَنَّ فِضَى أَبْعًا آلْمَسِيحَ قَدْ نُهُمَّ لِأَخْلِيَا مِهِ إِذَا لِيُعَيِّدُ لَيْسَ بِحَدِيرَةٍ عَنيْنَةٍ وَلاَ بخَيبِرَةِ أَشْرُ وَأَكْبَتِ مَلْ بِعَطِيرِ ٱلْإِخْلَاصِ وَإِنْكُنَّ وَكُنَّبُتُ إِلَّكُمْ فِي ٱلرَّسَالَةِ أَنْ لَا نُعَالِطُوا ٱلزَّمَاةَ. ١٠ وَلَيْسَ مُطَلِّنَا زُرَاةً هٰذَا أَسَاكُم أَو ٱلطُّمَّاعِينَ أَو ٱلْحَاطِيِينَ أَوْ عَبَدَةَ ٱلْأُوثَانِ وَ إِلَّا مَيْلَرَ:كُمُ أَنْ تَخْرُحُوا بَنَ ٱلْكَالَمُ ١١٠ وَأَمَّا ٱلْآنَ فَكَنَّتُ ۚ إِلَّكُمْ ۚ إِنْ كَانَّ أُحَدُّ مَدْعُوِّ أَحًا رَاليًا أَوْ طَمَاءًا أَوْ عَالَدَ وَثَنِ أَوْ شَقًامًا أَوْسِكُهُرَا أَوْحَاطِيًا أَنْ لَاتَخَالِطُوا وَلَا نُتُؤَكِلُوا مِثْلَ هَذَا. ١٢ لِأَنَّهُ مَاذَا لِي أَنْ أَدِينَ ٱلَّذِينَ مِنْ خَارِجٍ . أَلَسُمُ أَنَّمْ تَدِينُونَ لَّذِينَ مِنْ ذَاخِلِ ١٠٠ أَمَّا ٱلَّذِينَ مِنْ خَاخِلِ ١٠٠ أَمَّا ٱلَّذِينَ مِنْ خَارِهُمُ فَاعْزِلُوا الْحَيِثَ مِنْ يَسْكُمْرُ أَخَارُهُمْ فَاعْزِلُوا الْحَيْثَ مِنْ يَسْكُمْرُ أَخَاءُ إِنَّا الْحَيْثُ فَا الْمَارُوسُ الْمَعْدُرُ أَخَذْ لَهُ دَعْوَى عَلَى آخَرَ أَنْ الْحَاكَمَ الْمَاكَمُ الْمَالُمُ الْحَدْلُهُ دَعْوَى عَلَى آخَرَ أَنْ الْحَاكَمَ الْمَاكَمُ الْمُعْرَالُ الْحَاكَمَ الْمَاكِمُ الْمُعْرَالُ الْمُعَاكِمُ الْعَلَى الْمَاكِمُ الْمُعْرَالُ الْمُعَاكِمُ الْمُعْرَالُ الْمُعَاكِمُ الْمُعْرَالُ الْمُعَاكِمُ الْمُعْرَالُ الْمُعَاكِمُ الْمُعْرَالُ الْمُعَالَمُ الْمُعْرَالُ الْمُعَالَمُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ الْمُعَالَمُ الْمُعْرَالُ الْمُعَالَمُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُونُ الْمُعْرَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَالُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

عِنْدُ ٱلتَّالِوِينَ وَلِيْسَ عِنْدُ ٱلنِّدِيسِينِ ٢٠ ٱلسُّمُ تَعْلَمُونَ أَنَّ أَنْفِيدُ سِينَ سَيَدِينُونَ أَنْعَامَ . فَإِنْ كَانَ أَنْعَامُ يُمَانُ مِكُمْ أَفَأَنَّمْ عَثْرُ مُسْتَأْمِلِينَ لِلْحَاكُمِ ٱلصُّعْرَى • ٢ أَلَسُمُ تَعَلَّمُونَ أَنَّا سَدِينُ مَلَا بِكَهُ فَيَا لَأُولَى أَمُورَ هَٰرِهِ ٱلْكَيْوَةِ ۚ ۚ ۚ ۚ إِنْ كَانَ لَكُمْ ۗ مَاكِمٌ فِي . مُور هُدِهِ ٱنْحَيْوةِ فَأَحْلِدُو ٱلْمُعْنَمَرِسَ فِي ٱلْكَيِسَةِ فُصَاةً. ه لِتُخْلِكُمْرُ أَفُولُ. قُمُكَمَا لَسْنَ يَسَكُمُ حَكَيمٌ وَلاَ وَاحِدٌ يَقْدِرُ أَنْ يَقْضِيَ بَيْنَ إِخْوَيِهِ ٣٠ لَكِنَّ ٱلْآخِ نُحَاكِمُ ٱلْأَحَ وَذَٰلِكَ عِنْدَ غَيْرِ ٱلْمُؤْمِينَ ٢٠ مَٱلَآنَ فِيكُرْ عَيْثُ مُطْمَاً لِأَنَّ عِندُكُمْ عَاكُمَ تَ بَعْضِكُمْ مَعَ بَعْضٍ. لِهَاذَا لَا تُصْلَمُونَ بِأَخْرِي . لِهَ اذَا لَا نُسْلُونَ بِأَخْرِي . ٨ كُنْ أَنَّمْ تَطْيِمُونَ وَسُلْبُونَ وَذْيِكَ لِلْإِحْوَةِ • 1 أَمْ لَـُمُ تَعْلَمُونَ أَنَّ آنَهُ الْمِينَ لَا يَرْتُونَ مَلَكُوتَ أَشِّرِهِ لَا نَصِلُوا . لَا زُمَّةٌ وَلَا عَبَدَهُ ۚ أَرْثَانِ وَلَا مَاسِفُونَ وَلاَ مَأْنُونُونَ وَلاَ مُصَاحِمُو دُكُورِ ۚ ۚ أَوَلاَ مَارِئُونَ وَلاَ طُمْاعُونَ وَلاَ سِكَّةِرُونَ وَلاَ سَأَمُونَ وَلاَ حَادَيْمُونَ يَرْثُونَ مَنْكُوتَ آلِيهِ ١٠ وَمُصْنَدَ كُنَ أَلَانٌ مِثْكُرٌ. لَكِنِ أَعْنَسُانُمُ مَلَ نُفَدُّ شَمْ بِلْ مَرَّزُنُمْ بِأَسْمِ آمَرْتُ يسوع ويروح بالونا

١٠ كُلُّ ٱلنَّشَاءُ غَيْلُ لِي لَكِن لَيْسَ أَنْكُ ٱلْأَنْبَءُ نُوَامِنُ كُلُّ ٱذْنَفَا ۗ فَعِلْ لِي لَكِنْ لَا يَسَمُّطُ عَلَىٰ الْعَلَىٰ لَا يَسَمُّطُ عَلَىٰ ا سَيْءٌ ١٣. ٱلْأَطْعِيمَةُ لِلْحَوْفِ وَأَعْدِفُ لِلْأَطْعِيمَةِ وَلَلَّهُ سَيُبِيدُ هَمَا وَتِلْكَ . وَنَكِنَّ آنُحُسَدَ لَيْسَ لِلرَّا مَلْ لِلرَّبّ وَٱلرَّبُّ لِحَسَدِ ١٤٠ وَأَلَّهُ قَدْ أَقَامَ ٱلرَّبَّ وَسَنْيِهُ، كُنُّ أَيْمًا يَقُوِّيهِ • ٥ أَكَنُّمُ تَعْلَمُونَ ۚ أَنَّ أَخْسَاذَكُمْ فِيَ أَعْضَاءُ ٱلْمُسِمِ. أَمَّا حَدُ أَمْنَهُ ٱلْمُسِمِ وَأَحْمَلُهُمَا

أَعْصَاءُ رَايِنَةِ حَشَاهَ ٓ ا أَمْ لَـنَّمْ لَكُنَّهُ بِنَ لَكُونَ رَّامَوِ ٱنْتَصَلَقَ رَابِيَهِ مُوحَدُدُ وَاحِدٌ لِأَنَّهُ يَنُولُ يَكُونُ ٱلْأَثْمَالُ حَدَا وَاحِدًا وَا وَأَمَّا مَنَ ٱلْمُسَى بِٱلرَّبِّ مُوَّ رُوحٌ وَحِدٌ، ١٨ أَمْرُ مِنْ مِنَ كُرُمًا مَكُنُّ حَصِيْقِ يَعْمُهَا ٱلْمِنْسُلُ فِي حَارِحَةٌ عَنَ ٱلْحَسَدِ. كُنَّ ٱلَّذِي بَرْقِ يُحْيِدٍ \* إِلَّى حَسَدِهِ. ١١ أُمُّ مَنْمُ تَعْلَمُهُ رَ أَنْ حَسَاكُمْ هُوَ هَبِكُلْ لِيزُوحِ ٱلْعُدُس أُ لَدِي فِينَ إِنْ لَذِي لَكُمْ مِنَ أَمْرِينًا كُمُ سَمَّ لِأَمْسِيكُمْ م الِّذِّلَكُمْ فَدِ أَمَنَهُ شُمْ شِيْسٍ. فَعَيْدُولَ أَنَّهُ فِي أَحْسَادِكُمْ وَفِي أَرُواجِكُرُ الْخِي ﴿ سَمِ

الْأَعْدُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُمْ لِي عَنْهَا فَحَسَنُ اللَّهِ عَنْهَا فَحَسَنُ لِلرِّجُلِ أَنْ لَا يَهَمَّ أَمْرُ أَمَّ ، وَكُينُ لِسَسِّهِ أَمْرًا لِيَكُنْ يَكُلُّ وَاحِدِ ٱمْرَأَتُهُ وَمُنْكُرُ لِكُلُّ وَاحِدَةِ رَحْهُمْ مَ لِمُوف ٱلرِّحْلُ ٱلْمَرْأَةَ حَمِّهَا ٱلْفَاحِبَ وَكَدَٰلِكَ لَمَرْ ۚ أَ أَيْصًا ٱلرَّحُلُ وَ لَكُنْ لِلْمُرَاثِّةِ لَسَّطُ عَلَى حَسَدِهَا كُلُّ لِلرَّحُلِ. وَّكَذَٰ لِكَ ٱلرَّحُلُ أَيْمًا ۖ يَمْنَ لَهُ نَسْلُطٌ عَلَى حَسَدِهِ مَلْ اِلْمَرْآَةِ. ٥ لاَ بَشْبُ أَحَلُكُمْ ٱلْآحَرَ إِلَّا أَنْ بَكُونَ عَلَى مُوَامَّنَهُ إِلَى حِينِ كِي نُتَعَرَّعُوا لِلصَّوْمِ وَيَصَّلُوهِ مُمَّ تَجْمُومُو أَيْصًا مَمَّا كِنَىٰ لَاجْزَكُمُ ۗ شُكَّةَ لُ لِسَكَبِ عَدَّمٍ نَرَافَيَكُمْ ١٠ وَكُمِنْ أَفُولُ مَكَا عَلَى سِيلَ ٱلْهِرْنِ لاَ عَلَى سَبِيلِ ٱلْأَمْرِ . الأَلْهُ ، أَرِيدُ أَنْ يَكُونَ - بِيعُ ٱللَّهِ عَلَيْكُ أَمَّا . لَكُوَّا كُلُّ وَاحِدِ لَهُ مَوْمِينَهُ أَعَاصَةً مِنَ اللهِ . الواحِدُ هكما والاحرامكما

٨ وَلَكِنَ أَفُولُ لِيَعْرِ أَمْارُ وَحِيرَ وَلِلْأَرَامِلِ إِنَّهُ حَمَنٌ لَمْزِيدَ لَيْفُوا كَمَا أَنَّهُ وَكُوزُ إِنْ مَرْ بَصَبْطُوا أَفْسَهُمْ فَسُنَرُوْحُوا ، لِأَنْ سُرَةِحَ أَصَلَى بِن الْعَرْقِ . ١٠ وَأَمَّا مُمْتَرَوِّ حُونَ فَأُوصِيمِ لَا أَمَا كُلِ ٱلرَّبُ أَلَّ لأنفارق أسرة رحلها ١١٠ وإن فارَقْتُهُ فَتُتُلَّبُتُ ءَرَّ مَنْرَوْحُو أَوْ لِنُصَالِحُ رَحْاً وَلاَ يَنْزُلُو ٱلرَّحْلُ الْمَرَأَةُ. ١٢ وَأَمَّا ٱلْلَاقُونَ فَأَنُولُ كُمْ أَنَّا لَا ٱرْبُ إِن كَانَ أَخْ

ٱڭورىئُوسَ٧ لَهُ أَمْزًا أَهُ عَيْرُ مُؤْمِيَةِ وَهِيَ نَرْتَضِي أَنْ مَشْكُنَ مَعَهُ مَلَا يَنْزُكُهَا ١٠ وَأَسْرَأُهُ ٱلَّتِي لَهَا رَحُلٌ عَيْرُ مُوْمِن وَهُوَ بَرَآهِي أَنْ يَسْكُنَ مَنَّهَا فَلَا نَازُكُهُ ٤٠ لِأَنَّ ٱلرَّجُلَ عَيْزَ ٱلْمُؤْمِن مَعْدَسْ فِي أَنْهَ إِنَّهِ وَٱلْهَزَا أَهُ عَبْرُ لَهُ مِنْ مِنْ الْمُدَّالَةُ فِي ٱلرَّاطُ. وَإِلاَ فَأُولِاذَكُمْ الْمُسُونَ. وَأَمَّا ٱلْآرَتَ فَهُمْ مُنْدُسُونَ. ٥ وَكُونُ إِن فَارَقَ عَيْرُ ٱلْهُمْيْسِ فَلْمُارِقْ. لَبْسَ ٱلْآخُ أُواً لأَحْتُ مُسْتَعْدًا فِي مِثْلُ هَذِهِ ٱلْآحْوَالِ . وَكُيِّنَ ٱللَّهَ لَدُ دَعَانَا فِي ٱلسَّلَامِ ١٠ الأَنَّهُ كَيْفَ تَعْلَمُونَ أَيْنِهَا ٱلْمُرَاّةُ هَلْ تُحَلِّصِينَ ٱلرَّحْلَ. أَوْ كَيْفَ نَعْلَمُ أَيُّهَا ٱلرَّجْلُ هَلْ نُحَلِّصُ ٱلْمَزْأَةَ . ١٧ عَبْرَ أَنَّهَ كَمَا فَسَمَ ٱللَّهُ لِكُلُّ وَاحِدِ كُمَا دَعَا ٱلرَّبْ كُلِّ وَاحِدٍ مَكَذَا لِسُلُكَ وَكُدَ أَمَّا آمَرُ فِي حَمِعِ ٱلْكَمَانِسِ ١٨٠ دُعِيَ أَحَدٌ وَهُوَ مَعْنُونَ فَلَا يَصِرُ أَعْلَفَ. دُعِيَ أَحَدٌ فِي ٱلْعُرْلَةِ مَلَا يَحَيِّرْ ١٠٠ لَيْسَ ٱلْخِنَانُ شَيْئًا وَلَسْتَ ٱلْفُرْلَةُ شَيْئًا كُلُّ حِيْطً وَصَايَا ٱللهِ • مُ أَمَّدُعُوهُ أَي دُعِيَ فِيهَا كُلُّ وَاحِدٍ فَلَيْلُبَتُ فِيهَا.

اَكُورِشُوسٌ ٧ ٢٠١ ١٦ دُعِتَ وَأَنْتَ عَدْ فَلَا يَهُمُّكَ. كَلْ وَإِن ٱسْتَطَعْتَ أَنْ نَصِيرَ حَرًا عَالَمُنَعَبِلُهِمَا لِآخُرِيُّ و ٢٦ لِأَنْ مَنْ دُعِيَ فِي كَرَّبُ وَعُو عَبْدٌ مَهُو عَينُ أَرَّبُو . كَذَٰلِكَ أَيْضًا ٱلْحُرْ ٱلْهَدْ تُوْهُوَ عَبُدٌ لِلْسِيحِ ٢٠٠ قَدِ ٱشْارِيمُ بِشَهَنِ عَلَا تَصِيرُوا عَبِدًا لِلنَّاسِ . ٢٤ مَا دُعِيَ كُلُ وَاحِلِهِ فِيهِ أَيُّهَا ۚ ٱلْإِحْوَةُ مُلْيَسِّكَ فِي دُلِّكَ مَعَ اللَّهِ ٥٠ وَأَمَّا ٱلْعَدَارِي فَكِيْسَ عِدْيِي أَمْرٌ مِنَ ٱلرَّبِّ فِيهِنَّ وَلَكُيِّنِي أَعْطِي زُيًّا كَيَنْ رَحِمَهُ ٱلرُّبُّ أَنْ يَكُونَ أَسِيًا ٢٦٠ قَاطُنُ أَنَّ هَلَا حَسَنٌ لِسَبَبِ ٱلصَّبْقِ ٱلْحَضِيرِ أَنَّهُ حَسَنٌ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَكُونَ هُكَدًا ٢٠٠ أَسْتَ مُرْتَبِطٌ بِآمْرَأَةِ مَلاَ تَطْلُبِ ٱلْإَمْصَالَ. أَنْتَ مُنْصِلٌ عَن آمْرَأَةِ فَلَا نَطَلُب آمْراً ۚ قَامَ لَكِيَّكَ وَإِنْ تَرَوِّحْتَ لَا يُحْطِقُ . وَإِنْ تَرَوِّحَتِ ٱلْمَنْوَاءُ لَمْ تَحْطِقُ . وَلَكِنَّ مِثْلَ هُوْلَاءً بَكُونُ لَهُمْ صَيْقٌ فِي ٱلْحَمَدِ وَأَمَّا أَمَا فَإِنَّى ا أُسْعِيُ عَلَنْكُمْ. ١٩ مَأْفُهِلُ هَٰذَا أَنَّهَا ٱلْإِحْوَهُ ٱلْوَقْتُ مَلَكُ

٦٠٤ اڭورىئوس٧ ٱلْكَانَ مُفَصَّرٌ لِكَنِّي يَكُونَ ٱللَّهِ بِنَ لَهُمْ سِلَا ۚ كَأْنُ لِيْسَ لَمْرُ ٢٠٠ وَيَدِينَ يَيْكُونَ كُأَنَّهُمْ لا يَبْكُونَ وَأَنْدِينَ بَعْرَخُونَ كَأَنَّهُمْ لِأَيْفَرَخُونَ وَأَلَّذِينَ بَشَارُونَ كَأَنَّهُمْ لَا يَمْلِكُونَ. ٢١ وَآلَٰذِ نَ يَسْتَعْمِلُونَ هٰذَا أَعَالُمْ ۖ كَأَمُّهُمْ لَا يَسْتَعْوِلُونَهُ . لِأَنَّ هَيُّنَّةً هَٰذَا ٱلْعَالَمُ تَرُولُ ٢٠ عَلَّرِيدُ أَنْ تَكُونُوا بِلَا ثَمَّ . عَيْرُ ٱلْهُدَّةِ جِ يَهُمَّ فِي مَا لِلرَّبُ كَيْفَ بُرْضِي ٱلرَّبِّ. ٢٠ زَلَّمَا ٱلْمُتَرَوَّ خِ فَيَهِمْمُ فِي مَا الْمَالَمُ كَيْفَ يُرْضِي ٱمْرَأْمَهُ ١٤٠ إِنْ يَيْنَ ٱلرَوْحَةِ وَ أَمَدْرَا ۗ فَرْنَا عَبْرُ ٱلْمُكْرَوُ حَقَّ مَّهُمَّ فِي مَا لِلرَّبِّ بِتَكُونَ مُنَدَّسَةً حَسَلًا وَرُوحًا. وَأَمَّا ٱلْمُنْرَوِّجَةُ فَتَهَمَّ فِي مَا لِلْمَالَمُ كَيْفَ تُرْضِي رَجَالِاً ٥٠ لَهُذَا أَقُولُهُ لَحَايَرُكُمْ لَيْسَ لِيَكِي أَالِنِيَ عَلَيْكُمْ وَمَثَنَّا مَلْ لِأَحْلِ ٱللِّيَافَةِ وَأَنْمُنَّابَرَةِ لِلرَّبِّ مِنْ دُونِ أَرْتِياً لِي . ٣ وَلَكِنْ إِنْ كَانَ أَحَدُ بَظُنْ أَنَّهُ بَعْبَلُ مُدُونِ لِأَقَهَ نَحْوَ عَنْرَائِه إِذْ نَحَاوَزَتِ ٱلْوَقْتَ وَهَٰكَنَا لَهِمَ أَنْ

يَصِيرَ فَلْيَعْكُلُ مَا يُرِيدُ . إِنَّهُ لَا يُحْطِيُّ . فَلْيَــَنَرَوَّحَا . ٢٧ وَأَيْمًا مَنْ أَفَامَ رَاسِحًا فِي فَلْبِهِ وَلَيْسَ لَهُ ٱصْطِرَالُرُ بَلْ لَهُ مُلْطَانٌ عَلَى إِرَادَتِهِ وَفَذَ عَرَمَ عَلَى مُلَا فِي تَلْبِهِ أَنْ بَعْنَطَ عَذْرَاءُهُ فَحَسَمًا بَعْكُ ١٨٠ إِذَا مَنْ رَوَّجَ فَحَسَّاً يَعْمَلُ وَمَنْ لَا يُرَوَّحُ بَعْمَلُ أَحْسَنَ . ٢٩ ٱلْمَرْأَةُ مُرْتَبِطَةٌ بِٱلنَّامُوسِ مَا ذَامَ رَجُلُهَا حَيًّا. وَلَكِنْ إِنْ مَاتَ رَحْلَهَا فَهِيَ خُرَّةٌ كِي نَفْرَوْجَ بِهَوْ تُرِيدُ فِي ٱلرَّبُّ مَنَطُ . ؛ وَلَكِيُّهَا أَكُنُّو فِيطُةً إِنْ لَلِنَتْ هَٰكَذَ مُ مَسَدِ رَأْدِي. وَأَهُنُّ أَنِّي أَمَا أَيْصًا عِنْدِي رُوحُ أَللَّهِ ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّامِنُ ا وَأَمَا مِنْ حِهِةِ مَا ذُبِحَ لِلْأُونَانِ مَعَلَمُ أَنَّ لِحَسِمِياً عِلْمًا . ٱلْعِلْمُ يَنْفُحُ وَلَكِنَّ ٱلْمَحَبَّةَ نَنْي. ٢ فَإِلْ كَانَ أَحَدُ يَظُنُ أَنَّهُ يَعْرِفُ شَيَّنَا فَإِنَّهُ لَمْ يَعْرِف ِ شَيْمًا بَعْدُ كَمَا يَحِبُ أَنْ يَعْرِفَ. ٢ وَلَكِنْ إِنْ كَانَ

لْحَدْ يُحِبُ ٱللَّهَ طَلَّا مَعْرُوفٌ عِنْدَهُ ٤٠ قَمِنْ حِهَةِ أَحَلُ مَا ذُبِحَ لِلْأُوْنَانِ مَعْلَمُ أَنْ بَسْنَ وَثَنْ فِي ٱلْعَالَمِ وَإِنْ لَيْسَ إِلَّهُ آخُرُ إِلَّا وَاحِدًا. • لِأَنَّهُ وَإِنْ وُحِدً مَ بَسَّمَى آلِهَةَ سِوَاتُهُ كَانَ فِي ٱلسَّمَاءُ أَوْ عَلَى ٱلْأَرْضِ كَمَا يُوجَدُ ٱلَّهَا لَهُ كَنبِرُونَ فَأَرْنَا لُهُ كَنبِرُونَ . ٦ كَيْنُ آيَا إِلَهُ وَاحِدٌ ٱلْآبُ ٱلَّذِي مِنْهُ حَمْيِعُ ٱلْأَشْيِكَاءُ وَتَعْرِثُ لَهُ. وَرَبُّ وَحِدْ بَسُهُ ٱلْمَسِيحُ آسِي بِهِ جَمِيعُ ٱلْأَنْسَاءُ وَنَحُنُ بِهِ ٧٠ وَكِينَ لَّيْسَ ٱلْمِلُّمُ فِي ٱلْحَمِيعِ . بَلْ أَكَامِنُ بِٱلْصَّيرِ عَوْ ٱلْوَشِ إِلَى ٱلْاَت يَأْكُلُونَ أَنَّانُهُ مِمَّا دُيجَ لِونَي . فَصَيْرُهُمْ إِد هُوَ صَعِيفٌ يَنْغُسُ . ٨ وَلَكِنَّ ٱلصَّعَامَ لَا يُقَدِّمُنَا إِلَى ٱللَّهِ. لِأَنَّا إِنْ أَكُمَّا لَآمِيدُ وَإِنْ لَرَاحُلُ لَآمَنُهُ. ا وَلَكِنِ ٱلطُّرُولَ لِئَلًا يَصِيرَ سُلْطَالَكُوْ هَنَا مَعَمْرَةً للصُّعَقَاء ١٠ لِأَنَّهُ إِنْ رَآكَ أَعَدُ يَا مَنْ لَهُ عَارُهُ مُنكِنًا فِي هَبْكُلِ وَنَنِ أَمَلًا يَتَوَى ضَمِيرُهُ إِذْ هُوَّ

صَعِيفٌ خَمَّى يَأْكُلُ مَا دُيجَ لِلْأُوثَالِ ١١ فَيَهْلِكَ يسَبَب عِلْمِكَ ٱلْأَحُ ٱلصَّعِيفُ ٱلَّذِي مَاتَ ٱلْمَسِيخُ مِنْ أَجَالِهِ . ١٢ وَهَكُنَا إِذْ تُحْطِئُونَ إِلَى ٱلْإِحْوَةِ وَغَوْرُهُونَ ضَمِيرَهُمُ ٱلصَّعِيفَ نَحْصِنُونَ إِلَى ٱلْمُسِعِ. ١٢ لِذَٰ لِكَ إِنْ كَانَ طَعَامٌ بُعْيْرُ أَجِي فَلَن آكُولَ لَمُمَّا إِلَى ٱلْأَمْدِ لِيَلَا أَعْبَرَ أَحِي الأصاغ النامع الْكُنْتُ أَمَا رَسُولًا. أَكُنْتُ أَمَا حُرًّا. أَمَا رَأَيْتُ يَسُوعَ ٱلْمُسِجَ رَمَّا . أَسْنُمْ أَنْمُ عَمَلِي فِي ٱلرَّبِّ . ٢ إِنْ كُنْتُ لَستُ رَسُولًا إِلَى آحَرِينَ وَإِلَّمَا أَمَّا إِلَّكُمْرُ رَسُولٌ لِأَنَّكُمْ أَنْنُمْ حَنْمُ رَـالَتِي فِي ٱبرَّتِ. ء هٰلَنَا هُوَ ٱخْتِهَاحِي عِبْدُ ٱلَّذِينَ يَغْضُونِنِي مَءَأَ يَمَلُّنَا يَسْ لَمَا سُلْطَانٌ أَنْ نَأْكُلُ وَنَشْرَبَ. • أَلَعَلُمُ لَيْسَ لَمَا سُلْطَانٌ أَنْ نَخُولَ بِأَحْتِ رَوْحَةً كَافِي ٱلرُّسُلِ وَإِحْوَةِ ٱلرَّبِّ وَصَفَا . ٦ أَمْ أَمَّا وَبَرَانَا

٦٨ اڭوائسوس ١ وَحْدَنَا لَسُنَ لَمَا لُسُطَّاتُ أَنْ لَا يَشْتَغِلَ. ٧ مَنْ تَحَدَّدُ فَطُّ سِنَاءَ عَشِيهِ وَمَنْ يَعْرِسُ كَرْمًا وَبِنْ ثَهَرَهِ لَا يَأْحُولُ أَوْ مَنْ يَرْكَى رَبِيَّةً وَبِنْ مَنِ آمَرْعِيْقِ لَا يَأْكُنُ مِداً مَلِي أَنْكُورُ مِلْمَا كَوْلَ لِي أَمْ لَسْ ٱللَّهُوسُ أَيْصًا يَقُولُ هُذَا. ﴿ فَإِنَّهُ مَكُنُوبٌ فِي نَامُوسِ مُوسَى لاَتُكُرُ فَوْرًا دَارِيًّا أَمَلُ أَمَّة نَهِيْهُ لَيْمِرَانَ. الْمُ يَةُولُ مُطْلَعًا مِن أَحْسِا . بِنَّهُ من أَخْلِيَا مَكْتُوبٌ . لِأَنَّهُ يَسْغِي الْمُرَّتِ إِنْ يَجْرُكَ عَلَى رَحَا وَلِلدَّارِسِ عَلَى ٱلرُّحَاءُ أَنْ يَكُونَ شَرِيكًا فِي رَجَّ بِهِ ١٠٠ إِنْ كُنَّا يَحْنُ فَدُ رَرَعْنَا لَكُرُ ٱلرُّوحِيَّاتُ "فَعَطِيمٌ إِنْ عَصَانًا مِنْكُمْ ٱلْكَنْدِ أَلْتُ مَا إِنْ أَانَ آخِرُونَ شُرَّكًا \* فِي ٱلسُّطَانِ عَبَّكُمْ أَلْمُسْنَا نَعْنُ مَآدُولًا. تُكِّينًا كُو نَسْعَبِلْ هُمَا ٱلسُّلْطَانَ لَلْ سَحَبَّنُ كُلَّ شَيْءً لِثَلاَ تَعْمَلَ عَيْمًا لِإِنْجِيلِ أَنْمَسِجِ . ١٠ أَسَمْ تَمْلَمُونَ أَنَّ أَسْمِ لَمُلْمُونَ أَنَّ أَسْمِ بَعْمَلُونَ فَي الْأَدْبَاءَ ٱلْمِنْسَيَةِ مِنَ ٱلْمُنْكُلِ ٱڴۅڕۺ۬ۅڽٙ٩

يَأْكُنُونَ . ٱلَّذِينَ يُلَارِمُونَ ٱلْمَذْيَحُ بُشَارُكُونَ ٱلْمَذْيَحُ .

٦ 1

١٠ مَكَنَا أَيْضًا أَمَرَ آلزَتْ أَنَّ آلَٰذِينَ يُلَادُونَ وَالْإِنْحِيلِ مِنَ ٱلْإِنْحِيلِ يَعِيشُونَ ١٥٠ أَمَّا أَمَّا أَمَّا فَلَمْ أَسْتُعْمِلْ شَبَّنَا مِنْ هَنَا. وَلاَ كَتَسْتُ مَنَا لِكَيْ بَصِيرَ فِيَّ مَكُناً. لِأَنَّهُ خَيْرٌ لِي أَنْ أَمُوتَ مِنْ أَنْ يُعَطِّلَ أُحَدُ تَقْرِي ١٦٠ لِـ أَنَّ إِنْ كَنْتُ أَبَيُّورُ فَلَيْسَ لِي تَخْرُهُ إِذِ ٱلضُّرُورَةُ مُوصُّوعَةً عَلَىٰ • فَوَيْلٌ لِي إِن كُنْتُ لَا أَشَوْمِ. ١٧ مَا إِنَّهُ إِن كُنْتُ أَمْعَلُ مَدًا طَوْعًا مِلِي أَجْرٌ. وَلَكِنْ إِنْ كَانَ كَرْهَا مَلَدِ ٱسْتُوْمِيْتُ عَلَى وَكَا يَهِ. ١٨ فَهَا هُوَ أُخْرِي إِذْ فَأَمَا أُسَيِّرُ أَحْلُ إِنْجِيلَ ٱلْمُسِحِ مَلاَّعَنَّا حَتَّى كُمُّ أَسْتَعَمِلُ سُلْطَانِي فِي ٱلْإِنجِيلِ. ١ افَإِنِي إِذْ كُنْتُ خُرًا مِنَ ٱلْحَبِيعِ ٱسْتَعْبَدَتْ مَنْسِي الْجَبِيعِ لِأَرْجَجَ ٱلْأَكْثَرِينَ . ٢٠ فَصِرْتُ لِيَهُودِكَيَهُودِيْ لِأَرْبَحُ ٱلْيَهُودَ. وَلِلَّذِينَ نَعْتَ ٱلنَّاءُوسَ كَأَنِّي نَحْتَ ٱلنَّاءُوسِ

لِأَرْبِحَ لَدِينَ تَعْتَ ٱلنَّامُوسِ. ٢١ وَلِلْدِينَ بِلاَ نَامُوسٍ

كَأَنِّي بِلاَ نَامُوسِ. مَعُ أَنِّي لَسْتُ بِلاَ نَامُوسِ بِلْهِ بَلْ نَحْتَ نَامُوسَ شِعَسِجِ . لِأَرْبَحَ ٱلدِينَ بِلاَ نَامُوسٍ. ١٢ صِرْتُ لِلصَّعَفَاءُ كُصَعِيعِ لِأَرْبَحُ ٱلصَّعَمَاءُ. صِرْتُ لِلْكُلُو كُلُّ شَيْءٌ لِأُحَلِّصَ عَلَى كُلُّ حَالٍ قَوْمًا. ٢٢ وَهَٰذَا أَنَا أَفْعَلَهُ لِأَحْلِ ٱلْإِنْجِيلِ لِأَكُونَ شَرِيكًا فِيهِ ١٤٠ أَلْسُمْ تَعَلَّمُونَ أَنَّ ٱلَّذِينَ يَرَّكُهُ إِنَّ فِي ٱلْمَيِّدَانِ جَمِيعُهُمْ يَرْكُصُونَ وَكِنَّ وَاحِدًا يَأْحُدُ ٱلْحَمَالَةَ. هَكُمَا آرَكُصُولَ لِكِنِّ نَمَالُوا ٥٠ وَكُلُّ مَنْ نُحَاهِدُ يَصَبُّطُ نَسْمَهُ فِي كُلُّ سَيْءٍ. أَمَّا أُوعِكَ مَلِكِي بَأْحُدُولِ إِكْلِيلًا بَعْقَ وَمَّا عَمْنُ فَإِكْلِيلًا لَا بَهْي. m إِذَا أَمَّا أَرْكُهُنّ هَكَمَا كَأَنَّهُ لَيْسَ عَنْ عَيْرِ يَنِينٍ. هَكَمَا أَضَارِبُ كَأْنِّي لَا أَصْرِبُ ٱلْهَوَاءَ . ٢٧ كِلْ أَنْكُمُ جَسَدِي وَاسْتَعْبُدُهُ حَتَّى بَعْدَ مَا كَرَرْتُ لِلْآحَرِينَ لَا أَصِيرُ اماً مَعْنِي مَرْفُوضاً

اڭورنثوسَ ١٠ اَلْأَصَّاءُ آلَّهُ لِيرُ إِلَى طاعك اعَإِيُّ نَسْتُ أَرِيدُ أَيُّهَا ٱلْإِحْوَا ۚ أَنْ تَجْهَأُوا أَنَّ آنَاءَمَا خَسِعَهُمْ كَانُوا فَقْتَ ٱلنَّعَالَةِ وَجَسِيعَهُمُ أَخْارُوا فِي أَبْغُرِ ٢ وَحَمِيعَهُمُ أَعْنَهَدُوا لِمُوسَى فِي ٱلسَّالَةِ وَفِي ٱلْبَعْرِ ٢ وَحَمِيعَهُمْ أَكْلُوا طَعَامًا وَاحِدًا رُوحِيًّا ؛ وَحَسِمَهُ شَرِبُوا شَرَأَمَا وَاحِدًا رُوحِيًّا. لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَشْرَنُونَ مِنْ صَغْرَةِ رُوحِيَّةِ تَابِعَيَهُمْ وَالصَّعْرَةُ كَاسَتِ ٱلسُّسِيحَ. ه لَكِينَ بِأَكْتُمْ هِمْ لَمْ يُسَرُّ ٱللَّهُ لِأَيْهُمْ طُرِحُول فِي أَمْعَرْ. ۚ وَهُذِرْ أَنْتُنُورُ حَدَّثَتْ مِثَالًا لَمَا حَقَّى لَا تَكُونَ نَحْنُ مُشْنَهَيِنَ شُرُورًا كُمَا ٱشْنَهَى أُولَئِكَ. ٧ فَلَا تُكُونُوا عَبَدَةَ أَوْنَالِ كُمَا كَانَ أَمَاسٌ مِيْمُ .كَمَا هُوَ مَكْتُوتُ جَلَىَ ٱلسَّعْبُ لِلْأَكُلِ ئَاشُرْبِ ثُمٌّ فَالْمُوا لِلْعِبِدِ . ٨ وَلَا رَنِ كُمَّا زَنَى أَمَاسٌ مِنْهُمْ فَسَفَطَ فِي مَوْمِ وَاحِدٍ ثَلَثُهُ وَعِثْرُونَ أَلْهَا. ٩ وَلاَ نُجُرُبِ ٱلْسَبِحِ كَمَا جَرَّبَ أَيْضًا أَمَاسُ

٦١٢ اڭورىۋوس ١٠ مِهُمْ فَأَهْلَكُنْهُمُ ٱلْحَيَّاتُ. ﴿ وَلَا لَتَذَعَّرُوا كَمَا نَذَمَّرُ أَيْصًا أَمَاسٌ مِنْهُمْ مَا مُنْهُمُ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمُولُ ١١٠ فَهَادِهِ ٱلْأُمُولُ جَبِيعُهَا أَصَابَتُهُمْ مِثَالًا وَكُنيَتْ لِإِنْدَارِيَا نَحْنُ ٱلَّهِ بِنَ ٱنْهَتْ إِلَيَّا أَوْاحِرُ كَدْمُورِ ١٢ إِذَا مَنْ يَظُنُّ أَنَّهُ فَائِمْ ۗ مَلْبَظُرْ أَنْ لَا بَسْنَطَ ١٢٠ لَمْ تُصِيُّكُمْ تَجْرِيَّةٌ ۚ إِلاَّ بَشَرِيَّةٌ ، وَلَكِنَّ ٱللَّهِ أَلِينَ ٱلَّذِي لَا يَدَّعُكُرُ نُحَرَّنُونَ فَوْقَ مَا تَسْتَطِيمُونَ لَلْ سَيَعَلَلُ مَعَ ٱلْجُرِيَّةِ أَيْصًا كَسَفَدَ لِتَسْتَطِيعُوا أَنْ تَحْمُمُلُوا \* ١٤ إِذْ لِكَ يَا أُحِبَّا بِي ٱهْزُمُوا مِنْ عبَادَةِ ٱلْأُوتَان والْمُتُولِ كُمَا لِلْحَكَمَاء . ٱحْتُكُمُوا أَنُّمْ فِي مَا ٱقْلُولُ. ١٦ كَأْمُ ٱلْلَاكَةِ أَنْيَ لَنَارَكُهَا ٱلْبَسَتْ فِيَ شَرِكَةَ دَم ٱلْمَسِيحِ . ٱلْخُبْرُ ٱلَّذِي لَكْبِرُهُ أَلَبْسَ هُوَ شَرَكَةَ حَسَدٍ ٱلْمَسِيجِ . ١٧ قَاإِمّاً مَعْنُ ٱلْكَ يِبِرِينَ حُبّْزٌ ۗ وَاحِدٌ حَسَدٌ وَاحِدُ لَا مُنَا جَسِمًا نَشْتَرِكُ فِي ٱلْخُبْرِ ٱلْوَاحِدِ ١٨ أَنظُرُ وَا إِسْرَائِيلَ حَمَّبَ ٱلْحَمَدِ، أَلَيْسَ ٱلدِينَ يَأْكُلُونَ ٱلذَّيَاتَحَ هُمْ شُرَكًا ۗ ٱنْمَدُنِّحَ ١٩٠ فَماذَا أَفُولُ . أَإِنَّ ٱنْوَنَنَ شَيْءٌ أَوْ إِنَّ مَا دُبِحَ لِلْوَسِ سَيْءٌ. ٣ مَلْ إِنَّ مَا يَذْ يَجُهُ ٱلْأَمْمَ فَإِنَّهَا يَدْجُونُهُ بِلشَّهُ طِيلِ لَا لِلهِ. فَلَسْتُ أَرِيدُ أَنْ تَكُونُوا أَنْمُ شُرَكًا ۗ أَلَهُ بَأَطِيلِ • ٢١ لاَ مَدِرُونَ أَنْ نَشْرَ مُواكَأْسَ ٱلرَّبِّ وَكُاْسَ شَيَاطِينَ لَاتَنْ رُونَ أَنْ تَعْفِرِ كُوا فِي مَائِدَةِ ٱلرِّبُ وَفِي مَائِدةِ شَيَاطِينَ. ٢٦ أَمْ نُمِيرُ ٱلرَّبِّ . أَلَمَلْمَا

آفوى ميثه

٢٠٠ كُلُّ ٱلْأَسْبَاءُ غَيِلْ بِي لَكِنْ لَيْمَرَ كُلُّ ٱلْأَسْبَاءُ تُوَافِقُ.كُلُّ ٱلْأَسْيَاءُ نَعِلُّ لِي وَكُمِنَ لَيْسَ أَمُلُّ ٱلْأَشْيَاءُ تَبْنِي ٢٤٠ لَا بَطْلُبُ أَحَدُ مَا هُوَ لِنَفْسِهِ لَلْ كُلُّ وَاحِيهِ مَا هُوَ لِلْآحَرِ ٥٠ أَكُلُ مَا يُبَاعُ فِي ٱلْعُلَعَمَةِ كُلُوهُ عَيْرً فَاحِصِينَ عَنْ سَيْءٌ مِنْ أَجْلِ اَلصَّدِيرِ . ٢٦ لِأَنَّ لِلرَّبِّ ٱلْأَرْصَ وَيلُأُهَا، ٢٧ وَإِن كَانَ أَحَدُ مِنْ عَبْرِ ٱلْمُوْمِينَ يَدَعُوكُمْ وَبُرِيدُونَ أَنْ تَذَهَبُوا فَكُلُّ مَا يُنَدُّمُ لَكُمْ كُلُوا مِنْهُ غَيْرٌ فَاحِصِينَ مِنْ أَجِلِ ٱلضَّمِيرِ ١٨٠ وَلَكِرْ إِنْ

قَالَ لَكُمْ أُحَدُ هَلَا مَذُ مُوحٌ لِوَتَنِ وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ أَحْلِ د يَ ٱلَّذِي أَءُنَهَكُمْ وَ صَّبِرِ . لِأَنَّ بِلرَّبُ ِ . لَأَنْ وَمِلْأَهَا ٢٦ أَقُولُ ٱلصَّهِيرُ . بَسْنَ ضَهِيرَكَ أَنْتَ كُلُّ ضَمِيرُ ٱلْآحَرِ. لِأَنَّهُ لِمَادَ بَحْكُرُ فِي حُرِيَّنِي مِنْ صَهِيرِ آحَرَ. ٠٠ مَانَ كُنْتُ أَمَا أَمَا وَلُ سِكُمْ عَلِمَاذًا يُعْتَرَى عَنَيَّ الْإِحِلْ مَا أَشَكُورُ عَلَيْهِ ١٠ مَا وَإِدا كُنْمُ نَا كُلُونَ أَوْ نَشَرُ وِنَ أَقْ نَعْقَلُونَ شَيْنًا وَقَعْسُو كُلُّ شَيْءٍ يَحَدْدِ أَسَدِهِ ٢٦ كُونُوا بِلاَ عَرَةً لِلْيَهُودِ وَالْيُوالَيْنَ وَكَنِيسَةِ اللهِ . ٢٢ كُمَا أَمَا ا أَيْصًا أَرْضِي ٱلْحَدِيعَ فِي كُلُ سَيْهُ عَبْرَ طَارِبِ مَا يُوَافِقُ ا تَعْسِي مَلَ ٱلْكَثِيرِينَ كِينَ بَخَلُصُولَ صل المُونُوا مُنْهَنَّايِنَ لِي كَمَا أَمَا أَيْضًا بِالْمُسِيعِيلِ ٱلْأَصَّعَ لِحُ ٱلْحَادِيَ عَنَمَرَ مِنْ عَــُ ا فَأَمْدَ خُكُرُ أَيُّهَا ٱلْإِحْوَةُ عَلَى أَكُمُزُ تَذُكُرُونَنِي فِي · كُلُّ شَيْءٌ وَتَحْفَطُونَ ٱلْمَالِمَ كَمَا سَلَّمَتُهَا بِلِّكُمْ. وَلَكِنُ أَرِيدُ أَنْ تَعَلَّمُوا أَنَّ رَأْسَ كُلُّ رَجْلٍ هُوَ ٱلْمُسِجِ.

وَإِنْ كَانَ فَسِجًا بِٱلْهَرَاأَةِ أَن مُصَّ أَوْ نُحَلَقَ مَانَتَعَطُ. ٧ أُورِلَّ ٱلرَّحْلُ لَا يَسْعِي أَنْ أُعْظِيَ رُسَّةَ بِكُوْيِهِ صُورَةَ ٱللهِ

وَتَعَدُّهُ . وَأَمَّا أَنْهَزَأَهُ فَهِيَ عَدْ ٱلرَّحْلِ . ٨ لِأَنَّ ٱلرَّحْلَ لَيْسَ مِنَ ٱلْمَرَأَةِ مَلِ ٱلْمَرَاةُ مُنِ ٱلرَّجُلِ . \* وَلِأَنَّ ٱلرَّحُلِّ لَمْ يُحْلَقُ مِنْ أَخْلِ ٱلْهَزَاةِ كُلِ آلْهَزَاةٌ مِنْ أَخْلِ ٱلرَّحُلِ. ١٠ لِهُذَّ يَبَغِى لِنْمَرَاهُ أَنْ يَكُونَ بَهَا مُلْطَ رُ عَلَى رَاسِهَا مِنْ أَجُلِ ٱلْمَلَائِكَةِ. ١١ عَبْرَ أَنَّ ٱلرَّجُلَ لَيْسَ مِنْ }

دُون ٱلْمَرُاقَةِ وَلَا ٱلْمَرَاةُ مِنْ دُونِ ٱلرَّحْلِ فِي ٱلرَّبِّرِ. ٣٠ لَأَنَّهُ كَلَمَا أَنَّ ٱلْمَرْأَةَ فِي مِنَ ٱلرَّدُلُ فَكُفَا ٱرَّدُلُ . أَيْضًا هُوَ بِٱلْمَرَأَةِ . وَلَكِنَّ حَمِيعَ ٱلْأَشْيَاءُ فِيَ مِنَ أَلْهِ. [

٦١٦ اگورشوس ١١ ١٢ أَحْكُمُوا فِي الْمُسِكْمِ . هَلْ بَيْنِيْ بِالْمِرَاةِ أَنْ تُصَدِّرِ إِلَى ٱللهِ وَهِيَ عَيْرُ مُعَمَّاةِ . ١٠ أَمْ لِيْسَتِ ٱلطَبِيعَةُ مَسْهَا نُعَلِّمُهُمْ ۚ رَ ٱلرَّحُلِّ إِنْ كَانَ يُرْجِي سَعَرَهُ مَهُوَ عَيْبُ لَهُ. ه ، وَأَمَّا ٱلْمَرَّاةُ إِنْ كَالَمَتْ تُرْجِي شَعْرِهَا مَهُوَ تَجْدُ لَهَا لأَنَّ ٱلشُّعَرَ قَدْ أَعْطِيَ لَهَا عِيْضَ مُرْفَعِ ١٠٠ وَكِينَ إِنْ كَانَ أَحَدُ يُطْهِرُ أَنَّهُ نَجِبُ ٱلْجِصَامَ فَلَيْسَ لَمَا عَمْثُ عَادَةٌ مِثْلُ هُمْ وَزُلَا لِكَمَائِسِ لُشِّهِ ١١ وَلَكُرِي إِذْ أُوصِي مِهَا لَسْتُ أَمْدَحُ كُوْمَكُمْزِ

تَحْمَعُونَ لَيْسَ لِلْأَفْصَلِ مَلْ لِلْأَرْدَ ۗ ١٨٠ لِإِنِّي وَلاَّ حِيرَ تَخْمُومُونَ فِي ٱلْكَيْسَةِ أَسْهُمُ أَنَّ سَكُمُ ٱلسِفَاذَ تِ وَأَصَدُّقُ بَعُضَ أَنَّصُدِيهِ ١٦٠ لِأَنَّهُ لَا نُدَّ أَنْ يَكُونَ مَنْكُمْ بِدَعُ أَيْمًا لِكُونَ ٱلْمُرَكُّوْنَ ظَاهِرِينَ يَشْكُمْ. ا عَيْنَ تَجْنَبِهُ وَنَ مِمَّا مُسِنَ هُوَ لِأَكْلِ عَيْدًا ۗ ٱرَّبِّ. ا ۚ الْأِنَّ كُلُّ وَاٰحِدِ سَائِقُ فَيَّا حُذُ عَشَاءٌ نَفْسِهِ فِي ٱلْأَكْلِ عَا لَنَ حِدُ مُجُوعُ وَ ٱلْآحَرُ سَكَرُ ٢٠٠ أَمَايُسَ لَكُرْ بيُوتُ

اڭورشوس ا ١١٧ لِيَأْكُلُو فِيهَا وَتَشْرَبُوا. أَمْ تَسْتَهِينُون يَكْيِسَهِ لَنْدِ وَتَحْيُونَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَمْمْ. مَاد أَفُولُ لَكُمْرْ. ٱ أَمْدَ خُمْرْ عَلَى هٰذَا لَنْتُ أَمْدَ حُكُمْ ٢٠٠٠ لِأَنَّى نَسَلَّمَتُ مِنَ ٱلرَّبُ مَا سَلَّهُ كُمْرٌ أَيْصًا إِنَّ ٱمرَّتُ سُوعَ فِي ٱسْيَدِ آنِنِي أَسْيَرَ بِيهَا أَحَدَ خَارٌ ٢٠ وشَكَّرَ فَكَ ۖ وَ لَ خَدُوا كُلُوا هُذَا هُقَ حَسَدِي لَمُنْسُورُ لِآدِ كِشْمُ أَصْنَعُوا هَذَا يَذَكْرِي هَ حَكَدُ بِكَ أَنَّهُ شُلُّ الْعُمَّا نَعَدَ مَا تَعَشُّو قَالِمُ هَٰذِهِ آلَكُمَا رُ يَ عَمَدُ حَدِيدُ بِدَى . أَصْعَلَوا هَذَ كُلُّمَا شَرِيْمُ كِلِّ ٢٦٠ فَإِيكُمْ كَمَا كُلُّمُ لَدَ خَيْرَ وَشُرِيَّمُ هٰدِهِ ٱلْكُاْسِ عُوْرُمِنَ يِهُوبُ أُوتِّتُ إِلَى لَ عِيَّامِ ٢٧م وَا أَيُّ مِنْ أَكُلَ هَٰذَا ٱلْمُعِرِ أَوْ شَرِبَ كَأَمِرِ ٱلرَّبُ بِدُونِ ٱسْجِغْنَا ق يَكُونُ مُحُرِّمًا فِي حَسَدِ ٱلرَّبْ وَدَّمَهِ ١٨٠ وَلَكِي لِيَعْتَمِنِ ٱلْإِسَالُ نَعَمَّهُ وَدَدَّدَ ۚ أَكُلُ مِنَ ٱلْحُنْزِ وَيَشْرَبُ مِنَ ٱلْكَاْسِ. ٢٠ الْإِنْ ٱلَّذِي بِأَحَّالُ وَبَشْرَتُ بِدُونِ أَسْجُهُ وَ يَأْكُرُ وَسُرَدُ دُنْهِ لَهُ لَنْفُسِهِ عَيْرُ مُهِيِّرٍ حَسَدَ

ٱلرَّبُّ. ٢ مِنْ أَحْلُ هَٰذَا فِيكُمْ كَنْبِرُونَ ضُعْمَا ۗ وَمَرْضَى وَكَثِيرُونَ يَرُفُدُونَ . ١٦ لِأَنَّا لَوْ كُمَّا حَكَّمُهَا عَلَى أَشْهِيكَا لَهَا خُكِرَ عَلَيْنَا . ٢٣ وَلَكِنْ إِذْ فَذْ حُكِرَ عَلَيْنَا نُؤَدَّبْ مِنَ ٱلرَّبُ لِكُنِّي لَا لَمَانَ مَعَ ٱلْعَالَمِ ٢٠٠٠ إِذَ يَا إِحْوَتِي حِينَ نَحْنُبُومُونَ لِلْأَكُلِ أَعْظِرُ لِي بَعْضَكُمْ بَعْضًا ١٤٠ إِنْ كَانَ أَحَدُ يَخُوعُ مُبَأَكُلُ فِي ٱلْبَسْتِكِيُ لَا تَجْسَعِعُلَ لِلدِّينُونَةِ. وَأَمَّا ٱلْأَمُو مُمَّانِيَةُ فَعَيْدَ مَا أَجِيهِ أَرَيْبُهَا

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّالِيَ عَشَرَ

ا وَأَمَّا مِنْ حِمَّةِ ٱلْمَوَاهِدِ ٱلرُّوحِيَّةِ أَيُّهَا ٱلْإِحْوَةُ فَلَسْتُ أَرِيدُ أَنْ نَحْهَلُوا . ٢ أَنْهُمْ نَعْلَمُونَ أَنْكُرْ كُنْمُ أَمَّهُا مُنْعَادِينَ إِلَى آلْأَوْثَالِ ٱلْكُمْ كَمَا كُنْمُ يُسَاقُونَ وَ الْدِيكَ أَعَرُّ فَكُرُّ أَن لَيْسَ أَحَدٌ وَهُوَ يَنْكَلَمُ بِرُوحِ آلِلَا يَقُولُ يَسُوعُ أَلَائِيمًا . وَلَيْسَ أَحَدُ يَعْدِرُ أَنْ يَغُولَ يَسُوعُ رَبِّ إِلَّا مَّا أَوْحِ ٱلْفُلُسِ ، وَأَوْاعُ مَوَاهِبَ مَوْحُودَةٌ وَلَكِنَّ ٱلرُّوحَ وَاحِدٌ. ٥ وَأَنْوَاعُ حِدَم مَوْجُرِدَةٌ وَكُونَ ٱلرَّبَّ

اڭورىئُوسَ ١٢ - ٦١٩ وَاحِدُ ٦٠ وَأَنْوَاءُ أَعْهَالِ مَوْحُودَةٌ وَلَكِنَّ أَلَهُ وَاحِدُ ٱلدِي يَعْمَلُ ٱلْكُلِّ فِي ٱلْكُلِّ ٠٠ وَكُيَّةُ كِكُلُّ وَاحِدِ يُعْقَلَى إِنْهَارُ ٱلرُّوحِ لِمُسْتَعَةِ . ٨ فَإِنَّهُ لِوَاحِدِ بَعْطَى بِٱلرُّوحِ كَلامُ حِكْمَةِ. وَلِآحَرَ أَلَامُ عِلْمَ مَحْسَدِ ٱلرُّوحِ ٱلْوَاحِدِ. ١ وَلِآَ مَرَ إِمَانٌ بِٱلرُّوحِ آمَوَا حِدِ. وَلِآحَرَ مَوَاهِبُ شِعَاهُ بِٱلرُّوحِ ٱلْوَاحِدِ. ﴿ وَلِآحَرَ عَمَلُ فُوَّاتِ وَلِآحَرَ سُوَّةٌ وَلِآخَرَ تَنْهِبُرُ ٱلْأَرْوَاحِ وَلِآخَرَ أَنْوَاعُ ٱلْهِيَةِ . وَلِآخَرَ تَرْحَمُهُ ٱلْهِيَةِ . اا وَلَكِيَّ هَذِهِ ۖ ثَنْهَا يَعْمُهُمَا ٱلرُّوحُ ٱلْوَاحِدُ بِعَيْبِهِ فَاسِمًا لِكُلِّ وَاحِدِ بِمُقْرَدِهِ كُمَّا يَشَهُ •

الإِنَّهُ كَمَا أَنَّ أَنْجَسَدَ هُوَ وَاحِدُ وَلَهُ أَعْضَالُا كَثِيرَةً فِي وَكُلُّ أَعْضَا الْكَلَيْتُ كَثِيرَةً فِي وَكُلُّ أَعْضَا الْحُسَدِ الْوَاحِدِ إِذَا كَالَتْ كَثِيرَةً فِي جَسَدٌ وَاحِدٌ كَذَلِكَ الْمَسِحُ أَيْضًا ١٠ الْأِنَّمَا حَبِيعَمَا بِرُوحٍ وَاحِدٍ أَيْضًا أَعْنَمَدُنَا إِلَى حَسَدِ وَاحِدٍ بَهُودَ يَرُوحٍ وَاحِدٍ أَيْضًا أَعْنَمَدُنَا إِلَى حَسَدِ وَاحِدٍ بَهُودَ كُنَّا أَمْ يُوا يَبِينَ عَبِيدًا أَمْ أَحْرَ رَا وَحَدِيعَا سُنِيمًا رُوحًا وَاحِدًا مَلْ وَإِحِلًا مَلْ أَنْهُمُ لَيْسَ عُصُولًا وَاحِدًا مَلْ وَاحِدًا مَلْ وَاحِدًا مَلْ اللهِ عَصْلًا وَاحِدًا مَلْ وَاحِدًا مَلْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَصْلًا وَاحِدًا مَلْ وَاحِدًا مَلْ وَاحِدًا مَلْ اللهِ عَصْلًا وَاحِدًا مَلْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاحِدًا مَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاحِدًا مَلْ اللهُ عَلَيْهُ وَاحِدًا مَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَاحِدًا مَلْ اللهُ عَلَيْهُ وَاحِدًا مَلْ اللهُ عَلَيْهُ وَاحِدًا مَلْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاحِدًا مَلْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاحِدًا مَلْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاحِدًا مَلْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

أَعْضَاءُ كَثِيرَةٌ. ١٠ إِنْ قَالَتِ ٱلرِّحْلُ لِأَنِّي لَسْتُ بَكَا لَسْتُ مِنَ ٱلْجَدَدِ . أَفَلَمْ نَكُنْ بِدَٰلِكَ مِنَ ٱلْجَسَدِ. ١٦ وَإِنْ قَالَتِ ٱلْأَدُّنُ لِأَنِي لَسْتُ عَيْنَا سَنتُ مِنَ ٱلْحُسَدِ . أَفَلَمْ تَكُنْ يِدَالِكَ مِنَ ٱلْحَدِدِ ١٠٠ لَوْ كَانَ كُلُّ ٱلْجَسَدِ عَيْمًا مَأْيْنَ ٱلسَّمْعُ لَوْكَانَ ٱلْكُلُّ سَمَّا فَأَيْنَ ٱلنَّمْ ١٨ وَمَا ٱلْآنَ أَذَ وَصَعَ ٱللَّهُ ٱلْأَعْضَاءَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا فِي ٱلْجَسَد كَمَا أَرْدَهُ 11 وَتَكِينَ لَوْ كَانَ جَبِيهُمَا عُصُوا وَاحِلّا وَأَيْنَ ٱلْحَسَدُ ٢٠٠ وَٱلْآنَ أَعْصَاءُ كَثِيرَةٌ وَلَكِنْ جَسَدٌ وَاحِدٌ. ٢١ لَا تَقْدِرُ ٱلْعَيْرُ ۚ أَنْ تَقُولَ لِلْبُدِ لَاحَاجَهَ لِي إِلَيْكِ. أُوْ لَوُّامُنُ أَبْعًا لِلرُّهُ أَرْ لَاحَاحَةَ لِي إِلَيْكُمَا. ٢٢ بَلْ مَا لَأُولَىٰ أَعْصَاءُ ٱلْجَسَدِ ٱلَّذِي نَطْهَرُ ٱصْعَفَ هِيَ صَرُوريَّةٌ . ٢٢ وَأَعْضَاءُ ٱلْحَسَدِ ٱلَّذِي نَحْسِبُ أَنَّهَا بِلاَّ كَرَامَةِ نُعْطِيهَا كَرَامَةً أَنْصَلَ ۚ وَٱلْأَعْضَاءُ ٱلْفَهِجَةُ فِينَا لَهَا حَمَالٌ أَفْضَلُ ٢٤٠ وَأَمَّا ٱلْجَهِيلَةُ فِيمَا مَلَيْسَ لَهَا آخْنِيَاجٌ لَكِنَّ أَنَّهُ مَرَجَ ٱلْحَسَدَ مُعْطِيًّا ٱلنَّافِصَ كَرَامَةً

أَمْضَلَ ٢٥ لِكُنَّ لَا يَكُونَ ٱلشِّفَاقُ فِي ٱلْجَسَدِ مَلْ مَهُمُّ ٱلْأَعْصَاءُ أَهْنِيهَا مَا وَاحِمَا بَعْضَهَا لَبَعْضِ ٢٦٠ فَإِنْ كَالَ عُضُو ۗ قَاحِدٌ بَنَأَ لَرُ تَحْمِيعُ ٱلْأَعْضَاءُ نَنَأَ لَرُ مَعَهُ. وَإِنْ كَانَ عُضْوْ وَاحِدْ يُكَرَّمُ فَحَسِعُ ٱلْأَعْضَاءُ تَفْرَخُ مَعَهُ . ٢٧ وَإِنَّا أَنْمُ خَسَدُ أَنْسَبِعِ وَأَعْضَانُ الْوَرَادَا ١٨٠ فَوَصَعَ أَنُّهُ أَنَاسًا فِي ٱلْكَنِّيسَةِ أَوْلَارُسُلَا ثَالِيًّا ٱلْهِيَاءُ ثَالِيًّا مُعَلِّمِينَ ثُمَّ فُوَّاتِ وَمَعْدَ دَٰلِكَ مَوَاهِبَ شِهَاهُ أَعْوَانًا تَكَامِرَ وَأَنْوَاعَ لُسِنَةِ ٢٠٠ أَلَعَلَّ ٱلْجَبِيعَ رُسُلُ . أَلَمَلُّ ٱلْحَدِيعَ أَنْهَاهِ أَلْعَلَ ٱلْحَدِيعَ مُعَلِّمُونَ أَلْعَلَ ٱلْجَدِيعَ أَضْعَابُ فُوَّاتٍ. ٢ أَلَعَلَّ لِلْحَهِيعِ مَوَاهِبَ شِمَاهِ. أَلْعَلَّ ٱلْحَمِيعَ يَتَكُنُّمُونَ وَٱلْسِنَةِ . أَلَعَلُّ ٱلْحَمِيعَ يُلزَّحِمُونَ . ٢١ وَلَكِنْ حِدُولَ لِلْمَوَاهِبِ ٱلْخُسَى. وَيْضًا أَرْبِكُمْ طَرِينًا أَفْصَلَ

ٱلْأَصَّاحُ ٱلنَّالِثَ عَشَرَ ﴿ إِنْ كُنْتُ أَتَكَثَّرُ بِأَلْسِةَ وَٱلْمَاسِ وَٱلْمَلاَثِكَةِ وَلَٰكِنْ لَّسَ لِي عَمِّنَّةٌ فَقَدُ صِرْتُ عَمَاسًا يَطِلْ أَوْصَعُمّا يَرِنْ • ا وَإِنْ أَلَتْ لِي بُولَةٌ وَأَعَمُرُ جَمِيعَ ٱلْأَسْرَارِ وَكُلُّ عِلْمِ وَإِنْ كِانَ لِي كُلُّ ٱلْإِيَمَانِ حَثَى ٱمْلُلَ تُحْيَالَ وَنُكِينَ لَيْسَ لِي تَمَيَّةُ فَلَسْتُ سَبْئًا هِ ٢ وَإِنْ أَطْعَيْتُ كُلَّ أَمْوَالِي وَ إِنْ سَلَّمْتُ حَسَدِي حَنَّى أَعَبَّرِيَّ وَكُنُّ لِنَسَ لِي عَمَّيَّةً فَلَا أَنْتُعِعُ شَبًّا مِنَا لَهُمَيْهُ نَتَأَتَّى وَتَرْفُقُ . ٱلْفَيَّةُ لَا تَعْسِدُ. ٱلْنَحْبَةُ لَائْتَمَاحَرُ وَلَاتَسْعُ ۗ وَلَا نَفْحُ وَلَا نَطْلُبُ مَا لِنَفْسِهَا وَلا غَنَدُ وَلا نَطُنُ ٱلدُّوءِ ٦ وَلا مَارُخُ بِٱلْاِيْمِ لِلْ نَفْرَخُ مَاكُونَ ٧ وَتَعْنُمُلُ كُلُّ شَيْءٌ وَنُصَدِّقُ كُلُّ سِيْءٌ وَتَرْحُو كُلُّ شَيَّ وَتَصْارُ عَلَى كُلُّ شَيَّ و ١٨ أَنْكُمَّةُ لَا تَسْفُطُأُ بَدًا . وَأَمَّا ٱلْبُوَّاكُ فَسَنْبُطُلُ وَٱلْأَلْسِنَةُ فَسَنَّتَهِي وَٱلْعِلْمُ فَسَيْبُصَلْ. ا لِأَمَّا تَعَلَرُ بَعْضَ ٱلْعِلْمِ وَمَّمَّا أَبَعْضَ ٱلنَّبُوءَ . . ا وَلَكِينَ مَنَّى حَاءُ ٱلْكَامِلُ فَحِيثَالِي بِمُطَلُّ مَا هُوَ يَعْضُ ١٠ الْمَا كُنْتُ طِهِالْا كُطِيلُ كُنْتُ أَتَكُمْ وَكَطِيلُ كُنْتُ أَفْطُنُ وَكَطِيلً كُنْ أَمْكُورُ وَلَكِنْ أَمَّا صِرْتُ رَحُلًا أَنْظَلْتُ مَا

ٱکُورنتُوسَ ۱۴وۂ ا لِلطِّمَلِ. ١٢ وَإِسَّا سَطُورُ ٱلْآنَ فِي مِرْآةِ فِي لَعِرِ لَكِنْ حِبَدِّيدِ وَحْهَا لِوَحْهِ . ٱلْآنَ أَعْرَفُ بَعْضَ ٱلْمَعْرِعَةِ لَكِينَ حِيشَالِهِ سَاَّعْرِفَ كَمَا عُرِفْتُ ١٢٠ أَمَّا ٱلْآنَ فَيَتَّبُثُ ٱلْإِيَالُ إ وَ لرَّحَه وَأَلْعَبُهُ مِذِهِ ٱلنَّنَّةُ وَلَكِنَّ أَعْظَهُمَّ ٱلْعَبِّهُ ٱلْأَصَّةُ مُحَ ٱلرَّالِعُ عَنْرَ ا إِنْهُوا ٱلْعَمَّ وَتُكِنْ حِدُوا لِلْمِوَاهِدِ ٱلرُّوحِيَّةِ وَيِٱلْأُولَىٰ أَن نَشَبًّا أَوا ۚ الْإِنَّ مَنْ بَنَكُلُرُ لِلِسَانِ لَا يُكَلِّيرُ ٱلَّالِمَ بَلِ ٱللَّهَ لِأَنْ لَيْسَ أَحَدٌ يَشَمُعُ . وَلَكِنَّهُ مِٱلْرُوحِ ِ يَتَكَثَّرُ بِأَسْرَارٍ. ٢ زَأَمَّا مَنْ يَتَكَبُّ أَفَيُّكُمْرُ ٱلنَّاسَ سِبْلَي وَوَعْظِ وَسُلْيَةِ مَا مَنْ يَتَكُلُّرُ لِلِمَانِ يَبْنِي نَعْسَهُ . وَأَمَّا مَنْ يَنْسُأُ نَسِينِ ٱلْكَبِسَةَ . ﴿ إِنِّ أُرِيدُ أَنَّ حَسِعَكُمْ نَتَكُلُّمُونَ ٱلْسِنَةِ وَلَكِنَ اللَّوْلَى أَنْ سَبَأُولَ لِأَنَّ مَنْ يَنَّهُمْ أَاعْظُهُ مِهْنَ بَتَكُلَّهُ مَا لَسِنَةٍ إِلَّا إِذَا تَزْحَمَ خَفَّى شَالَ ٱلْكَسِسَةُ نُبَّاكَا ٢٠ مَا لَكَنَ أَبُّهَا ٱلْإِحْوَةُ إِنْ حِنْتُ إِلَّكُمْرُ مَنْكُلِّمًا بِٱلْسِنَةِ فَهَادَا أَنْعَكُمْ إِن لَرْ أَكُلِّمكُمْ إِنَّا بإِعْلَانِ

وْ بِعِلْمِ و سِيوَةِ أَوْ يَعْلِيمِ وَ الْأَشْيَاءُ أَعَادِمَةً الْعُوسِ أَنِّي تُعْطَى صَوْنًا مِرْمَارٌ أَوْ فِسَارَةٌ مَعْ دَلِكَ إِنْ لَمْ لْعُطِ فَرْقًا لِلْعَبَاتِ فَكَيْتَ لِعَرْفُ مَا زُمَرَ وْمَا عُرِفَ يهِ ٨ فَإِنَّهُ إِنْ أَعْظَى سَنِقَ يُصا صَوْنًا عَيْرٌ وَاصْحِ صَيْنَ يَبُوِّكُ اللِّهَالِ ١٠ مُكَدَّا أَنْمُ أَلْمًا إِنْ لَمْ تُعْصُوا بِأَنْكُسَالَ كَلَامًا بِعُهُمْ فَتَبَيْتُ غُرَفُ مَا كُلُمْ بِهِ. فَإِنْكُرْ تَكُومِنَ لِتُكَلِّمُونَ فِي لَهُنَّ \* ارْقُهَا كُونُ أَوْاعُ لُعَاتِ هَمْ عَدَدُهَا وَ أَنْهَ لَمْ وَيْتَ يَرْتُومِهُمَا بِلَا مَعْنَى. العَإِنْ كُنْتُ مَا عَرِفُ فُوَّةَ ٱللَّهَ وَأَكُونُ عِنْدَ ٱلْمُكَلِّمِ اعماً وَيَسْكُمُ أَعْمِياً عِنْدِي. ١١ وَكُدَ أَنَّمُ أَيْضًا إِذْ إِنْكُرْ عَبُورُ وِنَ يِلْمُوَاهِبِ مِرْوحِيْةِ أَسْلُسُو لِأَحْلُ بُنْأَلَ ٱلْكَبِسَةِ أَنْ تُرْدَادُولَ ١٠٠ لِدْ لِكَ مَنْ يَنْكَثَّرُ لِلسَّان مَيْهُمَالَ لِكِنَى لَمُزْحِرَ ١٤٠ لِمَّنَّةً عِنْ كُنْتُ أُصِلِّى بلسَان فَرُوجِي نُصِّي كُمَّا دِهِي عَيْمُ لِلْأَنْهَرِ ١٥٠ فَهَا فَوَ إِذَا. أُصَلِّي بِٱلرُّوحِ وَأُصَلِّي ٱلدِّيفِرَ أَيْصًا . أَرَالُ ٱلرُّوحِ إِ

اڭورشوس ١٤ م وَأُرْزِلُ إِلَا مِنْ أَنِمُا ١١٠ وَ إِلَّا مَإِنْ بَارَكُتَ بِٱلرُّوحِ مَا لَذِي يُشْعِلُ مَكَانَ ٱلْعَامِينَ كَيْفَ يَعُولُ آوبِنَ عِيْدُ شُكُوكَ . لِأَنَّهُ لاَ بَعْرُفْ مَادَا نَتُولُ ١٧٠ عَالِمُكَ أَسَ تَشْكُرُ حَسَّا وَلَكِنَ ٱلْآحَرَ لَا يُبَى ١٨٠ أَشْكُرُ ۚ إِنِّي إِلَيْ أَنَكَأْرُ بِأَنْسِيَةِ أَكُثَّرَ مِنْ جَبِعَكُمْ 11 وَكَمِرٌ فِي كَبِسَةٍ أُريدُ أَنْ أَ نَكُمْرَ حَمْسَ كَارِاتِ بِذِهْبِي لِكِيُّ أَعَلِمَ آحَرِينَ أَيْمًا أَكْثَرَ مِنْ عَشْرَةِ آلَافِكَلِيمَةِ بِلِيَانٍ. ٣ أَيهَا ٱلإخْوَةُ لاَ تَكُونُوا أُولاَدَ فِي أَدْمَائِكُمْ مَلْ كُونُوا أُولاَدًا فِي ٱلشَّرِّ. وَأَمَّا فِي ٱلأَذْهَانِ قَكُولُولَ كَالِدِنَ. ١٦ مَكَنْتُوبُ فِي ٱلْمَامُوسِ إِنِّي بِلَدُويِ ٱلْسِيَةِ أَخْرَى وَ بِشِمَاهِ أَحْرَى سَأَكُلُزِ هَٰذَا ٱلشَّعْبَ وَلَاهَكُمَا بَسْمَعُونَ لِي يَغُولُ ٱلرَّبُّ. ٢٦ إِذَا ٱلْأَلْسِنَةُ آيَةٌ لَا لِلْمُؤْمِينَ لَلْ لِعَيْرِ ٱلْمُؤْمِينَ. أَمَّا ٱللَّهُونَ فَلَيْسَتْ لِغَيْرِ ٱلْمُوْمِينِ ۚ لَلْ لِلْمُوسِينَ. ٢٢ وَإِن ٱجْنَبَعَتِ ٱلْكَبِيسَةُ ٱللَّهِا فِي مَكَارٍ وَاحِدٍ وَكَانَ ٱلْجَبِيعُ يَتَكُلُّمُونَ بِأَلْدِيَةِ فَدَحَلَ عَامَيْونَ أَوْ غَيْرُ

مُوْمِينَ أَفَلَا يَقُولُونَ إِنَّكُمْ مَهْدُونَ • ٢٤ وَلَكِنْ إِنْ كَانَ ٱلْحَمِيعُ يَنَسَّلُ وَنَ فَدَحَلَ أَحَـ ْ عَيْرُ مُوْمِنِ أَوْ عَامِّيْ فَإِلَّهُ ! يُوجُّ مِنَ ٱلْجَيِيعِ . يَحْكُرُ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْحَدِيعِ . ٢٥ وَهَكُمَا تَصِيرُ خَمَايَا قَلْدٍ: طَامِرَةً وَهَكَدَا نَجِرٌ عَلَى وَحَهْدِ وَيَسْعِدُ ا يَسْهِ مُنَادِيًا أَنَّ ٱللَّهُ بِٱلْحَنِيغَةِ مِنْكُرُ ٢٦ فَمَاهُوَ إِذَا أَمُّا ٱلْإِحْوَةُ. مَنَى ٱحْنَمَعْنُمُ فَكُلُّ وَاحِدِ مِيكُمْ لَهُ مَرْمُورٌ لَهُ نَعْلَمُ لَهُ بِسَانَ لَهُ إِعْلَانٌ لَهُ مَرْجَمَةٌ. فَلَيْكُنْ كُلُّ شِي ۚ لِسَبَالِ. ٢٦ إِلَكُن أَحَدُ يَتَكُمُّرُ المِمَانِ فَأَمَّيْنِ أَثْمَانِ أَوْعَلَى أَلْرَكُارِ تُسَهُ ثَنَّةٌ وَمَارَتِيكِ وَيُعْرَخِرُ وَاحِدْ. ٢٨ وَلَكِنْ إِنْ لَم يَكُنْ مُرْجِمٌ فَلْيُصَّمِّتْ فِي ٱلْكَيِسَةِ وَيُكُمِّرُ نِعَسَهُ وَأَنْهُ \* \* \* أَمَّا ٱلْأَنْبِيا \* نَلْيَتُكُمْ أَثْنَانِ أَوْ ثُلْثَةً وَلْعِكْمِ ٱلْآحَرُونَ ٢٠٠ وَلَكُورُ إِنْ أَعْلِنَ لِآحَرَ جَالِس عَلَيْ سَكُتِ لَا وَكُ وَا ؟ لِأَنْكُمْ عَدْرُونَ حَمِيعُكُرْ أَنْ نَتَبَعْ أُولَ وَاحِدًا وَاحِدًا لِيُعَلِّمُ أَخْمِيعُ وَيَنْعَرَّى ٱلْحَمِيعُ. ٢٢ وَأَرْوَاخُ ٱلْأَسْهَاءُ خَاصِعَةٌ لِلْأَسْيَاءُ . ٣٠ لِأَنَّ ٱللهُ لَيْسَ إِلَّهَ

اڭورشُّوسَ ناو<sup>ه</sup>ا ٦٢٧ تَمُوبِسْ مَلُ إِنهُ سَلَامٍ كَمُوا فِي حَمِيعِ كَمَانِسِ أَقِدُ بِسِبنَ. ٢٠ لِيَصْهُتْ نِسَالُوكُمْ فِي ٱلْكَتَاثِسِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَأْدُونًا لَمُرَّ أَنْ يَنْكُلُمُنَّ مَلْ تَجْصَعَنَ كَمَا يَنُولُ ٱللَّامُوسُ أَبْصًا. ٥٠ وَلَكِنْ إِنْ كُنَّ بُرِدْنَ أَنْ يَتَعَلَّمُنَ شَيْئًا فَلْبَمَّأَ لَنَّ رِحَهُنَّ فِي ٱلنَّيْتِ لِأَنَّهُ فَيْحِ لِٱلبِّسَاءُ أَنْ نَتَكُمْمَ فِي رَبِسَةِ • ٣٦ أَمْ مِيْكُرْ حَرَحَتْ كَلِيَهُ ۚ ٱللَّهِ . أَمْ إِلَيْكُمْ وَحَدُّكُمْ آنَمُ عَنْ ١٧٠ إِنْ كَانَ أَحَدُ تَحْسَبُ مَشَنَّهُ سَيًّا أَوْ رُوحِيًّا عَلَيْمَلَزُ مَا أَكُنْهُ إِنَّكُمْ أَنَّهُ وَصَايَا ٱلرَّبِّ ١٨٠ وَكَمِنْ إِنْ يَجْهِلُ أَحَدُ تَسْجُهِلْ. ٣٩ إِذَا أَيُّهَا أَبْرِحُوهُ حِدُولَ لِلنَّمْوُ وَلَا نَسْعُوا ٱلنَّكُلِّرِ إِنَّاسِيَةٍ. ﴿ وَلِلْكُنِّ كُلُّ شَيَّهُ بلياقة وتحسب ترتيب ٱلأَصْعَاجُ الْحَاسِلُ عَشَرَ ا وأَعَرُفُكُمْ أَمُّا الْإِحْوَةُ بِٱلْإِنْجِلِ ٱلَّذِي بَشَّرْتُكُمْ بِدِ وَقَبِلْنُمُوهُ وَتَقُومُونَ فِيهِ ؟ وَبِهِ أَيْضًا غَلْصُونَ إِنْ كُنُمْ يَذَكُرُونَ أَيْ كَلَامٍ بَشْرَنَكُمْ بِهِ إِلَّا إِنَا كُنَّمْ قَدْ آمَنَّمْ

عَبْنَا . ۚ وَإِنِّنِي سَلَّمْتُ إِلَّكُمْ فِي ٱلْأَوْلِ مَا فَبِلْنَهُ أَمَّا أيْصًا أنَّ الْمَسِيحَ مَاتَ مِنْ أَحْلِ حَطَا يَانَا حَسَبَ ٱلْكُنْسِ. ا وَأَنَّهُ دُنِنَ وَاللَّهُ قَامَ فِي ٱلْمَوْمِ ٱلنَّا بِدِحَسَبَ ٱلْكُنُسِيِ ه وَأَنَّهُ ظُهَرَ لِصَمَا ثُمَّ لِلاثَّنَىٰ عَشَرَ. ٦ وَتَعْدَ ذَٰلِكَ طَهْر دَمْعَةً وَاحِدَة لِأَكْثَرُ مِنْ حَيْسِيثَةِ أَجِ أَكَثَرُهُمْ مَانِي عِلَى ٱلْآنَ وَكُمِنَّ بَعْضَهُمْ فَدْ رَفَدُول. ﴿ وَنَعْدَ دَٰلِكَ ظَهَرَ لِيَعْنُوبَ ثُمُّ لِلرُّسُلِ أَخْمَعِينَ . لا وَحَيِرَ ٱلْكُلُّ كُأُنَّهُ لِلسِّعْطِ طَهَرَ لِي أَمَا ١٠ لِأَنِّي أَصْغَرُ ٱلرُّسُلِ أَمَا ٱلَّذِي لَسْتُ أَهْلًا لِأَنْ أَدْعَى رَسُولًا لِأَيْ أَصْطَهَدْتُ كَبِسَةَ ٱللهِ اوَلَكِنْ بِيعْمَةِ ٱللهِ أَنَّامَا أَنَّا وَيَعْمَنُهُ ٱلْمُعْطَاةُ لِي لَمْ تَكُمُ: نَاطَلِلَةً مِلْ أَنَا نَمِيتُ أَكْثَرَ بِهُمْ حَمِيعِهِمْ وَلَكِنَ لَا أَنَا بَلُ يَعْمَهُ أَلْهُ الَّذِي مَعِي ١١٠ فَسَوَا ۚ أَمَّ أُولَٰتِكَ مَكْمَا تَكْمِرُ وَهَكُذًا أَشَمُّ

الوَلَكِنْ إِنْ كَانَ ٱلْمُسِحُ بُكُورُ بِهِ أَنَّهُ عَامَ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ فَكَيْفَ يَغُولُ قَوْمٌ مَنْكُرُ إِنْ لَيْسَ فِيَامَةُ

آڭورشوس ١٥ أَمُوَاتِ ١٠٠ وَإِنْ لَمْ نَكُنْ فِيَامَهُ أَمُواتٍ فَلَا يَكُونُ ٱلْمَسِيحُ قَدْ فَامَ. ١٤ وَ وِلْ لَمْ يَكُو ٱلْمَسِيحُ فَذْ قَامَ مَبَاطِلَةُ كُرَ زُنْمَا وَاَطِلْ أَبْصًا إِيَاكُمُ مِنْ وَيُوحَدُّ عَنْ أَبْضًا شَهُودَ رُور يِنْهِ لِأَمَّا شَهِدْنَا مِنْ حِهَةِ أَشُوأَتُهُ أَمَّامَ ٱلْسَبِيحَ وَهُو لَهُ يُقِينُهُ إِنْ كَانَ ٱلْبَوْنَى لَا يَغُومُونَ ١٦٠ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ ٱلْمَوْنَىٰ لَا يَقُومُونَ عَلَا يَكُونُ ٱلْمُسِيحُ فَدْ فَامَ . ١٧ وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ ٱلْمُسِيحُ فَدْ فَامَ فَبَاطِلٌ إِمَانُكُمْ . أَثُمُ مَعْدُ فِ حَطَايَ كُمْ. ١٨ إِذَا ٱلَّذِينَ رَفَدُ فِي ٱلْمَسِيحِ ٱبْضَ مَلَّكُونِ ١٠ إِنْ كَانَ لَمَا فِي هَٰذِهِ ٱلْخَلُوةِ مَقَطُ رَحَا ٣ فِي ٱلْمَسِحِ وَإِمَّا أَشْفَى جَهِيمِ ٱلنَّاسِ • ٢ وَلَكِنِ أَلْآنَ فَدْ قَامَ ٱلْمُسِيعُ مِنَ ٱلْأُمُوَاتِ وَصَارَ مَا كُورَةَ ٱلرَّافِدِ بِنَ ١٠ اَعَإِنَّهُ إِذِ ٱلْمَوْثُ بِإِنْدَانِ بِإِنْسَانِ أَيْضًا فِيَالَةُ ٱلْأَمْوَاتِ ١٢٠ لِأَنَّهُ كُمَا فِي آدَمَ بَهُوتُ أَنْجَيِيعُ هَكَذَ فِي ٱلْمُسْبِعِ سَهُمَا ٱلْجَوِيعُ • ٢٦ وَلَكِنَّ كُلَّ وَحِدِ فِي رُسْيَهِ . ٱلْمَسِعِ ْمَا كُورَةٌ ثُمُّ آمْدِ بِنَ الْمُسَجِ فِي تَحْيِئِهِ . ٢٤ وَبَعْلَدَ ذَٰ لِكَ ٱلْمُهَايَّةُ مَثَى

أَذَ مَوَاتِ الْمَادَا بَصْعُ أَدِ بَ يَعْنَبِدُورَ مِنْ أَعْلِيهَ أَلَا مُوَاتِ الْمَعْقُ فَلِهَادَا الْأَمْوَاتُ لَاَيْقُومُونَ ٱلْبَعْةُ فَلِهَادَا عُطَرُ عَعْنُ الْمَعْوَدُونَ مِنْ أَحْل ٱلْأَمْوَاتِ مَ وَلِهَادَا مُحَاطِرُ عَعْنُ لَا يَعْمُودُونَ مِنْ أَحْل ٱلْأَمْواتِ مَ وَلِهَادَا مُحَاطِرُ عَعْنُ كُلُّ سَاعَةِ وَالْمَا أَنْ يَافَعِارِكُمْ ٱلَّذِي لِي فِي بَسُوعَ ٱلْمَسِعِ اللَّهُ سَاعَةِ وَالْمَا أَنْ يَافْعِارِكُمْ ٱلَّذِي لِي فِي بَسُوعَ ٱلْمَسِعِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللْمُلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَلْمُ اللْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلْعُلُولُ اللل

اڭورشوسَ ١٥ فَإِنَّ أَمْهُاشَرَاتِ ٱلرَّدِيَّةَ نُفْسِدُ ٱلْأَخْلَاقَ ٱلْحَيِّدَةَ. ٢٤ أَصُّوا يِلْبُرِّ وَلَانَحُطِئُوا لِزَّنْ قَوْمًا لَيْسَتُ لَهُرْ مَعْرِفَةٌ مَا أَلُهِ. أَفُولُ دَلِكَ لِحَجْدِلِكُمْ ٥٠ لَكِنْ يَتُولُ وَ بِلْ كَنْتَ يُنَامُ ٱلْأَمُونَ وَبِأَيْ حِيمُ يَأْمُونَ . ٢٦ يَاعَيْنُ . ٱلَّذِي تَرْزَعُهُ لَانْجُياً إِنْ لَرْ نَهُتْ . ٢٧ وَٱلَّذِي نَرْزَعُهُ لَسْتَ نَرْزَعُ ٱلْجِـْمَ ٱلَّذِي سَوْفَ يَصِيرُ مَلْ حَبَّةً نَحَرَّدَةً رُدَّهَا مِنْ حِيْطَةِ أَوْ أُحَدِ البَوَاقِي ١٨وكِيِّ للهُ يُعطِيهَا حِسْمًا كَمَا أَرَادُ وَلِكُلُ وَاحِمِ مِنَ ٱلْأُرُورِ حِسْمَةُ ١٠ كَيْسَ كُلُّ جَسَدِ حَسَمًا وَاحِدًا لَ لِلنَّاسِ جَسَدٌ وَاحِدٌ وَ لِنْهَا عُ حَدَدُ آخَرُ. وَلِلمَّكِ آخَرُ: وَسِطِّيرِ آخَرُه ٤٠ وَأَجْسَامُ مُنَّاوِيًّا وَأَحْسَامُ أَرْضِيَّةٌ. لَكِنَّ مَحَدٌ ٱسَّمُوبَّاتِ شَيْءٌ وَمَجْدَٱلْأَرْضِاتِ آحَرُ ١٤ مَجْدُ ٱلشَّمْسِ شَيًّا وَتَجَدُ ٱلْعَبَرِ آخَرُ وَتَعَبَدُ ٱلْعُومِ آخَرُ. لِأَزَّ ا تَجُمًّا بَمْنَارُ عَنْ نَجْمِرِ فِي ٱلْعَجْدِ ٣٠ مُكَدًّا أَيْضًا قَيَامَةُ ٱلْأَمْوَتِ. يُرْزَعُ فِي صَدِوَ بُنَامُ فِي عَدَم فَسَادِ. ١٤ يُرْزَعُ

في مَوَان وَيْقَامُ فِي مَعْدِ . يُرْرَعُ فِي صَعْفٍ وَبْقَامُ فِي فُوَّةٍ . ٤٤ يُرْزَعُ حِسْمًا حَيَوَايًا وَيُدَمُ حِسْمًا رُوحَاييًا. يُوجَدُ حِيْمُ حَبَوَانِيٌ وَيُوجُ حِيْمُ رُوحَانِيٌّ . ٥٠ هَكُمَا مَكْثُوبٌ أَيْهَا . صَارَآدَمُ ٱلْإِنْسَاتُ ٱلْأَوَّلُ مَنْسًا حَبَّةً وَآدَمُ ٱلْآخِيرُ رُوحًا مُحْبِيًا . ٦٠ كَيْنَ يَسْ ٱلرُّوحَائِيُّ ٱوْلَا مَلِ ٱلْكُيَوَايْ وَمَعْدَ دُلِكَ ٱلرُوحَانِيْ ٤٧٠ ٱلْإِنْسَانُ ٱلْأُولُ مِنَ ٱلْأَرْصِ تُرَائِيٌّ . ٱلْإِنسَانُ ٱتَّانِي ٱمرَّتْ مِنَ ٱلسُّمَاهِ . ٨٤ كَمَا هُوَ ٱلْتُرَافِيُّ هَكُمَا ٱلْرَابِّونَ أَبْطًا. وَكُمَا هُوَ ٱلسَّمَّاوِيُّ هَٰكَذَا ٱلسَّمَادِيْوِنَ أَيْضًا. 1؛ وَكَمَا لَبِسْمَا صُورَةَ ٱلْثَرَائِيِّ سَلَبُسُ أَبْضًا صُورَةَ أَسَّهَاوِيِّ . • • قَأْفُولُ هٰلَا أَيُّهَا ۖ ٱلْإِحْوَةُ إِنَّ لَحُمًّا رَدَمًا لَا يَقْدِرَانِ أَنْ بَرِثًا مَعوبت ٱللهِ. وَلاَ يَرِثُ ٱلْمَمَادُ عَمَمَ ٱلْمُمَادِ ١٥ هُرِدًا بِهِ ۚ أَفُواْء لَكُمْ ۚ لَا مُؤْثُدُ كُلُّمَا وَلَكِمَّا كُلُّمَا

تَنْغَيْرُ ٥٠ فِي لَمُطَلَّةِ فِي طَرْمَةِ عَيْنِ عِبْدَ ٱلْبُوقِ ٱلْأَحِيرِ. إِ فَإِنَّهُ سَيْبُوَّقُ فَيْغَامُ ٱلْأُمْنَ ثُ عَلِيبِي فَسَادٍ وَتَعَنَّ نَتَعَيَّرُ .

٣٠ لِأَنَّ هَٰذَا ٱلْفَاسِدَ لَابْدً أَنْ يَلْبَسَ عَدَمَرَ فَسَادِ وَهُٰفَا ٱلْهَائِيثُ يَلَبُسُ عَدَمَ مَوْتِ مِ ٤٥ وَمَنَى لَبِسَ هٰذَا أَهَاسِدُ عَدَمَ صَادِ وَلَهِسَ هُذَا أَلْمَائِتُ عَدَمَ مَوْتِ فَحِيثِنِ تَصِيرُ ٱلْكَلِيمَةُ ٱنْمُكُنُونَةُ ٱنْلُعِ ٱنْمَوْتُ إِلَى عَلَبَةِ • ٥٠ أَبْنَ شَوْكَتُكَ يَامُونَ أَنْ عَبَكِ يَادَاوِبَهُ ١٠٥ أَمَّا شَوْكَةُ ٱلْهَوْتِ فَهِيَ ٱلْحَطِّيَّةُ . وَفُوَّةُ ٱلْحُطِّيَّةِ فِيَ أَمَّاهُ وسُ ٩٠٠ وَلَكِنُ شَكَّرًا يُعِيرُ الَّذِي يُعْطِيبًا أَعْسَبُهُ بِرَّمَّا يَسُوعَ ٱنْسَبِيحٍ . ٨٥ دِدَيَا إِحْوَتِي ٱلْأَحِبَّاءَ كُونُوا رَرْجِينَ عَيْرَ مُكَّرَعْزِعِينَ مَكْثِرِينَ فِي عَمَلِ ٱلرَّبُّ كُلُّ حِينٍ عَالِمِيزَ أَنَّ نَعَمَّكُمْ يَشَى بَاطِلَافِي ٱلرَّبِّ

ٱلْأَصَّى خِ ٱلسَّادِسَ عَشَرَ

ا قَامًا مِنْ جِهَةِ أَجَمْعِ لِأَحْلِ ٱلْمِذِيسِينَ فَكُمَّا أَوْصَيْتُ كَنَايُسَ عَلَاطِيَّةَ هَكَذَا أَفْعَلُوا أَثْمُ أَيْضًا . ٣ فِي كُرُ ۚ أَوِّل أَسْهُوع لِيَضَعَ كُلُّ رَاحِدٍ مِنْكُمْ نِيْلَةًۗ ۗ. خَارِنًا مَا نَيْسًرَ حَتَّى إِذَا حِنْثُ لَا بَكُونُ جَمْعٌ حِبَيَّلِهِ.

٢ وَمَنَّى حَضَرْتُ فَٱلَّذِينَ تَسْغَيِّوْكُمْ أَرْسُلُهُمْ بِرَسَائِلَ لِعَمِيلُوا إِحْسَانَكُمْ إِلَى أُورُ سَلِيمَ . ٤ وَ إِنْ كَانَ يَسْفَقِقْ أَنْ أَذْهَبَ أَمَا أَيْضًا صَيَدُهُ لُونَ مَعِي ٥٠ وَسَأْحِيهُ إِلَيْكُرُ مَتَى أَخْتَرْتُ مِكِدُ وسِنَّةَ. لِأَيِّي أَخْتَارُ مِهَدِو لُوبِيَّةَ. ١ وَرُبَّهَا ٱلْمُكُتُ عِيرَكُمْ ۚ وَ ثُمَنِي أَضًا كِنَى نُشَيِّعُهِ لِى حَبْثُهَ ۗ ا أَذْهَبُ وَالْمَانِي لَسْتُ أُرِيدُ ٱلْآنَ أَنْ أَرَاكُمْ فِي ٱلْعُبُوسِ لأَنِّي أَرْخُو أَنْ أَمْكُكَ عِنْدُكُمْ زَمَّانًا إِنْ أَدِنَ ٱلرَّبُّ. ٨ وَلَكِنْنِي أَمْكُتُ فِي أَمْسُسَ إِلَى يَوْمِ كُمَّهُ مِرَدَ . ١ لِأَنَّهُ فَدِأَ عُقَعَ لِي مَاتِ عَطِيمٌ وَعَالٌ وَيُوحَدُمُهُ رِدُولَ كَثِيرُونَ الْحُولُ إِنْ أَنَّى نِيمُونَا وُسُ مَا عَلَمُ إِنَّا أَنْ تَكُونَ عِنْدُكُمْ بلاَ حَوْفِ. لِأَنَّهُ يَعْمَلُ عَمَلَ أَرْتِ كُمَا أَمَا أَيْضًا. ١١ فَلَا يَعْنَفِوْهُ أَحَدْ مَلْ شَيْعُوهُ بِسَلَّامِ لِمَا يَرِ إِلَى ۖ لِأَبِ الْتَظِيرُهُ مَعَ ٱلْإِحْوَةِ ١٢٠ وَأَمَّا مِنْ حِهَةِ ٱللَّوْسَ ٱلْأَحِ فَطَلَبَتُ إِلَيْهِ كَثِيرًا أَنْ يَأْنِيَ إِلَيْكُمْ مَعَ ٱلْإِحْوَةِ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ إِزَادَةُ ٱلْبَئَّةَ أَنْ أَنِهِ ٱلْآرَ . وَلَكِيُّهُ

سَيَآنِي مَنَى تُوفِقَ آنُوتَتْ

١٢ إِسْهُرُ وإِ. أَثْنُوا فِي أَلْإِيَارِ . كُونُوا رِحَالًا. تَتُووًا. ٤ لِنَصِرُكُلُ أَمُورِكُمْ فِي مُعَبِّفِي

٥٠ وَأَطْلُبُ إِلَّكُمْ أَيُّهَا ٱلْإِحْوَةُ . أَنْمُ نَعْرِ فُونَ سَنَّتَ أَسْتِهَا كَامَلَ أَنَّهُمْ مَا كُورَةُ أَخَا ثِمَةً وَقَدْ رَبُّوا أَنْسُهُمْ لِجِدْمَةِ ٱلْهَدِّ سِينَ. ٦ كَيْ سَعُمُوا أَنْمُ أَبْطٌ لَمِثْلِ هُمُّلَاهُ وَكُلُ مَنْ يَعْمَلُ مَعَهُمْ وَيَنْعَتْ ١٧٠ ثُمَّ ۚ إِنِّي أَفْرَحُ لِجَيَّ ۗ أستعاكاس وفرتوناثوس وحائيكوس لأن لنصائكم هؤلاء فَدْ حَبَرُوعُ ٨١ إِذْ أَرَاحُوا رُوحِي وَرُوحَكُمْ . فَأَعْرِفُوا أَ وشل هولاء

١ اللُّهُ لِمُ عَلَيْكُمْ كَنَائِسُ أَمْلِيا لِيسَلِّمُ عَيْثُمُ فِي ٱلرَّبَّ كَثيرَ أَكْوِلَا وَرَبِهُ كُلًّا مَعَ ٱلْكَبِسَةِ ٱنَّبِي فِي يَنْبِهِمَا • ۚ أَسَلَّمُرُ عَلَيْكُمُ ٱلْإِحْوَةُ أَحْمَعُونَ. سَلِّيمُوا نَعْفُكُمُ عَلَى نَعْضٍ يَقْلُهُ مُقَدَّسَةٍ ٢٦ اَلَدًٰ لاَمُ بِيَدِي أَ ٱلْدِلُسَ ٢٣٠ إِنْ كَانَ أَخَذُ لَا يُحِيثُ أَرَّبُ يُسُوعَ ٱلْمُسِيخِ فَلَيْكُنُ أَمَاثِهَا . مَارَانَ ثَا .

٢٦ يعمَةُ ٱلرَّبُ يَسُوعَ . ُلْمَسِجِ مَعَكُرْ . ٢٤ تَعَبَّقِي مَعَ خويعِكُرُ فِي ٱلْمَسِجِ يَسُوعَ . آمَيِنَ

Ċ

رِسَالَةُ مُولُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلتَّانِيَةُ اِلَى أَهْلِ كُورِنْتُوسَ

ٱلْأَضَّاجُ ٱلْأَوَّلَ

ا مُولُسُ رَسُولُ بَسُوعَ ٱلْمَسِيعِ بِمَدِّيْتُ فِهُ اللهِ وَيَهُولُسُ فَ ٱللهِ وَيَهُولُسُ مَعَ اللهِ اللهِ وَكُورِشُوسَ مَعَ اللهِ اللهِ وَكُورِشُوسَ مَعَ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ الهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ ال

ا کُورشُوسَ ۱ ۲۴۷ وَ إِلٰهُ كُلُّ نَعْرِيَهِ ٤ ٱلَّذِي بُعَرَبِنَا فِي كُلُّ صِيثَمَا حَمَّى نَسْنَطِيعَ أَنْ نُعَرِّيَ آمَّدِينَ لَمْ فِي كُلُّ صِيْقَةٍ بِٱلنَّعْرِيَةِ ٱلَّتِي نَنْعَرَّے تَعْنُ جَا مِنَ ٱللَّهِ. ٥ لِأَنَّهُ كُمَا تَكَثَّرُ ۖ لَامُ ٱلْمَسِيعِ فِيمَا كَفُالِكَ بِٱلْمَسِجِ تَكُثُرُ نَعْرِيَتُنَا ٱبْضًا. ٦ مَإِنْ كُمَّا نَتَضَاَيَقُ فَالْآجُلِ تَعْرِيَتُكُمْ وَحَلَاصِكُمُ ٱلْعَامِلِ فِي آخيهَال مَس ٱلْآلَام أَنِّي مَنَا أَلْهِ عِلْ عَنْ أَيْضًا . أَنْ نَتَعَرِّى فَالْأَحْلِ تَعْرِيْتِكُمْ وَحَلَاصِكُمْ ٢٠ فَرَجَالُوَّنَا مِنْ أَحْلِكُمْ ثَابِتُ عَالِمِينَ أَنَّكُمْ كَمَا أَنَّمُ شُرَّكًا فِي ٱلْآلَامِ كَذْبِكَ فِي ٱلنَّعْرِيَةِ أَيْصًا ١٠ وَيُّنَا لَا تُوبِدُ أَنْ نَحْهَلُو أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ مِنْ حِيَةِ ضِيقَتِياً ٱلَّتِي أَصَاتَيَا فِي أَسِيًّا أَمَّا نَتَمَلَّنَا حِنَّا فَوْقَ ٱلطَّافَةِ حَنَّى أَبِسًا مِنَ ٱلْحَيْوةِ أَيْضًا . ٩ لَكِنْ كَانَ لَمَا فِي أَنْسِيَا حُكُمُ ٱلْمَوْتِ لِكُنْ لَا نَكُونَ مُنْكَلِينَ عَلَى أَنْمُسِنَا مَلْ عَلَى أَلْمُو ٱلَّذِي يُمْيِمُ ٱلْأَمْوَاتَ. ١٠ ٱلَّذِي عَمَّانَا مِنْ مَوْتِ مِثْلَ هَلَّا وَهُوَ بَعْيَ. ٱلَّذِي لَمَّا رَجَا مُ مِيهِ أَنَّهُ سَنِيِّجُي أَيْضًا فِيمَا يَعَدُ ١١ وَأَنَّمُ

٦٢٨ تَكُورِنتُوسَ ١ أَيْضًا مُسَاعِدُونَ بِالصَلْوَةِ لِأَحْلِيا كِمْ يُؤَدِّي شَكْرُهُ لأُحْلِياً مِنْ أَنْعَاصِ كَتِيرِينَ عَلَى مَا وُهِبَ لَمَا يُوَاسِطُةٍ كثيرين ١٢ لِأَنْ تَغَرَّنَا مُوَعَلَّنَا شَهَادَةُ صَبِيرِ مَا أَمَّنَا فِي بَسَاطَةِ وَ إِخْلَاصَ اللَّهِ لَا فِي حِكْمَةِ حَسَدِيَّةِ بَلَ فِي يَعْبَةِ اللَّهِ نَصَرُفُنَا فِي ٱلْعَالَمِ وَلاَ سِلْمَا مِنْ نَحْوَكُمْ ۗ ۚ فَإِنَّمَا لاَ تَكْتُبُ إِلَّهُ كُمْ بِنَيْ ٱلْحَرْسِوَى مَا نَقْرَأُونَ أَوْ نَعْرِفُونَ . وَأَمَّا أَرْحُو أَنْكُرْ سَعَفْرْفُونَ إِلَى ٱلنَّهَابَةِ أَبْصًا ١٤٠كَمَا عَرَفْنُهُوا أَيْصًا بَعْضَ ٱلْمَعْرِفَةِ أَسَّا غَوْرَكُمْ كَمَا أَتَّكُمْ أَيْصًا فَحَرُّنَا فِي يَوْمِ ٱلرَّبِّ يَسُوعَ ٥ الرَّهُ إِنَّا لَهُ وَكُنْتُ أَلَنَاهُ أَلَ آيَ إِلَّكُمْ أُولَا لِتَكُونَ لَكُمْ نِعْمَةُ ثَالِيَا ۗ ١٦ وَأَنْ أَمْرُ بِكُرْ إِلَى مَكِرُ وِيَّةَ وَآبَيَ أَصًا مِنْ مَكِدُونِيَّةَ إِلْبَكُرُ وَأُمِّيَّعَ مِنْكُرُ إِلَى ٱلْبَهْرِدِيَّةِ ١٧ قَادْ أَكَا عَرِمُ عَلَى هَٰذَا أَنْعَنِي أَسْتُعَلِّمُكُ ٱلْحِيَّةَ أَمْ أَعْرِمُ عَلَى مَا أَعْرِمُ عِحَسَبِ ٱلْحُسَدِ كُنْ تُكُونَ عِلْدِي نَعَرْ نَعَرْ وَلَا كَاهِمُ الْكِيْ

آگُورشُوسَ او ۲۲۹ أَمِينٌ هُوَ أَنَّهُ إِنَّ كُلَامًا لَكُمْ لَمْ يَكُنَ نَعَرْ وَلَا • 1 الْأِنَّ لَيْنَ ٱللَّهِ يَسُوعُ ٱلْنُسِيجَ ٱلَّذِي كُرِزَ بِدِ بَيْكُمْ يُوَاسِطَيْنَا أَمَّا وَسِاْوَانُسَ وَشِهُونَاوُسَ لَرَ يَكُنْ نَعَرَ وَلَا مَلْ قَدَّكَانَ مِهِ نَهُرُ. ٣٠ لِأَنْ مَهُمَا كَأَمَتْ مَوَاتِيدٌ . لَلْهِ صُوَ فِيهِ أَمْمَرُ وَفِيهِ ٱلْآمِينُ لِعَجْدِ أَنْهِ مِوَاسِطَتِمَا . ١٦ وَلَكِنَ لَدِي يُشِيُّنَا مَعَكُمْ فِي أَسْسِيجِ وَرَدْ سَعَمَا هُوَ ٱللهُ ٢٢ أَلَذِي حَنَّبَنَا أَيْمًا وَأَعْطَى عُرُّ ثُورَ ٱلرُّوحِ فِي قُلُوبِنَا. ٢٠وَيْهُ أَمْنَشُودُ أَنَّ عَلَى نَفْسِي أَنَّى إِنْمَامًا عَلَيْكُمْ لَمُ آمَنِ إِلَّى كُورِنُمُوسَ ٢٠٠ لَيْسَ أَ مَّا مَسُودُ عَلَى إِبَاكِمُو كُلْ يَحْنُ مُوَازِرُونَ لِسُرُورِكُمْ . لِأَنكُرْ بِٱلْإِيَّانِ تَقْنَتُونَ ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّالِي ا وَلَكِنَّى جَرَمْتُ بَهِٰذَا فِي نَفْسِي أَنْ لَا آتِي إِلَيْكُمْ ۖ أَيْضًا فِي حُرْنِ • ٱلأَنَّهُ إِ \* كُنْتُ أَخُرِنُكُمْ أَمَا مَهَنَ فُقَ أَ ٱَلَّدِي يُفَرُّحُنِّي إِلَّا ٱلَّذِي أَحْرَنْتُهُ • ٢ وَكَتَبْتُ لَكُمْزٍ مَلَاَ عَبْنَهُ خَفَّ إِذَا حِبُّتُ لَا يَكُونُ لِي حُرْنٌ مِزَ ٱلَّذِينَ كَانَ

يَجِبُ أَنْ أَفْرَحَ بِهِمْ وَالْفِئَا بِحَسِعِيكُمْ أَنَّ فَرَجِي هُوَ مَرَحُ جَيِيعِكُمْ ۚ ۚ ۚ الْآتِي مِن حُرْنِ كَنابِرِ وَكَأَنَّهِ قُلْبِ كُتَّلْتُ إِلَيْكُرْ مِدُمُوعٍ كَتِيرَةِ لِآلِكِنَي تَحْرَثُوا لَلَيْ تَدُرُفُوا ٱلْعَبَّةَ ٱلَّتِي عِيْدِي وَلاَّ سِبُّهَا مِنْ مَحْوِكُمْ ه وَلَكِينَ إِنْ كَانَ أَحَدٌ فَدْ أَحْرَنَ مَا إِنَّهُ لَمْ يُحْرِنِّي مَلَ أَخْرَنَ حَمِينَكُمُ لَعَضَ أَخْرِنِ كِي لَا أَنْقُلَ ٢٠ مِثْلُ هٰلَا يَكْمِيهِ هٰلَا ٱلْنِصَاصُ ٱلَّذِي مِنَ ٱلْأَكْثَرِينَ ٧ حَنَّى تَكُونُوا بِٱلْعَكْسِ نُسَامِحُونَهُ بِٱلْخَرِيُ وَنُعْزُونَهُ بِئَلًا يُبْتَلَعَ مِثْلُ هَٰذَامِنَ ٱلْحُرْنِ ٱلْمُعْرِطِ • ٨ لِلْهِكَ أَطْلُبُ أَنْ لُمَكِّمُوا لَهُ ٱلْعَمَّةُ . • لِأَنِي لِهِنَا كَتَبْتُ يَكِي أَعْرِفَ نَرَكِيكُمْ هَلْ أَنْهُمْ طَائِعُونَ فِي كُلُ سَيَّةٍ • • • وَأَاذِي نُسَاعِجُونَهُ بِنَيْ ۗ فَأَنَا أَيْضًا لِأَنِّي أَنَا مَا سَاعَتْتُ بِهِ إِنْ كُسْتُ فَدّ سَاتَعْتُ بِنَيْ هُ فَمِنَ أَحْلِكُمْ يَحْضُرَ وَ ٱلْمُسِيعِ ١١ لِيْلَا يَطْمِعَ فِيهَا ٱلشَّيْطَانُ لِأَنَّا لَا يَجْهَلُ أَفْكَارَهُ

١٢ وَلَكِنْ لَمَّا حِنْتُ إِلَى تَرُوَلُونَ لِأَخْلِ إِنْجِيلِ

مَكُورِ مُتُوسَ وَمُ ٱلْمُسِعِ وَنَفْخَ لِي اَبْ فِي ٱلرِّمَدُ مِنا لَمْ تَكُنْ لِي رَحَهُ فِي رُوحِي لِأَنِّي مَ أُحِدُ يَعِطُسَ أَحِي. لَكِنْ وَدَّعَهُمْ فَحَرَحْتُ إلى مكيدوية ١٤ وَكُولَ شُكُرًا لِلْمِ اللَّذِي بَعُودُما فِي مَوْكِبِ نُصْرَتِهِ في مُسْرِجِ كُلُّ حِبْنِ وَيُطْهِرُ بِنَا رَائِمَةً مَعْرِفَتِهِ فِي كُلُّ مَكَانِ. ٥ الْإِنَّا رَائِيَهُ ٱسْمَسِعِ ٱلدَّكِيَّهُ لِللَّهِ فِي ٱلَّذِيتَ تَجْنُصُونَ وَفِي لَذِينَ بَهِإِكُونَ . ١٦ لِمُؤْلَامُ رَائِنَهُ مَوْتِ لِمُوْتِنَ وَلِأُولَئِكَ رَائِنَاهُ حَبُوعَ لِجَوْفِ. وَمَن هُوَ كُفُومُ لِهِذِهِ ٱلْأُمُورِ ١٧٠ رِّنَّا لَمْنَا كَأَكُورِينَ عَنَّانَ كَلِيمَةَ آلله لَكِيرُ كُمَّا مِنْ إِحْلَاصِ كُلْ كُمَّا مِنَ ٱللَّهِ شَكَّلُمُ أَمَّامَ أللوني ألتسيج ٱلأَصْحَ خُرِيًّا لِيكَ ا أَمَّنْ يَنْ مَدْحُ أَغْسَا أَمْ لَعَلْماً مُحَاجُحُ كَفُومٍ رَسَائِلَ نَوْصِيَةِ إِلَّكُمْ أَوْ رَسَائِلَ نَوْصِيَةِ مِنْكُمْ : ٱلْمُمْ رِسَالَتُمَا مَكَنُونَةً فِي فَلُو بِيَا مَعْرُوفَةً وَمَقْرُوءً قُونٌ جَمِيعٍ

أَسَّاسِ \* طَاهِرِ بِ أَنْكُرُ رِسَا لَهُ ٱلْتَسِيحِ عَمْدُومَةً مِيَّا مُكْتُوبَةُ لَا يُمِيرُ مِلْ بِرُوحِ لِنْهِ ٱلْحَيْرِ. لَافِي أَنْوَاحِ خَمَرِيَّةٍ مَلْ فِي أَلُواحِ رَفَلْتِ كُمْمَةً ا وَأَكِنْ مَا تِقَةٌ مِثْلُ هَذِهِ مَا مُسَهِ لَدَى لَهُ. وَلَيْسَ أَشَا كُدَةٌ مِنْ أَنْفُسِنَا أَنْ يَعْتَكِرَ شَيْدً كَأَنَّهُ مِنْ أُنْهُمِينَا بَلْ كِهَ يَمْنَا مِنَ ٱللَّهِ٦ ٱللَّهِي حَمَلَنَا كُمَّةً لِأَنْ مَكُون حُدَّامَ عَهْدِ حَدِيدِ . لَا أَتَكُرْفِ كَل أَمْرُوحٍ . لِأَنَّ ٱلْمُعَرِفَ بَعْنُلُ وَلَكُنَّ ٱرْوحَ يُمنِّي. ﴿ أَمُّ إِنَّ كَانَّتْ حِدْمَةُ ٱلْمُؤْتِ ٱلْمُنْوَتُهُ لِأَحْرُفِ فِي خِخَارَةٍ فَدْ حَصَاتَ فِي عَقْدِ حَتَّى لَمْ يَقْدِرْ سُو إِسْرَائِيلَ أَنْ يَنْظُرُوا مِكَ وَحْدِي مُوسَى لِسَبَبِ مَعْدُ وَحْهِهِ أَمرُ لِل ٨ فَكِيْفَ لَا نَكُونُ بِٱلْأُولَىٰ خِدْمَةُ ٱلرُّوحِ فِي تَعْدِهِ ٩ لِأَنَّهُ إِنْ كَالَتْ حِدْمَةُ ٱلسَّيْنُولَةِ مُجْلًا مَبِٱلْأَوْلَىٰ كَتِيرًا رَيْدُ حِيْمَةُ ٱلْبَرِّ فِي تَجَلُّم وَ ﴿ اَ قَالِنَّ ٱلْمُعَجَّدَ ٱنْصًا لَمْ نُعَجَّدُ مِنَ هَذَا ٱلْفَهِيلِّ لِسَبَّبِ ٱلْمُعْدِ ٱلْمَائِقِ. ١١ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ ٱلرَّائِلُ فِي مَعْدِ

آگورشوس اولا فَهَٱلْأُوْلَىٰ كَتُيْرَا يَكُونُ ٱلذَّاعُ فِي عَجْدِ ١٢ فَإِذْ لَمَا رَجَاءٌ مِثْلُ هَٰذَا نَسْتَعْمِلُ مُجَافَرَةً كَثِيرَةً . ١٢ وَلِيسَ كُمَا كَانَ مُوسَى يَصِعُ بَرَفْعًا عَلَى وَحَهِدَ لِكُنَّ لَا يَنْظُرُ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِلَى يَهَايَةِ ٱلرَّائِلِ. ١٤ مَلْ أَعْلِظَتْ أَدْهَامُهُمْ لِأَنَّهُ حَتَّى ٱلْبَوْمِ دَلِكَ ٱلْمَرْفَعُ نَهْمُهُ عِيْدَ قِرَاءَةِ الْعَهْدِ الْعَنِيقِ لَاقِ غَيْرُ مُكَثِّفٍ ٱلَّذِي يُبْطَلُ فِي أَنْتَسِجِ . ١٥ لَكِنْ خَتَى أَنْيُوْم حِينَ يُغْرَأُ مُوسَى ٱلْبُرْفِعُ مَوْصُوعٌ عَلَى فَآمِيمٍ . [ ا وَكُونَ عِيدُمَا يَرْحِعُ إِلَى ٱلرِّبُ يَرْفَعُ ٱلْأَرْفَعُ مَا وَأَمَا ٱلرَّبُّ وَيُو ٱلرُّوحُ وَحَيْثُ رُوحُ ٱلرَّبِّ هَمَاكَ حُرِّيَّةٌ ١٨ وَنَحْنُ جَبِيمًا بَاظِرِينَ مَجَدَ ٱلرَّبِّ بِوَحْهِ مَّكُذُوفِ كَمَا فِي مِزْآةِ نَعَيَّرُ إِلَى بِلْكَ ٱلصُّرَرَةِ عَيْمًا مِنْ مَجْدِ إِلَى مَحْدِ كَمَا مِنَ ٱلرَّبُ ٱلرُّوحِ ألأصفاخ ألزابغ ا بِنَ أَحْلُ دُلِكَ إِذْ لَمَا هَذِهِ ٱلْكِذِيَّةُ كَمَا رُحِينًا لْأَنَفْسَلُ ؟ كُلُّ فَدْ رَفَصْنَا حَنَايَا ٱلْحُرْيِ غَيْرٌ سَالِكُهُنَّ فِي

مَكْرُ وَلَا ءَيْبِانَ كَلِيمَةَ ٱللَّهِ بَلْ إِصْهَارِ آحَقُ مَادِحِ مَ أَغْسَنَا لَدَى صَبِرَكُلُ إِنْدَانِ فَلَامَ ٱللهِ ٢٠ وَكُمِنَ إِنْ كَالَ إِنْعِلْمَا مَكْنُومًا قَإِنَّهَا هُوَ مَكْنُومٌ فِي ٱلْهَاكِينَ ٤ ٱلَّدِينَ فَيِهِمْ إِلَّهُ هَٰذَا ٱلدُّهْرِ فَلَدْ أَغَى أَدْهَانَ عَيْرَ ٱلْمُؤْرِيانَ لِثَلَّا تُضِيَّ لَهُمْ إِنَارَةُ إِنْجِلِ مَجْدِ ٱلْعَسِيحِ ٱلَّذِي هُوَ صُورَةُ ٱللَّهِ • • قَالِمًا لَسْنَا تَكُرُرُ بِأَنْكُسِنَا بَلْ بِٱلْمُسِيعِ يَسُوعَ رَّا وَكُونَ بِٱنْمُسِنَا عَيِدًا لَكُرُ مِنْ أَجْل يَسُوعَ ٦٠ لِأَنَّ أَشَّهُ ٱلَّذِي فَالَ أَنْ بُشُرِقَ أُورٌ بِنْ ظُلْمَةِ هُوَ ٱلَّذِي أَمْرَقَ فِي ثُلُونَا لِإِنَارَةِ مَعْرِفَةِ مَعْدِ ٱللهِ في وَحَو يَسوعَ الْمَسِيجِ ٧ وَلَكِنْ لَنَا هَٰنَا ٱلْكَارُ فِي أَوَانِ حَرَفِيَّةِ لِلْكُونَ مَضْلُ ٱلنَّوْقِ لِلْهِ لِامِنَّا. ٨ مَكْتَمْبِانَ فِي ݣُلِّ شَيْءَ لَكِنْ عَيْرَ مُنْضَايِفِينَ مُعَيِّرِينَ لَكِنْ غَيْرَ يَالِيِينَ. ١ مُضْطَهَدِينَ لَكِنْ عَيْرَ مَنْزُوكِينَ . مَطْرُوحِينَ لَكِنْ عَيْرَ هَالِكِينَ . ١٠ حَامِلِينَ فِي ٱنْجَسَدِ كُلُّ حِينِ إِمَانَةَ ٱلرَّبُ بَسُوعَ

الكُورشُوسَ ؛ لِكُنْ نُطْهَرَ حَبُوةُ يَسُوعَ أَبْصًا فِي جَسَدِياً. ١١ لِأَسَّا مَحْنُ ٱلْأَحْيَاء نُسَلِّمُ كَائِنًا لِلْمَوْتِ مِنْ أَحْلُ يَسُوعَ لِحَتَى تَصْهَرَ حَبُوهُ يَسُوعَ أَيْضًا فِي حَسَدِيَا ٱلْهَاثِيثِ ١٢٠ إِذَا ٱلْمَوْثُ يَعْمَلُ فِيمَا وَلَكِنِ ٱلْحَيْوةُ فِيكُرُ ١٠٠ قَاذَ لَمَا رُوخ الإِمَانِ عَبْمُ حَسَبَ الْمُكْتُوبِ آمَنْ يُولِكَ تَكُلُّمْ . يَمَنُ أَيْصًا نُوْمِنُ وَيِدُ لِكَ مَنْكُمْرُ أَيْصًا . ١٤ عَالِمِينَ أَنَّ ٱللَّهِي أَنَّامَ ٱلرَّبِّ يَدُوعَ لَـ يُومِهُما كُنُّو أَيْضًا بِيَسُوعَ وَيُحْضِرْنَا مَعَكُمْ وَهِ الزِّنَّ جَوِيعَ لَمُسْبَاهِ فِي مِنْ أَحَلِكُمْ لِكَنَّى تَكُونَ ٱلْمِنْهُ وَتِيَ لَدْ كَنْرَتْ مَٱكْكُثْرِ بِنَ مَرِيدُ ٱلمُّكُرُّ الِعَبْدُ ٱللَّهِ ١٦٠ لِذَلِكَ لَا نَعْشُلُ مَلْ وَإِنْ كَانَ إِنْسَانًا أَعَارِجُ بَنِي فَأَنْتَاحِلُ يَجَدُّدُ يَوْمًا فَيَوْمًا. ١٧ لِأَنْ حِنَّةَ صِينَيَا أَنُو تُنَّذَّ تُشْبِي ۗ لَمَا أَكُثَرَ فَأَكُثَرَ إِلَّ مَعْدُ أَبَدًا ١٨ وَتَعْنُ غَيْرُ مَاظِرِبِنَ إِلَى ٱلْأَسْيَامُ ٱلَّتِي نُوَى مَلُ إِلَى ٱلَّتِي لَا نُوِّى . لِأَنَّ ٱلَّذِي تُوَى وَفَيَّةٌ وَأُمَّا ٱلَّتِي لَا مُرَى فَأَ مَدِيَّةٌ

المُورِشُوسَ ٥

ٱلْأَعْمَاجُ كُمَّا مِنْ

الْإِنَّا لَعَلَرُ أَنَّ إِنْ تَعِفْ لَبُتْ حَبَّمَتِنَا ٱلْأَرْضِيُّ

فَلْمَا فِي ٱلنَّمْ وَإِن بِمَا عَمِنَ ٱللَّهِ بَيْثَ عَبْرُ مَصْنُوع بِلَّهِ أَلَّهُ عَبْرُ مَصْنُوع بِلَّهِ

أَبَدِيِّ. ٢ فَإِمَّا فِي هُذِهِ أَيْصًا مَيْنُ مُشْنَاقِينَ إِلَى أَنْ مُلْبَسَ فَوْفَهَا مَسْكَسًا ٱلَّذِي مِنَ ٱلسَّمَاء. ٢ وَإِنْ كُنَّا

الله من الأنوحدُ عُرَاةً مَا قَالُما عَنُ ٱللَّذِي فِي ٱلْكَيْمَةِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

مَنِّنُ مُفْعَلَيِنَ إِذْ سَمَا مُرِيدُ أَنْ عَلَمَهَا مَلْ أَنْ كَلِيشَ فَوْفَهَا لِكِنْ يُبِنَلُعَ ٱلْمَائِثُ مِنَ ٱلْجَلُوةِ . • وَلَكِنَ ٱلَّذِي صَعَمَا

لِنِي يَشِلُعُ الْمُالِيَّتُ مِنَ الْحَيُوهِ • \* وَلَكِنَ الدِي صَعْمًا لِهُمَّا عَبِيهِ هُوَ ٱللَّهِ صَعْمًا لِهُ لَا عَبِيهِ هُوَ ٱللهُ ٱللَّذِي أَعْطَالًا أَيْصًا عُرُّ وَلَ ٱلرَّوحِ .

آ فَإِذَا مَعْنُ وَالْتُمُونَ كُلُّ حِينٍ وَعَالِمُونَ أَمَّنَا وَيَعَنُّ مُسْتَوْطِيُونَ فِي أَنْجَسَدِ فَعَنْ مُنْعَرِّبُونَ عَنِ ٱلرَّبِّ ﴿ لِأَمَّا

بِٱلْإِيَّانِ نَسْلُكُ لاَ بِٱلْعِيَانِ. ٨ فَنَثِقُ وَنُسَرُ بِٱلْأَوْلَى أَنْ سَعَرْبَ عَنِ ٱلْحُسَدِ وَتَسْتَوْطِنَ عِنْدَ ٱلرَّبُ. ١ بِلْ لِكَ خَعْرِضُ أَيْصًا مُسْتَوْطِيِينَ كُنَّا أَوْ مُتَعَرَّبِينَ أَنْ كُونَ

مرص إن عِدْهُ ١٠ الْأَنَّهُ لا بِدُّ أَنَّا جَسِما نُطَهُرُ أَنَّا حِسِما نُطَهُرُ أَمَّامِ

اڭورشوس ٥ كُرْسِيْ ٱلْنَسِجِ لِيَالَكُلُ وَحِدِ مَا كَانَ بِٱلْجَسَدِ يحسب ما صنع خررًا كان أم شرًا ١١ فَإِذْ عَنْ ءَ يِهُونَ عَمَافَةِ أُمِرِّبُ ثَمْعُ أُمَّالِ وَأَمَّا ٱللَّهُ فَقَدْ صِرْمًا طَأَءِرِ بِنَ لَهُ وَأَرْحُو ٱمَّا قَدْ صِرْمًا ظَاهِرِينَ فِي صَمَائِرَكُمْ أَبْدًا. ١٢ لِأَمَّا لَسُمَا مَهْدَخُ أَنْفُسَا أَيْصًا لَدَيْكُمْ لَلْ تَعْطِكُمْ فُرْضَةً لِلْأَقْمِارِ انْ حِهَيًّا لِيَكُونَ لَكُمْ حَوَاتٌ عَلَى ٱلَّذِينَ بَعْتَغِرُونَ بِٱلْوَحْدِي لا ٱللَّهِ وَ ١٠ لِأَمَّا إِنْ صِرًا عُنَيْنَ صَلَّهِ . أَوْ حُمًّا عَادِنَ مَلْكُرُ ١٤٠ لِأَنَّ عَبَّ الْمُسْبِعِ لَغُصُرُاً. إِذْ نَحْنُ يَحْسَبُ هٰمَا أَنَّهُ إِنْ كَانَ وَاحِدٌ فَدْ مَاتَ لِأَحْلِ أَجْمُوع فَأَجْمِع إِذْ مَنْوا . ٥ أَوْمُ مَأْتُ لِأَحْلِ أَلْحَمِيع كَيْ يَعْيِشَ ٱلْأَحْبَاءُ فِيمَا مَعْذُ لاَ لِأَنْسُهِمْ لَلَ لِلَّذِي مَاتَ لِأَخْلِمُ وَقَامَ ١٦٠ إِذَا يَحْنُ مِنَ ٱلْآنَ لَا تَعْرِفُ أُحَدًا حَسَبَ ٱلْحَسَدِ. وَإِنْ كُنَّا فَدْ عَرَفَا ٱلْمُسِيحَ حَسَتَ ٱلْحَسَدِ لَكِنِ أَنْنَ لَا يَعْرِفُهُ يَعَدُ ١٧٠ إِذَا

رِنْ كَانَ أَحَدُ فِي ٱلْمَسِيمِ فَهُوَ حَسِنَةٌ جَدِيدَةٌ. . أَكُشْبَاءِ ٱلْعَدْفَةُ فَدْ مَضَتْ . هُوَكَا ٱكْكُلْ فَدْ صَارَ جَدِيبًا . ١٨ وَلَكِنَّ أَكُلُّ مِنَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي صَائَّمًا لِيَسْهِ لِسَوْعَ الْمُسِعِ وَأَعْظَا مَا حِدْمَةَ أَا هُمَا كَيْدِ ١١ أَيْ إِلَّ أَلَهُ كَانَ في أحسيج مصَّالِة أَعَالُمُ إِنْفِيهِ غَيْرَ حَاسِيهُمْ حَصَّ ) ثُمَّ وَ وَاصِعًا وَمِ مَا كُلِّمَةً ، لَمُصَامُّةِ وَ إِذَا سَعَى كُسُفَرَ عَعَن أنسيع كأن أسة بعط بيا تعالمت تر النسيم تصافع مَعَ . لَهُ مِ ١٦ لِأَنَّهُ جَعَلَ ٱلَّذِي لَمْ يَعْرِفَ حَقَالِهُ حَقَلِبَّهُ لأَجْلِياً لِيَصِرَ نَحْنُ بِرَّ ٱللَّهِ فِيهِ أَلْأَصْعَاجُ ٱلسَّادِسُ مِنَّ صَلْ عَلْ ا فَإِذْ مَنْ عَامِلُونَ مَعَهُ نَطْبُ أَنْ لَاَتَفَهُ إِنَّ فِي اللَّهِ ٱللهِ الطِلاَ. وَلِأَنَّهُ يَةُولُ. فِي وَفْتِ مَغَنُولِ سَمِعَنْكَ وَفِي يُوْمِ حَلَاصِ عَنْتُ هُودً ، لَانَ وَقَتْ مَنْبُولٌ. هُونَا ٱلآنَ بَوْمُ حَلَاصٍ ، ٢ وَلَسْاَ جَعْلُ عَثْرُةً فِي سَيْ \* يَثَلا نَلاَمَ ٱلْخِدْمَةُ ٤٠ لَى فِي كُلِّ سَيْءٌ نُطْهِرُ أَغْسَا كَيُّكُمْ

اڭورىئوس ٦٤٩ م ٱللهِ فِي صَبْرِ كَثَارِ فِي شَدَائِدَ فِي صَرُورَاتِ فِي صَيْغَاتِ ه في صرَّ ، سزفي شُمُورِ في أصْطِرَ أَ أَنْ فِي أَنْعَالَمُ فِي أَسْهَارِ فِي أَصُوام افِيءً كَرَةً فِي عِلْمُ فِي أَمَاءَ فِي أَعْلَمُ عِلْمُ أَنَّ أَوْمِ ٱلنَّدُسِ فِي مَمِينَهِ لِلَارِيَّ ﴿ ٧ فِي كَلَامِ ٱلْحُقُّ فِي فُوِّقِ ٱللَّهِ بسلاح لَبْرُ لِلسوين وَيَلْبَسَار السِّعْدُ وَهُوَ رِ تَصِيت رَدِي ﴿ وَمِيسِتِ حَسَنِ. كَمُضِاَّدِنَ وَيَعَنُّ صَادِفُونَ ٢ كَعَيْهُولِينَ وَيَحُرُ مَعْرُوفُونَ . كَمَالِينَ وَهَا عُنُ يَعِياً . كَمُوْدُ سِيّ وَيَحْنُ عَيْرُ مُنْتُونَ لَ ١٠ كَحُرِاتَى وَيَحْنُ ذَاقِاً فَرِحْهِن . كَفْفَرُا \* وَيَحُنُ مُعْنِي كَبِيرِ مِنَ . كَأَنْ لِأَسَىٰ \* لَمَا وَيَغَنُّ تَمْمِيكُ كُلُّ شَيْءً العَبُمَا مَنْهُوخ إِمَّكُمْ أَيُّهَا ٱلْكُورِثُيُّونَ. فَلَبْهَا مُنْسِعٌ . ١٢ كَسْنُمْ مُنْصَيِّنِينَ مِياً مَلُ مُنْصَيِّنِينَ فِي أَحْدُ ثِكُمْ . ١٢ هَرَ \* الْدَلِكَ أَفُولُ كَمَا لِأَوْلَانِي كُومِا أَنَّمُ أَيْصًا مُسِّوبِينَ ٤. لَا تَكُونُوا غَمْتَ نِبرِ مَعْ عَبْرِ ٱلْمُؤْمِيانَ . لِأَنَّهُ

۱۵۰ تگورینوس اوا أَيُّهُ خِلْطَةِ اللِّبِرِّ وَٱلْإِثْمِ . وَأَيَّهُ شِرِّكَةِ اللَّمورِ مَعَ ٱلطُّلَّمَةِ ١٥ وَأَيُّ أَيْعَاقِ لِمُسْجِعِ مَعَ لَلِيعَالَ . وَأَيُّ نَصِيبِ الْمُوْمِن مَعُ عَيْرِ ٱلْمُؤْمِنِ. ١٦ وَأَنَّهُ مُوَافَقَةِ لِهِيكُلِ ٱللَّهِ مَعَ ٱلْأَوْنَانِ . فَالِّكُمْ أَنَّمُ هَيْكُلُ أَنَّهِ ٱلْحَيُّ كَمَا قَالَ أَنَّهُ إِنِّي سَأَسَكُنُ فِيهِمْ وَأَسِيرُ سَيْهُمْ وَأَكُونُ لَهُرْ إِلَهَا وَهُمْ يَكُونُونَ لِي شَعْبًا ١٧٠ لِذَٰ لِكَ ٱخْرُخُوا مِنْ وَسُطِهِمْ وَأَ-اْرِلُوا يَهُولُ ٱلرَّبُّ وَلا نَهَدُ فَا عَنِيهًا عَافَبُلَكُمْ ١١ وَأَكُونَ لَّكُمْ أَبَّا وَاثُمُ نَكُونُونَ لِي سَمِنَ وَسَاتِ يَهُولُ ٱلرَّبُّ ٱلْمَادِرُ عَلَى كُلُّ شَيْط ص المَاذُ لَنَا هَذِهِ الْمُوَاعِدُ أَيْهَا ٱلْأَحِيَّاهُ لِيُطَهِّرِ دَوَاتِهَا مِنْ كُلُّ دَنَس ٱلْجَسَدِ وَٱلرُّوحِ مُكَوَّلِينَ أَلْهُ لَاسَةَ فِي خَوْفِ ٱللهِ ٱلْأَصْعَاجُ ٱلسَّامِعُ مِنْ عَلَ ٣ إِفْبِلُوا . لَمْ تَطَلِمُ أَحَدًا . لَمْ نَفْسِدُ أَحَدًا . لَمْ يَطْمَعُ فِي أُحَدِ. ٣ لَا أَتُولُ هَلَا لِأَحْلِ دَبْنُونَةِ. لِأَنَّي قَدْ قُلْتُ

اَكُورِشُوسَ ٧ سَابِنَا إِنَّكُرْ فِي فَلُوسًا لِمُؤْتِ مَعَكُمْ وَنَعِيشَ مَعَكُمْ . ٤ لِي لِنَهُ كَنِيرَةُ كُمْ . لِي أَفْعَارُ كَثِيرٌ مِن جِهِنِكُمْ . فَلَدِ أَنَّ لَأَتُ تَعْرِيَةً وَأَرْدَدْتُ مَرَحًا جِدًّا فِي جَمِيعِ صِّيغًا نِيَا. هُ لِأَنَّا لَهُا ۚ نَبُنَا إِلَى مُكِدُوبِيَّةً لَمْ يَكُنْ لِحُسَدًا نَتَىٰ لِهُ مِنَ ٱلرَّاحَةِ مَلْ كُنَّا مُكَنَّسِينَ فِي كُلُّ شَيْءٍ. مِنْ حَارِجٍ حُصُومَاتٌ. مِنْ دَاحِلِ مَعَاوِفُ ٦٠ لَكِنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِي بُعَرِّي ٱلْمُنْضِعِينَ عَرِّالًا سِعَجِ يَيْطُسَ . ٧ وَلَيْسَ سِعَ فِيهِ فَقَطْ بَلْ أَيْضًا بِٱلْعَزِيَةِ آنَتِي نَعَرَى بِهَا بِسَبِيكُرْ وَمُقَ نُعْازِنَا يَشُوْفِكُمْ وَتُوحِكُمْ وَغَيْرَتِكُمْ الْأَحْلِي خَفِّي بَيْ مَرِحْتُ أَكْثَرَ مِدلِأَنِي وَإِنْ كُنْتُ فَدْأَخْرَ تَنْكُرْ بِٱلرَّسَالَةِ لَسْتُ أَنْدَمُ مَعُ أَيُّ مَدِمْتُ . فَإِيُّ أَرَى أَنَّ نِلْكَ ٱلرُّسَالَةَ أَخْرَتَتُكُرْ وَلَوْ إِلَى سَاعَةِ وَ ٱلْآلَ أَمَا أَمْرَحُ لاَ يَتَكُمْرْ حَرِيثُمْ مَلْ لِأَنْكُرْ حَرِثُمْ اللَّوْنَةِ . لِأَنْكُرْ - مَرْثُمْ عِحَسَبِ مَشِيئَةِ ٱللَّهِ لِكِي لاَنْتَحَدَّرُوا مِنَّا فِي شَيْءٍ . . الْإِنَّ ٱلْحُرْنَ ٱلَّذِي يَحْسَبِ مَشِيَّةِ ٱللَّهِ يُنْجِيءٌ تُوْبَةً لَحُلاً ص

بِلاَ مَدْمَةِ . وَأَمَّا حُزْنُ ٱلْعَالَمَ مَّيْسَيَّةُ مَوْتًا . [ أَعَإِيُّهُ مُودَا حُرْكُمُ لِللَّا عَيْنُهُ مُسَبِ مَثِيثَةِ اللَّهِ كُمُ أَنْفَأَ فِيكُمْ مِنْ ٱلْإَحْمِهَادِ لَلْ مِنْ ٱلْإَحْمِاجِ لَلْ مِنَ ٱلْعَبَّْطُ لِلْ مِنَ الحوف بل مِنَ الشُّوق بَلْ مِرَ الْعَبْرَة لِلَّا مِنْ الْإِنْتِهَامِ. فِي كُلُّ شَيْءَ أَظْهَرُنُمُ أَنْسُكُمْ أَكُمُ أَنْرِيَاء فِي هَذَا ٱلْأَمْرِهِ ١٢ إِذَا وَإِنْ كُنْ فَدْ كَنَبْتُ إِلْكُمْ فَلَيْسَ لِأَجُلُ ٱلْمُذَيْبِ رَبِهَ لِإِحْلِ ٱلْمُدْتَبِ إِلَيْهِ كُلْ يَكِي يَعْلَمَرَ لَكُرْ أَمَامَ ۖ شُو آحْتِيَمَ ادْمَا لِأَجْلِكُمْ ١٢٠ مِنْ أَحْلِ هَلَا قَدْ نَعَرْبُهَا مَعْرَ بَيْكُمْ: وَيُنْ قَرَحْنَا أَكُنْرُ حِنَّا بِمَسْ ِقَرَحِ يَعِلْسَ لَكُ رُوحَةُ فَدِ أَسْتَرَاحَتَ بَكُمْ حَدِيعًا ٤٠ اَفَإِلَى إِنْ كُنْتُ ٱ فَعَرَّتُ سَيْئًا لَدَبِهِ مِنْ جِهِنَكُمْ لَمْ شَحَلُ بَلْ كَمَا كُلِّمَا كُمْ يَكُلُّ شَيْءً بِٱلصِّدُوْ كُذٰلِكَ ٱفْتَوَارُنَا أَيْضًا لَدَى نِيطُسَ صَارَ صَادِمًا . ١٥ وَأَحْمَانُوهُ هِيَ تَحُوكُمُ بِٱلرَّيَادَةِ مُتَدَكِّرًا طَاعَةَ حَمِيعِكُمْ كُنْتُ فَبَلْتُمُوهُ بِحَوْفِ وَرَعْمَةِ ١٦٠ أَمَا أَمْرَحُ إِنَّا إِنَّى أَنْوُ بِكُمْ فِي كُلِّ سَيَّهُ

المُورِ ثُوسَ ٨ 705 ٱلْأَصْعَاجِ ٱللَّامِينِ ائمُ لَعَرُفَكُمْ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ نِعْمِةَ ٱللَّهِ ٱلْمُعْصَاةَ فِي كَمَّائِس مَكِيُومِيَّةَ ٢٠ أَنَّهُ فِي أَخْلِيَارِ ضَيِّنَةٍ شَدِيدَ ۗ وَاضَ وُمُورُ مَرَحِهِمْ وَمَقْرِهِمِ ٱلْعَمِيقِ الْعِيَى سَحَاجُمْ . ۚ لِأَنَّهُمْ أَعْطَوْ إحْسَبَ ٱلطَّافَةِ أَمَّا أَشْهَدُ وَفُوقَ آمَهُ افَّةِ مِنْ تِلْفَاءُ أَنْسِهِمْ وَمُلْتُمْسِينَ مِنَا بِطَبِيَّةِ كَتِيرَةٍ إِنْ مَنْلَ ٱلبِّعْمَةَ وَشِرْكَةَ ٱلْمِيدُمَةِ ، لَنِّي الْفِذِيبِينَ . • وَلَيْسَ كَمَا رَحَوْنَا بَلْ أَعْطَنَ أَنْهُمُمْ أَوْلَا لِلرَّبِّ وَلَمَا بِهَيْبَتْنِهِ آللهِ . ٣ حَتَّى إِنَّا طَلَبْنَا مِنْ تِبِطُسَ أَنَّهُ كَمَا سَبَقَ فَأَنْلَا كَلْمُلِكَ يُنَيِّمُ لَكُمْ هَٰذِهِ ٱلْيَعْمَةَ أَبْضًا ٥٠ لَكِينَ كَمَا تَرْدَادُونَ فِي كُلُ شَيْءَ فِي ٱلْإِمَارِ وَٱكْلَامِ وَٱعْلَمِ وَكُلُ أَحْمُادُ وَعَمَّيْكُمْ لَمَا لَيْنَكُمْ نَرْدَادُونَ فِي هَذِهِ آلْيَعْمَةِ أَبْصًا ٨٠ لَسْتُ أَفُولُ عَلَى سَبِيلِ ٱلْأَمْرِ كُلُّ بِأَحْبِهَادِ آَحَرِينَ نُحْبَرًا إِحْلَاصَ عَبَيْكُمْ أَبْضًا. • فَإِنَّكُمْ تَعْرِفُونَ نِعْمَةً رَبًّا تَسُوعَ ٱلْمَسِحِ أَنَّهُ مِنْ أَحَاكِمُ

ٱفْنَفَرَ وَهُوَ عَنِي لِكَيْ نَسْتَعْنُوا أَنُّمْ بِعَدْرِهِ. ١ أَعْطِي رَأَياً فِي هَٰنَا أَيْضًا . لَأِنَّ مَلَنَا يَتُعَكُّمُزُ أَنُّمُ ٱلَّهِ مِنَ سَبَعْتُمُ فَأَيْنَدُانُمُ مُنذُ ٱلْعَامِ ٱلْهَاضِي لَيْسَ أَنْ تَعْمَلُوا فَنَطْ بَلْ أَنْ تُرِيدُولِ أَيْضًا . ١١ وَلَكِنَ ٱلْآنَ تَبِيمُوا ٱلْعَمَلَ أَيْصًا حَمَّى إِنْهُ كُمَّا أَنَّ ٱللَّهَاطَ لِلْإِرَادَةِ كَذَٰلِكَ يَكُونُ ٱلتَّنبِيرُ أَيْضًا حَسَبَ مَا لَكُرْ ١٢٠ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ ٱلسَّاطُ مَوْجُودًا مُّو مَنْبُولٌ عَلَى حَسَبِ مَا لِلْإِنْانِ لاَ عَلَى حَسَبُومَا لَيْسَ لَهُ . ١٢ وَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّى بَكُونَ لِلْأَحَرِ نَ رَاحَةُ وَتَكُمْ صِينٌ ١٤ مَلْ بَحِسَبِ ٱلْمُسَارَاةِ . لِكُنْ تَكُونَ فِي هٰلَا ٱلْوَقْتِ مُضَا تَنَكُمُ لِإِعْزَازِهِمْ كَيْ نَصِيرَ مُضَالَتُهُمْ لِإِعْوَارِكُمْ خَنَّى نَعْصُلَ ٱلْهُدَاوَاهُ. ١٠ كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ ٱلَّذِي حَمَّعَ كَثِيرًا لَمْ يُنْفِلْ وَانْذِي جَمَّعَ فَلِيلًا لَمْ يتيض

١٦ وَلَكِنْ شُكْرًا لِلْهِ ٱلَّذِي حَعَلَ هَلَا ٱلإَحْجَالَة عَيْنُهُ لِأَحْلِكُمْ فِي قَلْبِ بِيطُسَ . ١٧ لِأَنَّهُ قَبِلَ ٱلعَلِّلَةَ وَ إِذْ كَانَ أَكُنَّرَ ٱحْنَهَادًا مَصَى ٱبْكُمْ مِنْ يَلْقَا ۚ مَفْسِهِ . ١٨ وَأَرْسَالُمَا مَعَهُ ٱلْأَحَ ٱلَّذِبِ مَدْخُهُ فِي ٱلْإِنْجِلُ فِي حَدِيعِ ٱلْكُمَائِسِ، ١٩ وَلِئُسَ دُلِكَ مَنْظُ لَلْ هُوَ مُنْغَبُ أَيْصًا مِنَ أَنْكُنَائِس رَفِّهَا لَمَا فِي ٱلسُّمَرِ مَعَ هٰدِهِ ٱلبِّعْمَةِ ٱسْعَدُومَةِ مِنَّا لِعَجْدِ دَاتِ ٱلرَّبِّ ٱلْوَاحِدِ وَلِسَاطِكُمْ . ٢٠ مُخَدِّينَ هَٰمَا أَنْ بَلُوسَاً أَحَدُّ فِي جَسَامَةِ هَذِهِ ٱلْحَدُومَةِ مِنَّا. ١٦ مُعَنَّدِينَ بِأُمُورِ حَسَنَةٍ لَيْسَ فَدَّامَ ٱنزَبِّ فَغَطْ مَلْ فَدُّمَ ٱلنَّاسِ أَيْصًا - ٢٢ وَأَرْسَلْنَا مَعْهِمَا أَحَانَا ٱلَّذِي ٱحْنَبَزَا مِرَارًا فِي أَمُورِكُنْدِرَةِ أَنَّهُ مُجْتَهِدٌ وَلَكِيهُ ٱلْآنَ اللَّهُ أَجْنِهَاكَا كَنبِرًا بِأَشِيَّةِ ٱلْكَتِيرَةِ بِكُمْ ٢٢ أَمَّا مِنْ حِهَةِ تِبْطُسَ فَهُوَ شَرِيكٌ لِي وَعَامِلٌ مَعِي لِأَجْلِكُمْ. وَأَمَّا أَحَوَا مُهُمَّا رَسُولًا ٱلْكَمَّائِسِ وَمَعْدُ ٱُنْمَسِعِ ٢٤٠ فَبَيْنُوا لَهُرْ وَفُدَّامَ ٱنْكَائِسِ بَيْنَةَ تَحَبَّيْكُمْ وأفتحارنا مين حينكم

ٱلْأَحْدَى لَنَّاسِعُ

ا أَيَّا لَهُ مِنْ حِهَةِ الْحِيْمَةِ لِمُدِّيسِينَ هُوَ فُصُولٌ فِي أَنْ أَكْنُبَ ٱلِّبُخُ. ٢ لِأَنِّي أَعَمَرُ نَنَاصَكُمُ ٱلَّذِي أَنْفِرُ وَ مِنْ حِهَيْكُمْ لَدَى ٱلْمُكِدُ وَسِيْنَ أَنَّ أَحَاثِيَةً مُسْتَعِلَّةٌ مُلُدُ ٱلْعَامَ ٱلْمَاضِي. وَعَدَّرْنَكُمْ فَدْ حَرَّضَتِ ٱلْأَكْثَرِينَ ٩٠ وَلَكِينَ أَرْسَاتُ ٱلْاحْقَةَ بِنَالًا يَتَعَطَّلَ ٱلْنِكَارُا مِنْ حِهَ يَكُمْ مِنْ هَنَّا أَأْسِلِ كَيْ تَكُولُوا مُسْتَعِيدُ بِنَ كَهَا فُلْتُ . ٤ حَتَّى إِذَا جَاهِ مَعِي مَكِدُونِيونَ وَوَحَدُوكُمْ عَبْرَ مُسْتَعِدِّينَ لَا يُجُلُّ مَثْنُ حَنَّىٰ لَا أَقُولُ أَنَّمَ فِي جَسَارَةً لِإِنْفِهَارِ هَذِهِ . ٥ فَرَأْ بْتُ لَازِمًا أَنْ أَطَلُّتِ إِلَى ٱلْإِحْرَةِ أَنْ يَسْءُ مُوا إِلِّكُمْ وَيُهَيِّمُوا فَهِلْأَ بِرَكَتَكُمْ أَنْفِي - كَنَ أَغَيِّهِ إِنَّ عِمَّا لِيْكُونَ فِي مُعَدَّةً هَٰكَنَا كُأَنَّهَا بَرَكَةٌ لَا كُأْنَّهَا أَغِلْ ٢٠ هٰذَا وَإِنَّ مَنْ يَرْزَعُ مِا شَعْرٌ فَهِ الشَّعُ أَيْضًا يَحْصُدُ. وَمَنْ يَزْرَعُ مَا لَهُرَكَاتِ فَبِٱلْعَرَكَاتِ أَبْصًا يَحْصُدُ . ٧ كُلُّ وَاحِدِكَمَ يَمُوي بِعَلْيهِ بَسَ عَنْ حُرْنِ أُو أَصْطِيرَارٍ . لِأَنَّ ٱلْمُعْطِيَّ ٱلْمُسْرُورَ

الگورشُوسَ او ۱۰ نَعْيَهُ ٱللهُ ١٨ وَٱللهُ فَادِرٌ أَنْ مَر مَاكُمْ كُلُّ مِعْمَةٍ بِكِي تَكُونُوا وَتُمُّ كُلُ ٱكْتِمَاءَ لُلَّ حِبْنِ فِي كُلِّ شَيْءً مَرُّ ذَادُون فِي كُلُّ عَمَلِ صَالِحِ. ﴿ كُمَا دُوَ مَكْتُوبُ فَرَّقَ. لَسُطَى الْمُسَاكِينَ. رِهُ بَيْنَةَ إِلَى الْأَنْدِ . الْمَلْذِي يُقْدُمُ مُذَرًا الزَّارِع وَحُدْرَ الْمُدْوَلِ سَيْنَدُمْ وَيُكَذِّرُ إِنَّارُمُ وَيُونِي غَلَاتِ رَكُمُ \*. ١١ مُسْهَدِينَ فِي كُلُّ شَيْءٌ لِكُلِّ سَجَاءٌ يُسْبِيعُ بِمَا شَكُرًا لِلْهِ . ١١ لِيزَلَ مُنِعَالَ هُمِ إِنْ عِنْدُمَةُ بَسُلَ بَسُنَّ ﴿ قُورَا مُولِيسِينَ مَلَكُمْ لَلْ بَرِيدُ بِنَكُوكَ بِيرِ يَشْرِعُ الْإِذْ فم أَحْيَارِ وَلَهِ أَعِيدُ مَنْ يُعَيِّدُونَ اللهُ عَلَى صَاعَةِ إُسْرِالِيكُمْ لإنتيل أسمس وسكاه أنتوره فم والحويع وعاؤ مع عمم لأَحْلِكُمْ مُشْتَافِينَ إِلْكُمْ مِنْ أَجْلِ نِعْمَةِ أَشَرِأَهَا يَتَهِ لَدَيْكُمْ ۗ ٥ وَمَثَكُرُا لِلهِ عَلَى عَدَيَّتِهِ ۚ ثَنِي لَا يُعَبِّرُ مَّهَا ٱلْأَصْحَاجُ ٱلْعَاشِرُ الْحُ ٱلْمُلْبُ إِلَيْكُمْ بِوَدَاعَةِ ٱلْمُسِيحِ وَحِلْمِهِ أَمَا تَفْيِي مُولُسُ ٱلَّذِبِ فِي أَخْصَرَةِ ذَيِلٌ يَسُكُمْ وَأَمَّ فِي

ٱلْعَبِيَةِ فَعُفَاً سِرْعَلَنُكُمْ ۚ ٢ وَلَكِنْ أَعْلُبُ أَنْ لَا أَغَاسَرَ مَلَّ اَحَاصِرٌ لِمَنْ يَعَدُ ٱللَّهِ مِمَا أَرْى أَدُ سَأَجُ أَرِي عَلَى مَوْم يَحْسِبُومًا كُأْمًا سَلُكُ حَمَّتِ آخْمَدِه ؟ لِأَمَّا وَعِنْ كُنَّا نَسَلُكُ فِي ٱجْمَادِ لَسْمَا حَسَبَ ٱخْسَدِ نَحَارِبُ. ٤ إِذْ أُسْنِيَةُ لِمُ رَشِياً لَيْدَتْ جَمَدِيَّةً مَلْ فادِرَةٌ بِأَلْهِ عَلَى هَدُم حَصُونِ. ٥ هَادِمِينَ طُنُوا وَكُلُّ عُو يَرْتَعَعُ صِدَّمَعُونَةِ اللهِ وَمُسْأَسِرِ مِنَ كُلُّ وَكُمْ إِلَى طَأَعَهُ ، تَسَبِعِ ٦ وَمُمْتَعِدُمِنَ لِأَنْ سُنَغَ عَلَى كُلُ عِصْبَالٍ مَنَى كَلِيت

الْأَنْفُرُونَ إِلَى مَا هُوَ خَدَبُ الْحُصْرَةِ. إِنْ وَثِقَ أَحَدُ بِعَيهِ \* لَهُ لِلْمَسِيحِ فَسِجَيَبُ هِذَا أَيْضًا مِنْ عَدِيهِ أَنَّهُ كَمَا مُوَ شِمْسِعِ كَدُلِكَ مَعْنُ أَيْصًا لِنُمْسِعِ . مَ قَارِي وَ إِنَّا فَغُرَنْ شَيْئًا كُذَرَ بِسَلْعًا مَا ٱسِي أَعْظَامًا إِنَّاهُ ٱلرَّبُ لِيُدَايِكُمْ لَا لِيَدْمِكُمْ لَا أَخْطَلَ . • لِئَالَّا مُّلْهَرَ كَأَنِّي أَحِيهُ ثُمُّ مِٱلرَّسَائِلِ ١٠٠ الَّهِ مُهُ يَةُ وِلُ ٱلرَّسَائِلُ تَعْيِلَةٌ

اڭورىئۇس ا ١٥٩ وَقَوِيَّةٌ وَأَمَّا خُضُورُ ٱلْجَمَدِ فَضَعِيفٌ وَأَنَّكَلَامُ حَنبِرٌ. الم مِثْلُ هَٰذَا فَتَعْمَرَ عِنْ أَمَّا أَمَّا كَمَا مَنْ فِي ٱلْكَلَّم بِٱلرَّسَائِلِ وَتَعَمَّنُ عَائِبُونَ هَكَذَا تَكُونُ أَيْضًا بِٱلْفِعْلِ وَتَمْنُ حَاصِرُونَ. ١٢ لِأَمَّا لَا تَعْنُرِينُ أَنْ نَعُدَّ أَمْدُهَا بَيْنَ قَوْمٍ مِنَ كَذِينَ يَهْدَحُونَ أَعْسَيْمُ وَلاَ أَنْ نَعَا لِ أَنْسَنَا مِنْ . بَلْ فُمْ إِذْ يَفِسُونَ أَنْسُهُمْ عَلَى أَعْسِهِمْ وَيُعَالِمُونَ أَعْسَهُمْ بِأَعْسِهِمْ لَا يَهِبُمُونَ. ١٢ وَكِنْ يَمْنُ لَا نَفَجُوا إِلَى مَا لاَ يْقَالِنُ لَلْ حَمَّبَ فِيَامِرِ ٱلْفَانُونِ ٱلَّذِي قَسَمَهُ لَمَا أَنَّهُ فِيَامًا لِلْبُلُوغِ إِنَّكُمْ أَبْضًا. ١٤ لِأَنَّا لَا نُهَدُّدُ أَنْفُهَا كَأَنَّا لَسْنَا نَبْلُعُ إِبَّكُمْزٍ. إِذْ فَدْ وَصَلْمًا الْكُرُ أَنْضًا فِي إِنْهِلِ ٱنْسَبِعِ. ١٥ غَيْرَ مُفْتَرِينَ إِلَى مَا لَا يُمَاسُ فِي أَنْهَاسِ آحَرِينَ مَلْ رَاحِينَ إِذَا لَمَا إِمَاكُمُوٰ أَنْ تَعَظَّرَ يَسْكُمُ حَسَّبَ قَالُونِنَا بِزِيَادَةِ ١٦ لِنْشُرَ إِلَى مَا وَرَاءَكُمْ . لَا لِنَغْيَرَ بِٱلْأُمُورِ ٱلْلِمَدَّةِ فِي قَالُونِ غَيْرِيًّا ١٧ وَأَمَّا مَنِ أَفَقَرَ فَلَكُفَوْرُ وَٱلرَّبِّ. ٨ الْأَنَّهُ لِيْسَ مَنْ مَدَحَ مَنْسَهُ هُوَ ٱلْمُرَكَّى مَلْ مَنْ يَهْدُحُهُ ٱلرَّتْ

اَلْآصُعَ بِجُ اَلْحَادِي عَشَرَ ا لَيْنَكُمْ عَشَمِلُونَ عَبَارَتِي قَلِيلًا. مَلُ أَنْمُ مُعَنَّمِلِيَّهِ.

عَالِي أَعَارُ عَلَيْكُمْ غَيْرَةَ أَنَّهِ لِأَنِّي حَطَيْنُكُمْ لِرَحْلِهِ
 وَلِحِدُ لِأُمَدِّمَ عَذْرَاء عَبِيهَ لِلْمُسِيعِ مَ وَكُيْنِ أَحَافُ

أَنْهُ كُمَّا خَدَعَتِ ٱلْمَيْتُ حَوَّاء بِمَكْرِهَا مُكَلَّا مُسَدُّ أَذْهَالُكُمْرِ عَنِ ٱلبَسَاطَةِ أَنِي فِي ٱلْمَسِيعِ عَالَّهُ إِنْ كَانَ آيَةً مَنْهُ مِنْ أَنْهِ مَنْ أَسَارًا فِي فِي ٱلْمَسِيعِ عَالِّهُ إِنْ كَانَ

آلَآتِي بَكَ رِرُ سِيَسُوعِ آخَرَ لَمْ سَكُرِرْ مِهِ أَوْ كُنَّمُ أَحُدُونَ رُوحًا آخَرَ لَمْ نَاحُدُوهُ أَوْ إِنْجِيلَا آخَرَ لَمْ نَقْلُوهُ تُحْسَبًا كُنْمُ نَخْمُهُونَ • • لِيَّذِي أَحْسِبُ أَنِي لَمْ أَنْدُصْ شَيْئًا عَنْ

فَائِقِي ٱنرُسُلِ ١٠ وَ إِنْ كُنتُ عَائِيًّا فِي ٱلْكَلَامِ فَلَسْتُ فِي ٱلْفِلْمِ وَلَى يَحْلُ فِي كُلُّ شَيْءٌ ظَاهِرُونَ تَكُمُ بَيْنَ ٱلْحَسِعِ.

٧ أَمْ أَحْظَأَتْ - عَطِيَّةَ إِذْ أَدْلَلْتُ مَعْنِي كَيْ نَرْمَيْعُوا أَنْمُ
 لِأَيِّ بَشَرْتُكُمُ مَّنَانًا بِإِنْجِيلِ اللهِ ٥٠ سَلَمْتُ كَمَا مِنَ أَحْرَى

آحِنًا أَجْرَةَ لِأَجْلِ حِدْمَتِكُمْ . وَإِذْ كُنْتُ خَاضِرًا عِيدَكُمْ وَأَخْجَتُ لَمْ أَنْقِلَ عَلَى أَحَدِ . ا لِأَنَّ آحَنِياجِي سَدَّهُ ٱلْإِحْقُ ٱلَّذِينَ ٱ نَوْا مِنْ مَكِدُوبَّةً . وَفِي كُلُّ شَيْءٍ حَافِظْتُ مَنْهِي غَيْرَ ثَابِلِ عَايَّكُمْ وَسَأَحْفَظُهَا ۗ ١٠حَقُ ٱلْمُسِيمِ فِيَّ . إِنَّ مُذَا الدِّنْعَارَ لَا يُسَدُّ عَبِّي فِي أَفَالِيمِ أَخَائِيَةَ . ١١ لِمَادًا. أَلِأَيْ لِالْحَيْثُمُ ۚ أَلَٰهُ بَعْلَمُ ۗ ١٢ وَلَكِينَ مَا أَفَعَلُهُ سَأَنْعَلُهُ لِأَفْطَعَ فُرْصَةَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ فُرْصَةً كَيْ بُوجَدُولَ كَمَا يَمُنُ أَبْصًا فِي مَا بَشْجِرُونَ بِهِ ١٠ الزَّنَّ مِثْلَ هُوَّلَاهُ فَمْ رُسُلُ كَدَبَةٌ فَعَلَةٌ مَاكِرُونَ مُغَبِّرُونَ شِكْلُمُ إِلَّى شِنْهِ رُسُلِ ٱلْسِيعِ ١٤٠ وَلَا عَبُتِ . لِأَنَّ ٱلشَّيْطَاتَ نَعْمَهُ يُعَيِّرُ شَكَّلَهُ إِلَى شِهُ مَلَاكِ مُورٍ. ١٥ فَلَيْسَ عَظْيِمًا إِن كَانَ حُدَّمُهُ أَبْعًا يُغَيِّرُونَ شِكْلُهُمْ كَعْدَام لِلْبِرْ . أَلَذِينَ شِأَيْتُمُ تُكُونُ حَسَبَ ١١ أَفُولُ أَيْضًا لاَ يَظُنَّ أَحَدٌ أَنِّي غَيِّمٍ . وَإِلاًّ

عَٱنْبَلُونِي وَمَوْكَةً بِيَ لِأَثْقِرَ أَنَا أَيْضًا مَلِيلًا . ٧٠ ٱلَّذِي أَنكُمْرُ مِهِ لَمْتُ أَنكُمْرُ بِهِ يَحَسَبِ ٱلرَّبِّ بَلَ كَأَنَّهُ فِي عَبَاوَةِ فِي جَمَارَةِ ٱلْإِنْجَارِ هٰذِهِ ١٨٠ بِهَا ٱلْ كَتَهْرِينَ عَفْيَرُ مَنْ حَسَبَ ٱلْحُسَدِ أَفْتَيْرُ أَمَا أَيْضًا ١٩٠ فَإِنَّكُمْ يُسُرُور غَنْكُولُونَ ٱلْأَغْيِيَاءَ إِذْ أَنْمُ عُنَلَاءُ. ٢٠ لِأَنْكُمْ غَنْكِلُونَ إِنْ كَانَ أَحَدُ يَسْتَعْبِذُكُمْ لِلْكُانَ أَحَدُ يَأْتُلُكُمْ لِإِنْ كَانَ أَحَدُ يَأْحُذُكُمْ . إِنْ كَانَ حَدُّ يَرْبَعِعُ . إِنْ كَانَ آحَدّ بَصْ بِنَكُمْ عَلَى وُحُوهِ كُمْ ٢١٠ عَلَى سَبِلِ ٱلْهَوَانِ أَفُورُ كَيْفَ أَمَّا كُنَّا ضُعَاً ۗ . وَنَكِنَّ ٱلَّذِي يَخْبَرِيُّ وِهِ أَحَدٌ أَفُولُ فِي عَاوَةِ أَمَا أَيْضًا أَحْتَرِي فِيهِ ٢٦٠ أَثُمُ عِبْرَ الْيُونَ مَا ٱلْبُضَّا. أَهُمُ إِسْرَائِيلِيْوِنَ مَأَا أَيْصًا . أَهُمُ تَسْلُ إِبْرِهِمَ مَأَا أَيْضًا. ٢٢ أَفُمْ حَدًّامُ ٱلْمُسِيعِ . أَنُولَ كَعْمَلَ ٱلْعَمَلِ . فَأَمَا أَفْصَلَ. فِي ٱلْأَتْعَابِ أَكْثَرُ . فِي ٱلصَّرَ مَاتِ أَوْفَرُ . فِي ٱلشَّحُونِ أَكْثَرُ . في ألَّمِينَاتِ مِرَارًا كَثِيرَةً ٢٤٠ مِنَ ٱلْيُهُودِ حَمْسَ مَرَّاتِ نَبِلْتُ أَرْبَعِاتَ حَلْدَةً إِلَّا وَاحِدَةً. ٥٠ تَلْتَ مَرَّاتِ

ضُرِّنْتُ مَا لَعِصِيٍّ . مَرَّةً رُحِمْتُ . ثَلْكَ مَرَّاتِ أَكْمَرَتْ بِيَ يُسْمِينَهُ. يَالُا وَمَهَارَ قَصَّيتُ فِي أَعْبُونَ ٢٦ بِأَسْمَار مِرَارًا كَثِيرَةً . بِأَحْمَارِ سَيُولِ . بِأَحْمَارِ الْمُوصِ . بِٱخْطَارِ مِنْ حِسْمِ ، بِأَخْطَارِ مِنَ ٱلْأَمْمِ . بِأَخْطَارِ فِي ٱلْمَدِينَةِ. بِأَخْطَارِ فِي ٱنْدُرِيَّةِ. بِأَخْمَارِ فِي أَبْحُرِ. بِأَحْمَار مِنْ إِحْوَةَكُدَّنَهُ . ٢٧ فِي نَعَب وَكُدُّ . فِي أَسْهَار مِرَارًا كَندِرَةً . في حُوع وَعُطَش . في أَصْوَام وَرَارًا كَدْ رَةً . في بَرْدِ وَعُرْيِ ١٨٠ عَدًا مَا هُو دُونَ دٰبِثَ. ٱنْدَرَّكُمْ عَلَيَّكُلُّ يَوْمٍ. أَلِاعْتِهَامُ مُحْمِعِ أَنَّذَ ثِس ٢٠ مَنْ يَصْعُفُ وأَنَّ لاَ أَضْعُفُ. مَنْ يَعَنَّرُ وَأَنَّا لَا أَلْمَيْثِ . ؟ إِنْ كَالَ يَجِيبُ ٱلاِّفْغِيَارُ فَسَأَقْتِيرُ لِأَمُورِ ضَعْنِي ٢١٠ أَلَهُ أَنُو رَبّاً يَسُوعَ ٱلْمُسِحِ ٱسِي هُوَ مُبَارِثُ إِلَى ٱلْأَمَدِ بَعْلَمُرُ ٱلَّي لَسْتُ أَكْذِبُ. ٢٢ فِي دِمَيْتُنَ وَالِي آنْءَ أَرِبَ ٱلْمَلِكِ كَانَ يَحْرُمنُ مَدِينَةَ ٱلْدُومِسْقِيْنَ بُرِيدُ أَنْ يُهْمِكُنِي ٢٢ فَتَدَيَّتُ مِنْ طَاقَةِ فِي زَيْدِلِ مِنَ السُّورِ وَتَحُوثُ مِنْ يَدَيْهِ ٱلْأَصْعَاجُ يَنَّانِ عَشَرَ

ا إِنَّهُ لَا يُوَوْثُنِي أَنْ أَنْهَزَ . وَإِنِّي آتَى إِلَى مَاطِير ٱرْبُ وَإِعْلَاكَاتِهِ - ٱأَعْرُفُ إِنْمَانَا فِي ٱلْعَجِيرِ فَبْلُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَمَةَ أَفِي ٱلْجَمَدِ لَسْتُ أَعْلَزُ أَمْ حَرِجَ ٱلْحَسَدِيسَتُ أَعْلَرُ . أَنَّهُ بَعْلَرُ. أَحْنُطِيتَ هَمَا عِلَى ٱلسَّمَاء أَلَّهُ عِنْهِ وَ وَأَعْرِفُ مَلَا ٱلْإِنْسَانَ أَقِي ٱلْكَنْدِ أُمْ حَرِجَ ٱلْحَسَدِ لَمْتُ أَعْلَمُ. أَنْهُ يَعْبَرُ. وَأَنَّهُ حَدْمِتَ إِلَى ٱلْهِزِدَوْسِ وَسَمِعَ كُلِّيهَاتِ لاَ يُسْفَفُ جَا وَلاَ سُمغُ لِإِنْسَانِ أَنْ يَتَكُمْرَ بِهَا . ٥ مِنْ حِيَةِ هَلَنَا أَنْعَيْرُ . وَآكَيْنَ مِنْ حَهَادِ مَا شِي لَا أَفْتُورُ إِلاَّ بِصَعَدَ نِي ١٠ مَ إِنَّ أَرْدُنْتُ أَنْ أَفْهَرَ لِا أَكُونُ غَيًّا لِنَّذِي أَفُولُ ٱلْحَقَّ. وَبَكِينَ أَعَوْ تَعَى لِيَلاَ يَطُنَّ أَحَدُ مِنْ حِهْتِي قَوْقَ مَا بَرَالِي أَوْ يَسْمَعُ مِنِي • ٧ وَلِئَلًا أَرْنَهُعَ مَرْطِ ٱلْإِعْلاَنَاتِ أَعْضِتُ شَوْكَة فِي أَنْجُسَدُ مَلَاتُ ٱلدُّ عَلَانَ لِلْطِينِ قِلْا ارْتُعَعَ مَا مِنْ حِيْدُ هَٰنَا تَصَرَّعْتُ إِلَى ٱلرَّبُّ أَلاَتُ مَرَّتِ أَنْ يُعَارِفَيِ.

اگورشوس ۱۲ م ٩ نَهَ ۚ لَ لِي نَكْمِيكَ نِعْمَنِي لِأَنَّ ثُوِّتِي فِي أَصَّعْفِ تُكُمِّلُ. فَيَكُلُّ سُرُورِ الْفَجَوْ بَالْحَرِيُّ فِي صَعَدَةِ لِكَيْ عَلَى عَلَيُّ فُوَّةُ ٱلْمُسِيحِ ١٠٠ يِدْلِكَ أَسَرُ بِٱلضَّعَمَاتِ وَأَنتُمَاعُمُ وَٱلْصُرُورَاتِ وَٱلْمُصَّطِهِ اَذَاتِ وَأَصَّفَاتِ لِأَحْلِ ٱلْمُسِيحِ. رُبِي حِيسَهَا أَمَا صَعِفٌ فَحِيْدِ أَمَا فَويِّ ا ا قَدْ صِرْتُ ءَيِّا وَأَمَّا أَفْكِرُ . أَنْمُ أَرَّ شُهُولِي لِأَنَّهُ كَانَ يَشْغِي أَنْ أَشَرَحَ مِنْكُمْ إِذْ لَمْ أَنْصَ شَيْعًا حَمْ فَا إِنِّي ٱلرُّسُلِ وَإِنْ نَسْتُ لَسْتُ لَسْتُ شَيَّا . ١٢ إِنَّ عَلَامَات أَرْسُولِ صَوِمَتْ يَسَكُمْزِ فِي كُلِّ صَارِ بَآرِتِ وَعَالَبُ وَتُوَّاتِ ١٤٠ لِأَنَّهُ مَا هُوَ أَمْدِي نَصْغُمْ عَنْ سَاثِرِ ٱلْكَائِسِ إِلَّا أَنِّي أَنَّا لَمْ أَنْذِلْ عَيْكُمْزٍ . سَامِحُونِي بِهٰذَا العلم عنه مُوكَا ٱلْمَرَّةُ أَمَّا لِيَهُ أَمَّا مُسْتَعِدٌ أَنْ آلِيَ إِلَيْكُمْ وَلاَ أَمْثِلَ عَايْكُمْ لِأَيْ لَسْتُ أَطْلُبُ مَا مُوَ لَكُمْ بَلْ إِلَّاكُمْ لِلِّنَّهُ لاَ يَشْغُو أَنَّ ٱلْأَوْرَكَ يَدْحَرُونَ لِمُوَالِدِ مِنَ بَلِ أَنْوَا يُدُونَ لِلْأَوْلَادِ ١٥٠ وَأَمَّا أَمَا مَيْكُلُ سُرُورِ

أَمِنُ وَأَنَّوُ لِأَخُلُ أَعْلِكُمْ وَإِن كُنَّ نَسْمًا أَجَبُّكُمْ أَكْثَرَ أَحَبُ أَمَلُ ١٦٠ مَلَكُنُ . أَمَا لم أَوْلِ عَلَيْكُمْ لَكِنِ إِذْ كُنْتُ مُمْنَا لَا أَحَدُنْتُكُرُ مِنْكُرُ ١٧ مَلُ طَمِعْتُ فِيكُمْ مَّاحَدٍ مِنَ ٱلَّذِينَ أَرْسَلْتُهُمْ إِلَّكُمْ ١٨ طَلَمْتُ إِلَّى يَهِ عَلْسٌ وَأَرْسَلْتُ مَعَهُ ٱلْأَحَ وَهَلْ طَيِعَ فِيَكُمْرُ نِيطُسُ . أَمَا سَلَكُمَا بِذَاتِ ٱلرُّوحِ ٱلْوَاحِدِ . أَمَا بِـَاتِ ٱلْحُطَّوَاتِ

 ا أَنْفُلُونَ أَنِهَا أَمَّا خَخْ لَكُورٍ . أَمَامَ أَنْدِ فِي
 أَنْفُلُونَ أَنِهَا أَمَّا خَخْ لَكُورٍ . أَمَامَ أَنْدِ فِي
 أَلْسَمِح مَنْكُمُورُ . وَلَكِنَ أَنْكُلُ أَنْهَا . الرَّحِيَّةُ لِإَخْلِ سُلَائِكُمْ ، ۚ الْأَنِي أَخَافَ إِنَا حِنْكُ أَنَ لَا أَجِنَكُمْ كَمَا أَرِيدُ وَأُوحَدُ مِنْكُرُ كُمَّا لاَ تُرِيدُونَ . أَنْ تُوحَدُ حصومات ومُعَاسَدَات وَسَعَطَات وَعَكُرُات وَمَدَمَّات وَنَسِمَاتُ وَنَكَأْرَاتُ وَنَشْءٍ بِشَاتُ . ١١ أَنْ يُدِلِّنِي إِلْمِي عِيْدَكُمُ إِذَا حِدْثُ أَبْصًا وَأَوْحُ عَلَى كَبِرِيتَ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱحْطَأُوا مِنْ فَبُلُ وَلَمْ يَتُونُوا عَنِ ٱلْجُ سَةِ فَالْرِيَّا

وَالْعَهَارَةِ أُلَّتِي فَعَلُومًا

ٱلأَفْتَهَ خُ أَمَّا بِثَ عَشَرَ

ا هذهِ الْمَرَّةُ النَّالِيَّةُ آتِي إِلَكُمْرَ. عَلَى فَمْ شَاهِدَ بْنِ وَثَنَاهِ نَقُومُ كُلُّ كَلِيهَ وَ اقَدْ سَبَقْتُ فَقُلْتُ وَأَسْبُونُ مَأْنُولُ كَمَا وَأَنَا حَاصِرٌ ٱلْمَرَّةَ ٱلنَّائِيَّةَ وَأَنَا عَاشِبُ ٱلْمَنْ

أَكْنُبُ لِلَّذِينَ أَحْطَأُوا مِنْ نَبَلُ وَخِيرِهِ ٱلْبَانِينَ أَيْ إِذَ حِنْتُ أَيْصًا لاَ أَيْنِينٍ . ٢ إِذَ أَنْتُمْ سَطْبُونَ مُزْمَانَ

ٱلْسَبِعِ ٱلْمُنْكَالِمُ فِيَّ ٱلَّذِي بَسُنَ صَعِبًا لَكُمْ مَلْ فَوِيِّيُ مِكُمْ مِنَا لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ قَدْصُلِبَ مِنْ صَمْفِ لَكِيَّهُ مَيُّ مُنْمُ اللهِ فَمَا مِأْنَ كَانَ قَدْصُلِبَ مِنْ صَمْفِ لَكِيَّهُ مَيْ

يَنُوْهِ اللهِ فَعَنُ أَيْضَاضُهَ آهِ بِهِ لَكِيّاً سَخِاً مَعَهُ بِنُوْهِ اللهِ مِنْ جِهَيْكُمْ ٥٠ جَرْ بُولِ أَنْسُكُمْزُ مَلْ أَنْتُمْ فِي ٱلْهِمَانِ. اَمْنَيُهُوا أَنْسُكُمْزَ . أَمْ لَدُمْ نَعْرِفُونَ أَنْعُمَكُمْزُ أَنَّ

أَمْنِيُوا أَنْهُ كُرْ . أَمْ لَهُمْ نَعْرِفُونَ أَنْهُ كُرْ أَنَّ يَسُمُرُ أَنَّ يَسُوعُ أَنْهُ كُرُ أَنَّ يَشُوعُ أَنْسُمَ مَنْوُومِينَ. أَنْسُوعَ ٱلْمُشَا مَنْوُومِينَ أَنَّا مَعْنُ لَسُنَا اللهِ أَنْكُمْ لِمَنْ فَوْمِينَ أَنَّا مَعْنُ لَسُنَا مَرْفُومِينَ أَنَّا مَعْنُ لَسُنَا مَرْفُومِينَ أَنَّا مَعْنُ لَسُنَا مَرْفُومِينَ أَنَّا مَعْمُلُونَ شَيْعًا مَرْفُومِينَ أَنَّا مَعْمُلُونَ شَيْعًا مَرْفُومِينَ ٥٠ وَأُصَلِّى إِلَى أَلْلُهِ أَنْكُمْ لَا تَعْمَلُونَ شَيْعًا

رَدِيًا لَيْسَ لِكِيْ نَظْهَرَ عَنْ مُرَكَّيْنَ مَلْ لِكِيْ نَصَنَعُوا أَنْمُ حَسَا وَكُونَ عَنْ أَنَّا ما مَرْفُوصُ رَنَ ٥٠ لِإِنَّا لاَ تَسْتَطِيعُ شَهُ الصِدَّ الْمُنْفِي لَلْ لِأَحْلِ الْمُونَ الْوَالَ مَرْفَا حِسَمَا مَكُونُ نَحْنُ صُعَاءً وَأَنْمُ مَكُونُ الْمُوكَ الْمُوكَةِ وَهَلَا أَبْصَ نَظْنُهُ حَسَما لَكُمْ . الدلاك أَكْنُ عَلَى الْمَالَا وَهَا عَلَيْبُ لَكِيْلا أَسْتَعْمَلَ حَرْمًا وَأَنْ حَاصِرُ مَحْسَبَ الدُّلُهَا الدي أَعْمَالِ إِلَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُوالِمُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُوالِم

الأَحيِرًا أَيُّهَا الْإِحْقُ أَفْرَحُوا . آكُيْآُهُا . تَعَرَّوُا . الْحَبَّةِ الْعَبَّةِ الْعَبَّةِ الْعَبَّةِ الْعَبَّةِ الْعَبَّةِ الْعَبَّةِ الْعَبَّةِ الْعَبْقِ الْعَبْقِ الْعَبْقِ الْعَبْقِ الْعَبْقِ اللَّهِ الْعَبْقِ اللَّهِ الْعَبْقِ الْعَبْقِ الْعَبْقِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللْمُواللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللْمُؤْمِ اللْمُلْمُ الللْمُ اللللللْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ الل

رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَى أَمْلِ غَلاَطِيِّةَ

ٱلْأَصَّاخُ ٱلْأَوَّلُ ا مُوكُنُ رَسُولُ لاَ مِنَ أَلِّامِرٍ وَلاَ بِإِنْسَانِ مَلْ بِيسُوعَ ٱلْمُسِيعِ وَٱللَّهِ ٱلْآبِ ٱلَّذِي ٱفادَهُ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ ٢ وَحَمِيعُ ۥ لَإِحْوَةِ ٱلَّهِ بنَ مَعِي إِلَى كَنَائِسِ عَلاَطَيِّةَ . ۴ نِعْمَةُ لَكُمْ وَسَلَامٌ مِينَ آلَٰمَ ٱلْآبِ وَرِنْ رَبِّياً بَسُوعٌ ٱلْمَسِيعِ ٤ ٱلَّذِي لَلَ لَمْسَهُ لِأَحْلِ حَمَايَانَا لِيُقْدِنَا مِنَ ٱلْعَالَمُ ٱلْمُاصِرِ ٱلشِّرُ مِر حَسَبَ إِرَادَةِ ٱللَّهِ وَأَسِاهُ ٱلَّذِي لَهُ ٱلْعَدُ إِلَى أَمْدِ ، لَآمِدِينَ. آمِينَ ٦ إِنِّي أَنْعَجُبُ أَنَّكُمْ تَنْتَقِلُونَ مُكَدَّا سَرِيعًا عَنِ ٱلَّذِي

دَعَاكُمْ بِيعْمَةِ ٱلْمَسِيعِ إِلَى إِنْبِيلِ آخَرَ ٧ لَيْسَ هُوَ آخَرَ ,

غَيْرًا أَنَّهُ بُوجَهُ قَوْمٌ لَمُرْعِجُوكُمْ وَيُرِيدُ وَتَ أَنْ يُحْوَلُوا إنْ يَشْرَكُا كُمْ عَنْ أَوْ مَلَاتُ مِنْ إِنْ مَشْرَكَا كُمْ عَنْ أَوْ مَلَاتُ مِنَ ٱلسَّمَا ۚ بِعَيْرِ مَا يَشِّرْنَاكُمْ فَلَيْكُنَ أَنَائِهَا ۗ أَكُمَا سَبَقْمَا مَعُلْنَا أَنُولُ ٱلْآنَ أَيْضًا إِنْ كَانَ أَحَدُ بُسَثِّرَكُمْ بِعَيْرِمَا فَهِلْتُمْ فَلَيْكُنْ أَكَاثِيهَا ﴿ الْمَالْمُنْتَعْطِكُ ٱلْآنَ ٱلنَّاسَ أُمُ أَلَهُ . أَمْ أَطْلُبُ أَنْ أَرْضِيَ ٱمَّاسَ . فَلَوْ كُنْتُ بَعْدُ أُرْضِي ٱلنَّاسَ لَمْ أَكُنْ عَيْدًا لِنْعَسِمِ ١١ وَأُعَرُّ فَكُمْ أَيُّهَا ٱلْإِحْنَ ۚ ٱلْإِنْهِلَ ٱلَّذِي بَشَّرْتُ بِهِ إِنَّهُ لَيْسَ بَحَسَبِ إِنْسَانِ . ١٢ لِأَنِّي لَمْ أَمْبَلُهُ مِنْ عِبْدِ إِنْسَانِ وَلاَ عَلَيْمَهُ. بَلْ بِإِعْلاَنِ بَسُوعَ ٱلْمَسِيمِ.

بشرت يه إنه ليس محسب إنسان . ١١ لا يي م البله من عد إنسان ولا عاليته . بل ياعلان بسوع المسيم . ١١ عَلِيْكُمْ سَمِعْمُ بِسِيرةِ مَبلاً فِي الدَّرَاطِ وَاللَهِ الْمَهُودِ فِي الْدُ كُنتُ أَصْلَهِدُ كَلِيسَةَ اللهِ يا فراطِ وَاللَهِ اللهِ الْحَدَاثِ الْمَهِ وَقَدْ أَلَيْهِ اللّهِ عَلَى كَبيرِ مِنَ مِن أَثْرَابِي فِي أَنْقَدَّمُ فِي الدِّياكَةِ الْهَهُودِ فِي عَلَى كَبيرِ مِنَ مِن أَثْرَابِي فِي جنسِي إذ كُنتُ أَوْقَرَ عَيْرةً فِي نَلْهِدَاتِ النِّي . ٥ اولكن لَمَّا سَرَّ اللهِ الدِّي أَوْرَ رَبْنِ مِنْ بَطْنِ أَبِي وَدَعَانِي بِعِنْ بِعِنْ إِلَيْ اللّهِ يَعْمَدِهِ

أُورُشَلِيمَ مَعُ بَرْ مَا آحِدَ مَعِي تِيتُمَنَ أَيْصًا. ٣ وَإِنَّهَا صعِدْثُ بِمُوحَبِ إِءَارَنِ وَعَرَصْتُ عَلَيْهُمُ ٱلْإِنْعِلَ ٱلَّذِي أَكْرِرُ بِهِ بَيْنَ ٱلْأُمْ وَلَكِنْ أَرْآءِ إِذِ عَلَى ٱلْمُعْدَرِينَ لِهَلَّا أَكُونَ أَسْعَى أَوْ قَدْ سَعَيْتُ مَا لِلَاهِ ؟ كَيْنَ لَمْ يَضْطَرُ وَلاَ يُهِ مِنْ أَمْدِي كَالَ مَعِي وَعُوَ بُوَاتُكُ لَ تَجَمُّونَ . تَجَمُّونَ . عُ وَلَكِنْ رِسَبُسِ ٱلْإِحْوَرْ ٱلْتُسَبُّو ٱلْمُدْحَلِينَ لَحِيُّةً ٱلْذِينَ دَخَلُوا آخِيزَكُما إِنْ مَنْ مُنُوا خُرُيْمَا ٱللَّي لَدَي المنسِع كِي مِنْعَيْدُوكَا. ٥ مُرِينَ مَرْ لُدُعِنْ الْمُرْ يِأْتُكُمُوعِ وَلاَ سَاعَةً بِيهِ فِي عِيدًا كُمْ حَتَى ٱلإِعْجِلِ ٦٠ وَأَمَّا مَا مَعْمَارُونَ أَمِمْ شَيْلِ مِهُمَّا كَانُو لَا فَرْقَ عِنْدِي . أَنْهُ لَا يَأْحُدُ بِوَجْلِي إِنْسَانِ . قَالِنَ هُوُكَ الْمُعْتَارِينَ لَرْ بُدِ زُو عَيَّ يَتَيَعِ. ٧ بَلْ مَا يَعَكُس إِذْ رَأَىٰ أَبِي وَنُمِتْ عَلَى إِنْحَالِ ٱلْعَرْلَةِ كُمَّا يُصْرُسُ عَلَى إِنْحِيلِ ٱلْحِيْلِ الْحِيْلِ الْحِيْلِ الْحِيْلِ الْحِيْلِ الْحِيْلِ الْحِيلِ يُطْرُسَ لِرِسَالُةِ أَنْجَانِ عَمِلَ قِيَّ أَيْفَ يِأَرْهُمَ . وَهُ وِدْ عَلِمَ بِٱلْيُعْمَةِ ٱلْمُعْطَاةِ لِي يَعْتُوبُ وَصَمَا وَيُوحَا ٱلْمُعْدُرُونَ عَالَاطِيةَ ١

775

أَنَّهُمْ أَعْمِدَةً عَظَرِ فِي وَبَرَّامًا بَهِونَ أَشَّرْكُو لِلْكُورَ مَّنُ لِلْأَمْمَ وَأَمَّا هُمْ ضَعِيْسٍ. ١٠ عَيْرَ أَنْ سَوْرَ ٱلْفُتُرَ \* وَمُلَا عَيْنُهُ كُنْتُ ٱعْسَيْتُ أَنْ قَعْمَهُ

١١ وَلَكِنْ مَمَّ أَنَّى يُطَارِسُ إِلَى أَنْظَاكِيَّهُ فَاوَنَّتُهُ مُوَاحَهَةَ لِمَّ لَهُ كَانَ مِلُومًا • ١٦ لِمَّ لَّهُ تَبْلُهَا ۚ لَٰكَى فَوْمٌ مِنْ عِيْدِ يَعْنُوبَ كَانَ يَأْكُلُ مَعَ ٱلْأُمْمَ وَلَكِنْ عَمَا أَتَوْا كَنْ يُؤْجِرُ وَعَارِرُ مَسَمَةً خَايَا مِنَ آسِينَ فَمْ مِنَ ٱلْحِيَارِ. ١٢ وَرَامِي مَعَهُ مَا فِي كَيْبُودِ أَيْصًا حَقَّ وِنَّ بَرْمَامًا أَيْصًا . فَهُ كَ إِلَى رِيَةٍ مِنْ مَا كَيْنَ لَمَّا رَأَيْتُ مَهُمُ كَا يَسْلُكُونَ إِنَّهُ مِمَامَةِ حَسَبَ حَقُّ أَمْ خِيلِ فَلْتُ لِيُصْرُسَ قُدَّامَ ٱلْحَدِيمِ إِنْ كُنْتَ وَأَنْتَ يَهُودِيٌّ نَعِيشُ أُمَيًّا لَا يَهُودِيًّا مَلِهَادًا تُلْرِمُ أَدْمُمَ أَنْ يَنْهُوَّدُوا . ١٥ يَحْنُ مِٱلطَّبِيعَةِ يَهُوذُ وَلَنَّا مِنَ ٱلْأَمْمِ حُطَّةً ١١ إِذْ نَعْيَرُ أَنَّ ٱلْإِنْمَانَ لِاَ يَنْكُرُّزُ أَعْمَالِ ٱلْأَمُومِ كُلُّ بِإِيمَارِ يَسُوعَ ٱلْمَسِيعِ أَمَا يُحُنُ أَيْضًا يَسُوعَ ٱلْمَسِيعِ لِنَبَرَّزَ مِإِيَانِ

يَسُوعَ لَا يَأْعُمَالِ ٱلنَّامُوسِ مِنَّهُ يَأْعُمَلِ ٱسَّمُوسِ لاَيَّتَبْرَرُ حَسَدٌ مَاهِ ١١ فَإِنْ كُنَّا وَعَنْ طَ بِبُون أَنْ تَنْبُرْتُرَ فِي أَلْمُسِيعٍ أَوْحَدُ مَكُنُ أَلْمُسَا أَلْمَا حُطَاةً أَوْ تُمْسِيعُ حَادِمْ لِلْمُعَيِّةِ . حَالنَاه ١ مَالَدٍ إِنْ كُنْتُ أَيْ أَلِمَا هَٰنَا ۚ أَلَدِي قَدُّ هَدُّونُهُ وَرِي أَطْنِ مُسْبِي مُتَعَدِّيًّا • ٩ . لِأَنِّي مِتْ بِأَسَّامُوسَ لِلسَّمُوسِ لِلْحَبَّا لِلْعِيهِ ٢ مَعَ ٱلْمُسِيعِ صَلَبْتُ وَاحِيا لَهُ مَا مِلْ مُسْتِحٍ عُبِيَّةً فِيَّ . فَمَا أَحْبَاهُ ٱلْآنَ فِي أَجُسَدِ قَالِمًا أَحَّاهُ فِي آدِيَ آرِ إِبَالٍ أَبْنِ أَشْمِ ٱلَّدِي أَحَبِّنِ وَسُلْمَ مَعْدَهُ لِأَحْيِهِ ٢١ لَسَتُ بُقِيلُ يَعْبَهُ ٱللهِ . لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ بِٱلنَّامُوسِ يِزْعَٱلْعَسِيخُ ﴿ دَامَاتَ بالأسبب ٱلْأَحْوَاعُ أَالِكَ ا أَيُّهَا ۚ لَهُ لَاطْبُونَ . رَعْسَالُهُ مَنْ رَمَاكُمْ حَتَّى لَا تُدْعِيُوا لِلْحِنِّ أَنْتُمُ ٱلَّذِينَ آمَامَ عُيُوكِمُ مَدْ رُسِمَ يَسُوعُ ٱلْمُسِيخُ يَسْكُرُ مَصْلُونًا ١٠ أَيدُ أَنْ أَنْعَلَّمَ مِنْكُرٌ هَٰذَا

آلاِيَ رِن مُكُمَّا أَنْمُ أَعْدِاء أَمْ الْعَدْمَ الْمُدَّمَّ اللَّهُ مُ الرُّوح

تُكَمِّلُونَ ٱلْآنَ بِٱلْحَسَدِ مَ عُمَا ٱلْمِمْارَ ٱصَّمَلُهُمْ عَنَّا إِنْ كَانَ عَبَناً ٥٠ مَا لَذِي بَعْمَكُمُ ٱلرُّوحَ وَمَعْمَلُ نُوْتِ فِيكُمْزُ أَيْأَعْمَالِ ٱللَّمُوسِ أَمْ يَحَدِّ ٱلْإِيمَانِ . آكَمَا آمَّنَ إِثْرُهِيمُ مَا تُلْهِ نَخْسِبَ لَهُ بِرًّا ﴿ الْعَامُولَ إِمَّا أَنَّ ٱلَّذِينَ هُمْ مِنَ ٱلْإِمَانِ ۥولِتُكَ فَمْ سُو إِنْرَاهِيمَ مَا وَأَنْكِمَاتُ إِذْ سَبَقَ فَرَأْى أَنَّ آمَة بِٱلإِبانِ يُدِّرُ أَرْأُمْ َسَنَقَ فَسَثَّرَ إِبْرَاهِيمَ أَنْ قِيكَ نَتْبَارَكُ حَيْثِغُ ٱلْأَثْمُ ١٠ وِكَ ٱلَّذِينَ هُمْ مِنَ ٱلْإِيَّالِ يَسْبَارَكُونَ مَعَ ۚ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُؤْمِنِ • • الأِنَّ حَوِيعَ ٱلَّذِينَ فَمْ مِنْ أَعْهَالِ ٱلنَّامُوسِ فَمْ نَمْتَ لَعْمَةٍ لِأُنَّهُ مَكْنُوبٌ مَلْعُونٌ كُلُّ مَنْ لاَ يَثَتُ فِي جَهِعِ مَا هُوَ مَكْتُوتٌ فِي كِتَابِ ٱلنَّامُوسِ لِيَعْمَلَ بِهِ ١١٠ وَلَكِنَ أَنْ يَسْ أَحَدُ يَتَبَرَّرُ ٱلنَّامُوسِ ءِنْدَ ٱللَّهِ فَظَاهِرُ لِأَنَّ ٱلْمَارِّ وَٱلْإِيَارِ يَمُنَّا . ١٢ وَكُونٌ ٱلنَّامُوسَ لَيْسَ مِنَ ٱلْإِيَارِ كُلِّ الْإِنْسَانُ الَّذِي يَعْتَلُهَا سَغِبًا جَا ١٠٠٠ اَسْسِمُ اَفْتَدَانَا مِنْ لَعَنْهُ اللَّهِ الْمَدَّانَا مِن لَعْنُونَ كُلُ مَنْ عُلُوتَ عَلَى حَشَبَةٍ ١٠٤٠ لِيَصِيرَ بَرَكَةُ مَلْغُونَ كُلُ مَنْ عُلُوتِ عَلَى حَشَبَةٍ ١٤٠ لِيَصِيرَ بَرَكَةُ لِمَانُومِ مَا لَكُومِهَمَ لِللَّهُمَ فِي اَخْسِمِ تَسْوعَ لِلنَّالَ بِالْإِبَانِ مَوعِدًا الرُّومِ اللهُ عَلَى اللهُ الل

١٥ أَيْمَا ٱلْإِحْوَةُ مِحَسَبِ ٱلْإِنْدَانِ أَفُولُ لَيْسَ أَحَدُ يُبْطِلُ عَهْدًا فَدُ نَبُكُنَ وَوْمِنْ إِنْسَانِ أَوْبَرِيدُ عَلَيْهِ ١٦٠ زُلَّمَا ٱلْمُوارِيدُ فَيَلَّتْ فِي ٱلْرَهِيمَ وَفِي نَسْلُهِ لاَ يَنُولُ وَقِي ٱلْأَنْدَلِ مَا مُنْ عَنْ كَيْرِينَ كُلْ كَا لَهُ عَنْ وَاحِدٍ وَفِي سَالِكَ ٱلَّذِي هُوَ ٱلْمُسِيعُ ١٧٠ وَإِنَّهَا ٱفُولُ هٰذَا إِنَّ الْمَامُوسَ ٱلَّذِي صَارَ بَعْدَ أَرْبَعِينَهُ وَتُلاَثِينَ سَمَّةً لاَ يَهُمُونُ عَهِدًا قَدْ سَبَقَ فَتُمكِّنَ مِنَ ٱللهِ يَعُوَّ ٱلْمَسِعِ حَتَّى يُبَطِّلَ ٱلْمُوْءِدَ . ١٨ لِأَنَّهُ إِنْ كَاسَتِ أَلُورَائَةُ مِنَ ٱلنَّامُوسِ فَلَمْ ثَكُنْ أَيْضًا مِنْ مَوْعِدٍ . وَلَكِنَّ ٱللَّهَ وَمَهَا لابرهم بهوعد

١٦ وَلِمَادَا ٱلنَّامُونُ . فَدْ زِيدَ بِسَبِ ٱلْعَدِيَاتِ إِلَى أَنْ يَأْتِي ٱلنَّمْلُ ٱلَّذِي فَدْوُعِدَ لَهُ مُرَّتَّبًّا مِمَلاَّيْمَةِ فِي بَدِ وَسِيطٍ ٢٠٠ وَأَمَّا ٱلْوَسِطُ مَلاَ يَكُونُ لِوَاحِدٍ. وَلَكُنَّ ٱللَّهَ وَاحِدُ مَ ١٦ مَهَلَ ٱلْمَامُوسُ ضِيَّدُ مَوَاعِيدِ ٱللَّهِ، حَاسًا . لِأَنَّهُ لَوْ أَعْطِيَ لَامُوسٌ فَادِرٌ أَنْ بَهِيَ لَكَانَ بِٱلْحُنْيَةَةِ ٱلْبَرْ بِٱلْنَامُوسِ . ٢٣ لَكِنَّ ٱلْكِيَاتِ آغَتَى عَلَى ٱنْكُنْ نَمُّتَ أَخْطِيَّةِ لِيُعْطَى ٱلْهَوْعِدُ مِنْ إِلَان بَسُوعَ ٱلْمَسِيعِ لِالْدِينَ يُوْسُونَ ٢٠٠ وَلَكِنَ قَبْلُمَا حَامُ ٱلْإِيَالُ كُنَّا مَعْرُوسِينَ نَحْتَ ٱلْمَامُوسِ مُعْلَفًا عَلَيْمًا إِلَى ٱلْإِيمَان ٱلْعَنَيِدِ أَنْ يُعْلَنَ مِ ٢٤ إِنَّا فَلَا كَانَ ٱمَّامُوسُ مُوَّذِيِّماً إِلَى ٱنْتَسِيعِ لِيَكِي تَنْبَرُرَ بِٱلْإِبَانِ. ٢٥ وَلَكِنْ يَعْدُ مَا حَاهِ ٱلْإِمَانُ لَشَا إِمْدُ عَنْتَ مُؤْدِيدٍ ١٦٠ لِأَكْمُرُ جَهِيمًا أَسَالَهُ أَسْ لَا يُهَالِ إِنْعَسِم يَسُوعَ ٢٦ لِأَنْ أَلَّذُ أَلَدُ بِنَ أَعْنَيَدُمُ بِٱلْمَسِمِ قَدْ لَيِسْمُ ٱلْمَسِحَ ٢٨٠ لَيْسَ جُودِيٌ وَلا يُواتِي كَيْسَ عَبْدُ وَلاَحُرْ . لَيْسَ ذَكُرُ وَأَنْنَى لِأَنْكُمُ خَبِيمًا

وَاحِدٌ فِي أَنْسَجِ يَدُمِعَ ١٠٠ مَاإِنْ كُنْمُ لِمُسَجِ وَمَّنْمُ إِنَّا نَسْلُ ءِثْرُهِمِمَ وَحَسَبَ ٱلْمَوْعِدِ وَرَثَةٌ

الأعفى في الرائع

ا وَإِنَّهَا أَنُولُ مَا دَامَ آنُوَارِثُ فَاصِرًا لا بَعْرُقُ شَيْمًا عَن ٱلْعَبْدِ مَعُ كُونِيْ صَاحِبَ ، تحدِيم ، ٢ مَلْ هُنّ نَفْتَ أَوْصِيَاءُ وَوُكَلَّاءً إِلَى ۚ وَسُدِ آمَاوُ حَلَّ مِنْ أَسِهِ . ٢ هَكُذَا عَنْ أَيْمًا لَمَّا ثُمًّا فَاصِرِ بِنَ كُمًّا مُسْتَعْبِدِينَ نَفْتَ أَرْكَانِ ٱلْعَالَمِيءَ وَكُينَ لَيًّا حَامِ مِلْهِ ٱلرَّمَانِ أَرْسَلَ ٱللهُ ٱللهُ مَوْلُودًا مِنِ ٱمْرَأَةِ مَوْلُودًا يَحْتَ كَمَامُوسِ ه بِيَعْدُينَ أَلْدِينَ غَعْت أَمَامُوسِ لِمَالَ ٱلْمُوْيَة ثُمٌّ مِمَّا أَنْكُمْ أَنْكَالُوالْسِلَ أَلْهُرُوحَ أَنَّهِ إِلَى فُلُو كُرْ صَارِحًا

يَا أَمَا ٱلْآبُ، ﴿ إِذَ لَسْتَ بَعَدُ عَبْدَ بَلِ ٱمْا وَإِنْ كُنْتَ أبنآ فوارث يلمو بأنتسيج

٨ لَكِنْ حِيثَةِ إِذْ كُنْمْ لَا تَعْرِ فُونَ اللَّهُ مُسْتَعَيْدُتُمْ لِلْذِينَ لَيْسُولَ بِٱلطَّبِيعَةِ آلِهَةً. • وَ مَّا ٱلْآنَ إِذْ عَرَفْتُمُ الله مَلْ يَأْكُرِي عُرِعُهُمْ مِنَ أَشْهِ فَكُنْفَ مَرْحِمُونَ أَيْضًا إِلَى الْأَرْكَانِ أَمَا هُمِعَةِ أَنْفَ عَرَالَّتِي ثَرِيدُونَ أَنْ نُسْتَعَلَّمُوا لَهَا وِنْ جَدِيدٍ • • الْمُخْطُونَ أَيَّامًا وَشَهُورًا وَأُوْمَا وَسِيْسَ • ال أَخَافُ عَلَيْمُمُ أَنْ أَنُونَ مَدْ نَعِبْتُ فِيكُمْ عَبْمًا

١٢ أَنْصَرُعُ إِلَّكُمْ أَنَّ الْإِحْوَةُ كُونُو كُمَا مَّا لِأَيُّ أَمَّا أَعْمَا كُمَّا أَنْهُمْ لَمْ غَدْرُ وَفِي شَيْعًا. ٣٠ وَتَحْتُمُمُ تَعْلَمُهُونَ أَنَّهِ بِعَنْمُ إِنْكُمَارِ بَشَّرْتُكُمْ فِي ٱلْأَبَّلِ. ١٤ وْتَغُرِّينِي لَنِّي فِي حَسَدِهِ مَ نُرْدَرُوا عِمَا وَدَكُرِهِ مُعَاوِدًا كُلُّ كُمَالَاكِ مِنَ أَنْهُ وَمِلْتُمُ وَلِيَ أَمَّا تُحْمِيمِ إِنْهُوعَ . ٥٠ فَهَادَا كَانَ إِذَ كَاوِيتُكُمْ لِلَّذِي أَنْهَا كُمْ أَنَّهُ لَوْ أَنَّكُمْ لَوْ أَنَّكُمْ لَوْ أَنْكُرَ لَقُلَّعَتْمُ عُنُوكُمْ وَأَعَطَعُمُومِ ١٠٠ أَمَدُ صِرِتُ إِذَا عَدْوًا لَكُمْ لِأَنِّي أَصَدُقُ لَكُمْ ١٧٠ يَعَارُ ونَ لَكُمْ لَيْسَ حَسَّا كُلُّ يُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّوكُمْ لِكَيْ نَعَارُوا لَمُزْءِ ١٨ حَسَّةٌ فِيَ ٱلْهِيْرَةُ فِي ٱلْكُنِّي كُلِّ مِينِ وَبَيْسَ حِينَ حُصُورِي عَيْدَكُمْ

مَنَطْ ١١٠ يَا قُرُلادِي آسِينَ أَنْمَضُ بِكُمْ أَيْصًا إِلَى أَنْ بَنُصَرِّرَ ٱلْنَسِيخُ مِيكُمْ. ٢ وَالْكِنِّى كُنْتُ رَدُ أَنْ حَصُورَ حَاصِر عِدْ كُمْ ٱلْآنَ فَأَعِيْرُ صَوْفَى لِدِّي شُعَرَّ فِيكُمْ ا مَ فُولُوا لِي أَنْهُمُ ٱلَّذِينَ تُرِرُ أُرِنَ أَنْ كُولُوا تَعْمُتَ ٱلنَّامُوسِ ٱلسَّنْمُ تَسْبَعُونَ ٱننَّامُوسَ. ٢٢ وَإِنَّهُ مَكْمُوبُ أَنَّهُ كَانَ لِإِنْ مِيمَ أَمَّ سِ وَاحِدٌ مِنَ أَخَارِهُ وَأَلَّا حَرُّ مِنَّ ٱلْحُرَّةِهِ ٢٢ لَكِينَ أَنْذِي مِنَ أَجْارَ لَذِ وُبِدَ حَسَبَ ٱلْحُسَدِ وَمَا ٱلَّذِي مِنَ ٱلْخُرَّة فَمَا لَهُوْءِكِ ٢٤٠ وَكُلُّ دَمِتُ رَمْرٌ لأنَّ أَدِنِ مِنَا أَمِهُدَارِ احْدَدُهُمَّا مِنْ حَبْلُ سِمَاءَ لَقِ الْدُ لِلْعَبُمُونِيَّةِ آنِينَ مُوَ هَاحَرُ. ٢٥ لِمُنْ مَاحَرَ جَالُسِيكَاه فِي أَنْسَرَبِيْقِ. وَلَحَدِينُهُ يُغَالَلُ أَيْرُسُلَهُمْ آيَّانِدَةً فَرَجُّهَا مُسْتَعْبُدَةً مَعَ سَيِهَا. ٢ قَ مَا أُورْعَلِيمُ لَعُلْدِ ٱلَّذِي يُهَأَلُمُ حَدِيمًا فَهِي َ خُزُةٌ ٢٧ لِأَنَّهُ مَكْنُوبُ أَفْرَحِي أَنَّمَ ۚ ٱلْعَاقِيرُ ٱلَّتِي لَمْ تَلِدْ . اِهْنِي وَٱعْرُخِي أَ ثَنَّهَا ٱلَّذِي لَمُ لَنَّمَعُضْ فَإِنَّ أُوْكَدَ ٱلْمُوحِيثَةِ أَكُنَّ بِنَ أَنِّي لَيْ لَيَّا رَوْحَ ١٨ وَأَمَّا عَنْ

عَلَاءِلِيةً يُوهِ آيْهَا ٱلْإِحْوَةُ مَنْظِهِ مِنْ إِسْنَى أُولَادُ ٱلْمَوْعِدِ ٢٠٠ وَكُينَ كُمَا كَالَ حِيمَانُهُ لَذِي وُلِدَ حَمَدَ الْجَمَدِ بُصْحَهِدُ ٱلَّذِي حَسَبَ أَرْوح هَكُمَا ٱلْآنِ أَيْضًا. ٢ كَيْنَ مَاذَا يَتُولُ الْكِذَابُ. أَطْرُو آلْمَا رَنَهُ وَأَلَّهَا لِ ثَهُ لا يَرِثُ أَنْ أَلْمِارِيَةِ مَعَ أَنْ ٱلْحُرَّةِ ، الْمَ إِذَا أَيُّهَا ٱلْإِحْوَةُ لَسَا ٱوْلَادَ حَارِيَةٍ مَلْ وَلادُ ٱلْمُرْة أ رُّ سُمَّاتِهُ مُحَامِينُ ا مَأَ أَبُوا بِنَا فِي ٱلْحَرِّ ثِنَا نَبِي قَدْ حَرَّرَنَا ٱلْمَسِيخُ مِمَا وَذَ مَرْتَهِكُوا أَيْمَا رِيرِ عُنورٌ يُو ٢ مَا أَمَا أُولُسُ أَفُولُ لَكُمْ إِنَّهُ إِنِي آحَسَنُمْ لَا يَنْعَكُمُ ٱلْمَسِيخُ شَيْئًا. عَلَيْنَ أَنَّهَا ۖ أَيْمًا كُلُّ إِنْهَ رَنُّكُمْ إِنَّهُ مُلْتَرِمْ أَنْ يَعْمَى بَكُلُ ٱلنَّامُوسِ، ۚ فَدْ تَبَصَّلُمْ عَنِ ٱلْمَسِيحِ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ نَتَكَّرُّرُونَ بِٱللَّهُوسِ . سَقَطُهُمْ بِنَ ٱلْمِعْمَةِ ٥ فَإِمَّا بِالرُّوحِ مِنَ ٱلْمِيَانِ مَوَنَّعُ رَحَهُ بِرُدِ اللَّهُ فِي ٱلْسَبِيمِ بَسُوعَ لَا ٱلْحِيَانُ يَنْتُعُ شَيْفًا وَلَا ٱلْعُرْبَةُ مَلِ ٱلْإِيَانُ

ٱلْعَامِلُ بِٱلْنَعَبَةِ. ٧ كُنتُمْ تَسْعَوْنَ حَسَمًا . فَبَنْ صَدَّكُمُ حَنَّى لَا تُطَاوعُوا لِعِيَّ ٨٠ مُدِهِ ٱلْمُطَاوَعَةُ سِسْتُ مِنَ آلَٰذِي دَعَا كُمْ ١٠ حَوِرَةٌ صَعِيرَةٌ تَحَيِّرُ ٱلْمُجَيِنَ كُلَّهُ. ١٠ وَلَكِيْنِي أَنِنُ لِكُمْ فِي أَلِرَّبُ أَنَّكُمْ لَا نَفْتَكُرُونَ مَنِفًا آحَرَ . وَلَٰكِنَّ ٱلَّذِي يُرُاعِيُكُمُ سَغِيْلُ ٱسَّيْنُونَهَ أَيَّ مَنْ كَانَ وَا وَأَمَّا أَمَا أَيَّا ٱلْإِحْوَةُ وَإِن كُنْتُ بَعْدُ أَكْرِرُ مِأْتُجِنَانِ فَلِمَادًا أَصْدَبَوْدُ نَعْدُ. دَ عَدُهُ أَنْ عَلَيْبِ فَدُ بَطَلَتْ ١٦ يَا لَيْتَ أَنْدِينَ يُسُوكُمُ يَمْضَعُونَ أَيْصًا ١٢ فَإِنَّكُمْ إِنَّهَا دُعِيمُ لِخُرَيْنِو أَنِّهَا ٱلْإِحْرَةُ. غَيْرً أَنَّهُ لَا تُصَيِّرُ مِا ٱلْحُرِّيَّةَ فُرْصَةَ لِخُسَدِ مَلْ بِأَجْعَبَّةِ ٱحْدُمُوا مَعْضُكُمْ بَعْضًا عَالِأَنَّ كُلُّ ٱلنَّا مُوسِ فِي كَلِّمَةِ وَاحِدَةٍ يُكْمَلُ. نُحِبُ فَرِيكَ كَنَعْسِكَ. ١٥ وَإِذَا كُنْمُ نَمْ شُونَ وَتَأْكُلُونَ بَعْمُكُمْ بَعْمًا مَأَنْظُرُوا لِئَلاَّ تُسُوا بعضكم بديا . ا وَ إِنَّمَاأً مُولُ ٱسْلُكُوا بِٱلرُّوحِ فَلا ثُكَوِّلُوا شَهُوَّةً

ٱلْجُمَدِ • ٧ الْأِنَّ ٱلْجُمَدَ بَشْتَهِي صِدَّ ٱلرُّوحِ وَٱلرُّوحُ صِدَّ ٱلْحُسَدِ . وَهَدَ بِ يُنَاوِمُ أَحَدُهُمَا ٱلْآحَرَ حَنَّى تَنْعَلُونَ مَا لاَ نُرِيدُونَ ١٨٠ وَلَكِنَ إِنَّ أَنْقَدُنُمْ بِٱلرُّوحِ فَلَكُمْ تَخْتَ ٱمَّامُوسِ • ١١ وَأَعْمَالُ ٱلْجَمَدِ ظَاءِرةٌ ٱمِّنِي هِيَ رَبِّي عَهَارَةٌ كَاسَةٌ دَعَارَةٌ ٢ عَبَدَهُ الْأُوثَانِ سِحْرٌ عَدَاقَةً حِصَامْ غَيْرَةُ تَعَطَّ نَحُرُبُ مِانَى مِدْعَةٌ ١٦ حَسَدٌ قَتْلُ سُكُرْ يَطَرُ وَأَمْدًا لُهُذِهِ أَنِّي أَسْقُ مَأْمُولُ لَكُمْ عَمْمًا كُمَّا سَبَقْتُ فَقُسْتُ أَيْصًا إِنَّ لَذِينَ يَعْتَسُونَ وَثُلَّ هَذِي لَا َ رَثُونَ مَلَكُونَ آللهِ ٢٢ وَأَمَّا فَمَرُ آمَرُوح فَهُوَ مَحَيَّةٌ **ۖ** فَرَحْ سَكَلَمْ صُولُ أَمَاةِ لَطَعَتْ صَكَرَحُ إِيَّانَ ٢٦ وَكَاعَةً نَعَقْفُ. ضِدًّا مَّنَّالِ هُذِهِ أَيْسَ المُوسُ. ٢٤ وَلَكِنَّ ٱلَّذِينَ هُرُ لِلْعَسِيحِ قَدْ صَلَّمُوا أَلْحَدَدَ مَعَ أَذَّهُوا ۚ وَٱلشَّهُوَاتِ. ٥٠ إِلْ كُمَّا تَعِيشُ بِٱلرُّوحِ فَلْسَلْكُ أَيْضًا يُحَسِّبِ أَرُوحٍ ٢٦٠ لاَ تَكُنُ مُحْمِينَ لَعَاضِبُ بَعْضَنَا بَعْمًا وَتَعْسُدُ بعضا بعضا ٱلأَصْعَاجُ ٱلسَّادِينُ

ا أَيُّمَا الْإِحْنَ أَيْ نَسَبَقَ إِنْ الْسَانُ مَأْجِدَ فِي رَكَّةِ مَا مَا عَلَّمُ عُلُولِ الْمُثْمُ الرُّوحَ بِينَ مِثْلَ مَلْنَ بِرُوحِ الْوَكَاعَةِ مَا طَلِّرًا إِلَى مَعْسِكَ لِتَلَا نَجُرُبَ أَنْتَ أَيْصًا . ٢ إِحْمِلُوا مَا طَلِّرًا إِلَى مَعْسِكَ لِتَلَا نَجُرُبَ أَنْتَ أَيْصًا . ٢ إِحْمِلُوا مَا لِلْأَنَّهُ إِلَى مَعْشِلَ وَمُكْلَا نَوْمُوا كَانُوسَ الْمُسْجِعِ. مَا لِلْأَنَّهُ إِلَى ظَلَّ أَحَدُ أَنَّهُ شَيْا وَمُو لِيسَ مَنَهُمَا وَإِلَيْهِ بَعُشُ مَا اللهِ مَا وَلَكِنَ لِيسْتَمِنَ كُلُّ وَاحِدِ عَمَلَةً وَحِيدَونِهِ

بَكُونُ لَهُ ٱلْفَكُرُ مِنْ حِهَانِهَ مَشِيهِ مَنْطَ لَا مِنْ جِهَةِ غَيَّرِهِ. • لِأَنَّ كُلُّ وَاحِدٍ سَبَعْوِلُ حِمِلَ مَشِهِ

آ وَكُونَ لِيُشَارِكِ ٱلَّذِي يَتَعَلِّمُ ٱلْكَلِيهَ ٱلْمُعَلِّمَ فَي جَوِيعِ الْمُعَلِّمُ اللّهِ اللهُ لا يُسْمَعُ عَلَيهِ.
جَوِيعِ الْحَيْرَاتِ ، ٧ لا نَصِلُوا . اللهُ لا يُسْمَعُ عَلَيهِ .
فَإِنَّ ٱللّهِ يَعْرَبُهُ ٱلْإِنْسَانُ إِنَّ تَعْصُدُ أَبْضًا . ٨ لِأَنَّ مَن اللّهِ يَعْصُدُ فَسَادًا . وَمَن مَن يَرْزَعُ لِلْمُوحِ فَمِن ٱلْجَسِّدِ يَعْصُدُ حَيْوةً ٱبَدِيّةً . ١ فَلاَ يَرْزَعُ لِلرُّوحِ فَمِن ٱلرُّوحِ يَحْصُدُ حَيْوةً ٱبَدِيّةً . ١ فَلاَ يَعْمَلُ فِي وَقَدْهِ إِنْ كَمَّا لاَ يَعْمَلُ أَيْ وَقَدْهِ إِنْ كَمَّا لاَ عَلَيْ وَقَدْهِ إِنْ كَمَّا لاَ يَعْمَلُ فِي وَقَدْهِ إِنْ كَمَّا لاَ عَلَيْ وَلَيْهِ إِنْ كَمَا لاَ عَلَيْ وَقَدْهِ إِنْ كَمَّا لاَ عَلَيْهِ وَقَدْهِ إِنْ كَمَا لاَ عَلَيْهِ وَلَا يَعْمَلُ أَيْ وَقَدْهِ إِنْ كَمَا لَهُ عَلَيْهُ وَقَدْهِ إِنْ كَمَا لاَ عَلَيْهِ وَلَا يَعْمَلُ فِي وَقَدْهِ إِنْ كَمَا لاَ عَلَيْهِ وَقَدْهِ إِنْ كَمَا الْعَالَةُ عَلَا الْعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَقَدْهِ إِنْ كَمَا لاَعْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَقَدْهِ إِنْ كَمَا لاَ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَا الْعَلَيْهِ وَلَا الْعَلَيْمِ اللّهُ الْعَلَيْدِ الْحَدْ الْمُؤْمِدُ وَاللّهُ الْعَلَا الْعَلَا الْمُؤْمِدُ اللّهُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ اللّهُ الْعَلَا الْمُؤْمِدُ الْعَلَيْمِ اللّهُ الْعَلَيْمُ اللّهُ الْعَلَيْمِ اللّهُ الْعَلَيْمُ اللْهُ الْعَلَا الْمُؤْمِ اللْهِ الْمُؤْمِ اللْهُ الْمُؤْمِ اللْهِ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ ال

تَكِلُّ ١٠ فَإِذَا حَسَبُهَا لَنَا فُرْصَةٌ فَلْعَمَلُ أَكْثِرَ الْحَبَيعِ وَلاَ سِيْمَا لِأَمْلِ ٱلْإِيَالِ ١١ أَنْظُرُ وَإِمَا أَكْبَرُ ٱلْأَحْرِرُفَ أَنِي كَتَبَهُما إِلَّكُمُ بِيَدِي ١١٠ جَوِعُ ٱلَّذِينَ يُرِيلُونَ أَنْ يَعْمَلُوا مَنْظَرًا حَسَّا فِي ٱلْجُسَدِ هُوْلَاءُ يُلْرِمُوكُمْ ۚ أَنْ نَحْسَبُوا بِثَلَّا يُصْطَهَدُولَ لْإُجْلِ صَلَيْبِ ٱلْمَسِيمِ فَقَطْ . ١٢ لِأَنَّ ٱلَّذِينَ تَجَنَّشُونَ هُمْ لاَ يَعْفَطُونَ ٱلنَّامُولَ كَلْ مُرِيدُرِنَ أَنْ غَفَّيْول أَنْمُ لِكُنْ يَغْتُمْرُوا فِي حَسَدَكُمْرُ ١٤٠ وَأَمَّا مِنْ حِيْقِي تَحَسَّا لِي أَنْ أَفْهَرَ إِلَّا يَصَلِّمِ رَبًّا بَدُوعَ أَخْسِجِ ٱلَّذِي يَهِ قَدُّ صُلِبَ أَنْعَالُمُ لِي وَأَمَا لِلْمَامِ. ١٥ لِأَنَّهُ فِي ٱلْمَسِيحِ يَسُوعَ لَيْسَ ٱلْحِيَانِ بَنْعَعُ شَيْعًا وَلاَ ٱلْمُرْلَةُ مِلَ ٱلْحَلِيمَةُ ٱلْحَدِيدَةُ. ١٦ فَكُلُّ ٱلَّذِينَ بَعْلُكُونَ يَحِسَبِ فَذَا ٱلفَّاوِنِ عَلَيْهِمُ سَلَامُرٌ وَرَحْمَةٌ وَعَلَى إِ رُائِيلِ أَلْهِ ١٧٠ فِي مَا تَعَدُّلًا يَخْلُبُ أَحَدُ عَلَى ۚ أَنْمَابًا لِأَبِّي حَامِلٌ فِي حَسَدِي سِهَ تِ

آلزَّبُ يَسُوعَ

٦٨٦ أَقَسُنَ ١

٨ يعنةُ رَبًّا بَشُوعَ ٱلنَّسِعِ مَعَ رُوحِيمُ أَيُّهَا ٱلإِحْوَةُ.

رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَى أَمْلِ أَفَسُسَ

ٱلْأَصَّاخُ ٱلْأَوْلُ

ٱلْهَٰذِيسِينَ ٱلدِينَ فِي آمَـٰهُنَ وَلَهُوْمِينَ فِي ٱلْمَسِيمِ يَشُوعَ ٢ يَعْهُهُ لَكُمْرُ وَسَلَامُرُ مِنَ ٱللهِ أَسِنَا وَٱلرَّبُ رَبُرِهَ الْمَسَمِ

٢ مُبَارِكُ ٱللهُ أَنُو رَبّا سَوعَ ٱسْسِعِ ٱلَّذِي بَارَكَا

يَكُلُ مَزَكَةِ رُوحِيْةِ فِي ٱلسَّهَاوِّاتِ فِي ٱلْمَسِعِيِّ ، كَمَا

تَصِمًا مُعَيَّيِنَ سَابِنًا حَسَبَ فَصْدِ ٱلَّذِي يَعْمَلُ كُلُّ شَيْء حَسَبَ زَأَى مَشِيئَيهِ ١٢ لِيَكُونَ لِمَدْح تَعَدِهِ مَعْنُ أَمْدِينَ فَدْ سَبُقَ رَحَاوُمًا فِي ٱلْمُسِحِ ١٣. أَنْدِي فِيهِ أَيْضًا أَنْهُمْ إِذْ سَرِيتُمْ كَلِيمَةَ ٱلْحَقِّ إِنْجِلَ خَلَاصِكُمْرُ ٱلَّذِي مِهِ أَيْمًا إِذْ آمَنَّتُمْ حَيِّيتُمْ بِرُوحِ ٱلْمَوْعِدِ ٱلْقُدُوسِ ١٤ ٱلَّذِي هُوَ عَرَّبُونُ مِبْرَاتِيَا لِهِدَاهِ ٱلْدُقْتُنَى

لمذح تحذي

٥٠ لِدَالِكَ أَمَا أَبْضًا إِذْ فَدْ سَمِوْتُ بِإِبَالِكُمْ مِٱلرَّبُ بِسُوعَ وَمَعْتِكُمْ خَوَ حَبِيعٍ أَقِدُ سِينَ ١٦ لَا أَرَالُ شَاكِرًا لِأُوالِكُورُ وَأَكِرًا إِنَّاكُمْ فِي صَوْقِي ١٧ كَيْ

بُعْطِيَكُمْ إِلَّهُ رَبِّهَ يَــُوعَ ٱلْمَسِيحِ أَنُوا تَجْدِرُوحَ تَجْكُمْةَ وَٱلْإِعْلَالَ فِي مَعْرُفَتِهِ ١٨ مُسْرَدِرَةً عُيُونُ أَذْعَالِكُمْوْ لِتَمْلُمُوا مَا هُوَ رَحَالُهُ دَعْوَ لِهِ وَمَا هُوَ عِنَى تَعْدِ مِيرَاثِهِ

فِي ٱلْمِدِّيسِينَ ١٦ وَمَا هِيَ عَطَلَمَهُ لَدُرَتِهِ مَنَّا يَقَدِّ مُعْوَلًا عَنُ ٱلْمُوْمِينَ حَدَب عَمَلِ شَرْةِ قُوَّهِ ٢٠ مَذِي عَمِلَةُ

فِي ٱلْمُسِيعِ إِذْ أَقَامَهُ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ وَأَحْسَهُ عَنْ يَمِيمِهِ فِي ٱلسَّمَاوِيَّاتِ ٢٦ مَوْنَى كُرُ رِبَاسَهُ وَسُلْطَانِ وَفُوَّةٍ وَسِيَادَةِ وَكُلُّ أَمْمُ يُحَمَّ لَيْسَ فِي هَمَّا أَمَّدُرْ فَقَطْ مَلْ

فِي ٱلْهُسْتُنْبِلِ أَيْصًا ٢٢ وَحْضَعَ كُلُّ نَيْءٌ نَحْتَ فَدَنَّهِ وَإِنَّاهُ حَمَلَ زَّلْمًا فَوْقَ كُلُّ شَيِّ لِلْكَ بِيسَةِ ٢٣ ٱلَّتِي

هِيَ حَسَدُهُ مِلْ ٱلَّذِي بَمَالَا ٱلْكُلَّ فِي ٱلْكُلَّ

ٱلْأَصْيَحُ أَرْبِي ا تَأْثُمُ إِذْ كُنُّمُ أَنُوا إِلْمُنْوِبِ وَأَكْفَايَا ٢ كُنِي سَكُنُمْ بِيهَا قَبَازَ حَسَبَ دَرْ هَذَا أَمَاكُمْ حَبَ رَئِيسِ سَلْفَانِ عَنَا ۗ الرُّوحِ ٱلَّذِي يَعْبُرُ ٱلْمَآتَ فِي أَبَّاءُ ٱلْهَمْصَ لِذِ ٢ ٱلَّذِينَ نَحْنُ أَعْمًا حَمَدِيمًا نَصَرُّهُمَّا فَهُلَّا يَهُمُمُ فِي شَهَّوْتِ حَلَمِا عَالِمِنَ أَشْرِقَتِ كُلُّكِ وَٱلْأَفَكُر وَكُنَّا ٱلْمُبْعِمَةِ أَبَّاء تَعَصَبُ لَدُوْنَ أَبْمَا ٤ آللهُ ٱلَّذِي هُوْ عَبِي فِي ٱرْحَمْهَ وَبِنْ أَخْلِ تَحَتَّيْهِ ٱلْكَذِيرَةِ ٱلَّتِي أَحَبُهَا بِهَا ٥ وَتَعْنُ أَمْوَاتٌ بِٱنْحُصَاً ۚ أَخْيَانَا مَعَ ٱلْمُسِيحِ. يَا يُعْبَدُهُ أَيْمُ تُعَصُّونَ ١٠ وَأَفَا مَا مَعَهُ وَأَجُلَسَا مَعَهُ فِي ٱسْمَاوِّاتِ فِي ٱنْمَسِيحِ يَسْمَعُ ﴿ لِيُصَهْرَ فِي ٱلدُّهُورِ ٱلْمَيْةِ عِنَى نِعْمَتِهِ ٱلْمَانِيَ الْمَانِيَ السفْ عَسْمَا فِ ٱلْمَسِيجِ بِسُوعَ ٨ لِمُ كُمْرُ بِهَا يَعْبَهُ مُلْصُونَ لِٱلْإِبَالِ وَذَٰلِكَ بَسُ مِنْكُرْ . هُوَ عَطِيْهُ أَلَهْ . ٩ لَسُ مِن أَعْمَالِ كَلَّا يَعْفِرَ أَحَدُّ. الْإِنَّنَا يَمْنُ عَمَلَهُ تَعَالُونِينَ فِي

٦٩٠ أَنَسُنَ ٢ ٱلْمَسِعِ بَسُوعَ لِأَعْمَالِ صَائِحَةٍ فَدْ سَقَ ٱللَّهُ فَأَعَدَّهَا لِكُنُ نَسْلُكَ فِيهَا ١١ لِدَالِكَ أَذْكُرُوا أَنَّكُمْ أَنُّمُ آذُمَمُ عَلَا فِي ٱلْحُسَدِ ٱلْمَدْعُوْبِنَ عُرْلَةً مِرَ ٱلْمَدْعُوِّ خِيْالًا مَصْوَعًا بِآبِيَّ فِي ٱلْجَـٰدِ ١٢ أَنْكُرَ كُنَّمْ فِي دَاكَ آبُو َفْتِ بِلَـُونِ مَسِيحٍ أَحْسَبِينَ مَنْ رَعَوِنْذِ إِسْرَائِيلَ وَعَرَّنَا ۗ عَنْ عَهُودِ ٱلْمَوْءِ - لَا رَجَاءُ لَكُمْ وَرَارَ إِنَّهِ فِي أَنْعَالَمَ ١٢٠ وَلَكِنِ اَلَآنَ فِي ٱلْمُسْجِ بِشُوعَ أَنْهُمْ ٱلْمُرِينَ كُنُمُ فَهُلَا مَوْرِينَ صِرَاعٌ فَرِسِانَ بِدَمِ أَنْمَسِعِ عِنْ الْمِنْ هُوَ سَالَامُمَا أَسْرِي جَعَلَ الْأَثْيَانِ وَاحِنَا وَنُصَ حَاتِطَ آسِياحٍ مَنْوَسِطَ ١٥ أَسِهِ ٱلْعَدَاقَةَ . مُبْطَالًا يُحِسَدُهِ كَامُوسَ ٱلْوَصَايَا فِي فَرَائِضَ كِنَّى بَمُلُقَ أَلِهُ ثُمَّانِ فِي تَعْسِهِ إِنْسَانًا وَاحِدًا حَدِيمًا صَابِعًا سَلَامًا ١٦ وَيُصَالِحَ ٱلِأَنْسُ فِي حَسَدٍ وَاحِدِ مَعَ ٱللهِ بِٱلصَّلِيبِ فَابِلًا ٱلْعَدَاٰوَةَ بِهِ.١٧ عَجَاءٌ وَبَشَّرَّكُمْ

بِسَلَامِ أَنْهُ ٱلْبَعِيدِينَ وَٱلْرِيبِينَ. ١٨ لِأَنَّ بِهِ لَمَا كِلْهَا

فُدُومًا فِي رُوحٍ وَاحِدٍ إِلَى أَلْآمَهِ ١٦. فَكُمْمُ إِنَّ بَعْدُ عُرَبَاء وَنُرُلاً لَلَ رَبِّيةٌ مَعَ ٱلْفِدُ بِسِينَ وَهُلِ بَيْتِ ٱللَّهِ ٢٠ مَبْوِيِّنَ عَلَى أَسَاسِ ٱلرُّسُلِ وَٱلْأَنْبِيَاءُ وَيَسُوعُ ، لَمُسِيحُ عَسُهُ خَمَرُ ٱلرَّاوِيَةِ ٢١ ٱلَّذِي فِيهِ كُلُّ ٱلْبَيَاءُ مُرَّكُبًا مَمَّا يَهُمُو فَيَكُلَأُ مُفَدِّسًا فِي أَنرَّبِّ . ٢٦ ٱلَّذِي فِيهِ أَنُّمْ أَيْصًا مَبِينُونَ مَعَا مُسَكَّمًا لِلهِ فِي ٱلرُّوحِ ٱلْأَصْعَاجُ أَمَّا سِكُ ا بستب هذا أَنَا يُولُسُ أَنِيرُ ٱلْمُسِيعِ يَسُوعَ لِأَحْلِكُوا أَنَّهَا ٱلْأَمْ ٢ إِنْ كُثُمْ قَدْ سَوِعُمْ يَدْبِيرِ يِعْمَةِ

لإحالِمُ أَنَّهُ الْمُمْ الْمُمْ الْمُمْ اللهِ اللهُ مِنْ فَلَّ سَوْعِمُ مِنْدَ بِهِرِ يَعِمَةً اللهُ وَالْمُلْ اللهِ الْمُعْطَ قِي لِي لِأَجْلِكُمْ اللهُ وَإِعْلَانِ عَرَّفِي بِاللَّهِ بِاللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَل كَمَا سَنَفْتُ فَكَمْتُ بِالْإِنِمَازِ . ٤ أَنَّذِي مِنْ سَبِيلِ حَسِمًا

نَقْرَأُونَهُ نَقْدِرُونَ أَنْ نَعْهُمُوا دِرَائِنِي بِسِرُ ٱلْمَسِيحِ . هُ ٱلَّذِي فِي أَدْبَالِ أَحَرَ لَمْ يُعَرَّفَ بِهِ مَنُو ٱلْبَشَرِكُمَا قَدْ مُنْ مَنْ أَنْسُمَا إِنْ أَنْهُ مَنْ مَا أَنْ أَنْ اللَّهِ مِنْ أَنْهُ مِنْ أَنْهُمْ مِنْ أَنْهُمْ مَا أَنْهُ

أُعْلِنَ ٱلْآنَ لِرُسُلِهِ ٱلْنِدُيسِينَ وَٱلْبِيَائِهِ بِٱلرُّوحِ ٢٠ أَنَّ الْأُمْ شُرَكَاء فِي ٱلْمِيرَاثِ وَٱلْجَسَدِ وَبَوَالِ مَوْعِرِهِ فِي اللَّهُمَ شُرَكَاء فِي ٱلْمِيرَاثِ وَٱلْجَسَدِ وَبَوَالِ مَوْعِرِهِ فِي

٦٩٢ أَفَسَ ٢ ٱلْعَسِجِ بِٱلْإِنْجِلِ . v ٱلَّذِيبِ صِرْتُ أَا حَادِيًّا لَهُ حَسَبَ مَوْمَتُمْ رِعْمَةُ ٱللهِ ٱلْمُعْطَاةِ لِي حَسَبَ فِعْل فُوْتِهِ ٨ لِي أَمَا أَصْغَرَ حَبِيعِ ٱلْمِدِّيسِينَ عُطِيَتُ هَلِيهِ أَيْعُمَهُ أَنْ أَبَدِّرَ بَيْنَ أَزُّتُمْ بِعِنَى أَنْسَجِ أَلَّذِي لَأَ يُسْتَقْضَى ٩ وَأَرِرَ الْعَمِيعَ فِي مَا هُوَ شَرِكَةُ ٱلسِّرِ ٱلْمَكْنُتُومِ مِيْدُ ٱلدُّهُورِ فِي آننهِ حَالِقِ ٱلْحَوْبِعِ بِيَسُوعَ آلَتِسِعِ . ﴿ لِكِنْ يُعَرِّفَ ٱلْآنَ عِبْدَ أَرْزُوسًاهُ وَالسَّلَاطِيرِ فِي السَّمَاوِيَّاتِ مِواسِطَةِ ٱلْكَيِسَةِ بِكِمْهَةِ اللَّهِ ٱلْمُتَوَّعَةِ ١١ حَسَبَ قَصْدِ ٱللهُورِ ٱلَّذِي صَعَهُ فِي ٱلْمَسِيعِ يَسُوعَ رَبًّا. ١٢ أَنْسِي بِهِ لَنَا حَرَّاءَةٌ وَقُدُومُ بِا بَمَايِهِ عَنْ ثِقَةٍ ١٠٠ لِدُلْكَ أَطْلُبُ أَنْ لَا تَكُلُوا فِي شَكَائِدِي لِأَحْلِكُمْ ۚ ٱلَّذِي فِي تَجْمُنَّكُمْ ۗ 14 يَسَبَبِ هَمَا أَحْنِي زُكُبِّيٌّ لَدَى أَبِي رَبَّا بَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ وَا ٱلَّذِي مِينُهُ نَسَى كُلُّ عَشِيرَةٍ فِي ٱلسَّمْوَاتِ وَعَلَى ٱلْأَرْضِ ١٦٠ لِيَكِي ۗ يُعْطَبُكُمْ بِحَسَبِ غَيِي مَجْدِهِ أَنْ نَتَأَيَّدُولَ بِٱلْفُوَّةِ بِرُوحِهِ فِي

أَفَسُنَ الرَّ ٱلْإِسْلَالِ ٱلْبَاطِنِ ١٧ لِلْجُلِّ ٱلْمُسَجِّعُ بِٱلْإِيمَالِ فِي فُلُومِيْمُ ١٨ وَأَنَّمُ مُنَاصِّلُونَ وَمُنَّاسِّبُونَ فِي ٱلْفَيَّةِ بِمَّى نَسْتَطْيِعُوا أَنْ تُدُرِكُوا مَعٌ حَبِيعِ ٱلْدِيْسِينَ مَا هُوَ ٱلْعَرْضُ وَالْطُولُ وَأَعْمُقُ وَنَعْلُو ١٦ وَعَرْفُوا عَبَّةَ ٱلْمَسِيعِ آلِعَالِيَّةَ آمِيَعُرِفَةِ لِكِي نَيْنَائِهُوا إِلَى حُلُّ بِلْ أَلْهِ • ٢ وَأَمَا دِرُ أَنْ يَعْلَ مَوْقَ كُلُّ شَيْ ٱكْثَرَ حِلًّا مِيًّا نَطْلُبُ أَوْ مَنْكُورٌ مِجَسَبِ آمَنُوهُ ۖ ٱلَّذِي تَعْمَلُ فَبِمَا ٢١ لَّهُ ٱلْعَجْدُ فِي أَلْكَيْسَةِ فِي ٱلْمَسِيحِ يُسُوعَ إِلَى حَمِيعِ أَجْيَالِ دَهُرِ الدَّهُورِ . البيتَ أتأضحانج الرابع ا فَأَطْلُبُ إِلَيْكُمْ أَمَا ٱلْآمِرِ رَيْهِ ٱلرِّبِ أَنْ تَسُلُكُوا كَمَا يَحِقُ لِلدَّعْوَةِ أَلَّنِي دُعِيْمُ بِهَا . ٢ بِكُلِّ نَوَاصُعِ وَوَكَاعَةِ وَيَطُولُ أَنَاةً مُعْتَمِلِينَ مَنْصُكُمْ بَعْضًا فِي ٱلْحَمَّةِ. ٢ مُجْتَهِرِينَ أَنْ تَعْنَظُوا وَهْدَائِيَّةَ أَرْوحِ بِرَبَاطِ ٱلدَّلَامِ وَ عَسَدُ وَاحِدٌ وَرُوحٌ وَاحِدٌ كَمَا دُعِمْ

١٩٤ أُكسسَ ٤

أَبْصًا فِي رَحَاءُ دَعُونِكُمْ ٱلْوَاحِدِ. ٥ رَبُّ وَاحِدٌ إِيَالٌ وَاحِدٌ مُعْمُودِيَّةٌ وَاحِدَةٌ ٦ إِلَٰهٌ وَآبٌ وَابٌ وَاحِدٌ لِلْكُلُّ ٱلذِي عَلَىٰ ٱلْكُلُّ وَيَأْكُلُ وَفِي كُلِّكُمْ ۗ ٧ وَلَكِينَ بَكُلُ فَاحِدٍ مِيًّا أَعْطِيَتِ ٱلْبِعْمَةُ حَسَّبَ فِيَاسِ هِيَةً أَمْسِيعِ ٨٠ لِيدُلِكَ يَغُولُ . إِذْ صَعَدَ إِلَى أَعَلَاء سَقِي سَبْياً وَأَعْطَى ٱلنَّاسَ عَطَالَاهِ \* وَأَمَّا أَنَّهُ صَعِيدٌ فَهَا هُوَ إِلَّا إِنَّهُ مَرَلَ ٱلْبَضَا أُوَّلًا إِلَى أَنْسَامِ ٱلأَرْضِ ٱسْتَلَى. ا ٱلَّذِهِ مَرَلَ هُوَ ٱلَّذِي صَعِدَ أَيْضًا مَوْقَ حَيِيعٍ ٱلسَّمْوَاتِ لِكُنْ يَمْلَأُ ٱلْكُلَّ. ١١ وَهُوَ أَعْطَى ٱلبَّعْصَ أَنْ يَكُونُوا رُسُلاً وَٱلْبَعْضَ أَبْهَاءَ وَأَلْمُصَ مُبَيَّرِينَ وَٱلْبَعْضَ رُعَاةً وَمُعَلِّمِينَ ١٢ لِأَحْلِ تَكْمِيلِ ٱلْفِيدِّ بِسِينَ لِعَمَلُ ٱلْخُيْدُمُةِ لِيُبَانِ جَسَدِ ٱلْمُسِجِ ١٢ إِلَى أَنْ سَنْهَىَ حَسِيعُنَا إِلَى وَحَدَايَّةِ ٱلْإِيَانِ وَمَعْرِفَةِ ٱبْنِ ٱللهِ . إِلَى

إِنْسَانَ كَامِلٍ. إِلَى فَيَاسِ قَاءَتِهِ مِلْ ۚ ٱلْمُسِيمِ ٤٠ كَيْ لَا تَكُونَ فِي مَا بَعْدُ أَطْعَالًا مُضْطِّر مِنَ وَتَحْمُولِينَ بِكُلُّ رِيج تَعَلِيم يَجِينَةِ أَنَّاسِ يَهَكُمُ إِلَى مَكِدَةِ الصَّلاَلِ.

هَا بَلْ صَادِقِينَ فِي أَنْحَبُّهُ مَنْهُو فِي كُلُّ نَبَيْ إِلَى مَكِدَةً الصَّلاَلِ.

أَنْذِي هُوَ ٱلرَّأْمِنُ ٱلنَّسِيجُ ١٦ ٱلَّذِي مِنْ كُلُّ ٱلْجُسَدِ

مُرَكِّبًا مَمَّا وَمُقَرِّنًا بِمُوازَرَةِ كُلُّ مَصْلِ مَصْلِ حَسَبَ

عَمَلَ عَلَى فِيَاسِ كُلُّ مَرْهُ مُنْكُلُ لَمُو الْمُولِ الْمُولِ الْجُسَدِ لِلْنَبَانِهِ

فِي ٱلْمُعَلِّمُ فِي الْمُعَلِّمُ اللهِ اللهِ عَلَى مَرْهُ مُنْكُولُ لُمُولًا الْمُولَ ٱلْجُسَدِ لِلْنَبَانِهِ

فِي ٱلْمُعَلِّمُ إِلَيْهِ اللهِ كُلُّ مَرْهُ مُنْكُولُ لُمُولًا لَمُولًا الْمُولَ الْمُؤْلِقِينَ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

١٧ فَأَنُولُ هُمَّا وَأَنْهَدُ فِي آمِّتِ أَنَّ لَا تَسْلُكُوا فِي مَا يَعَدُ كَمَا يَسْلُكُ مَائِرُ ٱلْأُمْ أَيْصًا يُطْلُ دِهْبِهِمْ ١٨ إِذْ هُمْ مُطْلِيهُو أَعِكُمْ وَانْعَيْبُونَ عَنْ حَبُوقِ أَلْهِ لِسَبَبِ أَجْهَلُ أَلَدِي فِيهِمْ سَسَبِ عِلاَحَةِ فُلُو يَهِمْ. ١٩ آمذِينَ إِذْ هُمْ فَدْ فَقَدُوا أَحْسِنَّ أَسْلَمُوا نُعُوسَهُمْ لِلرِّعَارَةِ لِمُعْمَلُوا كُلُّ مَجَاسَةِ ثِمْ أَاءَلُمْعِ ٢٠٠ قَأْمًا أَنْمُ فَلَمْ نَتَعَلَمُوا ٱلْمُسِيخِ مَكَدًا ٢١ إِنْ كُنَّمَ قَدْ سَمِعْنُمُوهُ وَعُلِّيهُمْ فِيهِ كَمَا هُوَ حَوْ فِي سُهِعَ ١٢ أَنْ تَحَلَّعُوا مِنْ حهَة النَّصَرُف السَّانِ ٱلْإِنْسَانَ ٱلْعَيْنِيَّ ٱلْنَاسِدَ مِحَسَّميد

٦٩٦ أُفَسُنَ ٤ شَهَوَاتِ ٱلْعُرُو ِ ٢٦ وَلَنْجَـُ 'دُول بِرُوحِ ذِفْكُمْ ٢٤ وَتَلْبُسُوا ٱلْإِسَانَ ٱلْحَدِيدَ ٱلْعَمُونَ يَحِسَبِ ٱللَّهِ فِي ٱلْمِرْ وَقُدَ سَقِ ٱلَّاقِ ٥٠ لِدَٰلِكَ ٱطْرَحُوا عَثْكُرُ ٱلْكَذِبَ وَكُلَّمُوا بِٱلصِّدُقِ كُلُّ وَاحِدٍ مَعَ فَرِيهِ لِأَمَّا بَعْضَا أَعْضَاهُ ٱلْبَعْضِ. ٢٦ إِعْضَبُوا وَلَا تُحْطَبُوا . لَا تَعْرُبِ ٱلشَّهُسُ عَلَىٰ عَبْطِكُمْ ٢٧ وَلاَ تُعْطُوا إِلْهِسَ مَكَمَا ١٨٠ لاَ يَسْرِق ٱلسَّارِقُ فِي مَا بَعْدُ لَلْ ٱلْحَرِيُ يَنْعَبُ عَامِلًا أَنصَّاكُمُ بِيَدَيْهِ إِيْكُونَ لَهُ أَنْ يُعْطِي مَنْ لَهُ أَحْمَا عُجْ ٢١ لَا تَحْرُحُ كَلِّيمَةٌ رَدِيْهُ مِنْ أَفَوَدِيكُمْ لَلْ كُلُّ مَا كَانَ صَاكِمًا لِلْبُنْيَالَ حَسَبَ أَخَاحَةِ كَيْ بُعْطِي بِعْمَةً لِلسَّامِعِينَ. ٢ وَلاَ غُورُ وَا رُوحَ أَلْقِ لَنُدُوسَ مُدِّى يِهِ حُدِيثُمُ لِيَوْمِ ٱلْمِينَاءُ. ٢١ إِيْرَفَعُ مِنْ سِيكُمْ كُلُّ مَرَارَةِ وَسَعْطِ وَعَضَبِ وَصِاحٍ وَتُحْدِيدِ مَعَ كُلُّ حَنْثِ ٢٢ وَكُونُوا لَطُمَاء بعصكر محو تعص شعوفين متسامين كما ساتحكم 117

ٱلْأَصْعَاجُ تَعَامِينُ ا فَكُونُوا مُتَمَتَّلِينَ مَا لَلْهِ كَأَوْلَادٍ أَحِمَّاهُ ٢٠ وَسُلْكُوا فِي أَشْعَيْهُ كُمَّا أَحَبُّنَا ٱلْسَبِيحُ أَيْدًا وَلَّمَا مَلْمَا مَلْمَا مَلْمَا لَأَخْلِياً قَرْبَانَا وَدَيْهَ لِلْهِ رَغِيَّهُ طَيِّلَةً ٢ وَأَمَّا ٱمْرُنَى وَكُلُّ تَجَالَمَةِ أَوْ طَمَعِ فَلَا يُعَمَّ يُسْكُرُكُمَا لِمِنْ رِدُسِينَ ﴾ وَلاَ أَسْبَاحَةُ وَلاَ كَلاَمُ ٱسْعَاهَةِ وَ يُهَرِّلُ أَنِّي مَ لَا يَلُ بِٱلْحَرِيُّ ٱلتَّكُرُّ. ه مَا يُكُرُ تَعَلَّمُونَ هَٰذَا أَنَّ كُلُّ رَارِ أَوْ يَجِسِ أَوْ طَمَّاعِمِ ٱلَّذِي مُو عَامِدٌ لِلاَّوْتَارَ لَسْ لَهُ مِيرَاتٌ فِي مَلَّمُوتِ ٱلْمُسِعِ وَلُهُو. لَا يَمُرَّكُمْ أَحَدٌ بِكَلَّامِ بَاطِلِ لِأَنَّهُ

المسيح وَ يُو ١٠ لا بِعَرْ لَمُ احد بِكَلَامُ بِاطْلِ لِانَهُ سِبَسِ هَذِهِ ٱلْأَمُورِ بَآنِ عَصَبُ أَنَهُ عَلَى أَنِياً ۚ ٱلْهَ عَلِيكَةِ ٧ فَكَلَّ تَكُولُوا شُرَّ تَاءَعُمْ ١٨ لِأَنَّكُم كَأَمُّ فَبَلَا طُلْمَةَ وَأَمَّا ٱلْآنَ فَمُورٌ فِي مُرَّدً مِ السَّكُو كَأُولَادِ بُورٍ ١٠ لِأَنَّ قَمَرَ ٱلرُّوحِ هُو فِي كُلُ صَلَاحٍ وَيَرٌ وَحَقَى ١٠ الْمُخْبِرِينَ ٱلرُّوحِ هُو فِي كُلُ صَلاحٍ وَيَرٌ وَحَقَى ١٠ الْمُخْبِرِينَ مَا هُوَ مَرْضِيٌ عِنْدَ ٱلرّبُ. ١١ وَلاَ نَشْمَرِكُوا فِي أَعْهَالِ
الطّنْهَةِ عَبْرِ الْمُشْوِرَةِ بَلْ بِالْعَرِيِّ وَيُحُوهَا ١٢٠ لِآنَّ
الْأُمُورَ الْمُحَادِثَةَ مِيْمُ سِرًا دِكْرُهَا أَيْضًا فَسِحُ ١٢٠ وَلَكِنَّ
الْكُلُّ إِذَا نَوَيَّغَ بُطْهَرُ مِالْورِ . لِأَنْ كُلُّ مَا أَطْهِرَ
الْكُلُّ إِذَا نَوَيَّغَ بُطْهَرُ مِالْورِ . لِأَنْ كُلُّ مَا أَطْهِرَ
فَهُو َ بُورُ ١٤٠ اللَّكَ يَنُولُ آمنيةِ ظُلْ آيَهًا آماعُ وَقُعْ

١٥ مَانْطُرُولَ كَيْفَ نَسْلَكُونَ مَالْتَدْفِيقِ لاَ كَخْهَلاً ۗ بَلْ كَخُكُمَاءُ ١٦ مُفَنَدِينَ ٱلْوَقْتَ لِأَنَّ ٱلْأَيَّامَ شِرَّ بَرَةُ ١٧٠ مِنْ أَجْلَ دُيكَ لَا تُكُونُوا أَعْبِيَاءَ بَلُ فَامِيوِينَ مَا هِيَ مَشْبِئَةُ ٱلرَّبُّ ١٨٠ وَلاَ نَسْكُرُ وَا مِأْكُمَرُ ٱلَّذِي فِيهِ ٱلْخَلاَعَةُ كُل أَمْتَالِتُوا بِٱلرُّوحِ ١١ مَكُلِّينَ بَعْضَكُمْ بَعْضًا بِمَرَّابِيرَ وَتُسَالِعَ وَأَعَالِيَّ رُوحِيةً مُثَرَّ مِينَ وَمُرَيِّلِينَ فِي فُلُونَكُمْ لِارْبُ. ٢٠ سَاكِرِينَ كُلُّ حِينِ عَلَى كُلُّ ثَيْءٌ فِي اسْم رَبًّا يَسُوعَ ٱلْمَسِعِ يِلْهِ وَٱلْآبِ. ١١ حَاصِعِينَ بَعْصُكُمْ لِيَعْض فِي حَوْفِ أَللهِ

١٢ أَنِمَا ٱلبِّنَاءُ ٱحْصَعْنَ لِرِحَالِكُنَّ كُمَا لِلرَّفِ. ٣٠ لِأَنَّ ٱلرَّجُلَ هُوَ رَأْمِنُ ٱلْمَرَاقِ كَمَا أَنَّ أَنَّ مُسِيحٍ أَيْمًا رَّأْسُ ٱلْكَنِيسَةِ . وَهُوَ نُحْيِصُ ٱلْحَسَدِ ١٤٠ وَلَكِنْ كَمَا غَصَّعُ ٱلْكَنِيسَةُ لِلْمَسِجِ كَذَ لِكَ ٱلنِّسَاءِ لِرِ حَالِهِنَّ فِي كُلِّ شَيْءٍ. ٢٥ أَيُّهَا ٱلرَّحَالُ أَدْبُوا بِمَاءَكُمْ حَكَمَا أَحَبُّ ٱلْمُسِيخُ أَيْضًا ٱلْكَنِيسَةَ وَأَسَارً نَفْسَهُ لِأَجَابَهَا ٢٦ لِيَكُنَّ يُعَدِّسَهَا مُطَهِّرًا إِيَّامَا بَعَمْلِ ٱلْمَا ۚ بِٱلْكَلِّيةِ ٢٧ كِيِّي بُحْصِرَهَا لِيَمْسِهِ كَبِيـَةَ مَحِيدَةً لاَ دَنَسَ مِيهَا وَلاَ عَضْلَ أَوْ شَيْءٌ مِنْ مِثْلِ دُلِكَ مَلْ نَكُونُ مُنَدَّسَةً وَمَلاً عَيْبٍ. ٢٨ كَدُيكَ تَجِبُ عَلَى ٱلرَّجَالِ أَنْ يُجِبُوا نِسَامُهُمْ كَأْحْسَادِهِرْ مَنْ يُحِيثُ أَمْرَأَنَهُ نُجِيثُ مَسْهُ ٢٠٠ فَيَنَّهُ لَمْ يُبْعِضُ أَحَدُ جَسَدَهُ فَطَلَّ مَلْ يَتُولُهُ وَيُرَمُّو كُمَّا أَمَّاتُ أَيْمًا لِلْكَسِدَةِ ٢٠ لِأَنَّا أَعْضَاهُ حِسْمِهِ مِنْ لَحْمِهِ وَمِنْ عَطَامِهِ ٥٠ مِنْ أَحْلَ مُلَا يَثُرُكُ ٱلرَّجُلُ أَ بَاهُ وَأَمُّهُ وَيَلْتُصِقُ بِأَمْزَانِهِ وَيَكُونُ ٱلِأَثْمَانِ حَسَلًا وَاحِدًا.

أَفَسُنَ ٥وا" ٢٢ هَنَا ٱلسِّرْ عَظِيمٌ وَلَكِّنِي أَنَا أَفُولُ مِنْ تَعُو ٱلْمَسِيمِ وَٱلْكَنِيمَةِ ٢٠٠ وَأَمَّا أَنْتُمُ ٱلْأَفْرَادُ فَشَيْبٌ كُلُّ وَاحِدٍ آمَزُاتُهُ هَكُلَنَا كَنَاءِهِ وَإِنَّمًا ٱلْمَزَّأَةُ مَلْتَهَبُ رَجُلَهَا ٱلْأَصْمَاخِ ٱلسَّادِينُ ا أَيُّهَا ۚ لَا وَلاَدُ أَطْبِعُوا وَالِدِبَكُمْ ۚ فِي ٱلرَّبْدِ لِكِّنَّ هٰذَا حَقُّ ٢٠ أُحَرِمُ أَبَاكَ وَأُمْكَ. نَفِي فِي أُوَّلُ وَصِيْهِ بِوَعْدِهِ \* اللَّئِي بَكُولَ لَكُمْ حَيْرٌ وَلَكُونُوا طِوَالَ ٱلْأَعْمَارِ عَلَى ٱلْأَرْضِ ءَ وَنَّمْمُ أَنَّهَا ٱلْآبَاءَ لَا لَعَيْطُولَ وَلاَذَكُمْرُ مَلْ رَنُوهُمْرُ مِنَادِيبِ ٱلرَّبِيُّ وَإِنْنَارِهِ. • أَيُّهَا ٱلْعَبِيدُ

أُطِيعُوا سَادَنَكُمْ حَسَبَ أَجُسَدِ بِحَوْفِ وَرَعْدَهُ فِي سَاطَةِ فُلُوكُمْ كُمَّا لِلْمُسِيعِ ٢٠ لَا يُجِيدُمَةُ أَعَيْنِ كُمَنَّ يُرضِي ٱلنَّاسَ مَلْ كَعَبِيدِ ٱلْنَسِيجِ عَالِمِلِينَ مَشْئِئَةَ اللَّهِ مِنَ

ٱلْفَلُّبِ ٧ حَادِمِينَ سِيَّةِ صَاكِحَةٍ كَمَا لِلرَّبِّ لَيْسَ لِلَّاسِ. ٨ عَالِمِينَ أَنْ مَهُمَا عَمِلَ كُلُ وَاحِدٍ مِرَ ٱلْحَارِ فَلْمِلِكَ بَنَالُهُ مِنَ ٱلرَّمَةِ عَبْدًا كَانَ أَمْرُ خُرًّا. ﴿ وَأَنْتُمْ أَيْهَا ٱلدَّادَةُ ٱفْعُلُوا لَمُرْ هُدِهِ ٱلْأُمُورَ ثَارِكِينَ ٱلْمُهْدِيدَ عَالِمِينَ أَنَّ سَيِّدَكُرْ أَنْمُ أَيْصًا فِي ٱلسَّمُواتِ وَلَيْسَ عِيْدَةُ الْمُآبَاءُ

١٠ أُحِيرًا يَا إِحْوَنِي نَنَوَّلُ فِي ٱلرَّبُّ وَفِي شِيَّافِ فُوِّيِّهِ. ١١ ٱلْبَسُولِ سِلاَحَ ٱللَّهِ ٱلْكَامِلَ لِيكَىٰ نَعْدُرُولِ أَنْ نَّشْبَتُوا ضِدَّ مَكَايِدِ إِلْيِسَ ١٦٠ وَإِنَّ مُصَارَعَتَنَا لَيْسَتْ مَعَ دَم وَكُم لَلْ مَعَ أَرْوُلُمَا مَعَ أَلْكُولِهِ مَعَ ٱلسَّلَاطِينِ مَعَ وُلَاقِ ٱلْعَالَمُ عَلَى ظُلْمَةِ هُمَا ٱلدَّهْرِ مَعَ أَحْادِ ٱلنَّارُ ٱلرُّوحِيَّةِ فِي ٱلسَّمَاوَيَّاتِ ١٠٠ مِنْ أَخِلَ ذَٰلِكَ ٱحْمَالِهَا سِلاَحَّ ٱللهِ ٱلْكَادِلَ لِكَنِي مَنْدِرُولَ أَنْ نُمَارِمُوا فِي ٱلْمُومِ ٱلشِّرُ مِرِ وَتَعْدَ أَنْ نُتَوِيمُوا كُلَّ شَيْءً أَنْ نَتَهَبُّوا ١٤٠ فَٱثْنُوا مُهُمُطِنِينَ أَحْنَاءُ كُرُ بِأَنْحَقُ وَلاَيْسِينَ دِرْعَ آبَيْرِ ١٥ وَحَاذِينَ أَرْحَنَّكُمْ بِأَسْتِعْلَادِ إِنْحِلِ ٱلسَّلَامِ . ١٦ حَامِلِينَ فَوْقَ ٱلْكُلُّ نُرْسَ ٱلْإِيَانِ ٱلَّذِي مِهِ نَنْدِرُونَ أَنْ تُعَايِثُوا جَوِيعَ سِهَامِ ٱلثَّيْرُ مِرِ ٱلْمُلْتَهِيَّةِ •

١٧ وَحُذُيهَا حُوذَةً ٱلْحَلَاصِ وَسَيْفَ ٱلرُّوحِ ٱلَّذِي هُوَ كُلِيمَةُ ٱللهِ. ١٨ مُصَلِينَ بِكُلُّ صَلَوةِ وَطِلْبَةِ كُلُّ وَقَتْ

في الزوح وساهرين ليهذا بعبيه بكل مُواصَّبَة وَطلُّبَةٍ لِأَجْلِ جَمِيعِ ٱلْمِدِ - بِنَ ١٦ وَلِرْحَلِي لِكِنَي يُعْطَى لِي

كَلَامْ عِنْدَ أَفِيْنَاحٍ فِي لِأَعْلِرَ حِيَارًا بِسِرُ ٱلْإِعْلِ. ٢٠ ٱلَّذِي لِآجَالِهِ أَنَّا سَعِيرٌ فِي سَلَاسِلَ . لِكُنِّ أَخَاهِرَ

فِيهِ كُمَا بَعِبُ أَن أَنْكُمْرَ

ا ﴿ وَكُونَ لِكُنَّ لَعَلَّمُوا أَنَّمُ أَيْصًا أَحْوَالِي مَاذَا أَفْعَلُ يُعَرِّ فَكُرْ كِكُلُّ شَيْءٌ يَغِيكُسُ ٱلَّتْحُ ٱلْحَبِيبُ وَٱلْحَادِمُ ٱلاَّدِينُ فِي ٱلرَّبِّ ٢٦ ٱلَّذِي أَرْسَنُهُ إِلَيْكُمْ لِهِنَا بِمَيْدٍ

لِكُنَّ نَعَالُمُوا أَحْوَالُنَا وَإِنَّىٰ يُعَرِّيَ فُلُونَكُمْ

٢٣ سَلَامُرٌ عَلَى ٱلْإِحْوَةِ وَعَمِهُ مَا مَانٍ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْآبِ وَٱلرَّبِ بِسُوعَ ٱلْسَبِيحِ . ٢٠ ٱلْكِنْمَةُ مَعَ جَمِيعِ ٱلَّذِينَ يُعِيُّونَ رَبُّناً يَسُوعَ ٱلْمَسِيحَ فِي عَدَّم فِسَادٍ. آمِينَ

كُنيبَتْ إِلَى أَمْلِ أَنْسُسَ مِنْ رُورِمةً عَلَى بَدِ يَعِيكُسَ

## رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَى أَهْلِ فِيلَنِي

## ٱلْأَصَّاخُ ٱلْأَوُّلُ

ا مُولُسُ وَيِهُوْنَاوُسُ عَبِدًا بَسُوعَ ٱلْسَهِمِ لِلَهِ جَمِيعِ ٱلْقَدِّسِينَ فِي ٱلْسَهِمِ بَسُوعَ ٱلَّذِينَ فِي مِيلِيمِ عَ أَسَانِعَةِ وَشَمَامِسَةِ . ٢ يَعْمَةٌ كَكُرْ وَسَلَامُرٌ مِنَ ٱللّهِ أَسَانِعَةِ وَشَمَامِسَةِ . ٢ يَعْمَةٌ كَكُرْ وَسَلَامُرٌ مِنَ ٱللّهِ أَسَا هَالْاً مَا لَا تَسُوعَ ٱلْمَسِمِ

أَيِّهَا وَلَرِّبُ يَسُوعَ ٱلْمَسِجِ \* أَمُنْكُورُ إِلِي عِنْدَكُورُ دِكْرِي إِلَّاكُمْرُ ؛ دَائِمًا فِي كُلُّ أَدْعِنِي مُفَدُمًا ٱلعَلَّبَةَ لِآحَلُ جَسِعِكُمْرُ مِعَرَحٍ • لِسَبَبِ مُشَارً كَنِكُمْ فِي ٱلْإِنْجِلُ مِنْ أَوَّلُ مَوْمٍ إِلَى ٱلْاَنَ

۷٤ فيلي ١ و وَنِيًّا بِهِنَا عَيْبِهِ أَنَّ أَيْهِ أَبُّلُأُ مِكْرُ عَلَلًا صَاكِمًا يُكُولُ إِلَى بَوْمِ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ. ٧ كَمَا يَبِينُ لِي أَنْ أَمْتُكُرُ عَلَنَا مِنْ حَهَةِ حَسِيعِكُمُ لِأَنِّي خَافِظُكُمْ فِي قَالِمِي فِي وُثْنِي وَ فِي ٱلْعَمَامَاةِ عَر ٱلْإِنْحِيلِ وَلَتْسِنِهِ أَنْثُمُ ۖ لَدِينَ حَدِيهُكُمْرُ شَرَكَتُي فِي سَعْمَةِ ٨٠ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاهِدٌ لِي كَيْتَ أَشْنَاقُ إِلَى حَسِمِكُمْ فِي أَحْشَاءُ يَسُوعَ ٱلْمُسِحِ. ا وَهَٰذَا أَصَارِهِ أَن تَرْدَدَ عَبْنَكُمْ أَيْفًا أَنْهُمْ وَأَحْدَرَ فِي ٱلْمُعْرِهَةِ وَثَىٰ كُلِّ ثَهُمْ ١٠ خَمَّىٰ نُدَيِّزُوا ٱلْأُمُورَ ٱلسَّمَالِيَّةَ بَكَيْ تَكُولُوا مُخْلِصِينَ وَبِلاَ عَدْرَةِ إِلَى بَهْمِ أُمْسِجِ ١١ مَمْلُوثِينَ مِنْ ثَمَرِ أَمْرِ ٱلَّذِي يَسُوعَ أنسيع للمد أأله وحمده ٦٠ ثُمَّ أُرِدُ أَنْ تَعْلَمُوا أَيُّهَا ٱلْإِحْوَةُ أَلَّ أَمُورِي قَدْ آلَتْ أَكْثَرَ إِلَىٰ تَدُّم ٱلْإِنْحَلِ ١٢٠ حَتْى إِنَّ وَثُنِي صَارَتْ ظَامِرَةً فِي ٱلْمُسِعِ فِي كُلُّ دَارٍ ٱلْوَكَانِيْ وَفِي بَاقِي ٱلْأَمَا كِنِ أَحْمَعَ. ١٤ وَأَكْثَرُ ٱلْإِحْوَةِ وَهُمْ وَالْيُونَ

فيليى فِي ٱلرَّبُّ بِوْتِهِي مُأْمِرُنُونَ ٱكْثَرَ عَلَى ٱسْكُلُم بِٱكْدِيمَة بِاللَّا حَوْفِ . ٥٠ أَمَّا فَوَمْ فَعَنْ حَمَدَ وَحِصَامِ يَكُمْ رُونَ لَا مُسِيرٍ وَأَمَّا فَوْمٌ فَعَنْ مَسَرَّةٍ - ١٦ وَهِوْلًا عَنْ مُّعُرِّبِ لِذَ كُونِ أَسْمَسِهِ لِمَا عَنْ إِخَارُصِ وَ أَيْمِ أَنَّهُمْ يُضِعُونَ إِلَى وَثْنِي سِنَّا ١٠ رَرِئِتَ عَنْ مَمَّةِ عَلِمِينَ أَيْ مَوْسُوعٌ بِيهَ ﴿ لَيْحَلِّ ١٨ فَهُ ذَا. عَيْرَ لَهُ عَلَى كُلُّ وَحَدِيسُو لِآكَانَ عِينَهِ أَمْرَ بِحِقِ يُبَادَى مِأْنَسِيجِ وَيِهِ أَنْ أَفْرَخِ مَلْ مَأْذَ خِ أَنْهَا ١٠ لِنِّي أَغْمَرُ أَنْ هَلَا يُرُولُ لِي إِنَّى حَارَص عِسْكُمْ وَمُورَرَةِ رُوحٍ يَسُوعَ ٱلْمُسِعِ ٢٠ حَمَّتَ ٱلْبِطَّارِي وَرَحَالَى آتِي لاَ أَحْرَكَ فِي شَيْءٌ مَلَ مِكْنَ نُعَامَرَةِ كَمَا فِي كُلُ حِيس كَدُلِكَ ٱلْآنَ يَنْعَصِّرُ ٱلْمُسِيخُ فِي حَسَّدِي سَوَالا أَمْنَ عِبُوقِ أَمْ بِمَوْتِ. ١٦ لِأَنَّ لِيَ تُحَيِّنَ هِيَ ٱلْسِيخُ وَأَلْمَوْتُ هُوَ رِخْ . ٢٢ وَلَكِنْ إِنْ كَالْتِ ٱلْحَلُوةُ فِي تُجْسَد هِيَ لِي نَمَرُ عَلَمِي مَهَاذَا أَخْنَارُ لَسْتُ أَدْرِي ٢٠ وَإِنِّي

٧٠٦ فيلمِّي ١

تَعْصُورٌ مِن الْإِثْنَيْنِ. لِيَ أَشْتِهَا \* أَن تَطَلِق وَأَكُونَ مَعَ السَّجِ . ذَاكَ أَفْضُلُ حِنًا . \* تَا وَلَكِن أَن أَنْ فِي السَّجِ . ذَاكَ أَفْضُلُ حِنًا . \* تَا وَلَكِن أَن أَنْ فِي الْحَسَدِ الرَّمُ مِن أَجَلِكُرْ . \* تَا وَلَا اللَّهُ مِنَا أَعْمُ الْحَسِدِ الرَّمُ مِن أَجَلِكُرْ . \* وَادِ أَنَا وَاتِنْ بِهِنَا أَعْمُ اللَّهِ اللَّهُ مَنْ جَمِيعِكُمْ لِأَجْلِ نَسْمِكُمْ وَوَرَحِيمُ اللَّهِ اللَّهُ مَن وَلَا مِن اللَّهُ اللَّهُ فِي السَّجِ يَسُوعَ فِي اللَّهِ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ ا

فيلي ؟ ٱلْأَصْمَاحُ ٱلنَّابِ ا قَإِنْ كَانَ وَعَظُ مَا فِي ٱلْمُسِيحِ إِنْ كَالَتْ تَسْلِيَةٌ مَا لِلْنَحَبَّةِ إِنْ كَاسَتْ شَرِكَةٌ مَا فِي ٱلرُّوحِ إِنْ كَالَتْ أَحْمُنَا ۚ وَرَانَةٌ ٢ فَنَمُومُوا فَرَحِي حَقَّى نَعْتَكُورُوا فِحْرٌ. وَاحِدًا وَكُمْرُ عَبُّهُ وَاحِدَةٌ سِعْسِ وَاحِدَةِ مُعْتَكِرِينَ شَيْئًا وَاحِدًا ؟ لاَ شَبْنًا بِغَرْسِ أَوْ بِعُسِ بَلُ بِتَوَاضُعُ حَاسِينَ بَعْضُكُرُ ٱبْغَضَ أَفْصَلَ مِنْ أَنْسِيمٍ. ٤ لَا تَنْظُرُوا كُلُّ وَاحِدٍ إِلَى مَا هُوَ لِيَشِيهِ كُلُّ كُلُّ وَاحِدٍ إِلَىٰ مَا هُوَ لِآحَرِبَ أَيْصًا • وَلَلْكُنُ فِيكُمُ هَلَا ٱلْكِكْرُ ٱسِّي فِي ٱلْنَسِيمِ يَسُوعَ أَيْضًا ٦ ٱنَّذِي إِذْكَانَ فِي صُورَةِ ٱللهِ لَمْ تَجْسِبْ خُلْسَةَ أَنْ يَكُونَ مُعَادِلًا لِلهِ ٧ لَكِنَّهُ أَخْلَى مَسْمُ آحِذًا صُورَةَ عَبْدِ صَائِرًا فِي شِيْدِ ٱلْنَاسِ ٨. وَ إِذْ وُحِدَ فِي ٱنْهَيْئَةِ كَاإِنْسَانِ وَضَعَ مَسْهُ وَأَطَاعَ حَتَّى أَلْمَوْتَ مَوْتَ ٱلصَّلِيبِ • 1 لِذَٰلِكَ رَفَّعَهُ آللهُ أَيْضًا وَأَعْطَاهُ أَسْمًا فَوْقَ كُلِّ آهُمْ ۗ ا لِكُن نَحْدُقَ

ملی ۲ بِأَمْمُ يَسُوعَ كُلُّ رُكِّنِهِ مِينَ فِي ٱلسَّمَا \* وَمَنْ عَلَى ٱلْأَرْضِ وَمَنْ نَصْتَ ٱلْأَرْضِ ١١ وَمُشْرِفَ كُلُلُ لِسَال أَنَّ بِسُوعَ ٱلْمُسِعَ مُوَّ رَبُّ إِنَّهُمْ لَهِ كُمْدِ ١٢ إِذَا يَا حَيَادِ كُمَّا صَّعْتُمْ كُلُّ حَبَّر بَسُنَّ كُمَّا فِي حَضُورِي فَعَطْ لِي آلَالَ الْأَوْلَى حِدْ قَدْ عِنْ فِي تَمْمِينُوا حَلَاصَكُمْ بَحَرْفِ وَرَعْدَةِ ١٢ لِأَنَّ أَنَّهُ هُوَ ٱلْعَامِلُ مِنكُمْ أَنْ نُرِيدُ وَا وَنْ نَعْبُلُوا مِنْ أَحْلِ لَهُسَرَّةِ. ١٤ إِفْعَلُوا كُلُّ مَيْ الْدَ دَمَدُمَةِ وَلَا مُدَرَّلَةِ ١٥ لَكُنَّ تَكُونُوا بِلاَ لَوْمِ وَسَعَ - وَكَدَ يِلُهِ بِلاَ عَيْبِ فِي وَسَطِ جِلِ مُعَوَّجِ وَمُلْتُو تُدْ بِشُونَ يَبْهُمُ كَأْتُوارٍ فِي ٱلْمَالَمِر ١٦ مُتَهَسِّكُونَ كُلِيدِ أَخُوهُ لِأَثْمَارِي فَيَوْمِ ٱلْسَبِيمِ بِأَنِّي لَمْ أَسْعَ بَاطِلًا وَلَا نَعِيثُ بَاطِلًا ١٧٠ لَكُنِّي وَ إِنْ كُنْتُ أَنْسَكِبُ أَبْصًا عَلَى ذَبِعَةِ إِمَاكِمُ وَحِدْمَتِهِ أَسَرُ وَأَفْرَحُ مَعَكُمْ أَخْمَعِينَ. ١٨ وَبَهِلْنَا عَيْدِ كُونُوا أَثْمُ مسرورين أبضا وأفركها مجي

١١ عَلَى أَيِّ أَرْحُو فِي ٱلرَّدِّ يَسُوعَ أَنْ أَرْسِلَ ٱلَّكُمْ سِّرِيعًا يَسِمُونَاوُسِ لِكِّي نَطِيتَ مَسِي إِنَا عَرَفْتُهُ أَخْوَالْكُرْ. ١٠ لِأَنْ بَسُنَ لِي أَكَدُ آخَرُ نَطِارُ مَنْسِي يهُمْ بِأَحْوَالِكُمْ الْمِحْارُصِ . ٢١ إِذِ ٱلْحَبِيعُ يَطْسُونَ مَا هُوَ لِأَنْسُهِمْ لَا مَا هُوَ لِيَسْوعَ ٱلْسَبِيجِ. ٢٦ قَأَمَا ٱحْنِيَارُهُ قَأَنُمْ نَعْرِفُونَ أَنَّهُ كُولَدِ مَعَ أَبِ حَدَمَ مَعِي لِأَحْلِ ٱلْإِنْعِلِ. ٢٠ هٰلَنَا أَرْخُو أَنْ أَرْسِلَهُ أُوْلَ مَا أَرِّي أَحْوَا لِي خَالاً. ١٤ وَيُوهُ بِٱلرَّبُّ أَنِي أَمَا أَيْصًا سَكَقَ إِلَّكُمْ سَرِيعًا ٥٠٠ وَيُكِيِّ حَـيَّبْتُ مِنَ ٱللَّارِمِ أَنْ أَرْسِلَ إِلَيْكُمْ أَبَعْرُودِنُسَ أَحِي وَتَعَامِلَ مَعِي وَٱلْنُفُيْدَ مَعِي وَرَسُولَكُمْرُ وَٱلْحَادِمَ لِحَ حَتِي ٦٦ إِذْ كَانَ مُشْتَاقًا إِلَى حَبِيعِكُمْ وَمَعَنُومًا لِأَكُمْ سَبِعْمُ أَنَّهُ كَانَ مَرِيضًا. ٢٧ فَإِنَّهُ مَرِ ضَ فَرِيبًا مِنَ ٱلْمَوْتِ لَكِنَّ ٱللَّهَ رَحِيمَهُ وَلَيْسَ إِيَّاهُ وَحْدَهُ بَلَ إِلَّاىَ أَيْضًا لِئِلاَّ بَكُونَ لِي حُرْنٌ عَلَى حُرْنِ وِ ٢٨ فَأَرْسَلْتُهُ إِلَّكُمْ يَأْوْفِرِ شُرْعَةِ حَتَّى إِذَا رَأَيْمُوهُ

فيلبي اوا تَقْرَخُونَ أَيْصًا وَأَكُونُ أَنَا ۚ فَلَّ حُرِّنًا . ٢٩ مَاقَبُلُوهُ فِي ٱلرِّبِّ بِكُلِّ فَرَح وَلَيْكُنْ مِلَّهُ مُكَرِّمًا عِنْدَكُمْ . ٢٠ لِأَمَّهُ مِنْ أَحْلِ عَمَلِ ٱلْمَسِيحِ قَارَبَ ٱلْمَوْتَ مُخَاطِرًا بِنْسِيهِ لِكِيْ تَعِيْرَ نُنْصَانَ حِدْمَنِكُمْ لَى الأخاج لثالث ا أَخِيرًا يَا إِحْوَنِي آفَرَحُوا فِي لَرَبُّ ِ.كِنَابَةُ هَذِهِ ٱلْأُمُورِ إِنِّكُمْ لِيُسَدُّ عَلَى ْ تَنْبِينَةً وَأَمَّا لَّكُمْ جَبِي مُؤْمِّيةً \* ا أَنْظُرُوا ٱلْكِلاَبَ أَصْرُوا فَعَلَهَ أَشَرٌ ٱلْطُرُولِ ٱلنَّصْعَ. ٢ لِأَمَّا عَنْ أَنْحِنَالُ ٱلَّذِينَ نَعْبُدُ أَنَّهَ بِالرُّوحِ وَنَغْيِرُ فِي ٱلْمُسِيعِ يَسُوعَ وَلاَ مَكِلُ عَلَى ٱلْجَسَدِ ، ٤ مَعَ أَنَّ لِي أَنْ أَتَّكُلُّ عَلَى ٱلْجَسَدِ أَبْصًا . إِنْ طَنَّ وَاحِدْ آحَرُ أَنْ يَكُلُّ عَلَى ٱلْجُسَدِ فَأَمَا بِٱلْأَوْلَى. ٥ مِنْ حِهَةِ ٱلْحِبَانِ مَعْنُونٌ فِي ٱلْمَوْمِ ٱلنَّامِنِ مِنْ حِسْ إِسْرَائِيلَ مِنْ سِبْطِ مِنْمَامِينَ عِيرَانِيٌ مِنَ أَلْعِيرَالِيِينَ . مِن حِيْمَةِ ٱلْمَامُوسِ فَرُيسِيُّ. 7 مِنْ حِهَةِ ٱلْعَبْرَةِ مُضْطَهِدُ ٱلْكَنْيِسَةِ . مِنْ جِهَةِ ٱلْبُرِّ

فيلي ٢ ٱلَّذِي فِي ٱلنَّامُوسِ بِلاَ لَوْمِ ٢٠ لَكِنْ مَا كَانَ لِي رَجًّا فَهَٰذَا فَدْ حَسَبِنُهُ مِنِ أَجْلِ ٱلْعَسِيحِ خَسَارَةً • ٨ مَلَ إِنِّي أُحْسِبُ كُلُّ شَيِّ أَبِهَا حَسَارَةً مِنْ أَجِلِ فَضَلَّ مَعْرِفَةِ ٱلْمُسِيحِ بَسُوعٌ رَبِّي ٱلَّذِي مِنْ أُحَلِّهِ حَدِرِتُ كُلِّ ٱلْأَشْيَامُ رَأْنَا أَحْسَبُهَا مُعَايَةً لِكَيْ أَزْيَحَ ٱنْسَبِحَ \* وَأُوجَدَ فِيهِ وَلَبْسَ لِي بِرِّى ٱلَّذِي مِنَ ٱللَّامُوسِ مِلَ ٱلَّذِي بِا بِمَان ٱلْمَسِيعِ ٱلْبِرُ ٱلَّذِي مِنَ ٱللَّهِ بِٱلْإِيَانِ. ١٠ لِأَعْرِفَهُ وَقُقَّةً قِيَامَتِهِ وَشَرْكَةً آدَمِهِ مُنَشَيُّهًا بِمَوْتِهِ . ١١ لَعَلِي أَسْغُ إِلَّى فِيَامَةِ ٱلْأَمْوَاتِ ١٠٠ لَيْسَ أَبِّي قَدْ يِلْتُ أَوْ صِرْتُ كَامِلاً وَلَكِنِي أَسْعَى لَعَلِي أَدْرِكُ ٱلَّذِي لِأَجْلِهِ أَدْرَكَنِي أَيْضًا ٱنْسَبِيخُ بَسُوعُ ١٠٠ أَيُّهَا ٱلْإِحْوَةُ أَمَّا لَيْتُ أَحْسَبُ نَفْسِي أَنِّي فَذَ أَدْرَكْتُ . وَلِٰكِيِّي أَمْعَلُ شَيْمًا وَإِحِمَا إِذْ أَمَا أَنْسَى مَا هُوَ وَرَاءُ وَأَمْنَدُ إِلَى مَا هُوَ غُلَّامُ ١٤ أَسْعَى نَحْوَ ٱلْعَرَضِ لِأَجْلِ جِمَالَةِ دَعْقَةِ اللَّهِ ٱلْعُلْيَا فِي ٱلْسَهِمِ يَسُوعَ. ٥٠ فَلْبَعْنَكُمْ ۚ هَٰذَا جَمِيعُ ٱلْكَامِلِينَ

٢٠ فَإِنَّ سِيرَتَمَا تَحْنُ فِي قِي السَّمْوَاتِ آمَّنِي مِيمَا أَيْصَا
 سَنَطِرُ نُحَلِّصًا هُوَ ٱلرَّبُ يَسُوعُ الْمَسِيحُ ٢٠ أَلْدِبِ
 سَبْعَيِّرُ شَيْمُلَ جَسَدٍ نَوَاصُعِيَا لِيَكُونَ عَلَى صُورَةِ حَسَدِ
 عَبْدِهِ بِحَسَبِهِ عَمَلِ ٱسْنِطَاعَنِهِ أَنْ نُجْدِعَ بِمُسِهِ كُلُّ شَيْءً
 عَبْدِهِ بِحَسَبِهِ عَمَلِ ٱسْنِطَاعَنِهِ أَنْ نُجْدِعَ بِمُسِهِ كُلُّ شَيْءً

ٱلْآَصَّحَاجُ أَارُّالِغُ ا إِذَا يَا إِخْوَلِي ٱلْآحَاءُ وَالْمُثَاقَ إِلَيْهُمُ

فيلمي ٤ يَا سُرُورِي وَ إِكْلِيلِي تُنْهُوا هَٰكَذَ فِي تَرَّتِ أَيْهَا ٱلْأَحِيَّاء ٢ أُصْلُبُ إِلَى أَمُودَيَةَ وَأَصْلُبُ ۚ إِلَى سِنْبِي أَنْ تَعْتَكُمْ ٓ إِلَّهُ سِنْبِي أَنْ تَعْتَكُمْ وَيُمْرًا وَاحِدًا فِي ٱلرَّبُوءَ لَعَمْ أَسْأَلُكَ أَنْتَ أَيْصًا يًا شَرِيَيَ ٱشْخُلِصَ سَاعِدُ هَانَيْنِ ٱللَّذِي حَاهَدَنَا مَعِي فِي ٱلْإِنْجِيلِ مَعَ أَكْنِيهَنْدُسَ أَيْهَا وَ. فِي ٱلْعَامِلِينَ مَعِي أَسْدِينَ سَمَاؤُهُمْ فِي سِعْرِ ٱلْحَبْوةِ ٤ إِنْرَحُوا فِي أَمِرَّتُ كُلُّ حِبِنِ وَأَفُولُ أَيْصًا آفرَحُوا ٥٠ لِيَكُنَّ حَلَّمُكُمْ مَعْرُوفًا عِنْدَ جَوْمِع ٱلنَّاسِ • ٱلرِّبُ قَرِيبُ ١٠ لَا نَهُمُوا بِنَيْ ۚ كُلْ فِي هَا لَمُ نَبَيْ بِ صَلَّوةِ وَأَمْ عَهُ مَعَ أَنشُكُرُ لِنَالَمُ حِلْمَاكُمُ لَدَى اللَّهِ. ٧ وَسَلَامُ ٱللَّهِ ٱللَّهِ سَهُوقُ كُلُّ عَالِ جَعَطُ فُلُونَكُمُ وَأَفْكَارُكُمْ فِي ٱلْمُسِيحِ بَسُوعَ ٨ أُحِيرًا أَنَّهَا ٱلْإِحْوَةُ كُلُّ مَا هُوَ حَقٌّ كُلُّ مَا هُوَّ حَلِيلٌ كُلُّ مَا هُوَ عَادِلْ كُلُّ مَا هُوَ طَاهِرْ كُلُّ مَا هُوَ مُسِيرٌ كُلُّ مَا صِيتُهُ حَــَنٌ إِنْ كَانَت فَضِلَهُ وَ إِنْ كَانَ

٧١٤ فيليم ٤ مَدْخُ فَعِي هَذِهِ أَفَنَكِرُولَ ١٠ وَمَا نَعَلَّمْنُمُوهُ وَنَسَلَّمْنُمُوهُ وَسَمِعْنُمُوهُ وَرَأَيْمُهُ فِي فَهَٰذَ ٱفْعَلُوا وَ إِلَّهُ ٱلسَّلاَمِ يكون معكر

١٠ ثُمُّ إِنِّي فَرِحْتُ بِٱرْتِ حِيًّا لِلْأَكُرُ ٱلْآنَ قَدْ أَزْهَرَ أَبْعًا مَرَّةَ أَعْسَاوَكُمْ بِي ٱلْدِي كُنْتُمْ نَعْسُونَهُ وَأَكِنْ لَمُ نَكُنْ لَكُمْ فُرُصَةً \* ١١ لَيْسَ أَبِّي أُفُولُ مِنْ جِهَةِ أَحْنِيَاجِ عَاإِنِّي قَدْ نَعَلَّمْتُ أَنْ أَكُونَ مُكْنَعِيًّا بِهَا أَمَا فِيهِ ١٦ أَعْرِفُ أَنْ أَنْصِعَ وَأَعْرِفُ أَبْصًا أَنْ أَسْتَعْصِلَ. فِي كُلِّ شَيْءٌ وَفِي جَمِيعِ ٱلْأَشْبَاءُ فَدْ نَدَرَّلْتُ أَنْ شَبَّعَ كَانُ أَحُوعَ وَأَنْ أَسْتَعْصِلَ وَأَنْ أَنْفُصَ ١٠٠ أَسْتَطِيعُ كُلُّ نَتَيْ ۚ فِي ٱلْمُسِيحِ ٱلَّذِبِ بُقَوْيَتِي ١٤٠ عَبْرَ أَكُمْ وَعَلَّمُ حَسَنًا إِذِ أَشْتُرَكُمُ فِي ضَيَّفِي . ١٥ وَأَثْمُ أَيْضًا تَعْلَمُونَ أَيُّهَا ٱلْفِلْبِيُّونَ أَنَّهُ فِي بَلَامُهِ ٱلْإِنْجِلِ لَمَّا خَرَحْتُ مِنْ

مُكِدُوبِيَّةً لَمْ نُشَارِكُنِي كَنِيسَةٌ وَاحِدَةٌ فِي حِسَابِ الْمُطَامِ وَلَّأَخَذِ إِلَّا أَنْمُ وَحَدَكُم ٢٦٠ فَإِنَّكُمْ فِي نَسَالُونِيكِي أَيْصًا

قىلى ٤ أَرْسَلْهُمْ ۚ إِلَيَّ مَرَّةً وَمَرَّقَيْنِ لِحَاجَتِي ١٧٠ لَيْسَ أَنَّي أَصْلَبُ ٱلْعَطِيَّةَ مَلْ أَطْلُبُ ٱلنَّهُرَ ٱلْمُتَكَائِرَ لِحِسَائِكُمْ ١٨٠ وَلِكُتَّى فَدِ ٱسْنَوْفَيْسَنُ كُلُّ شَيْءٌ وَٱسْتَعْصَلْتُ . فَدِ ٱمْنَكَلْتُ إِذْ فَيِلْتُ مِنْ أَ مَعُرُودِتُسَ أَلْأَشْيَاءَ ٱلَّتِي مِنْ عِدِيمُ لَسِيمَ رَائِنَةِ طَيْبَةِ ذَبِيعَةً مَنْتُولَةً مَرَصِيَّةً عِنْدَ ٱللهِ ١٦٠ فَيَمْلُلُ إِلَى كُلِّ أَخْيِاجِكُمْ بَحِسَدِ عِنَّاهُ فِي ٱلْمَدِدِ فِي ٱلْمَسِيعِ يَسُوعَ. ٣٠ وَيَلْدِ وَأَسِمَا لَنَحَدُ إِلَى دَهْرِ ٱلدَّاهِرِينَ. آمِينَ ١١ سَيْمُوا عَلَى كُنُّ نِدِيس فِي ٱلْمُسْمِحِ يَسُوعَ . بُسَلِمُ عَلَيْكُمُ ٱلْإِحْوَةُ ٱلَّذِينَ وَبِي ٢٢٠ يُسِلِّمُ عَيْكُمُ حَيِيعُ ٱلْفِيدِيدِينَ وَلاَ سِيْمًا ٱلَّذِينَ مِن يَسْتِ فَيْصَرَ • ٢٢ نِعْمَةُ رَبًّا بَسُوعَ الْسَبِحِ مَعْ حَسِيكُرْ. كُتِبَتْ إِلَى أَعْلِ فِيلِيجٌ مِنْ رُومِيَةَ عَلَى بَدِ أَمَعْرُودِنُسَ

## رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَى أَمْلِ كُولُوسَيِ

گورسي ا ألَّم بِي أَبِ مِنْ مَهُ إِنَّ مُكَّا فِي كُنَّ لِمَا مَ أَيْكًا وَ عَمْدُ كُنَّا مِنْكُرُ فِي مِنْ يُولِ سَبِعَمْ وَمَرَاحُمْ المسر المراجي وأو مرا أوبل وتسيع يِّرِيْكُمْ الْبِيهِ أَمَّا اللهُ عَلَيْهِ الْمُرْجِعِ الْمُرْجِعِ الْمُرْجِعِ الْمُرْجِعِ الْمُرْجِعِ الْمُرْجِعِ الْمُرْجِعِينَا اللهُ مُرَّالًا اللهُ مُرَمِّ مَيْمَا الْمُرْجِعِ مَيْمَا اللهُ مُرَالًا اللهُ مُرَمِّ مَيْمَا اللهُ مُرَالًا اللهُ اللهُ مُرَالًا اللهُ اللهُ مُرَالًا اللهُ اللهُ مُرَالًا اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّه مُصَابِّنَ وَأَ الِينَ الْأُمَّارُ أَنِي تَمَسَّنُوا مِنْ مَعْرِفَةِ مَشِيَّةً بِهِ فِي كُلِّ حِكْمَهِ وَفَهُمْ رُومِينٌ ، لِسُمُّلُواكُمَّا يَمِوْ لِلرَّبُ فِي كُلُّ رِ فَي شَوْرِ وَ فِي كُلُ عَمَلُ مَالْحِ وَمَامِينَ فِي مَعْرِعَذِ أَشْدِ ١٠ مُنْمَوْسَ مَكُلُّ مُوْقِرَ بِحِسَبِ فُدْرَةِ عَنْ الكُلُ صَبْرِ وَطُول اللَّهِ بِعَرَج ١٢ مَرَكِينَ ٱلْآبَ ٱلَّذِي أَهَّلُمَا لِسَرِكَةِ يِتَرَاتُ ٱعْدُسِينَ فِي ٱلَّوْرِ ١٢ ٱلَّذِي أَنْهَدَا مِنْ سُلُطَارِ ٱلْفُلْمَةِ وَعَلَما إِلَى مَلَكُونِ أَبْنِ عَمَيَّهِ ١٤ ٱلَّذِي لَمَا فِيهِ ٱلْمِلَا مِدَمِهِ غُفُرَّالُ ٱلْحَطَابَاء

۷۱۸ گُولُوسِّي ا ١٥. آلْذِي دُو صُورَهُ اللهِ عَلْمِ ٱلْمَنْظُورِ بِكُرُ كُلُّ حَلَيْفَةٍ. ١٦ وَإِنَّهُ بِيهِ حُلِقَ ٱلْكُلُّ مَا فِي ٱلسَّمْوَاتِ وَمَا عَلَى ٱلْأَرْضِ مَا يُرَى وَمَا لاَ يُرَى سَوَالِهُ كَانَ عُرُوشًا أَمْرُ سَيَادَاتِ أَمْرُ رِيَاسَاتِ أَمْرُ سَلَاطِينَ. ٱلْكُلُّ بِهِ وَلَهُ فَلَدُ خُلِقَ. ١١ أَلْسَي هُوَ فَبْلَ كُلُو شَيْءٍ وَفِيهِ يَغُومُرُ ٱلْكُلُ ١٨ وَهُوَ رَأْسُ ٱنْحَسَدِ ٱلْكَتِيسَةِ . ٱلَّذِي هُوَ ٱلْبَدَاءَةُ بِكُرْ" مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ بِكَىٰ بَكُونَ هُوَ مُنْمَدِّمًا فِي ݣُلِّ شَيِّهٍ. ١٦ لِأَنَّهُ نِيهِ سُرٌّ أَن يُجِلُّ كُلُّ ٱلْمِلْ \* ٢٠ وَأَن بُصَاكِحٌ رِهِ ٱلْكُلُّ لِنَسِهِ عَامِلًا أَصْلَحُ بِدُّم صَلِيهِ بِوَاسِطَتِهِ سَوَا ﴿ كَانَ مَا عَلَى ٱلْأَرْضِ أَمْرِ مَا فِي ٱلسَّهُوَاتِ. ٢١ وَأَنْتُمُ ٱلَّذِينَ كُنُّمُ فَيَالَا أَجْمَيِّينَ وَأَعْلَنَا فِي ٱلْفِكْرِ فِي ٱلْأَعْمَالِ ٱلشُّرِيرَةِ فَدْ صَائِحَكُمُ ٱلْآنَ ٢٣ فِي حِيمُ بَشَرَيْنِهِ بِٱلْمَوْتِ الْعِصِرَكُمْ فِيْرِيسِينَ وَبِلاَ لَوْمِ وَلا شَكُوَ ﴾ أَمَامَهُ ١٢ إِنْ ثَبَهُمْ عَلَى ٱلْإِيَارِ مُنَاسِِّينَ وَرَاسِيْنِنَ وَغَيْرَ مُنْتَقِلِينَ عَنْ رَحَاءُ ٱلْإِنْجِيلِ ٱلَّذِيبِ

گُولُوسِي او آ سِيعَتْمُوهُ ٱلْمَكْرُورِ بِهِ فِي كُلِّ ٱلْحُلِيقَةِ ٱلَّي تَحْتَ ٱلسَّمَاء ٱلَّذِي صِرْتُ أَنَّا يُولُسَ خَادِمًا لَهُ ٢٤ ٱلَّذِي ٱلْآنَ أَفْرَحُ فِي ٱلآمِي لِأَجْلِكُمْ وَأَكْمِلُ مَا يُصَ شَمَاتِدِ ٱلْسَبِحِ فِي حِسْمِي لَأَحْلِ جَسَدِهِ ٱلَّذِي مُوَ ٱلْكَبِسَةُ ٢٥ ٱلَّتِي صِرْتُ أَنَا خَادِمًا لَهَا حَسَبَ تَدْبِيرِ ٱللَّهِ ٱلْمُعْطَى لِي لِأُحَلِكُمْ لِتَنْهُمُ كُلِيَهُ أَللُّهِ ٦٦ ٱلسِّرُ ٱلْمُكْتُومِ مُلذُ ٱلدُّهُورِ وَمُنذُ ٱلْأَحْبَالِ نَكِيْهُ ٱلْآنَ فَذَ أَطْهِرَ لِيَدْبِسِيهِ ٢٧ ٱلَّذِينَ أَرَادَ ٱللَّهُ أَنْ بُحَرِّفَهُم مَا هُوَ غِنِي تَعْدِ هُلَا ٱلمَيْرُ فِي ٱلْأُمُ ٱلَّذِبِ هُوَ ٱلْمَسِيحُ فِيكُمْزِ رَحَاءُ ٱلْعَدْدِ ٢٨ ٱلَّذِي مُادِي بِهِ مُدْرِينَ كُلُّ إِسَانِ وَمُعَلِّبِينَ كُلُّ إِنْسَانِ بِكُلُّ حِكْمَةِ لِكِيْ نُحْصِرَ كُلُّ إِنسَانِ كَامِلاً فِي ٱلْسَبِحِ بَسُوعَ. ٢٦ ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي لِأَخْلِهِ أَنْعَتُ أَبْضًا مُجَاهِدًا بَحِسَبِ عَمَلِهِ آنْذِي بَعْمَلُ فِي بِغَوْثِ ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّابِي ا فَإِنِّي أَرِيدُ أَنْ نَطَّمُوا أَيْ حِهَادٍ لِي لِأَحْلِكُمْ

ا ۲۲ گُولُوسِّي ۲ وَلِأَحْلِ ٱلَّهِينَ فِي لَأَوْلِيَّ ۚ وَحَمِيعِ أَ ۗ لَمْ يَرِيًّا وَجِي فِي أَلْحُسَدِ اللَّهِي مَعْرَى فَقَوْمَ مَنْ اللَّهِ وَأَعْمَةُ لِكُلُّ عِنَى يَقِينِ سَمَ يَمْعُرِفَةَ سِرُ سَدِّ سَا لَيْكُلُّ عِنَى يَقِينِ سَمَّ عَالِمُ سَعِ ٢٠ المدخر فيه حوع المراكة والمراد الم قُولُ هُذَا لِا عَدِي مِنْ اللهِ عَدِي اللهِ مَا يَالِ وَ وَإِي ا وَإِنْ نَسْتُ عَابًا فِي تَحْسَدُ لَيْ مَكُمْرُ فَ لَرْحٍ مُرْدًا وَنَاظِرًا رَبْسَكُمْ وَمُدَّا اللهِ وَمُسَالِمُ وَمُنَّا اللهِ وَمُنْسَالِهِ وَمُنْسَالُهُ وَمُنْ اللهُ فيه وَمُوطِّدِ وَ فِي ٱلْإِمَارِ كَمَا عُدُّمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللّ بِٱلشَّكْرِ ٨٠ أَلْطَرُ مِنْ أَنْ لَا تُحْمِنَ أَحَدٌ سَاتُمْ فِي تَعْدُ مِن وَيَغْرُورِ بَاطِلِ حَسَبَ نَسْدِ أَمَّاسِ حَسَبَ زُكَان ٱلْعَالَمُ وَلَيْسَ حَسَبَ أَسْجِ . ٩ فَإِنَّ فِيهِ يَجُلُ كُلُّ مِلْ ٱللَّاهُوتِ حَسَدِيًا . ﴿ فَأَنَّمُ مَسُورُونَ رُوهِ ٱلَّذِي هُوَ زَاَّسُ كُلِّ رِيَاسَةِ وَسُلْطَانِ. ١١ وَبِهِ أَبْصًا حُنِيْمُ حِنَانًا غَيْرَ مَصْنُوع بِيَد بِحَلْعِ حِسْمِ حَطَايًا ٱلْشَرِيَّةِ

كُولُوسِي ٢ يجِنَانِ ٱلْمُسْبِحِ. ١٢ مَذَفُورِرَ مَكَهُ فِي ٱلْمَعْمُودِيَّةِ ٱلَّتِي فِيهَا أَنْهِمُمُ أَنْصًا مَعَهُ عِيرِ إِن سَمَلِ شَدِ لَذِي أَفَامَهُ مِينَ الْأَمُواتِ. ١٠ وَإِذْ كُنُّمُ أَوَّا فِي ٱلْحَدُ } وَعَلْمِ حَدَدُ أَحْدًا لَمْ مَنْ مُسَاعًا كُمْ تَجْمِع مِنْ اللَّهِ ١١ إِذْ عَمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَمْ اللَّهِ عَلَمْ إِلَّمْ أَا رِّي ۖ نَ صِدًا لَنَا وَقَدَ رِفَعَهُ مِنَ أَوْسَطِ مُسَوِّرًا وِيَّ ﴿ لَا أَيْسِوهُ ه ﴿ ذَكَّرُدُ ٱلرِّيَالِمَاتِ فَلَ شَرَّ بِينَ أَنَّهُوَعُمْ مِهَارًا طرر مع دي ١٦ عَكُمْ عَنْكُمْ أَحَدٌ فِي أَنْهُ أَنَّهُ شُرْتِ فَيْ مِنْ حِيهَةِ سِيدٍ أَو هِلاَنِ أَوْ مُنْسَدِ ١٧ أَنِّي فِي مِيلُ الأمور عَسِدَةِ وَأَمَّا تَحْسَدُ فَسِنْسِيجٍ ١٨٠ لا تُحْسِرُ مُرْ أَحَدُ ٱلْجِهَا لَهُ رَاعِيًا فِي ٱلنَّوَادُهُمْ وَعَبِادَةِ ٱلْمَارَبُّكَةِ مُتَدَاحِلاً فِي مَا لَمْ بَسْطُرَهُ مُسْفِقًا نَاصِلاً مِنْ صِلَ دِهْبِهِ ٱلْجُسَدِيُ ١٦ وَغَنَرَ مُنْمَسِكُ لِٱلزَّامِ ٱلَّذِي بِهُ كُلُّ أنجسد بمقاصل وزنطر متوارزا ومنثريا بنمو نموا

مِنَ ٱللَّهِ

اَ لَاصْحَاجُ النَّاسِكَ ا فَإِنْ كُنْمُ قَدْ فُهُمُّ مَعَ النَّسِيعِ فَاصْلِبُوا مَا عَدْهُ الْعَسِمُ كَالَ ثُنْ عَنْ رَبِينَ أَنْهُمَ عَاصَلُهُوا مَا

فَوْقُ حَيْثُ ٱلْمُسِيعُ حَالِسٌ عَنْ يَمِينِ ٱللهِ ، ٢ أَهْنَهُوا بِهَا فَوْقُ لاَ بِهَا عَلَى ٱلْأَرْضِ • ٢ لِأَنْكُرْ قَدْ مُثْمُ وَحَيَانُكُرْ مُسْنَارَةٌ مَعَ ٱلْنَسِيعِ فِي ٱللهِ . ٤ مَنَى أَطُورً ٱلمَسِعُ حَبَانًا فَحَبَقِذِ تُطْهَرُونَ ٱللهِ . ٤ مَنَى أَطُورً ٱلمَسِعُ حَبَانًا فَحَبَقِذِ تُطْهَرُونَ ٱللهِ . ٤ مَنَى أَضًا مَعَهُ

فِي ٱلْمُعَلِّدِ

کُولُوسِي ۴ ۲۲۴ ه فَأَمْيِتُوا أَعْصَاءَكُمُ ٱلَّهِي عَلَى ٱلْأَرْضِ ٱلرِّيَا ٱلْمَحَاسَةَ ٱلْهُوَى ٱشَّهُوْءَ ٱلَّهِيَّةِ أَعْهُمُ ٱلَّذِي هُوَ عَلَاهُ ٱلْأَوْتَانِ ٦ ٱلْأَمُورَ ٱلَّذِي مِنْ أَخْلِهَا ۚ أَبْكِي غَصَبُ ٱللَّهِ عَلَى ٱللَّهِ عَلَى ٱللَّهُ ٱلْمُعْصِيَةِ ٧ أَنْدِينَ تَبْهُمُ أَثُّمُ أَيْمًا مَلَكُمْ فَبَلاَّ مِينَ كُنْتُمْ تَعِيشُونَ فَيهَا. ٨ وَأَمَّا ٱلْآنَ فَأَمْرَحُوا عَسَكُمْ أَمْمَ أَيْمًا كُنَّ ٱلْعَدَبَ ٱلنَّحَطَ ٱلْخُبْتَ ٱلْعَدِيفَ ٱلْكَلَامَرَ ٱلْفَيحَ مِنْ أَمْوا كِمُرْ. ۚ لَا تَكْدِنُوا بَعْصُكُمْرُ عَلَى بَعْضِ إِذْ حَلَعْتُمُ ٱلْإِنْكَانَ ٱلْمُبِوَى مَعَ عُمَالِهِ ١٠ وَلَيْسُنُمُ ٱلْجَدِيدَ ٱلَّذِيبَ لَنَّهِرَدُ لِلْمَعْرِفَةِ حَسَبَ صُورَةِ حَالِقِهِ ١١ حَمْثُ لَبْسَ بُوبَائِيٌّ وَيَهُودِيٌّ حِنَانٌ وَغُرَالَةٌ مَرْبَرِيْ سِكِينِيْ عَبْدٌ حُرٌ مَلِ ٱلْمُسِيعُ ٱلْكُلُ ١٢ فَٱلْبِسُوا كَعْمَارِي أَللهِ ٱلْقِدْبِينَ ٱسْتَعْبُو بِنَ أَحْدُاء رَّامَاتِ وَلُطْمًا وَنَوَاضُمًا وَوَدَاعَةً وَطُولَ أَ اَةٍ ١٢ مُحْدَرِابِينَ بَعْصُكُمْ مَعْمًا وَمُسَاعِينَ نَعْضُكُمْ نَعْضًا إِنَّ

كُولُوسِي عُونَ فِي كُلُّ نَوْهُ سَادَنَكُمْ حَسَبَ ٱلْحَسَدِ لاَ يَحِيْمَةِ ٱلْعَبْنِ كُمَّنَّ يُرْضَى أَمَّاسَ مَلْ سِمَّاصَّةِ أَنْمُتِ حَاثِينَ أَمِرَّتِهِ ٢٠ وَكُلُّ مَا مَعَلَّمُ مَاعَمَلُوا مِنَ ٱعْلَبِ كَمَا لِلرَّبُّ لَيْسَ للَّمَاسِ ٢٤ عَالِمِينَ أَكْمَرُ مِنَ أُمَّرِّبُ سَتَأْحُلُونَ حَرَّاهُ ٱلْمِيرَاكِ. لِأَنْكُرُ نَعْلُهُ مُونَ آرَبَ ٱلْسَبِحَ ٢٥٠ وَأَمَّا ٱلطَّالِمُ فَسَيَّالُ مَا طُلَّمَ بِهِ وَلَيْسَ مُعَانَاةٌ ٱلْأَصْحَاجُ ٱلرَّالِعُ ا أَيُّهَا ٱلدَّادَةُ مَدَّمُوا لِنُعْبِدِ ٱلعَدَلَ وَٱلْمُمَاوَاةَ عَالِمِينَ أَنْ لَكُمْ أَنْهُمْ أَيْصًا سَيِّدًا فِي ٱلسَّمْوَاتِ ٢ وَاطِبُوا عَلَى أَنصَلُوةِ \_اَهْرِينَ فِيهَا بِٱلثَّكْرِ ٢ مُصَابِنَ فِي ذَٰلِكَ لِأَحْلِمَا نَعَنُ أَيْصًا لِلَهُمُ ٱلرَّبُ لَمَا بَانَا لِلْكَالَامِ لِيَنْكُلُرَ بِسِرُ ٱنْسَبِحِ ٱلَّذِي مِن أَجَلِهِ أَنَا مُوْفَقُ أَيْضًا ۚ ﴿ كُنِّ أَطْهِرَهُ كُمَّا يَعِبُ أَنْ أَكُلَّمُ ۗ مُوْفَقٌ أَيْضًا ۗ وَكُنَّ أَكُلُّمُ هُ أَسْلَكُوا مِحِكُمَةِ مِنْ حِهَةِ آسِينَ هُمْ مِنْ خَارِجٍ مُفَتَّدِينَ ٱلْوَفْتَ 1. لِيَكُرُ كَلَائِكُمْ كُلَّ كُنُّ حِينِ بِيعْمَةِ

٧٢٦ كُولُوسِي ٤ مُصْلَمًا بِيلِخ لِيَعْلَمُوا كَيْفَ يَجِبُ أَنْ فَاوِيُوا كُلُّ ٧ حَبِيعُ أَخُوالِي سَبْعَرُفَكُرْ بِهَا يُغِيِّكُنُ ٱلْآخُ ٱلْحُبِيبُ وَأَنْحَادِمُ ٱلْأَمِينُ وَأَنْعَبُدُ مَعَنَّا فِي ٱرَّبِّ ٨ ٱلَّذِي أَرْسَلْنَهُ إِلَّكُمْرُ لِهِلَا عَبْيهِ لِيَعْرِفَ أَحْوَاتُكُمْرُ وَلْعَرْيَ قُلُونَكُمْرُ ٩ مَعَ أَيْسِهُسَ ٱلْأَجِ ٱلْأَمِينِ تُمْسِبِ آسِب هُوَ مِنْكُرْ. هُمَا سَبُعَرُ فَالِيكُرْ يَكُلُ مَا هُمَّا. ا يُسِيَّمُ عَالِيكُمْ أَرْسُنَرْخُسُ ٱلْمُأْدُورُ مَعِي وَمَرْفُسُ أَبْنُ أَحْسَوِ مَرْمَابًا ٱلَّذِي أَحَدُثُمُ لِأَحْادِ وَصَابَا. إِنْ أَنَى إِلَكُمْزِ مَانْبَلُوهُ. ١١ وَيَسُوعُ ٱلْمَدْعُوْ بُسْطُسَ آمَدِينَ هُرْ مِنَ ٱلْحِيَانِ. هُوُّلًا ۚ هُرْ وَحْدَهُرُ ٱلْعَامِلُونَ مَعِي لِمَلَّكُوتِ ٱللهِ ٱلْدِينَ صَارُوا لِي تَسْلِيَةً ١٠ يُسَلِمُ عَلَيْكُمْ أَبَعْرَاسُ ٱلَّذِي هُيَّ مِنْ عَبْدُ لِلْمَسِيعِ مُعَامِدُ كُلُّ حِبْنِ لِأَهْلِكُمْ بِٱلصُّلُوَاتِ لِكُنْ نَنْبُنُوا كَامِلِينَ وَمُسْئِكِسَ فِي كُلِّ مَسْبِعَةِ ٱلله ١٠٠ وَإِنِّي أَشْهَدُ مِهِ أَنَّ لَهُ غَيْرَةً كَذِرَةً لِأَجْلِكُمْرُ

گُولُوچي ۽ وَكِنَّجُلُ ٱلَّذِينَ فِي لَاَوُدِكِيَّةَ وَٱلَّذِينَ فِي هِيرَالُولِسَ. ءًا يُسَيِّرُ عَيَّمُ لَ لَوْفَا ٱلْطَّبِيبُ ٱلْحَبِيَّبُ وَدِيَالُسُ. ٥٠ سَلِيهُ إِعَلَى ٱلْإِحْوَةِ ٱلَّذِينَ فِي لاَوُدِكِّيةِ وَعَلَى بِمُعَاسَ وَعَلَى ٱلْكَنِسَةِ آبِ فِي بَيْنِهِ ١٦٠ وَمَنَّى فُرْنَتْ عِلْدَكُمْ اللَّهِ ٱلرَّسَالَةُ مَا حَمْلُوهَا نُقُراً أَبُهَا فِي كَيِسَةِ ٱللَّاوُدِكَيِّينَ وَٱلَّتِي مِنَ لَاوُدِكِيَّةَ نَعَرَأُوهَا أَنْمُ أَبْعًا ١٧٠ وَفُولُوا لِأَرْحِبْسَ ٱنْطُرْ إِلَى ٱنْجِيْمَةِ ٱلَّذِي تَبِلْنَهَا فِي ٱلرَّبِّرِ لِكَيْ نُنَيِّبَهَا . ١٨ ٱلسَّلَامُر بِيَدِي أَنَا بُولُسَ. أَدْكُرُوا وُتُقِ. ٱليَّعْمَةُ مَعَّكُمْ كُتِبَتْ إِلَى أَمْلُ كُولُوسِي مِنْ رُومِيَةَ يَبَدِ يَعِيكُسَ وَأَيْسِيهُمَ

رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلْأُولَى إِلَى أَهْلِ تَسَالُونِيكِي

ٱلأَضَّاجُ ٱلْأَوْلُ

ا بُولُنُ وَسِلْوَائِسُ وَتِبِمُونَاوُسُ إِلَى كَيسَةَ
 أَلْسَالُوسِكِيِّنَ فِي أَلْهِ ٱلْآبِ وَٱلرَّبُ بَسُوعَ ٱلْسَبِعِ.
 إِنْهَةٌ لَكُمْ وَسَلَامُ مِنَ أَنْهِ أَيْهَا وَٱلرَّبُ بَسُوعَ بَسُوعَ

ألنسيج

تَشْكُرُ أَللهَ كُلَّ حِينِ مِن حِهَةِ حَسِيمُرُ
 فَاكِرِينَ إِيَّاكُمْ فِي صَلَوَاتِنَا ؟ مُنَذَكِّرِينَ بِلاَ أَنْفِطَاعِ
 عَمَلَ إِمَّائِكُمْ وَتَعَبَ مَحَنَّيْكُمْ وَصَبَرَ رَجَائِكُمْ رَبِّنَاً

ا نَسَالُوبِكِي ا يَسُوعَ ٱلْسَبِيحِ أَمَامَ ٱللَّهِ وَأَبِمَا ﴾ عَالِيرِنَ أَيُّهَا ٱلْإِحْوَةُ ٱلْعَبُوبُونَ مِنَ ٱللَّهِ أَ-ثِيَارَكُمُ . ﴿ إِلَّا إِلْهِيلَـا لَمْ صِرْ لَكُمْ بِٱلْكَالَمِ فَنَطَ لَلْ بِٱلْمُوَّةِ أَيْضًا وَبِٱلْرُوحِ ٱلْقُدُس وَسِمَيِسِ شَدِيدِكَمَا نَعْرِفُونَ أَيَّ رِحَالِ كُمَّا يَسْكُرُ مِنْ أَحْبِكُرْ ٦٠ وَأَنْهُمْ صِرْتُمْ مُتَمَيِّلُبِنَ سِمَا وَبِالرُّبُوبُ إِذْ فَبِلَّتُمُ ٱلْكَلِيمَةَ فِي صِبْقِ كَتِيرِ بِفَرَحِ ٱلرُّوحِ ٱللَّذُسِ ٧ حَتَّى صِرْتُمْ فَيْدُقَةَ لِحَمِيعِ ٱلَّذِينَ يُؤْرِبُونَ فِي مَكِدُو يِّنَّةَ وَفِي أَحَايَيَهُ ١٨ لِأَنَّهُ مِن فِيلِكُمْ فَدْ أَدِيمَتْ كُلِيمَهُ ٱلرَّبُ لَيْسَ فِي مَكِدُورِيُّهُ وَخَائِبَهُ مَنْطُ كُلُّ فِي كُلِّومَكُانِ أَبْعًا قَدْ ذَاعَ إِبَائُكُمْرُ مِأْتُهِ حَتَّى لَبُسَ لَمَا حَاجَةٌ أَنْ هَكُلْمَرَ شَبُّكَا ١٠ لِأَنَّهُمْ فَمْ نَجْبِرُ مَنَ عَنَّا أَيْ دُحُولِ كَانَ لَنَّا إِلَّكُمْرُ وَكَبْتَ رَحِمْمُ إِلَى ٱللَّهِ مِنَ ٱلأَوْنَارِ لِتَعْبَدُولَ أَلُهُ آنَيْ أَعْسِنِي ۗ ١٠ وَتَنْظِرُوا أَبْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَا ۗ ٱلَّذِي أَمَامَهُ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ بَسُوعَ ٱلَّذِيبِ يُنْفِدُنَّا مِنَ ٱلْمَضَبِ ٱلْآتِي

اتَسَالُوبِكِي ٢

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّانِي

ا لِأَنْكُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ اللَّهِ الْلَّحْنَةُ تَعْلَيْهُنِّ دُحُولَنَّا

إِلَيْكُمْرُ أَنَّهُ كُمْ يَكُنُ بَاطِلاً ٢ بَلْ بَعْدَ مَا يَأَلَّهُمَا فَبْلاً وَنُغِيَّ عَلَبْهَا كَمَا تَعْلَمُونَ فِي فِيلِيجِي جَاءَرُنَا فِي إِلِهِياً

أَنْ لَكُلِّهِ كُمْرِ بِإِنْجِيلِ ٱللَّهِ فِي حِهَادٍ كَتَّبِيرٍ ٣٠ بَرَّنَّ وَعَطَّمَا

لَبْسَ عَنْ صَلَالِ وَلَا عَنْ دَنَسِ وَلاَ بِهَكُمْرِ ﴾ كُلُ كُمَا ٱسْتُحْسِبًا مِنَ ٱللهِ أَنْ نُوْنَهَنَ عَلَى ٱلْإِنْجِيلِ لِمُكَدَا

قُلُوبَيَاً . • قَإِمَّا لَمْ نَكُنْ قَطَّ فِي كَلاَمٍ نَمَّلُقِ كَمَا مَنْ مُ سَادِدً فِي كَلاَمٍ نَمَّلُو كَمَا اللهِ عَلَيْهِ عَلَىٰ مِنْ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ الْأَلْمَ

تَعْلَمُونَ وَلاَ فِي عِلْهِ طَمَعَ . أَلَّهُ نَـَاهِدٌ . 1 وَلاَ طَلَبْنَا عَجْنَا مِنَ ٱلْنَاسِ لاَ مِنْكُرْ وَلاَ مِنْ عَبْرِكُرْ مَغَ ٱلْنَّا عَجْنَا مِنَ ٱلْنَاسِ لاَ مِنْكُرْ وَلاَ مِنْ عَبْرِكُرْ مَغَ ٱلنَّا

قَادِرُونَ أَنْ تَكُونَ فِي وَقَارِ كُرُسُلِ ٱلْمَسِعِ . ٧ يَلْ كُنَّ مُنْرَفِيقِ ٱلْمُرْصِعَةُ أَوْلاَدَهَا مُنْرَفِيقِ ٱلْمُرْصِعَةُ أُولاَدَهَا مُنْرَفِيقِ أَنْ مُعْطِئِكُمْ اللهُ مُكْلَا الذَّكُمَّا خَالِينَ إِلَيْكُمْ كُنَّا مَرْضَى أَنْ تُعْطِئِكُمْ اللهُ مُكَلَّا اللهُ مُعْلِكُمْ اللهُ اللهُ مُكَا اللهُ مُكَا اللهُ مُكَا اللهُ مُكَا اللهُ مُكَا اللهُ مُكَا اللهُ مُكْمَا اللهُ مُكْمَا اللهُ مُكْمَا اللهُ مُكْمَا اللهُ مُكْمَا اللهُ ا

اتَّـالُوبِکِي ٢ ٢٠١ تَعْبُو بِنَ إِنْبَاءَ \* وَإِنْكُمْ تَدْكُرُونَ أَيْهَا ٱلْإِحْقُ لَعَبَهَا وَّكُدُّنَا . إِذْ كُنَّا تَكْوِرُ كُنُمْ لِإِنْجِيلِ ٱللَّهِ وَنَحْنُ عَالِيلُونَ يَلاَ وَمَهَازَاكُوْ لاَ سُقِلَ عَنِي أَحَدِ مِنْكُمْزٍ . ١٠ أَنْمُ شُهُودٌ وَأَللهُ كَيْفَ بِطَهَارَةِ رَبِيرٌ وَبَلاَ لَوْمِ كُنَّا سَكُمْ أَنْهُمُ ٱلْمُؤْمِدِينَ. ١١ كَمَا تَعْلَمُونَ كَيْفَ كُمَّا تَعِطُ كُلُّ وَاحِدِ مِنْكُرْ كَالْآبِ لِأُولَادِهِ وَالْتَحِيمُرُ ١٢ وَشَهِدُكُمْ لِكُنَّ نَسْتُكُواكُمَا يَحِقْ لِلَّهِ ٱلَّذِي دَعَاكُمْ إلى مَلَكُونِهِ وَتَعَدِيْ ١٠من أُجَلُ دُيكَ عَنْ أَيْصًا مَدْكُرُ أَلَهُ بِالْأَلْيُطَاعِ لِأَنْكُرُ إِذْ تَسَلَّمُمُ مِنَّا كُلِيمَةَ خَبَرٍ مِنَ ٱللَّهِ قَبِلْنُمُوهَا لَا كَلَيْمَةِ أَمَاسِ مَلْ كُمَّا فِي بِٱلْسَيْمَةِ كُنْسِيَةِ ٱللَّهِ الَّتِي نَعْمَلُ أَيْصًا فِيكُرْ أَنْتُمُ ٱلْمُؤْمِيينَ. ١٤ وَإِنَّكُمْ أَيُّمَا ٱلْإِحْوَةُ صِرْتُمْ مُنَمَّلِينَ كِذَنِّسِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي هِيَ فِي لَيْهُودِيَّةِ فِي ٱلْسَبِحِ سُوعَ لِأَنْكُرْ تَالَّهُمْ أَنْمُ أَيْمًا مِنْ أَمْلِ عَشِيرَ نِيْكُمْ نِلْكَ ٱلْآلَامَ عَنْهَا كَمَا هُمْ أَيْضًا

٧٣٢ انَسَالُوبِکِي ٦و٢ مِنَ ٱلْمَهُودِ ١٥ ٱلَّذِينَ فَنَانِ ٱلرَّبَّ يَسُوعَ فَ لَا المَّرْ وَأَصْطَهَدُونَا مَكُنَّ ، وَعُمْرٌ عَيْرٌ مُزْصِينَ بِنَّهِ وَ \* لَيْ لِجِيمِ ٱلنَّاسِ ١٦ يَشْعُونَنَا عَزَ أَنْ كُلِّيرَ ٱلنُّمْ ؟ عَلْصُولَ حَتَّى يُنْدِيبُوا حَدَ الْمُرْ كُلُّ حِينٍ. وَكُمْ قَدْ أَذْرَكُهُمُ ٱلْعَصَبُ إِنَّى ٱلْمِاكَةِ. ١١ وَأَمَّا نَعْرِ ثُمَّ أَمَّا ٱلاحقُّ عَادٍ قَدْ فَسَاكُمْ رَمَانَ سَاعَةِ بِٱلْوَ- ﴿ لَا بِٱلْلَّهِ آحْبَهَدْنَا أَكْثَرَ بَأَشْبَهَاهُ كَثِيرٍ أَنْ نَرَى وُجُوعَكُمُ ١٨٠ لِذَالِكَ أَرْدُا أَنْ نَأْنَ إِلَيْكُمُ أَمَا أُولُسَ مَرَّةً وَمَرَّكُمْنِ. وَ إِنَّهَا عَالَمَا ٱلسَّبْطُ لُ 10 لِأَنْ مَنَّ هُوَ رَجَاؤُنَا وَفَرَحُنَا وَ عِنْدُلِلُ آنَّهِ رِنَا . أَمْرُ لَسُمْمُ أَنْمُ أَيْفًا أَمَارَ رَبًّا بَشْعَ ٱلنَّسِجِ فِي تَحِيْهِ. ٢٠ لِأَنَّكُمُ أَنَّمُ تَحْدُمًا وَمَرَحْمًا ۗ ٱلْأَصَّاحُ ٱللَّالِثُ ا لِذَٰلِكَ إِذْ لَرْ تَعْذَيلَ أَيْمًا أَسْعَسًا أَنْ الْمُرَكَ فِي أَنْهِمَا وَحُدَمًا ٢ فَأَرْسَلْمًا يَهِمُوثَانُوسَ أَحَانَا

انت لویکی ۲ أز على المراحل المان له حرَّكُمْ الله عرَّكُمْ الله وَاكُمْ نَعُنُ أَيْمًا نَ رَكُمُ الْمِمَا نَ لِكُمْ الْمَمْ - لِي اللَّهِ رَّنَا أَنْهَا ٱلْإِحْوَةُ مِنْ حِمْرُكُمْ فِي صَفَا وَ 'وَرَبِياً إِنْ كُرْ . لا لِأَنَّ آلَانَ بعِشْ بِي ثَنْمُ أَنْمُ فِي ٱلرَّبِّ ؛ لِأَنَّا أَيُّ شَكْرٍ نَـنْنَطِعُ لَ لَعُوْضَ إِلَى ٱللَّهِ مِنْ حِهَدِيْمٌ عَنْ كُلِّ أَعْرَحِ أَمْدِي تَعْرَحُ بِهِ مِنْ أَحْلِيمُ

٧٣٤ انَسَالُوبِکِي عموه قُدَّمَرَ إِلٰهِمَا ١٠ طَالِهِنَ لَنُلاَ وَمُهَازًا وُمَرَ طَلَبِ أَنْ مُرَى وُحُ مِنْكُرُ وَتُكَبِّلَ مَانْصَ إِمَا يَكُمْ وَالْ فَأَمَّةُ مَعْمُهُ أَيُوا وَرَثُنَا يَشْءُ عُ ٱلنَّسِحُ يَهْدِيكِ طَرِيقَنَا إِلَّكُمْرُ. ١٢ وَالرَّبُ بُسُولِمُ وَرِبِ كُمْ فِي ٱلْحَدَّةِ بَعْضُكُمْ لِيَّصُ وَ لِلْجَيِيعِ كُمَا عَنْ أَنْمًا كَكُرُ ١٢ لِكُي يُشِتَ تُلُونَكُمْ لِلاَ لَوْمِ فِي أَمْدَكَهِ أَمَامَ ٱللَّهِ أَسِا فِي مَحِيُّ رَبُّنَا بَشُوعَ ٱلْمُسِحِ مَعَ حَمِيعِ فِلْرُبِسِهِ ٱلدَّفَعُ فِي أَرَّالِعُ ا فَهِنْ ثُمَّ أَيُّهَا لَهِ ﴿ أَنَّهَا لَهُ ﴿ وَتَصْلُبُ إِلَّكُمُ فِي ٱلرَّتِ يَسُوعَ أَكَّمَرُ كُمَّ لَسَلَّهُمْ مِنَّا كَمْمَ يَجِبُ أَنْ تَسْلَكُوا وَنَرْصُوا أَلَةَ زُذَاذُرِنَ أَكُثُرُ ٢٠ لِأَنْكُمْ تَمْلَهُونَ أَنَّهَ وَصَابًا أَعْظَاكُمْ بِٱلرَّبِّ بَسُوعَ. ٣ لِأَنَّ هَٰذِهِ هِيَ إِرَادَةُ أَنْ تَمَاسَكُمْ وَأَنْ تَمْتَنِعُوا عَزِ ٱلرَّمَا ﴾ أَنْ يَمْ بِفَ كُلُّ وَاحدِ مِنْكُرْ أَنْ يَقْبَنِيَ إِلَامُهُ بِتَمَالَـهُ وَكُرَّامَةٍ. ٥ لا في هَوَى شَهْوَةِ كَٱلْأَمَمُ ٱلَّذِينَ

الَسَالُوبِيكِي ٤ لَا تَعْرِفُونَ اللَّهَ . ٦ أَنْ لَا يَتَمَاوَلَ أَحَدٌ وَيَطْمُعَ عَلَى أَسِهِ فِي هَٰذَا ٱلْأَمْرِ لِأَنَّ ٱلرَّبِّ مُشْتَمْ لِهَٰذِهِ كُلُّهَا كَمَا قُلْمًا كُمْ فَبُلاً وَسَيِدْمًا ٧٠ لِأَنَّ آللَهَ لَمْ يَدْعُمَا لِلْجَاسِةِ مَلْ فِي ٱلْفَكَالَمَةِ. ٨ إِذَا مَنْ يُرْدِلُ لَا يُرْدِلُ إِنْسَانًا كَلِّ ٱللهَ ٱلَّذِي أَعْطَانَا آيْظًا رُوحَهُ ٱلْمَدُّوسَ ا وَأَمَّا ٱلْعَنَّةُ ٱلْآَحُوبَةُ فَلَا حَاحَةً كُمُ أَن أَكْنُبَ إِلَيْكُمْ عَنْهَا لِأَنْكُمْ أَنْفُسَكُمْ مُتَعَلِّمُونَ مِرْ أَلَّهُ أَنْ يُمِيُّ بَعْضُكُمْ بَعْضًا . ﴿ وَيَكُمْ نَعْفَاوِنَ وَلِكَ أَيْصًا لِحِيمِ ٱلْإِخْوَةِ ٱلَّذِينَ فِي مُكِدُولِيَّةَ كَنْهَا . وَإِنَّهَا أَطْلُبُ إِلَيْكُمْ أَنَّهَا ٱلْإِحْوَةُ أَنْ مَرْدَ 'دُولا أَكْثَرَ ١١ وَأَنْ تَحْرِصُولَ عَلَى أَنْ تَكُونُوا هَادِيْنِنَ وَنُمَارِسُوا أَمُورَّكُمُ ۖ ٱلْحَاصَّةَ وَنَشْتَعِلُولَ بِٱللَّهِ يَكُمُ ٱللَّهُ كَمَا أَوْصَيْبًا كُمُ ١٣ لِيِّي نَشْلَكُولَ لِلَمَاقَةِ عِنْدَ آمَدَ بِنَ هُمْ مِنْ حَارِجٍ وَلَا تَكُورَ كُمْ حَاجَةٌ إِلَى أَحَدِ ١٠ ثُمُّ لا أَرِيدُ أَرْ تَعْيَلُوا أَنَّهَا ٱلإِخْوَةُ مِنْ حِهَةَ

ٱلرَّافِدِينَ لِكُنْ لَا تَخْرُوا الْلَّذِي أَلْبِينَ لَا رَحَاهُ لَمْرْ ١٤٠ لِأَنْ وِرَكُمْ نَيْسِنَ أَنْ يَسْعَ مَاتَ وَلَارَ فكلك الروروب ع يقصر برك أيا ما . ٥ ا وَيِّمَا شُولُ كُمْ \* كَيْرِمِدُ رُّبِو يَّ مِنْ مَحْ \* أَذَا مِنْ إِلَى فِي أَرْدُ لِلْا سَبِقُ أَرْدِ بِلَا مِنْ أَرْدِ بِلَا اللَّهُ أَوْلِ بِلَا اللَّهُ ٱلَّانِهُ عَلَمُهُ بِهِ أَفْهِ بِكَ أَنْهِ رَئِهِمِ مَا كِمَةٍ وَأَنْقِ صَرِ سَوْفَ يَارُلُ مِنَ أَسَّمَ وَٱلْأَنُولَانَ فِي آسَمِ سيوور أولا. ١١ م عن أرحياء المرار ما من حبيعًا مَعْهُمْ فِي "مُب بِمَالَا أَوْ أَرْتُ فِي مِن". ا وَهُكُذُ تُكُونُ كُلُّ حِينِ مَعَ ٱلرِّبِهِ ١٨ يَدِينَ لَرُّولَ بعضكم تعصا عالا الكاذم

الأَعْمَاغُ أَمَّا مِنْ ا وَأَمَّا الْأَرْمِيةُ وَالْأَوْقَاتُ مَلاَ حَامَةً لَكُمْ أَنَّ الْإِخْوَةُ أَنْ أَكْنُتُ إِلْكُمْرُ عَلَمًا . مَا لِأَنْكُرْ عَلَمَا . مَا لِأَنْكُرْ عَلَمَا . مَا لِأَنْكُرْ تَعْلَمُونَ بِأَفْقَنِوْ أَنْ يَوْمَ ٱلرَّبِ كَلِيضٍ فِي النَّلِي

اتَسَالُوبِکِي ٥ ٧٣٧ هَكُمَا يَجِيُّهُ ٢٠ لِأَنَّهُ حِيمَا يَغُولُونَ سَلَامُرٌ وَأَمَانٌ حِبِئَانِي بِمَاحِثِهُمْ هَلَاكُ بَعْنَةً كَأَنْجَاصٍ لِخُلِي فَكَ يَجُونَ ٤٠ وَأَمَّا أَنْهُمْ أَيُّهَا ٱلْإِحْوَةُ فَلَسْنُمْ فِي ظُلِّمَةً حَى يُدْرِكُكُمْ دَٰلِكَ ٱلْبُوْمُ كُلِصَ . ٥ جَدِيمُكُمْزِ ٱلْهَالَّهُ مُور وَأَمَّاهُ مَهَارٍ. لَسْنَا مِنْ لَلْ وَلاَ ظُلْمَةِ 10 فَلاَ مَمْ إِذَا كَالْلَافِينَ مَلْ لِيَمْهَرْ وَتَصْخُ ٢٠ لَإِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُمُونَ فَبِالْابُلِ بَهَامُونَ وَأَلَدُينَ يَسْكَرُونَ فَبِالْأَلِ يَسْكَرُونَ ٨ وَأَمَّا عُنْ آمْدِينَ مِنْ لَهَارٍ فَسُصِحُ لَآسِينَ دِرْعً · لَإِيَّانِ وَاسْعَمْهُ وَحُودَةً ثِي رَجَاءِ لَكُلاَص ٢٠ لِأَنَّ ٱللهَ كَمْ يَعْمَلُما لِلْعَصَبِ مَلْ لِٱقْنِيَاءُ ٱلْعَلَاصِ مِرْمَاً يَسُوعَ ٱلْمَسِيعِ ١٠ ٱلَّذِي مَاتَ لِأَدْلِياً حَثَّى إِذَا سَهَرْمَا أَوْ بِيمًا نَحْبًا حَبِيعًا مَعَهُ ١١٠ لِذَٰلِكَ عَزُوا بَعْضَكُمْ ۗ بَعْضًا وَٱسُوا أَحَدُكُمْ ٱلْأَحَرَ كَمَا يَعْلُونَ أَبْصًا ١٢ ثُمَّ نَسَأَلُكُمْ أَيَّا ٱلْإِحْوَةُ أَنْ تَعْرِفُوا ٱلَّذِينَ يَتْعَبُّونَ يَنْكُمُ وَيُدَيُّرُونَكُمْ فِي ٱلرَّبُ وَيُدْرُونَكُمْ اَنْسَالُوسِكِي ا ٢٣٩ اَنْ اَنْسُالُوسِكِي ا اللهُ اللهُ

ٱلإَحْوَةِ جَسِمًا بِمُنْذَ مُعَدَّسَةِ ٢٧٠ أَكَاسَدُكُمْ بِٱلرَّبُّ أَنْ نُقُراً عَلَيْ ٱلرِّمَالَةُ عَلَى حَسِيعِ ٱلْإِحْوَةِ ٱلْمِدِيسِينَ.

١٨ يعْمَةُ رَبِّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ مَعَكُرُ. أُمِينَ

رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ ٱنَّانِيَةُ إِلَى أَ**دَّلِ** تَسَانُونِيكِي

ٱلْأَصْفَاجُ ٱلْأَوْلُ

ا بُولُسُ وَسِلْوَالُسُ وَسِهُونَاوُسُ إِلَى كَيِسَةِ ٱلسَّالُوسِكِيْنَ فِي ٱللهِ أَسِا وَآرَبُ بَسُوعَ ٱلْسَبِعِ

مَ نِعْمَةٌ لَكُمْ وَسَلَامُرُ مِنَ ٱللَّهِ أَيِياً وَٱلرَّاتِ يَسُوعَ ٱلْمُسِيدِ

المسيح \_\_\_

٢ يَمْبُعِي لَمَا أَنْ نَشَكُرَ اللَّهَ كُلُّ حِيسٍ مِنْ جَهَيْكُمْ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ كُمَّا يَمِينُ لِأَنَّ إِيَالَكُمْ يَنْمُو كَثِيرًا وَهُجَّةُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُرْ حَبِيعًا بَعْصُوكُمْ لِبَعْض رَدْدَادُ ٤ حَتَّى إِنَّمَا تَعْنُ أَنْفُسَنَا تَعْيَرُ بِكُرْ فِي كَنَائِسِ ٱللَّهِ مِنْ أَجْلِ صَارِكُمْ وَإِمَالِكُمْ فِي حَسِعِ أَصْطِهَادَالِكُمْ وَالصِّيفَاتِ ٱلَّتِي نَعْمَمُلُومَ ا \* مَيِّلَةً عَلَى فَصَاءُ ٱللَّهِ آلْمَادِلِ أَنْتُمْزِ نُوَّمْلُونَ لِمَنْكُونِ اللهِ ٱلْدِي الْمِجْلِهِ مَّا مُونَ أَنْصًا ٢٠ إِذْ هُوَ عَادِلٌ عِنْدَ أَنَّهِ أَنَّ ٱلَّذِينَ يُضَايِهُونَكُرْ نُجَارِيهِمْ صَيْنًا ٧ وَإِنَّاكُمْ ٱلَّذِينَ نَتَصَايَهُونَ رَاحَةً مَعْنَا عِنْدَ ٱسْيَعْلَانِ ٱلرَّبِّ يَسُوعَ مِنَ ٱسَّمَاءُ مَعُ مَلَائِكَةِ نُوَّيْهِ ٨ فِي كَارِ لَهِيْتِ مُعْطِيًّا يَقْمَةً اللَّذِينَ لَا يَعْرِفُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ لَا يُطْرِمُونَ إِلْحِيلَ رَّمُا يَسُوعَ آلْمَسِجِ 1 آلَذِينَ سَيْعَاقَبُونَ بِهَلَاكِ أَلَدِيٌّ مِنْ وَجُو ٱلرَّبِّ وَمِنْ تَعَدُّ فُوَّتِهِ ١٠ مَتَى حَاه الْمُنْعَدَ فِي قِدُ سِبِهِ وَيُتَغَيِّبَ مِنْهُ فِي حَبِيعِ ٱلْمُؤْمِينَ.

٣ تَسَالُوبِكِي اوَ ٢ الا لَأَنَّ شَهَادَتُنَا عِنْكُمْ صُدِّفَ . فِي دُلِكَ ٱلْمُومِ. ١١ ٱلأَمْرُ ٱلَّذِي لِأَحَادِ لُصَلِّي أَبْضًا كُلَّ حِينِ مِن جِهْتِكُمْ أَنْ يُوْءِلِكُمْ إِلَهُمَا لِلسَّعْوَةِ وَبَكَمْلِ كُلَّ مَسَرَّةِ ٱلصَّلَاحِ وَعَمَلَ ٱلْإِبَانِ يَعُوَّةِ ١٢ لِكُنْ يَنْحَبَّدَ أَمُ رَبًّا يَسُوعَ ٱلْمَسِيعِ نِيكُرُ وَأَنَّمُ فِيهِ بِيعْمَدُ إِلْهِمَا وَالرَّبُ يَسُوعَ الْمَسِع ٱلاَّحَمَاجُ ٱلثَّالِي ا ثَمَّ نَشَأَ لُكُرُ أَيُّهَا ٱلْإِحْوَةُ مِنْ حِهَةِ تَحِيُّ رَبِّناً بَسُوعَ ٱلْمَسِيعِ وَأَحْدِمَاعِنَا إِلَيْهِ ٢ أَنْ لَا تَتَرَعْرَعُوا سَريعًا عَنْ ذِهْيِكُمْ وَلَا تَرْنَاعُوا لَا بِرُوحٍ وَلاَ يَكُلِمُهُ وَلاَ بِرِسَا لَهِ كُأْمًا مِنَّا أَيْ أَنْ يَوْمَ ٱلْمَسِجِ فَدْ حَضَرَ. ٢ لَا يَجْدُ عَنْكُمْ أَحَدُ عَلَى طَرِينَهْ مَا لِأَنَّهُ لَا يَأْتِي إِرْكُمْ بَأْتِ ٱلإَرْتِئَادُ أَوْلَا وَيُسْتَعَلَّمُ ۚ إِنْكَ نُ ٱلْحَطِّنَةِ ٱبْنُ ٱلْهَلَالِهِ ءُ ٱلْمُفَاوِمُرُ وَٱلْمُرْتَعِهُ عَلَى كُلُّ مَا يُدْعَى إِنَهَا أَنْ مَعْبُونًا حَنَّى إِنَّهُ يَعْلَمُ فِي هَيْكُلِ ٱللَّهِ كَالِهِ مُظْهِرًا عَسَّهُ

۲۰۲ تسالوپیکی ۲ أَنَّهُ إِلٰهٌ . ٥ أَمَا تَذَكُّرُونَ أَنِّي وَأَنَا بَعدُ عِيدَكُمْ كُنْتُ أَفُولُ لَكُمُرُ هَا ٦٠ وَٱلْآنَ نَعَلَمُونَ مَا نَحْيُرُ حَتَى يُسْتَعَلَنَ فِي رَنْهِ ٢٠ لِأَنْ سِرُ ٱلْإِنْمِ ٱلْآنَ يَعْمَلُ مَفَطَ إِلَى أَنْ يْرْقَعَ مِنَ ٱلْوَسَطِ ٱلَّذِي تَخْرُرُ ٱلْآلَتَ ٨ وَحِيثَيْلِهِ لَـُسْتَعَلَّنَ ٱلْأَثْبِيمُ ٱلَّهِ يَ ٱلرَّبُّ بَبُدُهُ سِلْحَتَقَ فَهِهِ وَيُبْطِلُهُ بِظُهُورِ مَحْبَئِهِ . ٩ كَذَيبِ مَحِيثُهُ بِعَمَلُ ٱلشَّيْطَانِ بِكُلُّ فُوَّةٍ وَلَا يَانِ رَغَمَا إِبَ كَادِ آنِهِ ﴿ وَيَكُلُّ حَدِيعَةِ. لَإِثْمِ فِي ٱلْهَا لِكِينَ لَا أَنَّهُمُ لَمْ يَعْبُلُوا عَبَّهُ ٱلْحَقِّ حَتَّى يَخْلُصُ إِهِ ١١ وَلِأَجْلِ هَٰذَا سَيُرْسِلُ ۚ إِلَيْهِمُ ٱللَّهُ عَمَلَ ٱلصَّلَّالِ حَمَّى يُمَدُّنُوا ٱلكَّذِبَ ١٢ لِكُنَّ يُدَّانَ جَمِيعٌ ٱلَّذِينَ كَمْرْ يُصَدِّفُوا تَكُونًا كُلُ شُرُوا بِٱلَاثِمْ ١٢ فَأَمَّا عَمُنُ فَيَسْغِي لَنَا أَنْ نَشَكُمُ ٱللَّهَ كُلُّ حِينِ لِأَجْلِكُمْزِ أَنَّهَا ٱلْإِخْوَةُ ٱلْتَعْبُونُونَ مِنَ ٱلرَّبُورُ إِنَّ آلُهُ آحْنَارَكُرُ مِنَ ٱلْدُهِ لِلْمُلاَصِ بِتَعْدِيسِ ٱلرُّوحِ , وَتَصْدِيقِ ٱلْحَقِّ ١٤ ٱلأَثْرُ ٱلَّذِي دَعَاكُمْ إِلَيْهِ بِإِنْجِيلِياً

اتُسَالُورِ کِي اوا ٢٤٢ لِأَفْتِيَا ۗ مَجْدِ رَبِّنَا بَسُوعِ ٱلْمَسِيعِ . ١٥ مَانْبُنُو لِنَا أَيْهَا ٱلْإِحْوَةُ وَتَمَسَّكُوا بِٱسَّعَ بِمِ ٱسِّي نَعَلَمْنْمُوهَا سَوَاقَ كَانَ بِٱلْكُلَامِ أَمْرُ بِرِسَالَبَهَا مِنَا وَرَبُّهَا نَعْسُهُ يَسُوعُ ٱلْسَبِيحُ وَلَيْهُ أَبُواَ ٱلدِّبِ أَحْدًا وَعُطَانَا عَرَاهُ أَنْدِيًّا وَرَحَا صَاكِمًا بِٱلْبِعْمَةِ ١٧ يُعَزِّي فُلُونَكُمْزِ وَيُثَيِّنَكُمْ فِي كُلُّ كآلام وَعَمَلُ صَالِحِ الأسح في سايث الْخَيْرَ أَبِهَا ٱلْإِحْوَةُ صَلُّوا لِأَحْلِيَا بِكُنْ تَبْرِي كَلِيمَةُ أَمَرَّتُ وَنُسْعَبَدَ كَمَا عَبْدَكُرْ أَهْمًا ٢٠ وَلِكُو مُفَلَّدَ مِنَ ٱلنَّاسِ ٱلْأَرْدِيَاءُ ٱلْأَشْرَارِ . لِأَنَّ ٱلْإِيَانَ أَيْسَ الْجَمِيعِ ٢٠ أَمِينٌ هُوَ آمَرُبُ ٱلَّذِبِ سَيْنَتِكُمْ وَيَعْسَطُكُمْ مِنَ ٱلنَّرُبِرِ ٤٠ وَنَثِقُ بِٱلرَّبُ مِنْ حِهِيْكُمْ أَكُمْ تَعَلُونَ مَا يُوصِيكُمْ بِهِ وَسَتَعَلُولَ أَيْضًا . ٥ وَٱلرَّبُ يَهْدِى تَلُوكُمْرُ ۚ إِلَى تَعَبِّهِ ٱللهِ وَ إِلَى مبر أنسير ٢ أُمُّ مُوصِيكُمْ أَيْنَ الْإِحْوَةُ بِاسْمَ رَبَّا يَسُوعَ الْمَسِيعِ أَنْ تَجْسُوا كُلَّ أَحْ يَسْلُكُ بِلاَ تَرْتِيبٍ وَلِيَسَ الْمُسِيعِ أَنْ تَجْسُوا كُلَّ أَحْ يَسْلُكُ بِلاَ تَرْتِيبٍ وَلِيَسَ حَسَبَ ٱلنَّعْلِيمِ ٱلَّذِي أَحَذَهُ مِيًّا ٥٠ إِذْ أَنْمُ تَعْرِفُونَ كَيْمَ يَجِبُ أَنْ بُنْكُلُ بَا لِأَنَّا لَرَ نَسْلُكُ مِلاَ تَرْنِيبِ يَسَكُمْ لَمْ وَلاَ أَكْنَا خَبْرًا هَبَّانًا مِنْ أَحَدِ كُلُّ كُنَّا نَشْتَمِلُ بِنَعَبِ وَكُدُ لِللَّا وَيَهَازًا لِكِينَ لاَ شُقَلَّ عَلَى أَحَدِ مِنْكُرُ . • كَيْسَ أَنْ لاَ سُلْطَانَ لَمَا بَلْ لِكَنْ مُعْطِيَكُمْ أَنْفُسَا قُدْوَةً حَتَّى شَمَثْلُوا بِيَاهِ ١٠ فَإِنَّمَا أَيْضًا حِينَ كُنَّا عِيْدَكُمْ أَوْصَبْنَاكُمْ عِلْمَا أَنَّهُ إِنْ كَانَ أَحَدْ ۖ لَا يُرِيدُ أَنْ يَشْنَعِلَ مَلَا يَأْكُلُ أَيْضًا ١١٠ لِأَسَّا نَسْمَعُ أَنَّ قَوْمًا يَـنْكُونَ يَشَّكُرُ بِلاَ تَرْتِيبٍ لاَ يَشْتَعِلُونَ شَيْثًا مَلْ هُرْ فُصُولِيُّونَ. ١٢ فَمِثْلُ هُوُّلًا \* تُوصِيهِمْ وَتَعِظُهُمْ بِرَبِّنَا يَدُوعَ ٱلْنَسِيحِ أَنْ يَمْتَعِلُوا بِهُدُوهُ وَيَا حُلُوا حُنُرَ أَلْهُ بِيمِ ١٠ أَمَّا أَنْمُ أَبِّهِ ٱلْإِحْوَةُ فَلَا تَمْشَلُوا فِي عَمَلِ ٱلْخَيْرِ عِنَا وَإِنْ كَانَ أَحَدُ لَا يَطِعُ

كَلَّامَمًا بِالرِّسَالَةِ فَسِمُنَ مَّنَا وَلاَ نُحَالِطُوهُ لِنَيْ تَخْلَ.

ه، وَلٰكِنْ لاَ نَحْسَبُوهُ كَفَدُو لَلْ أَنْذِرُوهُ كَأْمِ .

٦، وَرَبِّ ٱلسَّلَامَ نَفْسُهُ بُعْطِيكُمُ ٱلسَّلَامَ دَهَيًّا مِن كُلُّ مَحْهُ ، أَلسَّلَامَ دَهَيًّا مِن كُلُّ

وَحْهِ ۚ ٱلرَّبُّ مَعَ جَوِيعِكُمْزُ ١٧ اَلسَّلاَمُرُ سِيَدِے أَمَا بُولُسَ ٱلَّذِبِ هُنَ عَلاَمَةٌ فِي كُلُّ رِـاَلَةِ ۚ هَٰكُذَا أَكَا أَكْنُبُ ۚ

ا يَعْهَةُ رَبِّنَا يَسُوعَ ٱلْسَبِحِ ١٨ يَعْهَةُ رَبِّنَا يَسُوعَ ٱلْسَبِحِ يَغَ حَمِيعِكُمْ . آمِينَ

ŕ

رِسَالَةُ بُولُسَ أَلرَّسُولِ أَلْأُوكَى إِلَى تِيمُونَاوُسَ

ٱلاَّصَّاجُ ٱلْأَوْلُ

ا تُولُنُ رَسُولُ بَسُوعَ ٱلْمُسِحِ بِحَسَبِ أَمْرٍ كُلُّهِ

مُحَلِّصِنَا وَرَبَّا يَسُوعَ ٱلْمُسِيعِ رَجَاتِيَا ٢ إِنَّ تِسْمُونَاوُسَ ٱلآننِ ٱلصَّرِيجِ فِي ٱلْإِيَانِ بِعْنَةٌ وَرَحْنَةٌ وَسَلَامُرُ

مِنَ ٱللهِ أَسِمَا وَأَنْسَبِحِ يُسُوعَ رَبُّناً

٣ُكَمَا طَلَبْتُ إِلَيْكَ أَنْ نَمُكُكَ فِي أَفْسُلَ إِذْ كُنْتُ أَمَّا ذَامِيًا إِلَى مَكِدُوبَةً لِكَنْ تُوصِيَ قَوْمًا

أَنْ لَا يُعَلِّمُوا تَعَلِيمًا آحَرَ ؛ ولَا يُصَعُوا إِلَى حُرَافَاتِ

ا تِيهُوثَاوُسَ ا وَأَنْسَابِ لاَ حَدَّ لَهَا نُسَيِّبُ مُبَاحَثَاتِ دُونَ بُيْآن ٱللَّهِ ٱلَّذِي فِي ٱلْإِيَانِ. • وَأَمَّا عَايَهُ ٱلْوَصِيْدِ فَهِيَ ٱلْعَجَّبَّةُ مِنْ قُلْبِ طَاهِرِ وَضَهِيرِ صَالِحِ وَإِيَانِ لِلاَ رِيَاهِ. آثُرُمُورُ ٱلَّذِي إِذْ رَاعَ فَوْمُرْ عَمْهَا ٱخْرَفُوا إِلَى كَلاّمِ
 مَاطِلٍ ٧ يُرِيدُونَ أَنْ بَكُوبُوا مُعلِّدِي ٱمَّامُوسِ وَهُمْرًا لَا يَعْهَبُونَ مَا يُتُولُونَ وَلاَ مَا يُغَرِّرُونَهُ ٨٠ وَكُمَّا نَعْلَرُ أَنَّ ٱلنَّامُوسَ صَابِحٌ إِنْ كَانَ أَحَدٌ بَسْنَعْمِلُهُ نَامُوسَيًّا ﴿ عَالِمًا هَدَ أَنَّ ٱلنَّامُوسَ لَز يُوصَعَ لِلْبَارِّ مَلْ لِلْأَنْهَةِ وَٱلْمُتَمَرِّدِينَ لِلْعَبَّارِ وَٱلْحَطَّاةِ لِلدَّسِينَ وَٱلْمُسْتَهِمِينَ لِقَالِلِي ٱلْآمَاءُ وَقَائِلِي ٱلْأَمُّهَاتِ لَقَالِلِي ٱلنَّاسِ ١٠ لِلزُّنَاةِ لِمُضَاحِينِ ٱلدُّكُورِ لِدَارِقِي ٱلنَّاسِ لِلْكُمَّا بِينَ لِلْمَانِينَ وَإِنْ كَانَ شَيْءٌ آحَرُ يُفَاوِمُ أَنَّكُلِّمَ ٱلصَّحِيجَ ١١ حَسَبَ إِنْجِيلِ مَعْدِ ٱللهِ ٱرْمُبَارَكِ ٱلَّذِي ٱوْتُمِينْتُ أَا عَلَيْهِ ١٢ وَأَنَا أَمْكُو ٱلْعَسِيحَ بَسُوعَ رَسَّا ٱلْنيب فَوَالَٰذِي أَرَّهُ حَسَنِنِي أَمْيِنًا إِذْ جَعَلَنِي الْخِيدْمَةِ

٧٤٨ ايْبِيمُوثْأَوُسَ ا ١٢ أَمَا ٱلَّذِي كُنْتُ فَبَلًا مُجَدِّمًا وَمُصْطَهِدًا وَمُشَرِّيًّا. وَلَكِيْنِ رُحِيْتُ لِأَنِّي فَعَلْتُ بِجَهَلِ فِي عَدَّم إِبَالِ ١٤ وَتَمَاصَلَتْ نِعْمَهُ رَبًّا جِنًّا مَعَ ٱلْإِمَانِ وَالْحَمَةِ ٱلَّتِي فِي ٱلْمُسِيعِ يَسُوعَ ٥٠٠ صَادِفَهُ ۚ هِيَ ٱلْكُلِيمَةُ وَمُسْتَحَيَّةُ ۖ كُلِّ فَيُولِدِ أَنَّ ٱلْمُسِيحَ يَسُوعَ جَاءِ إِلَى ٱلْعَالَمِ لِيُحَلِّصَ ٱلْكُطَاةَ ٱلَّذِينَ أَوْلُهُمْ أَنَا ١٦٠ لَكُونِ لِهِلْنَا رُحِيثُ لِيُطْهِرَ بَسُوعُ ٱلْسَيخُ فِيَّ أَمَا أُوَّلًا حَالًا أَمَاةِ مِثَالًا لِلْعَتِيدِينَ أَنْ يُوْمِنُوا بِهِ الْحَيْوةِ ٱلْأَبَدِيَّةِ ١٧٠ وَمَلِكُ ٱلدُّهُورِ ٱلَّذِي لَا يَعْنَى وَلَا يُرَى ٱلْإِلَّهُ ٱلْكَبِّكِيمُ وَحَدَّهُ لَهُ ٱلْكُوَّامَةُ يَأْلَحُبُدُ إِلَى دَهْرِ ٱلدُّهُورِ . آمِينَ

١٨ هَلِيهِ ٱلْوَصِيَّةُ أَيْهَا ٱلْإِبْنُ يَهِمُونَاوُسُ أَسْتُودِعُكَ إِيَّاهَا حَسَبَ أَسْبُوَّاتِ ٱلَّذِي سَبَغَتْ عَلَيْكَ لِكُنْ نَحَارِبُ مِيهَا ٱلْعَارَيَةَ ٱلْعَسَةَ ١٠ وَلَكَ إِمَانُ وَصَيرٌ صَالِحٌ ٱلَّذِي إِذْ رَفَعَهُ قَوْمُ ٱلْكُسَرَتْ بَيْمُ ٱلسَّعِينَةُ مِن جِهَةِ ٱلْإِمَانِ أَيْضًا ٢٠ ٱلَّذِينَ مِيْمُ

ا يْسَهُوتُأُوْسَ اوَ٣ هِيهِ اَيْسُ وَٱلْإِسْكَنْدَى ٱللَّمَانِ ٱسْلَمْتُهُمَّا لِلشَّبْطَانِ لِكُنْ يُؤَدُّنَا حَتَّى لاَ يُعَدِّمَا آلأضماخ آلنابي ا عَأَطْلُبُ أَوَّلَ كُلُّ شَيْءً أَن نْقَامَرَ طَلَيَاتُ وَصَلَوَاتُ وَأَنْهَا لَآتُ وَنَنَكُرَاتُ لِأَجْلِ جَيِيعِ ٱلنَّاسِ ٢ لِأَجْلِ ٱلْمُلُوكِ وَحَيِيعِ ٱلَّذِينَ هُمْرُ فِي مَنْصِبِ يَكُيْ نَفْصَىَ حَبُوةً مُطْبَئِيَّةً هَادِئَةً فِي كُلُّ نَتْوَك وَوَقَارٍ . ؟ لِأَنَّ هَٰلَا حَسَنٌ وَمَنْبُولٌ لَدَّى مُحَلِّصِنَا اللَّهِ ٤ ٱلَّذِى يُرِيدُ أَنَّ جَمِيعَ ٱلنَّاسِ بَخَاصُونَ وَإِلَى مَمْرِفَةِ ٱلْحَقَّ يُقْلِلُونَ • ٥ لِأَنَّهُ يُوحَدُ إِلَّهُ وَاحِدٌ وَوَسِيطٌ وَاحِدٌ مَيْنَ ٱللهِ وَأَمَّاسِ ٱلْإِنْسَانِ يَسُوعُ ٱلْسَهِعُ 1 ٱلَّذِي مَذَلَ نَسْمُهُ مِدْيَةً لِأَجْلِ ٱلْحَمِيعِ ٱلشَّهَادَةُ فِي أَوْقَاعِهَا ٱنْحَاصَّةِ ٧ ٱلَّذِي حُعِلْتُ أَنَّا لَهَا كَارِزًا وَرَسُولًا. آنْحُنَّ أَنُولُ فِي آلْسِيجِ وَلاَ أَحَدِبُ. مُعَلِّمًا لِلْأَمَ فِي ٱلْإِمَانِ وَٱلْكُفَّ

مَعَأْرِيدُ أَنْ بُصَلِّي ٱلرِّحَالُ فِي كُلُ مَكَانِ رَافِعِبنَ أَيَادِيَ طَاهِرَةً بِدُونِ عَصَبِ وَلاَ حِدَالٍ . ١ وَكُذَٰلِكُ أَنَّ ٱلْرِسَاءُ يُرَيِّنُ ذَوَاتِهِنَ لِلبَّاسِ ٱلْحِشْيَةِ مَعَّ وَرَعِ وَتَمَنُّلُ لَا يَضَمَاثِرَ أَوْ ذَهَبِ أَوْ لَاكِلَّ أَوْ مَلَابِسَ كَتبرَةِ ٱلنَّهَنِ ١٠ بَلْ كَمَا بَلِيقُ سِيَاءُ مُتَعَاهِيَاتِ مَتَنُوى ٱللهِ مَأْعُهَالِ صَاكِمَةِهِ ١١ لِيَتَعَلَّمُ ٱلْهَزَّأَةُ بِسَكُوتِ فِي كُلُ خُصُوعٍ . ١٢ وَكُينَ لَـسْتُ آدَنُ سِمَرَاتُو أَنْ تُعَلِّرَ وَلاَ نَسَلُطَ عَلَى الرَّجِلِ بَلْ تَكُونُ فِي سُكُوسٍ. ١٢ لِأَنَّ آدَمَ -بُولَ أُوْلَا ثُمَّ حَوَّلُهُ ١٤٠٠ وَآدَمُ لَمْ بُعْنَ لَكِنَّ ٱلْمَزَّاةَ أَغُوبَتْ تَحْصَلَتْ فِي ٱلنَّعَدِّي. ١٠ وَلَكِنَّهَا سَغَلُمُ بُولَادَةِ ٱلْأَوْلَادِ إِنْ ثَبَنَنَ فِي ٱلْإِيَانِ وَٱلْمَعِّبُ وَلَفَنَاسَةِ مَعَ ٱلنَّمَثَلُ

ٱلْأَصَحَاجُ ٱلنَّالِثُ ا صَادِنَةٌ هِيَ ٱلْكَنِيمَةُ إِنِ ٱنْتَكَى أَصَدُ ٱلْأَسْتَنِيَّةً

فَيَشْنَهِي عَمَلًا صَالِحًا . ٢ فَجَمَعُ أَنْ يَكُورَ ٱلْأَسْقَفُ

ا يِبِمُونَّا وُسَ ٢٠ (٧٥) بِلاَ لَوْمِ بَعْلَ أَمْرَأَةِ وَاحِدَةِ صَاحِيًا عَافِلاً مُعْنَشِيمًا مُصِيمًا لِلْعُرَبَاءُ صَاكِمًا لِلنَّعْلِيمِ \* غَيْرَ مُدْمِنِ ٱلْخَمْرِ وَلاَ ضَرَّابِ وَلاَ طَامِعِ بِٱلرُّبْحِ ٱلْمَبِيعِ كُلُّ حَلِيمًا غَيْرَ مُعَاصِمٍ وَلاَ مُعِبِدُ لِلْمَالِ } يُدَيِّرُ يَنْهُ حَسَنًا لَهُ أَوْلاَدُ فِي ٱلْحُضُوعِ بِكُلِّ وَقَارٍ. ٥ وَإِنَّهَا إِنْ كَانَ آحَدٌ لَا يَعْرِفُ أَنْ يُدَرِّرَ بَيْنَهُ فَكَيْفَ يَعْنَبِي يَكْنِيسَةِ ٱللهِ ٢٠ عَيْرً حَدِيثِ ٱلْإِمَالِ لِنَلا يَمُصَلَّفَ فَيَسْفُطَ فِي دَيْثُونَةِ إِلْمِسَ. ٧ وَتَحِبُ أَيْصًا أَنْ تَكُونَ لَهُ شَهَادَةٌ حَسَمَةُ مِنَ ٱلَّذِينَ مُرْ مِنْ حَارِجِ لِتَلَاُّ يَسْفُطَ فِي تَسْيِيرِ وَفَخُ إِلَيْسَ ٨ كَذَٰلِكَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ ٱلشَّمَاءِسَهُ ذَوي وَقَارِ لَا ذَوِي لِسَائِبْنِ غَبْرً مُولَعِينَ بِٱلْخَبْرِ ٱلْكَثِيرِ وَلاَ طَامِعِينَ بِٱلرِّيخِ ٱلْقَبِحِ ؛ وَلَهُرْ سِرْ ٱلْإِيَانِ يِضَيِيرٍ طَاهِرٍ • • ﴿ وَإِنَّمَا هُؤُلَّا ۚ أَيْضًا لِلْجَنَّبَرُولَ أَوَّلًا ثُمَّ يَتَشَهُّ وَا إِنْ كَانُوا مِلاَ لَوْمِ ١١٠ كَذَالِكَ تَعِبُ أَن

تَكُونَ ٱلبِّمَاءُ دَوَاتِ وَفَارِ غَيْرَ ثَالِبَاتِ صَاحِيَاتٍ أَمِينَاتِ فِي كُلُّ شَيِّءً ١٢٠ لِيَكُنِ ٱلتَّهَامِسَةُ كُلُّ بَعْلَ أَمْرَأَةِ وَاحِدَةِ مُدَبِّرِينَ أَوْلاَدَهُمْ وَيُوْمَهُمْ حَسَا. ١٠ لِأَنَّ ٱللَّذِينَ نَشَمُّهُ فَا حَسَّا يَنْتُمُونَ لِأَنْسِمِ دَرَجَةً حَسَّةً وَتِهَا كُنيِرَةً فِي ٱلْإِيَالِ ٱلَّذِبِ بآلمسم يسوع

اَ هُٰذَا أَكُنَّهُ إِلَىٰكَ رَاحِيَا أَنْ آلِيَ إِلَيْكَ عَنْ فَرِيبِهِ ١٥ وَلَكِنْ إِنْ كُنْتُ أَنْطِقٌ فَلِكِنَّ نَعْلَمَ كَيْفَ

جَبُ أَنْ نَنْصَرَّفَ فِي بَيْتِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي هُرَ كَلِيسَةُ ٱللَّهِ ٱلْحَىُّ عَمُودُ ٱلْحَقُّ وَقَاعِدَتُهُ ١٦٠ وَبِٱلْإِحْمَاعِ عَطِيمٌ ۗ

هُوَ سِرْ ٱلنَّنْوَى ٱللهُ ظَهَرَ فِي ٱلْحَسَدِ نَبَرَّرَ فِي ٱلرُّوحِ تَرَامِي لِمَلاَئِكَةِ كُرِزَ بِهِ مَيْنَ ٱلْأَمْمَ أُوبِنَ بِهِ فِي ٱلْعَالَمَ

رُمِعَ فِي ٱلْمُمْدِ

الأصفائح الرابغ ا وَلَكُمِرٌ ٱلرُّوحَ يَنْهُلُ صَرَّجًا إِنَّهُ فِي

ا تِيهُوثَاوُسَ ٤ ٱلْأَحِيرَةِ يَرْتَدُ قَوْمُرْ عَنِ آلَوِيمَانِ تَابِعِينَ ٱرْوَحًا مُعَرِيَّةً وَلَمَا لِيمَ شَيَاطِينَ ٢ فِي رِيَاءُ أَثُولَ كَرِيَّةٍ مَوْسُومَةً ضَمَائِزُهُمْ ٢ مَانِعِينَ عَرِ ٱلْرَوَاحِ وَآمِرِينَ أَنْ يُبَيُّعَ عَنْ أَصْعِبَةِ قَدْ حَسَّهَا لَكُ بِمُدَّاوِلَ بِٱلشَّارِ مِنَ ٱلْمُؤْسِينَ وَعَارِفِي ٱلْنُوْءِ لِأَنَّ كُلُّ حَبِينَوِ آللهِ حَيِدَةً وَلاَ يُرْفَصُ عَيْهُ إِذَا حِدَ مَعَ ٱلمُكُو ٥ لِأَنَّهُ يُمَدُّسُ بِكُلِّمَةِ ٱللَّهِ وَلَصْمُونَهِ ٦٠ إِنْ مُكَّرِّثَ ٱلْإِ-ثُوَّةَ مِلْدُ تَكُونُ حَادِمًا صَائِمًا لَسُمْعَ ٱللَّهِ مُثَرَّبًا مَكَلَّم آلاِمَانِ وَالنَّامَلِيمِ خَسَنِ الَّذِي نَسِعَهُ ٢٠ وَأَمَّا الْخُرَامَاتُ ٱلدَّسِهُ ٱلْمُحَارِّيَّهُ فَأَرْفَصُهَا وَرَوْضَ بَعْمَكُ لِلْتَهُ كَيْ ٨ لِأَنَّ ٱلرُّ. صَهُ ٱلْحَسَدَيَّةَ مَامِعَةٌ لِلَايِلِ وَكُيرً ٱنَّعُوَى نَاهِعَهُ لَكُلُ سَيْءٌ إِذْ لَهَا مَوْعِدُ كَيْرِةُ أَعَاضِرَةِ وَعَتِيدَةٍ. ٩ صَادِفَهُ ۚ فِيَ ٱلْكُمِيمَةُ وَمُسْفِقَةٌ كُلُّ فَنُولِ. ١ لَأَمَّا لِهِمَا نَعْتُ وَلَمَرُ لَأَنَّا نَدَ أَلَيْنَا رَجَاعَا عَلَى ٱللَّهِ آنْجَيِّ ٱلَّذِبِ هُوَ تُحَلِّصُ جَبِيهِ ٱلنَّاسِ وَلاَ سِنَّهَا

٧٥٠ - اتِيهُونَّ وُسَ عَوِهُ أُنْهُوْمِينَ ١١ أَوْصِ بَهٰذَا وَعَيْرُ ١٢ لَا يَسْتَهَنَّ أَحَدٌ مِحسَنَيْكَ كُلُّ كُنْ فَيْدُوَّةً لِنُونِينَ فِي لَكُومِ فِي سُكَرُف فِي أَنْعَلَا فِي أَنْعَلَا فِي أَنْعَلَا فِي أَنْعَلَا فِي أَرْض قَ لَا بَأَن فِي ٱللَّهَارَةِ. ١٢ إِنَى أَنْ أَجِيَّ كُفْ عَلَى ٱلرَاسَةِ وَٱلْوَعْطِ وَٱلمَّنْهِمِ وَالْأَمْهُمِ ٱلْمُوْدِيَةَ ۚ إِنِي وِكَ لَمُعَطَّمَ أَتَ لِأَسْبِقَ مَعَ وَصَعَ لَيْسِي أَسْسُعَةٍ. ١٥ أَهُمَّ عَهُ . كُنْ هِهِ لَكِيْ بَكُونَ لَقَدُّلُكَ صَهِرًا فِي كُنُّ مُوجِمًا لَاحِطُ مُسَكِّنَ وَ مُلِّيمٌ وَدُومٌ عَلَى دْكَ. إِنَّاتُ إِنَّ فَعَلْتَ هَا مُحِصُّ مَسْكُ وَسُرِينَ يَسْهَمُولَكَ أَيْصًا ٱلْآَتُمَاجُ عَاشِ ا لاَ تَرْخُرُ ثَا بَلْ عَهُ كَاتِبِ وَلَاحَدَثَ كَاإِحْيَةِ ٢ وَحَجَائِرَ كَأَمَّهَاتِ وَأَنْحَدَثُ تِ كَأَحْوَاتِ مُ أَكْمِيمُ ٱلْدَاهِلِ ٱللَّهِ فِي هُنَّ مِلَّهُ مِنْهُ مِلْهُ مِنْهِ أَرْ مِلْ.

ا تِمْوَثَاوُسَ هُ ع وَلَكُونُ إِنْ كَاسَتْ أَرْسَلَةٌ لَهِمَا أَوْلَادٌ أَوْ حَمَلَةٌ مَلْمَعَلَّمُوا أَوْلَا أَنْ يُوفِّرُوا مَلَ يَسِهِمْ وَيُوفُوا وَالدِّيمِيْ ٱلْمُكَافَةُ . لِأَنَّ هٰذَا صَالِحٌ وَمَنْمُولُ أَمَامَ ٱللَّهِ . ه وَلَكِنَّ أَنْنِي هِيَ بِأَنْفِيمَةِ أَرْمَلَهُ ۖ وَوَحِيدَ ۗ فَنَدُ ٱلْلَهَ ۗ رَجَامِهَا عَلَى أَلْهِ وَثَى مُوَاظِبُ ٱلْعَلَيَاتِ وَأَعَلَمُواتِ لَهُلاَ وَيَهَالِوْ ٦٠ قُلْمًا ٱلْمُسْعَيْمَةُ مَنَدُ مَاسَتْ وَهِيَ حَيَّةًۥ ٧ فَأُوْصِ عِهْمَا لِكُوْ بَكُنَّ بِلاَ لَوْمٍ ٨٠ وَإِنْ كَانَ أَحَدُ لا بَعْنَى بِعَاصَّهِ وَلاَ سِنَّمَا أَهْلُ لَيْنِهِ فَقَدْ أَنْكُرَ ۖ ٱلْإِمَانَ وَهُوَ شَرٌ مِنْ عَارِ ٱللَّهُونِ ١٠ فِيكُنَّبُ أَرْمَكُ ۗ إِنْ إَنَّ يَكُنْ عُمُزُهَا أَمَلَ مِنْ بِرَبِي سَنَّةَ أَمْرَأَةً رَجُلُ وَاحِلِي ١٠ مَشْهُودً لَهَا فِي أَعْمَالِ صَالِحَةِ إِنْ تَكُنُ قَدْ رَسَّتِ ٱلْأُولَادَ أَصَافَتِ ٱلْعُرْبَاءَ عَلَّمَتْ أَرْحُلُ ٱلْعِيْدِينَ سَاعَدَتِ أَمَّيْنَ أَمَّعِنَ أَمَّعِتَ كُلُّ عَبَلِ صَائْحٍ .

١٠ أَمَّا ٱلْارَولُ ٱلْحَدَمَاتُ فَأَرْتُصْهُوا لِأَبُّرا مَنَى تَطِرْنَ عَلَى ٱلْمُسِيحِ يُوِذُنَ أَنْ يَكَرَوَّجْنَ. ١٢ وَلَهُنَّ دَيْنُولَةٌ

لِأُمَّنَّ رَفَضَنَ ٱلْإِيَانَ ٱلْأُوَّلَ. ١٢ وَمَغَ دَلِكَ ٱلِفَا يَتَعَلَّمُنَ أَنْ يَكُنَّ بَطُّ لَاتِ يَطُعْنَ فِي ٱلْسُوتِ وَلَسْ تَطَّا لَاتٍ وَمَطْ مَلْ مِ لَكَرَاتُ أَيْضًا وَمُصُولِيّاتُ يَتَكُلُّمْنَ مِهَا لَا بَيْتُ ١٤٠ وَ رَبِدُ أَنَّ ٱلْخَدَثَاتِ يَنَّرُوَّحْنَ وَلَلِدْنَ ٱلْأَوْلَادَ وَيُدَبِّرُنَ ٱلْبَيُوتَ وَلَا يُعْطِينَ عِلْهَ لِلْمُفَاوِمِ مِنْ أَحْلِ ٱلنَّهُمْ عِـ ١٥ وَإِنَّ بَعْضَهُنَّ قَدِ ٱلْحُرَّوْنَ وَرَاتِهِ

ٱلمَّيْطَانِ ١٦٠ إِنْ كَانَ لِمُؤْمِنِ أَوْ مُوْمِيَةِ أَرَامِلُ فَلْمُهَاءِدُهُنَّ وَلَا يُنْعَلُّ عَلَى ٱلْكَبِمَةِ لِكِنْ نُسَاعِدُ فِيَ

ٱللَّوَاكِ هُنَّ بِٱلْحُبِّينَةِ أَرْامِلُ

١٨ أَمَّا كَثْيُوحُ ٱلْهُدِّيرُونَ حَسَمًا طَلْعَسْوا أَهْلًا لِكَرَّمَةِ مُضَاعَةِ وَلاَ سِيْمَا ٱلَّذِينَ يَتَعَبُونَ فِي ٱلْكُلْمَةِ يَ لَمُعَلِم . ١٨ لِأَنَّ ٱلْكِتَابَ يَعُولُ لاَ تَكُرَّ ثَوْرا دَارِسًا .

وَالْمَاعِلُ مُسْتَنِقٌ أَجْرَتُهُ

١١ لَا تَعْبَلُ شَكَابَهُ عَلَى شَجْ إِلَّا عَلَى شَاهِدَ عَنِ أَوْ تَلْتَةُ شُهُودٍ • • ٢ الَّذِينَ نُجْعُلِئُونَ وَيَجْهُمُ أَمَامَ ٱلْجَبِيعِ

ا جَمِيعُ ٱلَّذِينَ هُرُ عَبِدُ تَعْتَ بِيرِ عَلَيْمَسِمُوا سَادَتَهُمْ مُسْتَمْنِينَ كُلُّ إِكْرَامِ لِللَّا بُمْثَرَى عَلَى أَمْمِ ٱللهِ وَتَعْلِيمِهِ ١٠ وَٱلَّذِينَ أَهُمْ سَادَةٌ مُؤْمِئُونَ لَا يَسْتَهِبُول

٧٥٨ الْهِيمُوثَاوُسَ ٢ بِينَ لِأَنَّهُمْ إِنَّوَةٌ مَلَ لِيَقْدِينُوهُمْ أَنْكُرَ لِأَنَّ ٱلَّهِ مِنَ يَتَشَارَكُونَ فِي أَنْفَانِدَةِ هُمْ مُوْمِيُونَ وَتَحْبُوونَ . عَيْرُ م إِنْ كَانَ أَحَدُ بَعَلَيْ نَعْلِيهَا آحَرَ وَلاَ بُوَافِقُ كليمات رثيا يسوع أنسبج أستجيحة وانتعيم الليب هُوَ خَسَبَ ٱلنَّهُوَى لَهُ فَلَدُّ نَصَعْتَ وَقُمْرَ لَا يَعْهُمُ شَيْمًا مَلْ هُوَ مُتَعَلِّلٌ بِهُبَاحَثَاتِ وَمُهَاحَكَاتِ ٱلْمَلَامِ ٱلَّتِي مِنْهَا تَبْصُلُ ٱلْحَسَدُ وَتَحْصَامُرُ وَٱلْإِفْتِرَاهِ وَٱلطُّونُ ٱلرَّدِّئَةُ ٥ وَمُمَّارَعَاتُ أَ كَاسِ فَاسِدِى ٱلدِّيهُنِ وَعَادِمِي آلَيْنَ يَظُونَ أَنَّ ٱلتَّغُوى تِجَارَةٌ • تَعَسَّبْ مِثْلَ هُؤُلاه • ٦ قَلْ مَا النَّفُوكِ مَعَ ٱلْعَاعَةِ مِنْ يَخَارَهُ عَطِيمَةٌ ٧٠ لِأَمَّا كَرْ مَدْخُلِ آنْعَالَمَرَ بِيثَنِي ۚ وَوَاحِيجٌ ۚ أَمَّا لَا تَفْدِرُ أَنْ أَمْرُحَ مِنْهُ بِنَيْءٍ . لَمَ وَإِنْ كَانَ لَمَا فُوثٌ وَكُمْرَةٌ عَلَمْكَتُم بِمِهَا . ٩ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَكُونُوا تُعْيَاهُ فَيَسْقُطُونَ فِي غَرْمَةِ وَجُحُ وَسَهُواتٍ كَثِيرَةٍ

ا تيههُوٽاوس ٦ غَبِّيَّةٍ وَمُصِرَّةِ نُعَرِّقُ ٱلْمَاسَ فِي ٱلْعَطَبِ وَأَنْهَلَاكِ. ١٠ لِأَنَّ عَبُّهُ آلْهَالِ أَصْلٌ لِكُلِّ ٱلثَّارُورِ ٱلَّذَي إِذِ أَتْعَاهُ تَوْمٌ مُنْوا عَنِ أَلْمِهَانِ وَصَعَبُوا عَسَهُمْ مُؤخَّاعِ كَتِيرَةِ وَالنَّوْمُ مَا أَنْتَ لَا إِنْسَارَ آلَةً فَأَفْرُتُ مِنْ هَمَّا وَنُعْ أَمْرٌ وَأَنْهُوكَ وَالْإِلَانَ وَأَعْبَهُ وَأَصَّرُ وَأَنْوَدَ عَهُ ١٦٠ حَهِدْ حِيَادَ ٱلْهِ وِ ٱلْمَسَنَ وَسُمِكُ بِٱلْحَيْوِةِ ۚ ذُمَّ سَرِّيهِ ۖ أَنِّي إِنَّهَا وُمُوسَتَ أَيْضًا وَأَعْبَرَضَتَ ٱلْآعِيْرَ اَفَ ٱلْسُنَى مَامَرَ سُهُودِ كَبِيرِ مَ. ١٢ أَرْضِيكَ أَمَامَ لَنَّهِ أَمْدِي يَجْنِي أَكُلُ وَ مُسِيحٍ بَسْمِعَ أَسِب شَهِدَ لَدَى بِلاَطْمَلَ أَسْطَى وَكُلِّعْتِرَافِ أَنْسُو ١٤ أَنْ نَعْنَطَ ٱلْوَصِيَّةَ بِلاَ دَنْسِ وَلا لَوْمِرٍ إِنَّى صَهُورِ وَبَّمَا يَسُوعَ ٱلْحَسِيمِ ۚ ١٥ أَنَّدِي سَيْسَيُّهُ فَي أَوْءَ بِهِ ٱلْمَبَارِكُ ٱلْعَرِيرُ ٱلْوَحِيدُ مَلِكُ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَرَبُّ ٱلْأَرْنَابِ ١٦ ٱلَّذِي وَحَدَهُ لَهُ عَدَمُ ٱلْمَوْتِ سَاكِنَا فِي نُورٍ لَا يُدْتَى مِنْهُ ٱلَّدِي لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَقْدِرُ أَنْ يَرَاهُ ٱلَّذِي لَهُ ٱلْكَرَامَةُ وَالْقُدْرَةُ ٱلْأَنْدِيَّةُ. آمِينَ

الوص الأعباء في المدفر الاصر أن لا يَستَكْبُرُوا وَلا يُلْهُوا رَحَاسِمُر عَلَى عَبْر يَفِيسَّةِ تَعْوَ مَلْ

عَلَى اَنْهِ ٱلْحَيُّ ، لَدِّ ہے يَعْنُدُ كُلُّ شَيَّ عِنِي اِنَّمْتُعِ . ١٨ وَأَنْ بَصْنَعُوا صَلاَحًا وَنَّ يَكُونُو ۚ أَعْنِياءٌ فِي أَعْمَالُ

صَاكِيَةِ وَأَنْ بَكُونُوا أَخْيَاءٍ فِي أَنْعَطَاهُ كُونَاءٍ فِي

ٱلنَّوْزَعَ ١٩ مُدَّحِرِ مِن تُأَنْهُ عِيْ أَسَاسًا حَسَمًا يِنْهُسْتَقْيِلِ لِكِي بَهْسِكُول يُأْكُمُونَ الْأَنْهُونَ الْأَنْهُ فِي

ئي يوسيكول بالاسوغر الاندرية. ٢٠ يَا تَسِمُونَانُوسُ آخُكُملِ آنُودِهَةَ مُعْرَضًا عَن

ٱلْكَلَّامِ ٱلْبَالِيُّلِ ٱلدَّنِسَ وَهُوَ لِيَاتِ ٱلْمِلْمِ ٱلْكَادِبِ آلِتُمْ ٢١ ٱلَّذِي إِذْ نَطَ هَرَ بِهِ قَوْمُرٌ رَاغُوا مِنْ جِهْقِ

ٱلْإِبَانِ ٢٦٠ ٱللَّهِ مَهَا أَلَيْهِ مَا اللَّهِ مَا أَلَّهِ مَا أَلَّهِ مَا أَلَّهِ مَا أَلَّهِ مَا

رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ ٱ ثَأَنْبَةُ إِلَى تِهُوثَاوُسَ

الأَضَّاخُ الْآوَلُ الْولُسُ رَسُولُ يَسُوعَ النَّسِيمِ بِهَدْبِقَفِ لُلُولِأَجلِ وَعْدِ الْحَيْنِ أَنَّنِي فِي يَسُوعَ الْمَسِيمِ ٢ إِلَى يَسُوثَاوُسَ الإِنْ الْحَيْسِ. يَعْمَةُ وَرَحْمَةٌ وَسَلاَمْرٌ مِنَ اللّهِ الْآسِ

وَأَنْسَبِهِ يَسُوعَ رَبَّنَا ٢ أَنِي أَشْكُرُ آلَٰهَ ٱلَّذِي أَعَبُرُ مِنْ أَجْلَادِي

بِضَهِ بِرَ طَاهِرِ كَمَا أَدْكُرُانَ بِلاَ ٱلْجَاعِ فِي صَلِمَانِي لَيْلاَ وَيَهَازَلُ ءَ مُثْنَاقًا أَنْ أَرْكَ ذَاكِرًا كُومُوءَكَ لِكَيْ

أُمَّلِيَّ قَرَحًا ٥ إِذْ أَ تَدَكَّرُ ٱلْإِيَانَ ٱلْعَدِيمَ ٱلرِّيَاءُ ٱلَّذِي فِيكَ ٱلَّذِي سَكُنَ أَوَّلًا فِي حَدَّثِكَ لَوَّئِسَ وَأَمَّكَ فَيْكِي وَلَكِنَّى مُوفِنٌ أَنَّهُ فِيكَ أَيْصًا ١٠ فَلِيلَنَا أَسَّبَبِ أَدْ كُرِكَ أَنْ نُصْرِمَرَ أَيْصًا مَوْهِيَةَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي فِيكَ بِوَصْعُ يَدَيُّ. ١ لأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ أَبْطَيَا رُوحَ ٱلْمُشَلِّ كُنُّ رُوحَ ٱلْمُوفِ وَٱلْمُعْفِي وَٱلْسُعْمِ ٨ فَلَا نَحْلُ بِفَهَادَةِ رَبًّا وَلَا لِي أَمَّا أَسْبِرَهُ مَل أَمْنَارِكُ فِي أَخْيِهَالِ ٱلْهَشَاءَتِ لِأَحْنِ ٱلْمُعِيلِ يَحْسَبُ فُوْتِرَ ٱللَّهِ \* ٱلَّذِبِ خَنْصَاً وَدَعَالًا دَعْوَةً مُعَدَّسَةً لاَ بِمُتَصَى أَعْمَا لِياً بَلْ يَمْنَكَى ٱلْفَصْدِ وَٱلبِّعْمَةِ أَسِّي أَعْطِيَتْ لَمَا فِي ٱلْعَسِمِ بَدْءَعَ قَبْلَ ٱلْأَرْمِيَةِ كَرَّرْلَةِ ١٠ وَإِنَّهَا أَطْهُرَتِ ٱلْآنَ يَظْهُورِ مُعْلِّصِنَا نُسُوعَ ٱلْمَسِيحِ ٱلَّذِي أَبْطَلَ ٱلْمُوْتَ وَأَنَامَ ٱلْحُبُوةَ وَٱلْكُلُودَ يَاسِطَةِ ٱللَّهُ لِي اللَّهِ عَالَمُ اللَّهُ كَارِيًّا وَرَسُولًا وَمُعَلِّمًا لِلْأَمَ ١٢٠ لِهَذَا ٱلنَّبَبِ أَحْمَولُ هَذِهِ

اليموناوس اوا ٱلْأَمُورَ أَيْضًا لَكِنِّنِي لَمَنْتُ أَخْمَلُ لِأَنِّي عَالِرٌ بِسَنْ آمَنْتُ وَمُوثِنٌ أَنَّهُ فَادِرٌ أَنْ بَغْضَا وَدِبْعَبِي إِلَى دلكَ أَلْيُوم ١٠ تَمَمَّكُ بِصُورَةِ أَمَكَلَامِ ٱلشَّيْحِ أَمَّدِي سَبِعْتُهُ مِنْي فِي ٱلْمُعَارِ وَٱلْمُعَبِي ٱلَّتِي فِي ٱلْمُسِمِ يَسُوعَ. ١٤ إَحْمَظِ ٱلْوَدِيمَةَ ٱلصَّاكِمَةَ يَا لَرُوحِ ٱللَّهُ مُرِ ٱللَّهِ كِرِ فَهِمَا ١٥ أَمْتَ تَعْلَمُرُ هَلَا أَنْ حَوِيعَ ٱلْدِينَ فِي أَسِيًّا ارْتُدُّوا عَنِي ٱلسِينَ مِيمُ فِيجِسُ وَهَرُمُوحَ بسُ ١٦ لِيُعطِ ٱلرَّتْ رَحْمَةَ بِيَنْتِ أَيْسِيمُورُسَ لِأَنَّهُ مِرَارًا كَتَبِرَةَ أَرَاحَى وَلَرْ يَجْعِلْ بِسِلْسِنِي ١٧ كَلْ لَهُا كَانَ فِي رُومِيَّةً صُلَّبِي أَوْمَرِ أَحْيَهَادِ مَوْجَدَنِي ١٨٠ لِيعْطِهِ ٱلرَّبُّ أَنْ تَعِدَ رَحْمَةً مِنَ آرَّتُ فِي دَلِكَ ٱلْمَوْمِ. وَكُلُ مَا كَانَ يَعَدُمُ في أَ قَسُسَ أَسْتَ تَعْرُنُهُ حَبُّكَا ٱلْأَصْاحُ أَرَّ ف ا فَتُعَوَّ أَنْتَ بَا أَنْنِي ٱلْيُعَمَّةِ ٱلَّذِي فِي ٱلْمَسِعِ يَسُوعَ.

٧٦٤ آيِبِمُونُاوُسَ ٢ ٣ وَمَا سَمِعْتُهُ مِنْي بِنُمُ وِدِ كَنبِرِينَ أَوْدِعُهُ أَكَسًا أُمَّاء يَكُونُونَ أَكْنَاءَ أَنْ يُعلِّيمُوا آحَرِينَ أَيْصًا ٢٠ فَالْشَعْرِكُ أَنْ فِي أَحْنِهَالِ ٱلْهَذَمَّاتِ كَفْدِي صَابِحٍ لِيَسُوعَ ٱلْمَسِعِ مِنْ لَيْسَ أَحَدُ وَهُوَ يَنْكِدُ كَرْتَبِكُ بِأَعْمَالِ ٱلْحَيْنَ ۚ إِلَيْ يُرْضِيَ مَنْ حَلَّهُ ؞ ۚ وَيُّصًا إِنْ كَانَ أَحَدْ يُحَاهِدُ لَا يُكُلُلُ إِنْ لَمْرْ نَجَاهِدْ قَالُوبِيًّا • ٢ نَيْبُ أَنَّ ٱلْمَرَّاكَ ٱلَّذِي يَعْمَبُ بَعْنَدِكُ هُوَ أَوْلَا فِي ٱلْأَثْمَارِ • ٧ إِفْهَمْ مَا أَقُولُ. فَلَيْمُطِكَ ٱلرَّبُّ فَهُمَّا فِي أَلَّ نَمَيْهُ ٨ أَذْ كُرُ يَسُوعَ ٱلْنَسِيحَ ٱلْمُفَارَ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ مِنْ سَلِّ دَاوُدَ مِنْسَبِ إِنْهِلِي ا ٱلَّذِي فِيهِ أَحْنُولُ ٱلْمَشَمَّاتِ حَقَّى ٱلْفَيُودَ كَهُدْيِبٍ . لَكِنَّ كَيْلًا حَدَيْهَةَ ٱدْرِ لاَ نُقَيْدُ. ١٠ لِأَجْلُ ذَٰلِكَ أَمَا أَصْبُرُ عَلَى كُلُّ سَيْءٌ لِأَدَلُ آغَنَّارِينَ لِكَيْ تَعِصُلُوا هُرِّ أَيْصًا عَلَى ٱنْحَلَاصِ ٱلَّذِي فِي ٱلْمُسِيحِ إِنَّهُوعَ مَعَ مَجُدُ أَمَدِئِي وَ الْ صَادِقَةُ ۚ هِيَ ٱلْكِلِمَةُ أَنَّهُ إِنْ كُنَّا فَدْ مِنْنَا مَعَهُ فَحَدْيًا أَيْصًا مَعَهُ.

السامِعِينَ ١٠٠ احْتَهِدُ الْ تَغِيمَ مَسْكُ شِهِ مَرَّى عَايلًا لاَ مُجْزَى مَعَصَّلًا كَلِيهَ أَعْقُ بِالإِسْنِعَامَةِ. ١٠ وَأَمَّا الْإِنْهَا البَّاطِلَةُ أُسَّرِسَةُ فَأَخْرِيهَا لاَ مَّمْ بَنَدَّمُونَ إِلَى أَكْثَرِ فَجُورٍ. ١٧ وَكُلِيمَهُمْ نَرَعَ كُلَّ إِلَةٍ. أَنْدِينَ مِيْمُ هِيهِ أَبُسُ وَمِيلِينُسُ ١٨ أَسَّذَانِ رَعَا عَنِ أَكْنَ قَ نِينِ إِلَّ آمِيامَةَ قَدْ صَارَتُ فَيْنَ إِذْ لَهُ هَذَا أَعْمَمُ . يَعْلَمُ أَلَاثُ أَمَامَ أَلْوَيِنَ فَمْ اللّهِ عَلَى الرّبُ الّذِينَ فَمْ الله .

وَلْمُعَنَّبُ الْأُمْ كُلُّ مِنْ لُمَيُّ أَلَمْ ٱلْمَسِجُ . ٢٠ وَكُونُ فِي بَيْتِ كَبِيرٍ لَيْسَ آءٌ مِنْ دَهَب وَرِضَّةٍ فَقَطْ كُلُّ مِنْ حَشَب وَحَرَفِ أَيْضًا وَيلْكَ لِلْكَرَامَةِ وَهٰذِهِ لِلْهَوَانِ • ٢١ قَإِنْ طَهْرَ أَحَدْ نَفْسَهُ مِنْ هَٰدِهِ يَكُونُ إِنَا ۚ لِلْكَرَامَةِ
 مُقَدَّسًا نَافِعًا لِلسَّرِدِ مُسْتَعِدًا لِكُلِّ عَبَلِ صَالحے

٢٢ أَمَّا ٱلشَّهُوَتُ ٱلشَّبَايَّةَ عَاهْرُبْ مِنْهَا وَأَنْعِ ٱلْهِرِّ وَٱلْاِمَانَ وَٱلْحَبَّةِ وَٱلسَّلَامِرَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ ٱلرُّبُّ مِنْ قَلْبِ مَنِيَّ • ٢٠ وَٱلْمُبَاحَثَاتُ ٱلْعَبِيَّةُ وَأُلْحَبِعَةً أَحْسَبِهَا عَالِمًا أَمَّا تُوَارِدُ حُصُومًاتِ. ٤٤ وَعَبْدُ ٱلرَّبْقِ لاَ يَجِبُ أَنْ عُلَاصِيمَ بَلْ يَكُونُ مُنَزَقِقًا بِٱلْجَبِيعِ صَاكِمًا لِلْعَلِيمِ صَنُورًا عَلَى ٱلْمَشْفَاتِ ٥٠ مُؤَدِّيمًا بِٱلْوَدَاعَةِ ٱلْمِمَاوِينِنَ عَنَى أَنْ يُعْطِيَهُمْ ٱللَّهُ نَوْنَةً لِمَعْرِفَةِ ٱلْكُتَّقُ ٢٦ فَيَسْتَعِيثُوا مِنْ فَحَ إِلْلِسَ إِذْ فَدِ ٱنْسَصَهُمْ لِإِرَادَتِهِ اللُّاصَّاجُ أَمَّالِثَ

ا وَلَكِي اَعْلَمْ هُنَا أَنَّهُ فِي اَلْاَيَامِ ٱلْآحِرِرَةِ سَأَلَيْ أَرْسِهُ صَعْبُهُ ٢٠ لِأَنَّ ٱلنَّاسَ بَكُونُونَ مُعِيِّنَ لِآسُمِيمٍ مُعِيِّنَ لِلْمَالِ مُتَعَطِّمِينَ مُسْتَكْبُرِينَ مُحَدُّفِينَ غَيْرً طَائِعِينَ لِلْمَالِ مُتَعَطِّمِينَ مُسْتَكُبْرِينَ مُحَدُّفِينَ غَيْرً طَائِعِينَ لِنَهَالِدِيمِمْ غَيْرَ شَاكِرِينَ دَيْسِينَ ٢ مِلاَ حُمُو

حِهَةِ أَلْإِمَالِ مَرْفُوطُونَ • أَيْمَ مِنْ لَا يَسَدَّمُونَ أَكْثَرَ إِنَّنْ حُمَّتُهُمْ سَبُكُونُ وَصِمَّا لِلْحَدِيعِ كَمَا كَانَ حُمْقُ دَيْكِ أَيْصًا

١٠ قَ أَمَّ اللَّهَ فَقَدْ لَيَعْتَ تَعَلِيمِ وَسِيرَ فِي وَتَصْرِي وَإِيَانِي وَأَ، نِي وَمَحَبِّي وَصَارِي ١١ وَأَصْطَهَادَ نِي وَآلَامِي وِيْلَ مَا أَصَالِمِي فِي أَنْصَاكِيةً وَ إِنْمُوبِيَّةً وَلِيسُيْرَةً . أَيَّةَ

أَصْطِهَادَ تِي أَحْنَيَلُكُ . وَمِنَ أَغْيَيْعٍ أَنْفَدَى ٱلرَّبُّ. ١٢ وَمُوبِعُ أَسْرِينَ بُرِيدُونَ أَنْ يَعِيشُول بِأَنْتُنُوَى فِي أَنْسَعِ بِسُوعَ بِصُفَهَدُونَ. ١٢ وَلَكِنَّ ٱلَّاسَ ٱلْأَشْرَارَ ٱلْمُرْوَاءِنَ سَبَتَلَدُّانُونَ إِلَى أَرْدَ ۚ مُصِابِّنَ وَنُصَابِينَ. ١٤ وَأَمَّا أَنْتَ فَاتَّنُبُتْ عَلَى مَا تَعَلَّمْتَ وَأَيْمُتُ عَارِفًا وِمِّنْ أَعْلَيْتَ وَ لَ لِنَّاتُ مِدْ أَ مَعْوِيزٌ أَمْرِ فُ كُلُبُ ٱلْمُقَالَمَةَ أَنْمَادِرَةَ أَنْ نُقَدَّمَتَ لِلْحَلَاصِ ٱدِيمَالِ ٱسْبِي فِي أَلْمُسِيعِ بَسُرِعَ ١٦٠ كُلُّ كَيْنَابِ هُوَ مُوحَى بِهِ مِنَ ألله والعع للمعلم فاسوج لينمويم ومنادس الدي فِي ٱلْبَرْرُ ١٧ لِكِنَ بَخُونَ ﴿ يُسَانُ ٱللَّهِ كَامِلًا مُمَّالُهُمَّا لِكُلُّ عمل صائح

أأشح في ترابع ا أَمَا أَرَاشِيُكَ إِمَا أَمَامَرَ لِللَّهِ وَٱرْبُ بَيْدِعَ ألمسج الميدأن بدئ الأداء والموت عيد ظَهُورِهِ وَمَلَكُوتِهِ ٢ أَكُورُ وَأَكْدَبِهُ أَعَلَمُ عَلَى دَلِكَ

٣ يْسَهُوثَالُوسَ ٤ فِي وَقَنْتِ مُاسَسِرٍ وَعَبْرِ مُاسِسٍ . وَثُحَ أَتَنَوِرُ عَطْ بِكُلُّ أَمَاةٍ وَتَعَلِّمٍ. ؟ لِأَنَّهُ سَكُونُ وَقَتْ لَا يَحْسُلُونَ ويه المَّنْ المُعَمِّعُ لَلْ حَسَدَ سَهُوَ يَهُمُ الْحَصَدِ عَامُونَ كُمْرُ مُعَلِّمِينَ مُسْتَكِّمَةً مَسَامِعُهُمْ لَهُ وَيَصْرِفُونَ مَسَامِعُهُمْ عَي أَنْهُ وَبَعْرِفُونَ عِنَ أَكْرُ فَاتٍ . ٥ قَ مَا أَسَ فَاسْحُ فِي كُلِّ سَيْءٍ. أَحْسَمِلِ ٱلْمُسَمَّاتِ. أَعْسَ عَمِلَ ٱلْهَبَشِرِ . نَهِمْ حِدْمَنَكَ تَقَالِهِ أَنَا ٱلْآنَ تُنكُتُ سَكَبًا وَوَقْتُ آعِارَ لِي مَدُّ حَضَرَ.٧ مَدُ حَاهَدُتُ أَنْجِهَادَ أَشَكَ أَكْمِلْتُ ٱلنَّعِيُّ حَيَطَتُ لَإِيَانَ لَمْ وَأَحِيرًا فَدُّ وْصِعَ لِي إِكْثِيلُ ٱلْمِرْ أَسِي يَهِبُهُ لِي فِي دَٰلِكَ ٱلْهُومُ ٱلرَّبُّ ٱلدَّنَانُ ٱلْعَارِلُ وَلَيْسَ لِي فَنَطْ مَنْ لِحَوِمِ أَنْدِنَ يُمِيْمِنَ مَهُدَرَهُ أَيْصًا ا الدِر أَنْ نَحْجًا بِيَ سَرِعًا ١٠ لِمُنَّ دِيَالِسَ قَدْ يَرَكِي إِدْ أَحَبَّ ٱلْهُ لَرِّ ٱلْمَاصِرَ وَدَهَبَ إِلَّ نَّسَا لُوبِيكِي وَكَرِبسُكِيشُ إِلَى عَلَاصِّيَّةَ وَنِيطُمرُ ۚ إِلَّى

دَلْمَاعِيَّهُ. ١١ لُوفا وَحَدَهُ مِن مَحْدُ مَرَافُسَ وَأَحْصِرُهُ مَعَكُ لِأَنَّهُ رَفِعٌ لِي سِمْينُمَدُهِ ١٠ مَّمَّا يَقِيكُمْلُ فَعَلَّمْ أَرْسَنُهُ إِلَى أَفْسُرَ. ١٢ أَارُدَ \* تَدِي نَرَكُمُهُ فِ تَرُونَاسَ عِنْدُ كَارْنُسَ أَحْصِرُهُ مَنَى حِنْتَ وَٱلْمُنْتَ أَيْمًا وَلاَ سِبُّمَ ٱلْمُوقِّ ١٠ إِنْكُنْدُرُ ٱنْعَالَ أَطْهَرَ لِي شُرُورًا كَدِيَّةً . يَجْرُو أَمَرَّتْ حَسَبَ أَعْمَالِهِ . ١٥ وَآحْمُوطُ مِنْهُ أَنْ أَيْمًا لِأَنَّهُ فَوَمَرَ أَفْوَامَا حِلًّا. ١٦ فِي أَخْنِهَا هِي. أَذَوَل لَرْ يَحْصُرْ أَخَدُ مَهِي مَلِ ٱلْحُمْدِيعُ نَرَكُونِي . لَا يُحْسَبُ عَيْهُمْ . ١١ وَلَكِنَّ ٱلرَّبُّ وَقَفَ مَّعِي وَنَوَّالَىٰ لِكِيَّ نَهُمَّ فِي أَنْكِرَرَهُ وَلَـٰمُعَ حَبِيعُ ٱلْلَهُمَ. فَأَمْوَنُكُ مِنْ فَمِ ٱلْأَسَدِ ١٨٠ وَسَيْقُولُ فِي ٱلرَّبُّ مِنْ كُلُّ عَمَلَ رَدِيَهُ وَيُخَبُّصُ لِيَكُنُونِهِ ٱلسَّهَاوِئُ. ٱلَّذِي لَهُ ٱلْمُعْذُ إِنَّ دَعْرِ ٱلدُّهُورِ . آمِينَ ١٦ سَلِّمْ عَلَى فِرِسْكًا يَأْكِلاَ وَيَاتِ أَبْسِينُورُسَ. ٢٠ أَرَالنُّسُ نَقِيَ فِي كُورِنُوسَ . وَأَمَّا تُرُوفِيهُمُنُ

٣ نِيمُوثَارُسَ ٤

## رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَى تِيطُسَ

الأضائح الأول المولش عبد ألله ورَسُولُ بَسُوعَ السَّحِ لِآحَلُ إِمَانِ مُخْنَارِبِ اللهِ وَمَعْرِفَةِ الْحَقِّ اللهِ وَوَ حَسَبُ اللهُون ٢ على رَحَافًا لَكِيْنِ الْمُرْمِيَّةِ اللهِ وَعَدَيهَا اللهُ اللهُون عَرِ الْكَذِبِ قَسَ الْأَرْمِيَّةِ الْمُرَبِّةِ مَ وَإِلَيْ اللهُون عَرِ الْكَذِبِ قَسَ الْأَرْمِيَّةِ الْمُرْبِيَّةِ مَ وَإِلَيْ اللهُون عَرِ الْكَذِبِ قَسَ الْأَرْمِيَّةِ الْمُرْبِيَّةِ مَ وَإِلَيْ اللهُون عَلَيْهَ أَمَا عَلَيْهَا مِصَبِ أَمْرٍ مُحَلِّهِا اللهُ عَلَيْمِ اللهِ اللهِ إِلَى المُورِ عَسَبَ الْإِيَّانِ اللهُ عَلَيْمِ اللهِ اللهِ المُورِ عَسَبَ الْإِيَّانِ اللهُ اللهِ اللهِ المُورِ عَسَبَ الْإِيَّانِ اللهُ عَلَيْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

ييطُسَ ا وَرَحْيَةُ وَسَلَامُ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْأَنْبِ وَٱلرُّبِّ يَسُوعَ ٱلْمَسِجِ علما ه مِنْ أَجْلِ هَمَا مَرَكُلُكَ فِي كَرِيتَ بِكَىٰ تُكَمَّلِلَ نَرْنِيبَ ٱلْأُنْهُورِ ٱلْمَانِصَةِ وَأُتِيمَ فِي كُلُّ مَدِيبَةِ شُيُوخًا كُمَا أَوْصَيْلُكَ. ٦ إِنْ كَانَ أَحَدٌ بِلاَ لَوْمِ بَعْلَ ٱمْرَأَةْ يَاحِمَةً لَهُ أُوْلَادٌ مُوْمِنُونَ لَيَسُوا فِي شِكَايَةِ الْعَلَاعَةِ وَلاَ مُتَمَرِّدِينَ. ﴿ لِأَنَّهُ تَجِيبُ أَنْ يَكُونَ ٱلْأَمْنُفُ بِلاَّ أَوْمٍ كُوْكِلِ اللَّهِ عَبْرَ مُعْبِ سِمْبِهِ وَلَا غَصُوبِ وَلَا مُدْمِنِ ٱلْحُمْرِ وَلاَ صَرَابِ وَلاَ طَامِعِ فِي ٱلرَّبِحِ ٱلْقَبِجِرِ ٨ مَلْ مُضِيمًا لِينْعُرَنَا ۗ مُحِيًّا لِلْمَيْرِ مُنْعَفَلًا مَارًا وَرَعَا ضَابِطًا لِيُعْدِهِ \* مُلاَرِمًا لِلْكَلِيهُ ٱلصَّادِقَةِ ٱلَّتِي مُحَكَّبِ أَنَّهُ لِيمِ لِلَّيْ بَكُونَ قَادِرًا أَنْ يَعِظَ بِٱلنَّهُ لِيمِ ٱلصَّعِيمِ وُيُوَيِّخَ أَنْهُۥ فِصِينَ. ١٠ وَإِنَّهُ يُوحَدُّ كَثِيرُونَ مُتَهَرَّدِينَ بتكلمون بأنباطل وتجدعون ألغفول ولأسيها ألدبن مِنَ ٱلْحِيَانِ ١١ ٱلَّذِينَ تَجِيبُ سَدُّ أَفْوَاهِمُ فَإِنَّهُمْ يَتْلِيُونَ

يُنُونًا مِجُمَّتُهَا مُعَلِّمِينَ مَا لَا يَجِبُ مِنْ أَحَلِ ٱلرَّبْحِ ٱلنُّبِعِ ١٦٠ قَالَ وَإِحِدٌ مِنْهُمْ. وَهُو بَنِّي لَهُمْ خَاصٌ. ٱلْكَرِيتِيْوِنَ دَائِيًا كُلَّالُونَ وُحُوشٌ رَدِيَّةٌ لَعُلُونٌ بَطَّالَةٍ . ١٢ هَلِهِ أَنْهُ دَةُ صَادِقَةٌ . قَلِهُمَا ٱلسَّبَدِ وَجُهُمْ بِصَرَامَةِ لِكُنْ يَكُونُوا أَصِمَّاءً فِي ٱلْإِمَانِ ١٤ لَا يَصْعُورَ إِلَى حُرَافَاتِ بَهُودِبِّنِي وَوَصَابًا أَنَاسِ مُرْتَدِّينَ عَنِ ٱلْحَقِّهِ ١٠ كُلُّ شَيْءٌ طَاهِرٌ لِلطَاهِرِ مَنْ فَأَمَّا لِلْعِمِينَ وَعَيْرِ ٱلْمُوْمِينِ مُلَيْنَ نَيْءٌ طَاهِرًا كُلْ فَدُ تَعَجَّى ذِهْتُهُمْ أَيْضًا وَضَيِرُهُمْ ١٦ بَعْتُرِ فُونَ بِأَنَّهُمْ بَعْرِ فُونَ أَنَّهُ وَلَكُمْهُمْ بِٱلْأَعْمَالِ بَكْرُوبَهُ إِذْ فَمْ رَحِسُونَ غَيْرُ طَانِعِينَ وَوِنْ حِيَّةِ كُلُ عَمَلِ صَالحٍ مَرْفُوصُونَ ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّالِي

ا فَأَمَّا أَنْ فَتَكُمُّرُ بِمَا لِلِنَّ بِأَلْقَعْلِمِ أَنْضِيحٍ. ٢ أَنْ يَكُونَ ٱلْأَسْيَاحُ صَاحِينَ ذَوبِ وَقَارِ مُتَعَلِّينَ أُصِمَّاهُ فِي ٱلْإِمَانِ وَٱلْعَمْةِ وَٱلْمَاتُرِ. ٢ كَذَٰ لِكَ ٱلْعَائِرُ

تيطَن ٢ ٥٧٧ في سيرَة تَلِيقُ بِٱلْقَدَسَةِ غَيْرَ نَا بِيَاتٍ عَارَ مُسْتَعَمَّاكِ لِلْحَمْرُ ٱلْكُثِيرِ مُعَلِّيَاتِ ٱصَّلَاحَ ٤ لِكِي مُفْعَلَ ٱلْكَذَاتِ أَنْ يَكُنْ عُيِّاتِ لِرِحَالِقَ وَعُبْنُ أُولادَهُنَّ ٥ مُعَوَّلاَتِ عَهِمَاتِ أُكْرِمَاتِ يُنُونَهُنَّ صَاكِحَاتِ حَاصِعَاتِ لِرِجَ لِهِنَّ لِكُنَ لَا يُحَدُّفَ عَنَّى كُلِيمَةِ ٱللهِ 1 كَذَٰ لِكَ مِظِ ۖ الْأَحْدَاتَ أَنْ يَكُونُوا مُتَعَمَّالِينَ ٧ مُقَدَّمًا مَسْكَ فِي أَلُ شَيْءٌ فَيْهُ فَيَّ لِلْأَعْمَالِ ٱلْحُسَنَةِ وَمُفَدِّمًا فِي ٱلنَّعْلَيْمِ نَنَاوَةً وَوَفَارًا وَإِذَا لَاحًا لَمْ وَكَارَمًا صَجِهَا مَيْرَ مَلُومِ لَكُنْ تَجْرَبُ ٱلْمُضَادُّ إِذْ لَيْسَ لَهُ نَنَيْ ۚ رَدِي ۚ بَعُولُهُ عَكُمْ ۗ ٥٠ وَ عَبَيدً أَنْ يَعْضَعُوا لِـالْدَيْمِ وَيُرْصُوهُمْ فِي كُلُّ سَيْءٌ غَيْرً مُكَانِضِينَ ١٠ عَيْرَ تَحْسَبِينِنَ لَلْ مُفَدِّمِينَ كُلُّ أَمَالَةِ صَاكِمَةِ لِكَيْ يُرَبُّوا مَلْمَ عَالِصِنَا أَنَّهِ فِي كُلُّ شَيَّةٍ. ١١ لِأَنَّهُ فَدْ طَهَرَتْ نِعِيدُ أَنَّهِ أَنْفُوصَهُ لِحَدِيعِ أَمَّاسِ ١٢ مُعَلِّمَةً إِيَّاكَ أَنْ سُكِرَ ٱلْفُحُورَ وَالشَّهِونِ ٱلْعَاسِمَةِ وَتَعِيثُنَ إِلَيْعَلَ وَأَنْبُرُ وَأَسْتُوبُ فِي أَنْعَاكُم أَنْعَاصِر

١٢ مُسْطِرِينَ ٱمرَّجَاءِ ٱلْمُهْ رَكَ وَطُهُورَ تَعْدِ ٱللهِ العظم وتخيصاً يسوع أعسيج ١٤ أسب مدل مُسَهُ لِأَحْلِنَا لِكُنِّي يَعْدِينَا مِنْ كُلِّي إِثْمَ وَيُعْلَعُرَ لِمَسِهِ شَعْبًا حَاصًا عَبُورًا فِي أَعْبُلُ حَسَّةً . ١٥ أَكُمْ عِلَيْهِ وَعِطْ وَوَتُمْ لِكُنِّ مُلْكًالٍ مُظَّانِ. لاَ يَسْتَهِينُ

ٱلْآَفَةِ فِي مَثَالِثُ

ا ذَكِّرْهُرْ أَنْ تَجْصَعُو اِبْرُيَاسَاتِ وَكَالَاطِينِ وَرُوا هُو وَ تُويُوا مُسْتَعِدِينَ كِلْ عَبَلَ صَالِحٍ . ٢ وَلاَ يَطَعَمُوا فِي أَحْدِ وَيَكُولُوا عَيْرٌ مُحَاصِينَ حَلَمَاهُ مُعَلَّمُ مِنْ كُلُّ وَدَعَةِ يَحْمِعِ أَمَّاسٍ مَ إِنَّا كُنَّا كُنَّا مُعَنَّ أَيْمًا فَلَّا أَعْيَاءُ مَارًا طَأَنِينَ ضَ لِنَ مُسْتَعَبِّدِينَ إِنَّ كَاتُ وَأَمَّاتِ فُسُمِيَّةِ عَالِيْهِنَ فِي أَنْبُثِ فَكُسُلُو مَهُنُويِينَ مُنْرِضِينَ تَعْضُمَا بَعْصًا ٤٠ وَكُنْ حِينَ ظَهَرَ لَطَّفْ نُعَلِّصِنَا ٱللَّهِ وَإِحْسَانُهُ ٥ لَا يَأْعَمَالِ فِي بَرِّ عَبِلْمَاهَا

يُوطُسُ ٢ يَحْنُ بَلْ بِمُثْتَصَى رَحْمَتِهِ حَمْصَا بِعَمْلِ ٱلْمَبِيلَادِ ٱلدَّيْهِ وَتَجَازِيدِ ۗ رُوحِ إِنْقَادُسِ ٦ ٱلَّذِي سَكَةَ بِعِيَّ عَيَدًا بَيْسُوعَ أَنْمُسِيحِ تُعْيِصِنَا ٧ حَتَى إِذَا يَرَزُونَا بِعَمْتُهِ نَصِيرُ وَرَقْهُ حَسَبَ رَجَاءُ ٱلْخَيْوَةِ ٱلْأَسْرِيَّةِ ٥ مَادِفَةٌ فِي ٱلْكَانِمَةُ. وَأَرِيدُ أَنْ نُفَرِّيرَ هَٰذِهِ لَأَنُورَ يَكِيْ يَهُمُ ٱللَّهِ مَلَ آمَمُوا بِأَتْهُو أَنْ يُهَارِسُوا أَعْمَالًا حَسَمَةً . وَوِنْ مَذِهِ ٱلْأَمُوسَ هِيَ ٱتَّسَنَّهُ وَٱلَّامِمَةُ لِلَّاسِ 1 وَمَّا ٱلْمُمَاحَتَاتُ العربية وأدنساك واعصوبات والمارعات أساموسية فَأَخْسُهُ ۚ لِأَنْهِا غَيْرُ لَابِعَةِ وَأَحْبُهُ ١٠ ٱلرَّحْلُ ٱلْمِبْنَكِيعُ بَعْدَ ٱلْمِ كَارِ مَرَّةً وَمَرَّيْنِ أَغْرِضْ عَنْهُ

١١ عَالِمًا أَنَّ مِثْلَ هَلَا قَدِ بَحْرَفَ وَهُوَ يُجْعِينُ محكوماً عَآيَهِ مِنْ مَشْيِهِ

١٢ حبنها أربيلُ إَيْكَ أَرْتِيهَامَنَ أَوْ يَعِيمُمُنَ مَادِرُ أَنْ نَانِيَ إِلَى إِلَى يَ أُونِدِينَ لِأَنَّي عَرَبْتُ أَنْ أَيْنَى مُمَاكَ ١٢٠ حَهِرْ رِيبَاسَ ٱلنَّامُوسِيَّ وَأَنْلُسَ

بِأَخْنِهَادِ لِلسَّفَرِ حَثَّى لاَ يُعْوِرَهُمَا شَيْءَ ١٤٠ وَلَيْنَعَلَّمْ مَنْ لَكَ أَبْعًا لَمْ مَنْ الْحَاسَةِ لِلْحَاصَاتِ لَكَ أَبْعًا لَا حَسَنَةً لِلْحَاصَاتِ الْصَرْورِيَّةِ حَتَّى لاَ بَكُولُوا بِلاَ قَمَرٍ ١٥٠ يُسَأَمُرُ عَلَيْك الصَّرُورِيَّةِ حَتَّى لاَ بَكُولُوا بِلاَ قَمَرٍ ١٥٠ يُسَأَمُرُ عَلَيْك الصَّرُورِيَّةِ حَتَى اللَّهِ عَلَى الَّذِينَ يُحِيُّولِهَا اللَّهِ عَلَى الَّذِينَ يُحِيُّولِهَا فَي اللَّهِ عَلَى اللَّذِينَ يُحَيِّولِهَا فَي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَيْكُ عَ

î

## رِسَالَةُ بُولُسَ الرَّسُولِ إِلَى فِلِيمُونَ

ا بُولُسُ أَسِيرُ بَسوعَ أَسْسِعِ وَنِهِ وَنَاوُسُ أَلْأَحُ إِلَى فَلِيمُونَ ٱلْعَبُوسِ وَعَاملِ مَعَا مَ وَإِلَى أَنْفِيةً أَنْفَهُونَةِ وَأَرْجِبُسَ ٱلْعَقَيْدِ مَعَا وَإِلَى ٱلْكَيْسَةِ أَنِّي فِي مَنْكَ مَ نِعْمَةٌ لَكُمْ وَسَلاَمْ مِنَ ٱللهِ أَيْهَا وَالرَّبُ بَشُوعَ ٱلْمَسِعِ مَامِعًا بِمَمَّيْكَ وَأَلْإِبَالِ ٱلّذِي لَكَ تَحُو ٱلرَّبُ بَسُوعَ مسامِعًا بِمَمَّيْكَ وَأَلْإِبَالِ ٱلّذِي لَكَ تَحُو ٱلرَّبُ بِسُوعَ مسامِعًا بِمَمَّيْكَ وَأَلْإِبَالِ ٱلّذِي لَكَ تَحُو ٱلرَّبُ بِسُوعَ مسامِعًا بِمَمَّيْكَ وَأَلْإِبَالِ ٱلّذِي لَكَ تَحُو ٱلرَّبُ بِسُوعَ

وَلِجَمِيعِ ٱلْفِدُيسِينَ ٦ لِكَيْ نَكُونَ شَرِكَةُ إِبَالِكَ نَمَّالَةً

٧٨٠ فالمِونَ فِي مَعْرِمَةِ كُلُّ ٱلصَّلَاحِ ٱلَّذِي فِيكُمْ لِأَحْلِ ٱلْسَجِ يَسُوعَ • ٧ لِأَنَّ لَنَا فَرَحًا تَشِيرًا وَتَعْرِيَةً بِسَنَبِ تَحَيِّنِكَ لِأَنَّ أَحْشَاءَ آغِدِيبِينَ فَدِ ٱسْتَرَاحَتْ يلكَ ٨ يَذَالِكَ وَإِنْ كَانَ لِي بِٱلْمَسِيعِ ثِنَةُ كَثِيرَةُ \* أَنْ آمَرَكَ بِمَا يَلِيُ \* مِنْ أَجَلُرِ ٱلْعَبَّةِ أَطَلُّبُ يِآثُوَيِّ إِذْ أَمَا إِنْـَانُّ مَكُدَ تَصِيرُ نُولُمَ ٱللَّجِ ئُرْدُنَ أَسِيرُ يَشُوعُ ٱنْسَبِعِ أَيْصًا ١٠ أَصْلُبُ إِلَيْكَ لِأَحْلُ أَنِّي أَبِيسَهُمَ ٱلَّذِي وَمُدَّنَّهُ فِي قُيُودِي ١١ ٱلَّذِي كَانَ فَبَلاً عَبْرَ مَامِعِ لَكَ وَلَكِيَّهُ ٱلْآنَ نَامِعُ لَكَ وَلِي ١٢ ٱلَّذِي رَدَٰذُنَّهُ . فَأُفِّلُهُ ٱلَّذِي هُوَ أَحْشَائِي. ١٢ ٱلَّذِي كُنْتُ أَشَاءِ أَنْ أَمْسِكَة عِدْيِ لِكِنِّ بَخْدُمِّنِي عِوَصًا عَلْكَ فِي فُنُودِ ٱلْإِنْحِلِ ١٤ وَلَكِنْ بِدُونِ رُّابِكَ لَمْ أَرِدْ أَنْ أَمْلَلَ شَيْغًا لِكِيْ لَا يَكُونَ حَرَّكُ حَالَهُ عَلَى سَيلِ ٱلْآصْطِ الرِ بَلْ عَلَى سَيل



أَعْرَاسُ ٱلْمَأْسُورُ مَنِي فِي ٱلْمَسِجِ السُوعَ ١٤ وَمَرَّنُسُ

عِبْرَأْبِيِّينَ ١

وَأَرِسْتَرْخُسُ وَديهَ سَ وَلُونَا أَنْعَامِلُونَ مَعِي . ٢٥ نِعْهَةُ رَبِّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِعِ مَعَ رُوحِيْرُ. آمِينَ إِلَى مِلْدِهُونَ كُمِيَتْ مِنْ رُومِيَةً عَلَى بَدِ أَيْسِيْسَ ٱلْمَادِمِ

## ٱلرِّسَالَةُ إِلَى ٱنْعَبْرُالِيْبِنَ

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلْأَوَّلُ اللهُ بَعْدَ مَا كُلِّرَ ٱلآثَاءُ بِٱلْأَسِاءُ قَدِيًّا بِٱلْوَاعِ وَطُرُنَ كِثِيرَةِ ٢ كُلِّهِمَا فِي هٰذِهِ ٱلْأَبَّامِ ٱلْأَحِيرَةِ فِي آمِهِ ٱلْذِي جَعَلَهُ وَارِثًا لِكُلِّ شَيْءً ٱلَّذِي بِهِ أَيْصًا عَمِلً الْهَالَمِينَ ٢ ٱلَّذِي وَهُوَ جَهَاهُ عَعْدِهِ وَرَسُمُ جَوْهَرِهِ وَحَامِلٌ كُلُّ ٱلْاَتْنَيَا ۚ بَكُلِمَةِ قَدْرَتِهِ مَدْدَ مَا صَعَ

بَنْسِهِ تَصْهِيرًا جِعَالِمَا حَاسَ فِي يَبِينِ مُعَطَّمَةِ فِي

ٱلْأَعَلَىٰ ٤ صَائرًا أَعْظَرَ مِنَ ٱلْمُلَايِكَةِ مِيفَدَّارِ مَا وَرِثَ أسما أفصل ميثم ه لِأَنَّهُ لِمَنْ مِنَ ٱلْمُكَاكِكَةِ قَالَ فَطُّ أَنْتَ آبْيِي أَنَا ٱلْبَوْمَرَ وَلَدَنُكَ. وَيْضًا أَنَا أَكُونُ لَهُ أَنَّا وَهُوَ بَكُونَ لِيَ أَمَّا ٢٠ وَأَبْصًا مَنَ أَدْحَلَ ٱلْكِكْرَ إِلَى ٱلْمَاكَمِ يَنُولُ وَلِسَحْدُ لَهُ كُلُ مَلاَئكَةِ ٱللهِ. ﴿ وَعَنِ ٱلْمَلاَئِكَةِ يَغُولُ ٱلصَّا نِعُ مَلَائِكَهُ رِيَاحًا وَحُدْمَهُ لَهِيبَ مَارٍ . ٨ وَأَمَّا عَنْ ٱلِآنِ كُرْسِيْكَ كَا أَلَهُ إِلَى دَمْرِ ٱلدُّهُورِ. قَضِيتُ أَسْنِنَاكُمَةِ تَصِيبُ مُلْكِكَ . ٩ أَخْبَبُتَ ٱلْمُرَّ وَأَنْعَصْتَ ٱلْإِثْمَ مِنْ أَدَلِ دَلِكَ مُخَلِّكُ أَلَهُ إِلْهُكَ برَيْتِ ٱلأَنْهَاجِ أَحَاثَرَ مِنْ شُرِّكَائِكَ. ١٠ وَأَنْتَ بَا رَبُّ فِي ٱلْبَنَّهِ أَسَسْتَ ٱلْأَرْضَ وَٱلسَّاوَاتُ فَيَ عَمَلُ بَدَيْكَ . ١١ فِي تَسِيدُ وَلَكِنْ أَنْتَ تَبْنَى وَكُلُهَا كَنُوْبِ نَبْنَى ١٢ وَكُرِدَا ﴿ نَطُوبِهَا ۚ فَتَنَعَّارُ وَلَكُنَّ الْتَ أَلْتَ وَسِبُوكَ لَنْ لَعَى ١٣٠ ثُمَّ لِلَمَّ مِنْ أَسْلَابِكَةِ فَالَ فَعَلَّ آخَلِيرَ عَنْ يَبِسِ حَتَّى ضَعَ أَعْدَاءِكَ مَوْدِيًّا لِقَدَّمَيْكَ ١٤٠ أَسُنَ حَيِيمُهُمْ أَرْفَعًا خَارِمَةَ مُزْسَلَّةً لِلْمِيْمَةِ لِأَحْلِ ٱلْعَبِيدِينَ لَنْ يَرِثُوا ٱلْحَلَاصَ

اَلْأَصْدِيحُ أَسْي

ا لِدَٰلِكَ يَجِبُ أَنْ نَسْبُهُ أَخَارَ ۚ لِلَّهِ مَا سَبِعْمَا لِثُلاً مُعُونُهُ ٢ لِمَا لَهُ إِنْ كَانْتِ لَكُنْهِ أَنَّى لَكُمْرَ بِهِ ۖ مَلاَئِكَةٌ قَدْ صَارَتْ ثَايَةً وَكُنُّ لَعَدُّ وَالْعَصِالُو لَالَّ نُجَازَاءً عَادِلَةً ٢ فَكَيْفَ تَغْمِر نَعْنُ إِنْ أَهْنَسَا حَلَاصًا هٰذَا مِفْدَارُهُ قَدِ أَنْنَدَأَ ٱلرَّبُ بِأَ نَكُمْ بِهِ ثُمَّ لَنَسْتَ لَمَا مِنَ ٱلَّذِينَ سَمِعُن ٤ شَاهِيًا ٱللهُ مَعَهُمْ مِآرَاتِ وتخائب وفوت متوعة وموهب أرثوح تفدس

حسب إرادته ه فَإِنَّهُ لِمُلاِّكِنَهِ لَمْ يُخْصِعِ أَعَالَرَ ٱلْعَبَدَ ٱلَّذِي

عَيْرُ بِيِينَ ٢ نَتَكَمْرُ عَهُ. ٦ كُنُ شَهِدَ وَاحِدٌ فِي مُوْضِعِ فَآبِلًا مَا هُو ۚ لَا إِسْ أَنْ حَتَّى نَدْكُرُهُ أَوِ أَبَنُ ۖ لَا إِسْمَانِ حَتَّى نَشْهِهُ . ٦ وَصَعْنَهُ فَسِلًا عَنِ أَنْهَا أَيْكُاهِ . صَعْرِ وَكُرْمَتِهِ كَلُّمْنَهُ وَأَفَهْنَهُ عَلَى أَعْهَل بَدَيْثَ. ٩ أَحْفَعْتَ كُلُّ شَيْء نَفَتْ فَدَمَدُهِ ۚ لِأَنْهُ إِذَا أَحْدَعَ مُكُمْرٌ لَهُ لَمَ بَارُكُ شَيْئًا عَبْرَ خَاصِعِ لَهُ عَلَى أَنَّهَ الذَّلَ لَسَا بَرَى لَكُلُّ بَعْدُ مُخْصَعًا لَهُ أَهُ وَكُنَّ لَذِى وَصِعَ أَبِيلًا عَمِنٍ إِ اَلْهَا كَيْكَةِ يُسُوعَ ثَرَهُ مَكَنَالًا بِأَشْجُرُ وَأَلْزُلْنَةِ مِنْ مُلِّ أَلَمُ ٱسْهَوْتِ رَبِّي يَدُوقَ بِيعْمَةَ ٱللَّهِ ٱلْمَوْتَ لأَدْل كُرُّ وَاحِدِ \* ا لِأَنَّهُ لَمْ يَدُكُ ٱلَّذِي مِنْ أُدِّيهِ ٱلْكُلُّ وَيِهِ ٱنْكُلُّ وَهُوَ آتِ بِأَنْهُ ۚ كَنْوِرِينَ إِلَىٰ ٱسْخَرِ أَنْ يُكَمَّلُ رَئِسَ حَرَصِهُ ۥ ٱلْآذَم ١١٠ لَأَنْ أَمَا أَمَا أَمَا أَمَا أَمَا أَمَا أَمَا أَمَا أَمَا وَالْهُ الدُّ مُعِيمَ مُ مِنْ وَجِدِ فَيِهَ أَسْسَدِ لَا يُسْتَى أَنْ يَهُ عُوَلَامُمْ إِحْقًا ۗ ١١ وَ إِلَّا أَمَامُو لَأَسْهَا ۚ ﴿ يَهِي وَفِي وَسَطِ ٱلْكَبِسَةِ أُسَّعُكَ . ١٢ وَ أَمَا أَ مَا أَكُونُ

۲۸۱ عزایس او۱ مُمَوَرِّلًا عَيْهِ. وَتُمَا مَا أَمَا وَتُؤُولَادُ تُدُينَ أَعْطَاسِهُمْ لَنُهُ ١٠ وَإِذْ فَدُ ثَمَا رَكَ لَكُولُا وَ فِي تُعْمِ وَّالَـْمِ ٱشْدَكَ هُوَ أَبْعًا كَارِبَ مِيهِمًا كُنْ يُبِيدً بِٱلْهُوْتِ ذَاتَ أَرِّبِ لَدُ سُفَ لُ الْمُؤْتِ أَيْ إِبْسَ ١٥ وَلُعَنْقَ وَنَٰلِكَ أَمُّرِينَ حَنِّقَ مِنَ ٱلْمَوْتِ كَالْهِا جَوِمًا كُلُّ حَرَاتِهِمْ تَقْتَ ٱلْعُبْدِرِينَ 11 لِأَنَّهُ حَقًّا لَيْسَ يُهُمِّ فُ أَمَارُ رُحَّةً لَلْ بَهِمَكُ مَلْ وَهُمْ ١٠ مِنْ تُمْ كَالَ يَشْرِي لَ يُشْدِي لَ يُشْدِهِ إِنَّهُ لِمَا لَا فِي كُلُّ مَنْيَا اِکَيْ بَكُونَ رَحْمًا وَرَئِسَ كَيْمَةِ أَمِنَا فِي مَا يُشِرِحْنَى بَكُمْرَ حَمَالًا ٱ نُعْبُ مِهِ اللَّهُ فِي مَا هُوَ تَدُ نَأَمُّ تجرَّنا يَفْرِرُ أَنْ يُعِينَ ٱلْجُرُسِينَ أرضائح تبن ا مِنْ مُر اللهِ عَلَيْهُ مُرْسِينَ عَرْكُهُ مُرْعَقِهِ أحَمْوِيَّةِ لَاحِطُولَ رَسْوِلَ آغَيْرَامِهَا وَرَبْسَ كَيَّسْنِهِ ٱلْعَسِيجَ يَسْوعَ ٢ حَالَ كُوْرِدِ أَمِنًا لِيَّدِي قَدَمَهُ كَهَا

رَاحَنَى ١٢ أَنْظُرُوا أَنُّهَا ٱلإِحْوَةُ أَنْ لَا يَكُورَ فِي

٧٨٨ عيارًاليِين عود أَحَدِكُمْ فَنَبُ شَرِّيرٌ بِعَدَّمٍ إِمَّانٍ فِي أَ لِإِيكَادِ عَيِ اللَّهِ أَنْجُيْرٍ. ١٠ لَلْ عِطُوا أَنْسُكُمْ كُلُّ يَوْمٍ مَا دَمِّرَ آلُونَتْ يُدْعَى ٱلْبَيْرَ لِكُنْ لَا يُشَى أَحَدُ مِنْكُرْ بِعُرُورِ ٱلْعَلِيَّةِ ١٤ لِأَنَّا فَدْ صِرْاً شُرَّكَا ۗ الْمُسِجِ إِنْ نَهَسَكُمْاً مِنَا ۚ وَالْمِنْهُ إِلَى آمِهَا بَدِهِ ١٠ إِذْ فَيِلَ ٱلْمُوْرَ إِنْ سَيْمَةُ صَوَّلُهُ فَكَلَّ نَقَدُوا فَلُونَكُمْ كَمَا فِي الْإِشَّاطِ. ١٦ فَهَنَّ هُرُ ٱلَّذِينَ إِذْ سَيِعُوا أَشْطُوا. أَيْسَ جَهِيعُ ٱلْدِينَ خَرَّحُواْ مِنْ مِصْرَ بِوَالْمِعَةِ مُوسَى ١٧٠ وَمَنْ مَقَتَ أَرْبَعِينَ سَنَّةً . أَلَيْنَ آنْدِنَ أَخْظَأُوا آلََّدِينَ جُنُّهُمْ سَفَطَتُ فِي أَنْعَرِ ١٨ وَبِينَ أَفْتُمَ لَنُ يَدُحُلُوا رَّاحَنَّهُ إِلَّا لِلَّذِينَ لَمَرْ بُطِعُوا ١٦٠ فَمَرَّت أَنَّهُمْ لَرَّ يَقْدِرُولَ أَنْ يَدْخُلُوا لِعَدَّمَ ٱلْإِيَارِ الأصفائح أنزالع

ا فَتَعَفُّ أَنَّهُ مَعَ بِنَا ۚ وَعَلَّهِ بِأَنْدُ حُولٍ إِنَّ رَاحَنِهِ إِيْرَى أَحَدُ مِنْكُرْ أَنَّهُ فَدْ حَبَ مِنْهُ ٢٠ لِأَنَّا لَحَنْ

عيِّرَابِيَّنَ ٤ ٧٨٩ أَيْفًا قَدْ نُشِرْنَا كُمَا أُولِيكَ لَكُنْ لَمْ يَمْعُ كَايِمَةُ أَنْعُبَرِ أُوْتِلِكَ إِذْ لَمْ تَكُنُّ مُمُنْرِحَةً مِأَ لَإِبَانِ فِي ٱلَّهِ مِنَ سَمِعُوا. م لِأَسَّا عَنْ ٱلْمُؤْمِينَ لَنْخُلُ ٱلزَامَةَ كَلَمَا فَالَ عَيْ أَفْسَمْتُ فِي غَضَهِي لَنْ يَدْخُولَ رَاحَتِي . مَعَ كُونِ ٱلْأَعْمَالِ قَدْ أَكْمِلَتْ مُنْذُ تَأْمِيسِ ٱلْمَالَمَ ٤٠ لِأَنَّهُ ۖ قَالَ فِي مَوْضِعِ عَنِ أَسَّا بِعِ هُكُمَّا وَأَسْفَرَاحَ أَنْسُ فِي أَنْبُومِ أَسَّا بِع مِنْ حَوِعِ أَعْمَالِهِ . ٥ وَفِي مَدَ أَبْدًا لَنْ يَدْحُنُوا رَّاحَتِي ٦٠ فَإِذْ يَفِيَ أَنَّ قَنْهَا بَدْحُلُوبَهَا وَأَنْدِينَ بُشِّرُولَ أُوَّلًا لَمْ يَدُحُلُوا لِـبَبِ ٱلْعِصْيَانِ ٧ يُعَيِّنُ يُصًا يَوْمًا فَائِلًا فِي دَاوُدَ لَبُومَ مَعْدَ رَمَانِ هَذَا مِنْدَارُهُ كُمَّا نَبِلَ ٱلْوَمَ إِنْ سَمِيعُمْ صَوْنَهُ فَلَا نُقَسُوا فُلُوكُمْ ٥٠ لِأَنَّهُ لَوْ كَان بَشُوعُ فَدْ أَرَاحَهُمْ لَمَا تَكُلُّرَ بَعْدَ دَٰلِكَ حَرْ بَوْمِ ٱخْرَ. ٩ إِذَا نَقِيتُ رَاحَةٌ لِنَعْبِ أَنْهِ ١٠٠ لِأَنَّ أَنْهِي دَحَلَ رَاحَنَّهُ أَمْرَاحَ هُوَ أَيْصًا مِنْ أَعْمَالُهِ كُمَّا أَللَّهُ مِنْ أَعْمَالِهِ . ١١ فَلَجْمَهُ أَنْ مَدْخُلَ تِلْكَ ٱلرَّاحَةَ لِاللَّهِ

يَسْمُعَدَ أَحَدٌ فِي عِبْرَةِ ٱلْمِصْيَانِ هَٰرِهِ عَبْمَا ١٢٠ لَأَنَّ كَلِّيهَةَ ٱللَّهِ حَبَّةٌ وَفَغَالَلُهُ ۖ وَأَمْضَى مِنْ كُلُّ سَبْفٍ ذِي حَدَّيْنِ وَحَارَقَةٌ إِلَى مَعْرَقِ ٱلنَّسِ وَٱلرُّوحِ وَآلَمُهُ اصلِ وَٱلْمِهَاحِ وَمُمَايِّرَةٌ ٱفْكَامَرَ ٱلْقَلْمِ وَيِبَّانِهِ . ١٢ وَلَيْسَتْ حَالِمَةٌ عَذِرَ ظَاهِرَةٍ فُدُّمَهُ لَلْ كُلُّ سَيْءٍ عُرْيَاتٌ وَمَكُنْدُوفُ لِمَنْنَى دْلِكَ ٱلَّذِي مَعَهُ أَمْرُكَا ١٤ وَإِذْ لَمَا رَئِسُ كُمِيَّةِ مَظَامُ قَدِ أَحَارَ ٱلسَّمْوَاتِ بَدُوعُ أَنْ أَنْهِ طَلْنَكَ مُنْ أَنْ إِنَّالٍ ١٥٠ لِمِّنَّ نَيْسَ لَمَا رَئِيسُ كَهَنَّةِ عَيْزُ فَادِرِ أَنْ يَرْثِيَ لَصَعَفَاتِنَــا

بَلْ مُجَرِّبُ فِي كُلُّ شَيْءٌ مِثْلًا مَلًا حَطِيَّةِ. ١١ مَلْتَقَدَّمْ مِنْتَةِ إِلَى عَرْشُ ٱلْمِعْمَةِ لِكُنْ سَالَ رَحْمَةً وَتَحَدَّ يَعْمَةً عَوْاً فِي حِيزِهِ

ٱلْأَعْمَاجُ ٱلْكَارِينُ

الْإِنَّ كُلُّ رَئِسٍ كَهَاةٍ مَأْحُوذٍ مِنَ ٱلنَّاسِ يَثَامُ لِأَجْلِ ٱلنَّاسِ فِي مَا يَهُو لِكِنَّ يَهَدِّمِرَ قَرَابِينَ وَذَائِحَ

عيرالين ه عَنِ أَخْطَ يَا ٣ قَادِرًا أَنْ يَنْرَفَّةِ ۖ بِٱخْلِمَالِ وَصَّابِنَ إِذْ هُوَ أَيْطًا نُحَطُّ بِٱلْعُقْفِ. ٢ وَجِلَّ ٱلْضُّعْفِ يَلْمُرِيرُ أَنَّهُ كُمَّا يُقَدِّيرُ عَن أَخْصَا الْإِدْلِ ٱلشَّعْبِ هَكُمُ أَيْمًا لِأَحْلُ تَسْهِ ، \* وَلاَ بَأَحْدُ أَحَدُ هَذِي آنُوَطِيعَةَ بِتَعْمِوهِ مَلِ ٱلْمُعَامُونُ مِنَ ٱلْهِرَكَ، هٰرُونَ أَيْمًا مَ كُذَلِكَ أَنْسَعُ أَمَا لَا مُتَّدُ مَنَهُ لَيُصِيرً رَئِسَ كَهَدُولُو سُدِهِ مَلَ لَهُ أَنْتَ أَنِي أَمَا أَيْوَرُ وَلَدُنْكَ. 1 كَمَا يَهُولُ أَيْمًا فِي مَوْمِعِ آخَرَ أَنْتَ كَاهِينَ إِلَى أَمْ نَدِ عَلَى زُنْيَةِ مَلَكِنَ صَدَقَ ٢ أَمْدِي فِي أَيَّامِ حَسَدِهِ إِذْ مَدْمَ يَصْرَاحِ شَدِيدِ وَدُمُوعِ طَالِهِ مَنِ وَنَصَرُعَاتِ لِيمَادِسِ أَنْ يَجِيعُهُ مِنَ ٱلْمَوْدِ وَمُسْمِعَ لَهُ مِنْ أَحْلُ نَنُوهُ لَمْ مَعْ كُوبِهِ أَنَّا نَّعَلَمْ أَلَعَاعَةً مِيمًا مَّالِّرَ بِهِ أَ وَإِذْ كُيلَ صَارَ بَحْوِعِ أَمْرِسَ بُعْلِبِعُومٌ سَنَبَ حَلَاصٍ أَبْدِيُ ١٠ مَدْعُوًّا مِنَ كُنُّهِ رَئِسَ كُهَلَةٍ عَلَى رُنيْةِ مَلَكِي صَادَقَ

عاربيان ٦ م١٧ وَأُمَّ يُمُونَهُ ۚ ٱلْأَمَدِيَّةَ ٢٠ وَمُلَا سَمَعَلُهُ إِنْ أَدِنَ ٱللَّهُ . ٤ لِأَنَّ لَذِينَ ٱسْتُبِرُوا مَرَّةً وَدَنُوا ٱلهَوْدِيَةَ ٱسْتُوبَّةً وَصَارُوا شُرَكَاءَ ٱلرُّوحِ ٱلْفُدُسِ ٥ وَدَاثُوا كَلِمَةً ٱللَّهِ ٱلصَّاكِمَةَ وَنُوْتِ ٱلدُّهُرِ ٱلآتِي ٦ وَسَغَطُونَ لاَ يُمكِينُ تَجْدِيدُهُمْ أَيْحًا سِنُوْرَةِ إِذْ هُرْ بَعْلِ وَلَ الْأَنْفِيهِمُ أَنَ ٱللَّهِ ثَمْرِيَّهُ وَيُشَرِّرُونَهُ • ٢ لِأَنَّ أَزْصًا قَدُّ شَرِيَتِ ٱلْمَطَّرَ ٱلآقي عَنْهَا مِرَارَ كَنْهِ مَ وَاسْعَتْ عَثْبًا صَاكِمًا لِلَّذِينَ فَهِينَ مِنْ أَعْلِمُ مَ لُ بَرَكَهُ مِنَ أَنَّهِ ٨ وَكُونَ إِنْ أَحْرُحَتْ شَوَكًا وَحَسَّمًا فَهِيَ مَرْفُوصَةٌ وَقَرِيبَةٌ مِنَ أَنَّعْنَةِ أَنَّى رَايَتُهَا ۚ لِلْحَرْ فَي ا وَلَكِنَّا قَدْ يَهُمَّا مِنْ حِيْنَكُرْ أَيُّهَا ٱلْأَحْبَاهِ أمورًا أَنْصُلَ وَتُعْتَمُّهُ مِأْخُلُص وَإِنْ كُمَّا مَنْكُ أَلْمُ

أُمُورًا أَفْصَلَ وَتُعْمَدُهُ مِنْعُلَاصٍ وَإِنْ كُنَّا مَنْهَ أَلَّمْ فَكُلَام وَإِنْ كُنَّا مَنْهَ أَلَّمْ فَكُلَام فَكُلَام خَنَّى يَسْمَ عَيَلَكُمْ فَكُلَام أَنْعَالُمُ اللّهِ عَيْلَكُمْ وَمَعَلَم اللّهِ عَلَيْهِ عَيْلَكُمْ وَمَعَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

كُلُّ وَاحِدِ سِكُرْ يُطْهِرْ هَذَا ٱلإَحْنِهَادَ عَيُّهُ لِيَمَين ٱلرَّحَاءُ إِلَى ٱلبِّهَايَةِرِ ١٦ لِكُنْ لَمَّ تَكُونُوا مُتَبَاصِئِينَ مَلْ مُعَمَّلِينَ بِٱلْدِبَنَ بِٱلْإِبَارِ وَٱلْأَمَاةِ بَرِنُونَ ١٢ وَإِنَّهُ لَمَّا وَعَدَ لَنهُ إِلَّهِ مِنْ إِذْ مَرْ بَكُوْ لَهُ أَعْطَرُ يُعْدِمُ بِهِ أَفْسَمَ يَعْدِهِ ١٤ فَائِلًا إِنِّي لأَمْ رِكُمُّكَ بَرَكَةً وَأَحَيْرُنُّكَ نَكْدِيًا. ١٥ وَلَكُنَا إِذْ يَأَنَّ مَالَ ٱلْمَوْءَدَ ١٦٠ وَإِنَّ ٱلْأَاسَ لُمُسِمُونَ بِٱلْأَعْطَمِ وَبِهَ بَهُ كُلُّ مُشَاحَرَةِ عِنْدَهُمْ لِآخُلُ أَسْيِبَ فِي ٱلْفُكُمُ. ١٧ مَلِنْ لِكَ إِذْ أَرَادَ أَنَهُ أَنْ يُطَهِرَ أَحْمَرَ كَتِيرًا لِوَرَثِّةِ ٱلْمُوْءِد عَدَمَ نَعَبِّرِ قَصَائِهِ تَوَسَّطَ بِنَسَمِ ١٨ حَثَى يَأْمُونِن عَدِيِّي ٱلْمَوْرِ لاَ يُمكِنُ أَنَّ أَنْهَ يَكْدِبُ فِيهِمَا تَكُونُ لَنَا تَعْرِيَةٌ ثَوِيَّةٌ تَعْنُ ٱلذِينَ تُتَجَالَا لِيُمسِيكَ ۗ يَرَّحَاه ٱلْمَوْضُوعِ أَمَاسًا ١٦ ٱلَّذِي هُوَ لَمَا كُورِسَاةِ لِسَّفْس

مُوْنَمَيَّةِ وَثَانَةِ تَدْخُلُ إِلَى مَا دَاحِلَ ٱلْحِابِ ٢٠ حَبِثُ

عيزارين ٦و٧ دَحَلَ بَسُوعُ كَسَانِقِ لِرَّجَابِيَا صَائِزًا عَلَى زَنْيَةِ مَلْكِي صَادَقَ رَئِسَ كَهَنَّةِ إِلَى ٱلْأَيْدِ أنوصائح ألسايغ ا لِأَنَّ مَلْكِي صَادَقَ هَلَا مَلِكَ سَايِمَ كَاهِنَ اللَّهِ اَلْعَلَى ٱلَّذِي ٱلسَّقَبْلَ إِرْهِيمَ رَاحِعًا مِنْ كُسْرَةِ ٱلْمُلُوكِ وَازَكَهُ ٢ أَمْرِي فَهُمْ لَهُ إِبْرَهِمُ عُدْرًا مِنْ كُوْ تَحَيِّهِ. ٱلْمُتَزَحَمَ ٱوَّلَا مَلِكَ ٱبْرِيعُمُ ايْضًا مَلِكَ سَالِمَ أَبِ مَلِكَ ٱلسَّلَامِ ٣ بِلاَ أَبِ بِلاَ أَرْ بِلاَ نَسَبِ. لاَ بَدَاءَةَ أَيَّامِ لَهُ وَلاَ بِهَايَةَ حَيْوةِ بَلْ هُوَ مُشَبَّةٌ بِآتِ ٱللَّهِ هَلَا يَنْنَى كَاهِا إِلَى ٱلْأَنْدِ ءَءُ ثُمَّ ٱنْظُرُولَ مَا أَعْضَرَ وَلَمَّا ٱلَّذِيبِ أَعْطَاهُ إِنْرَهِيمُ رَئِيسُ ٱلْاَ يَاءَ عُدْرًا أَيْضًا مِنْ زُّاسِ ٱلْعَكَائِمِ • ۚ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ هُرْ مِنْ بَهِي لَاوِي ٱلَّذِينَ ياحَذُونَ آنُكُهُ وَتَ مَلَهُمْ وَصِيَّةٌ أَنْ يُعَشِّرُوا ٱلتَّعْبَ مِهْقَنَصَى ٱلنَّامُوسِ أَيْ إِحْوِتَهُمْ مَعَ أَثَّهُمْ فَذَ حَرَحُولَ مِنْ صُلُّبِ إِبْرُهِيمَ ٦٠ وَلَكِنَّ ٱلذِي لَيْسَ لَهُ نَسَبُ

۲۲۲ عیبرالیین ۲ مِيْهُمْ فَدْ عَشْرَ إِيْرَهِيمَ وَارَكَ أَنْدِي لَهُ ٱلْمَوَاعِيدُ. ٧ وَمَدُونَ كُلُّ مُشَاحَرَةِ ٱلْأَصْعَرُ لِيَ رَكُ مِنَ ٱلْآكِبْرِ. لمَ وَهُمَا أَنَاسٌ مَائِئُونَ يَأْخُذُونَ عُشَرًا وَأَمَّا هُمَاكَ فَٱلْمِشْهُودُ لَهُ بِأَنَّهُ حَيٍّ ١٠ حَتَّى أَنُولُ كَلِيمَةً إِنَّ لَاوِي أَبْطًا ٱلْآحِدَ ٱلْأَسْفَارِ قَدْ عُثْرَ بِإِنْرَهِيمَ. ١٠ لِأَنْهُ كَانَ بَعَدُ فِي صَلْبِ أَبِيهِ حِبِنَ ٱسْتَقَبَّلَهُ مَلْكِي ١١ فَلُوْ كَانَ يِأْتُكُهُ وَتِ ٱللَّاوِيُّ كَمَالٌ . إدِ ٱلشُّعْبُ أَحَدَ ٱلْمَامُوسَ عَآيَهِ . مَـذَا كَاسَتِ ٱلْمَاجَةُ بَعَدُ إِلَى أَنْ يَغُومَرَ كَاهِنْ آحَرُ عَلَى رُنْبَةِ مَلْكِي صَادَقَ وَكَ يُعَالُ عَلَى رُبُّكُ هُرُونَ ١٢٠ لِأَنَّهُ إِنْ نَعَيْرَ ٱلْكَهَبُوتُ عَبِٱلصَّرُورَةِ يَصِيرُ تَعَيْرُ لِلنَّامُوسِ أَيْفًا ١٢٠ لِأَنَّ ٱلَّذِي يُمَالُ عَنْهُ هَذَا كَانَ شَرَكًا فِي سِبْطِ آحَرَ لَمْ يُلَازِمِرْ أَحَدُ مِنْهُ ٱلْمَدْنَجَ لِذَا كَإِنَّهُ وَاصِحْ أَنَّ رَبَّماً

قَدْ طَلَعَ مِنْ سِبِطِ يَهُودَا ٱلَّذِي لَمْ يَتَكُمُّو عَنَّهُ مُوسَى

عيرابين ٧ مُّيْمًا مِن حِهَةِ ٱلْكُهَنُوتِ ١٥٠ وَدَٰلِكَ أَحَاثُرُ وُضُوحًا أَيْصًا إِنْ كَانَ عَلَى شَبِهِ مَلَكِي صَادَقَ يَقُومُرُ كَاهِنِّ آحَرُ ١٦ قَدْ صَامَرَ لَسَ مِحَسَبِ نَامُوسِ وَصِيَّةِ حَـكَدِيْةٍ يَلْ بِحَسَبِ نَوَّزِ حَوْثِهِ لاَ نَزُولْ ١٧٠ لِأَنَّهُ بَشْهَدُ أَنُّكَ كَامِينٌ إِنَّ ٱلْأَنْدِ عَلَى رُسَّةِ مَلْكِي صَادَقَ ١٨ فَإِنَّهُ يَصِيرُ إِنْصَالُ ٱلْوَصِيَّةِ ٱلدَّاعَةِ مِنْ أُجِلُ صَعْمِهَا وَعَدَم مِعْمِهَا . ١٦ إِذِ ٱسَّامُوسُ لَمْ كُمُوِّلْ شَمَّاً . وَكُينُ يَصِيرُ ۚ إِذْ خَالَ رَجَاءُ أَنْصُلَ بِهِ مَنْتَرَبُ إِلَى ٱللهِ. ٢٠ وَعَلَى فَدَسَ مَا أَيْهُ لَيْسَ يدُون فَهُم يَ ١٦ لِأَنَّ أُوئِكَ مِدُونِ فَهُم ِ فَدْ صَارُولَ كَيْهَةً عَامًا هَٰمَا فَيَسَمَ مِنَ آغَائِرَ لَهُ أَنْسَمَ ٱلرَّبُ وَلَنْ يَهُدَمَرُ أَنْتَ كَاهِنْ إِلَى ٱلْأَبَدِ عَلَىٰ رُمُّنَهُ مَلَّكِي صَادَقَ. ٣٢ عَلَى نَدْرِ ذَٰلِكَ نَدْ صَارَ يَدُوعُ صَابِيًا لِعَهْدِ أَفْضَلَ ٢٠٠ وَأُولَٰئِكَ فَدَ صَارُوا كُهَنَّهَ كَثِيرِينَ مِنْ أَجُلُ مَنْعِيمٌ بِٱلْهَوْتِ عَنِ ٱلْبُنَاءُ. ٢٤ وَأَنَّا هَلَا فَيِنْ أَمْلِ أَنَّهُ يَبْقَى إِلَى ٱلْآمَدِ لَهُ كَهَاوِتُ لَا يَرُولُ. ١٥ فَمِنْ ثُمَّ بَعْدِرُ أَنْ يُعِيْصَ أَعْمًا إِلَى ٱنَّهَامِ أَمْرِينَ يَّتَفَدَّمُونَ بِهِ إِلَى أَشُو إِذْ دُوَ حَيِّ فِي كُلِّ حِينِ لِيشْعَعَ فِيهِمْ ٢٦٠ لِأَنَّهُ كَانَ بَلِيقُ بِنَا رَئْسُ كُهَنَّةٍ مِثْلُ هَلَّا فَنُوسُ بِلاَ شَرُّ وَلاَ دَسَي نَدٍ أَعْصَلَ عَنِ ٱلْكُمْ أَةِ وَصَارَ أَعْلَى مِنَ ٱلسَّمُونِ ٢٦ آسِي لَيْسَ لَهُ أَصْطِيرَرْ ۗ كُلُّ يَوْمٍ. وَثِلُ رُوِّهَا ۚ أَنْكُهَاذَ الْ يُقَدِّيرَ دَبَائِحَ أُوَّلًا عَنْ حَطَايًا نَسِهِ ثُمَّ عَنْ حَطَايًا ٱلتَّعْبِ لِأَنَّهُ فَعَلَ هَمَا مَرَّةَ وَاحِلَةً إِذْ تَدُّمْرَ مَسَهُ ١٨٠ وَإِلَّ ٱلْمَامُوسَ نَبِيمُ أَيَالًا مِنْ صَعْفٌ رُوِّمًا ۚ كَلَيْهِ . وَمُّمَّا كَلِّيمَةُ ٱلْسَمَرِ ٱلَّتِي بَعْدَ ٱسَّامُوسِ فَنْقِيمُ ٱلنَّا مُكَمَّلًا إِلَى ٱلْأَبْدِ

آلاسقاني أنقامين ا وَأَمَّا رَأْسُ ٱلْكَارَمِ فَهُو ۖ أَنَّ لَمَا رَئِسَ كَهَا َ مِثْلَ هَٰنَا قَدْ حَلَىٰ فِي يَمِينِ عَرْشِ ٱلْعَطَمَةِ فِي عِبْرًا بِيِّينَ ٨ ٢٩٩ عَلَى مُوَاعِيدً أَفْضَلَ

ٱلمُمْوَاتِ ٢ خَادِاً لِأَنْمَاسِ وَالْمُمْكِي ٱلْحَيْقِيُّ أَلَّدَى نَصَبَهُ ٱلرَّبُ لاَ إِنْسَانٌ . ٢ لِأَنَّ كُلُّ رَئِيسٍ كَهَةُ يُفَامُ لِكُنْ يُفَرِّمَ فَرَايِنَ وَدَكَاتُغٍ. فَبِنْ ثُمَّ بَلْرَمُ أَنْ يَكُونَ لِهَمَا أَيْضًا سَيْءٌ يُفَدِّمُهُ مَءٌ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ عَلَى ٱلْأَرْصِ لَمَا كَانَ كَامِنًا إِذْ يُوجِدُ ٱلْكَهَٰذُ ٱلَّذِينَ يُقَدِّمُونَ قَرَايِنَ حَسَبَ ٱلنَّامُوسِ ٥ أَنَّذِينَ تَجَدِّمُونَ شيئةَ ٱسَّمْوِيَّاتِ وَطَيُّهَا كَمَا أَرْحِيَ إِلَى مُوسَى وَهُوَ مُرْمِعُ أَنْ يَضَعَ ٱلْمُعَكِّنَ. لِأَنَّهُ قَالَ ٱلصَّرُ أَنْ نَصْنَعَ كُلُّ شَيْءٌ حَـبَ آلْهِ ال آلَّذِي أَصَهِرَ لَكَ فِي ٱلْجَيْلَ ٦٠ وَٱلْكِنَّهُ ٱلْآنَ قَدْ حَصَلَ عَلَى حَدْمَةِ ٱلْضَلَ بِمِنْدَارِ مَا هُوَ وَرَبِطُ أَبْصًا لِمِهَادِ أَعْتَاكُمْ قَدُ نَبَبْتَ

٧ قَوِيَّهُ لُو كَانَ دَلِكَ ٱلْأَوْلُ بِلاَ عَيْبِ لَمِــَا طُلِبَ مَوْدِيمٌ لِيَانِ. ﴿ لِأَنَّهُ يَغُولُ كُمْرُ لَانِهَا هُوَذَا أَيَّامُرٌ لَأَتِي بَنُولُ ٱلرَّبُّ حِينَ أَكَمَيِّلُ مَعَ يَسْتِ إِنْرَائِيلَ وَمَعْ نَبْتِ يَهُوكَا عَهْدًا جَدِيبًا. ٩ لَا كَا مُهْدِ أَلَدِي عَوَلَهُ مَعَ أَمَرُهُمْ يُومَ أَمْ كُمْتُ بِيَدِهِمْ لِأُحْرَحُمْ من أَرْضٍ وَحَدِّ لِنَّهُمْ لَرْ يَشُوا فِي عَهْدِي فَأَ مَا أَعْمَلْتُهُمْ يَقُولُ ٱلرَّبُّ مِنَا لِأَنْ هَدَّ هُوَ مَعْهَدُ آسِب أَعَهُونَهُ مَنَّ سَيْتِ إِسْرَ إِلَ مَدَّ نِلْمَ الْأَيَّامِ بَغُول ٱلرَّبُّ أَخْمُلُ كَوَامِيسِ فِي أَدْهَاءِمْ وَكُسْهَا عَلَى مُلُوجِمُ وَأَمَا أَكُونُ لَهُمْ إِلَهَا وَمُو يَكُونِنَ لِي شَعْبَ ١١٠ وَلاَ يُعَلِّمُونَ كُلُّ وَاحِدٍ قَرِيَةً وَكُنْ يَاحِدٍ أَحَاثُهُ قَائِلًا آغُرِفِ ٱلرُّبُّ لِأَنَّ أَخْهَ عَ سَيْعَوْمُوكِي مِنْ صَعِيرِهِمْ إِلَّى كَبِرِهِمْ . ١٢ لِأَنِّي أَكُونُ صَعْوِمًا عَنْ آدُمِمْ وَلا أَذْ كُرُ حَطَانَاهُمْ وَتَعَدِّيَانِهِمْ فِي مَا بَعْدُ ١٢٠ وَإِذْ قَالَ جَدِيدًا عَنْقَ أَذُوْلَ. وَأَمَّا مَا عَنَقَ وَسَاجَ ضُقَ فَرِيبٌ مِنْ. لِإَصْعِيلُالِ الأصحاخ لناسع

ا أُمُّ ٱلْعَيْدُ ٱلْأَوِّلُ كَانَ لَا أَيْمًا مُرَائِضُ حِلْمَةِ

عيْرَابِيْنَ ١

4-3

وَالْقُدْسُ ٱلْعَالَمُ ٢٠ لِأَنَّهُ نُصِبَ ٱلْمَسْكَمِنُ ٱلْأَوَّلُ ٱلَّذِي يُعَالُ لَهُ ٱلْمُدْسُ ٱلَّذِي كَانَ فِيهِ ٱلْمُنَارَةُ وَلَلْمَائِدَةُ وَخُبْرُ ٱلنَّفْدَمَةِ . ٢ وَوَرَاءَ ٱلْحَجَابِ ٱلنَّايِ ٱلْمَسَكَمُنُ ٱلَّذِي يُقَالُ لَهُ فُدُسُ ٱلْأَفْدَاسِ ﴾ فيهِ مِجْرَةٌ مِنْ ذَهَب وَتَأْبُونُ ٱلْعَهْدِ مُعَنَّى مِنْ كُلِّ حِهَةِ بِٱلذَّمْبِ ٱلَّذِي فِهِ قِسْطٌ مِنْ ذَمَبِ فِيهِ ٱلْمَنْ وَعَمَا مُرُونَ أَنْيِ أَفْرِخَتْ وَلَوْحًا ٱلْعَهْدِ. ٥ وَقَوْقَهُ كُرُومًا ٱسْحُدِ مُظْلَايْنِ ٱلْغِطَاء . أَشْبَاءُ لَيْسَ لَنَا ٱلْآنَ أَنْ سَكُمْ عَنْهَا مَالْنَعْصِيلِ ٦ أُمَّ إِذْ صَارَتْ مَلِيهِ مُهَيَّأَةً هَكَلَا يَلْخُلُ ٱلْكُهَةُ إِلَى ٱلْمَسْكُينِ ٱلْأَوْلِ كُلُّ حِينِ صَانِعِينَ ٱلْحُيْمَةَ. ٧ وَإَمَّا ۚ إِلَى ٱلنَّاكِ فَرَئِيسُ ٱلْكَيْهَةِ فَفَطْ مَرَّةً فِي ٱلسَّةَ لَيْسَ مَلاَ دَمْ يُقَدِّمُهُ عَنْ مَعْسِهِ وَعَنْ حِهَا لَاتِ ٱلشَّعْبِ ٨ مُعْلِمًا ٱلرُّوحُ ٱلْقُدُسُ بهٰذَا أَنَّ طَرِيقَ ٱلْأَقْدَاسِ لَمْ يُظْهَرُ بَعْدُ مَا دَامَرَ ٱلْمَسْكَرِ ۗ ٱلْأَوَّلُ لَهُ إِنَامَةٌ ا ٱلَّذِي هُوَ رَمْرٌ لِلْوَقْتِ ٱلْخَاضِرِ ٱلَّذِبِ فِيهِ لُلَدُّمْ

۱ عبر سين ١ فَرَامِنُ وَذَرَيْحُ لاَ يُبْكِنُ مِنْ حِهَةِ ٱلصَّبِيرِ أَنْ تُكَبِّلَ ٱللَّذِي يَحْدُمُ ١٠ وَهِيَ فَائِمَةٌ ۖ بِأَطْعِيمَةِ وَأُشْرِيَّةٍ وَعَسَلَامِنِ مُعْلَمَةِ وَقَرَائِضَ جَسَدِيْةِ فَقَطْ مَوْصُوعَةِ إِلَى وَقَتْ ٱلْإِصْلَاحِ ١١٠ وَأَمَّا ٱلْعَسِيعُ وَهُوَ قَدْ جَاءِ رَئِسَ كَهْنَةِ لِغَيْرَاتِ ٱلْعَبِيدَةِ مَيا لَهُمَكِنِ ٱلْأَعْظِمِ وَٱلْأَكْمَلِ غَبْرِ ٱلْمُصْنُوعِ بِيَدِ أَي ٱلَّذِي لَيْسَ مِنْ هَٰذِهِ ٱلْحَلِيقَةِ ١٢ وَلَيْسَ بِدُم نُبُوسٍ وَعُخُولِ بَلْ بِدُم نَعْسِهِ دَحَلَ مَرَّهُ وَاحِدَةً إِلَى الْأَصْلَى مُوَجَدًا فِيهُ ۚ أَمَدِيًّا . ١٠ الْأِلَّهُ إِنْ كَانَ دَعْرُ ثِيرَنِ وَنُيُوسِ وَرَمَادُ عِجَانَهِ مَرْشُوشٌ عَلَى ٱلْمُغَمِّدِينَ يُقَدِّمِنُ إِلَى طَهَارَةِ ٱلْحَسَدِ ١٤ فَكُرْ لِٱلْحَرِينِ يَكُونُ دَمُرُ ٱلْمُسِهِجِ ٱلَّذِي يِرُوحِ أَرَائِيَ فَدَّمَرَ مَسْمَهُ مِنْهِ لِا عَيْسٍ يُطَهِّرُ ضَمَائِرُمُ مِنْ أَعْمَالُ مَيِّنَةِ لِعَدِّمُوا

١٥ وَلَأَحْلِ هَٰنَا هُوَ وَسِيطُ عَهْدِ حَدِيدِ لِكُنْ يَكُونَ ٱلْمَدْعُوونَ إِذْ صَامَرَ مَوْتُ لِعِدَاءُ ٱلْمَدِيَاتِ ٱلَّتِي

عِبْرَالِيِّينَ ١ م ٨ فِي ٱلْعَهْدِ ٱلْأَوَّلِ بَالُولِ وَعْدَ ٱلْمِيرَاتِ ٱلْأَمْدِيِّ • ١٦ لِأَنَّهُ حَبُّثُ تُوحَدُ وَحِيَّهُ لِلْرَمْرُ لِبَانُ مَوْتَتِ ٱلْمُوصِي ٢٠ لَأِنَّ ٱلْوَصِّةَ ثَامَنَهُ عَلَى ٱلْمَوْتَى إِذْ لَاَ قُوَّةً لَهَا ٱنْبَنَّةَ مَا دَامَرِ ٱلْمُوسِي حَبًّا ١٨٠ فَمِنْ ثُمٌّ ٱلْأَوْلُ أَيْضًا لَمْزِ بُكَرَّسَ بِلاَ دَمِ ١٦ لِأَنَّ مُوسَى بَعْدَ مَا كُلِّرَ حَبِيعَ آنئَفْ بِكُلُّ وَصِيَّةِ مِجَسَب ٱلنَّامُوسِ أَحَدَ كَمَ ٱلْعَبُولِ وَٱلنَّبُوسِ مَعَ مَا ﴿ وَصُوفًا قِرْمِرِيًّا وَرُوفَا وَرَشَّ ٱلْكِنَاتِ نَسْلُهُ وَحَمِعَ ٱلشَّعْمِ ٢٠ قَائِلاً هَٰذَا هُوَ دَمِ ٱلْعَهَدِ آسِيَ وْصَّاكُمُرُ ٱللَّهُ بِهِ • ١١ وَأَنْهُمُنَكِنَ أَيْمًا وَحَوِيتَ آبِيِّهِ ٱلْخِلْعَةِ رَبُّهُمَا كَذَٰ لِكَ لِٱلدَّمِ ٢٦ وَكُلُّ سَيْءٌ نَفُرِينًا يَتَطَهُّرُهُ حَسَبَ ٱلْمَامُوسِ بِٱلدُّم ِ وَبِدُونِ سَلْتُ دَمِ لَا تحصل مغيرة ٢٦ فَكَانَ بِلْرَمُ أَنَّ أَمْنِلَةَ ٱلْأَشْيَاءُ ٱلْذِي فِي ٱلسَّمْوَات نُطَهِّرُ بِهِذِهِ وَلَٰمَّا ٱسَّمُوبًاتُ عَيْنُهَا فَيِذَىٰائِحَ ٱفضَلَ

مِنْ هَذِهِ ٢٤٠ لِأَنَّ أَسْسِجُ لَمْ بَدُحُلُ مِنَ أَنْدَاسٍ مَصْنُوعَةِ بِيدِ أَثْبَاهِ ٱلْحَبِيلِيَّةِ مَلْ إِلَى ٱلدَّمَاءُ عَيْلَهَا لِيَطْهَرَ ٱلْآنَ ٱمَامَرَ وَجْهِ ٱللهِ لِأَجْلِنَا. ٢٥ وَلاَ لِيُقَدُّمَ مَنْسَهُ مِرَارًا كَدِيرَةً كَمِمَا بَدْحُلُ رَئِسُ ٱلْكَهَنَةِ إِلَى ٱلْأَقْلَاسِ كُلُّ سَنَةِ بِلَم آخَرَ ٦٦ وَإِذْ ذَ كَ كَانَ يَجِبُ أَنَّ بَمَا لَمْ مِرَارًا كَدِرَةً مُدُ تَأْسِيسِ ٱلْعَالَم وَلَكُيَّةُ ٱلْآنَ فَدُ أَطْهِرَ مَرَّةً عِنْدَ ٱنْفِصَاءُ ٱلدُّهُومِرِ لِيُطْلِلَ ٱلْعَقِلَةُ بِذُنِعَةِ مَعْدِهِ ٢٧٠ وَكُمَا وُصِعَ لِدُس أَنْ يَمُونُوا مَرَّةَ ثُمُّ بَعْدُ دَلِكَ ٱلدَّيْوِيَةُ ٢٨ هَكُدَا ٱسْمَسِعِ ا أَيْضًا مَعْدَ مَا فَدُمِرَ مَرَّةَ بِكَىٰ تَحْمِلَ حَطَايًا كَتيرِينَ سَيَطْهَرُ ثَايِهَ بِلاَ حَطِئَةٍ لِلْحَلَاصِ يَسْرِينَ ينظرونه

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلْعَاشِرُ ا لِأَنَّ ٱلنَّامُوسَ إِذْ لَهُ طِلْ ٱلْكَيْرَاتِ ٱلْعَنْبِدَةِ لَا مَسْنَ صُورَةِ ٱلْأَسْيَاءُ لَا يَمْدُرُ أَنْنَا سِفَسِ ٱلدَّالِحِ

ٱلَّذِينَ يَنَّمَدُّمُونَ ٢٠ وَإِلَّا أَفَهَا زَالَتْ نُعَدَّمُ . مِنْ أَجْلُ أَنَّ ٱلْحَادِمِيِنَ وَهُرْ مُطَهَّرُونَ مَرَّةً لَا يَكُونُ لَهُمُّ أَيْضًا ضَيِيرُ حَطَابًا ٢٠ لَكِنْ فِيهَا كُلُّ سَلَةِ دِكْرُ حَطَابًا . ٤ لِأَنَّهُ لَا يُهْكِنُ أَنَّ دَمَرَ ثِيرَانِ وَنُبُوسٍ بَرْفَعُ حَطَّابًا . ٥ إِذْلِكَ عِنْدَ دُحُولِهِ إِلَى ٱلْعَالَمُ بَهُولُ دَبِيْعَةً وَفُرْنَانًا لَمْ نُرِدْ وَتَكِنْ هَبَّأْتَ لِي جَمَّلًا. ٦ يُعْرَقَاتِ وَدَنَاجَ لِلْحَطَّةِ لَمْ نُمَرٌّ. ٧ ثُمَّ فُلْتُ هُمَا أَحَيُّ فِي دَرْجِ ٱلْكِنَابِ مَكْنُوبٌ عَنِّى لِأَنْمَلَ مَسْبَنَكَ يَا ٱللهُ. ٨ إِذْ بَمُولُ آبِنًا إِلَّكَ دَسِجِنَا وَفُوْبَانَا وَمُحَرَّفَاتِ وَدَمَائِحَ لِلْعَطَيْدَ لَرْ نُرِدْ وَلاَ سُرِرْتَ بِهَا. أَلْنِي نُقَدِّمُ حَسَبَ ٱلنَّامُوسِ. أَنْحُمَّ قَالَ أَمْنَنَا أَجِيهُ ۚ لِأَفْعَلَ مَسْيِئَتَكَ يَا ٱللهُ . يَمْرَعُ ٱلْأَوْلَ لِكِنْ بْنَبِّتَ ٱلَّمَالِيَ. ١٠ فَبِهَاذِهِ ٱلْمَشِيَّةِ نَحْنُ مُفَدَّسُونَ عَنْدِيمٍ حَسَدِ بَسُوعَ

ٱلْمَسِيجِ مَرَّةً وَاحِلَةً

۱۰ عیرالید ۸٦ ا ا وَكُلُّ كَاهِي بَنُومُ كُلُّ بَوْمٍ تَجَدُّمُ وَيُعَدِّمُ وِرَازًا كَنبِرَةً نِلُكَ آمَدُمَائِجَ عَيْهَا آمِي لاَ تَسْتَطِيعُ ٱلْبِئَةُ أَنْ سَرِعَ ٱلْحُطَيَّةُ . ١٢ وَأَمَّا هَلَا فَيَعْدُ مَا فَدَّمَ عَنِ ٱلْحَطَالَا ذَهِمَةً كَاحِلَةً خَلَسَ إِلَى ٱلْأَلَدِ عَرْ بَهِينِ ٱللهِ ١٢ مُنتَطِرًا بَعْدَ ذَلِكَ حَثَى نُوصَعَ عَدَ فَعُ مَوْطَيًّا لِقَدَّمَةِ مِنَا لِأَنَّهُ بِعَرْاً بِ وَاحْدِ فَدَ أَكْمَلَ إِنَّ ٱلْأَنْدِ ٱلْمُعَدُّسِينَ. ٥٠ وَيَعْهَدُ لَنَا الرُّوخِ ٱلْمُدُّسُنُ أَيْضًا. لِأَنَّهُ بَعْدَ مَا قَالَ سَامًا ١٦ عَدًا هُوَ أَعْهَدُ ٱلذِّبِ أَعْهَدُهُ مَعَهُمْ مَعْدَ تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ يَقُولُ ٱلرَّبُ أَخْعَلُ وَامِيسِي فِي عُلُومِهُ كَأَكْتُمُهَا فِي أَذْهَامِهِ ١٧ وَمَنْ أَذَكُرَ حَطَايَاهُمْ وَتَعَدُّيَا مِهِمْ فِي مَا بَعَدُ مِهِ وَ إِمَّا حَيْثُ تَكُونُ مَعْوَرَةٌ لِهَذِهِ لَا يَكُولُ بَعْدُ فُرْنَانٌ عَنِ ٱلْمُطَلِّنَةِ ١٦ مَإِذْ لَمَا أَبْهَا ٱلإِخْوَةُ ثِقَةٌ ٱلدُّحُولِ إِلَى ٱلْأَفْتَاسِ بِدَمِ نَسُوعَ \* طَرِيًّا كُرِّسَهُ مَا حَدِيثًا حَيًّا وَٱلْجِهَابِ أَيْ جَمَدُهِ ٢١ وَكَاهِنْ عَطِيمٌ عَلَى يَسْتِ

عِبْرَايِيْنَ ١٠ مِيرَايِيْنَ ٨٧ ٱللهِ ٢٢ لِنَتَعَدَّمْرَ بِعَلْبِ صَادِقٍ فِي بَنِينِ ٱلْإِيَانِ مَرشُوشَةَ قُلُوبُنَا مِنْ ضَمِيرِ شِرَّىرِ وَمُعْسَلَةَ أَحْسَادُنَا بِهَا ﴿ نَتِي ٢٣ لِيَنْهَمَّاكَ بِإِفْرَارِ أَنْزَحًا ۚ رَاسِحًا لِأَنْ ٱلَّذِبِ وَعَدَ هُوَ أَمِينٌ ١٠ وَلَلَّاحِطُ بَعْضًا بَعْضًا لِلْقُرْيِضِ عَلَى ٱلنَّعَبَّةِ وَٱلْأَعْلَالِ ٱلْمُسَاَّةِ ٢٥ عَبْرَ

تَارِكِينَ أَحْمِينًا عَمَا كُمَّا لِهَوْمِ عَادَّةٌ كُلُّ وَاعْطِابِ بَعْضًا بَعْمًا وَمَا لَأَكَا أَنْ عَنِي اللَّهِ مَا نَزُولَ ٱللَّوْمَرَ نَهْرُتُ ٢٦ عَالِمُهُ إِنْ أَحْطَأَ مَا يَأْخَيَارِنَا بَعْدَ مَا أَحَمَا

مَعْرَفَةَ ٱلْحُقَّ لَا نَهْنَى بَعْدُ دَسِمَةٌ عَنِ ٱلْحُطَايا ٢٧ كُلُّ فُبُولُ دَيْثُونَةِ مُحِيفٌ وَعَيْرَةً نَارٍ عَنيِدَةٌ أَنْ تَأْكُلُ ٱلْمُضَادِّينَ • ٢٨ مَنْ حَالَمَ الْمُوسَ مُوسَى فَعَلَى

شَاهِدَبْنِ أَوْ تَلْنَهَ شُهُودٍ يَهُوثُ بِدُونِ رَأْفَةٍ . ٢٩ فَكُمْرُ عِمَانًا أَشَرَ نَطُنُونَ أَنَّهُ نُحِسَبُ مُسْتَحِمًّا مَنْ دَاسَ أَسُ ٱللَّهِ وَحَسِبَ دَمَ ٱلْحَهَدْ ٱلَّـٰ يَقُدُسَ بِهِ دَسَاً وَٱرْدَرَى

بِرُوحِ ٱلنِّعْمَةِ. ٢ عَإِنَّا نَعْرِفُ أَنْدِي قَالَ بِيَ ٱلإَنْتِقَامُرُ

٨٠٨ عِنْرَابِيِّينَ ١٠ أَنَا أَجَارِدِ بَغُولُ أَمْرَتْ . وَيُصَّا ٱلرَّبْ يَدِينُ شَعْبُهُ. ٢١ نُحْيِمْ مُو َ ٱلْوُلُوعُ فِي بَدَي اللَّهِ ٱلْحَيِّ ٢٣ وَلَكِنْ تَذَكَّرُوا ۖ لَأَيَّارَ ٱلنَّالِيَةَ ٱلَّذِي فِيهِمَا تَعْدَ مَا أَيْرُتُمْ صَبَرُتُمْ عَلَى نُجَاعَدَةِ ٱلآمرِ كَنْبِرَةٍ ٢٢ مِنْ حِهْدِ مَنْهُورِينَ بِنَعْبِيرَاتِ وَصِيْغَاتِ وَمِنْ حِهَةِ صَاثِرِينَ شُرَّكَاء أَمْدِينَ تُصُرُّفَ وِيهِمْ هَكُذَا. ٢٤ لِأَنْكُرْ رَبُّهُمْ لِمُودِي أَبِطًا وَمَلِيْمُ سَلْبَ أَمْوَالِكُمْ يِعَرَح عَالِيدِنَ فِي أَنْسُيكُمْ أَنَّ لَكُمْ مَالَّا أَفْصَلَ فِي ٱلسَّمُوَّاتِ وَمَافِيًا ٥٠٠ عَلَا يَعْرَحُوا ثِيَكُمْ ۖ أَنِّي لَهَا نُحَرَاةٌ عَطِيمَةٌ ١٦٠ لِأَنكُرْ نَعْمَاحُونَ إِلَى ٱلصَّبْرِ حَتَّى إِذَا صَعَمْ مُشِيَّةً ٱللَّهِ تَد أُونَ ٱلْمَوْعِدَ. ٢٧ لَأَنَّهُ يَعْدَ نَلْيِلِ حِنَّا سُمَّانِي لَاتَّتِي وَلَا يُنْظِئُ . ٨٨ أَمَّا ٱلْبَارُ عَبِٱلْإِيمَانِ بَعْنَا وَإِنِ ٱزْنَدًا لاَ تُسَرُّ بِهِ نَسْبِي. ٢٩ وَأَمَّا نَعْنُ مَلَسًا مِنْ ٱلإَرْتِدَادِ لِلْهَادَادِ بَلْ مِنَ ٱلْإِيَانِ لإقنياء أأتس

ٱلْأَصْعَاجُ ٱنْعَادِيَ عَشَرَ

ا عَلَمًا ٱلْإِيَانُ مَهْوَ ٱلْفِئَةُ بِمَا يُرْجَى وَٱلْإِينَالُ يِأْمُورِ لَا تُرَى ٢ فَإِنَّهُ فِي هٰذَا شُهُدَ لِلْقُدُمَاء ٢٠ بِٱلْإِيَانِ

نَعْهُمُ أَنَّ ٱلْعَالَمِينَ أَلْفِيتَ يَكْلِيهَ ۚ ٱللَّهِ حَمَّى لَمْ ۚ يَتَّكُونَ مَا بُرُے مِيًّا هُوَ ظَاهِرٌ . ؛ بِٱلْإِيَاںِ قَدَّمَرَ هَابِيلُ

يِلْهِ دَهِيْعَةَ أَفْضَلَ مِنْ فَابِينَ . فَيْهِ شُهِدَ لَهُ أَنَّهُ مَاكُمْ إِذْ شَهِدَ أَنَّهُ لِتَرَاسِهِ . وَمِهِ وَإِنْ مَاتَ يَتَكَلَّمُو ْ مَعْدُ .

ه بِٱلْإِيَّالِ نُعِلَّ أَحْمُومُ لِكَىٰ لاَ يَرَى ٱلْمَوْتَ وَلَمْ يُوحَدُ

لأَنَّ اللَّهَ ۚ غَنَهُ. إِذْ فَبْنَ مَثْلِهِ شُهِدَ لَهُ بِأَنَّهُ فَدْ أَرْضَى

ٱللهُ ٦٠ وَلَكِنْ يِدُونَ إِمَانِ لَا يُمْكِنُ إِرْصَائُونُ لِأَنَّهُ مَجِبُ أَنَّ ٱلَّذِي يَأْتِي إِلَى ٱللَّهِ يُؤْمِنُ يَأَنَّهُ مَوْحُودٌ وَأَنَّهُ بُحَارِي

ٱلَّدِينَ يَطْلُبُونَهُ ٢٠ بِٱلْإِيَارِ يُوخُ لَيًّا أُوجِيَ إِلَيْهِ عَنْ أَمُورِ لَرْ ثُرَ بَعْدُ حَافَ مَبْقَ فُلَكًا خِلَاصِ بَيْنِهِ فَهِهِ دَانَ ٱلْعَالَمِرَ وَصَامَرَ وَارِثًا لِلْنِ مُنْدِي حَسَبُ ٱلْإِيَالِ.

٨ مِٱلْإِيَانِ إِنْرُهِيمُ لَهٰا دُعِيَ أَطَاعَ أَنَ يَخْرُجَ إِلَى

مِرَابِيِّنَ ١١ عِبْرَابِيِّنَ ١١ ٱلْمَكَارِ ٱلَّذِي كَانَ عَنِيدًا أَنْ يَاحُدُهُ مِيرَاتًا فَحَرَّجَ وَهُنَ إِ لَا يَعْلَمُ إِلَىٰ أَنْمَ يَأْتِيهِ ﴿ إِلَّالِهَانِ تَغَرَّبَ فِي أَرْضِ ٱلْمَوْعِدِ كُأَمُّهَا غَرِيَةٌ سَاكِنَا فِي حِيَامِرِ مَغَ إِسْحُقَ وَيَعْفُوبَ ٱلْوَارِثَيْنِ مَعَهُ بِهِذَا ٱلْمَوْعِدِ عَيْبِهِ. الْأَنَّهُ كَانَ يَنْتَظِرُ ٱلْمَدِينَةَ ٱلَّتِي لَهَا ٱلْآسَاسَاكُ ٱلَّيْ صَالِعُهَا وَنَارِئُهَا أَنْهُ ١٠ أَلْإِبَانِ سَارَةُ نَسْمًا أَيْضًا أَحْسَتُ قُدُرَةَ عَلَى مِنْنَا ۚ نَسْلِ وَبَعْدَ وَفْتِ ٱلسِّنَّ وَلَدَتْ إِدْ حَسِنَتِ أَمْدِبِ وَعَدَ صَادِقًا ١٢٠ إِدْلِكَ وُبِدَ أَيْضًا مِنْ وَاحِدِ وَدِيكَ مِنْ مُهَاتِ مِثْلُ مُحْوِمِ ٱلسَّمَا \* فِي ٱلْكَنْرَةِ وَكَانَرُمُلِ ٱلَّذِيبِ عَلَى شَاطِئُ ٱلْغَمْرِ ٱلَّذِي

١٢ فِي ٱلْإِمَانِ مَاتَ هُؤُلاَءً أَجْمَعُونَ وَهُمْزَ لَمْ يَنَالُوا ٱلْمُوَعِيدَ بَلْ مِن تَعِيدِ نَطَرُوهَا وَصَدَّقُوهَا وَحَبَّوْهِـاً أَقُوْوا أَنَّهُمْ عُزَّاء وَرُلاَء عَنَى ٱلْأَرْصِ. ١٤ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ يَغُولُونَ مِثْلَ هَلَا مُطَّهِرُ وِنَ أَنَّهُمْ يَطْلُبُونَ

وَطَيّاً • ٥ ا مَلُوْ ذَكَّرُوا دْبِك ٱلَّذِي حَرَّجُوا مِنْهُ لَكَانَ لَمُرْ فُرْصَةٌ لِلرُّحُوعِ . ١٦ وَنَكِي ٱلْآنَ يَبْتَعُونَ وَطَّاً أَفْصَلَ أَيْ سَمَاوِيًّا . لِدُلِكَ لَا يَسْتَعِي بِهِمْ ٱللهُ أَنْ يُدْعَى إِلهَهُمْ لِأَنَّهُ أَعَدُ لَمْنِ مَدِينَة ١٧ بِٱلْإِيَّانِ فَدُّمَ إِرْهِيمُ إِسْفَ وَهُوَ مُحَرَّبُ . فَدُمَ ٱلَّذِيكِ قَبَلَ ٱلْمُوَاعِدَ وَحِيدَهُ ١١ آمَدِي آبِلَ لَهُ إِلَّهُ بِإِشْخُوَ يُدْعَى مُكَ مَثْلٌ . ١١ إِذْ خَسِبَ أَنَّ ٱللَّهَ فَالدِرْ " عَلَى ٱلْإِفَامَةِ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ أَبْصًا ٱلَّذِينَ مِنْهُمُ أَحَدَّهُ أَيْضًا فِي مِثَالِ ٢٠٠ بِٱلْإِبَانِ إِسْحَقُ مَارَكَةَ بَعْقُوبَ وَعِسُو مِنْ حِهَةِ أُمُورِ عَنِينَةٍ ٢١٠ بِٱلْإِبَانِ بَعَثُوبُ عِبْدَ مَوْتِهِ مَارَكَ كُلُّ وَاحِدِ مِرِ أَنْنِي بُوسُفَ وَتَعَدَّ عَلَى رَّاسِ عَصَاهُ ٢٠٠ بِٱلْإِيمَانِ بُوسِفُ شِيدً مَوْتِهِ دُڪْرَ حُرُوجَ بَنِي إِسْرَائِلَ وَوْصَى مِنْ حِيْةِ عِظَامِهِ.

٢٠ ﴿ لَايَمَارِ مُوسَى تَعَدُّ مَا وَإِلَّا أَمْمَاهُ أَكِاهُ ثَلَقَةً شَهْرِ لِآمُهُمَا رَأْيَا ٱلصَّبِيِّ حَدِيلًا وَلَمْ خَدَا أَمْرَ ٱلْمَلِكِ.

٨١٢ عيراليين ١١ ٢٤ وَٱلْإِيَالِ مُوسَى لَهُمَّا كَابِرَ أَبَى أَنْ يُدْعَى أَبْنَ ٱللَّهَ فِرْعَوْنَ ٢٥ مُعَصَّلًا بِٱلْأَحْرَے أَنْ يُذَلَّ مَعَ شَعْسِ ٱللَّهِ عَلَى أَنْ بَكُونَ لَهُ نَمَعْ وَقَنِي إِلْخَطَيِّةِ ٢٦ حَاسِبًا عَارَ ٱلْمُسِيعِ غَنِيَ أَعْطَرَ مِنْ حَرَائِنِ مِصْرِ لِأَنَّهُ كَانَ بَنْظُرُ إِلَى ٱلْمُجَارَاةِ ٢٠٠ بِٱلْإِبَانِ تَرَكَ مِصْرَ غَيْرَ حَالِمِهِ مِنْ غَصَبِ ٱلْمَلِكَ لِأَنَّهُ تَشَدَّدَ كَأَنَّهُ بَرَك مَنْ لَا بَرَى ١٨٠ بِٱلْإِيَانِ صَعَمَ ٱلْفُحْحَ وَرَبْنُ ٱلدُّمَرَ لِيْلاً يَمَسَّهُمُ ٱلَّذِي أَمْلَتَ ٱلْأَنْكَارَ • ٢٦ يِٱلْإِيَانِ ٱخْنَارُوا فِي ٱلْجُرُ ٱلْأَحْمَرُ كُمَّا فِي ٱلْآبِسَةِ ٱلْأَمْرُ ٱللِّينَاكُمَا ۚ شَرَعَ فِيهِ ٱلْمِصْرِيْونَ غَرِفُوا • ٢ بِٱلْإِيَانِ سَفَطَتُ أَسْوَالُمُ أَرِيجًا بَعْدَ مَا طَيِفَ حَوْلَهِكَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ • ١٠ بَا لَإِيَانِ رَاحَاتُ ٱلرَابَيَةُ لَمْ تَهَلِيكُ مَعَ ٱلْعُصَاةِ إِذْ قَبَآثِ أَنْحَاسُوسَيْنِ بِسَلَامٍ ٢٢ وَمَاذَا أَنُولُ أَيْضًا لِأَنَّهُ يُعْوِرُنِي آمُوقَتُ إِنْ

أُحْيِرُتُ عَنْ حِدْعَوْنَ وَنَارَاقَ وَعَشُونَ وَيَعْنَاحَ وَدَاوُدَ

عِبْرَالِيِّينَ الوِّآا وَصَهُوثِيلَ وَكُنَّائِبِياهُ ٢٠ أَنْدِينَ بِٱلْإِيَانِ فَهَرُولِ مَهَالِكَ صَعُوا برًّا مَالُوا مَوَاعِيدَ سَدُّولِ أَفْوَاهَ أَسُودٍ ٢٤ أَهُمَّأُ وَلَ قُوَّةَ ٱلنَّامِرُ تَعَوَّا مِنْ حَدِّرِ ٱلسَّبْفِ نَقَوُّوا مِنْ ضَعَفْبِ صَارُوا أَشِيَّاء فِي ٱلْحَرْبِ مَرَّمُوا جُيُوسَ غُرَمَاء • ٢٥ أُحَذَتْ لِسَاءٌ أَمْوَاتُهُنَّ بِنِيَامَةِ . وَإَحَرُونَ عُذُرُوا وَلَا يَغَلُّوا ٱلْجَاةَ لِكُنَّ بَالُوا نِيَامَةَ ٱفْصَلَ. ٢٦ وَآحَرُونَ نَجَرَّتُوا فِي مُرُهُ وَجَلَدِ ثُمَّ فِي فُيُودِ أَبْضًا وَحَبْس. ٢٧ رُحِمُوا نُشِرُها جُرَّبُوا مَانُوا فَنَلاَّ بِٱلسَّبْفِ طَافُوا فِي حُلُودِ غَنَمَ وَجُلُودِ مِمْرَے مُعْنَازِبنَ مَكْرُوسِنَ مُذَلَينَ. ١٨ وَهُمْ لَرْ بَكُنِ ٱلْمَالَرُ مُسْتَعَفًّا لَمْرْ. تَاعِينَ فِي بَرَارِيٌّ وَحِبَالِ وَمَعَايِرَ وَشُنُوقِ ٱلْأَرْضِ ٢٩٠ فَهُوَّلًا ۗ كُلُّهُمْ مَشْهُودًا لَهُرْ بِٱلْإِيَالِ لِمْ يَبَالُوا ٱلْبَوْعِدَ ٤٠ إِذْ سَبَقَ ٱللهُ مَنْطَرَ لَنَا شَبِئَا أَفْضَلَ لِكَىٰ لَا يُكْمِلُوا بِدُوبِيا ٱلْأَصَّاحُ ٱنتَّانِي عَشَرَ ا لِذَٰ لِكَ عَنْ أَيْضًا إِذْ لَمَا سَحَالَةٌ مِنَ ٱلثُّهُودِ

٨١٤ عيرُأبيِّينَ ١٢ مِفْنَارُ هَادِهِ مُحِيطَةٌ سِلَ لِنَظْرَحَ كُلُّ ثِقْلِ قَالْحُطَيَّةَ ٱلْمُعِيطَةَ مِنَا يَسْهُولَةِ وَنُعَاصِرْ بِٱلصَّارِ فِي ٱلْمِهَادِ ٱلْمُوصُوعِ أَمَامَنَا ٢ مَاطِرِ مَنَ إِلَى رَئِسِ ٱلْإِيَّانِ وَمَكَيْلِهِ بَسُوعَ ٱلَّذِي مِنْ أَحْلِ ٱلسُّرُورِ ٱلْمَوْضُوعِ ٱمَامَهُ ٱحْنَمَلَ ٱلصَّلِيبَ مُسْتَهِينًا بِٱلْجِزِي فَعَلَسَ فِي يَبِينِ عَرْشِ ٱللهِ • ٩ فَتَعَكَّرُوا فِي آلَٰ إِي آخَلُهَلَ مِنَ ٱلْخُطَاقِ مُعْ وَمَهَ لِيَعْسِهِ مِثْلَ هَٰذِهِ لِئَلاَّ تَكِيْوا وَتَخُورُوا فِي نَعُوسِكُمْ ۗ ٤ كَمْرُ لُقَاوِمُوا مَعْدُ خَنَّى آا َّمْرِ مُحَاهِدِينَ ضِيدًا ٱلْمُعَطِّيَّةِ ٥ وَقَدْ نَسِيمُ ٱلْوَعْطَ ٱلَّذِي نُجَاعِيْكُمْ كَبَيْدِنَ يًا أَبْنِي لاَ غَنْنَوْ تَأْدِيبَ ٱلرَّبِّ وَلاَ غُورُ إِذَا وَتَجَّكَ • ٦ لِأَنَّ ٱلَّذِي بُحِيُّهُ آرَتْ بُوِّدُيْهُ وَيَجْلِدُ كُلَّ ٱبْرَيْتَبْلُهُ. ٧ إِنْ كُنْتُمْ غَنْمِلُونَ ٱلنَّادِيبَ يُعَا بِلُكُمْ ٱللهُ كَأَسْبِينَ. وَأَيْ أَبِي لاَ يُؤَدِّنُهُ أَبُوهُ ٨ وَكُونَ إِنْ كُتُمْ لِلاَ نَادِسٍ قَدْ صَامَرَ ٱلْحَيْبِعُ شُرَّكَاءٌ فِيهِ فَأَنَّمُ لُغُولٌ لَا بَنُونَ ۗ \* أُمُّ قَدْ كَانَ لَمَا آمَاءُ أَجْسَادِيَا مُؤَدِّيِينَ

وَّكُنَّا هَمَانِهُمْ أَ فَلَا تَعْصَعُ يَٱلْأَوْلَى جِدًّا لِّذِي ٱلْأَرْوَاحِ إِ عَمَّا . - ا لِإِنْ أُولِيكَ أَذُّونَا أَيَّامًا قَلَيِلَةً حَسَّتَ ٱسْتَحْسَانِهِمْ . وَأَمَّا هَلَا مَلِأَجِلُ ٱلْمَعْعَةِ لِكِيِّ نَشْتَرِكَ فِي فَكَالَمَنِهِ ۥ ١١ وَلَكِنَّ كُلُّ تَأْديب فِي ٱلْحَاضِر لاَ يُرَك أَنَّهُ لِلْفَرَحِ مَلَ لِلْفَرَنِ. يَأْمًا أَخِيرًا فَيُعْطِي ٱلَّذِيتِ يَتَدَرُّونَ بِاءِ نَبَهَرَ بِرِّ لِلسَّلَامِ ١٦ لِينْلِكَ قَوْمُوا ٱلْأَيَادِيَ ٱلْمُسْتَرْحِيَةَ وَٱلرُّكَبَ ٱلْحَتَّعَةَ ١٢ وَأَصْعُوا لِّأَرْحُلِكُمْ مَسَالِكَ مُسْتَقِيمَةَ لِكَيْ لاَ يَعْتَسُعِتَ ٱلْأَعْرَجُ نَلُ بِٱلْمُرَيُّ بُشْنَى ١٤٠ اِنْبُمُوا ٱلسَّلَامَرَ مَعَ ٱلْجَيِيعِ وَٱلْقَدَسَةَ ٱلَّذِي بِدُومِهِ ۚ لَنْ بَرَّكِ أَحَدُ ٱلرَّبَّ ١٥ مُلاَحِطِينَ لِنَلاُّ بَجِيبَ أَحَدٌ مِنْ يَعْمَةِ ٱللَّهِ. لِثَلاًّ يَطْلُعَ أَصْلُ مَرَارَةِ وَيَصْبَعَ ٱلْرِعَجَا فَيَنْغَسَ بِهِ كَتِيرُونَ . ١٦ لِئَلاَ بَكُونَ أَحَدُ رَابِيًا أَوْ مُسْتَعِيًّا كَعِيسُو ٱلَّذِي لِأَحْلَ أَكُنَّةِ وَاحِدَةً نَاعَ نَكُوريَّنَّةً . ١٧ عَائِكُمْ نَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَخْنًا بَعْدَ دَلِكَ لَمَّا أَرَّادَ

أَنْ بَرِثَ ٱلْبَرَكَةَ رُفِضَ إِذْ لَرْ يَجِدْ لِلنَّوْيَةِ مَكَانًا مَعَّ أَنَّهُ طُلِّبُهَا بِدُمُوعٍ

١٨ لِأَنْكُرُ لَمْ تَأْنُوا إِنَ حَبَلَ مَلْمُوسِ مُضْطَرِمِ

بِٱلنَّامِ وَإِلَى صَبَابِ وَطَلَامِ وَرَوْنَعَثِي ١١ وَهُمَافِ بُوقِ وَصَوْتِ كَلِيمَاتِ ٱلْمُنَعَقَى ٱلَّذِينَ سَمِعُوهُ مِنْ أَنْ تُرَادَ لَمْرَ كُلِمَةٌ. ٢ لِزَّيُّمُ لَرْ يَعْنَمُونُوا مَا أُمِرَ بِهِ

وَإِنْ مَسْتِ أَنْكُولَ مِيمَةُ تُوجِمُ أَوْ تُرْبَى بِسَهُمِ.

٢١ وَكَانَ ٱلْمُنْظَرُ هَٰكَذَا نُحْبِمًا خَنَّى قَالَ مُوسَى أَنَّا مُرْتَعِبُ وَمُرْتَعِدٌ. ٢٦ مَلْ فَدُ أَنَيْتُمْ إِلَى حَبَل صِهْبُوْنَ

وَ إِلَى مَدْ بِهَةِ ٱللَّهِ ٱلْحَقِّ أُورُنْنَالِهِمَ ٱلسَّبَّاوِيَّةِ وَ إِلَى رَبَوَاتِ هُرْ تَعْفِلُ مَلاَئِكَةِ ٣٣ وَكَبِسَةُ أَنْكَامِر مَكْنُوبِينَ فِي

ٱلسَّمَوَاتِ وَ لِمَ ٱللَّهِ دَبَّاں ٱلْحَمِيعِ وَإِلَى أَرْوَاحِ أَبْرَارِ مُكَمَّلِينَ ٢٤ وَإِلَى وَسِيطِ ٱلْعَهْدِ ٱلْجَدِيدِ يَسُوعَ وَإِلَى دَم رَئِنُ يَتَكَلِّمُ أَفْضَلَ مِنْ مَايِلَ

اللُّهُ أَنْ لَا تَسْتَعَفُّوا مِنَ ٱلْمُتَكِّلُم ِ لِأَنَّهُ

عِبْرَاسِينَ ١١و١١ ١٨١٧

إِنْ كَانَ أُوطِكَ لَمْ يَغْمَل إِدِ ٱسْتَعْمَوْا مِنَ ٱلْمُتَكَلِّم عَلَى ٱلْأَرْضِ فَبِٱلْأَوْلَى حِلًّا لاَ تَعْجُو كَمْنُ ٱلْمُرْبَدِينَ عَي أُسِّى مِنَ ٱلسُّمَاءُ ٢٦ آسِب صَوْتُهُ رَءُرَعَ ٱلْأَرْضَ حِيثَالِهِ وَأَمَّا ٱلْآنَ فَلَدْ وَعَدَ فَائِلًا إِلَّهِ مَرَّةَ أَبْضًا أَزَلُولُ لَا ٱلْأَرْضَ مَنَطَ مَلِ ٱلسُّمَاءَ أَيْضًا ٢٧٠ مَنَوْلَهُ مَرَّةَ أَيْضًا يَدُلُ عَلَى نَعْبِهِ ٱلْأَشْيَاءُ ٱلْمُنْزَعْرِعَةِ كُمَصْنُوعَةِ لِكِنْ نَبْغَى أَنَّنِي لاَ تُتَرَعْزِعُ ١٨٠ لِدْلِكَ وَيَعْنُ فَايِلُونَ مَلَكُونًا لاَ يَتَرَعْرُعُ بِكُنْ عِندًا شُكُرٌ بهِ غَذُهُ أَنَّهُ خِلْمَةً مَرْصِيَّةً كِخُنُوعٍ وَلَمْوَى ١٦٠ لِأَنَّ إِنْهَا نَامُرُ آحِيلَةٌ

ٱلْأَصْحَاحُ أَنَّا مِنْ عَشَرَ ا لِتَنْبِتِ ٱلْحَبِّةُ ٱلْأَحَوِيَّةُ ٢٠ لَا تَسْوَلَ إِصَافَةً ٱلْعُرَاء لِأَنْ بِهَا أَضَافَ أَنَاسُ مَلاَئِكَةً وَثُمُّ لاَ يَدْرُونَ. مُ أَذَكُرُوا ٱلْمُنْدِينَ كَأَكُمْ مُنْدُونَ مَعْهُمْ وَٱلْمَدَيْنَ كُأَنَّكُمْ أَنْمُ أَيْصًا فِي ٱلْجَمَدِهِ ، لِلَّكُرِ ٱلرَّوَالِجُ مَكَرَّمًا

٨١٨ عِبْرَانِيِينَ ١٢ عِنْدَ كُلِّ وَاحِدِ وَٱلْمَصْحَ عَيْرَ يَجِسٍ وَأَمَّا ٱلْعَاهِرُونَ عَالَوْمَاةُ فَسَبَدِيبُهُمُ ٱللهُ · • لِتَكُنْ سِيرَتُكُوْ حَالِيَةً مِنْ تَحَبُّهِ ٱلْهَالِ - كُونُوا مُكْنَعِينَ بِهَا عَيْدَكُمْ لِأَنَّهُ قَالَ ﴿ لَا أَهْمِلُكَ وَلَا أَنْزُكُكَ ٦ حَتَّى إِنَّا نَفُولُ وَإِلْفَينَ ٱلرَّبُ مُعِينٌ لِي فَكَلَ أَحَافُ. مَاذَا بَصْنَعُ بِي إِسْالُ ٧ أَذْكُرُولَ مَرشِدِيكُمُرُ ٱلَّذِينَ كُلِّمُوخٌ بِكَلِيمَةِ ٱللهِ. ا أَنْظُرُوا إِلَى عَالِيَهُ سِيرَتِهِمْ فَتَمَثُّلُوا بِإِيَابِهِمْ ٨ يَسُوعُ ٱلْمَسِيمُ هُوَ هُوَ أَنْسًا وَأَبَوْرَ وَإِلَىٰ ا ۚ ٱلۡاَّ لَٰهِ ١٠ لَا نُسَافُوا يَعَا لِيمَ مُنْمُوْعَةِ وَعَرِيبَةِ لِأَنَّهُ إِ حَسَنْ أَنْ يُنَّبِّتَ ٱلْفَلْبُ بِٱلدِّمْهَةِ لَا بِٱطْعِيمَةِ لَمْ يَسْتِعِعُ عُ اللَّذِينَ تَعَاطَوْهَا ١٠٠ لَمَا مَدْبَحُ لَا سُلْطَانُ لِلَّذِينَ عَدُمُونَ ٱلْمُسَكِّنَ أَنْ يَأْكُلُوا مِيهُ ١١٠ فَإِنَّ ٱلْحُيُوَالَاتِ آلَتِي بْدْخُلُ بِدَيْمِهَا عَنِ ٱلْحَطِّيَّةِ إِلَى ٱلْأَقْدَاسِ بِيَدِ رَيْسِ ٱلْكُهَانَوْ نَحْرَقُ أَحْسَامُهَا حَارِجَ ٱلْحَكَّةِ. ١٢ لِنَهِكَ ا يَسُوعُ أَيْضًا لِكِنِّ بُقَدِّسَ ٱلشَّعْبَ بِدَمِ نَعْسِهِ تَٱلْرَ

عبراليين ١٢ حَارِجَ ٱلْبَاسِرِ ١٠ فَلْعَرْجُ إِذَا إِنَّيْهِ خَارِجَ ٱلْعَمَّلَةِ حَامِلِينَ ءَارَهُ . ١٤ لَأِنْ لَيْسَ لَنَا هُمَا مَدِينَهُ ۖ بَاقِيَهُ ۗ لَكِنَّا ۚ نَطَلُبُ ٱلْعَنِيدَةَ. ١٥ فَسْكَرُمْزِ بِهِ فِي كُلِّ حَبِيرٍ يْلُو ذَبِيعَةَ ٱلنَّسْبِحِ أَبِ ثَمَرَ شِعَاهِ مُعْبَرِعَةِ بِآسِهِ. ١٦ وَلَكِنْ لَا تَشْمُوا مِعْلَ ٱلْكَيْرِ وَٱلنَّوْزِيعَ لِأَنَّهُ مِذَبَائِجَ مِيْل هَٰذِهِ بُسَرُّ ٱللهُ ١٧ أَطْبِعُوا مُرْثِدِيكُمْ وَأَحْصَعُوا لِأَنَّهُمْ بَسَهَرُونَ لْآحَلُ نُمُوسِكُمْزَ كَأَنَّهُمُ سَوْفَ يَعْطُونَ حِسَانًا لِكَيْ يَغْلُوا ذَٰلِكَ مَرَح لا آيِّينَ لِأَنَّ هَٰذَا عَبْرُ نَافِعِ لَكُمْ ١٨ صَلُوا لِأَخْلِنَا . لِأَنَّبُ اللَّهِ أَنَّ لَمَا ضَمِيرًا صَاكِمًا رَاعِينَ أَنْ نَنَصَرُفَ حَسَاً فِي كُلِّ شَيْعٍ. ١٩ وَلَكِنْ أَطْلُبُ أَكْثَرَ أَنْ نَعْعُلُوا هَلَا لِكَيْ أَرَدَّ إِلَّكُمْ لَأَكُمْ لِمُرْعَةِ ١٠٠ وَإِلَّهُ ٱلسَّلَامِ ٱللِّب أَفَامَرَ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ رَاعِيَ ٱلْحَرَافِ ٱلْعَطِيمَ رَبَّا بَسُوعَ بِدَمِ ٱلْعَهْدِ ٱلْآبَدِيُ ١٦ لِنُكَوِلُكُمْ فِي كُلِّ عَمَلِ صَالِحٍ إِ

لِتَصْعَوْا مَشِيئَنَهُ عَامِلاً مِيكُمْرِ مَا يُرْصِي أَمَامَهُ بِيَسُوعَ ٱلْمَسِيجِ ٱلَّذِي لَهُ ٱلْعَجْدُ إِلَى أَلَدِ ٱلْآمِدِينَ. آمِينَ

مُسِيحِ الْسِي لَهُ الْعَبْدُ إِلَى الَّذِ الْآمِدِينَ. آمِينَ ٢٦ وَأَطْلُبُ إِلَيْمُزُ أَيْهَا ٱلْإِخْوَةُ أَنْ تَغْسَلُوا ١٤ وَأَطْلُبُ إِلَيْمُزُ أَيْهَا ٱلْإِخْوَةُ أَنْ تَغْسُلُوا

كَلِيهَ ٱلْوَعْطِ لِلَّذِي يَكُلِمَاتِ فَلِيلَّهِ كَتَبْتُ إِلَيْكُمْ . ٢٢ إعْلَمُوا أَنَّهُ فَدْ أُطْلِقَ ٱلْأَحْ نِيمُوثَاوُسُ ٱلَّذِبِ

مَعَهُ سَوْفَ أَرْكُمْ إِنْ أَنِّى سَرِيهًا ١٤٠ سَلِيهُوا عَلَىٰ حَوِيعِ مُرْشِدِيكُمْ وَحَوِيعِ ٱلْفِدِيسِينَ . يُسَلِّمُ عَالِيُكُمُ ٱللِّينَ مِنْ الطَالِآلِ وَمَ الْأَنْ أَنْ أَنْ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِينَ

مِنْ إِيْطَالْيَا أَهُ ٢٠ ٱلْمِعْمَةُ مَعْ حَبِيبِكُمْزٍ. آييَان

إِلَى ٱلْمِيْرِيِينَ كُيْسَتْ مِنْ إِيعَالِيّا عَلَى بَدِينِهُ وَتَاوْسُ

رِسَالَهُ يَعَقُوبَ

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلْآوَّلُ ١ بَعَنُوبُ عَبْدُ ٱللهِ وَٱلرَّبُ بَسُوعَ ٱلْعَسِيمِ ٤ أَسَّلَاهَ الدَّ لَاهَ عَثَنَ سِيْطًا ٱلَّذِينَ فِي

يُهْدِے ٱسَّلَامَرَ إِلَى َلَائِيَ عَشَرَ سِبْطَا ٱلَّذِينَ فِي ٱلفُّنَاتِ

مَ الحَشْيَبُوهُ كُلُّ مَرَحٍ يَا الْحَمِلِي حَيِنَمَا نَقَعُونَ فِي نَجَارِتَ مُشَوِّعَةً مِ عَالْمِينَ أَنَّ ٱلْنَجَانَ إِمَالِكُمْ يُسْبِيهِ

صَبْرًا . ؛ وَأَمَّا ٱلهَّبْرُ فَلْبُكُنْ لَهُ عَبَلُ ۚ تَامُّرِ لِكَكُٰ تَكُونُوا نَامِّينَ وَكَامِلِينَ غَبْرَ بَانِصِينَ فِي ثَنَيْ . • • وَإِلَّمَا

١٢٢ يَعْتُوبَ ١ إِنْ كَانَ أَحَـُكُمْ تُعُورُهُ حِكْمَةٌ فَلْبَطْلَبْ مِنَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي يُعْطِي ٱلْحَمِيعَ الِسَمَاءُ وَلاَ يُعَيِّرُ فَسَيْعُطَى لَهُ. ٦ وَلَكِنْ ا لِيَطْلُبُ بِإِيَانِ غَيْرَ مُرْتَابِ ٱلْبَتَّةَ لِأَنَّ ٱلْمُرَّنَابَ يُشْبِهُ ا مَوْحًا مِنْ ٱلْجُرْ نَحْبِطُهُ ٱلرُّبِحُ وَتَدْفَعُهُ ٧ فَلَا بَطْلَّ ' ذَٰلِكَ ٱلْإِنْسَانُ أَنَّهُ يَنَالُ شَيْثًا مِنْ عِنْدِ ٱلرَّبِّ ٨ رَحُلُ ذُو رَأَيْنِ هُوَ مُتَقَلَّقِلٌ فِي جَمِيعٍ طَرُقِهِ. ٩ وَلَيْفَغُورِ ٱلْأَخِ ٱلْمُنْضِعُ بِٱرْنِعَاعِهِ . ١٠ وَمَّا لَعَنِيْ فَيِأَيْهَاءِهِ لِأَنَّهُ كُرَّمْرِ ٱلْعُشْبِ بَرُولُ ١١ لِأَنَّ ٱلثَّمْسَ أَشْرَفَتْ بِٱلْحَرُّ فَيَبْسَتِ ٱلْعُشْبَ فَسَفَطَ رَمْرُهُ وَفَيِيَ حَمَالُ مَنْظَرِهِ . هَكَلَا يَدْثُلُ ٱلْعَنِيُّ أَيْطًا فِي طُرُونِهِ • ١٢ طُوبَى يلزَّحُلُ ٱلَّذِي تَجَنَّمِلُ ٱلْغَرِبَةِ . لِأَنَّهُ إِذَا تُرَكُّ بَيَالُ إِكْلِيلَ ٱلْحَيْوِةِ ٱلَّذِي وَعَدَ بِهِ ٱلرَّبُّ الذين تجيونة

١٢ لَا يَقُلُ أَحَدٌ إِذَا حُرِّبَ إِنِّي أَحَرَّبُ مِنْ فِيلَ ٱللَّهِ. لَأِنَّ ٱللَّهُ غَيْرٌ مُجَرَّبِ بِٱلشَّرُورِ وَهُنَّ لَا يُحَرِّبُ أَحَدًا ١٠ وَنَكِنَّ كُلُّ وَاحِدٍ يُحَرِّبُ إِذَا ' ٱعْكَنَتِ وَيَحْدَعَ مِنْ شَهُوَتِهِ. ١٥ ثُمَّ ٱلنَّهُوَةُ إِذَا حَبِلَتْ تَلِدُ حَطِّيَّةً يَأْخَعُ إِنَّ كِيلَتْ ثَنْتُجُ مَوًّا • ١٦ لَا تَضِلُوا يَا إِخْوَنِي ٱلْأَحِيَّاء . ١٧ كُلُّ عَطِيَّةِ صَاكِحَة وَّكُلُّ مَوْهِيَةِ نَامَّةِ هِيَّ مِنْ مَوْقُ نَارِلَهُ مِنْ عِبْدِ الحِ ٱلْأَوَارِ ٱلَّدِي لَيْسَ عِنْـَهُ نَعْبِهُ ۖ وَلاَ طِلُّ دَوَرَانٍ • ١٨ شَاءَ فَوَلَدُنَا يَكُلِهَةِ أَنْعَقُ لِكَنْ تَكُونَ تَأْكُورَةً مِينُ

١١ إِذَا يَا إِخُونِي ٱلْأَحِبَّاءُ لِيَكُنْ كُلُّ إِنْسَانَ مُسْرِعًا فِي ٱلِّنْشِهَاعِرِ مُبْعَيًّا فِي ٱلْكُلُّمْ مُبْعِكًا فِي أَنْعَصَبِ. ٢ لِّرَنَّ عَضَبَ ٱلْإِنْسَارِ لَا يَضْعُ بِرُّ ٱنْدِ. ٢١ لِدُلِكَ ٱطْرَحُولَ كُلُّ غَالَىٰهِ وَكُنْرُةَ شَرَّ عَٱفْبَلُولِ مَوْدَ عَهِ ٱلْكَلِيمَةَ ٱلْمَعْرُوسَةَ ٱلْفَادِرَةَ أَنْ نَحْيُصَ سُوسَكُمْ. ٢٢ وَالْكُونُ كُونُوا عَامَلُكُ بِٱلْكُلْمِيَةِ لَا سَامِعِينَ فَقَطُّ ، حَادِعِينَ مُوسَكُمْ ٢٠ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ أَحَدٌ سَامِعًا لِلْكُلِّيَّةِ إ وَلَيْسَ عَامِلاً فَذَاكَ يُغْيِهُ رَحْلاً نَاطِرًا وَجُهُ حِلْقَنِهِ فِي مِ ْ آَةِ. ٢٤ وَإِنَّهُ نَطَرَ دَأَنَهُ وَمَصَى وَلِلْوَفْتِ نَسِيَ مَا هُوَ. ٢٥ وَلَكُمِنْ مَنِ ٱطْلَعَ عَلَى ٱسَّامُوسِ ٱلْكَامِلِ مَامُوس ٱلْخُرَيْةِ وَلَبَّتَ وَصَامَرَ لَيْسَ سَامِعًا نَاسِيًّا بَلْ عَامِلًا بِٱلْكُلِمَةِ مَهْدًا بَكُونُ مَعْبُوطًا فِي عَمَلِهِ ٢٦٠ إِنْ كَانَ أَحَدُ فِيكُمْرُ بَضُنَّ أَنَّهُ دَيِّنٌ وَهُوَ لَيْسَ بُلُغُرُ لِسَامَهُ مَلَ يَجْدَعُ فَنَهُ فَدِيَانَهُ هَٰذَا نَاطَلَّةٌ . ٢٠ ٱلدِّيَانَهُ ٱلطَّاهِرَّةُ ٱلنَّهِيُّهُ عِيدَ ٱللَّهِ ٱلْآبِ فِي هَبِهِ ٱفْيِهَادُ ٱبْيَاكُي غَالْأُرَامِلِ فِي ضِينَتِهِمْ وَحِمْطُ ٱلْإِنْسَانِ مَمْسَهُ بِلاَ دَنُس مِنَ أَنْعَالُم

اَ لَأَصْعَاجُ ٱلنَّانِي

ا يَا إِخْوَتِي لاَ يَكُنُ لَكُمُ إِيَّانُ رَبِّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيعِ رَبِّ ٱلْمَهْدِ فِي ٱلْحَابَاةِ. ٢ عَالِنَهُ إِنْ دَخَلَ إِلَى تَعْمَوْكُمْ رَحُلٌ مِحَوَاتِمَ دَمَّتِ فِي لِبَاسِ بَهِي وَدَحَلَ أَيْضًا فَقِيرُ لِلْبَاسِ وَسِجِ ٢ فَمَظَرُتُمْ إِلَى ٱللَّاسِ

يَعَثُوبَ ٢ ٨٢٥ ٱللِّيَاسَ ٱلْبَهِيَّ وَقُلْمُ لَهُ أَعْلِينُ أَنْتَ هُمَا حَسَّا وَقُلْمُ

قَالَ أَبْعًا لَا نَقْتُلْ. فَإِنْ لَمْ تَرْنِ وَكَكِنْ فَتَلْتَ فَقَلْ

لِلنَّهِيرِ قِفْ أَنْتَ هُمَاكَ أَوِ ٱخْلِينَ هُمَا تَحْتَ مَوْطِئِهُ فَدَعَيٌّ ﴾ فَهَلُ لَا تَزْيَانُونَ فِي أَنْفُوكُمْ وَتَصْدِرُونَ وُصَاةَ أَفْكَارِ شِرْبَرَةِ . ه أَسْبَعُوا يَا إِحْرَفِي ٱلْأَحِبَّا<sup>ء</sup> أَمَا ٱحْمَارَ ٱللهُ مُعَرَاء مِلْنَا ٱلْمَاكُمُ أَعْبَاء فِي ٱلْإِيَمَانِ وَوَرَثَهُ ٱنْمَلَكُوتِ ٱلَّذِي وَعَدَ بِهِ ٱلَّذِينَ ثُبِيْوَهُ ١٠ قَامًا أَنْمُ مَّأُهُمُّهُمُ ٱلْفَهِيرَ. أَلَيْسَ ٱلأَغْيِاءُ يَنَسَلَّطُونَ عَلَيْكُمْ وَهُرْ عَرُوكُمْ إِلَى الْمَعَاكِيمِ. ٧ أَمَا ثَمْ جَدُونُونَ عَلَى ٱلْاَسْمِ ٱلْكُسَنِ ٱلَّذِي دُعِيَ بِهِ عَسِكُمْ ٨٠ فَإِن كُنُّمُ تَكُمِنُونَ ٱلْمَامُوسَ ٱلْمُلُوكِيُّ حَسَبَ ٱلْكِنَاسِ . نُحِبُ قَرِيبُكَ كَنَفْسِكَ . فَحْسَا كَعْلُونَ . ٩ وَلَكِنْ إِنَّ كُنُّمْ تُحَانُونَ تَعْعَلُونَ حَطِيَّةً مُوكِّيِنَ مِنَ ٱنَّامُوسِ كَمُنْعَدِّينَ. ١٠ لِأَنَّ مَنْ حَمِطَ كُلَّ ٱلْأَمُوسِ وَإِنَّهَا عَنَرَ فِي قَاحِدَةٍ فَقَدْ صَامَرَ مُحْرِمًا فِي أَنْكُلُ . اللَّذِنَّ ٱلَّذِي قَالَ لَا تَرْن

صِرْتَ مُنْعَدُمًا ٱلْمَامُوسَ - ١٢ هُكَنَا تَكَلَّمُوا وَهُكَذَا أَفْعَلُوا كَعْنِدِينَ أَنْ ثَمَّا كُهُوا مِنْامُوسِ ٱلْخُرَّيَّةِ ١٢٠ لِأَنَّ ٱلْكُوْرَ هُوَ ۥلَا رَحْبُهِ لِبَنْ لَمْ يَعْبَلْ رَحْبُهُ. وَٱلرَّحْبَةُ تَغَيِّرُ عَلَىٰ آلَكُمُ ١٤ مَا ٱلْهُنْعَةُ يَا إِخْوَلِي إِنْ قَالَ كَحَدُ إِلَ لَهُ إِيَانًا وَلَكُنْ لَيْسَ لَهُ أَعْهَالٌ . هَلْ يَقْدِرُ ٱلْإِيَانُ أَنْ يُحَلِّصَهُ . ٥٠ بِنَ كَانَ أَخْ وَأَحْتُ عُرْيَاكَمِنَ وَمُعْتَازَشِ لِلْقُوتِ أَيَوْمِيُ ١٦ قَدَلَ لَهُمَا أَحَدَكُمُ أَمْضِيَا يَسَلاَمِ ٱسْنَدْفِيَا وَأَشْكَا وَلَكِنْ لَمْ نَعْظُوهُۥ حَاجَاتِ ٱلْجُسَدِ فَهَا ٱلْمَنْعَةُ ١٧٠ مُكَدًا ٱلْإِمَانَ أَبِّهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَعْمَالٌ مَسِّتٌ فِ دَاتِهِ ١٨٠ لَكِنْ يَمُولُ قَائِلٌ أَسْتَ لَكَ إِيَانٌ وَأَمَا لِي أَعْمَالٌ. أَرْنِي إِيَالُكَ بِدُونِ أَعْمَا لِكَ يَأَا أَرْلُكَ بِأَعْمَالِي إِبَالِيهُ مَا أَنْتَ تَوْمِنُ أَنَّ ٱللَّهُ وَاحِدٌ. حَسَمًا تَمْعَلُ. وَأَشْيَاطِهِنْ يُوْمِيُونَ وَبَقْشَعِرُّونَ - ٢٠ وَلَكِنَ هَلُ تُرِيدُ أَنْ تَعْلَرَ أَيْهَا ٱلْإِنْسَانُ

يَعْنُوبَ اوا ٱلْبَاطِلُ أَنْ ٱلْإِيَانَ بَدُونِ أَعْمَالِ مَبِتْ . ٢١ أَلْمُرْ يَتَبَرَّزُ إِرْهِيمُ أَنُونَا بِٱلْأَعْمَالِ إِذْ فَدَّمَرَ إِلْعُلَقَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمَذْيَجِ . ٢٣ مُنَّرَى أَرَّ ٱلْإِيانَ عَمِلَ مَعَ ٱعْمَالِهِ وَيَٱلْأَعْمَالِ أَكْمِلَ ٱلْإِمَانُ ٢٣ وَثَمَّ ٱلْكِمَابُ ٱلْعَائِلُ عَلَّمَنَ إِبْرُهُمِمُ ۚ ٱللَّهِ نَحْسُبِ لَهُ بِرًّا وَدُعِيٓ خَلِيلَ ٱللهِ • ٢٥ فَرَوْنَ إِذَا أَنَّهُ بِٱلْأَعْلَالِ بَيْدَرُ ٱلْإِنْسَانُ لاَ بِٱلْإِبَالِ وَحْمَتُهُ ٢٥٠ كُذَٰلِكَ رَاحَابُ ٱلرَّالِيَهُ ۖ أَيْضًا أَمَا نَبُرَرَتْ بِٱلْأَعْمَالِ إِذْ فَيلَتِ ٱلرَّسُلُّ وَأَحْرَحَنَّهُمْ فِي طَرِيقِ آحَرَ ٢٦ لِأَنَّهُ كُمَا أَنْ ٱلْحَسَدَ بِدُونِ

رُوح مَيْتُ مُكِدًا ٱلْإِمَانُ أَبْعًا بِدُونِ أَعْمَالِ

ٱلْأَصْحَامُ ٱلنَّالِثُ

ا لَا تَكُونُوا مُعَلِّمِين كَشرِينَ يَا إِخْوَتِي عَالِمِينَ أَمَّا أَحُدُ دَبُّومَةً أَعْظَمَ ٢٠ لَأَمَّا فِي نَسَاءَ كَثِيرَةٍ نَعْنُرُ حَبِيمًا . إِنْ كَانَ أَحَدُ لَا يَعْنُرُ فِي ٱلْكَالَامِ

٨٢٨ يَعْقُوبَ ٢ هَذَاكَ رَجُلُ كَامِلٌ قَادِيرٌ أَنْ لِلْجِرَكُلُ ٱلْجَمَّدِ أَيْعًا. ٣ هَوَذَا ٱلْكَيْلُ نَضَعُ ٱلْنَجْمَ فِي أَمْوَاهِهَا لِكِيْ نُطَاوِعَهَا فَلْدِيمَ حِسْمَهَا كُلُّهُ ٤ مُوَدَا ٱلسُّمُنُ أَيْصًا وَهِيَ عَطِيمَةٌ بِهِٰذَا ٱلْمِنْكَارِ وَتَسُوثُهَا رَيَّحٌ عَاصِعَةٌ تَدِيرُهَا دُّمَّةٌ صَغِيرَةٌ حِلًا إِلَى حَيْثُمِـاً شَاءٌ قَصْدُ ٱلْمُدِيرِ. ه هَكُذَا ٱللِّسَانُ يُصَا هُوَ خُضُو صَغِيرٌ وَعَنْمِرُ مُتَعَظِّمًا. هُوَدًا نَامْرٌ قَلِيلَةٌ أَيَّ وُفُودٍ غَرْقُ ٦٠ قَالِيسَانُ نَامْرٌ. عَالَمُرُ ٱلْأَثْمُ . هَكَذَا جُعِلَ فِي أَعْصَائِنَا ٱسِّمَارُ ٱسِي يُدَيِّسُ ٱلْجِنْمَ كُلَّةُ وَيُصْرِعرُ دَائِرةً ٱلْكُوْنِ وَيُصْرَعرُ مِنْ جَهَمَ ٧ لِأِنْ كُلُّ عَلَيْمِ لِنُوْحُوشِ وَ عَلَيُورٍ وَٱلرُّحَافَاتِ وَٱلْجُمْرِيَّاتِ يُدَلِّلُ وَفَدْ تَدَلَّلَ لِلسَّبْعِ ٱلْبَشَرِيَّ ٥٠ وَأَمَّا ٱللِّسَانُ فَلَا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ مِنَ ٱلنَّاسِ أَنْ يُلَلِّيهُ . هُوَ شَرٌّ لَا يُصْبَطُ مَمْلُو ْ شِمًّا مُسِتًا . ﴿ يَهِ لَبَارِكُ اللَّهُ ٱلْآبَ وَيِهِ لَمُعَنُ ٱلنَّاسَ ٱلَّذِينَ قَدُ لَكُوَّنُوا عَلَى شِلْعِ

آللهِ. ١ مِنَ ٱلْهُوِ ٱلْوَاحِدِ غَرْجُ مَرَكَةٌ ۚ وَلَعَلَهُ ۖ لَا يَصَلُّحُ

 $A^{\frac{1}{2}}\mathfrak{T}$ 

يَا إِخْوَتِي أَنْ نَكُونَ هَدِهِ الْأَمُورُ هَكَدًا . . ا أَلَمَلُ يَشُوعًا يُشِعُ مِنْ مَسِ عَبْنِ وَاحِدَةِ الْعَدْبَ وَالْهُرُّ . آا هَلْ نَقْدِرُ يَا إِخْوَنِي نِينَةٌ أَنْ نَصْنَعَ زَيْنُونَا

ا هن هدر يا إحوي سِه ان تصلع رينون أَوْ كَرْمَةٌ نِبِناً . وَلا كَدَلِكَ بَسُوعٌ بَصْعَ مَا مَا كِمَا وَعَذَبًا

١٢ مَنْ هُوَ حَكِيمٌ وَعَالِرٌ مَنْكُمْرُ طَلَيْرِ أَعْيَالَهُ بِٱلتَّصَرُّفِ آنُحَسَنِ فِي وَدَاعَةِ ٱلْإِكْمَةِ 10 وَلَكِينَ إِنْ كَانَ لَكُمُّ عَبْرَةُ مُرَّةٌ وَتَحَرَّتُ فِي فُلُوكِمُرُ مَلاَ نَفْجِرُوا مَنْ لَكُمُ عَبْرَةً مُرَّةً وَتَحَرَّتُ فِي فُلُوكِمُرُ مَلاَ نَفْجِرُوا

وَتَكَذِيُوا عَلَى ٱلْحَوَّ ١٥٠ لَبَسَتْ مَذِهِ ٱلْحِكْمَةُ عَارِلَةً مِنْ مَوْقُ بَلْ هِيَ أَرْضَةٌ عَدَاسِةٌ شَيْطَالِمَةٌ ١٦٠ لِأَمَّةُ حَيْثُ ٱلْعَيْرَةُ وَتُخَرِّبُ هُمَاكَ ٱلشَّوْمِيشُ وَكُلُ أَمْرٍ رَدِيجَهُ حَيْثُ ٱلْعَيْرَةُ وَتُخَرِّبُ هُمَاكَ ٱلشَّوْمِيشُ وَكُلُ أَمْرٍ رَدِيجِهُ

٧٧ وَأَمَّا ٱلْكِيْكُمَةُ ٱلَّذِي مِنْ مَوْقُ فَهِيَ أَوَّلًا طَاهِرَةٌ ثُمَّ مُعَالِمَةً مُعَالِمَةً مُعَالِمةً مُعَالًا مُعَالِمةً مُعَالمًا مُعَالِمةً مُعَالِمًا مُعَالِمةً مُعَالِمًا مُعَالِمًا مُعَالِمًا مُعَالِمةً مُعَالِمًا مُعَالِمًا مُعَالِمًا مُعَالِمًا مُعَلِمًا مُعَالِمًا مُعَلِمًا مُعَالِمًا مُعَلِمًا مُعَالِمًا مُعِمِعًا مُعَالِمًا مُعَالِمًا مُعَالِمًا مُعَالِمًا مُعِمِعًا مُعِ

ٱلسَّلاَم مِنَ ٱلَّذِينَ يَعْلُونَ ٱلسَّلاَمَ ۗ

آلاصاغ أرالغ

ا مِنْ أَنْنَ ٱلْخُرُوبُ وَأَخْصُومَاتُ يَسُكُرُ أَ لَيْسَتُ مِنْ هُنَا مِنْ لَدَّائِكُمْ ٱلْنُحَارِيَةِ فِي أَعْصَاكِمُرُ ، ٢ نَسْتُمُونَ مَنْ هُنَا مِنْ أَنْهُ مِنْ اللّهِ اللّه

وَلَسُّمُ تَمْثَلِكُونَ . نَقَنْلُونَ وَغَفْيُدُونَ وَلَسْنُمْ نَقْدِرُونَ أَنْ ثَمَّالُونَ لِأَنَّكُونَ لِأَنْكُرُ ثَمَّالُونَ لِأَنْكُرُ لَا تَطُلُبُونَ لِأَنْكُرُ لَا تَطُلُبُونَ لِأَنْكُرُ لَا تَطُلُبُونَ لِأَنْكُرُ تَطُلُبُونَ لِأَنْكُرُ تَطُلُبُونَ لِأَنْكُرُ تَطُلُبُونَ لِأَنْكُرُ لَطُلُبُونَ لِأَنْكُمُ تَطُلُبُونَ لِلسَّمُ نَاْحُدُونَ لِأَنَّكُمُ تَطُلُبُونَ

رَدِيًّا لِكُنْ تُنْوَنُوا فِي لَدَّيْكُمْ

ربي سيمون في مديمر ٤ أَثْهَا ٱلرُّنَاهُ وَٱرْزَوَابِي أَمَا نَعْلَمُونَ أَنَّ تَعْبَهُ

أَلْمَا لَمْ عَلَاقَةً يَلْهِ . فَهَنْ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ مُمِيًّا لِلْعَالَمِ مِنْ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ مُمِيًّا لِلْعَالَمِ فَقَدْ صَامَرَ عَدُوًّا لِلْعِ . هُ أَمْرَ نَطُنُونَ أَنْ أَنْ ٱلْكِيَابَ مُنْ أَنْ الْكِيَابَ مُنْ أَنْ اللّهِ . هُ أَمْرَ نَطُنُونَ أَنْ اللّهِ اللّهِ . هُ أَمْرَ نَطُنُونَ أَنْ اللّهِ اللّهِ . هُ أَمْرَ نَطُنُونَ أَنْ اللّهِ . هُ أَمْرَ نَطُنُونَ أَنْ اللّهِ . هُ أَمْرَ نَطُنُونَ أَنْ اللّهِ . هُ أَمْرُ نَطُنُونَ أَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

يَغُولُ مَاطِلاً. الرُّوحُ آمَدِي حَلَّ مِنسَا يَشْنَاوُ إِلَى آثُكَسَدِهِ ٦٠ وَكُمِّهُ يُعْظِي بِعْمَةً أَعْظِرَ . لِدَلِكَ يَغُولُ يُغَاوِمُ آللهُ الْمُسْتَكْفِرِ مَنَ وَأَمَّا الْمُنْوَاصِعُونَ فَيُعْظِيمٍ فِعْمَةً ٧٠ قَأْحُضَعُوا يَقْهِ . فَاوِمُوا إِلْلِيسَ فَيَهُرُّتَ مِنكُمُّ .

٨ اِقْتَرِيْوا إِلَى ٱللَّهِ فَبَغَثَرِبَ إِنْكُرْ ۖ . مَثُوا أَيْدِيَكُمْ ۚ أَيْهَا

بَعَثُوبَ ٤ ١٩٨ ٱلْكُطَاةُ وَطَهَرُولَ فَلُوبَكُرْ يَا ذَوِى ٱمرَّا يَبْسِ. ٢ أَكْنَئِسُوا وَنُوحُولَ وَأَنْكُولَ. لِنَحَوَّلُ صَحِكُتُمْ إِلَى يُوحِ وَفَرَحَكُمْ إِلَى عَمُ ۗ ١٠٠ ٱنَّصِعُوا قُدَّامَرَ ٱلرَّبُ مَبَرْفَعَكُمُ ۗ ا الْا يَدُمْرُ بَعْصُكُمْ بَعْصًا أَيُّهَا ٱلْإِحْنَةُ. ٱلَّذِي يَذُمْرُ أَحَاهُ وَيَدِينُ أَحَاهُ ۚ يَذُمْرُ ٱلنَّامُوسَ وَيَدِيفُ ٱلنَّامُوسَ . وَ إِنْ كُنْتَ نَدِينَ ٱلْمَامُوسَ فَلَسْتَ عَالِمِلاَ إِنَّامُوسِ مَلْ دَبَّكَا لَهُ ١٢٠ وَاحِدٌ هُو وَاصِعُ ٱلنَّامُوس ٱلْمَادِيرُ أَنْ نُحَلِّصَ وَمُهْلِكَ . فَمَنَ أَنْتَ يَا مَنْ تَدِينُ عَبْرُكَ ١٢ هَلُمَّ ٱلْآنَ أَيْهَا ٱلْمَائِلُونَ لَدُمَّتُ ٱلْمُؤْمِّرَ أَيْ عَدَا إِلَى هَذِهِ ٱلْمَدِينَةِ أَوْ نِلْكَ وَهُمَاكَ نَصْرِفُ سَمَةً وَاحِدَةً وَتَغَيْرُ وَمَرْتَحُ . ١٠ أَنْمُ ٱلَّذِينَ لَا نَعْرِفُونَ أَمْرً

وَاحِدَنَّ وَمَعَّرُ وَرَئِحُ ١٤ أَنْهُ ٱلَّذِينَ لَا نَعْرِفُونَ أَمْرَ الْعَدِ. لَا نَعْرِفُونَ أَمْرَ الْعَدِ. لِأَنَّهُ مَا فِيَ حَبَائُكُمْ . إِنَّا يُحَرَّ بَطْهَرُ فَلِيلاً أَنْ يَضْعَرُ اللهِ عَلَى أَنْ نَقُونُوا إِنْ شَاءَ ٱلرَّبُ أَمَّ يَضْعَمِلُ . ١٥ عَوَضَ أَنْ نَقُونُوا إِنْ شَاءَ ٱلرَّبُ وَعِيشَنَا مَعْمَلُ هَلَا أَوْ ذَاكَ . ١٦ وَأَمَّا ٱلْآنَ فَإِلَّكُمْ وَعِيشَنَا مَعْمَلُ هَلَا أَوْ ذَاكَ . ١٦ وَأَمَّا ٱلْآنَ فَإِلَّكُمْ وَعِيشَنَا مَعْمَلُ هَلَا أَوْ ذَاكَ . ١٦ وَأَمَّا ٱلْآنَ فَإِلَّكُمْ فَا اللهِ فَا اللَّهِ ذَاكَ . ١٦ وَأَمَّا ٱلْآنَ فَإِلَّكُمْ اللَّهُ اللّٰهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

٨٢٢ يَعَنُّوبَ عُوهُ

تَفْعِرُونَ فِي نَعَطْمِكُرْ . كُلْ ٱلْتِجَارِ مِثْلُ هَلَا رَدِيٌّ . ١٧ فَمَنْ بَعْرِفُ أَنْ يَعْمَلَ حَسَنًا ۚ وَلاَ يَعْمَلُ مَدَٰلِكَ

الأشحاغ الحاميل

ا هَلَمْ ٱلْآنَ أَيُّهَا ٱلْأَعْلِيَاءُ ٱلْكُوا مُوَلُّولِينَ عَلَى شَفَاوَتِكُمُ ٱلْفَادِمَةِ. ٢ عِنَاكُمْ فَلَا تَهَرَّأَ وَثِيَاكُمُو فَلَدْ أَكَلَهَا

ٱلْعُتْ ، ٢ دَهَكُمْ وَمِصَّاكُمْ قَدْ صَدِئًا وَصَدَاهُمَا يَكُونُ

شَهَادَةَ عَلَيْكُرْ وَيَاكُلُ لُمُومَكُرْ كَنَارٍ . فَدْ كَنَزُمْ فِي ٱلْأَيَّامِ ٱلْأَحِيرَةِ ، ٤ هُوكَا حَرَةُ ٱللَّيِنَ حَصَدُولَ

حْقُولَكُمْ ٱلْمَغُوسَةُ مِنْكُرْ نَصْرُحُ وَصِبَاحُ ٱلْمُصَّادِينَ قَدْ دَحَلَ إِلَى أَذَيْ رَبِ ٱلْحُودِ ، فَدْ مَرَضَّهُمْ عَلَى ٱلْأَرْض

وَتَنَعَمْهُمْ وَرَئَّيْهُمْ فَلُوكُمْرُ كُمَا فِي يَوْمِ ٱلدِّيجْ مِنْ خَكَمْهُمْ عَلَى ٱلْبَارِّ. فَعَلْنَمُوهُ لَا يُفَاوِمُكُرُ

٧ فَتَأْمُوا أَيْهَا ٱلْإِحْوَةُ إِلَى تَحِيُّ ٱلرَّبِّ . هُوَدَا

ٱلْمَلَّاحُ يَسْظِرُ ثُمْرَ ٱلْأَرْضِ ٱلنَّمِينَ مُتَأَيَّا عَلَيْهِ حَيَّ

يَعْانُونِ ٥ يَنَالُ ٱلْمَطَرَ ٱمْهُبَكِيرَ وَآمُهُمَّا حُرَ ٨ مَمَّا مُوَا أَمْمُ وَثَنُّوا فُلُونَكُمْ لِأِنَّ جَيْءَ ٱسربُ فَدِ ٱفْدَتِ ١ لَا بَائِنَّ بَمْصُكُمُ عَلَى بَعْضِ أَيْهُا لَالْإِحْقَةُ لِنَلاً تُدَامُوا . هُودا ٱلذَيَّانُ

عَلَى بَعْصِ أَيْهِا ٱلْإِحْوَةُ لِللَّا تُعَالُوا . هُوَدا ٱلذَّبَانُ وَافِئْ قُدُامَ ٱلْبَاكِ . ١٠ حُدُوا بَا إِخْوَقِي مِنَّالاً لِأَحْدِيَالِ ٱلْبَشَمَّاتِ وَلَا أَوْ ٱلْأَنْيَاءُ ٱلذِّينَ ٱلْمُمَّولُ بِأَسْمِ ٱلرَّبُ . ١١ مَا خَبُنُ لَدُونِ أَنهُ أَيْرِينَ . مَا أَيْرِينَ . قَدْ

بِاللهِ الربِ أَنْ مَا مِنْ اللهِ وَرَأَيْمُ عَافِيهَ أُورَّتِهِ . لِأَنَّ ٱلرَّبُّ سَمِيْمُ لِصَارِ أَنْهُوبَ وَرَأَيْمُ عَافِيهَ أُورَّبُهُ . لِأَنَّ ٱلرَّبُّ كَثِيرُ ٱلرَّحْهَةِ وَرَأْدِفُ

١١ أُعَلَى أُحَدِ مُنكُرُ مَثَمَّاتُ فَلَيْصَلُ . أَمَسُرُورُو الْمَسْرُورُو الْمَسْرُورُو الْمَسْرُورُو الْمَسْرُورُ الْمَسْرُورُ الْمَسْرُونَ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّالِ الللَّا اللَّا اللَّا اللَّاللّ

ٱلْكَيْسَةِ وَهُمَّاوا عَلَيْهِ وَأَنْشَوْهُ مِرَنْتِ بِأَنْمُ ٱلرَّبُّ ١٥ وَصَلُوهُ ٱلْإِيَّانِ نَشْهِي ٱلْمَرِضَ وَٱلرَّبُ يُقِيمَهُ رَ إِلَّ كَالَ فَذَ فَعَلَ حَطِيبَهُ مُعَارِ آهِ ١٦٠ اِعْرِنُوا بَعْضُكُورُ اِبِعْضُكُورُ اِبِعْضُكُورُ الْمِعْنُ الْمَعْنِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

ا أَنَّهَا ٱلْإِمْوَةُ إِنْ صَلَّ أَحَدُ بَسَكُمْ عَنِ ٱلْحَقَّةِ وَرَدَّهُ أَحَدُ ا فَلْمِنْكُمْ أَنَّ مَنْ رَدَّ حَاطِيًّا عَنْ صَلاَلِ طَرِينِهِ مُجَلَّمُنُ مَنْ مَنْ آمِنَ تَمَوْتِ وَيَشْكُرُ كَاثَرَةً مِنَ ٱلْحُصَامًا طَرِينِهِ مُجَلَّمِنُ مَنْ الْمِنْ تَمَوْتِ وَيَشْكُرُ كَاثَرَةً مِنَ ٱلْحُصَامًا

## رِسَالَهُ بُطُرُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلْأُولَى

## ٱلأَصْاحُ ٱلرَّلُ

ا يُطْرُسُ رَسُولُ يَسُوعُ أَسْسِعِ إِلَى أَمْ عَرِينَةً مِنْ شَنَاتِ مُنْسَ وَعَلَاطِيَّةً وَكَبَّدُ وَكِنَةً وَلَيْنًا وَرَثِيبِيّةً الْلَحْنَارِينَ ٢ يَمْنَتُهُمَ عِلْمَ اللّهِ ٱلْآبِ ٱسَّاقِ فِي تَقْدِيسِ ٱلرُّوحِ لِلْعَاعَةِ وَرَشِ دَم يَسُوعَ ٱلْسَبِعِ. لِيُكُنَّهُ لَكُمُ ٱلْهُمَّةُ وَالشَّرِكُ دَم يَسُوعَ ٱلْسَبِعِ. الْمُكَنَّهُ لَكُمُ ٱللهِمَةُ وَالشَّرِهُ وَرَشِي دَم يَسُوعَ ٱلْسَبِعِ. ١ مُبَارَكُ ٱللهُ أَنُو رَبِّيًا شَدِعَ ٱلْسَبِعِ ٱلذِيكِ مَنْ اللّهِ وَلَيْهَ لِرَحَاهِ حَيَّى بِقِيامَةِ حَسَبَ رَحْهَيهِ ٱلْكَثِيرَةِ وَدَنَا نَائِيةً لِرَحَاهِ حَيَّى بِقِيامَةِ

١٦٦ ايُطُرُسَ ١ يَسُوعَ ٱلْمُسِيحِ مِنَ ٱلْأَنْوَاتِ ؛ لِمِرَتِ لاَ يَثَى وَلاَّ يَتَدَنَّسُ وَلاَ يَصْحَيِلُ تَحْمُوطُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ لِأَحَاكِمُرُ ه أَنْهُمُ ٱلَّذِينَ بِفَقِّرَ ٱللَّهِ يَعْرُوسُونَ بِإِمَانِ لِحَلَّاصِ مُسْتَعَدِّرُ أَنْ بُمْلَنَ فِي ٱلرَّمَانِ ٱلْأَحِيرِ . ٦ ٱلَّذِي بِهِ تَسَعِمُونَ مَعْ أَنْكُوٰ ٱلْآنَ إِنْ كَانَ نَجِبُ غُوْمُونَ بَسِيرًا يَجَارِبَ مُمَوَّعَةِ ٧ لِكَيْ تُكُونَ تَرْكِيَّهُ إِمَاكِكُمْ وَفِيَ أَفْسَنُ مِنَ ٱلدَّهَبِ ٱلْهَانِي مَعَ أَنَّهُ يُشْغَلُ بِأَنَّارِ نُوحَدُ لِلْهَدْحِ وَٱلْكَرَامَةِ وَٱلْجَدْرِ عِنْدَ ٱلْمَنْوَلَانِ يَسُوعَ ٱلْمَسْجِ لِمُ آسِي وَإِنْ لَمْ تَرَوُّهُ سِؤْمِهُ. ذَالِكَ وَإِنْ كُنُّمُ لَا نَرَوْتُهُ ٱلْأَنَّ لَكِنْ تُوْمِيُونَ مِهِ فَتَشَنِّكُونَ مِعَرِّحٍ لَا يُنطَقُ مِهِ وَتَحْمِلُم • كَالَمْدِنَ عَلَيْهَ ۚ إِبَاكِمُرْ حَلَاصَ ٱلْنُمُوسِ. ١٠ ٱلْحَلَاصَ ٱلَّذِي فَمُثَنَّ وَبَحِتَ عَنَّهُ أَسْلَهُ . ٱلَّذِينَ تُنَّبِّأُ فَلَ عَز ٱلْعِمَةِ ٱلَّتِي لِأَحْكُمُ ١١ كَاحِيْنِنَ أَيُّ وَفُسْتِ أَوْ مَا ٱلْوَثْتُ ٱلَّذِي كَانَ يَدِلُ عَنَّهِ رُوحُ ٱلْسَبِحِ ٱلَّذِهِ فيهم إذ سَبَقَ مَشَهِدَ بِٱلْآرَمِ ٱلَّتِي الْمُسِيحِ رِٱلْأَعُادِ ا بُطْرُسَ ا

أُنِّي بَعْدَهَا . ١٢ ٱلَّذِينَ أُعْلِيَ لَهُمْ أَنَّهُمْ لِبُسَ لِأَنْسِيمِمْ بَلِ لَمَا كَانُوا بَحْدِمُونِ بِهِذِهِ ٱلْأَمُورِ ٱبْنِي أَمْفِرُتُمْ بِهَا أَنْمُ ٱلآنَ بِخَاسِطَارُ ٱلَّذِينَ بَشْرُوكُمْ فِي ٱلرُّوحِ ٱلْفَدْسِ ٱلْمُرْسَلِ مِنَ ٱلسَّمَاءِ. آتِي نَشْتَهِي ٱلْمَلَائِكَهُ أَنْ نَطَاعَ

عاديا ١٢ الدلك منطان الحقام ذهبكم صاحين فأنفوا رحامكم بِٱلنَّمَامِ عَلَى ٱلرِّمْهَةِ ٱلَّذِي كُرِّقَ بِهَا إِلَيْكُرُ عِنْدَ ٱسْبِعَلَان يَسُوعَ ٱلْسَبِحِ مِنْ ٱلْأَوْلَادِ ٱلصَّاعَةِ لَا تُشَاكِلُوا شَهُوَاكُمْ ٱلمَّاالِمَةَ فِي حَهَالَئِكُرُ ١٥ كُلُّ نَطِيرَ ٱلْمَدُّوسِ ٱلَّذِي مَعَاكُمْ كُونُوا أَنْمُ أَيْضًا فِدْيسِينَ فِى كُلْ سِيرَةٍ. 11 لِأَنْهُ مَكْنُوبٌ كُونُوا فِدُبِسِنَ لِأَدِّي أَمَا قُدُّوسٌ. ١٧ وَإِنْ كُنُّمْ تَدْعُونَ أَمَّا ٱلَّذِي يَمَكُّرُ بِغَيْرٍ مُحَاكَاةٍ حَمَّتَ عَمَلِ كُلِّ وَأَحِدِ فَسِيرُوا رَمَانَ عُرُنْكُمُ بِحَوْف

١٨ عَالِينِ أَكُمْ أَفَنْدِيمُ لاَ نَأْشَاءُ نَعَى بيضَّهِ أَقْ

ذَهَب مِنْ سِيْرَيْكُرُ أَ مِاطِلَةِ أَلْتِي غَلَدْتُمُوهَا مِنَ لَآمَاهُ

٨٢٨ ا يُطْرُسُ اوا ١١ أَلَ إِذَم كُرِيم كُمَّا مِنْ حَمَّلَ لِلاَ عَيْبِ وَلاَ دَنُس دَم الْمُحْرِيجِ ٢٠ مَعْرُوفًا سَاعًا قَبْلَ تَأْسِبس ٱلْمَالَمُ وَلَكِن قَدْ أَظْهِرَ فِي ٱلْأَرْمِيَّةِ ٱلْأَ-يِرَةِ مِنْ أَجَالِكُمْ ١٦ أَنْتُمُ ٱلَّذِينَ مِهِ مُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ٱلَّذِيبِ أَفَامَهُ مِنَّ ٱلْأَمْوَاتِ وَأَنْطَاهُ نَجْدًا خَفَّى إِنَّ إِبَالَكُمْزِ وَرَحَهُمُمْ مُمَّا فِي ٱللهِ. ٢٢ طَهِّرُولَ مُنُوسَكُمْ فِي طَاعَةِ ٱلْهَقُ بِٱلرُّوحِ لِلْعَبِّةِ ٱلْأَحَوَّةِ ٱلْعَدِيمَةِ ٱلرَّبَاءُ فَأَحْبُوا بَعْصَكُمْ تَعْضًا مِنْ قَلْبِ طَاهِرِ نشِيدًةِ. ٢٠ مَوْلُهِ دِينَ ثَابِيَةَ لَا مِنْ زَرْعِ يَمْنَى مَلْ مِيهُ لَا يَمْنَى بَكُلِمَةِ أَنَّهِ أَخْبُهِ أَنْهَا أَجْبُهِ أَنْهَا بَيِّنَةِ إِلَى الْأَلْمَ ٢٤ لِأَنَّ كُلُّ حَسَدِ كَعَنْبِ وَكُلُّ مُعَدِ إِسَانِ كُرَهُر عَشْبِ ، أَعْسُبُ يَسَ مَرَّرُهُ سَعَطَ . ٢٥ وَأَمَّا كَلِمَةُ ٱلرَّبِّ مَنْشُتُ إِلَى ٱلْآمَدِ . وَأَدِهِ فِيَ ٱلْكَنِيهَٰهُ ٱلَّهِي الرق عا ٱلْآصَيَاجُ أَ أَانِ

ا فَأَعْرُ خُوا كُلُّ حَنَّ وَكُلُّ مَكُورٍ وَلَوْكَاء

ا يُصرُّسَ ٢ وَيُنْكُسَدَ وَكُلُّ مَدَمَّةِ ٢ وَكُاْصُعُلِ مَوْلُودِينَ ٱلْآتَ أَسْتَهُوا ۚ بَنَّ الْعَلْيِّ الْعَدِيمَ الْعِشْرِ لِكِيْ سَهُوا بِهِ \* إِنْ كُنُّم قَدْ ذُنُّمُ أَنَّ ٱلرَّبِّ صَالَحٌ ٤٠ ٱلَّذِي إِذْ تُأْتُونَ إِلَيْهِ خَفَرًا حَيًّا مَرْفُوحًا مِنَ أَمَّامِرٍ وَكَبَنْ نَحَامَرٌ مِنَ آلله كَرَبُ ۚ ۚ كُولُوا أَنْمَ نَعْنَا مَنْسَيْنَ كُمَّ رَةٍ حَبِّهِ بَيِّنَا رُوحِيًا كَهْمُونًا مُنْدَيًا لِتَعْدِيمِ ذُغُ رُوحِيْنَهِ مَعْمُونَ عِيْلَ أَنْهِ بِيَسُوعَ ٱلْنَسِيحِ ٢٠ لِ اللَّهُ يَنْعَانُ أَيْصًا فِي ٱلْكَتَاسِ هٰلَنَا أَضَعُ فِي صَرِّبُونَ خَعَرَ رَاوِتَةِ مُعْنَارَ كَرِيًّا وَأَمْدَى يُؤْمِنُ بِهِ لِلَ يُمْزَى ١ صَكُمْ أَنَّمَ أَمْ يَنَّ تُؤْمِنُونَ ٱلْكُرَامَةُ وَأَمَّا لِأَدِسَ لاَ يُطِعُونَ فَأَهُمُ لَهِ يَوْفَقُهُ ٱلْمَدُّوْنِينَ هُوَ فَدْ صَامَرَ زَاْسَ لَزَاوِيَةِ لِهُ وَحَمَرَ صَدْمَةِ وَصَغْرَةً عَارُزٍ . أَمَّ بنَ يَعَالُونَ عَرْرَ صَائِعِينَ الْكَالِمِينَ ٱلْكُمْرُ ٱلَّذِيبِ خُرِلُوا لَهُ ١٠ وَأَمَّا أَنْتُمْ تَحَيِّسٌ مُنْكَرِّ وَكُهُ وَتُ مُلُوكُ أَمَّهُ مُلَدَّسَةً شَعْبُ أَيْاءً لِكُن تَحْبِرُ وَإِ بِنَضَائِلِ ٱلَّذِي دَعَاكُمْ مِنَ ٱلسَّلَّمَةِ إِلَى نُورِهِ ٱلْعَبِسِ. ١٠ ٱلَّذِينَ فَهٰلَا لَمْ تَكُونُوا شَمَّا وَأَمَّا ٱلْآنَ مَأَثَّمُ شَعْبُ آللهِ . ٱلَّذِينَ كُنُّمْ غَيْرً مَرْحُومِينَ وَأَمَا ٱلْآنَ

١١ أَيُّمَا ٱلْآحِيَّاءُ أَطْلُبُ إِلَكُمْ كُفَّرَاءً وَتُولَاءً أَنْ تَمْنَيْعُوا عَلِ ٱلنُّمُوَاتِ ٱلْحَلَدِيَّةِ ٱلَّتِي نُعَارِبُ ٱلنَّسَ ١٢ وَأَنْ نَكُونَ سِبْرَكُمْرُ يَئِنَ ٱلْأَمْمِ حَسَنَةً لِيَيْ يَكُولُوا فِي مَا يَمَارُونَ عَلَكُمْرُ حَـَمَاعِلِي شَرُّ يُنْعَيِّدُونَ ٱللَّهَ فِي

يَوْمِ ٱلاِّنْيَةَادِ مِنْ أَحَلَ أَعْهَا يَكُمُ ۖ تَعْسَنَةِ ٱلَّتِي يُلاَحِطُونَهَا ۗ ١٢ فَأَحْضَعُوا لِكُلُّ نَرْتِيسِهِ نَشَرِيُّ مِنْ

أَجْلُ ٱمرَّبُ ِ. إِنْ كَانَ الْمُمَلِكِ فَكَمَنْ هُوَ فَوْقَ ٱلْكُلُّ ١٤ أَوْ لِلْوَلَاةِ فَكُهُرْسَ بِنَ مِنْ لِلاَسْعَامِ مِنْ فَاعِلِي ٱلثُورُ وَلِلْمَدُحِ سَاعِلِي أَعَيْرِ . ١٥ لِأَنَّ هُكُمَا فِيَ

مَشِيئَهُ أَنَّهُ إِنَّ تَعَلَّمُوا ۖ أَعَيْرَ فَتُسَكِّينُوا حَهَا لَهَ ٱلنَّاسِ ٱلْأَعْبِيَاءُ ١٦ كَأْخُرَارِ وَلَسَىَّ كَٱلَّذِينَ ٱلْأُوبِيَّةُ عِنْدَهُمْ سُّتَرَةُ اللشَّرُ مَلُ كَمَهِدِ ٱللهِ . ١٧ أَكْرِمُوا ٱلْحَهِيعَ.

أَجُوا ٱلْإِحْوَةِ. حَانُوا آنةَ . أَكْرُمُوا ٱلْمَلِكَ ١٨ أَيْهِــَا ٱخْدَامْرَ ٱلْوَنُوا حَصِمِينَ بِكُلُّ هَيْبَةِ لِلسَّدَةِ لَبْسَ لِيصَالِينَ أَمْهُنَرُونَينَ فَغَطْ بَلَ لِلْعُمَاءُ أَيْضًا . ١٩ لِأَنَّ مَلَمَا مَضَلُ إِنْ كَانَ أَحَدُ مِنْ أَجْلُ ضَيِرٍ يَعُو َ اللَّهِ يَجْنَهِلُ أَخْرًا الْمُنَأَلِّهَا بِٱلصَّلْمِ ٢٠٠ لِأَنَّهُ أَيْ عَدْدِ هُوَ إِن كُمْ لَلْطَمُونَ عُدْائِينَ فَتَصَارُونَ. مَلْ إِنْ أَنْهُمْ لَنَا مَهُونَ عَامِلِينَ ٱلْحَيْرَ فَتَصَيْرُ بِنَ فَهِلَا عَصْلٌ عَنْدُ أَنَّهِ ١٦ لِأَنْهُمْ لِهِمَّا دُعَيْمٌ. وَإِنَّ ٱلْمُسْجِحَ أَيْمًا تَأَلُّمُ لِأَجْلِيَا مَرَا لَنَا مِهَ لَا لِكُنِّ تَشْيِعُوا حُمَّوَاتِهِ. ٢٦ أَلَذِي لَمْ ۚ عَلَىٰ حَطِئَّةً وَلاَ وُحِدَ فِي صَوِهِ مَكُرْ ۗ ٢٣ أمدِي إِذْ شُنِمَ لَمْ بَكُوْ يَشْنُمُ عِبَوصًا وَإِذْ الْمَرَكُمْ يَكُنَّ يُهَدِّدُ بَلَ كَانَ يُسْلِمُ لِمَنْ يَقُصِي بِعَمْلِ. ٢٤ ٱلَّذِي حَمَلَ هُوَ نَعْمُهُ حَطَّابَانَا فِي حَمَدِيْ عَلَى ٱلْكُشَيَةِ لَكُنْ نَهُوتَ عَن ٱلْحُمَاكَا فَكَا لِلَّهِرِ . ٱلَّذِي يُعَلَّدُنِّهِ شُعِيمُ ٢٠٠ لِأَنكُمْ كُنُّمْ كَوْبَافِ ضَأَلَّهِ لَكُنكُمْ رَحَعْمُ ٱلْآنَ إِلَى رَائِي مُنُوسِكُمْ وَسُنْفِهَا الْآنَ إِلَى رَائِي مُنُوسِكُمْ وَسُنْفِهَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ خُلَقًا لِكُ

ا كَذَٰكُونَ أَنَّهُمَا ٱلبِّسَاءِ كُنَّ حَاصِمَاتِ لِرِحَالِكُنَّ حَمَّى وَإِنْ كَانَ ٱلْمُضُ لَا يُطِعُونَ ٱلْكَلِمَةَ يُرْمُنُونَ بِيدِرَةِ ٱلْسِاءُ بِدُونِ كَلِيمَةِ ٢ مُلَاحِطِينَ سِيرَبَّكُنَّ ٱلعَامِرَةَ بِجَوْفٍ ٢٠ وَلاَ نَكُنْ رَسَّكُنَّ ٱلرَّمَةَ ٱلْعَارِحَيَّةَ مِنْ صَارُرِ ٱشْعَرِ وَٱنْتُحَلِّي بِٱلدَّهَبِ وَلُبُسِ سَيِّابِ ٤ كَلْ إِنْمَانَ ٱلْمُلْمِدِ ٱلْحُورَةِ فِي ٱلْمَدِيَةِ مُسَمَّادِ رَيَّةَ ٱلرُّوحِ ٱلْوَدِيعِ ٱلْهادِئُ ٱلَّذِي هُوَ فَدَّامَرَ ٱللهِ كَثِيرُ ٱلْعَمَنِ • هُ فَأَيُّهُ هَٰكُمَا كَانَّتْ فَدَيًّا ٱلْسِمَاءُ ٱغَيْدُبِسَاتُ أَيْصًا ٱلْمُ وَكِيْلَاتُ عَلَى آللهِ بُرَسًّ أَلْمُسَهُنَّ خَاصِعَاتٍ إِرْجَالِهِنَّ ٦ كَمَا كَالَتْ سَرَةُ الْطِيعُ إِلَّهِمَ دَاعَيَةً إِنَّاءُ سَيِّدَهَا . أَلْنَ صِرْشَ أُولَادَهَا صَانِعَاتِ حَيْرًا وَعَيْرًا

حَانِعَاتِ حَدْثًا أَنْبَقَةً ٧ كَذَائِكُمْ أَنْبُمَا ٱلرِّحَالُ كُونُوا سَكِينَ مِحَسَبِ

ٱلْهُطْنَةِمَعَ لَا إِنَّاهُ ٱنسِّنَائِي لَا مَصْفَ مُعْدِينَ إِيَّاهُنَّ كُرُّمَةً كَانُوارِثَاتِ ابْفًا مَعْكُمْ نِعْمَةً ٱلْمُبُوةِ يَكِيْ لَا نُعَاقَ صَلَوَاكُمْ ۗ ٥ ﴿ وَالنَّهَايَةُ كُونُوا جَسِمًا مُغْرِيبٍ آلزَّأْيِ مِيْسَرٌ وَاحِدِ دُوى مُعَيْةِ أُخُوبَّةِ مُنْعِةِنَ لَطَمَاَّ ٢ عَبْرَ مُحَارِينَ عَنْ شَرَّ بِشَرٌ ۖ وْ عَنْ شَهِهَ بِشَهِ بِشَهِ بِشَهِ بِشَهِ مِلْهِ لَلْ بَالِغَمُنِ مُبَارِكِينَ عَالِمِنَ أَكْمُرَ لِهُذَا دُنيِهُمْ لِكَيْ عِزُمُوا رَكَةَ . ١ لِنَّ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُبِيتُ ٱلْهُوةَ وَرَى أَ يُامَّا صَالِمَةً فَلْبَكُنْفُ لِسَانَهُ عَنِ آَنَّزِ وَشَمَّةً وِ أَنْ لْتَكَامَا بِٱلْبَكْرِ اللَّهِ لِيعْرِضْ عَرِ ٱلشُّرِّ وَيَصْبَعِ ٱلْحَارَّ لِيَعْلَبِ ٱلسَّلَامَرَ وَيَبِدُّ فِي أَنْرِهِ ١٢٠ لِأَنْ عَنِي ٱلرَّبِّ عَلَى ٱلْأَرْارِ وَلْذَهُ إِلَى طَلِيْهِمْ . وَكُونَ وَحْهَ ٱلرَّبُّ صِدُّ مَاعِلِي اَلـَّرُ

١٦ فَسَنَ يُوْدِكُمْ إِن كُنُمُ مُنَهَّلِينَ بِآخَيْرٍ. ٤ وَلَكِنَ وَإِن أَمَّيُمُ مِن أَدِل آلْيَرٍ عَطُوبًا كُمْ. وَأَمَّا حَوْفَهُمْ وَلاَ خُنَّامُوهُ وَلاَ تَصْطَرَعُوا ١٥ مَلْ فَكُرْسُوا ٱلرَّبَّ ٱلْإِلَٰهَ فِي نُلُوكِكُرْ مُسْعِدْ بِنَ دَائِمًا لِلْجَاوَبَةِ كُلُّ مَنْ يَسْأَلَكُمْ عَنْ سَبَبِ ٱلرَّجَاءُ ٱلدِّبِ فِيكُمْرِ بِوَدَاعَةِ وَحَوْفِ ١٦ وَلَكُمْ صَمِيرٌ صَالِحٌ لِكُنِّ بَكُونَ ٱلَّذِيمَ يَشْنِيمُونَ سِيرَ تَكُرُ ٱلصَّاكِمَةَ فِي ٱلْمَسِيحِ يُحْرَوْنَ فِي مَا يَعْتَرُون عَلَيْكُورْ كَمَاعِلِي شَرّ ١٧٠ لِأَنَّ تَأَلَّمَكُورْ إِنْ شَاعَتْ مَشِيئَةٌ ٱللَّهِ وَأَنْمَ صَالِعُونَ خَيْرًا أَفْصَلُ مِيْهُ وَأَنَّمُ صَ نِعُونَ شَرًّا ١٨٠ فَإِنَّ ٱلْنَسِجَ أَيْضًا نَأَلَّرَ مَرَّةً وَاحِدَةً مِنْ أَدْلِ ٱلْحَطَّابَا ٱبَّارُ مِنْ أَدْلِ ٱلْآنَاةِ لِكُيْ يَأْرُبُوا إِلَى آلْهُ مُهَانَا فِي أَخْسَہِ وَلَكِنْ مُعْقَ فِي ٱلرُّوحِ ١٩ ٱلَّذِي فَوِهِ أَيْصًا دَمَّتَ فَكُرَزَ لِلْأَرْوَاحِ ٱلَّنِي فِي السَّجِسِ ٢٠ إِذْ عَصَتْ قَدِيبًا حِينَ كَانَتْ أَرَّةُ ٱللَّهِ مَنْتَطِرُ مَرَّةً فِي أَيَّامِ نُوحٍ إِذْ كَانَ ٱلْمُلْكُ يُبِيُّ ٱلَّذِي فِيهِ خَلَصَ فَلِيْلُونَ أَيْ ثَمَانِي أَنْفُسِ بِٱلْمَاءِ. ٢١ ٱلَّذِي مِنَالُهُ مُحَلِّصًا كُنُّ ٱلَّآنَ أَي ٱلْمَعْمُودِيَّةُ . لَا إِرَالَهُ وَسَخَ ِ ٱلْجَمَدِ كُلْ مُؤَالُ صَمِيرِ صَالِحٍ عَن ٱللهِ ا يُطْرُسَ عَوَا فَعَ بَسُوعَ ٱلْمَسِيعِ ٢٦ أَلَّذِي هُوَ فِي بَوبِسِ ٱللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

الرَّضَعَاجُ الرَّاجِعُ ا فَإِذْ فَدْ ثَنَّ لَرَ الْمَسِحُ لِإَحْلِيَ بِالْجَسَدِ تَسَعَّمُوا أَثْمُ أَنْصًا جِلْدِهِ البَّهِ. فَإِنَّ مِنْ أَثْرَ فِي الْجَسَدِ كُفَّ عَنِ الْحُصِيَّةِ ٢ كَيْ لَا يَعِينَ أَيْصًا الرَّمَالَ الْبَافِيَ فِي الْجُسَدِ لِنَهَوَتِ النَّاسِ مَلْ لِإِرَادَةِ اللهِ ١٠ لِأَنْ رَمَانَ الْجَبَدِ لِنَهَوَدِ اللهِ مَصَى بَكُنْهَا لِيَكُونَ قَدْ عَولُسَا رَمَانَ الْجَبُودِ اللهِ مَصَى بَكُنْهَا لِيَكُونَ قَدْ عَولُسَا

إِرَادَةَ لَأَمْ سَالِكِينَ فِي أَدِّعَارَةِ وَالدَّهُوَاتِ وَإِذْمَانِ أَخْمَرُمَةِ أَكُمْ وَأَبْهُواتِ وَإِذْمَانِ أَخْمَرُمَةِ أَكُمْ وَأَبْهُمُ وَأَلْهَا مَانِ وَعِيَادَةِ ٱلْأَوْانِ أَخْمَرُمَةِ عَ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ الللللْمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُو

المَّنَّمَ الْمُحَلِّاء لاَ تَنْتَعَرُّها الْمُلَوِّى الْفُعْرِقَة اللهِ الْمُعْرِقَة اللهِ الْمُعَالِكُمْ كَا لَهُ الْمَالَكُمْ الْمُعْرِقَة اللَّهِ الْمُعَالِكُمْ كَا لَهُ الْمَالَكُمْ الْمُعْرِقَة اللَّهِ الْمُعْمَالِكُمْ كَا لَهُ الْمَالَكُمْ الْمُعْرِقَة اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الل اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّاللَّا اللّ

البُطُولسَ ، يُوه عَرِيبٌ ١٣ بَلْ كَيَا أَشَارَكُمْ فِي آلاَمِ ٱلنَّسِيمِ تَرَحُولَ لِكُنْ تَعْرَحُولَ فِي آسْيِعْلَانِ تَجْدِةِ أَيْضًا مُنْأَهِينَ. ١٠ إِنْ عَبَرْتُمْ بِأَمْمِ ٱلسَّبِحِ مَعَلِيكَ لَكُمْ الْأَرْرُحَ المعلو وَللهِ يَتُولُ عَيْكُمْ . أَمَّا مِنْ حِيْتَهِمْ فَعُمَّا فَيُ عَنِهِ وَأَمَّا مِنْ حَيِمَتِكُمْ فَشَعْدُ. ١٥ وَلَا يَأَلُّوْ أَحَدُّكُمْ كَفَائِلِ أَوْ سَارِقِ أَوْ فَاعِلِ ثَرِّ أَوْ مُعَاجِلِ فِي أَمُورٍ عَبْرِهِ . ١٦ وَلَكِنَ إِنْ كَانَ كَنْسِينِي قَلَا يَخْفَلُ كُلُّ يُعَيِّدُ ٱللَّهَ مِنْ لِهَمَا ٱلْمُهِيلِ ١٢٠ لِزَّنَهُ ٱلْوَقْتُ لِإَيْهَاهُ عَصَاء مِنْ يَبْتِ أَنْهِ . فَإِنْ كَانَ أُوْلًا مِنَّا فَمَا فِي عَالَهُ ٱلَّذِينَ لَا يُطِيعُونَ إِنْجِيلَ ٱللهِ ١٨. وَإِنْ كَانَ أَمْا رُبُ الْجُهَدِ تَجُلُصُ فَالْمَاحِرُ كَأَعَادِيُّ أَبْرَ بَضَرَارٍ . ١٠ فَإِذَا أَسِينَ يَنَالَمُونَ مِجْسَدِ مَنْدِيَّارِ ٱللَّهِ مَلْيَسْتَوْدِعُوا أَنْعُسَهُمْ كَمَا لِجَالِتِرِ أَمِينِ فِي عَمَلِ ٱلْخَيْرِ ألأصالح أنحامين ا أَطْلُبُ إِلَى ٱلنَّيْرِحِ ٱلَّذِينَ مَنْكُمْ أَمَا ٱلَّهِجَ

رَّمِيغَهُمْ وَأَشْاهِدَ لَإِرْمَ ٱلْمُسِحِ وَشَرِيكَ ٱلْمُحْدِ ٱلْعَبِيدِ أَنْ بُعَلَنَ ٢ أَرْعَنَا رَعِيَّةَ آلْهِ أَنَّنِي بَسَّكُمْ نَصَّارَ لَا عَنِ أَضْطِرَا إِلَى بِٱلْآحِيَارِ وَلاَ إِنْحِ فَسِيحِ مَلْ سِنَاطٍ. ٢ وَلاَ كُمَنْ بَسُودُ عَلَى ٱلْأَصِبَةِ لَلْ صَاءِينَ أَمْثِلَةً للرَّعِيْةِ ؛ وَمُنَى ظَهَرَ رَئِيسُ ٱلرُّعَاةِ نَدَّ لُونَ ﴿ كَايِلَ أَلْجُدِ آلَٰذِي لاَ يَبْلَى

ه كَذَلِكَ أَيْهَا ٱلْحَدَاتُ آخْصَمُوا لِمُعْتُوحِ وَكُونُوا جَدِمًا حَاصِمِينَ بَعْضَكُمْ لِمَصْ وَتَسَرَّنُاوا بِٱلْمَوَاضُعِ لِأَنَّ ٱللَّهَ يُنَارِمُرُ ٱلْمُسْتَكَبِّرِينَ وَأَمَّا ٱلْمُتُواصِعُونَ فَيُعْطِيهِمْ نِعْمَةً ٦٠ فَتَوَاصَعُوا غَنْتَ يَدِ أَنَّهُ ٱلْقُولَةِ لِكُنَّ بَرْمَعَكُمْ فِي حِدِيهِ ٧ مُلْسِنَ كُلُّ هَمِكُمْ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ هُو يَعْتَنِي كُمْ

مِ مَنْ مُنْهُ وَلِمُ مِنْهِمُ الْأِنْ إِلَيْهِ خَصْمَكُمْ كَأَلَّهُ مِنْهِمُ الْمُنْكِدِيرُ اللَّهِ اللَّهِ مَ لَمْ أَضْخُوا وَأَشْهُرُوا لِأَنْ إِلَيْهِنَ حَصْمَكُمْ كَأَنَّهُ زَائِرِ يَجْنُولُ مُنْتَهِيًّا مَنْ يَبْتَيْعُهُ هُوَّ ٢٠ قَدَّومُوهُ رَاسِينَ فِي ٱلْإِيَانِ عَالِمِينَ أَنَّ تَمْسَ هَٰذِهِ ٱلْأَلَامِ نُحُرُّتُ عَلَى

ا نُطُرُسَ ه إِحْوَيْكُمْ ٱلَّذِينَ فِي ٱلْعَالَمِ ١٠ وَ لَهُ كُلُّ يَعْمَةِ ٱلَّذِي دَعَانَا ۚ إِلَّى تَعْدِهِ ٱلْأَمْدِيُّ فِي ٱلْسَجِ يَسُوعَ بَعَدْمَا تَأَلَّهُمْ بَسِيرًا هُوَ يُكَوِّيُكُمْ وَيُنْيَنَّكُمْ وَيُنَوِّيكُمْ وَيُمَكِّيكُمْ ١١ لَهُ ٱلْعَجْدُ وَٱلسَّلْطَانُ إِلَى أَمَدِ ٱلْآمَدِينَ . آمِينَ ١٢ بِيَدِ سِافَىٰسَ لَأَحِ ٱلْمَهِسِكَمَا أَدُلُو كَتَبْتُ ٱلْكُرُ بَكْلِمَاتِ فَلِيلَةِ وَاعِمَا وَشَاهِنَا أَنَّ هَٰذِهِ فِيَ يِعْمَةُ ٱللَّهِ ٱلْحُنِينَيَّةُ ٱلَّتِي قِيبًا نَمُومُونَ ١٠ تُسَلِّيرُ عَلَيْكُمْ آنِي فِي نَائِلَ ٱلْعُمَّارَةُ مَعَكُمْ وَمَرْفُسُ ٱبْنِي ١٤٠ سَلِّيُولَ بَعْصَكُرْ عَلَى مَضْ مَبْلَةِ ٱلْحَبْةِ . سَلَامْ لَكُمْ حَبِيعِكُمْ ٱلَّدِينَ فِي ٱلْشَبِيعِ يَسُوعَ . آميِنَ

رِسَالَةُ بُطِرُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلثَّانِيَةُ

## ٱلْأَصَّاحُ ٱلْأَرِّلُ

ا حِمَّانُ بِطُرْسُ عَبْدُ يَسْوعَ الْمَسِيعِ وَرَسُولُهُ إلى الدِينَ نَا لُوا مَمَنَا إِبَانًا ثَمِينًا مُسَاوِيًا لَمَا مِرْ إلهِمَا وَالْحَلِّصِ تَسُوعَ الْمَسِيعِ . ٢ لِتَكَثَرُ لَكُمُ الْمُعْمَةُ وَالْمَسِعِ . ٢ لِتَكَثَرُ لَكُمُ الْمُعْمَةُ وَاللَّهِ وَسَدُوعَ رَبِّنَا

والسلامر بيمعرفه الله وسوع ربيا عَكُما أَنَّ فُدْرَاتُهُ ٱلْإِلْهِيَّةَ قَدْ وَهَبَتْ لَمَا كُلَّ مَا هُوَ الْخَيْوةِ وَالنَّغُوّاتِ بِمَعْرِفَةِ ٱلَّذِيبِ دَعَانَا بِٱلْجَدْ وَٱلْنَصْلِلُةِ ؛ ٱللَّدَيْنِ بِهِمَا فَدْ وَهَبَ لَنَا ٱلْمُوَاعِيدَ

ٱلْعُطُّعَى وَٱلنَّهِينَةَ لِكُنِّ تَصِيرُولَ بِهَا شُرَّكَاهِ ٱلطَّبِيعَةِر ٱلْإِنْهِيَّةِ هَارِسَ مِنَ ٱلْمُسَادِ ٱلَّذِي فِي ٱلْعَالَمِ بِٱلصَّهُوَةِ. ه وَلِهٰذَا عَبْهِ وَأَنَّمُ مَاذِلُونَ كُلُّ أَجْنَهَادٍ فَدِّمُوا فِي إِبَاكِكُرُ فَصٰيِلَةً وَفِي ٱلْمُصِيلَةِ مَعْرِفَةً ٦ وَفِي ٱلْمَعْرِفَةِ نَّعَلْمُنَا وَفِي ٱلنَّعَلْمِ صَبْرًا وَفِي ٱلصَّبْرِ لَنَوْى ٧ وَفِي ٱلنُّنُوى مَوْدَةَ أَحَوِبُهُ وَفِي ٱلْمَوْدَةِ ٱلْأَحَوِبُّذِ تَحَبُّهُ ٨ لِأَنَّ هَٰذِهِ إِذَا كَانَتْ مِنْكُمْزُ وَكَثَرَتْ نُصَيِّزُكُمْ لَا مُتَكَاسِلِينَ وَلاَ عَيْرَ مُثْهِرِينَ لِيَمَعُرُفَةِ رَبًّا يَسُوعَ ٱلْمَسِيعِ ٢٠ لِأَنَّ ٱلَّذِي لَيْسَ عِيْدَه هَٰذِهِ هُوَ أَغْمَى فَصِيرُ ٱلْبُصَر قَدْ نَسِيَ تَطْهِيرَ حَطَاكَاهُ ٱلمَّالِعَةِ ١٠ لِذَٰلِكَ مَا لَأَكَامُ أَلَّا كُثِّمِ آحَتُهُو ُ وَا أَيُّهَا ٱلْإِخْوَءُ أَنْ تَجْعَلُوا دَعُوَّتُكُورٌ وَأَحْيِارَكُمْ ثَايِّينِ . لِأَنْكُمْ إِذَا مَعَالُمْ دَلِكَ لَنْ مَرِلُوا أَبَدًا. ١١ لِأَنَّهُ مُحَمَّنَا يُقَدُّمُ لَكُمْ بَسِعَةِ دُخُولٌ إِلَى مَلَكُوتِ رَبِّنَا وتخلُّصنا يَسُوعَ ٱللَّسِيحِ ٱلْأَبْدَيْ

١٠٠٨ ٢ يُطْرُسُ ١ ١٢ لِذَلِكَ لَا أَمْمِلُ أَنْ أَدْكُيْرُكُمْ دَائِيًا يَهْذِهِ ٱلْأَمُورِ وَإِنْ كُنُّمْ عَالِمِينَ وَمُنَّتِينَ فِي ٱلْحَقِّي ٱلْحَاصِرِ. ١٢ وَلَكُنِّي أَحْسَنُهُ حَفًا مَا دُمْتُ فِي هَنَا ٱلْهَسَكُمِي انْ أَنْوَضَكُرُ بِٱللَّذَكِرَةِ ١٠ عَالِمًا أَنْ خَلْعَ مَسَكِنَى قَرِيبٌ كُمَّا أَغْنَنَ لِي رَبِّمَ السُّوعُ ٱلْمُسْبِعُ أَبْضًا. ١٥ فَأَخْتَهَدُ أَيْصًا أَنْ نَكُونُوا نَعْدَ حُرُوحِي نُتَدَّكُرُّونَ كُلُّ حِينِ عِلِيهِ ٱلْمُمورِ ١٦٠ لِأَمَّا لَمْ مَنْعَ حُرَافَاتِ مُصَنَّعَةَ إِذْ عَرَّضًا كُمْ يِنْوَةِ رَبًّا بَسُوعَ ٱسْمَسِعٍ وَتَعِينِهِ بَلْ فَدْكُنَا مُعَايِيِنَ عَطَهَتَهُ ١٧٠ لِأَنَّهُ أَحَدَ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْآبِ كَرَامَةً وَتَعَمَّا إِذْ أَفْلَ عَلَيْهِ صَوْتٌ كَهْمَا مِنَ ٱلْحَدِّ ٱلْأَسْنَى مُلْنَا هُوَ ٱبْبِي ٱلْبَسِتُ ٱلَّذِي أَنَا سُرِرْتُ يهِ ١٨٠ وَتَحْنُ سَمِعْنَا هَذَا ٱلصَّوْتَ مُفْبِلًا مِنَ ٱلسَّمَاهُ إِذْ كُنَّا مَعَهُ فِي ٱلْحَلِّ ٱلْمُعَدِّسِ. ١٩ وَعِيْدَنَا ٱلْكَلِّيمَةُ ٱلْسُوِيَّةُ وَفِيَ ٱثْنِيتُ ٱلَّتِي تَعْعَلُونَ حَسَنًا إِنِ ٱشْبَهُمْ إِلَيْهَا كُمَّا إِلَىٰ سِرَاجِ مُبِيرِ فِي مَوْجِعِ مُطَّلِمِ إِلَىٰ أَنْ بَعْفِرَ

ا يُطُرُسَ اوا ١٥٥ ٱلْهَائِرُ وَيَطْلُعَ كَوْكُبُ ٱصْحِ فِي فُلُوبَكُرْ ٢٠ عَايِينَ هَٰذَ أُوْلَا أَنَّ كُلُّ سُوَّةِ ٱلْكِتَابِ لَبْسَتْ مِنْ تَفْسِيرٍ حَاصٌ. ٢١ لِأَنَّهُ لَمْ تَأْتِ لَّنَّوَةٌ فَطُّ بِمَثْنِيَّةِ إِلْسَانِ نَلْ تَكُلِّمُ أَنَّاسُ آللهِ كَيْرُ بِسُونَ مَسُوفِينَ مِنَ ٱلرُّوحِ ِ د.ر الفدس الأصمائح اأاي ا وَنُكِنْ كَانَ يُصَا فِي آ يَعْبِ أَنْبِيَاهِ كَدَّبَةٌ كَمَّا سَبِكُونُ مِهِ ثُمَّ أَيْضًا مُعَلِّمُونَ كَذَبَّهُ ۚ لَذِينَ يَدُسُونَ بِدَعَ هَلَاكِ وَإِذْ هُمْ يُنْكِرُونَ ٱلرَّبِّ ٱلَّذِب أَنْتَرَاهُمْ يَعْلَبُونَ عَلَى أَمْسِيمٍ مَلاَكًا سَرِيعًا . ٢ وَسَيَنْبَعُ كَثِيرُونَ مَهُكَانِهِمْ . ٱلَّذِينَ بِسَبَهِمْ نُجَدَّفُ عَلَى طَرِيقِ ٱلْخَوِّ . ٢ وَهُرْ فِي ٱلطُّمَعِ نَعَيِّرُونَ كِمُرْ بِأَنْوَالِ مُصَّعَّةِ ٱلَّذِينَ دُيْنُونَهُمْ مُنذُ ٱلْعَدِيمِ لَا تَتَوَلَّى وَهَلَاكُهُمْ لَا يَنْعَسُرْ . ٤ لِأَنَّهُ إِنَّ كَانَ ٱللَّهُ لَمْ يُسْمِقُ عَلَى مَلَائِكُهِ قَدْ ٱلْمُعَالُّولِ بَلْ فِي سَكَاسِلِ ٱلطَّلَّامِ طَرَحَهُمْ فِي حَهَّمَ وَسَلَّمَهُمُ

۸۰۶ آيطُرُس ۲ تَحْرُوسِبنَ لِنْفَصَاءُ ٥ وَلَرْ بُشْفِقْ عَلَى لَعَالَمُ ٱلْفَكْدِيمِ بَلْ إِنَّمَا حَيْطَ نُوحًا ثَمِيًّا كَارِزًا بِينِيْ إِذْ خَلْبَ طُوفَانًا عَلَى عَالَمُ آلَهُ إِنْ 1. وَإِذْ زَمَّدَ مَدِينَتَيْ سَدُومَ وَعَمُورَةً حَكُمَ عَلَيْهِمَا بِٱلْإَسْلِابِ وَإِصِعًا عِبْرَةً لِلْعَيْهِ بِنَ أَنْ يَفْخُرُوا ﴿ وَأَنْفَدَ لُوطَا ٱلْبَائِرُ مَعْلُونًا مِنْ سِيرَةِ ٱلْأَرْدِيَا \* فِي أَندُعَارَةِ ، ٨ إِذْ كَانَ ٱلْبَارُ بِٱسْطَرِ وَٱلْمُعَ وَهُوَ سَاكِنُ بَيْنَهُمْ يُعَدُّوبُ بَوْمًا فَيَوْمًا عَسَّهُ ٱلْمَارَّةَ يَّا لَاَنْهَالِ ٱلْأَثْبِيهَةِ. • يَعْلَمُ ٱلرَّبُ أَنْ يُنْفِذَ ٱلْأَثْمَا<sup>ع</sup>ِ مِنَ ٱلْغُيْرِيَةِ وَبَجْمُطَ ٱلْأَنْهُةَ إِلَىٰ بَهُمْ ٱلدِّينِ مُعَافَيينَ ١٠ وَلاَ سِيِّمَا ٱلَّذِينَ بَدْهَنُونَ وَرَاهُ ٱلْجَسَدِ فِي شَهُوكِم ٱلْعَاسَةِ وَبَسْتَهِبُونَ بِٱلسِّيادَةِ . جَسُورُونَ مُعْجُونَ بِأَنْفُسِهِمْ لَا يَرْنَفِيُونَ أَنْ يَسْرُوا عَلَى دَوِي ٱلْأَعْادِ ا احَبُّكُ مَلَائِكَةٌ وَهُمْ أَعْظَرُ فُقَّةً وَقُدْرَةً لَا يُقَدِّمُونَ عَلَيْهِ لَدَے اَرْتِ حُكْرَ اَنِيْرَاء ١٢٠ أَمَّا هُوْرًاء التَّكَيْنَانَاتِ عَبْرِ مَاطِفَةِ طَبِيعِيَّةِ مَوْلُودَةِ لِلصَّيْدِ وَٱلْهَلَاك ا بُطْرُسَ ٢ ه يَمْرُونَ عَلَى مَا جَهْلُونَ صَيْمِلْكُونَ فِي فَسَادِهِرْ ١٢ آحِذِينَ أَجْرَةَ ٱلْإِنْمِ . أَلَّذِينَ تَجْسِبُونَ تَنَعْرَ يَوْنِ لَدَّةً . أَذْمَاسٌ وَعُيُوبٌ يَسْعَمُونَ فِي غُرُورِ هِمْ صَابِعِينَ وَلاَ يُهَمَّكُمُونَ ٤٠ أَهُرْ عُبُونٌ مَهَلَوَّةٌ فِسْفًا لاَ تَكُفُّ: ٱنْحَطِيْةِ خَادِعُونَ ٱلنُّمُوسَ عَيْرَ ٱنَّايِنَةِ . لَهُمْ فَلْهُ مُنَدَرِبُ فِي أَنظُمَعِ ، أُولَادُ ٱللعُنَةِ ، ١٥ قَدْ تَرَّ ا الطريقَ الْمُسْتَقِيمَ فَضَاَّوا تَابِعِينَ طَرِبِقَ لَلْمَامَرَ مِنْ بَصُورَ ٱلَّذِيبِ أَحَبُّ أَجْرَةً ٱلَّايْمُ إِنَّا وَلَكِيَّهُ حَصَلَ عَلَى تُوْجِعُ لِمَدِّيهِ إِذْ مَنْعَ حَمَافَةَ أَأْ ۚ حِمَالُمْ أَغُمْرُ نَاطِيًا بِصَوْتِ إِنْسَانِ. ١٧ مَوْرَءُ ثُمْ أَبَالُمْ مِلاً مَاءُ غُيُومٌ يَسُرِثُ } أَنَّوُهُ . أَنْدِينَ قَدْ خُفِظَ لَمُ قَتَامُ الصلام ، الله ١٧٠ لا بهم إذ يَنْطِنُونَ بِعَطَاعَ ٱلْبَطَلُ لِمُعُونَ بِشَهَوَاتِ ٱلْحَسَدِ فِي ٱلدَّعَارَةِ مَنْ مَرَبَ قَلَالًا مِنَ آاً مِنَ تَسِيرُونَ فِي ٱلضَّلَالِ ١٩ وَأَعِدِينَ إِبَاهُمْ بِٱلْخُرِيَّةِ وَثُمْ أَنْسُهُمْ عَبِيدُ ٱلْفَكَادِ . لِأَنَّ

مَا ٱلْهَلَبَ مِيهُ أَحَدُ فَهُوَ لَهُ مُسْتَعَبَّدُ أَيْضًا. ٣ لِأَنَّهُ إِذَا كَانُوا بَعْدَ مَا هَرَبُوا مِنْ تَحَاسَاتِ ٱلْعَالَمِ بِمَعْرِفَةِ ٱلرَّبِّ وَٱلْعَلِّصِ بَسُوعَ ٱلْمَسِيعِ يَرْنَيكُونَ أَيْضًا فِيهِمَا فَيَنْفَلِيُونَ فَقَدُ صَارِتْ لَهُرُ ٱلْأَوْاحِرُ ٱنْنَزَ مِرَ ٱلْأَوَائِلِ ﴿ ٢١ لَا نَهُ كَانَ حَيْرًا لَمُرْ لَوْ لَمْ يَعْرُفُوا طَرِيقَ ٱبْرِرْ مِنْ أَيُّهُمْ بَهُدُ مَا عَرَفُوا بَرْنَدُونَ عَنِ ٱلْوَصِيُّةِ ٱلْهُفَدَّسَةِ ٱلْمُسَلَّمَةِ لَمُرْهُ ٢٢ قَدْ أَصَّامُمْ مَا فِي أَمْهُلُلُ ٱلصَّادِق كُلُّتُ قَدْ عَادَ إِلَى فَبَئِهِ وَخِيْرِيرُهُ مُعْتَكِينَةٌ ۚ إِلَى مَرْعَافِ أكمأة

ٱلْأَصْعَاحُ ٱلنَّايِثُ

ا هٰذِهِ أَكْنَهُمَا ٱلْآنَ إِلَّكُمْ رَسَالَةً ثَابِيَّةً أَيْهِا ٱلأَحِيَّاءُ فِيهِمَا أَنْهِضُ بِأَنَّذُكِرَةِ فِيهُكُمُ ٱللَّيِّ مَ لِنَذْكُرُولَ ٱلْأَفْوَالَ ٱلَّذِي فَالَهَا سَانَنَا ٱلْأَبْيَاء ٱلْقِدِّيسُونَ وَوَصِيْتَا كَمْنَ ٱلرُّسُلَ وَمِيَّةَ ٱلرَّبِّ وَٱلْحَلُص ٢ عَالِمِينَ هَٰنَا أَوَّلَا أَنَّهُ سَيَانِي فِي آحِرِ ٱلْأَيَّامِ قَوْمٌ \*

٣ يُطُونُسَ ٢ ١٠٨ مُسْتَهْرِيُّونَ سَالِكِينَ يَحِسَبِ شَهَوَاتِ أَنْفُسِهِمْ ٤ وَقَائِلِينَ أَيْنَ هُوَ مَوْعِدُ مَجِيَّةِ لِأَنَّهُ مِنْ حِينَ رَقَدَ ٱلْآلِهُ كُلُّ شَيْءٌ مَاقَ هَكُذَا مِنْ بَدْهُ ٱلْحُلْيَنَةِ . ٥ لِيِّنَّ هَذَا يَجْهَى عَلَيْهِمْ بِإِرَادَتِهِمْ أَنَّ ٱلمَّمْوَاتِ كَالَتْ مُنذُ ٱلْعَدِيمِ ظَّلْأَرْضُ بَكَامِةَ اللهِ قَائِمةَ مِنَ ٱلْمَاءِ وَمَا لَمَاءِ 7 ٱللوَانِي مِهِنَّ ٱلْمَالَمُ ٱلْكَائِنُ حِبَنَيْلِ فَاصَ عَآبُهِ ٱلْمَالَّهُ مَهْلَكَ. ٧ وَإِنَّمَا ٱلسَّمُواتُ وَٱلْأَرْضُ ٱلْكَائِدَ ۗ ٱلْآنَ نَهِيَ تَحْرُوبَةٌ ` بِيلُكَ ٱنْكُلِيهَةِ عَيْمُمَا تَحْتُوطَةَ بِسَارٍ ۚ لِى بَوْمِ ٱلدِّينِ

وَهَلَاكِ ٱلنَّاسِ ٱلْعُنَّارِ

٨ وَلَكِنْ لَا يَجِفَ عَالَكُمْ مَدَ ٱللَّهِ ٱلْوَاحِدُ أَيُّهَا ٱلْآحِيَّالُهُ أَنَّ يَوْمًا وَاحِدًا عِنْدَ ٱلرَّبِّ كَأَلْفِ سَيَةٍ وَلَفَ سَنَةِ كُنُومٍ وَاحِدٍ ١٠ لَا يَبَاطُأُ ٱلرَّبُ عَنْ وَعُدِوْ كُمَا يَجْسِبُ فَوْمُ ٱلنَّبَاطُوَّ لَكِنَّهُ أَيَّنَّكُ عَلَيْبَ وَهُوَ لَا يَشَاءُ أَنْ يَهِلِكَ أَ الرَّ بَلْ أَنْ يُعْبِلَ أَنْعُيمِعُ

إِلَى ٱلنَّوَ رَوْءُ ١٠ وَلَكِنْ سَدَّ نِي كَلِّيصٌ فِي ٱللَّيْلِ يَوْمُ ٱلرَّبِّ

٨٥٨ ٢ يُطُرُسَ ٢ ٱلْسِيهِ فِيهِ نَرُولُ ٱلسَّمْوَاتُ بِنَصْجِيمٍ وَتَعَلُّ ٱلْعَاصِرُ مُخْرَفَةً وَنَحْارِقُ ٱلْأَرْضُ وَٱسْمَصُوعَاتُ ٱلَّذِي فِيهَا ١١ فَبِهَا أَنَّ مُدْءِ كُلُّهَا نَعَلَ أَيَّ أَكَاسٍ. يَجِبُ أَنْ تَكُونُوا أَنْتُمْ فِي سِيرَةِ مُفَدَّسَةِ وَلَقَوْك ١٢ مُنْظَرِينَ وَطَالِينَ سُرْعَةً نَحِيٌّ يَوْمِ ٱلرَّبُ ٱلَّذِي بِهِ نَعْلُ ٱلسَّمْوَاتُ مُلْنَهِيَّةً وَٱلْمَاصِرُ عُثْرِمَةَ تَذُوبُ. ١٢ وَلَكِيمًا مُحَسَبِ وَعَدِهِ سَطُرُ سَمُوَاتِ حَدِيمَةً وَأَرْصًا حَدِيدَةً يَسَكُنُ فِيهَا ٱلْبِرُ ١٤ لِنْلَلِكَ أَيُّهَا ٱلْآحَبَّاهِ إِنَّ أَنْتُمْ سُتَظِرُونَ مُذِهِ أَخْهَدُ فَلَ لِنُوجَدُ فَلَ عِنْدَهُ لِلاَ دَسَ وَلاَ عَيْبِ فِي كَلُّم . ١٥ وَأَحْسَبُوا أَكَاةَ رَبُّنَا خَلَاصًا .كَمَا كَتَمَ إِذْكُمْ أَخُونَا ٱلْحُبِيبُ نُولُسُ أَبْعًا بِحَسَبِ ٱلْكِكَمَةِ ٱلْمُعْطَاةِ لَهُ ١٦كَمَا فِي ٱلرَّسَائِلُ كُلُّهَا أَبْضًا مُتَكَّلِّهَا فِيهَا عَنْ هَٰذِهِ ٱلْأُمُورِ . أَنَّي فِيهَا أَشَاءُ عَسَرَهُ ٱلْهُمْ الْحَرُّهُمَا غَبْرُ ٱلْعُلَمَاءُ وَغَبْرُ ٱلَّاسِينَ كَبَاقِي ٱلْكُتْبِ

٢ يُطْرُسُ ٢ أيْمًا لِهَلَاكِ أَنْسُهُمْ ٧. قَائَمُ أَيُّهَا ٱلْآحِبَّاءِ إِد فَدْسَبَقُمْ فَعَرَّفَهُ ٱحْآرِسُولَ مِنْ أَنْ تَنْفَادُوا بِضَلَالِ ٱلْأَرْدِيَا \* فَتَسْفُطُوا مِنْ ثَبَاتِكُمْ.

Aut

٨. وَلَكِن أَنَّهُوا فِي ٱلْنِعْمَةِ وَقِي مَعْرِقَةِ رَبِياً وَتُعْلِصِياً يَسُوعَ الْمُسْجِعِ . لَهُ الْعَلَا ٱلْآنَ وَالَى بَوْمِ ٱلدُّهُرِ . آمِينَ

## رِسَالَةُ يُوحَنَا ٱلرَّسُولِ ٱلْأُولَى

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلْأَرِّلُ ا ٱلَّْتِي كَانَ مِنَ ٱلْبَدْءُ ٱلَّذِي سَمِعْنَاهُ ٱلَّذِي رَأْبِنَاهُ بِهِيُومَا ٱلَّذِي شَاهَدْ اللهُ وَلَمَدَهُ أَيْدِينَا مِنْ حِهَةِ كَلِيهَ ٱلْكَيْرِةِ ٢ وَإِنَّ ٱلْخَبُّونَ أَطْهِرَتْ وَكَدْ رَأَيْكَ وَكَشْهَدُ وَنُعْبَرُكُمْ بِٱلْحَبِيرَةِ ٱلْأَنْدِيَّةِ ٱبْنِي كَانَتْ عِنْدَ ٱلْآبَ وَأَعْلِهِرَتْ لَمَا ٢٠ آندِي رَأْبِنَاهُ وَسَمِعْنَاهُ نُحَرِّكُمْ بِهِ لِكُنَّ بَكُونَ لَكُرُ أَبْهَا شَرِكَةٌ مَعَا . وَأَمَّا شَرِكُمُا كَعْنُ فَهِيَ مَعَ ٱلْآلِبِ وَمَعَ آلَهِ، بَشُوعَ ٱلْنَسِجِ . ؛ وَتَكْتُبُ إِنَّكُمْ مَنَا لِكُنْ تُحُونَ فَرَخُكُمْ كَامِلًا ه وَهَذَا هُوَ أَخَبَرُ أَيْنِي سَمِعْنَاهُ مِنْهُ وَتَحْبَرُكُمْ بِهِ إِنَّ ٱللَّهَ مُورٌ وَلَيْسَ فِيهِ ظُلْمَةٌ ٱلبَّنَّةَ - ٦ إِنْ فُلْمَا إِنَّ

لَنَا شَرِكَةً مَعَهُ وَسَكُمًا فِي ٱلصَّلْمَةِ كُذُوبُ وَلَسْسَا نَعْمَلُ ٱلْحُتَّى. ٧ وَلَكِنْ إِنْ سَلَكَنَا فِي ٱلنُّورِ كَيَّا هُوَ فِي ٱلنُّورِ فَلَمَا شَرِكَةٌ بَعْضِيَا خَ بَعْضِ وَفَعْرُ بَسُوعَ ٱلْسَهِجِ ٱلَّذِهِ يُطَهِّرُنَا مِنْ كُلُّ حُطِّيَّةٍ ٨. إِنْ قُلْدَ إِنَّهُ لَيْسَ لَنَا خَطِيَّةٌ نُضِلُّ أَنْسُمَا وَلِيْسَ ٱلْحَقُّ فِيمًا . إِن أَعْتَرَفْنَا عِجَطَا إِنَا فَهُوَ أَبِينٌ وَعَادِلٌ خَمْى يَعْفِرُ لَنَا حَطَابَانَا وَتُطَهِّرُنَا مِنْ كُلُّ إِنِّمِ ١٠٠ إِنْ قُلْمَا إِيَّا

> لَمْ نُعْطَىٰ نَجْعَلَهُ كَادِيًّا وَكُلِمَتْهُ لَبَسْتُ فِيمَا ٱلْأَصْعَاجُ ٱلَّـٰالِي

ا يَا أُوْلَادِي أَكْنُبُ إِلَيْكُمْرُ مَلَمَا لِكُنْ لَاتَّحْطِئُوا. وَإِنْ أَخْطَأَ آتُحَدُّ قَلَمَا شَعِيعٌ عِبْدَ ٱلْآمِرِ يَسُوعُ ٱلْسَبِحُ

ٱلْبَارُ ٢ وَهُوَ كَمَّارَةٌ لِحَطَايَانَا . لَيْسَ لِخَطَايَانَا فَنَعْطُ مَلْ لِحَطَالِنا كُلُّ ٱلْعَالَمُ أَبْضًا

٢ وَمِمْنَا نَعْرُفُ أَنَّا فَدْ عَرَفْكَ ۚ إِنْ حَيِطْنَا وَصَايَاهُ مِنْ مَنْ قَالَ فَلَا عَرَفْتُهُ وَهُوَ لَا يَعْفَظُ وَصَايَاهُ

٨٦٢ ايوحَنّا ٢ نَهُوَ كَاذِبُ لَيْسَ آنُحَقَّ بِيهِ. ٥ وَأَمَّا مَنْ حَيْظَ كُلِّيَّتُهُ فَعَنَّا فِي مِلْنَا فَدْ تَكَبَّلَتْ عَمَّبُهُ أَسَرٍ . إِلَّنَا نَعْرِفُ أَنَّا فِيهِ ٦٠ مَنْ قَالَ إِنَّهُ ثَاسِتٌ فِيهِ يَسْبَغِي أَنَّهُ كُمَا سَلَكَ ذَاكَ هَٰكَذَا بَسُلُكُ هُوَ أَيْضًا ﴿ أَيُّهَا ٱلإَحْوَةُ لَـٰتُ أَكْنُبُ إِنَّكُمْزَ وَصِّيَّةً جَدِيدَةً كُلُّ وَصِيَّةَ قَدِيمَةً كَانَتْ عِنْدَكُمْ مِنَ ٱنْكَهُ . ٱلْوَصِيَّةُ ٱلْفَدِيمَةُ هِيَّ ٱلْكُلِّهَةُ ٱلَّذِي سَمِعْتُمُوهَا مِنَ ٱللَّهُ • ٨ أَيْصًا وَصِيَّةً جَدِيدَةَ أَكْنُبُ إِنْبَكْرُ مَا هُوَ حَقٌّ مِهِ وَمِيكُمْرُ أَنَّ ٱلطُّلْمَةُ قَدْ مَصَتْ وَٱلْمُورَ ٱلْعَيْمِينَ ٱلَّآنَ يُضِيُّ. ٩ مَنْ قَالَ إِنَّهُ فِي ٱلْمُورِ وَهُوَ يُبْعِضُ أَحَاهُ فَهُوَ إِلَّى ٱلْآنَ فِي ٱلمَّلْمَةِ مِ ا مَنْ يُجِبُّ أَحَاهُ يَشْبُتُ فِي ٱلْمُورِ وَلَيْسَ فِيهِ عَثْرَةٌ . ١١ وَأَمَّا مَنْ يُبْعِضُ أَحَاهُ فَهُوَ فِي ٱلظُّلْمِةِ وَفِي ٱلطُّلْمَةِ يَسْلُكُ وَلاَ يَعْلَمُ أَيْنَ يَمْصِي لِأَنَّ الظُّلْمَةَ أَعْمَتْ عَنْيَهِ ١٢ أَكْنُبُ إِلَّكُمْزِ أَنَّهَا ٱلْأَوْلَادُ لِأَنَّهُ فَدُ غُمِرَتْ

لَكُرُ ٱلْمُطَالَبَا مِنْ أَجْلِ ٱسْمِهِ ١٣٠ أَكْنُتُ ۚ إِلَيْكُمْ أَيُّهَا

ٱلْآبَاءُ لِأَنَّكُمْ فَدْ عَرَفْتُمُ ٱلَّذِي مِنَ ٱلْمَدْهِ . أَكُنُّبُ

إِلَّهُمْ أَيْهَا ۗ لَأَحْدَاتُ لِأَنَّكُمْ فَدْ عَبُّمُ ٱلشُّرُ مِنْ أَنْتُكُ

إِنْكُرْ أَيْهَا ٱلَّذِلاَدُ لِأَنَّكُرُ فَدْ عَرَفُمُ ٱلَّابَ. اً كَتَبْتُ إِلَيْكُمْ أَيْهَا ٱلْآمَاءِ لِأَنْكُمْ قَدْ عَرَثُهُمْ ٱلَّذِي مِنَ ٱلْمِدَّةِ وَكَتَبْتُ إِلَيْكُمْ أَنْهَا ٱلْأَحْدَاتُ لِأَنْكُمْ أَنْوِيَاهِ وَكُلِيمَةُ ٱللَّهِ ثَائِنَةٌ فِيكُمْ وَقَدْ عَسَمٌ ٱلنَّزِيرَ ، ٥ الاَ غَجْوا ٱلْعَالَمَرَ وَلاَ ٱلْأَشْيَاءُ ٱلَّذِي فِي ٱلْعَالَىمِ . إِنْ أَحَبُّ أَحَدٌ ٱلْعَالَمَرَ مَلَيْسَتْ نِيهِ تَحَبُّهُ ٱلْآبِ ِ. ١٦ لِأَنَّ كُلُّ مَا فِي ٱلْعَالَمْ شَهْنَةَ ٱلْجَمَدِ وَشَهُونَةَ ٱلْعُيُونِ وَنَعَظُمَ ٱلْمُعِيشَةِ لَيْسَ مِنَ ٱلْآمِدِ لَلْ مِنَ ٱلْعَالَمِ ١٧٠ زَآنَعَالُمُ ۚ يَبْهِي وَنَّهُونَهُ وَا مَّا آمْدِي بَصْعُ مَشْيَّتُهُ ٱللَّهِ وَبَثْبُتُ إِلَى ٱلْأَبْدِ ١٨ أَيُّهَا ٱلْأَوْرَادُ فِيَ ٱلنَّاعَةُ ٱلْآخِيرَةُ.وَكَهَا سَمِعْمُ أَنَّ صِدَّ ٱلْمُسِيحِ بَأْتِي فَدْ صَارَ ٱلْآنَ أَضْدَادُ اِلْمَسِيجِ كَتِيرُونَ. مِنْ هُنَا نَعْلَرُ أَنَّهَا ٱلسَّاعَةُ ٱلْأَخْيِرَةُ.

١٩ مِيًّا خَرَحُوا لَكِيُّهُمْ لَمْ بَكُونُوا مِيًّا لِأَنَّهُمْ لَوْ كَانُوا مِيا لَبْقُوا مَعْنَا لَكِنْ بِيْطُهُرُوا أَثُّمُ لَيْسُوا جَوْيِعُهُمْ مِيًّا. ٢٠ وَأَمَّا أَنْهُمْ فَلَكُمْ صَعْحَةٌ مِنَ ٱنْقُدُّوسِ وَتَعَلَّمُونَ كُلُّ شَيْءَ ١٦ لَرُ أَكْنُ إِلَّكُمْ لِأَنَّكُمْ لَسُمُّ نَعْلَمُونَ ٱلْكُنَّ لَلْ لِأَنْكُمْزِ نَعْلَمُونَهُ وَأَنَّ كُلَّ كَذِبٍ لَيْسَ مِنَ ٱلْحَقُّ. ٢٦ مَنْ هُوَ ٱلْكُنَّابُ إِلَّا ٱلَّذِي يَكُورُ أَنَّ بَسُوعَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ . هٰذَا هُوَ صِدُ ٱلْسَبِيحِ ٱلَّذِي يَكُورُ ٱلْآبَ وَالِإِنْنَ ١٠٠ كُلُّ مَنْ يَكُورُ أَلِا ثَنَ لَيْسَ لَهُ . ٱلْآلِبُ أَيْضًا وَمَنْ بَعَثَرِفَ بِأَلْإِسِ مَلَهُ ٱلْآبُ أَبْصًا ٢٤ أَمَّا أَنْهُمْ فَهَا سَمِعِتُمُونُ مِنَ ٱلْبَدَّةِ فَلَيْتَهِتُ إِذَا مِيكُرْ. إِنْ ثَبَتَ فِكُرْ مَا سَمِينُهُ وَهُ مِنَ ٱلْبُدُءُ مَأَنَّمُ أَيْضًا لَثْنَنُونَ فِي ٱلْإِنْ وَفِي ٱلْآبِ. ٢٥ وَهَلَا هُوَ ٱلْوَعْدُ ٱلَّذِي وَعَدَمًا هُوَ بِهِ ٱلْمَسْعُ ٱلْأَلَدَيَّةُ ٢٦٠ كُتَمْتُ إِلَّكُمْرُ هَلَا عَن ٱلَّذِينَ بُصِلِّدِيَكُمْ ٣٧٠ وَأَمَّا أَنْتُمْ فَٱلْمُعْيَةُ أَلِّي أَكَدْنُهُوهَا مِنْهُ ثَالِيَةٌ فِيكُمْ وَلا حَاحَة

ا يُوحَنَّا ٢و٢

يُمْزُ إِلَىٰ أَنْ يُعْلِّمُكُمْ أَحَدُ مَلْ كَمَا نُعَلِّمَكُمْ هَٰذِهِ ٱلْسَعْمَةُ عَيْنُهُا عَنْ كُلِّ شَيْءٌ وَفِيَ حَقٌّ وَلَيْسَتْ كَذِيًّا .كَمِــَا عَلَيْتُكُمْ لَشَبْنُونَ فِيهِ

٨، وَالْآنَ أَنُّهُمَا ٱلَّاوْلَادُ ٱلْبُنُوا فِيهِ حَتَّى إِذَا أَظْهِرَ يَكُونُ لَنَا ثِنَةٌ وَلاَ خَجُلْ مِنهُ فِي تَجِيُّو ٢٩٠ إِنَّ عَلِيثُمْ أَنَّهُ بَارٌ هُوَ فَأَعْلَمُوا أَنَّ كُلَّ مَنْ يَصْعُ ٱلْبِرَّ مَوْلُودٌ مِيْهُ

ٱلْأَصْفَاحُ ٱلثَّالِث

ا أَنْظُرُ فِي أَيَّةً مَحَبَّةِ أَعْطَانَا ٱلْآبُ حَثَّى نُدُعَى أَوْلَادَ ٱللهِ - مِنْ أَحَلَ هَٰذَا لَا يَعْرِفُنَا ٱلْفَاكَمُ لِأَنَّهُ لَا بَعْرُفُهُ مَا أَيُّهَا ٱلْأَحْيَالُهُ ٱلْآرَ نَحْنُ ٱلَّذِكُو ٱللَّهِ وَلَمْ يُطْهَرُ بَعْدُ مَادًا سَنَكُونُ . وَلَكِنْ نَعْلَمُ أَنَّهُ إِذًا أَظْهِرَ بَكُونُ مِلْهُ لِأَنَّا سَعَرَاهُ كَمَا هُوَ ٢٠ وَكُلُّ مَنْ عِيدَةُ هَنَا ٱلرَّجَا لِهِ يُطَهِّرُ نَفْهُ كَمَا هُوَ طَاهِرٌ مَ كُلُّ مَنْ يَعْمَلُ ٱلْحُطِيَّةُ يَعْمَلُ ٱلنَّعَدُي أَبْصًا . وَٱلْحَطِيَّةُ ﴿ ٱلنَّعْدُي،

ا يُوحَمَّا ٢ ه وَتَعْلَمُونَ أَنَّ ذَاكَ أَطْهِرَ لِكِنْ يَرْفَعَ خَطَآيَانَا وَلَيْسَ فِيهِ حَطِيَّةٌ . ٦ كُلُّ مَنْ يَنْبُتُ فِيهِ لَا يُحْطِلُ . كُلُّ مَنْ مُعطِئ لَمْ يُبصِرْهُ وَلاَ عَرْفَهُ ٧ أَيْهَا مُتَوْلِادُ لاَ يُصِنَّكُمْ أَحَدٌ. مَنْ يَعْمَلُ ٱلْبُرَّ نَهُوَ بَالْرَكُهَا أَنَّ دَاكَ بَالْمُ ٨ مَنْ يَفْعَلُ ٱلْحَطِّيَّةُ فَهُوَ مِنْ إِلِيسَ لِأَنَّ اللِّيسَ مِنَ ٱللَّذَهُ مُعَطِّعُ . لِأَحَلَّ هَٰذَا أَظْهِرَ آئِنُ ٱللَّهِ لِكُمِّى يَنْفُضَ أَعْمَالَ إِلْمِسَ. أَكُلُّ مَنْ هُوَ مَوْلُودٌ مِنَ ٱللهِ لاَ يَعْفَلُ حَطِيَّةً لِأَنَّ

زَرْعَهُ يَنْبُتُ فِيهِ وَلاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحْعَلَىٰ لِأَنَّهُ مَوْلُودٌ" مِنَ ٱلله ١٠٠ جِمْنَا أَوْلَادُ ٱللهِ ظَاهِرُونَ وَأُوْلَادُ إِبْلِيسَ. كُلُّ مَنْ لَا يَعْمَلُ ٱلْهِرَّ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ وَكُفَا مَنْ لَا

ا يُحِرِثُ أَحَاهُ ١١٠ لَآتَ هَذَا هُوَ ٱلْحَبَرُ ٱلَّذِي سَمِعَتْهُوهُ مِنَ ٱلْبُدُّهُ أَنْ يُحِبُّ بَعْضًا بَعْضًا. ١٢ لَيْسَ كَمَا كَانَ

فَايِنُ مِنَ ٱلثَّرُّمِرِ وَنَجَجَ أَحَاهُ . وَلِهَاذَا ذَعَمَهُ . لِأَنَّ أَعْمَالُهُ كَانَتْ شِرُّ مِرَةً وَأَعْمَالُ أَحِهِ مَارَّةً ١٤ لاَ تَتَعَبُّوا يَا إِخْوَنِي إِنْ كَانَ ٱلْعَالَمُ يُبغِصُكُمْ.
٤٠ عَنْ نَعْلَرُ أَسًا فَدِ ٱنْنَقْلَنا مِنَ ٱلْمَوْتِ إِلَى ٱلْحَيْوةِ
لِأَسَّا مُعِبْ ٱلْإِحْوَةَ مَنَ لَا يُعِبِّ أَحَاهُ يَنِي فِي ٱلْمَوْتِ
٥١ كُلُّ مَن يُبغِضُ أَحَاهُ فَهُوَ قَائِلُ مَسْ. وَأَنَّمُ
تَعْلَمُونَ أَنَّ كُلُّ قَائِلِ نَعْسِ لَبْسَ لَهُ حَيْوةُ ٱلْمِيَّةُ
قَائِمَةُ فِيهِ ١٦٠ عَلَا فَذْ عَرَفْنَا ٱلْعَيَّةَ أَنْ ذَاكَ وَضَعَ

تَابِيَةُ فِيهِ ١٦٠ عِلْمَا فَدْ عَرَمْنَا ٱلْعَبَّةَ أَنَّ دَاكَ وَضَعَ لَمُسَدَّةً لِأَخْلِ الْعَبِيَةَ الْأَ دَاكَ وَضَعَ لَمُسَدَّةً لِأَخْلِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِمُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللِمُواللَّا اللَّاللَّةُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّالِمُ اللَّهُ اللللْمُ ا

أَخَاهُ مُعْنَاجًا وَأَعْلَقَ أَحْشَاءُهُ عَنْهُ فَكَيْفَ لَنْبُثُ عَلَيْهُ الْمُعَالَمُ مَعْنَاجًا وَأَعْلَقُ الْحَشَاءُهُ عَنْهُ فَكَيْفَ لَنْبُثُ عَلَيْهُ اللّهِ فِيهِ ١٨٠ يَا أَوْلَادِي لاَ نَعْبِ بِالْكُلَامِ وَلاَ بِاللّهِانِ اللّهِانِ اللّهَ فَيْ اللّهَانِ اللّهَ فَيْ اللّهَانِ اللّهَ فَيْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهَانِ اللّهُ فَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

وَلُسَكِينُ قُلُومَا قُدَّامَهُ ٢٠ لِأَنَّهُ إِنْ لَاَمَنَّا قُلُولِهَا فَاللهُ أَعْظَرُ مِنْ قُلُولِهَا وَبَعَلَمُ كُلَّ شَيْءً أَعْظَرُ مِنْ قُلُولِهَا وَبَعَلَمُ كُلَّ شَيْءً ٢١ أَيُهَا ٱلاَّحِيِّهُ إِنْ لَا تُلُهِمَا قُلُولُنَا فَلَمَا ثِيْفَةً مِنْ

تَعُو ٱللهِ ٢٢ وَمَهُمَّا سَأَلًا سَالُ مِهُ لِأَسَّا تَعْفَظُ وَصَابَاهُ

ا بُوحَا عوة

وَتَعْمَلُ ٱلْأَعْمَالَ ٱلْمَرْضِيَّةَ أَمَامَهُ. ٢٢ وَهُذِهِ هِيَ وَتَعْمِلُ ٱلْأَعْمَالَ ٱلْمَرْضِيَّةَ أَمَامَهُ. ٢٢ وَهُذِهِ هِيَ وَتَعْمِلُ ٱلْذِهِ بَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ وَتُحْبِبُ

وَصِيْمًا بَعْضًا كُمَّا أَعْطَانًا وَصِيَّةً ١٤٠ وَمَنْ بَعْظُ بَعْضًا بَعْضًا كَمَا أَعْطَانًا وَصِيَّةً ١٤٠ وَمَنْ بَعْطُ وَصَايَاهُ يَنْبُثُ فِيهِ وَعُو فِيهِ. وَيَهْذَا نَعْرِفُ أَنَّهُ يَنْبُثُ

وصاباه بنبت ديه وهو ديه. ومِ فِيهَا مِنَ ٱلرُّوحِ ٱلَّذِي أَعْطَانَا

ٱلْأَصْعَاجُ ٱزَّالِعُ

الَّهُمَّ ٱلْآحِيَّا لِلَّهِ أَلْكُورُ وَحِ مِلْ أَنْعَوْلُوا كُلُّ رُوحٍ مِلْ أَنْعَوْلُوا

ٱلْأَرْوَاخِ هَلَ هِيَ مِنَ ٱللهِ لِأَنَّ ٱلْبِيَاءِ كَذَبَةَ كَثْيَرِ مَنَ قَدْ خَرَجُولَ إِلَي ٱلْعَالَمِ ٢٠ يَهِذَا تَعْرِفُونَ رُوحَ ٱللهِ .

كُلُّ رُوحٍ يَعْنَرِفَ بِيسُهُ عَ ٱلْسَبِعِ ٱللَّهُ قَدْ جَا فِي الْمُحَسِدِ فَهُوَ مِنَ اللهِ ٢ وَكُلُّ رُوحٍ لِاَ يَعْنَرِفُ بِيسُوعَ الْمُحِسَدِ فَهُو مِنَ اللهِ ٢ وَكُلُّ رُوحٍ لِاَ يَعْنَرِفُ بِيسُوعَ

ٱلْمَسِعِ ٱللهِ قَدْ جَاهِ فِي ٱلْكَسَدِ عَلَيْسَ مِنَ ٱللهِ. وَهَٰذَا هُوَ رُوحُ ضِدِ ٱلْمَسِعِ ٱلَّذِي سَمِعْمُ ٱللهِ بَالْهِ وَالْاَنَ هُوَ فِي ٱلْمَالَمِ مِنْ أَنْمُ مِنَ ٱللهِ أَنْهَا ٱلْأَوْلاَدُ

وَقَدْ غَلَبْتُمُوهُمْ لِإِنَّ ٱلَّذِي فِيكُمْ أَعْظَرُ مِنَ ٱلَّذِي فِي

ا يُوحَمَّا ٤ أَنْعَالَمُ وَ \* هُمْ مِنَ أَنْعَالَمُ . مِنْ أَجْلُ دُلِكَ يَتَكَلَّمُونَ مِنَ أَنْعَالَمُ وَنِّعَالَمُ يَنْعُ لُمُرْ ١٠ يَعْنُ مِرَ ٱللهِ فَهَنَّ يَعْرِفُ أَلَّهُ يَسْمُعُ لَمَا وَمَنْ لَبَسَ مِنَ أَلْلُو لَا يَسْمَعُ لَمَا. مِنْ هَٰذَا نَعْرِفُ رُوحَ ٱلْحَقُّ وَرَوحَ ٱلصَّادَلِ ٢٠ ٱلْجُسَأَ ٱلْأَحْبَاءُ لِيُوبُ بَعْضَا بَعْضًا لِأَنَّ ٱلْعَبَّةَ فِي مِراللهِ وَّكُلُّ مَنْ يُمِيثُ فَفَدْ وُلِدَ مِنَ ٱللَّهِ وَبَعْرِفَ ٱللَّهَ مَا وَمَنْ لَا يُتِيتُ لَمْ يَعْرُبِ ٱللَّهَ لِأَنَّ ٱللَّهَ تَعَبَّهُ ۗ 1 مِهْذَا أَصْهِرَتُ عَمَّةُ ٱللَّهِ مِينَا أَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَرْسَلَ ٱلبَّهُ ٱلْوَحِيدَ إِلَى ٱلْعَالَىٰمِ لِكُنْ تَحْيَا بِهِ ١٠ فِي هَلَنَا هِيَ ٱلْخَفَيَّةُ لَيْسَ أَمَّا كَنْ أَحْبَيْنَا أَنْهُ كُلِّ أَنَّهُ هُوَ أَحَبَّنَا فَأَرْسَكُمْ ٱلَّهُ كَفَارَةَ لِحَطَدَبَانَا ١١ أَيُّهَا . أَلْحَيَّاهُ إِن كَانَ أَللُهُ قَدْ أَحَبُّنَا هَكَمَا يَشْغِي لَمَا أَيْضًا رُّ نُجِبُّ تَعْضُنَا يَعْضًا ١٢٠ اللَّهُ لَمْ يَعْلُرُهُ أَحَدُ قَطُّ م إِنْ أَحَبَّ بَعْضَا بَعْظًا فَٱللَّهُ يُثْبُتُ ْ فِينَا وَتَعَبَّنُهُ قَدْ تَكُمُّلُتْ فِينَا ١٣٠ بِهِلَا تَعْرِفُ أَمَّا

تَشْتُ فِيهِ وَهُوَ فِيهَا أَنَّهُ قَدْ أَعْطَانًا مِنْ رُوحِهِ. ٤. وَتَعَنُّ قَدُ نَطَرْنَا وَنَتْهَدُ أَنَّ ٱلْآبَ قَدْ أَرْسَلَ ٱلإَبْنَ نُحَلِّصًا لِلْعَالَمِ. ١٥ مَنِ آعَنْرَفَ أَنَّ بَسُوعَ هُوَ آنَ ٱللَّهِ فَٱللَّهُ يَنْبُتُ فِيهِ وَهُوَ فِي ٱللَّهِ ١٦ وَتَحْنُ قَدْ عَرَضًا وَصَدَّفَا ٱلْعَبَّةِ ٱنَّتِي لِلَّهِ فِينَا . ٱللَّهُ عَمَّةٌ ` وَمَنْ يَشْتُ فِي ٱلْعَمَّةِ يَهْبُتُ فِي ٱللّٰهِ وَأَللّٰهُ فِيهِ ١٧٠ بِهِلْنَا لَكُمْلَتِ ٱلْعَكَبَٰةُ فِيهَا أَنْ بَكُونَ لَمَا ثِنَةٌ فِي يَوْمِ ٱلدِّيمِ لِأَنَّهُ كُمَا هُوَ فِي مِنَا ٱلْعَالَمِ هُكُمَا نَحْنُ أَيْصًا . ١١ لاَ خَوْفَ فِي ٱلْحَبَّةِ مَلِ ٱلْعَبَّةُ ٱلْكَامِلَةُ نَظْرَحُ ٱلْحَوْفَ إِلَى حَارِجِ لِأَنَّ ٱلْحُوْفَ لَهُ عَلَاتٌ وَأَمَّا مَنْ حَافَ فَلَمُ يَنَكُولُ فِي ٱلْعَبَّةِ. ١٩ عَنُ نُحِيُّهُ لِأَنَّهُ هُوَ أُحَبَّا أُولًا. ٢٠ إِنْ قَالَ أَحَدُ إِنِّي أَحِيبُ آنَهَ وَأَنْعَضَ أَحَاهُ فَهُوَ كَاذِبُ . لِأَنَّ مَنْ لاَ يُحِبُ أَحَاهُ ٱلَّذِي ٱبْصَرَهُ كَيْفَ يَقْدِرُ أَنْ نُجِتَ أَنَّهُ ٱلَّذِى لَرْ يُبْصِرُهُ. ١١ وَلَمَا هَذِهِ ﴿ ٱلْوَصِيَّةُ مِنْهُ أَنَّ مَنْ يُحِيثُ ٱللَّهَ يُحِيثُ أَحَاهُ أَيْضًا ٱلْأَصْعَاجُ لَكَامِينَ

ا كُلُّ مَنْ بُوْمِنُ أَنَّ بَسُوعَ هُوَ أَلْسَجُ مُقَدْ وُلِدَ مِنَ اللهِ . وَأَكُلُّ مَنْ بُعِيثِ ٱلْوَالِدَ بُعِثْ آلْمَوْلُودَ مِنْهُ

أَيْضًا ٢٠ بِهِلْمَا نَعْرِفُ أَنَّمَا نُعِيبُ أَوْلاَدَ ٱللهِ إِذَا أَخْبَمُا اللهَ وَحَنِظْمَا وَصَالِمَهُ ٢٠ عَارِنَّ هَذِهِ هِيَ تَعَبَّذُ ٱللهِ أَنْ

تَحْنَظَ وَصَايَاهُ . وَوَصَايَاهُ لَيْسَتْ ثَفِلَةً . ؛ لِأَنَّ كُلِّ مَنْ وُلِدَ مِنَ ٱللهِ يَغْلِبُ ٱلْعَالَمَرَ . وَهْلِيهِ هِيَ ٱلْعَلَمَةُ ٱلَّذِي

وَيِّهُ الْمُاكِرِ إِيمَانَنَا . ٥ مَنْ هُوَ ٱلَّذِي يَعْلِيبُ ٱلْمَاكَرِ ٱلْهُلِّبُ ٱلْمَاكِرِ إِيمَانَنَا . ٥ مَنْ هُوَ ٱلَّذِي يَعْلِيبُ ٱلْمَاكَرِ إِلَا ٱلَّذِي يُؤْمِنُ أَنَّ يَسُوعَ هُوَ آئِنُ ٱللهِ

الدي يؤين أن يسوع هو ابن الله ٦ هذا هُوَ ٱلَّذِي أَنَى بِهَاهُ وَدَم يَسُوعُ ٱلْسَبِيخِ.

لاَ بِٱلْهَا مُ فَفَطْ مَلْ بِٱلْهَا ءُ وَالدَّم . وَٱلرُّوحُ هُوَ ٱلذِي يَشْهَدُ لِأَنَ ٱرُوحَ هُوَ ٱلْحَقْ. ٧ فَإِنَّ ٱلَّذِينِ يَشْهَدُونَ فِي ٱلسَّمَاءُ هُمْ ثَلِيَةٌ ٱلْآبُ وَٱلدَّكَ لِمَا اللَّهِ وَٱلدُّوحُ ٱللَّدُسُ

ي المنطقة من المسلم المسام المنطقة ال

ا يُوحَنّا ه ا إِنْ كُنَّا مَثْلُ شَهَادَةَ ٱلنَّاسِ فَشَهَادَةُ ٱللَّهِ أَعْظَرُ لِأَنَّ هَٰذِهِ فِيَ شَهَادَهُ أَنْهِ ٱلَّذِي قَدْ شَهِدَ جَهَا عَنِ آبِيهِ. · ا مَنْ يُؤْمِنُ بِأَنْنِ ٱللهِ مَعِنْدَهُ ٱلثَّهَادَةُ فِي مَسِّهِ. مَنْ لَا يُصَدِّقُ آللهَ فَقَدْ جَعَلَهُ كَاذِمًا لِأَنَّهُ لَمْ يَوْمِنْ مِٱلنَّهُمَادَةِ ٱلَّذِي قَدْ شَهِدَ بِهَا ٱللهُ عَن ٱلْبِهِ ١١٠ وَهُذِهِ هِيَ ٱلشَّهَادَةُ أَنَّ ٱللَّهَ أَعْطَانَا حَبُوةً أَنْدِيَّةً وَهَلِيءِ ٱلْكَيْوَةُ هِيَ فِي أَبْهِهِ ١٢ مَنْ لَهُ ٱلإَنْنُ فَلَهُ ٱلْخَيْوةُ رَمَنْ لَبْسَ لَهُ أَبِّنُ أَشِّعِ فَلَيْسَتْ لَهُ أَنْحَبُّوهُ ١٠ كُنيَّتُ عَلَمًا إِنَّكُمْزِ أَنْثُمُ ٱلْمُوْسِينَ بِأَسْمُ أَنْنِ ٱللَّهِ بَكَىٰ نَعَلَّمُوا أَنَّ لَكُمْزَ حَيْوةً أَبَدِّيَّةً وَلِكَيْ تُوْمِيُوا بِأَسْمُ إِنَّانِ ٱللَّهِ ١٤٠ وَهَلَائِرٌ فِيَ ٱلَّذِيمَةُ ٱلَّذِي لَــَا عِيْدَهُ أَنَّهُ إِنْ طُلَّبُنَّا شَعًا حَسَبَ مَشِيِّتِهِ بَسْمَعُ لَنَا. ١٠ وَإِنْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّهُ مَهْمًا طَلَبُهَا يَسْمَعُ لَمَا نَعْلَمُ أَنَّ لَمَا ٱلطَّلِّياتِ ٱلَّتِي طَلَّبُنَاهَا مِنْهُ ١٦٠ إِنْ رَأْى أَحَدُ ٱلْحَاهُ

يُخْطِئ خَطِيَّةً لَسَتْ لِلْمَوْتِ بَطْلُبُ فَتُعْطِيَةٍ حَيْوةً

لِلَّذِينَ مُعْطِئُونَ لَيْسَ الْمُؤْتِ ، نُوجَدُ حَطِيَّةٌ الْمُؤْتِ . لَيْنَ لِإَجْلُ هَٰذِهِ أَنُولُ أَنْ يُطْلَبَ. ١٧ كُلُّ إِنْمِ هُنَ خَطِيَّةٌ وَتُوجَدُ خَطَّةٌ لَيْسَتْ لِلْمَوْتِ . ١٨ نَعْلَمُ أَنَّ كُلُّ مَنْ وُلِدَ مِنَ ٱللَّهِ لاَ مُجْعَلَى ۚ بَلِ ٱلْمَوْلُودُ مِنَ ٱللَّهِ يَعْمَطُ مَسْهُ وَٱلشِرُورُ لاَ يَهَشَّهُ ١٦٠ نَعْلَزُ أَمَّا لَعْنُ مِنَ ٱللَّهِ وَٱلْعَالَمَرَ كُلُّهُ فَدْ وُصِعَ فِي ٱلشُّرُّ بِرِ ٢٠٠ وَيَعْلَمُرُ أَنَّ ٱللَّنَ ٱللَّهِ قَدْ جَاءً وأَعْطَانًا بَصِيرَةً لِنَعْرِفَ ٱلْحَقِّ. وَكُمْنُ فِي ٱلْحَقُّ فِي ٱلَّذِهِ يَسُوعَ ٱلْمُسْجِجِ . هَلَنَا هُوَ ٱلْوَلَّهُ أَحَقُ وَأَنْجِيهِ أَلْأَمْدِيَّةً . ٢١ أَيْهِا ٱلأُولَادُ ٱحْتَضُوا أَنْسُكُمْ: مِنَ ٱلْأَصْامِ . آمين

رِسَالَةُ بُوحَنَا ٱلرَّسُولِ ٱلنَّانِيَةُ

وَالنُّبُغُ إِلَىٰ كِيرِيُّهَ ٱلْمُعْارَةِ وَإِلَى أَوْلَادِهَا ٱلَّذِينَ أَنَا أُحِيْهُمْ بِأَخْنَ وَلَسْتُ أَنَا فَعَطْ ثَلُ أَيْمًا حَبِيعُ ٱلَّذِينَ فَدُّ عَرَفُوا ٱلْحَقَّ ٢ مِن أَجُلِ ٱلْحَقِّ ٱلَّذِبِ يَّشُتُ فِينَا وَسَيَّكُونُ مَعَاً إِلَى ٱلْأَلَدِ . ٣ تَكُونُ مَعَكُمْزُ يِمْهَةُ ۚ وَرَحْمَةُ ۗ وَسَكَامُرٌ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْآبِ وَمِنَ ٱلرَّبِّ يَسُوعَ ٱلْمُسِيعِ آبُنِ ٱلْآسِو بِٱلْحَقُّ وَٱلْعَبَّةِ ۗ ٤ فَرَحْتُ حِلًا لِمُ لَيْ وَحَدْثُ مِنْ أَوْلَادِكِ بَعْضًا سَالِكِينَ فِي أَنْفَقِ كُمَا أَحَذَا وَصِيَّةً مِنَ ٱلْآبِ. ه زُلَّانَ أَطْلُتُ مِنْكِ بَاكِيرِيَّةُ لَا كُأْنِي أَكْنُتُ إِلَيْك وَصِيَّةً جَدِيدَةً مَلِ ٱلَّذِي كَانَتْ عِنْدَنَا مِنَ ٱلْبَدَّهِ أَنْ

يُحِبُّ بَعْضًا تَعْمًا ١٠ وَهَٰذِهِ هِيَ ٱلْتَعَبَّةُ أَنْ نَسْلُكَ بِحُسَبِ وَصَايَاهُ . هَذِهِ هِيَ ٱلْوَصِيَّةُ كُمَا سَمِعْتُمْ مِنَ ٱلْبُدْمُ أَنْ نَسْتُكُوا فِيهَا ۥ الأِنَّهُ فَدْ دَخَلَ إِلَى ٱلْعَالَمِ مُضِلُّونَ كَتْبِرُونَ لَا يَعْنَرُفُونَ بِيَـُوعَ ٱلْمُسِجِ آنِيًا فِي ٱلْحَسَدِ. هَا هُوَ ٱلْمُصُلُّ وَالصِّدُ لِنُسْبِعِ ٨٠ ٱنظُرُوا إِلَى أَنْسُيكُمْ لِئِلاً نُصَيْعَ مَا عَمِلْاَهُ كُلْ سَالُ الحَرّا قَامًا. هَ كُلُّ مَنْ مَعَدًّى وَلَمْ يَنْبُتُ فِي نَعْلِيمٍ ٱلْمَسِعِ فَلَيْسَ لَهُ ٱللهُ . وَمَنْ يَشْبَتْ فَى تَعْلِيمِ ٱلْمَسِيحِ فَهَانًا لَهُ ٱلْآبُ

وَالْإِنْنُ حَسِمًا • ١٦ إِنْ كَانَ أَحَدُ ۚ يَأْنِيكُمْ وَلاَ بَيِهِ عِمْنَا ٱلْتَعْلَيمِ قَلاَ تَغَبَّلُوهُ فِي ٱلْبَيْتِ وَلاَ تَقُولُوا لَهُ سَلاَمٍ. ١١ لِأَنَّ مَنْ بُسَلِّمُ عَلَيْهِ بَشَنَرِكُ فِي أَعْمَالِهِ ٱلشُّرِّيرَةِ

١١ إِذْ كَانَ لِي كَتَبِرُ لِأَكْتُ إِلَيْمُ لَرْ أَرِدُ أَنْ بَكُونَ بِوَرَقِ وَحِيْرٍ لِأَنِّي أَرْحُو أَنْ آتِيتَ إِلَّكُمْ وَأَنْكُمْرَ فَمَا لِهَمِ لِلَهِي بَكُونَ فَرَحْمَا كَامِلًا .

١٢ بُسَلِّرُ عَلَيْكِ أَوْلَادُ أَحْنِكِ ٱلْنَعْنَارَةِ . آمِينَ

## رِسَالَةُ يُوحَّنَا ٱلرَّسُولِ ٱلتَّالِيَةُ

ا أَشَّجُ إِلَى عَالِمَ ٱلْحَبِيبِ ٱلَّذِي أَمَا أُحِيَّهُ بِٱلْحَقَّ اللَّهِ أَلَّهُ أَكْبِيبْ فِي كُلِّ سَيْءً أَرُومُ أَنْ تَكُونَ نَاحِيًا وَصَحِبُا كُمَا أَنَّ مَلْكَ رَاحِيَهُ ٢٠ لِأَنِّي فَرِحْتُ حِدًّا إِذْ حَضَرَ إِحْنَ ۚ وَسَهِدُ فَا بِأَنْفَى ٱلَّذِي فِيكَ كَمَا أَنُّكَ نَسْلُكُ بِٱلْحُقِّ - ۚ لَيْسَ لِي فَرَحْ أَعْظَرُ مِنْ هٰلَنَا أَنْ أَشْهَعَ عَنْ أَوْلَادِي أَمَّهُمْ بَسْلُكُونَ بِٱلْحَقِّ وَأَيْهِا ٱلْكَبِيبُ أَنْتَ نَعْلُ بِٱلْأَمَالَةِ كُلُّ مَا تَصْبَعُهُ إِلَى ٱلْإِحْوَةِ وَإِلَى ٱلْعُرَبَاءِ ٦ ٱلَّذِينَ شَهِدُوا بِعَمَّتِكَ أَمَامَ ٱلْكَبِيسَةِ . أَأْ بِنَ نَعْمَلُ حَسَمًا إِنَّا سَبَّعْتُهُمْ كَمِمَا يَجِقْ لِلْهِ ٧ اِلْأَمَّمُ مِنْ أَحِلُ أَسْمِهِ

حَرَّحُونَ وَهُمْ لَا يَأْحُسُونَ شَيْئًا مِنَ ٱلْأَمْمِ . ٨ فَنَحْنُ يَبْعِي لَمَا ۚ أَنْ لَقُبُلَ أَمْنَالَ هُؤُلاَءً لِيَكِيٰ لَكُونَ عَالِمِلِعَا 1 كَبُّتُ إِلَى ٱلْكَبِيسَةِ وَلَٰكِنَّ دِيُوتُرِبِهِسَ ٱلَّذِي الْحِبُ أَرْ يَكُونَ أَذَّوَلَ بَيْنَهُمْ لَا يَقْبُلُمُ وَ أَمِنُ أَحَلُ وَلِكَ إِذَا حِيْثُ فَسَأَدَكِرُهُ بِأَعْمَالِهِ ٱلَّذِي يَعْبَلُهما هَادِيرًا عَلَيْنَا بِأُفُوالِ خَبِينَةِ . وَإِذْ هُوَ عَيْرٌ مُكْتَمَبِ مِيهِ لاَ يَمْبَلُ ٱلْإِحْوَةَ وَلَمْكُ أَيْصًا ٱلَّذِينَ بُرِيدُونَ وَيُطَرُّدُهُمْ مِنَ ٱلْكَتِيمَةِ. ١١ أَيْهَا ٱلْحَدِيثُ لَا تَسَهَّلُ بِٱلشُّرُّ مَلْ بِٱلْحَيْرِ لِأَنَّ مَنْ بَصْنَعُ ٱلْحَيْرَ هُوَ مِنَ ٱللَّهِ وَمَنْ يَصْنَعُ ٱلشَّرَّ فَلَزْ يُبْصِرِ ٱللَّهُ ١٢ دِيبَارِيُوسُ مَثْهُودٌ لَهُ مِنَ ٱلْحَبِيعِ وَمِنَ ٱلْحَقُّ مَسْهِهِ وَتَحْنُ أَيْضًا نَشْهَدُ وَأَنْثُمْ نَعْلَمُونَ أَنَّ

ٱكْفَقُ مَنْسِهِ وَمَّغُنُ أَيْهَا أَنْهَادُ وَأَنْهُمْ لَعَلَّمُونَ أَنَّ الْمُعَادِّقَةُ الْمُعَادِقَةُ اللهُ وَكَانَ يِ كَثِيرٌ الأَكْتُهُهُ الْمُؤْنِينَ لَلْكَ يَجِيْرٍ وَقَلَمَ لَكُونِينَ لَلْكَ يَجِيْرٍ وَقَلَمَ الْمُؤْنِينَ اللَّكَ يَجِيْرٍ وَقَلَمَ اللَّهُ عَلِيْرٍ وَقَلَمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَجِيْرٍ وَقَلَمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيْرٍ وَقَلَمَ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللل

AYA

عَوْدًا

ا وَلَكِنَّي أَرْحُو أَنْ أَرَاكَ عَنْ قَرِيبٍ فَتَتَكَلِّرَ
 الله عَنْ قَرِيبٍ فَتَتَكَلِّرَ

فَمَّا لِمَمْ وَهُ اللَّمْ لَكَ. بُسَلِّمُ عَلَيْكَ ٱلْاحِيَّةِ. سَلِّرُ عَلَى ٱلْأَحِيَّامُ بِأَسْمَانِهِمْ

رِسَالَهُ بَهُوذَا

ا يَهُوذَا عَبْدُ يَسُوعَ ٱلْنَسِيعِ وَأَخُو يَعْقُوبَ إِلَى ٱلْهَدْعُوْسِ ٱلْهُمَدِّسِينَ فِي ٱللهِ ٱلْآبِ وَٱلْحَنُّوطِينَ لِيَسُوعَ ٱلْمَسِيعِ ٢ لِتَكْثَرُ لَكُمُ ٱلرَّحْمَةُ وَٱلسَّلَامُ وَٱلْحَبَّةُ ٢ أَيْهِ ٱلْآمِيمَ الْآمِيلَةِ إِذْ كُنْتُ أَصْنَعُ كُلُّ ٱلْحَهَدِ الرَّحَنْبَ إِبْكُمْرَ عَنِ ٱلْحَلَاصِ ٱلْمُشْتَرَكِ ٱضْطُرَرَتُ الرَّحَنْبَ إِبْكُمْرَ عَنِ ٱلْحَلَاصِ ٱلْمُشْتَرَكِ ٱضْطُرَرَتُ

أَنْ أَكْنُبَ إِنَّكُمْ وَاعِظًا أَنْ تَجْنَهِدُوا لِأَجْلِ ٱلْإِيَانِ ٱلْهُسَلَمِ مَرَّةَ لِلْنِيْرِبِينِ ٤٠ لِأَنَّهُ دَحَلَ خُلْسَةً أَكَاسٌ قَدْ كُنيُهُوا مُنْذُ آعْدَيم لِهِذِهِ ٱلدَّيْهُونَةِ نُخَّامُرْ بُحُوِّلُونَ نِعْمَةَ إِلَٰهِمَا إِلَى ٱلدِّعَارَةِ وَيَكْرُونَ ٱسْوِيدُ أنوحيد أللة وَرَمَّا بَسُوعَ ٱلْمَسِيحَ ه فَأْرِيدُ أَنْ أَذَكِيْرَكُمْ وَلَوْ عَلِيثُمْ مُلَا مَرَّةً أَنَّ ٱلرِّبُّ بَدْدَ مَا حَلْصَ ٱلشُّعْبَ مِنْ أَرْضِ مِصْرٍ أَهْلُكَ أَيْطًا ٱلَّذِينَ لَمْزِ يُوْمِيُوا ٦٠ وَٱلْمَلَائِكَةُ ٱلَّذِينَ لَمْرْ بَعْنَطُوا رِيَاسَتَهُمْ مَلْ مَرَكُوا مَسْكِيَهُمْ حَنِطُهُمْ إِلَى دَيْنُونَةِ ٱلْيَوْمَ ٱنْعَظْيمِ يِنْيُودِ ٱبَدِيَّةِ تَحْتَ ٱلطَّلَّامِ. ٧ كَمَا أَنَّ سَدُومَ وَعَمُورَةَ وَٱلْمُدُنَ ٱلَّذِي حَوْلُهَا إِذْ رَبَتْ عَلَى طَرِيقِ مِثْلِهِمَا وَمَضَتْ وَرَاءٌ حَمَد آحَرَ جُعِلَتْ عِبْرَةً مُكَالِنَةً عِنَابَ نَارِ أَ بَدِيْةٍ. ٨ وَلَكِنْ كَذَٰ لِكَ هُوُلاهِ أَبْضًا ٱلْمُحْنَلِمُونَ بُعِيْسُونَ ٱلْجُسَدَ وَيَتَهَاوَ مُونَ بِٱلسِّيَادَةِ وَيَعْتَرُونَ عَلَى ذَوِي ٱلْأَعْجَادِ.

٨٨ يَهُوذَا ٩ وَأَمَّا مِعِكَائِيلُ رَئِيسُ ٱلْمَلَائِكَةِ مَلَّمَا خَاصَمَ إِلْمِيسَ نَحَاجًا عَنْ جَمَدِ مُوسَىٰ لَمْز يَحِسُرْ أَنْ يُورِدَ حُكْمَرَ أَفْتِرَاهُ مِلْ قَالَ لِيَمْنَهِرْكَ ٱلرَّبْ ١٠ وَلَكِنَّ هُولًا ۗ يَتَفْرُونَ عَلَى مَا لَا يَعَلَمُونَ. وَأَمَّا مَا يَغْهَمُوكَهُ بِٱلطَّبِيعَةِ كَأَنْكُيْوَالَاتِ غَيْرِ ٱلْمَاطِنَةِ فَهِي ذَٰلِكَ يَفْهُدُونَ. ١١ وَبُلُّ لَمْرُ لِأَنَّهُمْ سَلَّكُوا طَرِيقَ قَابِينَ وَأَلْصَعُوا إِلَى ضَلَالَةِ بَلْمَامَ لِأَجْلِ أَجْرَةِ وَمَلَكُوا فِي مُشَاحَرَةِ فُورَحَ. ١٢ هُوْلاً ﴿ صُحُورٌ ۚ فِي وَلاَئِيكُمْ ۚ ٱلْعَبِينَةِ صَابِعِينَ وَلاَئِمَ مَمَا بَلَا حَوْفِ رَاعِينَ أَنْهُمُهُمْ . غُيُومُرُ بِلاَ مَاه تَخْمِلُهَا ٱلرِّبَاخُ أَنْجَالُ خَرِينِيَّةٌ بِلاَ ثُمَرِ مَيْنَةٌ مُضَاعَةًا مُقَتَلَعَةً . ١٢ أَمْوَاجُ بَجُرٍ هَاتِّجَةً مُرْبِدَةٌ بَخِرْبِهِمْ . مُجُومِرٌ نَائِهَةٌ تَعَفُوطُ لَهَا فَنَامُ ٱلطَّلَامِ إِلَى ٱلْأَبَدِ ١٤٠ وَتُنَّبَأُ عَنْ هُوُّلًا ۚ أَيْضًا ٱخْتُوخُ ٱلسَّابِعُ مِنْ آدَمَ فَائِلًا هُوَدَا قَدْ جَا ۚ ٱلرَّبُ فِي رَمُواتِ فِدِّيسِهِ ١٥ لِيَصُّعَ دَيْنُومَةً عَلَى ٱلْجَمِيعِ وَيُعَاقِبَ جَسِعَ نَجَّارِهِمْ عَلَى حَبِيعِ أَعْمَالِ

مُحُورِ إِثْمُ أَنِي فَحَرُوا بِهَا وَعَلَى جَمِيعِ ٱلْكُلِمَاتِ ٱلصَّعْبَةِ الَّتِي تَكُلُّرَ بِهِـا عَلَيْهِ خُمَّاةً فَجَّرِ ١٦٠ مُوِّرًا مُرَّا مَدَّمَّدِمُونَ مُنَمُّكُونَ سَا لِكُونَ بِحَسَّبِ شَهَوَاثِمَ وَفَهُمُ بَتَكُمْرُ بِعَطَائِمَ مُجَانُونَ بِٱلْوَحُومِ مِنْ أَحْلِ ٱلْمَعْعَةِ. ١٧ وَكُمَّا أَنْهُمْ أَيْهِكَ ٱلْأَحِيَّاهِ فَٱدْنُكُومُوا ٱلْأَقْوَالَ ٱلَّذِي فَالَهَا سَانِفًا رُسُلُ رَبًّا يَسُوعَ ٱلْمُسِيعِ . ١٨ فَوْجَهُمْ فَالُوا لَّكُرْ إِنَّهُ فِي ٱلرَّمَانُ ٱلْأَحِيرِ سَبَكُونُ فَوْمُرُّ مُسْتَهُرُ تُونَ سَاكِينَ بِحَسَمِو سَهَوَاتِ فَجُورِهِمْ • ١٠ هُوُّلًا هُمُّ ٱلْمُعَارِلُونَ بِأَنْسِيرِمُ نَفْسَابِيُونَ لَأَ ٠٠ وَمَّنَّا رَّنَّمُ أَيُّهَا ٱلْآحِيَّاءُ فَٱنُّمُوا ٱنْسُكُمْزُ عَلَى إِيَاكُمُ ٱلْأَقْدَسِ مُصَلِّينَ فِي ٱلرُّوحِ ٱلْفُدُسِ ٢١ وَحْمَفُولَ أَنْسَكُمْ فِي مَحْبَةِ ٱللَّهِ مُتَّطِرِينَ رَحْبَةً رَبًّا يَسُوعَ ٱنْعَسِمِ الْحِيْوةِ ٱلْأَكْرِيْزِ ٢٠ وَٱرْحَمُوا ٱبْعُضَ مُمَيِّرِينَ. ٢٢ وَحَالِصُوا ٱلْعَصَ بِالْعَوْفِ مُغْتَطِيسَ مِنَ أَمَارٍ

يهوقا

مُبْعِضِينَ حَتَّى ٱلنَّوْبَ ٱلْمُدَسَّرَ مِنَ ٱلْجَسَدِ

١٤ وَٱلْمَادِيرُ أَن يَعْمَلُكُمْ عَبْرَ

وَيُونِيَّكُمْ أَمَامَ عَبْدُهُ بِلاَ عَبْ فِي ٱلْأَبْهَاجِ · وَيُونِيَّكُمْ أَمَامَ عَبْدُ بِلاَ عَبْ فِي ٱلْأَبْهَاجِ · أَلْوَحِيدُ نُحَلِّصُنْ لَهُ ٱلْعَمْدُ

بِم ، توحید حیصت به ۱۰ وَالْعَطَمَةُ وَالْمُدْرَةُ وَالسَّلْطَانُ الْاَنَ وَإِلَى كُلِّ الشَّمُورِ

آميِنَ

## رُوْيَا بُوحَنَّا ٱللَّاهُوتِيِّ

الأصحَاجُ الآولُ ا يَعْلَانُ بَشُوعَ لَنْسَجِ الْذِي أَعْطَاهُ إِلَّهُ اللهُ الْبُرِسِةِ عَيْدَهُ مَا لاَ لَدُّ أَنْ يَكُونَ عَنْ قَرِيبٌ وَبَيْنَهُ مُرْسِلاً بِيَدِ مَلاَ كِهِ لِعَبْدِهِ يُوحًا ؟ الَّذِي شَهِدَ بَكُلِيمَةِ اللهِ وَيَنْهَادَةِ بَسُوعَ الْنَسِجِ بَكُلُ مَا رَآهُ ؟ عُلُومَ اللهِ عَنْهُمْ وَيَنْهَادَةِ بَسُوعَ الْنَسِجِ بَكُلُ مَا رَآهُ ؟ عَلُومَى اللهِ عَنْهُمُ وَيَعْمُلُونَ أَفْوَالَ الْبُوقِ وَيَعْمُلُونَ مَا هُو مَكْنُوبٌ فِيهَا لِأِنَّ الْوَقْتَ قَرِيبٌ عَ يُوحَمَّا إِلَى السَّعِ الْكَمَائِسِ أَلْنِي فِي أَيْبًا عَ يُوحَمَّا إِلَى السَّعْ الْكَمَائِسِ أَلْنِي فِي أَيْبًا

بَأْنِي وَمِنَ ٱلسَّبْعَةِ ٱلْأَرْوَاحِ ٱلَّذِي أَمَامَ عَرْثِيهِ °وَمِنْ يَشُوعَ ٱلْمَسِيعِ ٱلشَّاهِدِ ٱلأَمِينِ ٱلْبِكْرِ مِنَ ٱلْأَمُوانِ

نِمْهَةٌ كُمْرُ وَسَلَامُرٌ مِنَ ٱلْكَاتِّنِ وَٱلَّذِي كَالَ وَٱلَّذِي

رۇيا ا وَرَثِيسٍ مُلُوكِ ٱلْأَرْضِ • ٱلَّذِي أَحَبَّا وَقَدْ غَسَّلَمَا مِنْ خَطَابَانَا بِدَمِهِ ٦ وَحَعَلَمَا مُنُوكًا وَكَهَاةً يَلُو أَبِيهِ لَهُ ٱلْجُدُ وَالسَّلْطَانُ إِلَى أَمَدِ ٱلْآبَدِينَ. آمِينَ ٧ هُوَذًا يَّنِي مَعَ ٱلشَّعَابِ وَسَنَظُرُهُ كُلُّ عَبْنِ وَٱلَّذِينَ طَعَنُوهُ وَبَنُوحُ عَلَيْهِ جَمِيعُ نَبَائِلِ ٱلْأَرْسِ. نَعُ مَا مِينَ مِدَاً مَا هُوَ ٱلْأَيْفَ وَأَبَاءُ ٱلْمِدَايَةُ وَٱلْمُهَايَّةُ يَقُولُ ٱلرَّبُ ٱلْكَائِنُ وَأَنِّدِي كَانَ وَنَّدِي بَأَنِي ٱلْمَادِيرُ عَلَى كُلُّ شَيْءً ١ أَنَا يُوحَنَّا أَخُولُمْ وَشَرِيكُكُمْ فِي ٱلفَّيْنَةِ وَفِي مَلَكُوتِ بَسُوعَ ٱلْمَسِعِ وَصَارِهِ كُنْتُ فِي ٱلْجَرِيرَةِ ٱلَّهِي تُدْعَى بَطْهُسَ مِنْ أَحْلِ كُلِيهَةِ أَنَّهِ وَمِنْ أَحْلِ شُهَادَةِ بَهُوعَ ٱلْمُسِيعِ ١٠٠ كُنْتُ فِي ٱلرُّوحِ فِي يَوْمِ ٱلرَّبِ وَسَمِعْتُ وَرَائِي صَوْمًا عَظِيمًا كَصَوْتِ بُووَ ١١ قَائِلاً أَنَا هُوَ ٱلْآلِيكُ وَٱلْيَاهِ. ٱلْآوَلُ وَٱلْآحِرُ. وَيُذِي تَرَهُ

أَحُنُبُ فِي كِنَابِ زَأْرْبِلْ إِلَى ٱلسَّعْ ٱلْكَائِسِ ٱلَّتِي

فِي أَسِيًّا ۚ لِلَ أَفَسُنَ وَ لِلَ حِيْرًا وَ إِلَى بَرْعَامُسَ وَ إِلَى

فِيَانِيرًا وَإِلَىٰ سَارِدِسَ وَ إِلَى فِيلاَدَنْسِنَا وَإِلَى لَاوُدِكِيَّةَ ١٢ قَانُعَتُ لِأَنْظُرَ ٱلصُّوتَ أَنْذِي تَكُلِّمُ مَعِي وَلَمَّا ٱنْنَىَتُ رَأْيْتُ سَبْعَ سَايِرَ مِنْ ذَهَبِ ١٢ وَفِي وَسَطِ ٱلسَّبْعِ ٱنْسَايِرِ شِيْهُ أَنِّي إِنْسَانِ مُنَسَرِّيلًا يَنُوْسِ إِلَى الرِّجَايِنِ وَمُنْسَطِّمًا عِيْدَ ثِنْسَيْدِ بِمِطْفَة مِنْ دَمَّبِ. ١٤ وَأَمَّا رَأَنُهُ وَنَعَرُهُ مَأْسُفَارِ كَٱلصُّوفِ ٱلْأَبْضِ كَأَلُّكُمْ وَعَبْنَاهُ كَالَهِيبِ لَارٍ ١٥ وَرِحْلَاهُ شَيْمُ ٱلْعَاسِ ٱلنَّفِي كَأْمَهُمَا تَحْمِتَانِ فِي أَنُونِ وَصَوْنَهُ كَصَوْتِ مِيَاهِ كَثْيِرَةِ ١٦ وَمَعَهُ فِي بَدِيْ أَنْبُهُنَ سَبِّعَهُ كُوْإِكِبَ . وَسَيْفُ مَاصِ دُو حَدَّشِ بَخْرُحُ مِنْ فَهِ وَوَحْهَهُ كَأَلْنَّمْس وَهِيَ تُضِيُّ فِي فُوْنِهَا ١٧٥ فَلَمَّا رَأْبِنُهُ سَفَطْتُ عِنْدَ رِحْلَيْهِ كَنَيْتِ فَوَصَعَ يَدَهُ ٱلْبَدَى عَلَى ۚ فَائِلًا لِي لَا تَعْفُ أَنَا هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ ١٨ زَلْحُ وَكُنْتُ مَيَّا وَهَا أَنَا حَيٌّ إِلَىٰ أَلَدِ ٱلْآلِدِينَ آمِينَ وَلِي مَعَالِعُجُ

الْهَاوِيَةِ وَالْمَوْتِ ١٠ فَآكُ ثُبُ مَا رَأَيْتَ وَمَا هُوَ كَالَّثُ مَا رَأَيْتَ وَمَا هُوَ كَالْهُوَ كَالْ كَائِنْ وَمَا هُوَ عَنِيدُ أَنْ بَكُونَ بَعْدَ هٰذَا ٢٠ سِرً السَّبْعَةِ الْكُواكِيهِ أَلْنِي رَأَيْتَ عَلَى يَسِنِي وَالسَّعْ

ٱلْمَايِرِ ٱلدَّمَيِّةِ وَٱلدَّبُعَةُ ٱلْكَوَاكِبُ هِيَ مَلاَئِكَهُ ٱلسَّبْعِرِ ٱلْكَائِسِ وَٱلْمَايِرُ ٱلسَّبْعُ ٱلَّتِي رَأَيْهَا هِيَ ٱلسَّبْعُ

ٱلْكَائِينُ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلَّابِي

ا أَحُنْبُ إِلَى مَلَاكِ كَيْسِنَةِ أَفَسُسَ . هَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّبْعَةِ الْكَوَاكِ فِي بَيبِيهِ الْمَاشِي

فِي وَسَطِ ٱلسَّبْعِ ٱلْهَابِرِ ٱلدَّهَيِّةِ . ٢ أَنَا عَارِفُ أَعْمَالَكَ وَنَسَكَ وَصَارَكَ وَأَنْكَ لاَ نَقْدِرُ أَنْ تَعْدَبلَ

ٱلْآشْرَامَرَ وَقَدْ جَرَّبْتَ ٱلْفَائِلِينَ إِنَّهُمْ رُسُلُ وَلَيْسُوا رُسُلًا فَوَحَدْثَهُمْ كَاذِبِنَ. ؟ وَقَدِ ٱحْنَهَلْتَ وَلَكَ صَبْرٌ

وَعَمِنْتَ مِنْ أَجَلِ أَشِي وَلَمْ تَكِلَّ • ؛ لَكِنْ عِنْدِي عَلَيْكَ أَكْكَ نَرَّكْتَ مُحَبَّنَكَ ٱلْأُولِيّ. • عَادُكُرْ مِنْ أَنْتُ

رُوْيًا ٢ مُعَطَّتَ وَثُبُ وَأَعْمَلِ ٱلْأَعْمَلِ ٱلْأُولَىٰ وَإِلاًّ وَإِيِّ آنِيكَ عَنْ قَرِيبِ وَازَحْزِحُ مَارَنَكَ مِنْ مَكَايَهَا إِنْ لَرْ تُنْتُءُ ٦ وَلَكِنْ عِنْدَكَ مَلَا أَنَّكَ تُبْغِضُ أَعْبَالَ ٱلْمُعُولَاوِيبِّنَ ٱلَّذِي ٱلْبِيصُهَا أَنَا ٱيْضًا ٧ مَنْ لَهُ أَدُنْ عَلَيْسَهُغَ مَا يَقُولُهُ ٱلرُّوحُ لِلْكَنَّايِسِ. مَنْ يَغَلِّبُ فَسَأَعْطِيهِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ لَخَرَةِ ٱلْعَلَوْةِ ٱلَّذِي فِي وَسَطِ فِرْدَوْسِ أَلْهِ

٨ وَأَكْنُمُ إِلَّ مِلَاكِ كَيِسَةِ سَمِيرْنَا. هَذَا يَنُولُهُ

آلَوْلُ وَلَاحِرُ ٱلَّذِي كَانَ مَنَّا فَعَاشَ. 1 أَمَا أَعْرِفُ أَعْمَا لَكَ وَصَيِعْنَكَ وَفَقْرَكَ. مَعَ أَلَكَ عَيْ. وَتَعْدِيفَ آلة َ اللَّهِ عَلَيْهُ مَهُودٌ وَلَسُوا يَهُودًا مَلْ فَمْ عَمْعُ ٱلمُّيْطَارِ. ١٠ لَا تَحْفِ ٱلبُّنَّةَ مِمَّا أَنْتَ عَنِيدٌ أَنْ

مَّأَثَّرَ بِهِ . فَوْدَا إِلْهِسُ مُرْمِعٌ أَنْ لِلْقِيَّ تَعْصًا وِنُكُمْ فِي ٱلسُّخُولِ لِكُنْ نُحُورُ وَالْ وَتَكُونَ نَكُمْ ضِنُونٌ عَشَرَءَ أَيَّامٍ \* كُنْ أُمِينًا إِلَى ٱلْمَوْتِ فَسَأَعْظِيكَ إِكْلِلَ ٱلْحَيُوةِ . ١١ مَنْ لَهُ أَدُنُ مَا أَبُسْمَعْ مَا يَغْوَلُهُ ٱلزُّوحُ لِلْكَمَائِسِ.
 مَنْ يَعْلُيبُ مَلاَ يُؤذِهِ ٱلْمَؤْتُ ٱلنَّابِ

١٢ وَأَكْنُبُ إِلَى مَلَاكِ ٱلْكَيْسَةِ ٱلَّذِي فِي بَرْعَامُسَ. هٰنَا يَقُولُهُ ٱلَّذِبِ لَهُ ٱلسَّمْثُ ٱلْهَاصِي ذُو ٱلْكَدَّشِ، ١٠ أَمَا عَارِفُ أَعْمَالَكَ وَأَبْنَ تَسْكُنُ حَبِثُ كُرْسِيْ ٱلمَّيْظَانِ وَأَنْتَ مُتَهَسِيكٌ بِأَسَى وَلَمَ تُكَمِرُ إِمَانِي حَتَّى فِي ٱلْأَيَّامِ ٱلَّتِي فِيهَا كَانَ أَيْبِكَاسُ شَهِيدِي ٱلْأَمْيِنُ آلَدِي فَنْلَ عِنْدُكُمْ حَبْثُ لَشَّبْطَانُ بَسَكُنُ ١٤٠ وَلَكُنْ عِيْدِي عَلَيْكَ فَلِيلٌ . أَنَّ عِيْدَكَ هُمَاكَ قَوْمًا مُمَمَّسِكِينَ بِتَعْلِيمِ لَلْعَامَرِ ٱلَّذِي كَانَ بُعَلِّرُ بَالاَقَ أَنْ لِمُغْتِي مَعْثَرَةً أَمَامَ نَبْنِي إِنْدَائِلَ أَنْ بَأَكْلُوا مَا ذُبِحَ لِلْأَوْلَانِ وَبَرْنُوا. ١٥ هَكُمَا عِنْدَكَ أَنْتَ أَيْصًا قَوْمُرٌ مُنَهَسِّكُونَ يَهَالِيمِ ٱلْمُقُولَاوَبَّانَ ٱللِّينَ ٱلْبَعِيضُهُ ١١٠ مَثْبُ وَإِلَّا مَائِيلٌ آيِكَ

سَرِيعًا وَأَحَارِبُهُمْ بِسَيْفِ فَي ١٧٠ مَنْ لَهُ أَدُنْ فَلْيَسْهِعُ مَا يَقُولُهُ ٱلرُّوحُ لِلْكَنَائِسِ. مَنْ يَعْلِبُ فَسَأَعْطِيهِ أَنْ يَأْكُلُ مِنَ ٱلْمِنُ ٱخْفَى فَأَعْظِيهِ حَصَاةً يَبْضَا ۗ وَعَلَى الْعُصَاةِ اللَّهِ عَالَمُ وَعَلَى الْعُطِيهِ حَصَاةً يَبْضًا ۗ وَعَلَى الْعُصَاةِ النَّمْ حَدِيدٌ مَكُنُوبٌ لاَ يَعْرِفُهُ أَحَدُ غَبْرُ ٱلَّذِي الْعُمْدِةُ أَنْ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

٨٠ وَأَكْنُبُ إِلَى وَلاَدِ أَنْكَبِيسَةُ ٱلَّذِي ثِيَاتِيرًا هَٰذَا يَغُولُهُ أَبْنُ أَمْوَ أَنْدِي لَهُ عَيْنَانَ كَلَمْهِيبِ كَارٍ وَرِجْلَاهُ مِثْلُ آهَاَسَ ٱلدِّيءُ ١٤٠ أَمَا عَارِفُ أَعْمَالَكَ وَعَمَّمَالُكَ وَحِدْمَنَكَ وَمِيمَكَ وَصَبْرَكَ وَنَ أَعْدَالَكَ ٱلْآحِرَةَ أَكْثَارُ مِنَ ٱلْأُولَى ٢٠٠ كِنْ عِنْدِي عَابُكَ ثَايِلُ أَنَّكَ نْسَيِّبُ ٱلْمَرَاٰةَ ۚ إِرَسَ ٱلَّذِي نَاوُلُ إِنَّا سَيَّةٌ حَنَّى لَمُلِّمَ وَتُعْوِيَ عَسِمِي أَنْ يَرِيُوا وَيَأْكُلُوا مَا دُبِجَ لِلْأَوْثَالِ. ٢٠ وَأَعْطَيْمُ ۚ رَمَانًا لِكُنْ نُعُوبَ عَنْ رَاهَا وَلَمْ نُنُّبُ. ١٢ هَا أَمَا أَلِيمَا فِي قِرَاشِ وَٱلْدِينَ بَرُونَ مَعْهَا فِي ضَيْفَةِ عَظَامِيَةِ إِنْ كَانُوا لَا يَتُونُونَ عَنْ أَعْمَالِهِمْ. ٢٢ وَأُوْلَادُهَا أُقْنَالُهُمْ بِٱلْهَوْتِ فَسَتَعْرِفُ حَبِيعُ ٱلْكَمَّائِسِ

أَنِّي أَمَا هُوَ أَمَّاحِصُ ٱلْكُلِّي وَأَمْلُوبَ وَمَأْمُطِي

۸۹۰ رُوْيا اوا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُرْ بِحَسَبِ أَعْمَا لِهِ ١٤٠ وَلَكِيِّنِي أَفُولُ لَّكُورْ وَالِلَّانَيِنَ فِي ثِيَاتِيزًا كُلُّ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَمُرْ هَلَا آنَّعْلِيمُ وَآلَٰدَينَ لَمْ يَعْرِفُوا أَعْهَاقَ ٱلشَّيْطَانِ كَهِــَا يَغُولُونَ إِنِّي لَا ٱلَّذِي عَلَيْكُمْ ثِنْلًا آحَرَ. ٢٥ وَإِنَّهَا ٱلَّذِي عِيدَكُمْ نَمُسَكُوا بِهِ إِلَى نَ أَحِيَّهُ٢٦ وَمَنْ يَعْلُبُ وَيَحْلَطُ أَعْمَالِي إِلَى أَلْبِهَايَةِ فَسَأَعْطِيهِ سُلْطَانًا عَلَى ٱلْأُمْ ٢٧ فَيَرْعَاهُمُ يَغَضِيبِ مِنْ حَدِيدِ كُمَا تُكُسُرُ آمِيَّةٌ مِنْ حَرَفِ كَمَا أَحَدْثُ أَنَا أَيْضًا مِنْ عِنْدِ أَبِي ٢٨ وَأَعْطِيهِ كُوكَتِ ٱلصُّغِ ٢٠ مَنْ لَهُ أَذُنُّ فَلَيْسَاعُ مَا يَقُولُهُ ٱلرُّوحُ لِلْكَدَائِس ٱلْأَصْهَاحُ ٱلتَّالِث ا وَأَحُنُتُ إِلَى مَلَاكِ ٱنْكَنِيسَةِ ٱلَّذِي فِي سَارْدِسَ . هَٰ لَا يَفُولُهُ أَدِي لَهُ سَهِمُهُ أَرْوَاحِ أَلْتِهِ وَٱلسِّبُعَةُ ٱلْكُوَاكِثِ.

أَمَا عَارِفٌ أَعْبَالَكَ أَنَّ لَكَ أَسْمًا أَمُّكَ حَيٍّ وَأَنْتَ مَبِّتْ ٢٠كُنْ سَامِرًا وَشَدِّدْ مَا بَنِيَ ٱلَّذِي هُوَ عَنِيدٌ أَنْ يَهُوتَ لِأَنِي لَرْ أَحِدْ أَعْمَالَكَ كَامِلَةً أَمَامَ اللهِ. ٩ مَادَّئُرُ كَيْفَ أَحَدْتَ وَسَمِعْتَ وَأَخْمَظُ وَنُبْ فَإِنِي إِنْ لَمْ نَسْهَرُ أَقْدِمِرُ عَلَيْكَ كَلِصُ وَلاَ نَعْلَمُ أَيَّةً سَاعَةً أَقْدِمُ عَلَيْكَ ٤ عِنْدَكَ أَسْهَا \* فَلِيلَةٌ فِي سَارْدِسَ لَرْ بُعِيْسُوا ثِيَامَهُمْ فَسَيَمْشُونَ مَعِي فِي ثِيَابٍ بِيضٍ لِأَنَّهُمْ لَرْ بُعِيْسُوا ثِيَامَهُمْ فَسَيَمْشُونَ مَعِي فِي ثِيَابٍ بِيضٍ لِأَنَّهُمْ

لمر بيجسوا تيامهم فسيمشون معي في تياب يبض لا بهم مُسْتَخِفُونَ. • مَنْ يَغْلَيْتُ فَذَٰلِكَ سَيَلْبَسُ ثِيَانًا بِيصًا وَلَنْ أَنْجُو ٱسْمَهُ مِنْ سِعْرِ ٱلْحَبْوةِ وَسَأَعْتَرِفُ بِأَسْبِهِ أَمَامَ أَفِي

وَأَمَامَرَ مَلَاَيْكَ يَهِ مَ ٢ مَنْ لَهُ أَدُنَ ۖ فَلْيَسْمَعُ مَا يُنُولُهُ آلَهُ مِنْ اثْنَانِ

ٱلرُّوحُ لِلْكَانِيسِ ٧ وَإَكْنَتْ إِلَى مَلاَكِ ٱلْكَيْسَةِ ٱلَّذِي فِي فِيلاَدَلْبِيَا.

هَٰذَا يَتُمُولُهُ ٱلْنُدُوسُ ٱلْحُقُ ٱلَّذِي لَهُ مِنْدَا حُ كَاتُوكَ ٱلَّذِي اللهِ مِنْدَا حُ كَاتُوكَ ٱلَّذِي اللهِ عَلَيْقُ وَلَا أَحَدْ يَغْخُ ٨ أَنَا عَارِفْ الْعُمَالَكَ وَلاَ أَحَدْ يَغْخُ ٨ أَنَا عَارِفْ الْعُمَالَكَ وَلاَ أَحَدْ يَغْخُ ٨ أَنَا عَارِفْ الْعُمَالَكَ وَلاَ أَعْمَالَكَ وَلاَ أَعْمَالَكَ وَلاَ الْعَنْوَا وَلاَ

يَسْنَطِيعُ أَحَدُ أَنْ نُعْلِنَهُ لِأَنَّ لَكَ فَوَّةً يَسِبرَةً وَتَدْ حَيْظُتَ كَلِينِي وَلَرْ تُنْكِرِ آسْمِي. ٩ هُمَذَا أَجْعَلُ ٱلَّذِينَ

رژا ۲ مِنْ تَجْمَعَ ٱلشَّيْطَانِ مِنَ ٱلْمَاتِلِينَ إِنَّهُمْ يَهُودٌ وَمِيْسُولَ يَهُودًا بَلْ يَكْذِبُونَ هَلَنَا أُصَيِّرُهُمْزِ يَأْنُونَ وَيَسْجُدُونَ أَمَامَ رِجْلَيْكَ وَتَعْرِفُونَ أَنِّي أَمَّا أَحْبَيْنُكَ ١٠٠ لِأَنَّكَ حَوِطْتَ كَلِيمَةَ صَارِي أَ مَا أَيْضًا سَأَحْنَظُكَ مِنْ سَاعَةِ ٱلْتَجْرِيَةِ ٱلْعَنِيدَةِ أَنْ نَالَيَ عَلَى ٱلْعَالَمِ كُلِهِ لِنُجَرِّبَ ٱلسَّاكِرِينَ عَلَى ٱلْأَرْضِ - ١١ هَا أَمَا آتِي سَرِيعًا . تَمَسَّكُ بِمَا عِنْدَكَ لِئِلاً يَأْخُدُ أَحَدُ ۚ إِكْلِلَكَ ١٢٠ مَنْ يَعْلُبُ فَسَأَحْمَلُهُ عَمُودًا فِي هَيْكُلِ إِلْمِي وَلاَ يَعُودُ يَخْرُحُ إِلَى خَارِج وَأَكْنُهُ عَلَيْهِ أَسْمَ إِلْيِي وَأَسْمَ مَدِ سَدْ إِلْيِ أُورُشَلِيمَ ٱلْجُدِيدَةِ ٱلْمَارِلَةِ مِنَ ٱلسَّمَاءُ مِن عِبْدِ إِلَى وَأَسِي ٱلْجَدِيدَ . ١٢ مَنْ لَهُ أَدُنْ فَلَيْسَمَعَ مَا يَنُولُهُ ٱلرُّوخُ لِلكَّمَائِسِ ١٤ وَأَكْتُبُ إِلَى مَلَاكِ كَيِسَةِ ٱللَّاوُرِكِيْنَ. هَٰذَا يَنُولُهُ ٱلْآمِينُ ٱشَاهِدُ ٱلْأَمِينُ ٱلصَّادِقُ مَلَاءَةُ خَلِيَةُ وَاللَّهِ. ١٠ أَنَا عَارِفُ أَعْمَا لَكَ أَنَّكَ لَسْتَ بَارِدًا

وَلاَ خَارًا مَلِمَكَ كُنْتَ نَارِدًا أَوْ خَارًا مَكُذًا لِأَنَّكَ

فَائِرٌ ۚ وَلَسْتَ نَارِدًا وَلاَ حَالَوا أَنَا مُرْمِعُ أَنْ أَعَيَّـأَكَ مِن مَيِي. ١٧ لِأَنْكَ نَتُولُ إِنِّي أَمَا غَنَيٌّ وَقَدْ أَسْتَغْبَتُ وَلاَ حَاحَةَ لِي إِلَى ثَنَيْ وَلَسْتَ نَعْلَمُ أَلَّكَ أَمْتَ ٱلدُّنِيُّ وَأَبْيُسُ وَمَقِيرٌ وَأَعْمَى وَعُزَانٌ ٨٠ أَشْعِرُ عَلَيْكَ أَنْ تَشْآرِيَ مِنِّي ذَهَبًا مُصَلِّى بِٱلنَّارِ لِكَيْ تَسْتَعْبِيَ . وَثَيَامًا

بِيضًا لَكُنْ تَلْبَسَ مَلاَ يَطْهَرُ حِزِيٌ عُرْبَيْكَ . وَكُفَّلُ عَبْلُكَ كِلْمُلْ لِكُنْ نَبْصِرَ. ١٩ إِنِّي كُنُّ مَنْ أَحِيُّهُ أُوَجُّهُ

وَأَوْدُنُهُ. فَكُنْ عَبُورًا وَنُكْ. ٢٠ هَٰذَا وَافِفٌ عَلَى ٱلْبَاكِ وَاقْرَعُ. إِنْ سَمِعَ أَحَدُ صَوْنِي وَتَغَمَّ ٱلْبَابَ ٱدْحُلُ إِلَيْهِ

وَأَنَّعَنَّى مَعَهُ وَهُوَ مَعِي ١٠ مَنْ يَغْلُبُ فَسَأَعْطِيهِ أَنْ يَحْلِسَ مَبِي فِي عَرْشِي كُمَّا عَلَبْتُ أَمَّا أَيْضًا وَجَلَسْتُ مَغَ أَبِي فِي عَرْشِهِ . ٢٢ مَنْ لَهُ أَذُنُّ كَلْيَسْمَعُ مَا يَتُولُهُ

أررُّوحُ لِلْكَدَّأَيْسِ

الأصاح أراع ا تَعَدُّ هَٰذَا نَطَرْتُ وَ إِذَا نَاكُ مَعَنُوحٌ فِي ٱلسَّمَاهُ رُوْيًا ٤

وَٱلصَّوْتُ ٱلْأَوَّلُ ٱلَّذِي سَمِعْنَهُ كَبُّونِ يَتَكَلِّمُ مَعِي قَائِلاً أَصْعَدُ إِلَى هُمَا فَأَرْبِكَ مَا لاَ نُدَّ أَنْ يَصِيرَ بَعْدَ هَنَا. ٢ وَالْوَقْتِ صِرْتُ فِي ٱلرُّوحِ وَ إِنَّا عَرْشٌ مَوْضُوعٌ فِي ٱلسُّمَاءُ وَعَلَى ٱلْعَرْشِ جَالِينٌ . ٣ وَكَانَ ٱلْجَالِينُ فِي ٱلْمَنْظَرَ شِيهَ خَعَرَ ٱلْبَشْبِ وَٱلْعَنِيقِ وَقَوْسُ فَتُرَحَ حَوْلَ ٱلْعَرْشِ فِي ٱلْمَنْظَرِ شِيَّهُ ٱلرُّمْرِدِ ۗ ٤ وَحَوْلَ ٱلْعَرْشِ أَوْبَعَةُ وَعِشْرُونَ عَرْشًا . وَرَأَيْتُ عَلَى ٱلْفُرُوشِ أَرْبِعَةً وَعِشْرِينَ شَيَّا جَالِسِينَ مُنَسَرَّيْلِينَ شِيَابِ بيض وَعَلَى رُوُّوسِيمُ أَكَالِلُ مِنْ ذَهَبِ . • وَمِنَ ٱلْعَرْشِ يَخْرُجُ رُوقٌ وَرُعُودٌ وَأَصْوَاتٌ. كَأَمَامَ ٱلْعَرْسُ سَبِّعَةُ مَصَابِحِ كَامَرُ مُتَّغِيَّةٌ فِي سَنْعَةُ أَرْوَاحِ ٱللهِ ٦٠ وَقُدَّامَرَ ٱلْعَرْشِ تَجْرُ زُحَاجٍ شِنْهُ ٱلْبُلُورِ . وَفِي وَسَطِ ٱلْعَرْشِ وَحَوْلَ ٱلْعَرْشِ أَرْبَعَةُ حَبَوَانَاتِ مَمْلُوَّةٌ عُبُونًا مِنْ قُدًّام وَمِنْ وَرَاهُ.٧ وَٱلْحُبُوالُ ٱلْأُوِّلُ سِيهُ أَسَدِ وَٱلْحَبُوانُ ٱلنَّالِي شِيهُ عِمْلِ وَٱلْحَوَٰنُ ٱلثَّالِيثَ لَهُ وَجُهُ مِثْلُ وَجِهِ إِنْسَانَ وَٱلْحَبُوَّالُ

روباً عوه ٱلرَّالِعُ شِنْهُ مَسْرٍ طَائِرٍ ٨٠ فَالْأَرْبَعَةُ ٱلْحُبَوَانَاتِ لِكُلِّ. وَاحِيدِ مِنْهَا سِنَّهُ أُخْعِنْهِ حَوْلَهَا وَمِنْ دَاخِلِ مَمَّانَّةٌ عُبُومًا وَلاَ نَزَالُ مَهَارًا وَلَيْلاَ فَائِلَةً قُدُّوسٌ قُدُّوسٌ قُدُّوسٌ قُدُّوسٌ ٱلرَّبُ ٱلْإِلٰهُ ٱلْمَادِرُ عَلَى كُلِّ شِيْءٍ ٱلَّذِي كَانَ يَأْتَكَائِنُ وَٱلَّذِي يَأْنِي ٩ وَحِيمَهَا نُعْطِي ٱلْحَيْوَانَاتُ تَجْمَا وَكُرَمَةً وَشُكُوا لِلْهَالِيسِ عَلَى آنَكُوشِ آنَتِي إِلَى أَنْدِ ٱلْآلِدِ نَ ١٠ يَعِرُ ٱلْأَرْبَعَةُ وَٱلْمِشْرُونَ شَعًّا فُذَّامَرَ ٱلْحَالِسِ عَلَى ٱعْرَشِ وَلَشْعُدُونَ لِعَيْ إِلَى أَمَدِ ٱلْآبَدِينَ وَبَطْرَخُونَ أَكَالِيَامُ \* أَمَامَرُ ٱلْمَرْشِ فَائِلِينَ ، أَنْتَ مُسْتَحِوْ أَنْهَا ٱلرَّبُ أَنْ أَحْدَ ٱلْحَدَ وَأَنْكُرُامَةَ وَٱللَّهُ رَوَ لِأَنَّكَ أَنْتَ حَلَيْتَ كُلِّ ٱلْأَمْنِيَاءُ وَهِيَ إِيرَادَنِكَ كَانِيَهُ ۗ وَخُلِفَتْ الإصحائج أعامين ا وَرَأَيْتُ عَلَى يَمِيرِ ٱلْجَالِسِ عَلَى ٱلْعَرْشِ سِعْرًا مَكْنُوبًا مِنْ دَاخِلِ وَمِنْ وَرَاءٌ مَعْنُومًا بِسَبْعَةِ حُنُومٍ . ٢ وَرَأَيْتُ مَلاَكًا فَوْاً لِلَاكِي بِصَوْتِ عَطِيمٍ مِنْ هُوَ

مُسْتَعِينٌ أَنْ يَقْتَحَ ٱلسِّيعْرَ وَيَعْكَ خُنُومَهُ ٥٠ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أُحَدُّ فِي ٱلسَّمَاءُ وَلاَ عَلَى ٱلْأَرْضِ وَلاَ نَحْتَ ٱلْأَرْضِ أَنْ مَعْتَةُ ٱلسِّيْرَ وَلاَ أَنْ يَسْطُرَ إِلَيْهِ مَهُ فَصِيرْتُ أَنَا أَنْكِيَ كَنبِرًا لِأَنَّهُ لَزِ يُوحَدُ أَحَدٌ مُسْتَعَيًّا أَنْ يَنْخَ ٱلسِّيْرَ وَبَهْزَاهُ وَكَ أَنْ بَنْظُرَ إِلَيْهِ ٥٠ مَنَّالَ لِي وَاحِدْ مِنَ ٱلشُّهُوحِ لَا تَبُكِ. هُوْدًا قَدْ عَلَبَ ٱلْأَسَدُ ٱلَّذِي مِنْ سِيْطِ بَهُوذَا أَصْلُ دَاوُدَ لِيَغْخُ ٱلسِّيْرَ وَبَعْكُ حُنُومَة آوَرَأْ بَنْ عَإِذَا فِي وَسَطِ ٱلْعَرْسِ وَٱلْحَيْرَالَاتِ
 الْأَرْنَعَةِ وَفِي وَسَطِ ٱشْنُوحِ حَرُونَ قَاعِ كُمْ أَنَّهُ مَذَنُوحٌ لَهُ سَعْمَهُ قُرُونِ وَسَبْغُ أَعْبُنِ هِيَ سَبْعَهُ أَرْوَاحٍ ٱللَّهِ أَسْمَرْسَلَهُ ۚ إِلَى كُلِّ ٱلْأَرْصِ ٢٠ فَأَنَّى وَأَحَدَ ٱلسِّيْمَ مِنْ يَمِينِ ٱلْجَالِسِ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٨٠ وَلَمَّا أَحَذَ ٱلسِّمْرَ حَرَّبِ ٱلْأَرْنَعَةُ ٱلْحَيْوَ النَّهِ وَكُرَّبُعَةُ وَالْمِفْرُونَ شَعًّا أَمَارَ

أنحروف وَلَمْزُ كُلِّ وَاحِدِ قِسَارَاتُ وَحَامَاتُ مِن دَهَبِ

مَمْلُوَّةُ مَجُورًا فِيَ صَلَّوَتُ يَدِيسِينَ • \* وَفَعْ يُسَرِّمُونَ نَرْبِيهَةً حَدِيدَةً فَا لِينَ السَّغَيْنُ أَنْتَ أَنْ تَأْحُمَ ٱلسَّهْرَ وَالْفَحَ خُنُومَهُ لِأَمَّكَ دُعِتَ وَأَنْكَرَ بِثَمَّا شِهِ بِدَعِكَ مِنْ كُلُّ قَهِلَةِ وَلِسَانِ وَشَعْبِ زَأَمَّةِ ١٠ وَحَعَلْنَمَا لِإِلْهِا مُلُوكًا وَكُهُمَّةً فَسَمَالِكُ عَلَى ٱلْأَرْضِ. ١١ وَنَصَرُكُ وَسَهِمْتُ صَوْتَ مَلَائِكَةِ كَنِيرِينَ حَرْلَ ٱلْعَرْشِ وَأَكْمَوَاكَ وَأَشْهُوحٍ وَّكَانَ عَدَدُهُمْ رَبَوَاتِ رَبَوَاتٍ وَ لُوفَ ٱلْوِفِ ١٢ قَائلِينَ بِصَوْتِ شَطِيمٍ مُسْتَخَفِّي هُوَ ٱلْحَرُوفُ ٱلْمَدَنُوخِ أَنْ بَأَحْدَ ٱلْقُدْرَةَ وَأَنْهِي وَتُحْكِمَهَ وَٱلنَّاوَةِ وَٱلْكَرَّامَةَ وَيَحَدُ وَٱلْرَكَةَ ١٠ وَكُلُّ حَلِينَةِ مِمَّا فِي ٱلسُّهَا \* وَعَلَىٰ ۚ ذَرْضَ وَنَعْتَ ٱلْأَرْضَ وَمَا عَلَى ٱلْبُحُرُ كُلُّ مَا فِهِمَا سَمِينُهُمَا فَرَيْنَةً . الْجَالِسُ عَلَى أَنْكُرْشُ وَلِحَمْرُوفِ ٱلْدَّرَكَةُ وَكَثَرَمَةُ وَكَثَرَمَةً وَكَجَدُ وَالسُّلْطَانُ إِلَى أَبِدِ ٱلْآبِدِينَ ١٤٠ وَكَانَتِ ٱلْحَيْوَارَتُ ٱلْأَرْنَعَةُ تَقُولُ آمِينَ . وَالشُّيوحُ ٱلْأَرْتَعَةُ وَٱلْمِشْرُونَ حَرُوا وَسَعَدُوا ٱلسَّبْعَةِ وَسَمِعْتُ وَاحِدًا مِنَ ٱلْأَيْمَةِ ٱلْخَبَوَاكَاتِ فَائِلاً كَصَوْتِ رَعْدِ هَلُرٌ وَٱنْظُرْ ، \* فَسَطَرْتُ وَإِذَا فَرَسُ أَنْبَصُ وَٱنْخَالِينُ عَلَيْهِ مَعَهُ فَوْسُ وَقَدْ أَعْطِيَ إِكْلِيلاً وَحَرَجَ عَالِهُ وَكِنْ يَعْلُيب

٢ وَلَمَّا فَتَعَ أَلَحْمَ أَدْهِي سَمِعْتُ أَخْمَوَانَ أَلَافِي اللَّهِ عَلَيْ الْحَيْوَانَ أَلَافِي فَائِلًا هَأْمُ وَأَنْظُرُ وَالْحَالِمِي فَائِلًا هَأْمُ وَالْحَالِمِي عَنْهِ أَعْلِي أَنْ أَنْ يَعْرِعَ أَلَسْلَامَ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَأَنْ أَمْلًا عَنْهِ أَعْلِي أَنْ أَنْ يَعْرِعَ أَلْسَلَامَ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَأَنْ أَمْلًا

بَعْضُهُمْ بَعْضًا ۚ وَأَعْطِيَ سَبِهَا عَطِيهَا ٥ وَلَمَّا فَهَعَ ٱلْحُنُمُ أَدَّ بِتَ سَمِعْتُ الْحَبُونَ ٱلنَّالِكَ

قَائِلاَ هَلَمْ وَأَنْظُرْ • فَنَظَرُتُ وَإِذَا فَرَسُ أَسُوَدُ وَكُمَاسِنُ عَلَيْهِ مَعَهُ مِئِرَانٌ فِي يَدِهِ • ٦ وَسَبِعْتُ صَوْتًا فِي وَسَطِ ٱلْأَرْبَعَةِ ٱلْخَيْوَالَاتِ قَائِلاَ ثُمْنِيَّةُ فَتْحِ بِدِينَارِ وَثَلَمْتُ

1 (3) ثَهَانِيُّ شَعِيرِ بِدِيمَارِ وَأَمَّا ٱلرَّيْتُ وَأَنْحَمَرُ فَلاَ تَصُرْهُمَا ٧ وَلَمَّا فَعَ ٱلْحُمُمُ ٱلرَّبِعَ سَمِعْتُ صَوْتَ كُمُوَالِ ٱلرَّابِعِ قَائِلًا ءَلَمْ وَأَنْظُرُ ءَ ٨ فَنَضَّرْتُ وَ إِذَا فَرَسَ أَحْضَرُ وَلَكَمَا لِمِنْ عَلَيْهِ أَنْهُ ٱلْمُؤْثُ وَأَلْهَاوِيَةُ نَتْبَعُهُ وَأَعْطِياً سُعَامًا عَلَى رَبْعِ ۖ ٱلْأَرْضِ أَنْ يَتَثَلَّا بِٱلسِّيفِ وَأَنْكُوع وَنَّهَوْتِ وَيُوحُوشِ ٱلْأَرْضِ ٥ وَلَيَّا فَعَجَ ٱلْحُمْمَ آلْمَاسِنَ رَأَيْتُ تَحْتَ ٱلْمَلْتِحِ نُمُوسَ ٱلَّذِينَ نَبِلُوا مِنْ أَجْلِ كَلِيمَةِ ٱللَّهِ وَمِينَ أَخْلِ

ٱلثَّهَادَةِ ٱلَّتِي كَالَتْ عِندَهُمْ . ﴿ وَصَرَّحُوا بِصَوْتِ عَظيمٍ قَائِلِينَ خَنَّى مَنَىَ أَيُّهَا ٱلسِّيدُ ٱللَّهُوسُ وَٱلْحَقُّ لَا نَعْفِي وَمَنْ أَيْرُ لِدِمَائِيَا مِنَ ٱلمَّاكِينَ عَلَى ٱلْأَرْضِ، ١١ مَأْعَضُوا كُلُّ وَاحِدِ نَيَانًا بِيضًا وَفِيلَ لَمُرْ أَنْ يَسْتَرِيحُوا رَمَانَا يَسِيرًا أَيْصًا حَقَّى يَكُمَلَ ٱنْعَيِيدُ زُمَاأُوُّهُمْ وَإِحْوَتُهُمْ أَيْضًا ٱلْعَتِيدُونَ أَنْ يُقْتُلُوا سِنْهُمْ

١٢ وَنَظَرْتُ لَمَّا فَحَ ٱلْكُمَّمَ ٱللَّادِسَ وَإِنَا رَلْزُلَةُ

رُوْيا ٢ شَحَرَةِ مَا ٢٠ وَرَأَيْتُ مَلَاكًا آحَرَ طَالِمًا مِنْ مَشْرِقِ ٱلشَّىسِ مَعَهُ حَمْمُ ٱللَّهِ ٱلْحَيِّرِ فَعَادَبِ يَصُونِ عَظيمٍ إِلَى ٱلْهَلَاكِمَةِ ٱلْأَرْبَعَةِ ٱلَّذِينَ أَعْضُوا أَنْ يَضُرُّوا ٱلْأَرْضَ وَيَجْرَ ٢ قَائِلاً لَا تَضُرُّوا ٱلْأَرْضَ وَ<َ ٱلْجُرَّ وَلاَ ٱلْأَثْفِارَ حَنَّى غَمْمَ عَبِيدَ إِلْهِيَا عَلَى حِبَاهْمِ. ۚ وَسَمِعْتُ عَدَّدَ ٱنْعَنُومِينَ مِنَّةَ وَأَرْبَعَةَ وَأَرْبَعِينَ ٱلْمَا تَعْنُومِينَ مِنْ كُلِّ سِيْطِ مِنْ تَنِي إِسْرَائِيلَ . • مِنْ سِيْطِ بَهُودًا آثَمَا عَشَرَ أَلْفَ تَعْنُومٍ . مِنْ سِبْطِ رَأُوبِينَ أَثْمَا عَشَرَ أَلْفَ عَنْمُومٍ . مِنْ سِبْطِ جَادِ آثَنَا عَشَرَ أَلْفَ مَعْمُومٍ . ٦ مِنْ سِيْطِ أَشِيرَ أَثْنَا عَشَرَ أَلْفَ تَعَنُّومٍ . مِنْ سِبْط نَنْتَالِي أَثْنَا عَشَرَ أَلْفَ تَعْنُومٍ . مِنْ سِيْطِ مَسَّى أَنْنَا عَشَرَ أَلْفَ مَمْنُومٍ ، مِن سِبْطِ شَمْعُونَ أَثْمًا سَشَرَ أَلْفَ تَخُومٍ . مِنْ سِبْطِ لَاوِى أَنْهَا عَشَرَ أَلْفَ تَحَنُّومٍ . مِنْ سِبْطِ بَسَّاكُرَ أَثْنَا عَيْشَرَ أَفْ عَثْنُومٍ . ٨ مِنْ سِبْطِ زَبُولُونَ أَنْمَا عَشَرَ أَلْفَ عَنُومٍ . مِنْ سِنْطِ بُوسِفَ

رويا ؟ اَنْمَا عَفَرَ أَنْفَ مَخْنُومٍ . مِنْ سِبْطِ سِبْمَدِينَ آلْمَا عَشَرَ اَلْفَ مَحْنُومٍ

٩ بَعْدَ هَلَا لَطَرْثُ وَلَا حَمْعٌ كَدِيرٌ لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدٌ أَن بَعْدَ مَن كُلُ أَلْاَم وَالْشَهُولِ وَالشَّعُولِ وَالشَّعْولِ وَالشَّعْولِ وَالشَّعُولِ وَالشَّعْولِ وَالشَّعْولِ وَالسَّعْمَ السَّعْمَ السَّعْمِ وَالسَّعْمَ السَّعْمَ السَّمَ السَّعْمَ الْعَمْمُ السَّعْمَ السَّعْمَ السَّعْمَ السَّعْمَ السَّعْمَ السَّعْمَ السَعْمَ السَّعْمَ السَّعْمَ السَعْمَ السَعْمِ السَعْمَ السَعْمَ السَعْمَ السَعْمَ الْعَمْمُ السَعْمَ الْعَلْمُ السَعْمَ الْعَمْمُ الْعَلَمْ الْعَلَمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ ال

شِيَّابُ بِيضُ وَآهِ أَيْدِمُ سُعَفُ مُعَّلٍ ﴿ أَ وَهُمْ يَصُرُّفُونَ يَصُونِ عَظْهِمٍ قَائِلِينَ ٱلْحَلَاصُ لِإِلَٰهِمَا ٱلْجَالِسِ عَلَى

ٱلْعَرْشِ وَالِمُحُرُوفِ أَا وَحَمِيعُ ٱلْمَلَائِكَةِ كَانُوا وَقِينِنَ حَوْلَ ٱلْعَرْشِ وَٱلشَّبُوحِ وَالْحَبُوالَاتِ ٱلْأَرْبَعَةِ وَخَرُّولَ أَمَامَ ٱلْعَرْشِ عَلَى وُحُرِهِمْ وَسَعَدْ فِلْ شَدِيمًا فَائْلِينَ آمِينَ.

ٱلْبَرَكَةُ وَالْعَادُ وَالْحِنْمَةُ وَالشَّكْرُ وَالْكَرَامَةُ وَالْفَدَّرَةُ وَالْفَوْةُ وَالْفَوْدُ وَالْفَيْمَاتِ وَاحِدٌ مِنْ اللَّهُ مُسَرِّئُونِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مُسَرِّئُونِ وَاللَّهُ اللَّهُ مُسَرِّئُونِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُسَرِّئُونِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُسَرِّئُونِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

أَلْهِ ضِ مَنْ هُرُ وَمِنْ أَنَّىَ أَنَوْا \* \* فَمُأْتُ لَهُ يَا سَيِّدُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ أَنَّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ أَلَّذِينَ أَنْوَا مِنَ ٱلصَّيِّنَةِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

رويا اولم ٱلْمُظِيِمَةِ وَفَدْ عَسَّالُوا ثِيَامَهُمْ وَسِصُو ثَيَّامَهُمْ فِيدَم ٱلْحَرُوفِ. ١٠ مِنْ أَحْلُ دَٰلِكَ هُرُا مَامَرَ عَرْشُ اللَّهِ وَيَخْدُ مُونَهُ مَهَارًا وَلَيْلًا فِي هَبَكَاهِ وَأَنْجَا لِينَ عَلَى ٱلْعَرْشِ يَجُلِ فَوْقَهُمْ ١٦٠ لَنْ يَجُوعُوا بَعْدُ وَلَنْ بَعْطَشُوا بَعدُ وَلاَ نَنْعُ عَلَيْهِمُ ٱلشَّبْسُ وَلاَ شَيْءٌ مِنَ ٱلْحَرُ ١٧ لِإَنَّ ٱلْحَرُّوفَ ٱلَّذِي فِي وَسَطِّ ٱلْعَرْشِ يَرْعَاهُمْ وَيَمْنَادُهُمْ إِنَّ يَالِيهِ مَاءٌ حَيْذِ وَيَعْضَحُ أَنَّهُ كُلُّ دَمْعَةِ مِنْ غُبُونِهِمْ آلأضحاج آلئامن ا وَلَمَّا فَتَحَ آكُمُمُ ٱلسَّامِعَ حَدَثَ سُكُوتٌ فِي ٱلسَّمَامُ عَوْ نِصْفِ سَاعَةِ ٢٠ وَرَأَيْتُ ٱلسَّبَعَةَ ٱلْمَلاَئِكَةِ ٱلَّذِينَ يَقِيُونَ أَمَامَرَ أَللَّهِ وَقَدْ أَعْطُوا سَبْعَةَ أَنْوَاقِ ٢٠ وَجَاهُ مَلَاكُ ۚ آحَرُ وَوَقَفَ عِنْدَ ٱلْمَذَّعِ وَمَعَهُ شِحْرَةٌ مِنْ ذَهَبِ كَأُعْطِيَ مَجُورًا كَنبَرًا لِيَلَ يُفَرُّمَهُ مَعَ دَسَوَتِ ٱلْفَدِّيسِينَ حَسِمِهُ عَلَى مَدْنَحِ ٱلدُّهَبِ ٱلَّهِ مُعَامِرَ ٱلْعُرْسِ • ٤ فَصَوْدَ دُحالُ ٱلْجُورِ مَعَ صَالَواتِ ٱلْمِدْيِسِينَ مِنْ يَكْرِ

ٱلْمَلَاكِ أَمَامَرُ ٱللَّهِ. ٥ ثُمَّ أَحْدَ ٱلْمَلَاكُ ٱلْغُعَرَةَ وَمَلَاهَا مِنْ كَامِرِ ٱلْمَذْنَجِي وَأَلْدُهَا إِلَى ٱلْأَرْصِ فَعَدَّتَتْ ٱصْوَاتْ وَرُعُودٌ وَيُرُونُ وَرَكُرَ ٢ ثُمُّ إِنَّ ٱلسَّبْعَةَ ٱلْهَلَائِكَةِ ٱللَّهِينَ مَعَهُمُ ٱلسَّبْعَهُ ٱلْأَنْوَاقُ عَهِيْـأُولِ كِنَى بُسُونُوا ۥ ٧ فَيُوقَ ٱلْهَلَاكُ ٱلْأَوَّلُ فَحَدَثَ بَرَدُ وَمَالُرٌ تَغَلُّوطُأْلِ بِدَمْ وَأَنْبِهَا إِلَى ٱلْأَرْضِ مَآخَرَقَ ثُلَثَ ٱلْأَشْعَامِ وَآخَرَقَ كُلُ عُشْبِ أَخْصَرَ ٨ ثُمَّ مَوْقَ أَمَلَالُهُ عَالِي فَكَأْتُ حَلَّا عَظِيمًا مُنْفِدًا بِٱنَّاجِي أَلْفِيَّ إِلَى ٱلْفَرْرِ فَصَاحَرَ لُلُثِ ٱلْجَمْرِ دَمًا. ٩ وَمَاتَ ثُلُثُ آمُنُكَ آمُنَكَ يَعْلِي ٱلَّذِي ٱلَّذِي إِنَّالِهُمْ ٱلَّذِي لَهَا حَيْرَةٌ ۗ وَأَعْلِكَ ثُلُثُ ٱلسُّعُن ١٠ ثُمَّ مَوَّقَ ٱلْمَلَاكُ ٱسَّالِكُ فَسَقَطَ مِنَ ٱلسَّمَاء كُوْكُبُ عَطِيمٌ مُنَّادِدُ كَبِصْبَاحٍ وَرَقَعَ عَلَى أَلُتِ ٱلْأَمْهَارِ وَعَلَى بَمَا بِيعِ ٱلْمِيَامِ. ١١ وَأَسْمُ ٱلْكُوْكُ لِي يُدْعَى

ٱلْأَفْسَنْتِينَ فَصَارَ ثُلُثُ ٱلْمِيَاهِ أَفْسَنْتِينًا وَمَاتَ كَتْبِيرُ مِنَ

أُحُلُ نَيَّةِ أُمَّ وَاتِ أَنْوَاةِ ٱنْتَلَفَٰذِ ٱلْمَلَائِكَةِ ٱلْمُرْمِعِينَ أَنْ بَيُوْقُوا

ٱلْأَصَّاحُ ٱلنَّاسِعُ

ا ثُمَّ مَوَّقَ ٱلْمَلَاكُ ٱلْحَامِينُ فَرَأَيْتَ كُوْكَبَا فَدُ سَفَطَ مِنَ ٱلسَّمَاءُ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَأَعْطِيَ مِعْنَاحَ سِبْر ٱلْهَاوِيَةِ. ٢ فَفَتَحَ يَاثِرَ ٱلْهَاوِيَةِ فَصَّدِدَ دُحَانٌ مِنَ ٱلْبِيْرِ كَدُحَالِ أَنُونِ عَظِيمٍ فَأَطْلَمَتِ ٱلشَّمْسُ وَٱلْحَوْ مِنْ فُحَانِ ٱللَّهِ أَنْ وَمَنَ ٱلدُّخَانِ خَرَجَ حَرَادٌ عَلَى ٱلْأَرْضِ

فَأَعْطِيَ سُلْطَأَنَا كَمَا لِعَمَارِبِ ٱلْأَرْضِ سُلْطَأَنْ •

1 (3) 1.7 عَوْضِلَ لَهُ أَنْ لَا بَصُرًا عَشْبَ ٱلْأَرْضِ وَلَا شَيْئًا أَحْصَرَ وَلَا شَجَرَةً مَا إِلاَّ ٱلنَّاسَ مَفَطِ ٱلَّذِينَ لِبْسَ هُمْرٍ خَنْمُ ٱللهِ عَلَى حِبَاهِمِ \* ٥ وَأَعْطِي أَنْ لَا يَقْتُلُمُ مِلْ أَنْ يَتَعَدَّنُوا خَيْمَةَ شَهْرٍ. وَعَدَلْهُ كَعَلَابِ عَفْرَبِ إِذَا لَدَغَ إِنْسَامًا. ٣ وَفِي زِلْكَ لَأَنَّا رِسَطَلُبُ أَنَّاسُ ٱلْمَوْتَ وَلَا يَعِدُونَهُ وَيَرْعَبُونَ أَنْ يَبُونُوا فَيَهُرُبُ لَمُونُ مِيمٌ ٧٠ وَشَكُلُ ٱلْحَرَادِ شِنْهُ - مَلِ مُهَيَّأَةِ لِلْحَرْبِ وَعَلَى رُزُوسِهَا كَأْكَالِلَ شِبِهِ ٱلدَّهَبِ وَوُحُوهُهَا كَوُحُوهِ ٱلنَّاسِ . ٨ وَكَانَ لَهَا شَعْرُ كَشَعْرِ أَدْيِمَا ﴿ وَكَانَتْ أَنْمَانُهَا كَأَنْمَانِ ٱلْأُسُودِ ا وَكَانَ لَهَا دُرُوعٌ كَدُرُوعٍ مِنْ حَدِيدٍ وَصَوْتُ أَخْجِهَمَا كَصَوْتِ مَرْكَبَاتِ حَلَ كَدِرَةِ نَجْرِبُ إِلَى قِطَالٍ. ١٠ وَلَهَا أَذَمَاتُ شِنْهُ ٱلْعَـَارِبِ وَكَانَتْ فِي أَذَابِهِـــَا حُمَاتُ وَسُلْطَامُا أَنْ نُودِيَ ٱللَّاسَ حَمِسُةَ أَشْهُر ١١ وَلَهَ مَلَاكُ لَهَاوِيَةِ مَلِكًا عَلَيْهَا لَهُمُهُ مَالْمُهِمُولِيَّةِ أَمَذُونُ وَلَهُ يِٱلْبُولَايَّةِ ٱللَّمُ أَبُولِيُونَ ١٢ ٱلْوَيْلُ ٱلْوَحِدُ

مَصَى هُوكَا يَأْتِي وَبِلاَرِ أَيْضًا بَعْدَ هٰذَا ١٢ ثُمُّ مَوْقَ ٱلْمَلَاكُ ٱلسَّادِسُ فَسَمِعْتُ صَوْتًا وَاحِلًا مِنْ أَرْبَعَةِ قَرُونِ مَدْبِجِ ٱلدَّمَبِ ٱلَّذِي أَمَامَرَ أَلْهِ ١٤ فَائِلاً لِلْمُلَاكِ ٱلسَّادِسِ ٱلَّذِي مَمَهُ ٱلْمُوقُ فُكٌّ ٱكَّرْبَعَةَ ٱلْمَلَائِكَةِ ٱلْمُنَيِّدِينَ عِنْدَ ٱلْمُهَرِّ ٱلْعَطِيمِ ٱلْمُرَاتِ.

٥ ا فَأَنْمُكُ ۗ لُأَرْنَعَهُ ٱلْمَلَائِكَةُ ٱلْمُعَدُّورَ لِلسَّاعَةِ فَ مَوْمِر وَّلْتُهْرِ وَأَمَّنَهُ لِكَيْ يَتُنُوا ثُلُكَ ٱلدَّاسِ ١٦٠ وَعَدَدُ جُيُوسُ ٱنْفُرْسَانِ مِنْنَا ٱلْعِياَلْفِي. وَأَنَّا سَعِفْتُ عَدَدَهُمْ.

١٧ وَهُكُمَا رَأَيْتُ ٱلْحَيْلَ فِي ٱلرُّوبَا وَأَنْجَا لِيدِنَ عَالِمُهَا. لَمْ دُرُوغٌ نَارِيَّةٌ ۚ وَأَسْمَانُحُوبِيَّةٌ ۚ وَكِيْرِيتِيةٌ ۗ وَزَوُّوسُ ٱلْحَيْلِ كُرُوْوسِ ٱلْأُسُودِ وَمِينَ ٱقْوَاهِمَا يَخْرُجُ مَامِنْ وَدُحَانُ ۖ وَكِبْرِيتُ ١٨٠ مِنْ هَذِهِ ٱلنَّلْتَةِ قُتِلَ ثُلُثُ ٱلنَّاسِ مِنَ

ٱلنَّارِ وَٱلدُّحَانِ وَٱلْكِبْرِيتِ ٱلْكَارِحَةِ مِنْ ٱفْوَاهِمَا ١٩٠٥ وَإِنَّ مُلْطَامَهَا هُوَ فِي أَمْوَاهِمَا وَفِي أَدْمَامِهَا لِأَنَّ أَذْمَامَهَا لِأَنَّ أَذْمَامَهَا شِيهُ ٱلْحُيَّاتِ وَلَهَا رُؤُوسٌ وَبِهَا نَضْرُهُ. ٣٠ وَأَمَّا مَثِيَّهُ ٱلْأَاسِ

ٱلَّذِينَ لَمْ يُعْلَلُوا بِهِٰذِهِ ٱلضَّرِّبَاتِ فَلَمْ يَنُونُوا عَنْ أَعْمَالِ أيديهم حتى لا بَسْحُدُول لِلشَّبَاطِينِ وَأَصْام ٱلدَّهَبِ وَأَعِضَةِ وَالْعَاسِ وَنَحْرَ وَأَخْشَبِ ٱلَّذِي لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ نُبْصِرَ وَلاَ تَسْمُعَ وَلاَ نَهْشِيِّ ١٦ وَلاَ تَابُوا عَنْ فَلْلِمِ وَلاَ عَنْ سِخْرِهِمْ وَلاَ عَنْ زَيَاهُمْ وَلاَ عَنْ سَرِقَتِهِمْ ألأضح فح العانير ا ثُمُّ رَأَيْتُ مَلاَكَ آخَرَ فَوَيًّا كَارِلاً مِنَ ٱلسَّهَاء مُنَسَرِبِلاً بِعَمَالَةِ وَعَلَى رَأْبِهِ فَوْسُ قُرَحَ وَوَحَهُهُ كَالْثُمْس وَرَحَلَاهُ كُفَّمُودَىٰ مَاسِ ٢ وَمَعَهُ فِي يَدِهِ سِفْرٌ صَغِيرٌ مَقُوحٌ فَوَضَعَ رِجُلَهُ ٱلْبُهْنَى عَلَى أَنْكُو وَٱلْيُسْرَى عَلَى الْأَرْضِ ٢ وَصَرَحَ مِصَوْتِ عَظِيمٍ كَمَا يُرْمُحُرُ ٱلْأَسَدُ. وَمَدَّ مَا صَرَحَ تَكُلُّمَتِ ٱلرْعُودُ ٱلسَّبْعَةُ بِأَصْوَاتِهَا. ٤ وَبَعْلَ مَا تُكُلَّمَتِ ٱلرُّعُودُ ٱلسَّبْعَةُ بِأَصْوَاتِهَا كُنْتُ

مُرْمِيًّا أَنْ أَكْنُبَ فَسَمِعْتُ صَوْنًا مِنَ ٱلسَّبَاء قَائِلاً لِيَّ أَحْتِمْ عَلَى مَا تَكُلَّمَتْ بِهِ ٱلرُّعُودُ ٱلسَّبْعَةُ وَلاَ تَكْتُبَهُ .

ه وَٱلْمَلَاكُ ٱلَّذِي رَأَيْنُهُ وَافِعًا عَلَى ٱلْخُرِ وَعَلَى ٱلْأَرْضِ رَفِعَ بَدَهُ إِلَى ٱلسَّمَاءُ ٦ وَأَفْسَمَ بِأَنْحَى إِلَى أَمَدِ ٱلْآمِدِ مَ

صَوْتِ ٱلْمَلَاكِ ٱلسَّامِعِ مَنَى أَرْمَعَ أَنْ يُبُونَ بَيْمُ أَيْضًا

٨ وَٱلصُّوتُ ٱلَّذِي كُنْتُ قَدُّ سَمِينَهُ مِنَ ٱلسَّمَامُ

كَلُّمْنِي أَيْضًا وَقَالَ أَدْهَبْ حُذِ ٱلبِّيرُ ٱلصَّغِيرَ ٱلْمَتْمُوحَ

ٱلَّذِي حَلَّقَ ٱلسُّمَاءُ وَمَا مِيهَا وَٱلْأَرْضَ رَمَا فِيهَا كَالْبَمْرَ وَمَا فِيهِ أَنْ لَا يَكُونُ زَمَانٌ تَمَدُ ٧ مَلَ فِي أَيَّامِ

سِرُ ٱللهِ كَمَا بَشَرَ عَبِدَهُ ٱلأَسْبَاء

في يَدِ ٱلْمَلاَكِ ٱلْوَافِفِ عَلَى ٱلْجَرِّرِ وَعَلَى ٱلْأَرْضِ.

ا فَذَهَبْتُ إِلَى ٱلْمُلَاكِ فَائِلًا لَهُ أَعْطِي ٱلسُّعْرَ ٱلصَّغِيرَ . فَنَالَ لِي خُدُةٌ وَكُنَّهُ فَسَجِّعَلُ حَوْمَكَ مُرًّا وَلَكِنَّهُ فِي

فَمِكَ يَكُونُ حُلُوا كَالْعَالَ ١٠٠ فَأَخَذْتُ ٱلدِّهْرَ أَلَمُ عَيْرَ مِن يَدِ ٱلْمُلَاكِ وَكُنْتُهُ فَكَانَ فِي فَي حُلُواً

كَالْعُسَرُ وَتَعَدُّ مَا أَكُلُّهُ صَارَ حَوْفِي مُرًّا . ١١ فَمَالَ لِي يَعِيبُ أَمُّكَ مَّنَّكُم أَبْضًا عَلَى شُعُوبٍ وَأَثْمَ وَأَلْسِنَةِ

وَمُلُوكِ كَثِيرِينَ

ٱلْأَصْعَالِجُ ٱلْحَادِيَ عَشَرَ

ا ثُمُّ أَنْطِيتُ فَصَبَةَ شَبْهُ عَمَّا وَوَنَفَ ٱلْهَلَاكُ
 قَائِلًا لِي قُمْرُ وَفِينَ هَيْكُلَ ٱللهِ فَأَنْهَدُنَحَ وَالسَّاحِدِينَ

فِيهِ . ٢ قُلْمًا ٱللَّارُ ٱلَّذِي هِيَ حَارِجَ ٱلْهَيْكُلِ فَٱطْرَحْهَا

خَارِجًا وَلاَ نَقِسُهَا لِأَنَّهِ أَنْ أَعُطِيتُ لِلْأَمَرِ وَالْمَعِينَ لَلْأَمَرِ وَالْمَعِينَ شَهْرًا. وَسَبَدُوسُونَ ٱلْمَدِيهَ ٱلْمُعَدَّسَةَ ٱلْنَبْدِ وَالْرَبْعِينَ شَهْرًا.

اً وَسَأَعْظِي لِشَاءِدِيٌّ فَيسَبَّارِ أَنْهَا وَمِثْنَيْنِ وَسِابُونَ مُ وَسَأَعْظِي لِشَاءِدِيٌّ فَيسَبَّارِ أَنْهَا وَمِثْنَيْنِ وَسِابُونَ

يَوْمَا لَابِيَيْنَ مُسُوحًا.؛ هَذَالِ هُمَا ٱلرَّيْنُونَكَانِ وَٱلْمَارِتَانِ ٱلْفَايْنِيَانِ أَمَامَ رَبِّ ٱلْأَرْضِ. ۚ وَإِنْ كَانَ أَحَدٌ بُرِيدُ

أَنْ يُوْزِيَهُمَا غَرْجُ نَارٌ مِنْ فَهِهَا وَأَحُلُ أَعَلَاهُمُهَا وَإِنْ كَانَ أَحَدُ يُرِيدُ أَنْ يُؤْذِيهُمَا مَهْكَمَا كَ مُدَّ أَنَّهُ يُقَلُّى 1 هٰذَانِ لِمُهَا ٱلشَّلَطَانُ أَنْ يُعْلِيَا ٱلسَّهَاءَ حَتَّى

بَنْتُلُ. ٦ هٰذَانِ لَمُهَا ۚ أَالْلُطَانُ انْ يَعْلَيْنَا السَّمَاءُ حَتَى لَا تُهْطِرَ مَطَرًا فِي أَيَّامِ بُنُونِهِمَا وَلَهُمَا سُلُطَانُ عَلَى \*\* تُهْطِرَ مَطَرًا فِي أَيَّامِ بُنُونِهِمَا وَلَهُمَا سُلُطَانُ عَلَى

ٱلْمِيَاهِ ۚ أَنْ نَجُوَلِكُمَا إِلَى دَمْرٍ كُوَّنَ بَضْرِنَا ٱلْأَرْضَ

بِكُلِّ صَرَّنَةِ كُلُّمَا أَرَادًا ٧٠ وَمَنَى نَمَّمَا شَهَادَتُهُمَا فَٱلْوَحْشُ ٱلصَّاءِدَ مِنَ ٱلْهَاوِيَةِ سَيَصْعُ مَعْهُمَا حَرْبًا وَيَعْلَيْهُمَا وَيَقْتَلُهُمَا ٥ ٨ وَتَكُونُ جُنَّاهُمَا عَلَى شَارِعِ ٱلْمَدِينَةِ ٱلْعَطِيمَةِ ٱتَّنِي تُدْعَى رُوحِيًّا سَدُومَ وَمِصْرَ حَبُّثُ صُلِبَ رَثُما أَبْصًا ١٠ وَيَنْظُرُ أَ مَاسٌ مِنَ ٱلدُّهُومِ وَالْعَبَائِلِ وَالْأَلْسِيَةِ وَالْأَمْرِ خُشَّيْهِمَا تَشْتَوْ أَبَّامٍ وَيِصْمَا وَلاَ يَدَعُونَ جُنَّيَهُمَا نُوصَعَانِ فِي قُنُورٍ . ﴿ وَيَشْمَتُ بهِمَا ٱلنَّاكِبُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ وَيَنْهَلُونَ وَيَرْسِلُونَ هَدَايَا مَعْضُهُمْ لِبَعْصِ لِأَنَّ هٰذَبَنِ ٱلنَّبِيِّسِ كَانَا فَدُ عَذَّ اَ ٱلسَّاكِينَ عَلَى ٱلْأَرْضِ ١١٠ ثُمَّ بَعْدُ ٱلنَّهَ ٱلَّا المُ تَأْلِيْصُعْبِ دَحَلَ فِيهِمَا رُوحُ حَبُورٌ مِنَ ٱللَّهِ فَوَقَمَا عَلَى أُرْجُلِهِما وَوَفَعَ حَوْفٌ عَظِيمٌ عَلَى ٱلَّذِينَ كَالُوا بَنْظُرُوبَهَا. ١٢ وَسَمِعُوا صَوْتًا عَظِيمًا مِنَ ٱلسَّمَاءُ قَائِلًا لَهُمَا أَصْعَلَ إِلَى هُهُمَا فَصَعِينَا إِلَى ٱلسَّمَاءُ فِي ٱلسَّمَا أَوْ وَلَهَارَهُمَا أَعْنَازُهُمُا ١٠ وَفِي نِمْكَ أَنسَّاعَةِ حَدَّثَتْ زَلْزَلَةٌ عَظِيمَةٌ فَسَغَطَ عُشْرُ ٱلْهَدِينَةِ وَنُيْلَ بِٱلرَّلْزَلَةِ ٱسْهَاءٌ مِنَ ٱلنَّاسِ سَبَّعَةُ ٱلَّافِ وَصَامَرِ ٱلبَّافُونَ فِي رَعْمَةٍ وَأَعْطُواْ تَحَمَّنَا لِإِلَٰهِ ٱسَّمَاءً . ١٤ ٱلْوَيْنُ ٱلثَّانِي مَصَى وَهُوَكَا ٱلْوَيْلُ ٱلْمَالِثُ يَأْتِي سَرِيعًا ٥١ ثُمُّ مَوْقَ ٱلْهَلَاكُ ٱلسَّابِغِ مُحَدَّثَتْ أَصْوَاتْ عَظِيمَةٌ فِي ٱلسَّمَاءُ مَائِلَةً فَدْ صَارَتْ مَمَالِكُ ٱلْعَالَمِ لِرَبُّنَا وَمُسِجِهِ فَسَيَهُ لِكُ إِلَى أَنَّهِ ٱلْكَهْرِينَ ١٦٠ قَ لَأَرْبَعَةُ وَالْمِيثُرُونَ لَنَّا ٱلْخَالِينُونَ أَمَامَرَ ٱللَّهِ عَلَى عُرُوشِهِمْ حَرُّولَ عَلَى وُحُوهِمْ وَسَحَدُولَ بِنَّهِ ١٧ قَائِلِينَ يَشُكُرُكَ أَيْمَا ٱلرَّبْ ٱلَّهِ ۚ ٱلْهَادِرُ عَلَى كُلِّ شَيْءٌ ٱلْكَائِنُ وَٱلَّذِي كَانَ وَٱلَّذِي يَأْنِي لِإَنَّكَ أَحَذْتَ قُدْرَنَكَ ٱلْعُطِيمَةَ وَمَلَّكُتَ ١٨٠ وَغُصِسَتِ ٱلْأُمَمُ ۖ وَأَنَّى غَضَبُكَ وَرَمَانُ ٱلْأَمْوَاتِ لِلْمَالُوا وَإِنْظِي ٱلْآخِرُهُ لَعَبِدِكَ ٱلْأَبْيَاءُ وَالْقِدُرِسِينَ وَأَنْحَانِمِينَ أَسْلَتَ ٱلصِّعَامِ وَٱلْكَرَبِ وَلِهُاكَ أَنْذِينَ كَانِي يُهَكُّون ٱلْأَرْضَ. ١٦ وَأَفْح

هَيْكُلُ ٱللَّهِ فِي ٱلسَّمَا ۗ وَصَهَرَ نَا ْوِتُ عَهْدِهِ فِي هَيْكَلِهِ وَحَدَشَتْ بِرُونٌ وَأَصْوَاتٌ وَرُعُودٌ وَرَلْزَلَةٌ وَيَرَدُ عَظِيمٌ ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّانِي عَشَرَ ا وَظَهَرَتْ آيَّةٌ عَظِيمَةٌ فِي ٱلسَّمَاءُ أَمْرَأَةٌ مُتَسَرَّبِلَهُ ۚ يَالْغُمُس وَالْفَمَرُ خَعْتَ رَحَّلَيْهَـا وَعَلَى رَأْسِهَا ﴿ كُلِيلٌ مِن أَنْهُوا عَشَرَ كُوْكُبًا ٢ وَفِيَ حُمْلَى نَصْرُخُ مُتَعَقِصَةٌ وَمُنَوَجِّعَةٌ لِتَلِدَ ٢٠ وَطَهَرَتْ آيَةٌ أَحْرَى فِي ٱسْكَاء . هُوَدَا نِيِّينٌ عَطِيمٌ أَحْمَرُ لَهُ سَبِّعَهُ رُؤُوسِ وَعَشْرَةُ فَرُونِ وَعَلَى رَوْرِسِهِ سَبْعَةُ لِيُحَالِ ٤٠ وَدَيَّهُ بِحُرْ ثُلُتَ نَحُومِ ٱلسَّمَاءُ مَطَرَحَهَا إِلَى ٱلْأَرْصِ. وَالنَّبِينُ وَقَمَ أَمَامَرَ ٱلْمَزَأَةِ ٱلْعَنِيدَةِ أَنْ لَلِدَ حَقَّى يَبَتَلِعَ وَلَدَهَا مَنَى وَلَدَتْ. ٥ فَوَلَدَت آمَا ذَكَرًا عَبْدًا أَنْ يَزعَى حَمِيعَ ٱلْأُمَّ بِعَمَّا مِنْ حَدِيدٍ. وَأَحْنُعُلِفَ وَمَدْهَا إِلَى آللهِ وَإِلَى عَرْسِهِ ٦٠ وَٱلْمَرْأَةُ هَرَبَتْ إِلَى ٱلْبَرْيَةِ حَيْثُ

لَهَا مُوْصِعٌ مُعَدُّ مِنَ ٱشْمِ لِكَيٌّ بَعُولُوهَا هُمَاكَ

ألفآ وَمِثْنِينِ وَسِتِينَ يَوْمَا

الوَحَدَثَتُ حَرْبٌ فِي ٱلْمَاء مِعِ أَيْلُ وَمَلَائِكُتُهُ حَارَتُها ٱلْتِيْنِنَ وَحَارَبَ ٱلْتِينِ وَمَلَائِكَتُهُ ٨ وَلَمْ يَفُووْا فَلَمْ يُوحَدُ مَكَانِهُمْ بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي ٱلسَّمَا ۗ ١٠ فَطُرِحَ ٱلنِّيبِنُ ٱلْعَطِيمُ ٱلْحَيَّةُ نَفْدِيَةُ ٱلْمَدْءُوْ إِلْمِسَ وَٱلثَّبْطَانَ ٱسِّعِ بَضِلُ ٱلْمَا لَرِّ كُلُّهُ طَرِحَ إِلَى ٱلْأَرْصِ وَطَرِحَتْ مَعَهُ مَلَائِكَتُهُ • اوَسَمِعْتُ صَوْنًا عَطِيمًا قَائِلًا فِي ٱلسَّمَاءُ ٱلْآنَ صَامَرَ خَلَاصُ إِلْهِيَا وَقُدْرَتُهُ وَمُلْكُهُ وَسُلْطَانُ مَسِعِهِ لِأَنَّهُ فَدُ طَرِحَ ٱلْهُمْنَكِي عَلَى إِحْوَنِيَا ٱلَّذِي كَانَ بَمُنْكِي عَلَيْهِمْ أَمَامَرَ إِلْهِمَا نَهَازًا وَلَيْلَاهِ ١١ وَهُمْ عَالَبُوهُ بِدَمِ تَحْرُوفِ وَيَكُلِهَ فِي شَهَادَتِهِمْ وَلَرْ بَعِيبُوا حَيَاتُهُمْ حَتَّى ٱلْمَوْتِ ١٢ مِنْ أَحْلُ هْنَا ٱمْرَحِي أَنَّهُمَا ٱلسَّمْوَاتُ وَٱلسَّاكِنُونَ فِيهَا. وَبْلُ

ا لِمُعَاكِنِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْجَمْرِ لِأَنَّ إِللِّينَ مَرَلَ إِلَيْمُزْ وَيِهِ

عَضَبُ عَطِيمٌ عَالِهَا أَنَّ لَهُ زَمَانًا قَلِيلًا

١٢ وَلَمَّا رَأْمُ ٱلنَّذِينُ أَنَّهُ طَرِحَ إِلَى ٱلْأَرْضِ

أَضْطَهَدَ ٱلْمَرَأَةَ ٱلَّذِي وَلَدَتْ ٱلإِّبْنَ ٱلذُّكَّرَ ١٤٠ فَأَعْطِيَت ٱلْمَرَاةُ حَاحَي ٱلنَّسْرِ ٱلْعَظِيمِ لِكِي تَطْيِرَ ۚ إِلَى ٱلْبَرِّيَّةِ ﴿ لَمُوْضِعِهَا حَيْثُ نُعَالَ رَمَانًا وَزَمَادُنِ وَيَصْغُمَ زَمَان مِنْ وَحْدِ ٱلْحُيَّةِ . ١٥ مَا لَنْتَ ِ ٱلْحَيَّةُ مِنْ فَرَهَا وَرَاءَ ٱلْمَرَاَّةِ مَا ۚ كَنَهَرَ لِغَبِّنَكُما نَحْمَلُ بِٱلنَّهِرَ ١٦٠ مَأْعَالَتِ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَرَاةُ وَفَعَتِ ٱلْأَرْضُ مَهَا وَأَسْلَعَتِ ٱلمُّهَرَّ ٱلَّذِي ٱلْمَاهُ ٱلْتَيْبِينُ مِنْ فَمِهِ - ١٧ فَغَضِتَ ٱلنَّبِينُ عَلَى ٱلْمَرْآةِ وَدَهَبَ لِيَصْعَ حَرْنًا مَعَ ۖ اقِي نَسْلِهَا ٱلدِينَ يَجْمَطُونَ وَصَايَا ٱللهِ وَعِيْدَهُمْ شَهَادَةُ يَسُوعَ الْمَسِعِ

ٱلْأَضَّاحُ أَنَّا لِكُ عَشَرَ

ثُمَّ وَقَائَتُ عَلَى رَمْلِ أَنْفَرِ . فَرَأَبْتُ وَخَمَّا طَالِمًا مِنَ أَنْبُثُ وَخَمَّا طَالِمًا مِنَ أَنْفِر أَنْهُ وَرُونِ وَعَلَى فَرُودِ مِنَ أَنْفِرَ أَنْهُ سَبْعَةُ رُؤُوسِهِ أَنَّمْ نَجْدِيفِ وَ٢٠ وَأَلُوخْشُ عَشَرَةُ يَجْدِيفِ وَ٢٠ وَأَلُوخْشُ مَنْدِ وَفَوَائِمَةً كَنَواغ دُبُ وَمَنَّ أَنْهُ كَنَواغ دُبُ وَفَائِمَةً كَنَواغ دُبُ وَفَائِمَةً كَنَواغ دُبُ وَقَائِمَةً كَنَواغ دُبُ وَقَائِمَةً كَنَواغ دُبُ وَقَائِمَةً وَعَرْشَةً وَمُلْطَالًا

عَظِيمًا ٢٠ وَرَأْبُتُ وَاحِلًا مِن رُوُّوبِهِ كُأْنَّهُ مَدُّنُوخٌ لِلْمُوْتِ وَحُرْحُهُ ٱلْمُعِيثُ قَدْ شُغِيَّ وَتَعَبَّتُ كُلُّ ٱلْأَرْضِ وَرَاءَ ٱلْوَحْشِ ۽ وَحَجَدُولِ لِلنِّينِ ٱلَّذِي أَعْطَى ٱلسُّلْطَ نَ لِلْوَحْسُ وَسَعَدُولِ لِلْوَحْسُ قَاتِلِينَ مَنْ هُوَ مِثْلُ ٱلْوَحْسُ. مَنْ يَسْنَطِيعُ أَنْ نَجَارِمَهُ • وَأَعْطِيَ فَمَا يَتَكَلَّمُ بِعَظَائِمَ ۗ وَنَعَادِيمَ وَأَعْطِيَ سُلْطَانًا أَنْ بَعْمَلَ ٱثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ شَهُرًا ٦٠ مَعْنَحَ صَهُمْ بِٱلنَّجْدِيفِ عَلَى ٱللَّهِ يَجْدِّفَ عَلَى ٱسْمِهِ وَعَلَىٰ مَسْكَيْهِ وَعَلَىٰ ٱلسَّاكِينَ فِي ٱلسَّمَاءُ ۚ ٧ وَأَعْطِيٰ أَنْ يَصْنَعَ حَرْبًا مَعَ ٱلْمِدِّيسِينَ وَبَعْلَيْهُمُ وَأَعْطِيَ سُلْطَامًا عَلَىٰ كُلُّ فَسِلَةِ وَلِسَانِ وَأُمَّةٍ ٨ فَسَبَعُدُ ۖ لَهُ جَمِيعُ ٱلسَّاكِينِنَ عَلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّدِينَ لَيْسَتْ ٱسْمَاتُونُمْ مَكْنُونَةً مَنْدُ نَاسِيسِ أَنْعَالَهِم فِي سِفِرْ حَيْوةِ ٱلْخُرُوفِ ٱلَّذِي دُحَ. ٩ مَنْ لَهُ أَذُنْ فَلَيْسَمَعْ. الْإِنْ كَانَ أَحَدْ بَجْمَعُ سَبْيًا فَإِلَى ٱلسِّي يَدْهَبُ. وَإِنْ كَانَ أَحَدٌ يَقَتُلُ بِٱلسِّيفِ فَيَنَّبُنِي أَنْ يُعْتَلَ السَّفْ . هُمَّا صَبْرُ ٱلْقِدَّيسِينَ وَإِيمَالْهُمُ

١١ ثُمَّ رَأَيْتُ وَحْنَا آحَرَ طَالِعًا مِنَ ٱلْأَرْضِ وَكَانَ لَهُ فَرْنَاںِ شِيَّهُ حَرُوفٍ وَكَانَ يَنَكَلَّمُ كَتْبِيْنِ. ١٢ وَيَعْمَلُ يَكُلُّ سُلُطَانِ ٱلْوَحْسِ ٱلْأَوَّلِ أَمَامَهُ وَيَعْمَلُ ٱلْأَرْضَ وَٱلسَّاكِينَ فِيهِــَا بَشَجُدُونَ لِلْوَحْشِ ٱلْأَوَّل ٱللِّي شُفِيَ حُرْحُهُ ٱلمُّهِيثُ ١٠ وَيَصُّعُ ٱ يَأْتِ عَظِيمَةً حَمَّى إِنَّهُ يَجْعَلُ مَارًا مَثْرِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءُ عَلَى ٱلأَرْضِ فَنَّامَ ٱلنَّاسِ ٤٠ وَنُصِلُ ٱلسَّاكِينَ عَلَى ٱلأَرْضِ بِٱلْاَيَاتِٱنَّنِي أَعْطِيَ أَنْ يَصْمَمَا أَمَامَرَ ٱلْوَحْشِ قَائِلًا لِسَّاكِيِنَ عَلَى ٱلْأَرْضِ أَنْ يَصْعَوا صُورَةً يِلْوَحْش ٱلَّذِي كَانَ بِهِ خُرْحُ ٱلسَّيْفِ وَعَاشَ ١٥٠ وَأَعْطِيَ أَنْ يُعْطِيَ رُوحًا لِصُورَةِ ٱلْوَحْشِ حَتَّى نَتَكَمْمَ صُورَهُ ٱلْوَحْشِ وَيَجْعَلَ حَبِيعَ ٱلَّذِينَ لاَ يَسْجُدُونَ لِصُورَةِ ٱلْوَحْشَ بُقْتُلُونَ ١١ وَيَحْعُلَ ٱلْحَمِيعَ ٱلصِّعَارَ وَٱلْأَكِبَارَ وَٱلْأَعِياءُ تَأْلِمُقَرَاء كَالْآحْرَامَ وَٱلْعَبِيدَ نُصَعَهُ لَمُمْز مِيمَةٌ عَلَى بَدِهِمُ ٱلْيُمْنَى أَوْ عَلَى حَبَهْمَوْمُ ١٧ وَأَنْ لَا يَقْلِيمَ أَحَدٌ أَنْ

يَشْنَرِيَ أَوْ بَسِعَ إِلاَ مَنْ لَهُ ٱلجَّمَةُ أَوِ أَسْمُ ٱلْوَحْسِ أَوْ عَدَدُ ٱللهِ وهِ الْهُمَا ٱلْحَكْمَةُ. مَنْ لَهُ فَهُمْ مَثَلَجْسُبْ عَدَدَ ٱلْوَحْشِ فَأَيِّهُ عَدَدُ إِنْسَانِ. وَعَدَدُهُ سِنْمِ تَهْ وَسِيَّةٌ وَسِنُّونَ ٱلْأَضْعَاجُ لَوْالِعُ عَشَرَ

ا ثُمٌّ نَطَرْتُ وَإِنَا حَرُوفٌ وَافْفٌ عَلَى حَبَلِ صِهْمُونَ وَمُعَهُ مِنَّهُ ۚ وَأَرْبَعَهُ ۚ وَأَرْبَعُونَ أَلْعًا لَهُرُ آمُمُ أَسِهِ مَكْتُواً عَلَى حَاهِمُ ٣٠ وَسَمِعْتُ صَوْنًا مِنَ ٱلسَّمَاءُ كَصَوْتِ مِيَاهِ كَدِرَةً وَكُصُوْتِ رَعْدٍ عَظِيمٍ. وَسَمِعتُ صَوْنًا كُصَوْتِ صَارِسَ وَٱلْهِيثَارَةِ بَضْرِيُونَ بِفِيثَارَاتِهِ. ٢ وَغُمْ يَأْرَبُّهُونَ كَنَّرْسِمَةِ جَدِيدَةِ أَمَامَرَ ٱلْعَرْشِ وَأَمَامَرَ ٱلْأَرْسَةِ ٱلْحَيْوَاكَتِ وَٱلثَّيُوخِ وَلَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُ أَنْ يَعَلَّرُ ٱلْمَرْبِيمَةَ إِلَّا ٱلْبِيَّةُ وَٱلْأَرْبَعَةُ وَٱلْأَرْبَعُونَ ٱلْمَا ٱلَّذِينَ ٱشۡنَارُوا مِنَ ٱلَّارِضِ،٤ هُوُّكَاءَ ثُمُ ٱلَّذِينَ لَمْ يَتَغَيِّسُوا مَعَ ٱلبِّسَاءُ لِأَنَّهُمْ أَطْهَاسٌ، هَوُّلَاءُ هُمُ ٱلَّذِينَ يَتَبِهُون ٱلْخَرُوفَ حَيْثُمَا ذَمَبَ . هُوُّلَاءَ أَشُنْرُوا مِنْ

بَيْنِ ٱلنَّاسِ بَاكُورَةً لِلهِ وَلِلْحَرُّوفِ ٥ وَفِي أَمُواهِمْ لَمُّ يُوجَدُ غِيثُنَّ لِأَنَّهُمْ بِلاَ عَيْبٍ قَدَّامَ عَرْشِ اللَّهِ ٦ ثُمٌّ رَأَيْتُ مَلاَكَاآحَرُ طَائِرًا فِي وَسَطِ ٱلسَّمَاءُ مَّكُهُ بِثَارَةٌ أَبَدِينَهُ ۖ لِيُسَوِّرَ أَنسَاكِينَ عَلَى ٱلْأَرْضِ وَكُلُّ أَمَّةِ وَقَبِيلَةِ وَلِسَارِ وَشَعْسُو ٧ فَالِلَّا بِصَوْتِ عَظِيمٍ حَافُوا ٱللَّهَ وَأَعْطُوهُ نَجِدًا لِمَّ لَّهُ فَدْ حَامِثْ سَاعَةُ دَبُّوءَهِ وَاعْجُدُوا لِصَانِعِ ٱلسَّمَاءُ وَكَرْضِ وَالْخَرِ وَبَارِعِ ٱلْمِيَاهِ لَمْ ثُمَّ تَبِعَهُ مَلَاكُ آحَرُ فَائِلًا سَفَعَلَتْ سَفَعَلَتْ سَفَعَلَتْ سَفَعَلَتْ كَايِلُ ٱلْهَدِينَهُ ٱلْعَطِيمَةُ لِأَنَّهَا سَفَتْ جَبِيعَ ٱلْأَمْ مِنْ حمر غضب زياها

أَهُ ثُمَّ نَيْعَهُمَا مَلَاكُ ثَالِثُ فَائِلاً بِصَوْتِ عَظِيمٍ إِنْ كَانَ أَحَدُ بَنَعُمُدُ لِلْوَحْسُ وَلِصُورَتِهِ وَيَفَيْلُ سِمَنَهُ عَلَى حَبَيْتِهِ أَوْ عَلَى بَدِهِ ١٠ فَهُوَ أَيْصًا سَيَشْرَبُ مِنْ عَلَى حَبَيْهِ ١٠ فَهُوَ أَيْصًا سَيَشْرَبُ مِنْ عَلَى حَبَيْهِ عَضَهِ خَبَرْ عَضَدِ عَضَدِ اللهِ الْمَصْبُوبِ صِرْقًا فِي كُأْسِ عَضَهِ خَبَيْهُ لِهِ الْمَصْبُوبِ صِرْقًا فِي كُأْسِ عَضَهِ وَتُعَدِّبُ سِلَمِ وَكُثْرِيتِ أَمَامَ ٱلْمَلَاثِكَةِ ٱلْفِيدِسِينَ وَكُثْرِيتِ أَمَامَ ٱلْمَلَاثِكَةِ ٱلْفِيدِسِينَ

اد ال وَأُمَامَ ٱلْمُزُوفِ. ١١ وَيَصْعَدُ دُخَانُ عَذَاجِمْ إِلَى آبَدِ ٱلْآمَدِينَ وَلاَ تَكُونُ رَاحَةٌ ۖ يَهَارًا وَلَيْلاَ لِلَّذِينَ بَسْخُدُونَ لِلْوَحْشِ وَلِصُورَتِهِ وَبِكُلُ مَنْ يَقُلُ سِمَةَ ٱسْمِهِ. ٢هُمَا صَبْرُ ٱلنِدْسِينَ هُنَا آمَدِينَ تَعْفَطُونَ وَصَابَا ٱللَّهِ وَ يِهَانَ بَسُوعَ ١٢ وَسَمِعْتُ صَوْنًا مِنَ ٱلسُّمَاءُ فَالِلَّا لِي ٱكْتُبُ طُولِي لِلْأَمْوَاتِ ٱلَّذِينَ يَبُونَونَ فِي ٱلرَّبِّ مُنْذُ ٱلْآنَ. نَعَمْ يَمُولُ ٱلرُّوحُ لِكِيْ يَسْنَرِيحُوا مِنْ أَنْعَا-بِنِمْ . وَأَعْمَالُهُمْ ١٤ ثُمُّ نَطَرُتُ وَإِنَا سَمَانَهُ يَيْضَالُهُ وَعَلَى ٱسْمَابَةِ حَالِينَ شَيِّهُ آمْنِ إِنْمَانِ أَهُ عَلَى رَأْيِهِ إِكْلِيلٌ مِنْ دَهَبِ وَفِي بَدِهِ مِعْلُ ْحَادْهِ ٥ ا وَحَرَجَ مَلَاكُ ۚ آخَرُ مِنَ لَهُكُلُ يَصْرُحُ مِصَوْتِ عَظِيمِ إِلَى أَخَالِسِ عَلَى أَسْعَابَةِ أَرْسِلْ مُغَلِّكَ رَحْصُدُ لِأَنَّهُ فَدْ حَوِّتِ ٱلسَّعَهُ لِعَصَادِ إِذ قَدْ يَسِنَ حَصِيدُ ٱلْأَرْصِ ١٦٠ فَٱلْهَى ٱلْكَالِينُ عَلَى ٱلسُّعَالَةِ مِعَلَهُ عَلَى ٱلْأَرْضِ فَخُصِدَتِ ٱلْأَرْضُ مِنْ أَنْهُ أَسَالًا مِنْ أَنْهُ أَسَالًا مِنْ أَنْهُ اللَّهِ مِنْ أَنْهُ

١٧ ثُمُّ حَرَجَ مَلَاكُ آخَرُ مِنَ ٱلْيِمَكُلِ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَاء مَمَهُ أَيْضًا مِعِلَ حَادٌ. ١٨ وَخَرَجَ مَلَاكُ آخَرُ مِنَ ٱلْمَلْمُحَ لَهُ سُلُطَانٌ عَلَى ٱنتَاسِ وَصَرَحَ صُرَاحًا

عَظِيمًا إِلَى ٱلَّذِي مَعَهُ ٱلْعَجِمُلُ ٱلْعَادُ فَائِلاَ أَرْسِلْ مِنْجَلَكَ ٱلْحَادُ وَأَنْطِفْ عَانِيدَ كَرْمِ ٱلْأَرْضِ لِأَنَّ عِنْبَهَا فَدُ

َاشِجَ ١٠ مَنَّ مَى ٱلْمَلَاكُ مِجْمَهُ إِنَى ٱلْأَرْضِ وَفَعَافَ كَرْمَ ٱلْأَرْضِ فَٱلْتَاهُ إِلَى مَعْصَرَةِ غَضَبُو ٱللهِ ٱلْعَطِيمَةِ ٢٠ وَدِيسَتِ ٱلْمَعْصَرَةُ خَارِجَ ٱلْمَدِينَةِ مُحَرَّجَ دَمْرٌ مِنَ

ا ودِيستِ المعصرة خارِج المدينة عرج دمر مِن الْمُعَصَرَةِ حَنَّى إِلَى لَحْمِ الْكَيْلِ مَسَاعَةَ الْفُ وَسِيْمِيَّةِ عَلَىٰ وَسَيْمِيَّةِ عَلَىٰ وَسَيْمِيَّةً وَسَيْمِيَّةً وَسَيْمِيَّةً وَسَيْمِيَّةً وَسَيْمِيَّةً وَسَيْمِيَّةً وَسَيْمِيَّةً وَسَيْمِيَّةً وَسَيْمِيْ وَسِيْمِيْ وَسَيْمِيْ وَسَيْمِيْ وَسَيْمِيْ وَسِيْمِيْ وَسِيْمِ وَسِيْمِيْ وَسَيْمِيْ وَسَيْمِيْ وَسَيْمِيْ وَسَيْمِيْ وَسَيْمِيْ وَسِيْمِيْ وَسَيْمِيْ وَسَيْمِيْ وَسَيْمِيْ وَسَيْمِ وَسَيْمِيْ وَسَيْمِيْ وَسَيْمِيْ وَسَيْمِ وَسَيْمِ وَسِيمُ وَالْمِيْ وَسَيْمِ وَسَيْمِ وَسِيمُ وَالْمِيْ وَسَيْمِ وَسَيْمِ وَسَيْمِ وَسَيْمِ وَسَيْمِ وَالْمِيْ وَسِيمُ وَالْمِيْ وَسِيمُ وَالْمِيْ وَسِيمُ وَالْمِيْعِيْ وَسِيمُ وَالْمِيْعِيْ وَالْمِيْعِيْعِيْ وَالْمِيْعِيْمِ وَالْمِيْعِيْ وَالْمِيْعِيْ وَالْمِيْعِيْمِ وَالْمِيْعِيْرِ وَالْمِيْعِيْمِ وَالْم

ٱلْأَصْحَاجُ كَامِينُ عَشَرَ الْمُ رَأَيْثُ آيَةَ أَحْرَى فِي ٱلسَّمَاءُ عَطِيمَةً وَعَجِيبَةً. سَبْعَةً مَلاَئِكَةِ مَعَهُمُ ٱلسَّبْعُ ٱلضَّرِّيَاتُواَلَاْخِيرَةُ لِأَنْ بِهَا

أَكْوِلَ غَضَبُ لُهُ وَ \* وَرَأَبْتُ كَلِمُو مِنْ زُجَاجٍ مُعْلَطِ

و مَنْ بَعْدَ هَذَا نَظَرْتُ وَإِذَا فَدِ أَنْفَعَ هَيْكُلُ وَمُمْ أَلْسَبُعُهُ أَلْسَاهُ الْمَاءُ الْمَدَوْنِ وَإِذَا فَدِ أَنْفَعَ أَلْمَلاَئِكَهُ وَمَعَهُمُ ٱلسَّبْعُ ٱلضَّرَبَاتُ مِنَ ٱلْمَيْكُلِ وَهُمْ مُنَسَرْبِلُونَ بَكَمَالِ فَعْ وَتَهِي وَمُنَمَعَظِنُونَ عِنْدَ صُدُورِهِمْ بِسَاطِيقَ مِنْ دَهَبِ وَمُ تَهِي وَمُنَمَعَظِنُونَ عِنْدَ صُدُورِهِمْ بِسَاطِيقَ مِنْ دَهَبِ وَمُ وَوَاحِدٌ مِنَ ٱلْأَرْبَعَةِ ٱلْحَيَوَانَاتِ أَعْظَى مِنْ دَهَبِ وَمُ لَكِي وَاحِدٌ مِنَ ٱلْأَرْبَعَةِ ٱلْحَيَوَانَاتِ أَعْظَى السَّبْعَةَ ٱلْمَرَانِينَ وَهُمْ مَمْلُومِ مِنْ خَصَبِ اللهِ الْحَيْ إِلَى أَنْدِ ٱلْأَبْدِينَ وَمَ مَمْلُومِ مِنْ غَصَبِهِ أَلْهُ الْحَيْ إِلَى أَنْدِ ٱلْأَبْدِينَ وَمَ مَمْلُومِ مِنْ خَصَبِهِ أَلْهُ الْحَيْ إِلَى أَنْدِ ٱلْأَبْدِينَ وَمُ فَامِنَاتُ مِنْ فَصَدِ مَمْلُومٍ مِنْ خَصَبِهِ أَلْهُ الْحَيْ إِلَى أَنْدِ ٱلْأَبْدِينَ وَمُ فَامِنَالًا

ٱلْهَيْكُلُ دُحَانًا مِنْ مَعْدِ آللهِ وَمِنْ فُدْرَئِهِ وَلَمْ يَكُنْ أَحَدُ يَغْدِرُ أَنْ يَدْحُلُ آلْهَيْكُلَ حَقَّى كَمِلَتْ سَبَعُ ضَرَاتِ ٱلسَّبْعَةِ ٱلْهَلاَيْكَةِ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلسَّادِسُ عَشَرَ

غَدَثَتْ دَمَامِلُ حَبِينَةٌ وَرَدِيَّةٌ عَلَى ٱلنَّاسِ ٱلَّدِينَ بِهِمَّ سِمَةُ ٱلْوَحْشِ وَأَثْرِينَ بَسَجُدُونَ لِصُورَتِهِ

ا أَمْ سُكَتَ أَلْمَلَاكُ ٱلنَّافِي خَامَهُ عَلَى ٱلْجَرْ فَصَارَ دَمَا كَدَمِ مَيْتِ . وَكُلْ مَسْ حَدَّةِ مَانَتْ فِي ٱلْجُرْ.

يَفُولُ عَادِلْ أَسْنَ أَبْهِا ٱلْكَائِنُ وَٱلَّذِى كَانَ وَٱلَّذِي كُنُونُ لِأَنْكَ حَكَمْتَ هَكَذَا. ٦ لِأَنَّمُ سَفَكُوا دَمَر قِيْدِيسِينَ وَأَسِيَاء مَأْعَطَيْتُهُمْ دَمَّا لِيَشْرَنُوا . لِأَنَّهُمُ مُسْتَقِيْوِنَ . لَا مُعْرَفُوا . لِأَنَّهُمُ مُسْتَقِيْوِنَ . لا وَسَبِعِثْ آخَرَ مِنَ ٱلْهَدَيْجِ فَائِلاً لَعَمْرُ أَنَّهُمْ ٱلْمَادِيرُ عَلَى كُلِّ نَبَيْءٌ حَقَ وَعَادِلَةً لَمَّا أَنَّهُمُ اللهُ الْمَادِيرُ عَلَى كُلِّ نَبَيْءٌ حَقَ وَعَادِلَةً فَيْ أَيْرُاهُ لَكُ اللهِ الْمَادِيرُ عَلَى كُلِّ نَبَيْءٌ حَقَ وَعَادِلَةً فَيْ أَيْرُاهُ لَكُ اللهِ اللهُ الْمَادِيرُ عَلَى كُلِّ نَبَيْءً حَقَ وَعَادِلَةً فَي الْمُكَامِلُ فَي الْمُكَامِلُ اللهِ اللهُ المُنْ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

٨ أُمْمٌ سَكَبَ أَنْهَلَاكُ ٱلرَّابِعُ جَامَةُ عَلَى ٱلشَّهُ سَكَبَ أَنْهَلَاكُ ٱلرَّابِعُ جَامَةُ عَلَى ٱلشَّهُ سَكَامُ مَا عُطِيبَ أَنْ تُعْرِقَ ٱلنَّاسَ سَامِرِهِ \* فَاحْمَرَقَ ٱلنَّاسُ الْحَرْزَاقَا عَظِيبًا وَجَدْفُوا عَلَى ٱسْمُ ٱللهِ ٱلذِّي لَهُ سُلْطَانُ عَلَى هَذِهِ ٱلصَّرِنَاتِ وَلَرْ يَتُونُوا لِيُعْطُوهُ مَحَدًا عَلَى هَذِهِ ٱلصَّرِنَاتِ وَلَرْ يَتُونُوا لِيُعْطُوهُ مَحَدًا

المُمَّ سَكَبَ ٱلْهَلَاكُ ٱلْعَامِينُ جَامَةُ عَلَى عَرْشِي الْوَحْشِ فَصَارَتْ مَمْلَكُمُهُ مُظْمِمَةٌ وَكَالُوا بَعَصْورَ عَلَى الْوَحْمِ الْوَحْمِ الْمَ وَحَدَّقُوا عَلَى إِلَٰهِ ٱلسَّمَاءُ مَن أَوْحَامِمُ مِن ٱلْوَحْمِ الْمَ وَحَدَّقُوا عَلَى إِلْهِ ٱلسَّمَاءُ مِن أَوْحَامِمُ مَن أَوْحَامِمُ وَلَمْ يَتُونُوا عَنْ أَعْمَالِمِرْ مِن أَوْحَامِمُ وَلَمْ يَتُونُوا عَنْ أَعْمَالِمِرْ مِن أَوْحَامِمُ مَن أَوْمَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعْلِيْلَالُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِقُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ ا

ٱلَّذِينَ مِنْ مَشْرِقِ ٱلشَّهْسِ. ١٦ وَرَأَيْتُ مِنْ فَمَ ٱلنَّبِينِ

وَمِنْ هَمِ ٱنُوَحُشِ وَمِنْ هَمِ ٱلْهِيِّ ٱلْكُنَّ مِنِ تَسَةَ ٱرْقَحِ تَجِسَةُ شِيةً ضَعَدِعَ. ١٤ وَإِيُّمُ أَزْوَاحُ شَيَاطِينَ صَابِعَةٌ آبَاتِ غَرُجُ عَلَى مُلُوكِ ٱلْعَالَمِ وَكُلُّ ٱلْمَسْكُونَزِ لِجَعِمْمُ لِتِنَالِ دَيْكَ ٱلْمَوْ ِ ٱلْعَطِيمِ يَوْمِ آللهِ ٱلْنَادِرِ عَلَى ݣُلِّ شَيْءُ ١٥٠ هَا أَمَا آنِي كَلِصٌ . طُولِي لِهَنْ بَهُرٌ وَتَعْمَطُ ثِيَامَهُ لِئَلاًّ يَهِشِيَ عُرْيَانًا مَيْرَزًا عَوْرَتُهُ ١٦٠ فَحَهَمَهُمْ إِلَى ٱلْمَوْضِعِ ٱلَّذِي لَدْعَى بِٱلْمِيْرَاسِةِ مَرْتَحَدُّونَ ١٧ أَمُّ سَكُبَ ٱلْهَارَكُ ٱسَّالِعُ جَمَّهُ عَلَى ٱلْهَوَاهِ غَمَرَجَ صَوْثُ عَظِيمٌ مِنْ مَبْكُلِ ٱلسُّمَاءُ مِنَ ٱلْعَرْشِ قَائِلًا قَدْ تَمَّ ١٨٠ فَحَدَّثَتْ أَصْوَاتُ وَرُعُودٌ وَرُوقٌ . وَحَدَّثَتْ رَلْزَنَّةٌ عَظِيمَةٌ لَمْ يَجْدُثْ مِثْلُهَا مُنْذُ صَامَرَ أَمَّاسُ عَلَى ٱلْأَرْضِ رَلْرَلَةٌ مِينَدَارِهَا عَظِيمَةٌ هَكَذَا • ١٢ وَصَارَتِ ٱلْمَدِينَةُ ٱلْعَطِيمَةُ ثَلَثَةَ ٱنْسَامِ وَمُدُنُ ٱلْأَمَمِ سَفَعَاتْ وَابِلُ ٱلْعَطِيبَةُ ذُكِرَتْ أَمَامَرَ ٱللَّهِ لِعُطِيهَا كُنَّاسَ خَبْرِ سَمْط غَضَهِهِ ٢٠ وَكُلُّ جَزِيرَةِ هَرَبَتْ وَحِالٌ لَمْ نُوجَدُ ١٠ وَمَرَدُ عَصِيمُ مَعَوُ يُعِلَ وَرُنَةٍ مَرْلَ مِنَ أَدَّمَا \* عَلَى ٱلنَّاسِ نَجَدَّفَ ٱلنَّاسُ عَلَى ٱللهِ مِنْ صَرْبَةِ ٱلْبَرَدِ لِأَنَّ صَرْبَتَهُ عَطِيمَةٌ حِلَّا اللهِ مِنْ صَرْبَةِ ٱلْبَرَدِ لِأَنَّ صَرْبَتَهُ عَطِيمَةٌ حِلَّا

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلمَّالِعُ عَشَرَ

ا ثُمُّ حَا قَاحِدٌ مِنَ ٱلسَّبْعَةِ ٱلْمَلاَئِكَةِ ٱلدِينَ مَمَّمُ ٱلسَّمَةُ ٱلْحَمَاتُ ولَكُمَّرَ مَعِي فَائِلاً لِي مَمُّ فَأُرِيكَ دَيْنُونَةَ مُرَّ بِهَ ٱلْعَطِيمَةِ ٱخْالِسَةِ عَلَى ٱلْمِيَاءِ ٱلْكَثِيرَةِ عَ ٱلَّذِي رَبَى مَعَا مُلُوكَ ٱلأَرْضِ وَسَكِرَ سُكُانُ ٱلأَرْضِ مِنْ حَمْرٍ رَمَاعًا ٢٠ فَمَضَى لِي مِالرُوحِ إِلَى بَرِيَةِ

مِن حَمْرِ رَمِاعاً ١٠ قَمْصَى فِي مَا لَرُوحِ إِلَى بَرِيكِهِ فَرَأَيْثُ أَمْرَاءٌ حَاسِلةً عَلَى وَحْشِ فِرْمُرِيُّ مَمْلُومُ أَسْمَاء تَجْدِيفِ لَهُ سَبَعَةُ رُوُوسٍ وَعَفْرُةُ فَرُونِ ٤ وَأَلْمَرُأَهُ كَانَتْ مُنْسَرُللةً بِأَرْحُونِ وَعَفْرُةُ فَرُونِ وَمُغَلِّيّةً

ا فَالْمَرْهُ الْاسْتُ مَنْدَرَلُهُ بِالرَّحَوَانِ وَيُرْمِرُ وَمُحْلِيهُ مِنْدَهُ مِنْ وَمُرْمِرُ وَمُحْلِيه مِذَهَبِ وَحَمَّارَةِ كُرِهَافِي وَمُؤْلُومُ وَمَعَا كُلْسُ مِنْ دَهَبِ فِي بَدِهَا مَمْلُونٌ رَحَالَاتِ وَكَالَاتِ رِيَاهَا ٥ وَعَلَى جَهِبَهَا أَنْمُ مَكْنُونٌ مِيرٌ . نَابِلُ ٱلْعَطِيمَةُ أَنْ أَرْوَانِي رَوْ مَنْ الْمَرْاقَ سَكْرَى مِنْ دَمِ وَرَجَاسَاتِ ٱلْأَرْصِ 1 وَرَأَيْثُ ٱلْمَرَاةَ سَكْرَى مِنْ دَمِ ٱلْفِدُ بِسِينَ وَمِنْ دَمِ شُهَدًاء بَمُوعَ. تَنَعِّبُتُ لَمَّا رَأَيْهَا تَعَبِّماً عَظِيماً

٧ ثُمَّ قَالَ لِي ٱلْمُلَاكُ لِمَادَ نَعَجَّبْتَ. أَمَّا أَثُولُ لَكَ سِرَّ ٱلْمُرَاثِّ وَأَنْوَحْشِ ٱلْحَامِلِ لَهَا ٱلنَّبِي لَهُ ٱسْبَعْلَهُ ٱلرُّؤُوسُ وَٱلْعَشَرَةُ ٱلْمُرُونِ ٤٨ ٱلْوَحْشِ ٱلَّذِي رَأَيْتَ

روور و مسرو ممروو منو سو سن موسل موه و به كان وَلَيْسَ . لَانَ وَهُوَ مَنِيدٌ أَنْ يَصْعَدُ مِنَ أَنْهَا وِيَذ وَيَهْضِيَ إِلَى الْهَلَاكِ . وَسَنَعَمْتُ السَّاكِمُونَ عَلَى الْأَرْضِ الَّذِينَ لَيْسَتْ أَسْمَاؤُهُمْ مَكْدُونَةً فِي سِفْرِ الْمُحَوَّة مَدُّهُ

الدِن بيست السهاوهم مدوله في سِمْرِ المحبولة مد تُأْسِسِ الْعَالَمِ حِيمًا بَرَوْنَ الْوَحْنَىٰ أَنَّهُ كَانَ وَلَيْسَ اَكْنَ عَعَ أَنَّهُ كَائِنْ ١٠ هُمَا الدِّهْنُ الَّذِي لَهُ حِكْمَةٌ . اَلسَّبْعَةُ الرُّؤُوسِرُ هِيَ سَبْعَةُ حِبَالِ عَابَهُمَ ٱلْمَوْلَةُ جَالِيةً.

السبعة الرَّوُوسُ هِيُ سبعة حِيالِ عابِمِ المعرَّاة جالِسة. ١٠ وَسَبْعَةُ مُلُوكِ خَيْسَةُ سَغَطُوا وَوَاحِدُ مَوْخُودُ وَأَلْاَحَرُ لَرْ يَأْتِ بَعْدُ وَمَنَى أَنَى يَسْغِي أَنْ يَبْغَى قَلِيلًا.

ى مشر بر يات بعد وى دى بيبي ال يبيى اليين اليور. 11 كَالْوَحْشُ ٱلَّذِي كَانَ وَلَيْسَ ٱلْآنَ مَهُو تَامِنْ وَهُنَ

مِنَ ٱسَبِّعَةِ وَبَمْضِي إِلَى ٱلْهَلَالَةِ • ١٢ وَٱلْعَشَرَةُٱلْقُرُونِ ٱنَّتِي رَأَيْتَ هِيَ عَضَرَةُ مُلُوكِ لَمْ ۚ بَٱحْدُولَ مُلْكًا بَعْدُ لَكِيُّهُمْ يَاحُدُونَ سُلْطَانًا كَبُلُوكِ سَاعَةً وَإِحِدَةً مَعَ ٱلْوَحْشُ ١٠ هُولاً \* هُمُرْ رَأْيُ وَاحِدٌ وَيُعْظُونَ ٱلْوَحْسَ فُدَرَّتُهُمْ وَسُطَابَهُمْ وَمِا هُولاءً سَعَارَبُونَ أَخْرُوفَ وَأَكْرُرُونَ بَعْلُهُمْ لِأَنَّهُ رَبِّ ٱلْأَرْبَابِ وَمَلِكُ ٱلْمُلُوكِ وَالَّذِينَ مَعَهُ مَدْعُوْ وِنَ وَمُعْمَارُونَ وَمُوْمِنُونَ ٥٠ أَثُمُّ قَالَ لِيَ ٱلْبِيَاهُ ٱلَّتِي رَأْ يُتَ حَيْثُ ٱلرَّالِيَهُ حَالِمَهُ ۚ هِيَ شُعُوبُ ۗ وَجِمُوعٌ وَأَكُمُ ۚ وَأَسِيَةُ ١٦٠ وَأَنَّ ٱلْعَشَرَةُ ٱلْقُرُونُ اللَّهِ رَآيْتَ عَلَى ٱلْوَحْشِ مَهْ لِلاَ \* سَيَعِصُونَ ٱلرَّابِيَةَ وَسَجِعْلُومَا حَرِيَّةً وَعُزِيَانَةً وَيَأْكُلُونَ لَحُمَّا وَيَحْرِقُونَهَا بِٱلنَّامِ. ٧ لِأَنَّ ٱللَّهَ وَصَعَ فِي قُلُوبِهِمْ أَنْ يَصْعُوا رَأْيَهُ وَأَنْ يَصْنَعُوا رَأْيًا وَاحِدًا وَنُعْظُىٰ ٱلْوَحْنَ مُلْكُمُ حَنَّى تُكْمَلَ أَوْعَ الْمُلْوِينَةُ ٱلْمُطِيمَةُ ٱلَّذِي لَهَا مُلْكُ عَلَى مُأْدِادِ ٱلْأَرْصِ ٱلْأَصْعَاجِ أَشَّامِنُ عَشَرَ

ا أَثُمُّ بَعْدَ هَذَا رَأَيْتُ مَلَاكًا آخَرَ بَارِلاً مِنَ السَّبَاءِ لَهُ سُلْطَانُ عَظِيمٌ وَلَسْنَارَتِ الْأَرْضُ مِنْ السَّبَاءِ لَهُ سُلْطَانُ عَظِيمٌ وَلَسْنَارَتِ الْأَرْضُ مِنْ الْمَائِدِ وَصَرَحَ بِشِيدَةِ بِصَوْتِ عَظِيمٍ اللّا سَفَطَتْ اللّهُ الْمُطَينَةُ وَصَارَتْ مَسَكَما لِكُرُ طِينَ سَفَعَا لِكُرُ وَحِ يَحِينِ وَعَرْسًا لِكُلُ صَائِر يَحِينِ وَعَرْسًا لِكُلُ صَائِر يَحِينِ وَعَرْسًا لِكُلُ مَائِر يَحِينِ وَعَرْسًا لِكُلُ صَائِر يَحِينِ وَمَعْرَسًا لِكُلُ مَائِر يَحِينِ وَمَعْرَسًا لِكُلُ مَائِر يَحِينِ وَمَعْرَسًا لِكُلُ مَائِم وَمُوالِدُ الْرَضِ وَمَنْ مَا مَعْمَا وَمُعْلَلُ لَالْمِنِ لَمَا مَائِعًا وَمُعْلَلُ لَالْمِنِ لَمَا مَائِعًا مَنْ وَقَرَقِ نَعِيمِهِا

٤ أمُّ سَمِعْتُ صَوَا آحَرَ مِنَ ٱلسَّمَاءُ فَائِلاً حُرْحُوا مِنْهَا يَا شَعْبِي لِثَلاَ نَشْنَرَكُوا فِي حَمَايَاهَا وَلِثَلاً أَدْحُدُوا مِنْ صَرَائِهَا . ٥ لِأَنْ حَطَابَاهَا لَحَيْتِ ٱلسَّمَاءُ وَتَذَكَّرَ اللهُ آثَاهَا . ٥ خَارُومَا كَمَا فِي أَيْصًا حَارَثُمُ وَضَاعِمُوا لَهُ أَنْهُ آثَاهُا وَعِمَّا نَصِيرَ أَعْمَالِهَا . فِي ٱثْكُلْسِ ٱلَّتِي مَرَحَتْ فِيهَا ٱمْرُحُول لَهَا صِمْقًا . ٧ يَعْدُرِ مَا تَجَدَّت مَسَهَا وَتَمَّمَّتُ مَقَدْرِ دُلِكَ أَعْطُوهَا عَلَانًا وَحُرْتًا . لِأَمَّهَا لَمُولُ فِي عَلَيْهَا وَحُرْتًا . لِأَمَّهَا لَمُولُ فِي عَلَيْهَا أَمَا جَالِيهُ مَلَكِفَةً وَلَسْتُ أَرْمَلُهُ وَلَنْ أَرْدَى حَرَبًا . لا مِنْ أَجْلِ دُلِكَ فِي بَوْمٍ وَاحِدِ سَنَافِي صَرَاعُهَا مَوْتُ وَحُرْنُ وَحُرِعٌ وَتَحْرَقُ لِأَمَّارِ لِأَنْ مَرَاعُهَا مَوْتُ وَحُرْنُ وَحُرِعٌ وَتَحْرَقُ لِأَمَّارِ لِأَنْ لَائِنْ الرَّابُ آذِلَة لَدِى بَدِيهُا فَويٌ

\* وَسَيَنْكِي وَيَهُوخُ عَلَيْهَا مُلُوكٌ ٱلْأَرْضِ ٱلَّهِ مَنْ رَبَّا وَتُمَّامُوا مَمَّا حِبَّمَا يَنْظِرُونَ دُحَانَ حَرِيْمًا ١٠ وَقِينَ مِنْ بَعِيدِ لِأَحْلِ حَوْف عَدَامِـاً فَائْلِينَ وَيْلُ ۚ وَيْلُ. ٱلْهَرِينَةُ لَعَظِيمَةُ مَالِلُ ٱلْهَدِينَةُ ٱلْمُوَيَّةُ. لِأَنَّهُ فِي سَاعَةِ وَاحِلَةِ جَاءِتْ دَبُنُونَكِ ، ١١ وَيَكْبِي نُحَّامُ ٱلْأَرْضِ وَسُوحُونَ عَلَيْهَا لِأَنَّ بَضَائِهُمْ لَا يَشْتُرِيهَا أَحَدٌ فِي مَا يَعْدُ ١٣ بَضَائِمَ مِنَ ٱلدُّهَبِ وَٱلْفِضَةِ وَكُخَوَرَ ٱلْكَرِيمِي ئَالْمُوْلُو ۚ يَالَّبُرِ يَا كَرْحُوال يَالْحُرْبِ وَلَقِرْمِرِ وَكُلُّ عُو**دِ** نِينٌ وَكُلَّ إِنَاهُ مِنَ ٱلْعَاجِ وَكُلُّ إِنَاءُ مِنْ أَنْهَى ٱلْحُشَبِ وَالْعَاسِ وَأَنْحَدِيدِ وَأَنْهَزُمَرُ ١٠ وَوَزْفَةً وَتَخُورًا وَطِيبًا

وُلْبَانًا وَحَبَرًا وَرَبْنًا وَسَمِينَا وَحِنْطُةَ وَلَمْ ثِمْ ثِمْ وَعَلَمًا وَحَيْلًا وَمَرْكَبَاتِ وَأَحْمَادًا وَمُنُوسَ ٱلنَّاسِ ١٤٠ وَدَهَبَ عَلْثِ حَيَى شَهُوَةِ نَعْسِكِ وَدَهَبَ عَلْكِ كُلُّ مَا هُوَ مُشْعِمْ وَبَهِيْ وَلَن تَحْدِيهِ فِي مَا بَعْدُهِ هِ انْجَارُ مَذِهِ الْأَسْيَاء ٱللَّهِ أَنْ أَسْتَعْمُوا مِنْهَا سَيَعُونَ مِنْ بَعِيدٍ مِنْ أَمْلُ حَوْفِ عَذَامِ} يَتْكُونَ وَسُوحُونَ ١٦ وَنُولُونَ وَلَنَّ وَبَلُّ وَبَلُّ. ٱلْمَدِينَةُ ٱلْعَطِيمَةُ ٱلْمُنْسَرِينَةُ بِيَرِ وَرُخُورٍ وَقِرْمِرٍ قَالُمُغَيِّيَةُ بِلَاهَبِ وَحَمَّر كَرِيمٍ وَلُؤْلُو ۗ ١٧ لِأَنَّهُ فِي سَاعَةِ وَاحِدَةِ حَرِبَ غِيى مِثْلُ هَمَا ۚ وَكُلُّ رُبَّارٍ وَكُلُّ أَخَهَاءَةِ فِي ٱسْعُنُ وَٱلْهَلَاحُونَ وَحَمِيعٌ عُمَّالِ أَعْمِ وَ يُوا مِنْ تَعِيدِ ١٨ وَصَرَحُوا إِذْ تَعَازُوا دُحَانَ حريمًا فَالِمِينَ أَيُّهُ مَدِيهَةِ مِثْلُ ٱلْمَدِيهَةِ ٱلْعَظِيمَةِ. ١١ وَٱلْمُوَا نُرَانًا عَلَى رُؤُوسِهِمْ وَصَرَّحُوا مَا كَانَ وَٱلْجُمِينَ فَائِلِينَ وَلْ وَيْلُ. أَأَمَدِ سَةُ ٱلْعَطِيمَةُ ٱلَّذِي فِيهَا ٱسْتَعْلَى جَمِعْ أَلْدِينَ لَمُرْ سُفُرٌ فِي ٱلْجَرِ مِنْ نَفَاتِسِهَا لِأَنَّهَا فِي

سَاعَة وَاحِدَةِ حَرِيتُ • ٢٠ وَرَجِي لَهَا أَيْنُهَا ٱلسَّمَاءُ وَٱلرُّسُلُ ٱلْهَدُيسُونَ وَٱلْأَشِيَا ۗ لِأَنَّ ٱلرَّبِّ فَدْ دَاَّهَا دَيْمُونَتَكُمْ ۗ ١٦ وَرَفَعَ مَلَاكُ وَاحِدٌ فَوِيْ خَجَرًا كُرَحَى عَطِيمَةِ وَرَمَاهُ فِي ٱلْجُر قَائِلًا هَكَدًا بِدَفْع سَأْرُقَى نَابِلُ ٱلْمَدِيبَةُ ٱلْعَطِيمَةُ وَلَنْ نُوحَدَ فِي مَا يَعَدُهُ ٢٢ وَصَوْتُ ٱلصَّارِسِ وَٱلۡتَٰتِیۡءَارَۃِ یَٓاٰمُعُمَّیۡنَ یَاۡمُرُمِیرِ نَ وَآدٌ فِحِینَ یَآلٰہُونِ لَنْ يُسْمَعَ مِيكِ فِي مَا بَعْدُ . وَكُلُ صَابِعٍ صِمَاعَةً لَنْ يُوحَدَّ وِيكِ فِي مَا يَعْدُ . وَصَوْتُ رَحَى لَنْ يُسْمَعُ وِيكِ فِي مَا بَعْدُ. ٢٠ وَنُوسُ سِرَاجِ لَنْ بُصِيَّ فِيكِ فِي مَا بَعْدُ. وَصَوْتُ عَرِيسَ وَعَرُوسِ لَىٰ اِلْحَمْعَ فِيكِ فِي مَا نَعْدُ".

لِآنٌ نَعَارَكِ كَأَوا عُطَمَاهُ ٱلأَرْصِ. إِذْ بِسِخْرِكِ ضَمَّتُ حَوِيعُ ٱلْأُمْمَ . ٢٤ وَمِيهَا وُجِدَ دَمَرُ ٱلْشِيَاءُ وَقِدِّهِ رِينَ وَجَوِيعُ مَنْ فَنْلِ عَلَى ٱلْأَرْضِ

ٱلْأَصْعَ فِي ٱتَّاسِعُ عَشَرٍ

ا وَيَعْدُ هٰذَا سَبِعْتُ صَوْنًا عَظِيمًا مِنْ جَمْعِ

كَثِيرٍ فِي ٱلسَّمَاءُ فَائِلاً هَلْلُويَا . ٱلْحَلاَصُ وَٱنْجَدْرُ وَأَنْكُرَمَةُ وَأَلْلُدُرَةُ لِلرَّبْ إِلٰهِمَا ٢ لِأَنَّ أَمَكَامَهُ حَقَّ وَعَادِلَةٌ ۚ إِذْ قَدْ كَانَ ٱلرَّالِيَةَ ٱلْعَطِيمَةَ ٱلَّذِي أَفْسَدَتِ ٱلْأَرْضَ بِرِيَاهَا وَيَنْفُمَ لِيتُم عَبِيدِهِ مِنْ بِدِهَا • ٢ وَفَالُوا ثَايِنَةً مَلِلُومًا. وَدُحَامًا يَصْمَدُ إِلَى أَسَرِ ٱلْآبِدِينَ. ؛ وَحَرًّ آلارنعة كأعيفررن أثما ولأرنعة أنحيوكاث وتتحدوا يِنْهِ آنْجَالِسِ عَلَى آلْعَرْشِ فَائلِينِ آمَيِنَ . مَيْلُويًا . ه وَحَرَجَ مِنَ ٱلْعَرَشِ صَوْتُ فَالِلَّا سَبِّحُوا لِإِلْهِسَــا يَا جَمِعَ عَمَدِهِ ٱلْحَاثِمِيهِ ٱلصِّعَارِ وَٱلْكِبَارِ ١٠ وَسَمِعْتُ كَصَوْتِ حَمْعُ كَذِيرٍ وَكُفَوْتِ مِاءِ كَثِيرَةِ وَكُفَوْتِ رُعُدِدِ شَدَيدَةِ ثَائِلَةَ مَلْلُوبَا مَإِنَّهُ فَدْ مَلَكَ ٱلرَّبُّ ٱلْإِلَّهُ ٱلْفَادِرُ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ ٢٠٠ لِيَعْرَحْ وَمَنْهِلُلْ وَنُعْطِهِ ٱلْعَدَّ لِأَنَّ عُرْسَ ٱلْخَرُوفِ فَدْ جَاهِ وَأَمْرَأُ ثُهُ هَيْـأَتْ مَمْـهَا. ٨ وَأَعْطِيَتْ أَنْ تَلْبَسَ مَرًا عَيًّا مَهًّا لِأَنَّ ٱلْبَرَّ هُوَ نَبُّرُواكُ آلفِديسين أوقال لي الكثب طوبي المدعوين إلى عشاء عرس الحروف وقال هايم هي أفقال أنه الصادفة .
 أورث أمامر رحله المشعد لله . فقال إلى الطر الطرائد المعادفة .
 أمامر معك ومع إحواك الدين عبد لله .
 أمامة معك ومع إحواك الدين عبد لله .
 أمامة معك ومع إحواك الدين عبد لله .
 أمامة معك ومع إحواك الدين عبد لله .

ورج اللبق.

اا ثُمَّ رَبْتُ السَّبَاءُ مَشُوحَةً وَإِذَا مَرَسُ أَبَهُنُ وَالْحَالِسُ عَلَيْهِ يُدْعَى أَسِنًا وَصَارِفًا وَيَالْعَمُلُ بَعَكُمُ وَلَمَحَارِبُ مَا وَمَهُ يُدْعَى أَسِنًا وَصَارِفًا وَيَالْعَمُلُ بَعَيْهُ فَعَانَ كَذِيرَةٌ وَلَهُ أَنْمُ مَكُنُوبُ لَيْسِ أَحَدٌ بَعْرِفَهُ إِلاَّ هُوَ . ١٢ وَهُوَ مُنسَرُلُ بِشُوبِ مَعْمُوسٍ مِدَم وَمُدَّقَى أَسُهُ كُلِيهَ آللهِ ١٤ وَلُا مُنْ اللهِ اللهِ مَعْمُوسٍ مِدَم وَمُدَّقَى السَّهَاءُ كَانُوا يَبْعُونَهُ عَلَى حَبْلِ مِضِ لاَسِبِنَ مَرًا أَسْضَ وَيَيْنًا.

٥ وَمِرْ فَهِهِ تَجْرُجُ سَفْ أَصِ لِكِنْ يَصْرِبَ بِهِ
 أَلْأُمُ وَهُوَ سَيَرْعَاهُمْ بِعَمَا مِنْ حَدِيدٍ وَهُوَ بَدُو- مُ

مَعْصَرَةَ خَمْرِ سَمُطِ وَغَضَبِ ٱللهِ أَغَادِرِ عَلَى كُلِّ سَىٰ \* اللهِ أَغَادِرِ عَلَى كُلِّ سَىٰ \* المُصَ ١٦ وَلَهُ عَلَى ثَوْيِهِ وَعَلَى غَدِهِ ٱسْمُ مُكْنُوبٌ مَلِكُ ٱلْمُلُوكِ وَرَبُ ٱلْارْنَابِ

ا وَرَأَبَتُ مَلَاكًا وَاحِدًا وَاقِعًا فِي آهُمُسِ مَصَرَحَ مِصَوْتِ عَطِيمٍ فَائِلًا لِجَهِيعِ الْعَبُورِ العَّائِرَةِ فَيَ وَسَطِ السَّمَاءُ مَلُم الْحَنْمِي إِلَى عَشَاءُ الْإِلَهِ الْعَظِيمِ فِي وَسَطِ السَّمَاءُ مَلُم الْحَنْمِي إِلَى عَشَاءُ الْإِلَهِ الْعَظِيمِ فِي وَسَطِ السَّمَاءُ مَلُم الْحَنْمِي إِلَى عَشَاءُ الْإِلَهِ الْعَظِيمِ اللهِ وَسَلَّمُ اللهِ الْعَظِيمِ اللهِ الْعَظِيمِ اللهِ اللهِ الْعَظِيمِ اللهِ ال

حُرًّا وَعَبَنَا صَعِيرًا وَكَبِيرًا 11 وَرَأَيْتُ الْوَحْشَ وَمُلُوكَ الْأَرْضِ وَأَحْادَهُمْ فَعُنْهِ عِينَ الْمُرْسِ وَيَعَ مُخْشَعِينَ لِيَصْنَعُوا حَرْنًا مَعَ الْحَالِسِ عَلَى الْمُرْسِ وَيَعَ جُنْدِهِ . ٢ فَمُنْضَ عَلَى الْيَحْشِ وَالَّيُ الْكَذَابِ مَعَهُ الصَّاعِعُ قَدَّامَهُ الْآلَتِ اللَّي جِمَّا أَصَلَّ الَّذِيرَ فَبُلُوا سِهَةَ الْوَحْشِ وَالَّذِينَ سَعَدُوا لِصُورَاءِ وَطُرِحَ الْإِنْمَانِ حَيْنِ إِلَى بُحَيْرَةِ الْأَلْ الْمُنْفِدَةِ يَالْكُورِيتِ 17 وَأَبَانُونَ حَيْنِ إِلَى بُحَيْرَةِ الْأَلْ الْمُنْفِدَةِ يَالْكُورِيتِ 17 وَأَبَانُونَ فَيْلُوا بِسَيْفِ ٱلْجَالِسِ عَلَى ٱلْمَرَسِ ٱلْحَارِجِ مِنْ صَبِهِ وَجَوِيعُ ٱلطَّيُورِ شَيِعَتْ مِنْ لَمُومِعُ الذَّمَةِ مِنْ لَمُومِعُ

ٱلْأَصَّى عُ ٱلْعِشْرُونَ

ا وَرَأَيْتُ مَلَاكُمُ مَازِلًا مِنَ ٱسْمَاءُ مَمَّهُ مِيثَاحُ ٱلْهَاوِيَةِ وَسِلْسِلَةٌ عَظِيمَةٌ عَلَى يَهِهِ ٢ مَنْبَصَ عَلَى ٱسَّيْنِ

الْمُنَّةُ الْفَرِيَةُ أَلَيْنِي هُوَ إِلْهِسُّ وَ ـَبَّطَانُ وَفَيْدُهُ أَنْمِيَّةُ الْفَرِيَةِ أَلَيْنِي هُوَ إِلْهِسُّ وَ ـَبِّطَانُ وَفَيْدُهُ أَنْ مَا يَدُونِ مِنْ أَنْ مِنْ أَلَانَ مِثْنِي أَنْ مَا يَدُونِهِ الْمِسْ

أَلْفَ سَنَةِ ٢ وَطَرَحَهُ فِي أَلْهَاوِنَةِ وَأَعْنَقَ عَنَهِ وَحَمَّمُ عَلَيْهِ لِكُنْ لَا يُصِلُّ الْلَّمَ فِي مَا بَعْدُ حَقَّى نَثِمُّ الْأَلْفُ

عليهِ لِكِيَّ لا يصل الاتم في ما بعد حتى نتمٍّ الا ٱلسَّنَةِ وَيَعْدَ دَلِكَ لاَ نُدَّ أَنْ يُحَلِّ رَمَانَا يَسِيرًا

سَهُ وَبَعَدَ دَلِكَ لَا مَدَ أَنْ بَحِلَ رَمَامًا يَسِيرًا \* وَرَأَيْتُ عُرُوشًا هَمَّلُسُوا عَلَيْهَا وَأَعْظُوا حُكْمًا

ع وريت عروش محلسوا عليها واعطوا حدوا وَرَأَيْتُ نُعُوسَ ٱلَّدِينَ فَيلُوا مِنْ أَخِلِ شَهَادَةِ يَسُوعَ

وَمِنْ أَحْلِ كُلِيهَةِ أَنْهُ وَكَدِينَ لَمْ يَسْعُدُوا لِيُوَحْشِ وَذَ الصُورَةِ وَلَمْ يَنْهُوا السَّيْمَةَ عَلَى حِيَاهِمْ وَعَلَى ...مِمْ فَعَاشُول وَمَلَكُوا مَعَ الْعَسِمِ أَنْفَ سَنْهِ ، وَيَأْمًا

. يَرْمِهِم فَعَاشُولُ وَمُلَكُونَ مِعَ الْعُسْجِ الْفُ سَلُوهُ وَامَا نَقَنَّهُ ٱلْأَمْوَاتِ فَلَمْ تَعِشْ حَتَّى نَبْمٌ ٱلْالْفُ ٱلسَّقَ مَالِهِ فِيَ ٱلْفِيَامَةُ ٱلْأُولَى . مُوَّلَا مُمَارِكُ وَمُعَدَّسٌ مَنْ لَهُ تَصِيبُ فِي ٱلْفِيَامَةُ ٱلْأُولَى . مُؤَّلَا مُلَسَلَ لِلْمَوْتِ ٱنتَّالِي سُلْحَانٌ فِي آمْنِيامُ لَلْمُوْتِ ٱنتَّالِي سُلْحَانٌ عَلَيْهُمْ لَلْهُوْتِ أَنتَالِي سُلْحَانٌ عَلَيْهُمْ لَلْهُوْتِ أَنْسَبِحِ وَسَيَمُلِكُونَ عَلَيْهُمْ أَلْفَ سَنَةً

٧ أُمُّ مَنَّى نَهِّتِ ٱلْأَلْفُ ٱلسَّةِ بِحُلُّ ٱلثَّبَطَانُ مِنْ سِعْبِهِ ٨ وَيَحْرُخُ لِنُصِلُ أَدْمُمُ أَمْدِنَ فِي أَنْهِم رَقَابًا ٱلْأَرْضِ خُوخَ وَمَاحُوخَ يَخْيَعَهُمْ لِلْحَرْبِ أَمْدِينَ عَلَادُهُمْ مِثِلُ زَمِلِ ٱلْجَرْهِ ٩ مَصَعِدُ وَا عَلَى عَرْصِ ٱلْأَرْضِ وَمُحَاطُوا بمعيكم أعديسين والمدينة أتعنية فكركت كالره مِنْ عِنْدَ أَنَّهِ مِنَ أُسَّمَا ۚ وَأَكَمَهُمْ. ﴿ وَ لِيسَ أَنِّي كَانَ يُصِيُّهُمْ طُرِحَ وَ نُحَرُّ ٱلنَّارِ وَٱلْكَارِيتِ حَبَّثُ الْوَ - أَنْ وَاللَّهِي الْكُرَّابُ وَسَيْهَدُّ وُنَ مَهَارًا وَلِيَالًا عِلَى أَبْدِ الآمدين

ا أَثُمَّ رَأَيْتُ عَرَثًا عَظِيمًا أَيْصَ وَآتُهَ لِيرُ عَلَيْهِ أَسِّي مِنْ وَخْهِهِ هَرَّسَتِ ٱلْأَرْضُ وَٱلسَّمَاءُ وَكُرْ يُوحَدُّ

لَهُمَا مُوْصِعُ وَالْ وَرَأْيَتُ ٱلْأَمْوَاتَ صِغَارًا وَكِيَارًا وَإِنْفِينَ أَمَامَرَ اللهِ وَأَنْفَعَتْ أَسْفَارٌ وَأَنْفَعَ سِعْرُ آخَرُ هُوَ سِعْرُ ٱلْحَبُوةِ وَدِينَ لَأَمْوَاتْ مِمَّا هُوَ مَكْنُوبٌ فِي ٱلْأَسْفَارِ مجسب أعمالير ١٠٠ وَسَلَرَ أَنْحُرُ ٱلْأَمْوَاتَ ٱلَّذِينَ مِيهِ وَسَلَّمَ ۚ لَٰهَٰوٰتُ يَأْلُهَاوِيَةُ ٱلْأَمْوَاتَ ٱلَّذِينَ فِيهِيهَا وَدِيثُوا كُلُّ وَاحِدِ بِحِمَابِ أَعْمَا لِهِ ١٤٠ وَطُرِحَ ٱلْمُوْتُ وَلَهَاوِيَةً فِي بُعَيْرَةِ ٱلْمَارِ , هَمَا هُوَ ٱلْبَوْثُ ٱلَّذِي . ١٥ وَكُلُّ مَنْ لَرُ بُوحَدُ مَكُنُوا فِي سِمْرِ أَعْبُوهِ طَرِحَ فِي مُعِيْرَةِ ٱلدَّارِ ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْعَادِيِّ وَٱلْعِشْرُونَ

ا ثُمُّ رَبَّتُ سَمَاه حَدِيدَةً وَرَّعَا حَرِيدَةً لِأَنَّ السَّمَاء الأُولَى وَالْأَرْضَ الأُولَى مَضَنَا وَالْحَرْ لا أَجَدُ في مَا مَعْدُ ١٠ وَأَ مَا أُوحَمَّا رَأَبْتُ الْهَدِينَةَ الْهُمُدَّسَةَ الْوَرْسِلِيمَ الْحُدِيدَةَ مَا زِلَةً مِنَ السَّمَا \* مِنْ عِدْرِ اللهِ مُهِيَّأَةً المُهُدَّسَةَ كَوْرُوسِ مُرَيِّنَةِ لِرَحُهَا . ؟ وَسَمِعْتُ صَوْنًا عَظِمًا مِنَ السَّمَاء فَا يُثِلاَ هُ مَذَذَا مَنْكُو اللهِ مَعَ آلار وَهُمَ سَدَكُمُ

مَعَهُمْ وَهُمْ يَكُونُونَ لَهُ شَعْبًا وَإِنَّهُ نَعْسُهُ يَكُونُ مَعَهُمْ إِلَهًا لَمْرْ ، ؛ وَسَيَعْسَعُ لَنَّهُ كُلُّ دَمْعَةِ مِنْ عُبُورِهِمْ وَأَمْوَتُ لاَ يَكُونُ فِي مَا بَعْدُ وَلاَ يَكُونُ حُرِّنٌ وَلاَ صَرَاحٌ وَلاَ وَحَمْ فِي مَا نَعْدُ لِأَنَّ ٱلْأُمُورَ ٱلْأُولَى نَدْ مَصَتْ. ه وَقَالَ ٱلْعَالِينُ عَلَى ٱلْعَرْشِ هَا أَنَا أَصْنَعُ كُلُّ شَيْءٍ جَدِيدًا وَقَالَ يَ أَكُنُ وَإِنَّ هُدِهِ ٱلْأَفْوَالُ صَادِيَّةٌ وَالْمِيَّةُ هُ ائُمُ قَالَ لِي قَدْ ثُمٌّ أَ أَهُوَ ٱلْأَلِفُ وَٱلْبَاءُ ٱلْبِدَايَةُ وَأَيْهَا بُهُ. أَمَا أَعْظِي ٱلْعَطْشَانَ مِنْ يَشُوعِ مَا \* ٱلْكَيْوَةِ مَحَامًا . ٧ مَنْ بَغَالِبْ بَرِثْ كُلُّ مَنْ ۗ وَأَكُونَ لَهُ إِلَيَّا وَوَ كُلُونً بِيَ أَمَّا مَا مَنَّ أَنَّهُ ثِمُونَ وَعَيْرُ أَنْهُوْ وِينَ فَأَرَّحِسُونَ وَٱلْفَائِلُونَ وَلَرْبَاةَ وَأَسْحَرَهُ وَعَدَهُ ٱلْأَوْاتِ وَحَبِيعُ أَنْكُذَ أَرْ مَنْصَبِهُمْ فِي ٱلْعُيْرَةِ ٱلْذُبِّيدَةِ بِنَارٍ وَكَايِرِ بِسَيْ ٱلَّدِي هُوَ ٱلْهَوْتُ أَنَّهُ فِي

وَهُمُّ حَامُ إِلَيَّ وَاحِدٌ مِنَ ٱلسَّبَعَةِ ٱلْمَلاَئِكَةِ ٱلدِينَ مَعَهُمُ ٱلسَّعَةُ ٱلْحَامَاتُ الْمَهُلُونُ مِنَ ٱلسَّعَةِ الْمَالِثِ الْمَعْرِالصَّرْمَاتِ ٱلْأَخِيرَةِ وَتَكَلَّرَ مَعِي فَائِلًا هَلُمٌ فَأْرِمَكَ ٱلْعَرُوسَ آمْرَاهُ ٱلْمُرُوفِ. ١ وَدَهَبَ بِي بِٱلرُّوحِ إِلَى حَبَّلِ عَظِيمِ عَالَ وَأَرَافِي ٱلْمَدِينَةُ ٱلْعَطِيمَةَ أُورُسَائِمَ ٱلْمُقَدِّسَةُ مَازِلَةً مِنَ ٱلسَّمَاءُ مِنْ عِنْدِ ٱللهِ ١١ لَهَا تَجْدُ ٱللهِ وَلَمَعَالُهَا شِهُ أَكْرَمُ خَمَرٍ خَجَرٍ يَشْبِ لَلْورِئِ. ١٢ وَكَانَ لَهَا سُوسٌ عَظيمٌ وَعَالِ وَكَانَ لَهَا أَنْنَا عَشَرَ كَانًا وَعَلَىٰ ٱلْأَوَابِ أَمَّا عَشَرَ مَلَاكَا وَأَسْهَا لِا مَكْمُونَةٌ هِيَ أَسْهَا لِهِ ٱلْمُبَاطِي بَنِي إِنْتَرَائِيلَ ٱلِآتِيَ عَفَرَ ١٢ مِنَ ٱلمُثَرَّقِ ثَلْفَةٌ أَنْوَابٍ وَمِنَ ٱلشِّيمَالِ ثَلْتُهُ ۚ ثَنَوَابٍ وَمِنَ ٱخْمُوبٍ ثَنْلَةً ۚ أَنْوَابِ وَمِنَ ٱلْمَرْبِ تَنْثُةُ أَنْوَابِ ١٤ وَسُورُ ٱلْمَدِيكَةِ كَانَ لَهُ أَمُّنَا عَشَرَ أَسَاسًا وَعَهَمَا أَسْمَاءُ رُسُلِ ٱلْحَرُوفِ ٱلاَثْنَيُ عَشَرً • ١٥ قَالَّذِي كَانَ يَنْكُلُمُرُ مَعِي كَانَ مَعَهُ فَصَّةُ مِنْ ذَهَبِ لِكُنْ مَقِسَ ٱلْهُدِينَةَ وَأَبْوَا مَهَا وَسُورَهَا. ١٦ وَٱلْمَدِينَةُ كَانَتْ مَوْصُوعَةً مُرْبَعَةً طُولُهَا فَلَكُم ٱلْعَرْضِ فَقَاسَ ٱلْمَدِينَةَ مَٱلْنَصَةِ مَسَامَةَ ٱثْنَى عَشَرَ

أَلْفَ عَنْوَهِ . ٱلطُّولُ وَأَلْفَرْضُ وَٱلإَّرْبَكَاعُ مُنَسَاوِيَّةٌ • ١٧ وَقَامَنَ سُورَهَا مِئَةً وَأَرْبَعَا وَأَرْبَعِينَ دِرَاعًا دِرَاعًا دِرَاعًا إِنْسَانِ. أَي ٱلْمَلَاكُ ١٨٠ وَكَانَ بِمَاءُ سُورِهَا مِنْ يَشْسِرِ وَأَنْهَدِينَهُ دَهَبُ بَنِيٌ سِنْهُ رُحَاجٍ يَنِيُّ ١٩ وَسَاسَاتُ سُورِ ٱلْهَدِينَةِ مُرَّبَةٌ بِكُلُّ حَمْرَ كُرِيمٍ. ٱلْأَمَامُ ٱلْأُولُ يَشْبُ . آايَّانِي َ قُوتُ أَرْزَقُ . أَنَّالِكُ عَمِينُ "بَكُنْ. ٱلرَّا يَعُ رُمُوْدٌ دُ.َيِّ ٢٠ أَخَامِسُ حَرَعٌ خَمِنِيٍّ. ٱسَّادِسُ عَنْبِينٌ أَحْبَرُ . ٱلسَّابِعُ زَبَرْحَكْ . ٱلنَّامِنُ زُمُرْدُ سِلْمِيٌّ . ٱلنَّامِعُ ۚ انْوَتْ أَصَامَرُ . آلْعَاشِرُ عَنْبِقُ أَحْصَرُ . آلْحَدِي عَشَر أَدْبَهُ تَعْدِيْ أَلَّانِ عَهُ رَّ حَبَثَنْتُ أَا وَٱلْإِنَّا عَشَرَ بَانًا أَثْنَا عَشَرَةً لُؤُوَّةً كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ ٱلْأَنْوَالِ كَانَ مِنْ مُؤْفِّقُ وَاحِدَةً وَسُرِقُ لَهَدِيدَةِ دَمَتْ لَيْ كُرُحَاجِ شَمَّافِ. ٢٦ وَلَمْ أَرِّ مِهَا لَمَيْكُلًا لِأَنَّ ٱلرَّبُّ ٱللهُ أَنْمَادِرَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ هُوَ وَأَنْدُرُونُ هَكَلَيهَا • ٢٣ وَٱلْهَدِينَةُ لَا غَمْنَاجُ إِلَى ٱلنَّهُمْ وَلَا إِلَى ٱلْمُمْرِ لِيُصِيًّا مِيهَا

لِأِنْ تَجَدَّ اللهِ فَدَ أَمَارَهَا وَالْحُرُوفُ سِرَاحُهَا ١٤٠ وَنَهُشِي شُعُوبُ الْفُعُلُّصِينَ سُورِهَا وَمُلُوكُ لَلْأَرْضِ بَعِيشُوبَ سِعَدِهِمْ وَكَرَّمَتِهِمْ إِلَهَا ١٥٠ وَلَمُولُهَا لَى تَعْفَقُ مَهَالًا لِمُنَ لَيْلًا لا يَكُونُ هَمَاكَ ٢٦٠ وَيَجِيشُونَ سِعَدِ أَلْاَمَمَ وَكَرَامَتِهِمْ إِلَيْهَا ٢٠٠ وَلَىٰ يَدْحُلُهَا سَيْ لا دَيْنَ وَلا مَا بَصْمَعُ رَحِمًا وَكَدِيا إِلاَ الْمَكْنُومِينَ فِي سِعْرِ حَلُومَ الْمُحَرُوفِ

الأصحائج الله والعيشرون ا فاراني مَهْرًا صَافِيًا مِن مَا حَدُوهِ لاَمِعًا كَبُلُونِ حَارِحًا مِن عَرْشِ اللهِ وَالْحَرُوفِ مَ فِي وَسَطِ سُوفِهَا وَعَلَى اللّهِرِ مِن هُمَا وَمِن هُمَاكَ شَجْرَةُ حَيْوةِ نَصْعُ اللّهُ عَامَرَةً ثَمَارَةً وَتُعْطِي كُلُّ شَهْرِ ثَمَرَهَا . وَوَرَقُ شَجْرَةِ الله فَالْحُرُوفِ بَكُونُ فِيها وَعَيِدُهُ مَعَدُمُونَهُ . وَعَرْشُ الله فَالْحُرُوفِ بَكُونُ فِيها وَعَيِدُهُ مَعَدُمُونَهُ . وَهُرْ سَيْظُارُونَ وَحْهَهُ وَأَلْهُ عَلَى حَاهِمْ . ه وَلاَ بَكُونُ لَيْلُ

مُمَاكَ وَلاَ يَحْمَاجُونَ إِلَى سِرَاجِ إِذْ نُوسٍ ثَمْسٍ لِأَنَّ ٱلرِّبِّ ٱلْإِلَٰهُ يُبِيرُ عَنْبُمْ وَفَمْ سَبَمْيَكُونَ إِلَّى أَسَرِ ٱلْأَبَدِينَ ٦ أُمَّ قَالَ لِي هَٰذِهِ ٱلْأَفْقَالُ أَمِينَهُ وَصَادِقَةٌ . وَبَرَّبُ إِلَّهُ ٱلْأَبْيَاءُ ٱلْدِيسِينَ أَرْسَلَ مَلَاكُهُ لِيُرِيَ عَبِيرَهُ مَا يَسْبَعَى أَنْ بَكُونَ سَرِيعًا ٧٠ هَا أَمَا آلَٰدِ سَرِيعًا وطُوبِي لِمَنْ تَجْفُطُ أَفُوالَ سُوَّةِ هُمَّا أَكْمَامِ ٨ مَلَّ مَا يُوحَا ٱلَّذِي كَانَ يَنْصُرُ وَيَسْمَعُ مَلَا. وَحِينَ مَعِمْتُ وَنَظَرْتُ حَرَرْتُ لِأَسْعُدُ أَمَامَرَ رِحْلَى ٱلْمَلَاتِ ٱلَّذِي كَانَ بُرِيمِي فَنَا ١٠ فَقَالَ بِيَ أَنْظُرُ لاَ تَمْعَلَ . لِأَنِّي عَبْدٌ مَعَكَ وَمَعَ إِحْوَيْكَ أَمَّ لَهِمَا ۚ وَٱلَّٰدِ مَ تَعْفُطُونَ أَفْوَالَ هَمَا أَبْكَابِ. أَنْعُمُ لِلْهِ ١٠٠ وَقَالَ لِي لَا تَغْيِمْ عَلَى تُنْوَالِ سُؤَّةِ هَٰذَا ٱلْكِنَابِ لِأَنَّ ٱلْوَفْتَ قَرِيبٌ ١١ مَنْ يَظْلِيرُ وَيُبَطَّالِمُ بَعَدُ . وَمَنْ هُوَ يَجِسُ فَلْمُنْكُسِ يَعَدُ . وَمَنْ هُو مَامِرٌ فَلْيَنْكِرُمْ يُعَدُ . وَمَنْ هُوَ ورس در سر*ور الرسيطيني برو*ر مقد سر فليتقد س يعد

١٢ وَهَا أَنَا آنِي سَرِيهَا وَأَحْرَنِي مَعِي لِأَحَازِيَ كُلُ رَاحِدِكُمَا يَكُونُ عَمَلُهُ ١٠٠ أَمَا هُوَ ٱلْأَلِفَ وَأَيَّاهُ . ٱلْمَايَةُ وَٱلِيُّهَايَةُ . ٱلْأَوِّلُ وَٱلْآجِرُ ۗ ١٤ طُولِي لِسِينَ يَصْعَوْنَ وَصَا بَاهُ لِكُنْ يَكُولَ سُلطَأَهُمْ عَلَى شُحَرِّزِ ٱلْحُبَيِّرَةِ وَيَدْحُلُوا مِنَ ٱلْأَنَّوَابِ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ . ١٥ لِأَنَّ حَارِجًا ٱلْكَلَابَ وَٱلْحُرَةَ وَ رُمَاةَ وَلَعْتَلَهُ وَعَبَدَةَ ٱلْأَوْلَالِ وَكُلُّ مَنْ نُجُرِبُ وَيَصْلَعُ كُدِيًّا ١٦ أَمَا بَسُوعُ أَرْسَلُكُ مَلَاكِي لِأَثْهَدَ تَخُرُ بِهٰذِهِ ٱلْأَمُورِ عَنِ ٱلكَمَاتِسِ. أَنَا أَصْلُ وَدُرُّنَّهُ ذَاوُدٌ. كَوْكُبُ ٱلصُّحْ ٱلْمُهِيرُ . ١١ وَٱرْوخِ وَٱلْمَرُوسُ يَتُولان

وَمَنْ بُرِدُ فَلَيْأَحُدُ مَاءً حَمُونِي مَعَامًا ١٨ لِأَنِي أَنْهُمُ ۚ لِكُلُّ مَن يَمْهَعُ أَفْوَالَ سُوَّةِ هَٰنَا ٱلْكَيْنَابِ إِنْ كَانَ أَحَدُ بَرِيدُ عَلَى هَدَ بَرِيدُ ٱللهُ عَلَىٰ ٱلصَّرَبَاتِ ٱلْمُكْنُونَةَ فِي هُمَا ٱكْكِتَابِ. ١٦ وَإِنْ كَانَ

نَعَالَ . وَمَن يَحْمَعُ فَلْنُقُلْ نَعَالَ . وَمَن يَعْصَشُ فَلَيَّاتٍ .





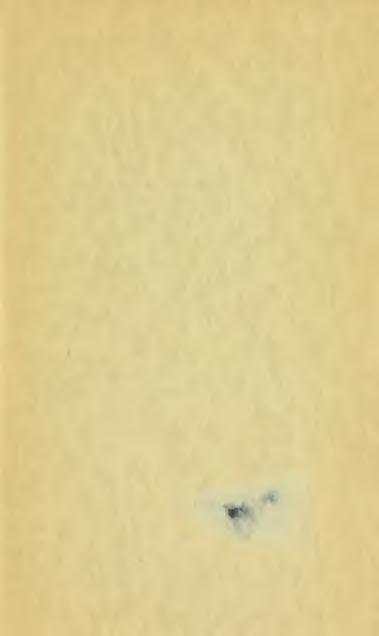



In memory of

Rabbi Dr. Irving Levey Former Hillel Rabbi at Princeton

